

# Columbia University in the City of New York THE LIBRARIES



PT60-1070 الخالات الخيالة فى أيام لعَرَ والعجم والبَررِ ومَعاصرهم من وي السُلط اللكبر الْسُمَى حَابُ أَلْمُ الْمُرْوَدِيوا وَالْمُنِيَ وَالْمُنِيكَ وَالْمُنِيكُ وَالْمُنِيكَ وَالْمُنِيكَ وَالْمُنِيكَ وَالْمُنِيكَ وَالْمُنِيكَ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنِيكُ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتِكِ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتِكِ وَالْمُنْتِكِ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنِيكُ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتِكِ وَالْمُنْتِكِ وَالْمُنْتِكِ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتِكِ وَالْمُنْتِكِ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتُكُ وَالْمُنِيلُ وَالْمُنْتُكُ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتِيلِ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتِكُ وَالْمُنْتُلِقِيلُ وَالْمُنْتُلِيلُونِيلُونِ وَالْمُنْتِيلُ وَالْمُنْتِيلُونُ وَالْمُنِيلُونِ وَالْمُنْتِيلُ وَالْمُنْتِيلُ وَالْمُنْتِيلُ وَالْمُنْتِيلُونُ لِلْمُنْتِيلُ وَالْمُنْتِيلُونِ وَالْمُنْتِيلُ وَالْمُنْتِيلِ وَالْمُنْتِيلُ وَالْمُنْتِيلُ وَالْمُنْتِيلُ وَالْمُنْتِيلُ وَالْمُنْتِيلُ وَالْمُنْتِيلُونُ وَالْمُنْتُلِقِيلُ وَالْمُنْتِيلُ وَالْمُنْتُلِقِيلُ وَالْمُنْتِيلُ وَالْمُنْتِيلُ وَالْمُنْتُ الامام الحجة في التاريخ وعلوم الاجتماع عبدالرحمل بن خلدون ولد سنة ۲۳۷ ه ۱۳۲۲ م – و توفی سنة ۸۰۸ ه ۱٤٠٦ م مصحح الأصول ومضبوط الأعلام بعناية الأستاذين الكبيرين السيدين علال الفاسى وعبر العزيز بن إدريسى بالمغرب ومعلقا عليه بقلم كاتب العصر الأكبر أمير البيان ومذيلا بعدة فهارس مرتبة على حروف الهجاء عني بوضها وترتيبها الاستاذ محمد عبد الجواد الأصمعي بدار الكتب المصرية حقوق الطبع محفوظة للناشر محمد المهدى الحيالي صَاحِبُ إِلَا كُمِّيَّةِ التَّبْجَارُ بِيُّ النَّكِيرِي بِفَاسٍ و تطو ان طنبدالهفاب عدالب زرميتر

## تقدمة الكتاب

مولاي ناصر العلم والعرفان. ومحى مجد الأوطان. حضرة صاحب الجلالة سيدى محمد سلطان المغرب. ياذن لى مولاى الكريم، أن أقدّم إلى خير السلاطين. كتاب خبر المؤرخين.

وإنى إذ أرفعه إلى فضلك الأعلى ، ومقامك الأسنى . أزيد المؤلف وهو عبقرى المغرب مجداً إلى مجده وشرفا إلى شرفه م الخاضع المخلص

محمد المهدى الحبالى

893.713

#### إهداء الكتاب

إلى روح نابغة التاريخ وعمدة المؤرخين

#### ابن خلدویہ

إلى روحك العالية ، واسمك العطر ، وعبقريتك التي يتحدث بها التاريخ إلى أجيال الانسانية طبقة طبقة أهدى أثراً من آثارك الكريمة ، الني تزداد على الزمن نفاسة ، وجلال ، وقيمة ، وكأنى بك المعنى بقول الشاعر :

كالبحر يمطره السحاب وماله من مائه المخلص المخلص عمر المهرى الحبابى

# بنياسدارهم الرحم كالم

بحمدك اللهم و تيسيرك ، و بنفحة من روحانية رسولك المبعوث رحمة للخلق أجمعين ، محمد عليه و على آله و عترته و صحابته أتم صلواتك و تسليماتك إلى يوم الدين ، نشرع فى إخراج هذه الطبعة الجديدة المحررة المستكملة من تاريخ ابن خلدون ، مفخرة القرون ، و نادرة البطون ، ألذى عقمت عن مثله السنون ، وكانت الطبعة القديمة المتداولة ، على عزة الظفر بها الآن ، ملأى بشكول من الهنات ، وفنون من التحريف ، وضروب من الخطأ ، خرجت بها غير محررة ولا مستوفاة ، هذا إلى وشك نفادها ، على اشتداد الرغبة فى مقتنى هذا التاريخ المنقطع القرين فى الدقة والتحرير .

وكان إكبارى من قديم لهذا المؤرخ الفدّ الذى هو حُجة التاريخ غير مدافع ، وصدق تقديرى لعبقريته التى سار حديثها مسير المثل ، وفرط إعجابى بصحة فراسته فى الأشياء والحوادث والسيّر ، ووزنها بأصح معيار ، كلُّ ذلك قد حدانى إلى البحث والتنقيب قرابة سبع سنين عن أصل لذلك التاريخ حقيق بأن يعول عليه ، ويركن بالثقة واليقين اليه ، فما زلت في سبيل ذلك أكد وأكدح وأعانى من ضروب المشقة ، والبذلو النفقة ، ما لايقدره إلا من تصدَّى لمثل ما تصديد له ، في حال كالحال التي أرانى فيها ، وقد تدرَّعت بجميل الصبر ، حتى أوفى لى الحظ ، فظفرت بصورة نادرة المثال من نسخة للمؤلف نفسه ، ممهورة بتوقيعه بخط يده ، رضوان الله تعالى عليه ، وكان قد أطرف بها سلطان المغرب على عهده ، خلا المجلد الأول ، فقد ظفرت بنسخة محررة منه بخط شيخ المحققين عهده ، خلا المجلد الأول ، فقد ظفرت بنسخة محررة منه بخط شيخ المحققين الامام الشنقيطي ، فأيقنت أن الظفر بتلك النسخة ثواب الله لى في الدنيا .

ولا والله ماكانالكنز يظفر به المجهود ، بعد بذل الجهود ، بأسر لخاطر

صاحبه ، وأثلج لصدره ، وأروح لنفسه ، من ذلك الأصل وقد احتوته يميى ، فانى لم أكد أظفر به حتى أخذت الآهبة ، وشمرت عن ساعد الجد " ، لإخراجه مستعيناً بالله تعالى ، لاجئاً إلى صفوة من علماء العصر الذين يشار اليهم بالبنان ليمد ونى بسعة اطلاعهم ، ويعينونى بطول باعهم ، على إخراجه فى هذا الوضع الأنيق ، وفى هذه الحلة القشيبة .

وكان في طليعتهم نادرة الزمان ، وأمير البيان ، ورافع لواء الفضل والعرفان ، المحقق المدقق ، الثبت ، الثقة ، سعادة الأمير شكيب ارسلان جزاه الله عنى وعن العروبة والشرق والاسلام أفضل ما جزى مجاهدا شجاعا فى الحق ، وحضرتا الاستاذين الاكملين ، والكوكبين النيرين ، السيدين محمد علال الفاسى وعبد العرين ابن إدريس ، أحسن الله ثوابهما .

فقد أمدنى أولهم بقدر ضاف من التعليقات والتوضيحات ، رأيت أن أجعلها فى جزء مستقل ، يلى الأول من أجزاء الأصل . وهى المثل الأعلى فى التحقيق ، على ما يراه القراء . وتفضل الآخران فتوليا مراجعة الكتاب وضبط أعلامه ، وشرح ما احتاج إلى شرح وتعايق من عبارات المؤلف ، وقد بذلت فى ذلك كله من الجهد ما لا أمن به ، وما أرجو به عند الله تعالى الجزاء الأوفى .

ولا يفوتني في هذا المقام أن أني جميلا على الاستاذ العلامة أحمد أمين المدرس بالجامعة المصرية الذي ديج بيراعته مقدمة هذا الكتاب، تلك المقدمة الممتعة التي لخص به القول في ابن خلدون وأحاط به أدق إحاطة، وأن أعطر هذه الكلمة بخالص الشكر لشاعر العروبة وعلمها الخفاق، في جميع الآفاق، الاستاذ خير الدين الزركلي مستشار المفوضية العربية السعودية، الذي كان عضدا قويا لي فيها أخذته على عاتق من تجلية هذا الاثر الانفس، وأن أحمد لحضرة العالم الفاضل صاحب الفضيلة الاستاذ الخضر حسين عضو مجمع اللغة العربية الملكي ورئيس جمعية المداية الإسلامية القائم على تحرير مجلتما، والاستاذ الدراكة عبد الحميد العبادي المدرس بالجامعة المصرية، والاستاذ البحاثة عبد الله عنان من كبار موظفي إدارة الثقافة والنشر والصحافة، وأستاذ البيان العلم المفرد محمد صادق عنبر والاديب المعروف

الاستاذ الدكتور زكى مبارك ، فقد أسدوا إلى جميعاً من المعونة الادبية فى أثناء طبع هذا الكتاب ، وكانوا عوناً لى على إتمامه على خير وجه ممكن ، أحسن الله جزاءهم ، وأطال للعلم والفضل بقاءهم

ونما يصح أن يحيط به القراء علماء أنا فى سبيل قيامنا بهذا المشروع عرضت لنا مصاعب. وقامت فى وجهنا عراقيل ، كان من أثرها أن فارقنا الوطن العزيز على غير رغبة منا ، وزايلناه و بنا من الأسف والأسى ما الله به أعلم . وقد أوذينا فى مالنا فصبرنا ، وفى تجارتنا فاحتملنا ، وعد من ذنو بنا ما نعده محاسن التوفيق ، فأيم ن ناصب الشراك لصدنا عن سبيلنا أنه ذاهب والباقيات الصالحات خالدة على وجه الدهر .

وهانحن أولاء نزف إلى القراء ذلك الكنز الأنفس ، والله المسئول أن يتقبل هذا الجهد الضئيل . وعنده حسن الثواب . وإليه المرجع والمآب محمد المرهري الحمايي



#### كلمة أولى

لقد كان بودنا أن نكتب مقدمة ضافية عن (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر) نشرح منها الفتح العظيم الذي فتحه هذا الكتاب في ميدان التاريخ عند العرب والطور الجديد الذي دخل به مؤلفه الكبير في أسلوب التدوين عندالمؤرخين المسلمين و و و تعرض فيه بالخصوص لا يضاح علط الذين يقولون : إن ابن خلدون لم يطبق بالمرة المنهج الذي وضعه في مقدمته و الذي يرمى إلى عدم الاكتفاء بعرض الحوادث و أوقاتها ، بل يتجاوزه إلى التمحيص و المناقشة بالمقياس العلى الصحيح ، فان أخذنا في در اسة الكتاب و تدقيقنا في فهم ألفاظه وأسلوبه كل ذلك جعلنا فعثر على شواهد كبيرة تدل على أن مؤلفنا العظيم حاول أن يطبق منهجه بقدر ما تسمح له المحاولة الأولى في الموضوع . وهو إذا لم يكن قد و فق فيما رمى اليه دائماً فإ نه قد و فق في كثير من الاحيان وأبره على مقدرة عظيمة في تلخيص الحوادث و عرضها على محك النقد الصحيح .

كنا نود أن نكتب هذه المقدمة الآن. ونشير فيها لبعض الشواهد التي عثرنا عليها. ولكن رغبتنا في أن تكون الأفكار الجديدة التي نعرضها مؤيدة تأييداً لا يقبل النقض. حبب إلينا تأخير ذلك البحث إلى اليوم الذي نكون قد فرغنا فيه من دراسة أجزاء الكتاب كلها. حيث نكون قد عرفنا كتاب العبر معرفة صحيحة مستوفية لشرائط المعرفة وقواعدها.

وإذن فلنكتف الآن بتقديم هذين الجزءين الذين يتضمنان التاريخ القديم شم سيرة الرسول وخلفائه الراشدين . واضعين بين يدى القراء هذا المجهود المتواضع الذى بذلناه فى خدمة الكتاب وتحريره . وإنا لواثقون من أن نظرة واحدة يلقونها على هذه النسخة الجديدة شم معارضتها بالطبعة القديمة كافية لتقدير عملنا والاعتراف بمجهودنا .

لقد أقدمنا على خدمة هذا الكتاب ونحن عارفون بمقدار الجهد الذي يتطلبه.

والعناية التي يحتاج إليها ولكن أملنا فى نسخة « القرويين » الخطية كان عظيما . تلك النسخة التي كتب تحت رعاية المؤلف وهو الذى كتب عليها الأهداء بخط يده لخزانة السلطان أبى فارس رحمه الله .

ولكن الزمن قد أضاع من هذه النسخة سفرها الذي ابتدأنا بخدمته ولم نستطع الحصول على نسخة خطية نرجع إليها وكل ما وجدناه هو أجزاء مختلفة ليس من بينها جزء التاريخ القديم، فكانت مشقتنا بذلك مضاعفة وكانت حاجتنا للصبر إزاء ذلك قوية (١)

رجعنا إلى نسخة الطبعة الأولى – وهى الملجأ الوحيد الذى قررنا منه ثم اضطرنا القدر للرجوع اليه. فاذا هى مليئة بالتصحيف عامرة بالتحريف، كثيرة البياض عظيمة البتر. فكان علينا أن نصلح التصحيف. ونرجع التحريف. ونملاً البياض ونستدرك المبتور ومن أين ذلك كله ؟

أخذنا ننقب في المصادر التي رجع اليها المؤلف، والكتب التي استفادت منه أيضاً، ولكن ابن خلدون يستفيد من الكتب بأسلوب يشهد له بمقدرة فنية عظيمة، فهو لا يكتني بنقل الموضوع أو تلخيصه، من موطن واحد من الكتاب بل يتتبع المؤلف القديم ليستفيدكل ما عنده في الموضوع الذي يبحث فيه، وبذلك يجمع الأسفار الضخمة في صفحات قليلة معدودة، فكان لزاماً علينا أن نرجع إلى مصدره ونقوم بمثل ما قام به المؤلف. وكثيرا ما كنا نتصفح تاريخ ابن الأثير مثلا بجميع أجزائه ونحصر الصفحات والاسطر التي تكلم فيها على موضوع ما، ثم نقابل المولف على جميعها. وهذا أسلوب وإن كان من الصعوبة بالقدر الذي يعرفه قارئنا، ولكن أفادنا كثيراً وجعلنا نقدر قيمة مؤلفنا الكبير.

نعم تزداد الصعوبة بنقطة واحدة هي فقدان العديد من المصادر التي يرجع

<sup>(</sup>۱) وظفرنا بعدذلك، والشكرية، بنسخة كاملة محررة بقلم شيخ المحققين الامام الشنقيطي، في دار الكتب الملكية بمصر، فاستدركنا بها ما فات الاستاذين الكبيرين كاتبي هذا التصدير، وأشرنا إلى هذا في كلمتنا السابقة (الناشر)

اليها المؤلف، وفى الحقيقة أننا قاسينا عناء بسبت هذه الحاجة التى يشعر بها كل باحث فى بلادنا فكان عملنا فى هذه الحالة منحصراً فى الرجوع إلى من نقل عن ابن خلدون . واذا لم نظفر بشىء حققنا الموضوع من المصادر الموجودة ثم أشرنا لما يخالفه المؤلف من النصوص المطلع عليها فى حاشية الكتاب .

لم يكن عملنا مقصوراً على التصحيح والعناية . ولكن عملا آخر اضطلعنا به أيضاً . هو ضبط الأعلام التاريخية من أسماء وقبائل وبلدان . فكنا ننقب فى عشرات المراجع لنبحث عن اللفظة الواحدة وكيف ينطق بها ؟ ثم نضبطها على حسب ما نرجحه من أقوال العلماء . وفى الغالب نشير إلى المصدر المعتمد عليه وذكر غيره من الروايات التي عثر نا عليها .

أما الآيات القرآنية فقد ضبطناها وكذلك آى الكتاب المقدس مع ترقيمها والاحاديث النبوية مع تخريج ما كان منقولا عن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، والشواهد الشعرية ضبطناها وذكرنا قائلها.

هذا ونحن لا ندع العصمة من الخطأ أو السلامة من النقص، وانما الذي نعلنه هو أننا بذلنا ما نملكه من مجهود حسب ماتسمح به ظروفنا ويساعد عليه محيطنا. فان نكن موفقين فذلك من الله، وأن تكن الاخرى فليس بعد بذل المجهود من عتب ولا في تقديم المستطاع من تقصير.

وكل ما نتمناه الآن، هو أن يوفق ملاحظ المطبعة ومصححها لتحقيق أمنيتنا فى تخريج الكتاب على الصفة التى أردناها خالياً من التصحيف بعيداً عن الغلط. وفى انتظار تحقيقهم لرجائنا نثتى على همتهم ونقدم لهم خالص الشكر سلفاً

فاس: ٢٠ جمادي الاخيرة ١٣٥٥ ه

عيد العزيز ابي ادريسي

محر عمول الفاسي

#### بيان الرموز المستعملة

#### في الكتاب

كد \_ الكتاب المقدس طبعة جمعية التوراة البريطانية والاجنبية بكمبردج سنة ١٩٣٧

ج \_ الطبعة القديمة لتاريخ ابن خلدون

ق \_ القاموس المحيط للفيروزباد

ت \_ تاج العروس بشرح القاموس لمرتض الزبيدي

ط \_ الطبرى في تاريخ الأمم والملوك

ك \_ الكامل لابن الأثير طبعة مصر

ش \_ القلقشندي في صبح الأعشى

ض \_ الروض الانف للعلامة السهيلي

د \_ البداية والنهاية لابن كثير

م \_ للمسعودي في مروج الذهب طبعة مصر

ع \_ لابن العبرى في مختصر الدول

هش \_ للحافظ ابن هشام في السيرة

ف \_ ابو الفدا في تاريخه

نب \_ الأنباء لابن عبد البر

صب للاصابة في اسماء الصحابة للحافظ ابن حجر

يا \_ ياقوت في معجم البلدان

ب \_ للبستاني في دائرة المعارف

هج \_ النهج القويم في التاريخ القديم

[ ] \_ مابين معقفين مزيد على المؤلف لتعمير البياض أو اكمال المعنى

( ) \_ الهلالان للجمل الاعتراضية الواردة في كلام المؤلف لحصر الآيات والأحاديث وبعض الانقال المهمة

كل ما أشكل علينا ولم نجد له وجها تركناه على حاله ووضعنا عليه علامة الاستفهام.

#### الأرقام

استعملنا الرقم العربي (الغباري المغربي) عوضاً عن الحروف التي رمز بها المؤلف لترتيب الملوك في الشجرات . خروجاً من الخلاف الواقع في حساب الجمل بين الشرقيين والمغاربة . والأرقام الأعجمية الجاري بها العمل في الشرق لمواطن التعليق

#### المصادر

قدر جعنا إلى عشرات المصادر العربية وغيرها. وفي جدول الرموز بعض منها. أما الباقى فمصرح به فى الحواشى ، ولذلك لم نرد تجريده هنا كما يفعل بعض الناشرين.

خ ] ماجاء فى الأصل بين ها تين العلامتين متبوعا بحرف الحاء فهو زيادة مأخوذة من نسخة الشنقيطي الخطية التي بدار الكتب المصرية

\* وما جاء في الحاشية بعد هذه النجمة فهو نص النسخة الخطية التي بدار الكتب المصرية مخالفا لنص النسخة المطبوعة الذي يجيء في الأصل و فوقه النجمة



#### این خلدون وتاریخه

ابن خلدون أحد أفراد قلائل من بين علماء المسلمين أعجب بهم وأعظمُ مكانتهم ، وأجل قدرهم .

وليس الذي يدعوني إلى الافتنان به علمة الواسع؛ فقد يكون من بين المسلمين من هو أوسع منه علماً كجلال الدين السيوطي ، فقد ألف في التاريخ واللغة والبلاغة وعلوم القرآن والحديث وما إلى ذلك ، ومع هذا ليس له في نفسي مكانة ابن خلدون ولا ما يقرب منها .

و ليس الذي يدعوني إلى إعجابي به خُـلُقه ، فكثير من العلماء قد يكونون أقوم منه خلقاً وأشد التزاماً لقانون الأخلاق – وفي سيرة ابن خلدون بعض هنات خلقية قد يعاب مها ويؤاخذ عليها .

إنما أشد ما يعجبني من ابن خلدون و شخصيته » فإذاكان السيوطي وأمثاله علماء فأكثر علمهم جمع وتصنيف ، ولو أ مرت كل جملة في كتبهم أن تذهب إلى مكانها من الكتب الآخرى لم يبق فيها ألفوه شيء – أو لم يبق إلا قليل – سطوا على كتب المتقدمين فحوروا فيها بعض التحوير وجمعوا متفرقاً وفرقوا مجتمعاً واخترعوا اسما للكتاب ونسبوه إلى أنفسهم فعرفوا به .

أما ابن خلدون — ومثله قليل من العلماء — فشيء آخر له قريحة متوقدة ، وله قدرة فائقة على الحكم على الأشياء ، وله ابتكار نادر — إن أخذ من علم الأقدمين فليغذى ذهنه وليهضمه ، وليخرجه شيئاً جديداً يمتاز عن علم من سبقه ، لأن فيه شخصيته وابتكاره وآراءه — وإذا و َجَدَ حلقة مفقودة في سلسلة تفكيره ولم يجد لها أصلا فيما كتبه سلفه استطاع أن يخلقها خلقاً وينشئها إنشاء . فهو جديد فيما أخذه عمن قبله ، وهو جديد فيما اخترعه بعقله .

لم يتكتف كما اكتفى غيره بالنظر فى الكتب يأخذ منها ويسترشد بها بل هو مع كثرة ماقرأ — رأى أن الكتب وحدها لاتغنى حتى يضاف إليها النظر فى العالم، وإذ كان همه هو العالم الاسلامى فقد وضع خطة لنفسه أن يتصل به عن قرب ليشاهد أموره بعينه، ويتصل بأوساطه، ويخالط ملوكه، ويمتزج بجاهيره ثم يكوتن من ذلك كله رأيه.

لقد ولد بالمغرب وعرف أحواله ودرس قبائله، وخبر بدوه وحضره، ورحل إلى الأندلس ودرس حال ما بقي منها في يد المسلمين.

ورحل إلى مصر وتبوأ مكانة عاليـة فيها إذ تولى قضاءها ، فمكنه ذلك من معرفة مصر وحضارتها وحالتها الاجتماعية .

وسافر إلى الشام فاتصل بشؤونها، وعرف أحوالها.

ورحل إلى الحجاز فمكنه الحج من أن يتعرف أحوال المسلمين وأحوال الحجاز وأهله .

واتصل بالملوك فتهيأ له أن يعرف القصور ومداخلها، وأن يضع يده على منابع السياسة في الدول الاسلامية ومزاياها وعيوبها.

اتصل بسلطان البربر وغرناطة وسلطان مصر واتصل حتى بتيمور لنك ، فكان ذلك كله مادة صالحة لذكائه وصدق نظره .

وكان فى كل مكانحله له آراء فى الاصلاح الاجتماعى يدلى بها فى غير مداراة ولا مجاملة \_ كان له آراء فى البربر وملكهم \_ وجاء إلى مصر وتولى قضاءها فنقد نظام القضاء ونظام الدواوين وصرح بآرائه كلها ونال غضب بعض الخاصة من أجلها \_ واتصل بتيمورلنك فكان له معه آراء واقتراحات وتوجيهات \_ ولم يتحرج فى كل ظرف من ظروفه أن ينغمس فى السياسة ويكون له فيها عمل إيجابى.

وهكذا كانت تظهر شخصيته حيث حل وطبق عليه القانون الذي تنبه إليه ورقة بن نوفل ، قديماً إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم « لم يجيء أحد بمثل ماجئت به إلا أوذى » فكل نبي وكل مصلح أتى بما يخالف دين قومه وعادات أمته ودعا إلى الاصلاح وجاهر به كان عرضة للايذاء ، فاضطهد في المغرب واضطهد في غر ناطة ، و اضطهد في مصر ولق الأمرين شم طالت حياته فعمر نحو أربعة وسبعين عاما ، فاجتمع له طول العمر وما ملى عبه من أحداث وما أنضجه من عذاب و آلام هذا إلى استعداد فطرى نادر ومقدرة فائقة \_ فكل هذه المقدمات كان لها نتيجتها وهي ابن خلدون .

وساعد على تكونه أن ابن خلدون ليس وحده هو الذي امتلاً عمره بالاحداث، بل انعصره كذلك كان مليئاً بعظام الامور ــ شاهدها ابن خلدون

فعملت في نفسه وكو "تته \_ لقد شاهد صراع البربر و العرب، وصراع البدو والحضارة ، وصراع السلاطين بعضهم لبعض ؛ وصراع الدول بعضها لبعض -فأثار ذلك كله في نفس ابن خلدون نظريات شتى مختلفة النواحي ، في قيام الدول وسقوطها وقوتها وضعفها وفي البربر وطباعهم والعرب وأخلاقهم الخ وساعده على ذلك أن نظره في الأمور لم يكن نظراً سطحياً بل كان نظراً فلسفياً عميقاً ، لا يرى المعلول حتى يجد في البحث وراء العلة ولا يؤمن بمسبب إلا أن يكون وراءه سبب ولا نتيجة إلا أن تسبقها مقدمة أو مقدمات .

كان نظر ابن خلدون إلى التاريخ نظراً سابقاً لزمنه ، لا أعرف أحداً من المؤرخين قبله نظر إليه نظره \_ اسمع إليه فىمقدمته يقول « إن فن التاريخ . . محتاج إلى مآخذ متعددة ، ومعارف متنوعة ، وحسن نظر و تثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق، وينكبان به عن المزلات والمغالط، لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل، ولم تُحَكِم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الانساني ، ولا قيس الغائب منها بالشاهد، والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيه من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق \_ وكثيراً ماوقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو سميناً لم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداً. الوهم والغلط».

ويقول في موضع آخر « إن صاحب هذا الفن يحتاج إلى العلم بقو اعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار، في السير والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال والاحاطة بالحاضر منذلك، وبماثلة مابينه وبين الغائب من الوفاق، أو بون مابينهما من الخلاف، وتعليل المتفق منها والمختلف. والقيام على أصول الدول والملل، ومبادى، ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي كونها . وأحوال القائمين بها وأخبارهم ، حتى يكون مستوعباً لأسباب كل حادث، واقفاً على أصول كل خبر، وحينئذ يعرض خبر المنقول؛ على ما عنده من القواعد والأصول، فان وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحاً

وإلا زيفه واستغنى عنه » الخ

وبهذا وأمثاله وضع ابن خلدون أصول علم التاريخ ونظر اليه لا كما كان ينظر من قبله \_ مجرد سرد حوادث تعتمد على الرواية ، بل هو مبنى على أصول ، ونظر تعتمد على علم طبائع الأشياء وعلم الاجتماع وعلم النفس \_ وقد حاوللأول مرة فى التاريخ الإسلامى أن يضع مقاييس للأحداث يمتحن بها صحيحهامن زائفها .

فقد شرح فى المقدمة أن سلوك الانسان يجرى على قوانين ثابتة لا تقبل التغير وأنها تتطور من ا إلى ب ومن ب إلى ت فى نظام ثابت وطبيعة محتمة ، وأن الظروف المتماثلة تنتج نتائج متماثلة ، وبنى على هذا الأساس كل فلسفته التاريخية وطبقه فى مهارة ودقة على العالم الاسلامى ، ولم يكتف فى تطبيق التطور والنشوء والارتقاء ونحو ذلك على الأمور السياسية والشؤ ون الاجتماعية ؛ بل طبقه فى دقة تستدعى العجب على آداب الأمم الاسلامية وعلومها .

فجاءت مقدمته على هذا الوضع وحيدة فى العالم الاسلامى بل ربماكانت فى عصره لا يساويها شيء فى غير العالم الاسلامى أيضاً .

لقد بحث بحثًا عميقاً في أثر الجو والبيئة والغذاء في تكوين طبيعة الناس وعقولهم وأخلاقهم .

وبحث في الجمعية البشرية في شكلها ونموها وفنائها .

وبحث في العلوم الاسلامية ونشأتها وارتقائها .

و يطول بنا القول لو عددنا ما حوته المقدمة من آراء مبتكرة وآراء أخذها من غيرها فجملها وحورها وأبدع فى تطبيقها على دول الإسلام وعلوم الاسلام فجاءت مقدمة على هذا الوضع وحيدة بين المسلمين بل ربما كانت فى عصره لا يساويها شيء فى غير العالم الاسلامى أيضاً.

فاذا نحن وصلنا إلى تاريخه غير المقدمة لانجده قد عنى فيه كثيراً بتطبيق نظريا ته التى وضعها فى مقدمته. فهو فى أكثر الأحوال يكتنى بسرد الحوادث كما فعل من قبله. ولا ينظر النظرة العامة الشاملة ولا يحلل التحليل الدقيق كما كان شأنه فى المقدمة.

ولعل السبب فىذلك أنه كتبه ليكون مادة أولية . أمل أن يفسح له فى الزمن حتى يصوغها صياغة جديدة تتفق ومبادئه ونظراته ثم عاقته المقادير عن إتمامه وربما كان هذا التفسير يوضح لنا ما فى التاريخ من نقص و (بياض بالأصل)

# الكاليال

فى أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبدإ الخليقة الى هذا العهد

وفيه ذكر معاصريهم من الامم المشاهير مثل السريانيين والنَّبَط والكُلْد انيين والفَرْس والقبط وبنى إسرائيل وبنى يو نان والروم ، والإلمام بأخبار دولهم . ويتقدم الكلام في ذلك مقدمتان : وحداهما في أمم العالم وأنسابهم على الجملة ، والثانية في كيفية أوضاع الأنساب في هذا الكتاب

### المقرمة الأولى

فى أمم العالم واختلاف أحيالهم والكلام على الجملة فى أنسابهم اعلم أن الله سبحانه و تعالى اعتمر هذا العالم بخلقه وكرم بنى آدم باستخلافهم فى أرضه ، وبتهم فى نواحيها لتمام حكمته ، وخالف بين أمهم وأجيالهم إظهاراً لا ياته ، فيتعارفون بالانساب ، ويختلفون باللغات والألوان، ويتايزون بالسير والمذاهب والأخلاق ، ويفترقون بالنحل والأديان والأقاليم والجهات ، فمنهم العرب والفرس والروم وبنو اسرائيل والقبط والبربر ، ومنهم الصقالبة (١) والحبش والزنج ، ومنهم أهل الهند وأهل المغرب ، ومنهم أهل الهند وأهل المغرب ، ومنهم المسامون والنصارى واليهود والصابئة والمجوس ، ومنهم أهل الوبر ، وهم أصحاب الخيام المسامون والنصارى واليهود والصابئة والمجوس ، ومنهم أهل الوبر ، وهم أصحاب الخيام

١ — الصقالبه جمع صقلبي نسبة إلى صقلب وكان العرب يطلقونها على الائمم التي تقع في شمال جبال القوقاز وهم المسمون بالسلاف

والحلل (١) وأهل المدر، وهمأصحاب المجاشر والقرى والأنُّطم ومنهم البدو الظواهر والحضر (٢) الآهلون، ومنهم العرب أهل البيان والفصاحة، والعجم أهل الرطانة بالعبرانية والفارسية وإلاغريقية (٣) واللطينية والبربرية. خالف بين أجناسهم وأحوالم وألسنتهم وألوانهم، ليتم أمر الله في اعتمار أرضه بما يتوزعونه من وظائف الرزق وحاجات المعاش، بحسب خصوصياتهم ونحلهم، فتظهر آثار القدرة وعجائب الصنعة وآيات الوحدانية. إن في ذلك لآيات للعالمين

الامتياز بالنسب

واعلم أن الامتياز بالنسب أضعف المهيزات لهذه الاجيال والأمم، لخفائه واندراسه بدروس الزمان وذهابه ، ولهذا كان الاختلاف كثيرا ما يقع في نسب الجيل الواحد أو الأمة الواحدة، إذا اتصلت مع الايام وتشعبت بطونها على الأحقاب ، كما وقع في نسب كثير من أهل العالم ، مشل اليو نانيين والفرس والبربر وقحطان من العرب ، فاذا اختلفت الأنساب واختلفت فيها المذاهب وتباينت الدعاوى ، استظهر كل ناسب على صحة ما ادعاه بشو اهد الأحوال، والمتعارف من المقارنات في الزمان والمكان ، وما يرجع إلى ذلك من خصائص القبائل وسمات الشعوب والفرق التي تكون فيهم متنقلة متعاقبة في بنيهم

وسئل مالك رحمه الله تعالى عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك وقال:
من أين يعلم ذلك ? فقيل له: فإلى إسماعيل ? فأنكر ذلك وقال: من يخبره به ?
وعلى هذا درج كثير من علماء السلف. وكره أيضاً أن يرفع فى أنساب الانبياء مثل
أن يقال: ابر اهميم بن فلان بن فلان ، وقال: من يخبره به ? وكان بعضهم إذا تلا قوله
تعالى « والذين من بعد هم لا يعلم، م إلا الله » قال: كذب النسابون ! واحتجوا
أيضاً بحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ نسبه الكريم الى عدنان قال:

١ — الحلل جمع حلة وهي جماعة بيوت الناس

٢ - الحضر جم حاضر وهو خلاف البادى

٣ — جاء في ب أن أغريقية أو أغريقة أرسم نقله بعض كتاب العرب عن لفظة غراشيا باللاتينية والايطالية وهو أسم يطلق عند الاروبيين على البلاد المسمى أهابا هلاس وتعرف عند العرب ببلاد الاروام أو بلاد اليونان ويسميها الفرنسيون غريس Grece

[ من همنا كذب النسابون ] (١) واحتجوا أيضاً بما ثبت فيــه « أنه علم لا ينفع وجهالة لا تضر » الى غير ذلك من الاستدلالات

وذهب كثير من أعمة المحدثين والفقهاء مثل ان إسحق والطبرى والبخارى الى جواز الرفع في الانساب، ولم يكرهوه محتجين بعمل السلف، فقــد كانأ بو بكر رضي الله عنه أنسب قريش لقريش ومضر ، بل ولسائر العرب . وكذا ابن عباس وجُبَير بن مُطُّمِم و عَقيل بن أبي طالب ، وكان من بعدهم ابن شهراب والزهرى وابن سيربن وكثير من التابعين . قالوا : وتدعو الحاجة اليه في كثيرمن المسائل الشرعية مثل تعصيب الوراثة وولاية النكاح والعاقلة في الديات ، والعلم بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه القرشي الهاشمي الذي كان بمكة وهاجر الى المدينـــة، فان هذا من فروض الإيمان ولا يعذر الجاهل به ، وكذا الخلافة عند من يشترط النسب فيها ، وكذا من يفرق في الحرية والاسترقاق ببن العرب والعجم ، فهذا كله يدعو الى معرفة الانساب ويؤكد فضل هذا العلم وشرفه ، فلا ينبغي أن يكون ممنوعا . وأما حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ نسبه إلى عـدنان قال : « من ههنا كذب النسانون » يعني من عدنان. فقد أنكر السهيلي روايته من طريق ابن عباس مرفوعا ، وقال الأصح أنه موقوف على ابن مسعود . وخرَّج السهيلي (٢) عن أم سَـلَمَة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معد بن عدنان بن أَدَدَ بن زُوْند بن يَرَى (٣) بن أعراق الثرى . قال : وفسرت أم سلمة زنداً بأنه الهميسع واليَرَى بأنه نبت أو نابت ، وأعراق الثركي بأنه اسماعيل ، واسماعيل هو ابن ابراهيم ، وابراهيم لم تأكله النار كما لا تأكل الثرى . ورد السهيلي تفسير أم سلمة ، وهو الصحيح ، وقال إنما معناه معنى قوله صلى الله عليـه وسـلم « كاكم بنو آدم وآدم من تراب » لايريد أن الهُمَدِسَعُ ومن دونه ابن لاسماعيـل لصلبه . وعضد ذلك باتفاق الاخبار على بعد المدة بين عدنان وإسماعيل التي يستحيل في العادة أن يكون فها بينهما أربعة آباء أو سبعة

١ — أخرجه ابن سعد وابن دساكر عن ابن عباس

۲ — نقله السهيلي عن أبي بشر الدولاني من طريق موسى بن يعقوب عن عبد الله بن وهب ابن زمعة الزمعي عن عمته عن أم سلمة قال : وهو أصح ثيء روى فيما بعد عدنان .

۳ — کان فی ج « این زید آن البری » والتصحیح من ش ۱ ـ ۸ وط ۲ ـ ۱۹۱ ووقع فی ق « زید ن بری بالباء بن أعراق الثری » وکتب علیه فی ت « و بری هکدندا هو بالموحدة عندنا وفی بعضها بالتحتیة »

أو عشرة أو عشرون ، لأن المدة أطول من هذا كاه ، كما نذكره في نسب عدنان ، فلم يبق في الحديث متمسك لأحد من الفريقين . وأما مارووه من أن النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر (١) ، فقد ضعف الأئمة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجرجاني وأبي محمد بن حزم وأبي عمر بن عبد البر . والحق في الباب أن كل واحد من المذهبين ليس على إطلاقه ، فان الأنساب القريبة التي يمكن التوصل إلى معرفتها لا يضر الاشتغال مها لدعوى الحاجة اليها في الامور الشرعية من التعصيب ، والولاية ، والعاقلة ، وفرض الا يمان بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ونسب الحلافة ، والتفرقة بين العرب والعجم في الحرية والاسترقاق ، عندمن يشترط ذلك كما م كاه والتفرقة بين العرب والعجم في الحرية والاسترقاق ، عندمن يشترط ذلك كما م كاه

وفى الامور العادية أيضاً تثبت به اللحمة الطبيعية التى تكون بها المدافعة والمطالبة ، ومنفعة ذلك فى إقامة الملك والدين ظاهرة ، وقد كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينسبون إلى مضر ويتساءلون عن ذلك ، وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « تَعامَّوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم » (٢)

وهذا كاه ظاهر في النسب القريب. وأما الأنساب البعيدة العسرة المدرك التي لا يوقف عليها إلا بالمشو اهد والمقار نات لبعد الزمان وطول الاحقاب، أو لا يوقف عليها رأساً لدروس الاجيال، فهذا قدينبغي أن يكون له وجه في الكراهة ، كما ذهب اليه من ذهب من أهل العلم عمثل مالك وغيره ، لأنه شغل الانسان بما لا يعنيه. وهذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم فيا بعد عدنان: «من همنا كذب النسابون» لأنها أحقاب متطاولة ومعالم دارسة لا تثلج الصدور بابيقين في شيء منها ، مع أن علمها لا ينفع وجهاما لا يضر ، كما نقل. والله الهادى الى الصواب

ولنأخذ الآن فى الكلام فى أنساب العالم على الجملة ونترك تفصيل كل واحد منها إلى مكانه فنقول: إن النسابين كالهم لتفقوا على أن الأب الاول للخليقة هو آدم عليه السلام ، كما وقع فى التنزيل ، إلا ما يذكره ضعفاء الاخباريين من أن

أنسابأمم العالم

١ -- رواه ابن عبدالبر ف كتاب العلم عن أبى هريرة وأثبته السيوطى فى الجامع الصغير بلفظ:
 علم النسب علم لا ينفع وجهالة لاتضر

٢ - خرجه الترمذي والامام أحمد والحاكم ولفظه : «تعلموا من أنسابكم ماتصلون به أرحلمكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر»

الحِن (١) والطَّم أمتان كانتا فيما زعموا من قبل آدم ، وهو ضعيف متروك وليس لدينا من أخبار آدم وذريته إلا ما وقع في المصحف الكريم، وهو معروف بين الائمة

واتفقوا على أن الأرض عمرت بنسله أحقابا وأجيالا بعد أجيال إلى عصر نوح عليه السلام، وأنه كان فيهم أنبياء مثل شيث وإدريس، وملوك في تلك الاجيال معدودون، وطوائف مشهورون بالنحل، مثل الكلدانيين ومعناه الموحدون، ومثل السريانيين، وهم المشركون، وزعموا أن أمم الصابئة منهم، وأنهم من ولد صابيء بن كمك (٢) بن أخنوخ. وكان نحلتهم في الكواكب والقيام لها كالها واستنزال روحانيتها، وأن من حزبهم الكلدانيين أي الموحدين.

وقد ألف أبو اسـحق الصابي الـكاتب مقالة فى أنسابهم ونحلتهم ، وذكر أخبـارهم أيضا داكمر' مؤرخ السريانيين ، والبابا الصابي الحَرَّ انى وذكروا استيلاءهم على العالم ، وجملا من نواميسهم، وقد اندرسوا وانقطع أثرهم .

وقد يقال إن السريانيين من أهل تلك الاجيال ، وكذلك النُّمروذ (٣)

١ — الحن بالكسر هم ، فى كلامهـم ، حى من الجن منهم الكلاب السود البهم أو سفلة الجن وضعفاؤهم أو كلابهم أو خلق بين الجن والانس كانوا قبل آدم عليه السلام وأنشد ابن الأعرابي :

« أُبيت أهوى فى شياطين ترن مختلف نجواهم جن وحن »

انظر (ت ۹ - ۱۸۰)

٢ — لمك بفتح الميم وقال نصر : « ان صاحب الاتهان ضبطه بالسكون » . وأخنوخ ف نسخ ق بالفتح وقال في ت : « ضبطه شيخنا بالضم إجراء له على أوزان العرب وإن كان أعجمياً » ( يريد ان كلما أتى على فعلول فهو بضم الفاء ) قال : والذى صدر به المصنف هو القول المشهور وعليه الاكثر كما أشار اليه الحافظ ابن حجر . ومن لغاته أخنخ بضم الهمزة وحذف الواو وأهنخ وأهنوح (بالحاء ) انظره (٢ — ٥٥٢)

٣ - هكذا هو بالمعجمة في نسخة المؤانف وهو الموافق للضابط الذي نظمه الغارابي فرقا بن الدال والذال في لغة الفرس حيث قال:

أحفظ الفرق بين دال وذال فهو ركن فى الفارسية معظم كل ماقبله سكون بلا وا و فدال وما سواه فمعجم ووقع فى طبعة ابن كثير فى ١٤٩ وغيرها بالمهملة وهو الذى يقتضيه صنيع ق وجوز فى المزهر فيه الوجهين وجاء فى كد (تك ١٠٠) تمرودمضبوطاً بكسر النون والدال المهملة وضبطه فى قى بالضم وإياه تبعنا لموافقته للصيغة العربية

والا ِزْدَهاق (١) وهو المسمى بالضحاك من ملوك الفرس . وليس ذلك بصحيح عند المحققين .

واتفقوا على أن النّاوفان ، الذي كان في زمن نوح وبدعوته ، ذهب بعمران الأرض أجمع ، بما كان من خراب المعمور ومهلك الذين ركبوا معمه في السفينة ولم يعقبوا ، فصار أهل الأرض كلهم من نسله ، وعاد أبا ثانيا للخليقة . وهو نوح بن لا مَك ويقال كمك بن مَذُوسَلَخ (٢) بفتح اللام وسكونها ابن خنوخ ويقال أخذو ح ويقال أشنت ويقال أخذخ ، وهو ادريس النبي ، فيا قاله ابن اسحق ابن يُرد (٣) ويقال بأ شير د بن مهلائيل (٤) ويقال ماهلايل بن قاين ويقال قيدن (٥) بن أنوش (٦) ويقال يا نش بن شيث بن آدم

۱ — الازدهاق :قال بق الدائرة : ﴿ انه بصاد بين السين والكاف وخاء قريبة من الهاء وكاف قريبة من الهاء وكاف قريبة من القاف ، ومنه اشتق اسمه العربى أى الضحاك » وكتبه باللاتينية هكذا للاطاعة الاولى راجع الدائرة ( ۱۱ ـ ۱۲ ) وقال فت: ﴿ وَتَرْعُمُ الفرسِ ان د ه اك ومعناه الضحاك » انظره ( ۷ ـ ۷ ه ۱ ) و تأمل ماقاله البستانى من الزاى بين السين والكاف فهوغير معهود. وفي ط: والعرب تسميه الضحاك فتجعل الحرف الذي بين السين والزاى في الفارسية ضاداً والهاء حاء والقاف كافا انظره (۱ ـ ۹۸ ) و بمثله ضبطه المؤلف (۱ ـ ۵ ه )

۲ — متوشلخ: هكذا ورد بالخاء والتاء المثناة في نسخة المؤلف وهكذا في د ( ۱ \_ ۰ . ۱ )
 وط( ۱ - ۸٦ – ۸۷ ) ووضع في ف بالحاء والتاء مع حكاية الثاء المثاثة ( ۱ \_ ۹ ) ووقع في ع
 بالمثلثة والحاء أيضا ( ص ۱۰ \_ ۳۳ ) أما في كدفقد ذكر بالمثناة والحاء مضبوطاهكذا: متوشلح ( تك ٥ : ۲٦ )

۳ — یرد: هکذا ضبطه فی ق وهو بهذه الصیغة فی ف إلا أنه حکی فیه إعجام الذال ۱-۹ وکذلك فی د ۱ - ۱۰ وفی ط « یرد و بمضهم یقول یارد(۱-۸) وحکی أیضاً فی ت ۲ - ۱۰ م نقل عن البرماوی أنه یقال فیه یارد والسیرد . وفی کد « وولد له یارد » ( تك ٥ - ۱۵ ) ع — هکذا هو فی د و ط وق ووقع فی ع « مهلالایل » ( ص ۱۰ ) وفی کد « مهالئیل » ( تك ٥ - ۱ )

ال فى ت « أنوش كصبور ويقال يانش كصاحبوآ دم ويقال إنوس بكسر الهمزة بمعنى إنسان وهو من المستدرك على القاموسوان كان ذكره فى مادة (قى ين ) إلا أن الناشر ضبطه بضم الهمزة وهو غلط كما يفهم من كلام ت وضبط كد (تك هـــ٩ )

ومعنى شيث : عطية الله . هكذا نسبه ابن اسحق وغيره من الأئمة وكذا وقع في التوراة نسبه (١) وليس فيه اختلاف بين الأئمة

ونقل ابن اسحق أن خَنوخ الواقع اسمه فى هـذا النسب هو إدريس النبى صلوات الله عليه ، وهو خلاف ماعليه الأكثر من النسابين ، فإن إدريس عندهم ليس بجد لنوح ، ولا فى عمود نسبه . وقد زعم الحكماء الأقدمون أيضا أن إدريس هو رهر مس (٢) المشهور بالامامة فى الحكمة عندهم .

وكذلك يقال إن الصابئة من ولد صابيء بن لا مكوهو أخو نو حعليه السلام.

وقيل إن صابيء متو شكخ جده .

سبب الخـــلاف فيضبط الاسماء واعلم أن الخلاف الذي في ضبط هذه الأسماء إنما عرض في مخارج الحروف فان هذه الأسماء إنما عرض في مخارج الحروف فان هذه الأسماء إنما أخله العرب من أهل التوراة، ومخارج الحروف في لغتهم غير مخارجها في لغلة العرب، فاذا وقع الحرف متوسطا بين حرفين من لغة العرب فترده العرب تارة إلى هذا و تارة إلى هذا . وكذلك إشباع الحركات قد تحذفه العرب إذا نقلت كلام العجم

فهن ههنا اختلف الضبط في هذه الأسهاء. واعلم أن الفرس والهند لا يعرفون الطوفان و بعض الفرس يقولون كان ببابل فقط. واعلم أن آدم هو كيو مَنْ ث (٣) وهو نهاية نسبهم فيما يزعمون ، وأن أفريدون الملك في آبائهم هو نوح ، وانه بعث لإ زدهاق، وهو الضحاك ، فسلبه الملك وغلبه كما يذكر بعد في أخبارهم

١ - انظر كد (تك ٥ - ٩)

<sup>&</sup>quot; — هكذا هو بالكاف عد المؤلف وهو عند ب في الدائرة بالجيم (١٠٧٣) وكذلك هو عند ط (١٠ - ١٩) وعند ف بالخاء (١٠ - ١١) وجاء في طبقات الامم لصاعد(ص ٢٣) بعد ماحكي تنازع القوم في تاريخ الفرس ماياتي « وأصح ماقيل في ذلك ان من ابتداء ملك (كيومرث) بن أميم بن لوذ بن سام بن نوح أبي الفرس كلها الذي هو عندهم آدم أبو البشر إلى ابتداء ملك (منوشهر) أول ملوك الطبقة الثانية من ملوك الفرس نحو ألف سنة كاملة »ونقل المؤلف (ص٤٥١) عن م انه ضبطه بكاف أول الاسم قبل الياء المثناة من أسفل وعن ض بجيم مكان الكاف ثم قال: والظاهر ان الحرف بين الجيم والسكاف

| REPORT                           |                    | SEARCH RECORD   |              |  |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|
| Volume?                          | Not on Shelf:      | Date By         | Time         |  |
| Date Due:                        | Bindery:           |                 |              |  |
| Faculty:                         | Not in Shelf List: |                 |              |  |
| Seminar:                         | R.B.R.:            |                 |              |  |
| Department:                      |                    |                 |              |  |
| ov                               | YERDUE RECORD      |                 |              |  |
| Returned:                        | Notice Sent:       |                 |              |  |
| Fine:                            |                    |                 |              |  |
| Bill Number:                     |                    |                 |              |  |
| University of California Library |                    | LD 1-2500m-5,'4 | 7(A3955p30)4 |  |

| CALL NUMBER:      |                                                                                                                | Time Due:    |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| CALL INCMBER.     | Author                                                                                                         | Date Due:    |  |
|                   | Title                                                                                                          |              |  |
|                   |                                                                                                                |              |  |
|                   |                                                                                                                |              |  |
|                   |                                                                                                                |              |  |
| Vol               | Date of Periodical                                                                                             |              |  |
| Signature in Full | I agree to comply with the posted library regulations,                                                         | Univ, Status |  |
| Standard          | in the same of | Zone No      |  |

وقد تترجح صحة هذه الأنساب من التوراة، وكذلك قصص الأنبياء الأقدمين إذ أخذت عن مسلمي يهودا ، ومن نسخ صحيحة من التوراة يغلب على الظن صحتها. وقد وقعت العناية في التوراة بنسب موسى عليه السلام وإسرائيل وشعوب الأسباط ونسب ما بينهم وبين آدم صلوات الله عليه.

والنسب والقصص أمر لا يدخله النَّسْخ فه يبق إلا تحرى النَّسْخ الصحيحة والنقل المعتبر

وأما ما يقال من أن علماءهم بدلوا مواضع من التوراة بحسب أغراضهم في ديا نتهم فقد قال ابن عباس على ما نقل عنه البخارى في صحيحه: « إن ذلك بعيد» وقال: « معاذ الله أن تعمد أمة من الامم إلى كتابها المنزل على نبيها فتبدله» أو مافي معناه . قال : « وإنما بدلوه وحرفوه بالتأويل » ويشهد لذلك قوله تعالى : « وعندهم التوراة فيها حُكم الله » ولو بدلوا من التوراة ألفاظها لم يكن عندهم التوراة التي فيها حكم الله . وما وقع في القرآن الكريم من نسبة التحريف والتبديل فيها اليهم فانما المعنى على الله .

اللهم إلا أن يطرقها التبديل في الكلمات على طريق الغفلة وعدم الضبط وتحريف من لا يحسن الكتابة بنسخها فذلك يمكن في العادة لاسيا وملكهم قد ذهب وجماعتهم انتشرت في الا فاق واستوى الضابط منهم وغير الضابط، والعالم والجاهل، ولم يكن وازع يحفظ لهم ذلك لذهاب القدرة بذهاب الملك، فتطرق من أجل ذلك إلى صحف التوراة في الغالب تبديل وتحريف غير معتمد من علمائهم وأحبارهم، ويمكن مع ذلك الوقوف على الصحيح منها إذا تحرى القاصد لذلك بالبحث عنه

ثم اتفق النسابون ونقلة المفسرين ، على أن ولد نوح الذين تفرعت الأمم منهم ثلاثة : سام وحام ويافث (١) وقد وقع ذكرهم (٢) في التوراة . وأن يافث أكبرهم وحام الأصغر ، وسام الأوسط .

أعقاب نوح

تحريف التوراة

١ — ضبطناه بكسرالفاء متبعين ق ووقع في كد مضبوطا بالفتح

٢ - راجع تك ١٠ - ٢

وخر جالطبرى (١) في البابأحاديث مرفوعة بمثل ذلك ، وأن سامأبو العرب ، ويافث أبو الروم ، وحام أبو الحبش والزنج ، وفي بعضها السودان، وفي بعضها : سام أبو العرب وفارس والروم ، ويافث أبو الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وحام أبو القبط والسودان والبربر ، ومثله عن ابن المسيِّب ووهب بن منبه

وهذه الأحاديث وإن صحت فانما الانساب فيها مجملة ، ولا بد مر نقل ماذكره المحققون في تفريع أنساب الأمم من هؤلاء الثلاثة واحداً واحداً . وكذلك نقل الطبري (٢) أنه كان لنوح ولد اسمه كنعان (٣) وهو الذي هلك في الطوفان قال وتسميه العرب يام (١) وآخر مات قبل الطوفان اسمه عابر ، وقال هشام كان له ولد اسمه بو ناطر (٤) والعقب إنما هو من الثلاثة ، على ما أجمع عليه الناس وصحت به الاخبار.

فأما سام فمن ولده العرب على اختلافهم ، وأبر اهيم وبنوه صلوات الله عليهم باتفاق النسابين ، والخلاف بينهم إنماهو فى تفاريع ذلك أو فى نسب غير العرب إلى سام ، فالذى نقله أبن اسمحق أن سام بن نوح كان له من الولد خمسة وهم أرْ فحشد

ولاوَذ (٥) وإرَم وأشُود وُغَلَـيْم ، وكذا وقع ذكر هذه الحسة في التوراة.وان بني أشوذ هم أهل الموصل ، وبني غليم أهل خوزستان ، ومنها الاهواز. ولم يذكر في

التوراة ولد لا وذ ، وقال ابن إسحّٰق : وكان للاوذ أربعة من الولد هم طَشْم و عمليق وجرجانوفارس،قال:ومن العماليق أمةجاسم فمنهم بنو رهف (٦) وبنو رهز ًان وبنو مطر

وجر جلالوو ورس العراق العماليق المهجاسم مههم بنو رهف (٢٠ و بنو رهز آن و بنو مطر و بنو اللهام و فر اعنة

الساميون

١ - راجع ١ - ٩٧ من التاريخ

٢ - راجع ص ٩٧ أيضاً

۳ قال في ت: قال شيخنا : وكنعان صريح المصنف انه بالفتح وجزم بعضهم بان
 الأفصح فيه الكسر وقد يفتح

٤ - منه قول العرب: إنماهام عمنا يام

مكـذا عند المؤلف وفى كـتب التواريخ العربية. والذى فى كد (تك. ١٠٠ ـ ٢٢) بنوسام
 عيلام وأشور وأرفك شاد ولود وإرم

حكمة افى الإصل والذى فى ط ١ - ٣ - ١ « منهم بنو هف وسعد بن هزان وبنو مطر وبنو الازرق وأهل نجد منهم بديل وراحل وغفار » بالغين لا بالظاء كما هو عند المؤلف

مصر ، وعن غير ابن اسحق أن عبد بن ضخم وأُ ميم (١) من ولد لاوذ قال ابن اسحق :وكانت طَسْم والعاليق وأميم وجاسم يتكلمون بالعربية ، وفارس يجاورونهم إلى المشرق ويتكلمون بالفارسية . قال : وولد إرم عو ص وكائر (٢) و عبيل، ومن ولد عوص عاد ومنز لهم بالرمال والاحقاف إلى حضر موت ، ومن ولد كاثر ثمود و جديس ، ومنزل ثمود بالحجر بين الشام و الحجاز . وقال هشام بن الكلبي (٣) عُبيل بن عوص أخو عاد

وقال ابن حزم عن قدماء النسابين: إن لاوذ هو ابن إرَم بن سام أخو عوص وكاثر ، قال فعلى هذا يكون جديس و ثمود أخوين ، وطسم وعملاق أخوين ، أبناء عملام (٤) وكابهم بنو عم عاد ، قال ويذكرون أن عبد بن ضخم بن إرم وأن أميم ابن لاوذ بن إرم، قال الطبرى : « وفهَ م الله لسان العربية عادا و ثمود وعبيل وطسم وجديس وأميم وعمليق . وهم العرب العاربة »ور بما يقال إن من العرب العاربة يقطن (٥) أيضا ، ويسمون أيضا العرب البائدة ولم يبق على وجه الارض منهم أحد

قال وكان يقال: عاد إرم ، فلما هلكو أقيل: ثمود إرم ، ثم هلكو افقيل لسائر ولد إرم: إرمان وهم النبط

وقال هشام بن محمد الكابي: إن النبط بنو نبيط بن ماش بن إرم، والسريان بنو سريان بن كَبَط وذكر أيضا أن فارس من ولد أشوذ بن سام وقال فيه فارس بن طيراش بن أشوذ . وقيل إنهم من أُمَيْم بن لا وذو وقيل بن غُلَيْم.

١ أميم قال فى ض: «بفتيح الهمزة وكسر الميم ، وضم الهمزة وفتيح الميم وهو أكثر ووجدت بخط بعض المشاهير أميم بتشديد الميم » ونقله المؤلف ص ٨٢ من هذا الجزء ٢ — ٧٠ كاثر هو بفتح الثاء المثلثة كما ضبطه فى كد ( تك ١٠٠ – ٢٢) نعم هو قيه بالجيم ووقع عند ط ( ١ – ٣٠) بالغين فلاشك ان هذا الحرف هو الذى يسميه المؤلف بالقاف المعقودة .
 ٣ — عبيل كائمير كما فى ق هو ابن عوص بن ارم بن سام ، فيتفق مع ابن السكلمي وفى ض عبيل بن مهلايل بن عوص بن عملاق بن لاود بى إرم ، وبنو عبيل هم الذين سكنوا الجحفة أجحفت بهم السيول فسميت المجحفة

الله عنه الله المدا فانه لايصح أن يكون حام ابن عم الطسم وعملاق لانهما من سلالة أخيه والذى فى (كد تك ١٠ ـ ٢٩) يقطان بالاشباع وهذا هو المناسب لتعريبه بقحطان كما يقوله المؤلف

وفى التوراة ذكر (١) ملك الاهواز ، واسمه كرد ، لاعمرو ، من بنى غليم ، والاهواز متصلة ببلاد فارس ، فلعل هذا القائل ظن أن أهل أهواز هم فارس . والصحيح أنهم من ولد يافث كما يذكر

وقال أيضًا إن البربر من ولد عمليق بن لاوذوأنهم بنو تميلة من مأرِب بن قاران ابن عمرو بن عمليق ، والصحيح أنهم من كنعان بن حام كما يذكر

وذكر في التوراة ولد إرَّم أربعة : عوص وكاثر وماش ويقال مَشْهَ والرابع حُول (٢) ولم يقع عند بني اسر ائيل في تفسير هذا شيء إلا أن الجرامقة من ولد كاثر . وقد قيل إن الكرد والديلم من العرب وهو قول مرغوب عنه

وقال ابن سعيد : كان لأشوذ أربعة من الولد: إير ان و نبيط و جُرْموق وباسل ، فمن إير ان الفرس والكرد و الخزر ، ومن نبيط النبط والسريان ، ومن جُرُموق الجرامة وأهل الموصل ومن باسل الديلم وأهل الجبل . قال الطبرى : ومن ولد أر فَشَدَ العبرانيون و بنو عابر بن شاكة بن أر فخشذ وهكذا نسبه في التوراة (٣)

وفى غيره أن شالخ بن قينن بن أرفحشدَ وإنما لم يذكر قينن فى التوراة لا أنه كان ساحرا وادعى الألوهية

وعند بعضهم أن النمرُّوذ من ولد أر فخشذ وهو ضعيف

وفى التوراة أن عابر ولد اثنين من الولد هما فاكغ ويقطّن (٤) وعند المحققين من النسابة أن يقطن هو قحطان ، عربته العرب هكذا .

ومن فالغ أبر اهيم عليه السلام وشعوبه ويأتي ذكرهم

ومن يقطَن شعوب كشيرة فني التوراة ذكر ثلاثة من الولد له وهم الموذاذ ومعرَّبه ومُضاض (°) وهم جرهم . وإرم ، وهم حضُور (٦)

۱ — الذي في كد ( تك ١٤ \_ ١و٤)« وكذا لعومر ملك عيلام»

<sup>(</sup> イヤー 1・ ざじ ) 一て

٣ - (تك ١١: ١١: ١٢) لكن فيه شالح بالحاء المهملة لا الحاء

<sup>(</sup> て0 \_ 1・ど ) ― も

وسالف (١) وهمأهل السُّلُهٔ ات ، وسبا . وهم أهل اليمن من حمْير والتبابعة . وكهلان وهدُر ماوت وهم حضر موت هؤلاء خمسة ، وثمانية أخرى ننقل أسماءهم وهي عبر انية ولم نقف على تفسير شيء منها ولا يعلم من أى البطون هم، وهم ياراح وأوزال و دفلا وعوثال وأفها يل وأيوفير و حويلاو يوفاف (٢)

وعند النسابين أن جرهم من ولد يقطن فلا أدرى من أيهم (٣) وقال هشام بن الكابي إن الهند والسند من نوفير بن يقطن (٤) والله أعلم

١ — الذى في كد: شالف. وقاليا: السالف بفتح أوله وكسر ثانيه بوزن الصدف وقيل السلف بوزن الصرد وهما قبيلتان قديمتان من قبائل اليمن. وقال هشام بن مجل ولد يقطن وقيل يقطان ابن عامر (كذا وهو عابر) بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح (الموذاذ) وسالف وهم السلاف وهو الذى نصب دمشق وحضرموت وقد سمى بالسلف مخلاف باليمن ٠٠٠ والسلف من الارض جمع سلفة وهى الكردة المسواة » فلعل المؤلف جمع السلف على سلفات كما ان ق قال: (السلف كصرد بطن من ذى الكلاع: فكتب عليه ت: والذى فى انساب أبى عبيد لما سرد قبائل ذى الكلاع قال: وسلفه. فكان الساف جمعه فتامل. وقال فى السبائك ص ١٦ السلف بضم السين وفتيح اللام بطن من بنى قحطان ويقال لهم أيضا بنو السلفان بكسر السين وسكون اللام والسلف فى الاعصل واحد أو لاد الحجل والسلفان جمعهم فسميت بذلك القبيلة على سبيل النقل. وهدور ان وأوزال ودقله وعو بال وأبى مايل وشبا وأوفيروخويلة ويو باب جميع هؤلاء بنو يقطان في قامله مع نقل المؤلف

٣ ـــ من كلام ابن سعيد وفالمشار اليه في تعليق رقم ٥ ص ١١ يعلم جرهم من أى ولد يقطان هم على الله عند المؤلف قبل عند المؤلف قبل

| 1.10  |       | )                                                     |                                                                                  |                                                                                                               |                                       |
|-------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|       | 4 2 m | ر<br>جرمروق نديط بايسل إيران طسم فارس عمليق جرمان أمم | ا الديامامل فرد فرس حو<br>سريان ينظ الديامامل فرد فرس حو                         | َّ مِنْ الْ مِنْ الْ مِعْنَ مُطَّرِ الْازْرْقَ<br>مِعَادِ رَابِطُ بُدِيْلِ هِمْزَ الْ هِفِ مُطَّرِ الْازْرْقِ | ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا |
| . D-1 |       | م فارس عمليق جن جان أميم حول كاثر عوص ماش عبد         | أعاد الدياما المركز و فرس خوز رجاسم عمروكنما يبون فراعنة جكديس نمود جرموق الجبال | الازرق المراب                                                                                                 |                                       |
|       |       | قرس<br>م ماش عبیل عبدضخ<br>م                          | عاد نييط<br>موق<br>موق                                                           |                                                                                                               | موثال أفيايل أدو فير حويلا يوفاف      |

وأما يافث فمن ولده الترك والصين والصقالبة ويأجوج ومأجوج باتفاق من النسابين وفي آخرين خلاف كما يذكر ، وكان له من الولد على ماوقع فى التوراة سبعة وهم كُومر وياو ان وماذ اى وماغُوغ وقطوبال وماشخ وطيراش ، وعدهم ابن اسحق هكذا ، وحذف ماذاى ولم يذكر كومر ، وتُوغَر ما وأشبان وريغاث . هكذا فى نص التوراة (١)

ووقع في الا سرائيليات أن توغرما هم اكنز روأن أشبان هم الصقالية وأن ريغاث هم الا فرنج ويقال للم بر نسوس ، والخزر هم التركان ، وشعوب الترك كامهم من بي كومر، ولم يذكروا من أى الثلاثة هم، والظاهر أنهم من توغرما و نسبهم ابن سعيد إلى الترك بن عامور بن سويل بن يافث . والظاهر أنه غلط ، وأن عامور هو كومر صحف عليه ، وهم أجناس كثيرة منهم النُطغُز عُز (٢) وهم التَّبَر والخطا ، وكانوا بأرض طمغاج (٣) والخز لقية والغُر الذين كان منهم السلجوقية والهياطلة الذين كان منهم الخلاج ويقال للهياطلة الصنف أيضار ومن أجناس الترك النُور والخر روالقف الذين كان منهم الخشاخ ومنهم يمك والعكر نويقال ألا نُن (٥) ومنهم الشرك (٣) وأركش ومن ماغوغ الخفشاخ ومنهم يمك والعكر نويقال ألا نُن (٥) ومنهم الشرك (٣) وأركش ومن ماغوغ عند الاسر ائيليين يأجوج ومأجوج وقال ابن اسحق إنهم من كومر ، ومن ماذاى الدينكم ويسمون في الاسان العبر اني ماهان ومنهم أيضاهم ذان وجعلهم بعض الاسر ائليين من بني همذان بن يافث وعد همذان ثامنا السبعة المذكورين من ولده . وأما ياوان من بني همذان بن يافث وعد همذان ثامنا لسبعة المذكورين من ولده . وأما ياوان واسمه يونات فعند الاسر ائليين أنه كان له من الولد أربعة وهم داود والبشا

۱ — نص کد ( تك ۱۰ ـ ۱ ـ ۳ ) «بنو يافث جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس وبنو جومر : اشكـناروريفاث وتوجرمه »

٢ — كان في ج الطغزغز

٣- هكذا في س ( ؛ - ٣٠٧ ) ووقع في ف طوغاغ

ع ـــ في ياـــ٧ ــ ٣١٦ــاللان آخره نون بلاد واسعة فيأطراف أرمينية قرب ال بواب عاور للخزر والعامة يغلطون فيهم فيقولون علان وهم نصارى تجلب منهم عبيد أجلاف

ه — هكذا هو بالفاء في كثير من الكتب ووقع في ش القبجاق بالباء ٤ — ١٥١ وغيرها والظاهر أنه بالباء الفارسية

وَكَيْنَتُمْ (١)وترشيش ، وأن كيتم من هؤلاء الأربعة هو أبوالروم والباقى يونان وأن ترشيش أهل طرسوس .

وأما قُطوبال فهم أهل الصين من المشرق والأمان من المغرب ، ويقال إن أهل إفريقية قبل البربر منهم وإن الأفرنج أيضا منهم ، ويقال أيضا إن أهل الأندلس قديما منهم

وأما ما شَخ فكان ولده عند الإسرائليين بخُراسان وقد انقرضوالهذا العهد فما يظهر وعند بعض النسابين أن الاشبان منهم

وأمارطيراش فهم الفرس عندالا سرائيليين وربما قال غيرهم إنهم من كومر ، وإن الخرر والترك من طيراش وإن الصقالبة و برجان والاشبان من ياوان وإن يأجوج ومأجوج من كومر ، وهي كامها مزاعم بعيدة عن الصواب وقال هروشيوش مؤرخ الروم : إن القوط واللطين من ماغوغ وهذا آخر الكلام في أنساب يافث

۱ — هكذا هو بتقديم الباء على التاء في كتب التواريخ العربية وعند المؤلف في مواضع والذي في كد تك ١٠٠٤ \* كستم»

14-ماغوغ قطوبال الخطا قنجاق الطغزغز الغز ريفاث ميدان أولاد يافت بن نوح ماذاي الصقالبة (وهم الخور) التركان توعرما ٠٠٩ 3 علان المناسل न्त्र : ترشيش اليشا داود كيم الترك 100

(١) عند السويدي في السباعك الدهبية زواءًد على ما في جدول المؤلف فبمكن مراجعته . ص ١٢ – ٢١ .

أولاد مام

وأما حام فمن ولده السودان والهند والسند والقبط و كنمان باتفاق ، وفي آخرين خلاف نذكره ، وكان له على ماوقع في التوراة أربعة من الولد ، وهم : مصر ، ويقول بعضهم مصرايم ، وكنعان وكوش وفوط (١) فهن ولد مصر عند الاسر ائيليين فتر وسيم وكملو حيم ، ووقع في التوراة فليت بين (٢) منهما معا ولم يتعين مر في أحدهما ، وبنو فلم أنين (٣) الذين كان منهم جالوت . ومن ولد مصر عندهم كفتو رع ويقولون هم أهل دمياط . ووقع الانقلوس ابن أخت قيطش (٤) الذي خرب القدس في الجلوة الكبرى على اليهود ، قال إن كفتو رع (٥) هو قبطقاى ، ويظهر من هذه الصيغة أنهم القبط ، لما بين الاسمين من الشبه ، ومن ولد مصر غناميم ، وكان هم نواحى السكندرية ، وهم أيضاً بَفْتُوحيم ولوديم ولهابيم، ولم يتع الينا تفسير هذه الاسماء .

وأما كنعان بن حام فذكر من ولده فى التوراة أحمد عشر ، منهم صيدون ، ولمم ناحية صيدا ، وايمورى (٦) وكرساش (٧) ، وكانوا بالشام ، وانتقلوا عند ما غلبهم عليه يو شعالى إفريقية فأقاموا بها . ومن كنعان أيضا بيوسا (٨) وكانوا ببيت

۱ -- هكدنا وقع هنا بالغاء وهوكدناك في كد وريقع للمؤلف في مواضع بالقاف وهو كدناك في كدب التواريخ العربية وفي ت ه - ۲۰۰

۲ - تك ۱۰ - ۱۱ « فلشتم»

<sup>&</sup>quot; — الذي في كد « ومصراً بم ولد لوديم وعناميم ولها بيم و نفتوحيم وفتروسيم وكسلوجيم الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم « فتروسيم وكسلوجيم دون تميين من أيهما خرج ودو مغاير لما ذكره المؤلف الملا عنهما في كفتوريم أنظر تك ١٠٠٠

الممارف لوجدی ٤ \_ ٨٤٤ ویأتی للمؤلف فی الفصل المتماق بنی اسرائیل ان الجلوة الکبری الممارف لوجدی ٤ \_ ٨٤٤ ویأتی للمؤلف فی الفصل المتماق بنی اسرائیل ان الجلوة الکبری کانت علی ید طیطش انظره ص ١١٦ وما بعدها وفی ب تیطوس بالتاء فی الاول والسین فی الأخر ٦ \_ ٢٩٢ و ٩ \_ ٨٧ فی وهیج ص ٧٠٥ نعم ینبغی التذبه إلی غلط وقع فیه ب فی الأخر ٢ ح \_ ٢٩٢ و ٩ \_ ٨٧ حیث قال انه ولی من سنة ٩٠ إلی سنة ٨٨ مع انهمات سنة ٨٨ کا یعرف من جمیع کتب التاریخ القدیم وقد غلط وجدی حیث إقال انه مات سنة ٨٠

ه - جاء عندالمؤلف ؛ ٧ من هذا الجرء « وعند بمضهم أنهم من كفتوريم بن قبطا بين وممناه القبط » أنظره

٦ - تك ١٠ الأموري

٧ -- تك الجرجاشي

٨ - تك البيوسي

المقدس وهر بوا أمام داود عليه السلام، حين غلهم عليه الى إفريقية والمغرب، وأقاموا بها. والظاهر أن البربر من هؤلاء المنتقلين أولا وآخراً ، إلا أن المحققين من نسابتهم على أنهم من ولد مازيغ بن كنعان ، فلعل مازيغ ينتسب الى هؤلاء. ومن كنعان أيضا بحيث (١) الذين كان ملكم أوج بن عَنَاق (٢) ومنهم عَرْفان (٣) وأرْو ادى و خوی (٤) و هم نابلس ، و شب و هم طر ابلس . و ضارى (٥) و هم حص . و حما ولهم أنطاكية ، وكانت تسمى حمّا بالسميم.

مسوَّأُما كوش بن حام فذكر له في التوراة خسة من الولدوهم: سَعْمًا (٦) وسبا وَ جُو يَلا (٧) وَرُ عُمَا مُوسَفَحًا (٨) ومن ولد وعَمَاشًا أو (٩) وهم السنه . ودادان وهم الهند . وفيها أن النمروذ من ولله كوش ولم يعينه ، وفي تفاسيرها ان حجويلا زّويلة وهم أهل برقة . وأما أهل اليمن فمن ولد سبا . وأماقوط فعند أكثر الاسر ائيليين أن القبط منهم. و نقل الطبري عن ابن اسـحق ان الهند والسند والحبشـة من بني السوِّدان مِنْ وَلَدَّ كُوش، وأَنْ النوبة وَفَرَّ انور عاوة (١٠) والزنج منهم من كنعان، وقال ابن سعيد: أجناس السودان كامهم من ولد حام. ونسب ثلاثة منهم الى ثلاثة

The state of the s

حثا ويقال حيثا والا رجح انهم هم الحثيون المذكورون في كد

٢ — قال ق «عوج بن عوق بضهمارجل ولد في منزل آدم فعاش إلى زمن موسى وذكر من عظم خلَّةً؛ شَمَاعة » وقال في مادة ع و " في : ` وعوق كَمَنوح والد عوج الطويل ومن قال عوج بن عوق فقد أَخْطَأُ قال تـ « وهذا الذي خطأ دهو المشهور على الألسنة قال شيخنا وزعم قوممن حفاظ التواريخ أن عنى هي أم عوج وعوق أبوه فلأخطأ ولا غلط وَفَي شَعْر عرتلة الدمشقي المذكور في بدائع البدائه المتوفي سنة ٧٧ه

عشى خلف عوج بن عناق

وهو ثقة عارف ٣ - تك العرفي

<sup>۽ —</sup> تك جوي

ه - تك «الصارى» بالصاد المهملة

٣ — تك سبيّة أوسبتا ولمل الأصل بين الباء والفاء

V - تك حو لله

الم سنكا

ا شدا سدا

١٠ — قال المعرى في زغاوة :

من الروح في لماك سبِّعة أعبد بسبع إماء من زغاوة زوجت

من ولده غير هؤلاء: الحبشة الى حبّش، والنوبة الى نوابة أو نوى (؟) والزنج إلى زنج ولم يسم أحدا من آباء الاجناس الباقية. وهؤلاء الثلاثة الذين ذكروا لم يعرفوا من ولد حام، فلعلهم من أعقابهم، أو لعلها أسماء أجناس

وقال هشام بن محمد الكلبى: إن النمروذ هو ابن كوش بن كنعان ، وقال هرو شيوش مؤرخ الروم: إن سبا وأهل افريقية يعنى البربر من جويلابن كوش ، ويسمى يضول، وهذا والله أعلم غلط ، لا نه مر أن يضول في التوراة من ولد يافث ، ولذلك ذكر أن حبشة المغرب من دادان برز رعما من القبط من ولد مصر بن حام بنو قبط ابن لاب بن مصر

انتهى الكلام فى بنى حام . وهذا آخر الكلام فى أنساب أمم العالم على الجملة ، والخلاف الذى فى تفاصيلها يذكر فىأماكنه . والله ولى العون والتوفيق

لما يم بنتورجيم لوديم كسلوميم فتروسيم فوط كفنورع تناميم حمَّا ضَارَى أَرْوَادَى مَازِيغَ عَرْفَانَ أَيْمُودَى كُرسَاشَ بيوسًا صيدون حِيث بِحَوَى 1. معرع ددان . . . . 7. もから J. Ke اكتمان 13 7.4

(١) عند الاسرائيليين القبط بن قوط. ه مؤلف

## المقرمة الثانية

كيفية وضع الانساب في هذا الكتاب

في كيفية وضع الانساب في كتابنا لاهل الدول وغيرهم

اعلم أن الانساب تتشعب دائما ، وذلك أن الرجل قد يكون له من الولد الانه أو أربعة أو أكثر ، ويكون لكل واحد منهم كذلك ، وكل واحد منهم فرع ناشيء عن أصل أو فرع ، أو عن فرع فرع . فصارت المابة الاغصان الشجرة ، تكون قائمة على ساق واحدة ، هي أصلها ، والفروع عن جانبها ، ولكل واحد من الفروع فروع أخرى ، إلى أن تنتهي الى الغاية . فلذلك اختر نا بعدالكلام على الانساب للامة وشعوبها أن نضع ذلك على شكل شجرة ، نجعل أصلها وعمود نسبها باسم الاعظم من أولئك الشعوب ، ومن له التقدم عليهم . فيجعل عمود نسبه أصلا لها ، وتفرع الشعوب الاخرى عن جانبه من كل جهة ، كأنها فروع لتلك الشجرة ، حتى تتصل الشعوب الانساب عودا وفروعا بأصلها الجامع لها ، ظاهرة للعيان في صفحة واحدة ، فترسم في الخيال دفعة ، ويكون ذلك أعون على تصور الانساب وتشعبها ، فان الصور الحسية أقرب إلى الارتسام في الخيال من المعاني المتعقلة

ثم لما كانت هذه الامم كاما لها دول وسلطان اعتمدنا بالقصد الاول ذكر الملوك منهم في تلك الشجرات ، متصلة أنسابهم الى الجد الذي يجمعهم ، بعد أن نرسم على كل واحد منهم رتبته في تعاقبهم واحدا بعد واحد بحروف (اب ج د) فالالف الاول والباء للثاني والجيم للثالث والدال للرابع والهاء للخامس وهلم جرا ، ونهاية الاجداد لأهل تلك الدولة في الآخر منهم ، ويكون للاول غصون وفروع في كل جهة عنه . فاذا نظرت في الشجرة علمت أنساب الملوك في كل دولة وترتبهم بتلك الحروف واحدا بعد واحد ، والله أعلم بالصواب .

## القول في أجيال (١) العرب وأوليها

واختلاف طبقاتهم وتعاقبها وأنسابكل طبقة منها

اعلم أن العرب منهم الامة الراحلة النـاجعة ، أهل الخيام لسكنــاهم ، والخيل لركوبهم ، والأنعام لكسمهم ، يقومون عليها ويقتاتون منألبانها ويتخذون الدف، و الأثاث من أوبارها وأشعارها ، ويحملون أثقالهم على ظهورها ، يتنازلون حللامفترقة ويبتغون الرزق في غالب أحوالهم من القنص وتخطف الناس من السبل ، ويتقلبون دائمًا في المجالات فراراً من حمَارً" و القيظ تارة وصَبارً"ة البرد أخرى ، وانتجاعا لمراعى غنمهم وارتياداً لمصالح إبلهم الكفيلة بمعاشهم وحمل أثقالهم ودفئهم ومنافعهم. فاحتصوا لذلك بسكني الاقليم الثالث ، مابين البحر المحيط من المغرب إلى أقصى اليمن وحدود الهند من المشرق ، فعمروا اليمن والحجاز ونجداً و تِهامة وماوراً ذلك ، مما دخلوا اليه في المائة الخامسة ، كما ذكروه ، من مصر وصحاري برقة و تلولها وقُسَمُطينة و إفريقية وزاغا والمغرب الاقصى والسوس ، لاختصاص هذه البلاد بالرمال والقفار المحيطة بالارياف والتلول [من الاقليم الرابع ، فهم يترددون ما بين القفار والعمر ان دائمًا يصعدون الى التلول ت ] والارياف الآهلة بمن سواهم من الامم في فصل الربيع وزخرف الارض لرعى الكلا والعشب في منابتها ، والتنقل في نواحيها الى فصل الصيف لمدة الاقوات في سنتهم من حبوبها ، وربما يلحق أهل العمر ان أثناء ذلك معرات من اضرارهم بافساد السابلة ورعى الزرع مخضراً وانتهابه قائمًا وحصيدا ، الا ماحاطته الدولة وذادت عنه الحامية في المالك التي للسلطان عليهم فيها. ثم ينحدرون في فصل الخريف الى القفار لرعى شجرها ونتاج إبلهم في رمالها وما أحاط به عملهم من مصالحها وفراراً بأنفسهم وظعائنهم من أذى البرد إلى دفاء مشاتبها، فلا يزالون في كل عام مترددين بين الريف والصحراء مابين الاقليم الثالث والرابع صاعدين ومنحدرين على ممر الايام، شعارهم لبس المخيط في الغالب ولبس العائم تيجانا على رؤسهم، يرسلون من أطرافها عذبات يتلثم قوم منهم بفضلها ، وهم عرب المشرق ، وقوم يلفون منها الليِّت والاخدع قبل لبسها ثم يتلثمون بما تحت أذقانهم من فضلها، وهم عرب المغرب، ١ - يجبأن نتذكر ان كلة حيل في كلام ابن خلدون تأتى دائماً بمعنى الأمة أو الطبقة من
 الناس ، بخلاف ما يجيء عندكتاب اليوم ، فإن الجيل في كلامهم معناه العصر . حاكوا بها عمائم زُ ناته (١)من أمم البربر قبلهم، وكذلك كَقِنوا منهم في حمل السلاح اعتقال الرماح الخطية وهجروا تنكب القسى ، وكان المعروف لأ ولهم ومن بالمشرق لهذا العهد منهم استعال الأمرين

اشتقاق كلمةعرب

ثم إن العرب لم يزالوا موسومين بين الامم بالبيان فى الكلام والفصاحة فى المنطق والذلاقة فى اللسان، ولذلك سموا بهذا الاسم، فإنه مشتق من الإبانة، لقولهما عرب الرجل عما فى ضميره إذا أبان عنه (٢) ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «الثيب تعرب عن نفسها» (٣) والبيان سمتهم بين الامم منذ كانوا. وانظر قصة كسرى لما طلب من خليفته على العرب النعان بن المنذر أن يوفد عليه من كبرائهم وخطبائهم من رضى لذلك، فاختار ممهم وفدا أوفده عليه، وكان من خبره واستغراب ما جاؤا به من البيان ما هو معروف، فهذه كام اشعائرهم وساتهم، وأغلبها عليهم اتخاذ الإبل والقيام على بتاجها وطلب الانتجاع بها لارتياد مراعيها ومفاحص (٤) توليدها بما كان معاشهم منها. فالعرب أهل هده الشعائر من أحيال الاحميين ، كما أن الشاوية أهل القيام على الشاة والبقر لما كان معاشهم فيها ، فلهذا لا يختصون بنسب واحد بعينه الابالعرض، ولذلك كان النسب في بعضهم غيها ، فلهذا لا يختصون بنسب واحد بعينه الابالعرض، وربما تكون هذه السمات والشعائر في أهل نسب آخر ، فيدعون باسم العرب الا أنهم ولذلك يكون الا في أزمنة في الغالب يكونون أقرب الى الاولين من غيرهم ، وهذا الانتقال لا يكون الا في أزمنة منطاولة ، وأحقاب متداولة ولذلك يعرض في الانساب ما يعرض من الجهل والخهاء منطاولة ، وأحقاب متداولة ولذلك يعرض في الانساب ما يعرض من الجهل والخهاء منطاولة ، وأحقاب متداولة ولذلك يعرض في الانساب ما يعرض من الجهل والخهاء واعلم أن جيل العرب بعد الطوفان وعصر نوح عليه السلام كان في عاد الاولى

واعلم أن جيل المرب بعد الطوفان وعصر نوح عليه السلام كان في عاد الاولى و ثمود والعالقة وطَسْم وجديس وأُميم وجُرهمُ وحضرموت ومرن ينتمى اليهم من العرب العاربة من أبناء سام بن نوح ثم لما انقرضت تلك العصور وذهب أولئك

قدماء العرب

۱ \_ زناتة ينطق بها في المغرب باسكان الزاى . وضبطها في ق بكسرها وهي قبيلة بربرية فلذلك .
 ١ على ضبطها المغربي

٢ - هذا وجه في اشتقاق كلة العرب. ويقول الدكتور كارنيليوس فانديك: ان العرب سموا هكذا حين ارتحالهم من الوطن الأصلى العراق قاصدين غربة لان اللغة السامية الأصلية لاغين فيها فلفظ عرب بمدى غرب

٣ الثيب تمرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها . أخرجه احمد والبيهق عن عميرة الكندى على الثيب تمرب عن نفسها والبكر وضاها صمتها . أخرجه الحديث « من بى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بى الله له قصراً فى الجنة »رواه احمد عن ابن عباس وسنده ضعيف\_

الامم وأبادهم الله بما شاه من قدرته وصار هذا الجيل في آخرين بمن قرب من نسبهم من حمير و كهلان وأعقابهم من التبابعة ومن إليهم من العرب المستعربة من أبناء عابرين شالح بن ار فحيفذ بن سام . ثم لما تطاولت تلك العصور و تعاقبت و كان بنو فالسغ بن عابر أعالم من بين ولده و اختص الله بالنبوة منهم ابر اهيم بن تارخ و هو آزر بن ناحور ابن سار و خ بن أرغو (۱) بن فالغ و كان من شأنه مع نمروذ ماقصه القرآن ، ثم كان من هجرته الى الحجاز ما هو مذكور و تخلف ابنه اسمعيل مع أمه هاجر بالحجور قربانا لله ومن بها رفقة من جرهم في تلك المفازة فحالطوها و نشأ اسماعيل بينهم وربي في أحيائهم و تمام لغتهم العربية بعد أن كان أبوه أعجميا ، ثم كان بناء البيت كما قصة القرآن (۲) ثم بعثه الله الى جرهم والمالقة الذين كانوا بالحجاز فا من كثير منهم و اتبعوه ، ثم عظم نسله و كثر ، و صار أبا لجيل آخر من ربيعة و مضر و من إليهم من إياد و عك و شعوب نزار و عد نان و سائر و لد اسمعيل ، و هم العرب التابعة العرب

ثم انقرض أولئك الشعوب في أحقاب طويلة ، وانقرض ما كان لهم من الدولة في الاسلام ، وخالطوا العجم بما كان لهم من التغلب عليهم ، ففسدت لغة أعقابهم في آماد متطاولة وبقى خلفهم أحياء بادين في القفار والرمال والحلاء من الارض تارة ، والعمران تارة ، وقبائل بالمشرق والمغرب والحجاز واليمن وبلاد الصعيد والنوبة و الحبشة وبلاد الشام والعراق والبحرين وبلاد فارس والسنّد وركر مان وخراسان ، أمم لا يأخذها الحصر والضبط ، قد كاثروا أمم الارض لهذا العمد شرقا وغربا واعتروا عليهم ، فهم اليرم أكثر أهل العالم وأملك لامرهم من جميع الامم .

ولما كانت لغتهم مستعجمة على اللسان المضرى الذي نزل به القرآنوهو لسان سلفهم ، سميناهم لذلك العرب المستعجمة

فهذه أجيال العرب منذ مبدأ الخليقة ولهذا العهد، في أربع طبقات متعاقبة كان لحكل طبقة منها عصور وأجيال ودول وأحياء وقعت العناية بها دون من سواهم

العربالمستعجمة

۱ — هكذا هنا أرغو ، وكذلك في ك ۱ – ۱؛ وط ۱ ـ ۱۱وف س ، ه وفي ك تك ۱۱ رعو وفي د راعو ۱ ـ ۱۳۹ وانظر ما يأتي في ص ۴۳

٢ - بقرة ١٧٥ - ١٢٨

من الامم لكثرة أجيالهم واتساع النطاق من ملكهم

قلند كو لكل طبقة أحوال جيلها وبعض أيامهم ودولهم ومن كان على عهدهم من ملوك الامم ودولهم ليتبين لك بذلك مراتب الاجيال في الخليقة كيف تعاقبت والله سبحانه وتعالى ولى العون

بر نامج الكتاب

بر نامج بما تضمنه الكتاب من الدول فى هذه الطبقات الاربع على ترتيبها والدول المعاصرين من العجم فى كل خليقة منها فنبدأ أولا بذكر الطبقة الاولى « وهم الدرب العاربة » و نذكر أنسابهم ومو اطنهم

وما كان لهم من الملكُ والدولة

ثم الطبقة الثانية وهم «العرب المستعربة» من بني حمير بن سبا ، ونذكر أنسابهم وما كان لهم من الملك باليمن في التبابعة وأعقابهم ، ثم نرجع الى ذكر معاصر هم من العجم وهم ملوك بابل من السريانيين ثم ملوك الموصل و نينو ي من الجرامةة ، ثم انقبط وملوكهم بمصر ، ثم بنو اسرائيل ودولهم ببيت المقدس قبل تخريب بخد محمر وبعده ، وبالصابئة ثم الفرس ودولهم الاولى والثانية ، ثم يونان ودولة الاسكندر وقومه ، ثم الروم ودولهم في القياصرة وغيرهم

ثم نرجع الى ذكر الطبقة الثالثة وهم «العرب التابعة العرب» من قضاعة وقحطان وعدنان وشعبها العظيمين: ربيعة ومضر . فنبدأ بقضاعة وأنسابهم ، وما كان لهم من الملك البدوى في آل النعمان بالحيرة والعراق ومن زاحهم فيها من ملوك كندة ، بني حُرِّراً كل المرار ، ثم ما كان لهم أيضاً من الملك البدوى بالشأم في بني جفنة بالبلقاء والاوس والخزرج بالمدينة النبوية ، ثم عدنان وأنسابهم وما كان لهم من الملك عكة في قريش ، ثم ما شرفهم الله به وحيل الاحميين أجمع من النبوة ، وذكر الهجرة والسير النبوية . ثم نذكر ما أكرمهم الله به من الخلافة والملك فنترجم للخلفاء الاربعة وما كان على عصرهم من الردة والفتوحات والفتن ، ثم نذكر خلفاء الاسلام من بني أمية وما كان لعمدهم من أمر الخوارج ، ثم نذكر خلفاء الشيعة وما كان لهم من الدول في الدولة العظيمة لبني العباس التي انتشرت في أكثر ممالك الاسلام ، في الاسلام ، فالاولى الدولة العظيمة لبني العباس التي انتشرت في أكثر ممالك الاسلام ، ثم دولة العلوية المزاحمين لها بعد صدور منها ، وهي دولة الادارسة بالمغرب الاقصى ،

ثم دولة العُبَيَدية من الاسماعيلية بالقِيروان ومصر ، ثم القرامطة بالبحرين ، ثم دعاة طبرستان والديلم، ثم ما كان من هؤلاء العلوية بالحجاز ، ثم نذكر بنى أمية المنازعين لبنى العباس بالأندلس ، وماكان لهم من الدولة هنالك والطوائف من بعدهم

تم نرجع إلى ذكر المستبدين بالدعوة العباسية بالمغرب، والنواحى ، وهم بنو الاغلب بافريقية وبنو حمال بن كلاب بحلب وبنو مروان بديار بكر وبنو أسد بالحلة وبنو زياد باليمن وبنو هو د بالأ ندلس .

تم نرجع إلى القائمين بالدعوة العبيدية بالنزاحي ، وهم الصُّلَيْحيون باليمن وبنو أبي الحسن الكلبي بصقلية و صنهاجة (١) بالمغرب

م سرجع إلى المستبدين بالدعوة العباسية من العجم في النواحي ، وهم بنو طولون عصر ، ومن بعدهم بنو طغرو الصفار بفارس وسجستان، وبنو سامان فيا وراء النهر وبنو سبكتكيز في غرسة وخراسان وغورية في غزبة والهند وبنو حسنوية من الكرد في خراسان

ثم نرجع إلى ذكر المستبدين على الخلفاء ببغداد من العجم، وهم أهل الدولتين العظيمتين القائمتين علك الاسلام من بعد العرب، وهم بنو بُو يه من الديلم والساجوقية من الترك

ثم نرجع إلى ملوك السلجوقية المستبدين بالنواحى ، وهم بنو ُطغْتُكين بالشام وبنو قطليش ببلاد الروم وبنو خوار زم شاه ببلاد العجم وما وراء النهر وبنو ستمان بخلاط (۲) وإرمينية وبنوأ رُ تُق بماردين وبنو رَنكي بالشام وبنو أيوب بمصر والشام ثم الترك الذين ورثوا ملكم هنالك ، وبنو رسول باليمن

ثم نرجع إلى ذكر التتر من الترك القائمين على دولة الاسلام والموصلين للخلافة العباسية ثمما كان من دخولهم في دين الاسلام وقيامهم بالملك بالنواحي ، وهم بنو هو لاكو

۱ — صنهاجة بفتح الصادكذا ينطق بها المغاربة وقال ابن دريد «بضم الصادلايجوزغيره» وقال ق « بالكسر نسبه الى صنهاجة الحميرى » قال فى ت « قال شيخنا والمعروف عندنا الفتح خاصة فى القبيلة لا يكادون يعرفونغيره » وفى الوفيات : الصنهاجى «بضم الصاد وكسرها نسبة الى صنهاجة قبيلة مشهورة من حمير وهى بالمغرب » وقد اعتمدنا فى الضبط النطق المغربى حمير وهى بالمغرب » وقد اعتمدنا فى الضبط النطق المغربي حمير الحاء وفى ش بفتحها وسهاها أولا باخلاط قال « ويقال خلاط »

3 \_ 007

بالعراق وبنووشي خانبالشمال ، وبنو أرتَها ببلاد الروم .ومن بعد بني هولا كو بنو الشيخ حسن ببغداد و تَوْ ريز ، وبنو المظفر بأصبهان وشير ازوكر مان . وبعد بني أرثَها ملوك بني عثمان من التركيات ببلاد الروم وما وراءها

ثم نرجع إلى الطبقة الرابعة من العرب وهم « المستحجمة » ومن له ملك بدوى منهم بالمغرب والمشرق

ثم نخرج بعد ذكر ذلك إلى ذكر البربر ودولهم بالمغرب لأنهم كانوا من شرط كتابنا ، وهنالك نذكر برنامج دولهم والله سبحانه أعلم.

الطبقة الأولى من العرب وهم العرب العاربة

وذكر نسبهم والالمام بملكهم ودولهم على الجملة

هذه الأمة أقدم الأمم من بعد قوم نوح وأعظمهم قدرة وأشدهم قوة وآثاراً في الارض ، وأول أجيال العرب من الخليقة فيا سمعناه ، لان أخبار القرون الماضية من قبلهم يمتنع اطلاعنا عليها لتطاول الاحقاب ودروسها إلا ما يقصه علينا الكتاب، ويرثر عن الأبدياء بوحى الله اليهم . وماسوى ذلك من الأخبار الأزلية فمنقطع الإسناد ، ولذلك كان المعتمد عند الأثبات في أخبارهم ما تنطق به آية القرآن في قصص الأنبياء الأقدمين ، أو ما ينقله زعاء المفسرين في تفسيرها من أخبارهم وذكر دولهم وحروبهم ، ينقلون ذلك عن السلف من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة أو سعموه من هاجر إلى الاسلام من أحبار اليهود وعلمائهم أهل التوراة ، أقدم الصحف المنزلة فيما علمناه . وما سوى ذلك من حطام المفسرين ، وأساطير القصص الياقوتة للطبرى والبدء للكسائي فانما نحوا فيها منحى القصاص وجروا على أساليبهم ولم يلتزموا فيها الصحة ولا ضهنوا لنا الوثوق بها ، فلا ينبغي التعويل عليها ، و تترك وشأنها . وأخبار هذا الجيل من العرب وان لم يقع لها ذكر في التوراة إلا أن بني السرائيل من بين أهل الكتاب أقرب اليهم عصراً وأوعي لاخبارهم، فلذلك يعتمد نقل المهاجرة منهم لأخبار هذا الجيل

ثم إن هذه الامم على ما نقل كان لهم ملوك ودول: فملوك جزيرة العرب - وهي

العرب العارية

الأرض التي أحاط بها بحر الهند من جنوبها ، وخليج الحبشة من غربها ، وخليج فارس من شرقها — وفيها اليمن والحجاز والشَّحْر وحضر موت ، وامتد ملكهم فيها إلى الشأم ومصر في شعوب منهم ، على ما يذكر . ويقال انهم انتقلوا الى جزيرة العرب من بابل لما زاجهم فيها بنو حام فسكنوا جزيرة العرب بادية 'مخيمين . ثم كان لكل فرقة منهم ملوك وآطام وقصور حسما نذكره ، الى أن غلب عليهم بنو يعرب بن قحطان وهؤلاء العرب العاربة شعوب كثيرة ، وهم عاد وتمود وطئم وجديس وأميم وتعبيل وعبد ضخم وجرهم و حضر موت و حضور ا والسّاهات وسمى أهل هذا الجيل « العرب العاربة» إما بمعنى الرساخة في العروبة كما يقال ليل أليل وصوم صائم ، أو بمعنى الفاعلة للعروبة والمبتدعة لها بما كانت أول أجيالها . وقد تسمى البائدة أيضا بمعنى الهاكة لأنه لم يبق على وجه الارض أحد من نسام

فأما عاد ، وهم بنو عاد بن عوص بن إرم بن سام ، فكانت مواطنهم الأولى بأحقاف الرمل بين اليمن و عمان الى حضر موت والشحر وكان أبوهم عاد فيما يقال أول من ملك من العرب وطال عره وكثر ولده. وفي التواريخ أنه ولد له أربعة آلاف ولد ذكر لصابه و تزوج الف امرأة وعاش ألف سنة ومائتي سنة . وقال البيهقي انه عاش المائة سنة وملك بعده بنوه الثلاثة شديد وبعده شداد وبعده إرم . وذكر المسعودي ان الذي ملك من بعد عاد وشداد منهم هو الذي سار في المالك واستولى على كثير من بلاد الشام والهند والعراق

وقال الزمخشرى: إن شداداً هو الذي بنى مدينة إرَّم فى صحارى عَدَّن وشيدها بصخور الذهب وأساطين اليَّاقوت، والزبر جد، يحاكى بها الجنة لما سمع وصفها طغيانا منه وعتوا

ويقال إن باني إرم هذه هو إرم بن عاد . وذكر ابن سعيد عن البيهتي أن باني إرم هو إرم بن شداد بن عاد الاكبر. والصحيح أنه ليس هناك مدينة اسمها إرم وإنما هذا من خرافات القصاص وإنما ينقله ضعفا الفسرين. وإرم المذكورة في قوله تعالى : « إرم ذات العماد »القبيلة (١)لا البلد . وذكر المسعودي أن ملك عوص كان مالى عوص كان العماد »القبيلة (١)لا البلد . وذكر المسعودي أن ملك عوص كان العماد العماد العماد إرمهم عادالاً ولى الذين كانوا يسكنون الاعمدة التي تحمل الخيام» انظره

ثلثمائة ، وأن الذي ملك من بعده ابنه عاد بن عوض ، وأن جيرون بن سعد بن عاد كان من ملوكهم وانه الذي اختط مدينة دمشق ومَصَّرها وجمع عمد الرخام والمرم اليها وسماها إرم . ومن أبواب مدينة دمشق الى هذا العهد باب جـ يرون وذكره الشعراء في معاهدها قال الشاعر : (١)

النخيل فالقصر فالجماء بينهما أشهى الى القلب من أبو اب جيرون وهذا البيت في الصوت الاول من كتاب الاغاني

وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق جيرون . ويزيد أخو ان هما ابنا سعد بن لقان بن عاد ، ومهما عرف باب جيرون ومهر يزيد . والصحيح أن باب جيرون إنها سعى باسم مولى من موالى سليان عليه السلام في دولة بني اسرائيل ، جيرون كان ظاهراً في دولتهم . وذكر ابن سعيد في أخبار القبط أن شداد بن بداد بن هداد ابن شداد بن عاد حارب بعضا من القبط وغلب على أسافل مصر ونزل الاسكندرية وبني مها حينئذ مدينة مذكرة في التوراة يقال لها أون (٣) ثم هلك في حروبهم وجمع القبط إخوتهم من البربر والسودان وأخرجوا العرب من ملك مصر

ثم لما اتصل ملك عاد وعظم طغيانهم وعنوهم انتحاوا عبادة الاصنام والاوثان من الحجارة والخشب، ويقال إن ذلك لا نتحالهم دين الصابئة فبعث الله اليهم أخاهم هودا وهو فياذكر المسعودي والطبري هود بن عبدالله بن رباح بن الخلود (") بن عاد وفي كتاب البدء لابن حبيب : رباح بن حرب بن عاد . وبعضهم يقول : هود بن عابر ابن شالخ بن أر فخشذ وعظهم وكان ملوكهم لعهده الخلجان، ولقيان بن عاد بن عاديا ابن صدا (٤) بن عاد ، فوعظهم وكان وقومه وكفر الخلجان، وامتنع هود بعشيرته من عاد ابن صدا (٤) بن عاد ، فقيل وقومه وكفر الخلجان، وامتنع هود بعشيرته من عاد

بعثة هود لقومه

١ - هو ابو قطيفة و بعده :

الى البلاط فما حازت خزائنه دور نزحن عن الفحشاء والهون تقد يكثم الناس السراراً وأعلمها وليس يدرون طول الدهر مكنوني

انظریا ۴ \_ ۴ انظر

<sup>10-11 45-1</sup> 

٣- هكذا هنا وفي ط ( ١ - ١١) ود (١١ - ١٢٠) « ابن الجارود وفي نب س٨٥

وك (١٠ – ٣٧ ) « ابن الجلود بالجيم » .

ع — في ش ( ٥ \_ ١٩ ) « صداقا »

وحبس الله عنهم المطرثلاث سنين وبعثوا الوفودمن قومهم إلى مكة يستسقون لهم. وكان في الوفد على ماقاله الطبرى (١) (أيّمة م بن هز ال بن هز يل بن عبر بن رضد بن عاد وقيل ابن عبر و جُدُومة بن الخيبرى ومر ثد بن سعد بن عقير، وكان بمن آمن بهودواتبعه. وكان بمكة من عاد هؤلاء مُما وية بن بكر وقومه وكانت هز يلة أخت معاوية عند لقيم بن هز ال وولدت له عبيدا وعرا وعامرا . فلما وصل الوفد إلى مكة مروا بععاوية بن بكر وابنه بكر ، ونزل الوفد عليه ، ثم تبعهم لقان بن عاد ، وأقاموا عند معاوية وقومه شهرا لما بينهم من الخؤ ولة ، ومكثوا يشر بون و تغنيهم الجرادتان ، عينتان لمعاوية بن بكر وابنه بكر ، ثم غنتاهم شعراً تذكر نهم بأمرهم ، فانبعثوا ومضوا وتضرعوا ، وخلف عنهم له أن بن عاد و مر ثد بن سعد ، فدعوا في استسقائهم وتضرعوا ، وأنشأ الله السحب ونودى بهم أن اختاروا فاختاروا سودا ، من السحب وأندروا بعذابها ، فضت إلى قومهم وهلكوا ، كما قصه القرآن .

وفی خبر الطبری أن الوفد لما رجعوا إلى معاوية بن بكر لقيهم خبر مهلك قومهم هنالك ، وأن هودا بساحل البحر ، وأن الخلجان (٢) ملكهم قد هلك بالريح فيمن هلك ، وأن الربح كانت تدخل تحت الرجل فتحمله حتى تقطعوا في الجبال ، وترفع البيوت ، حتى هلكوا أجمعون ، انتهى كلام الطبرى

ثم ملك لقمان ورهطه من قوم عاد واتصل لهم الملك فيما يقال ألفسنة أو يزيد ، وانتقل ما كه إلى ولده لقمان (٣). وذكر البخارى فى تاريخه أن الذي كان يأخذكل سفينة غصبا هو هُدُد بن بُدَد بن الخلجان بن عاد بن ركتيم بن عابر بن عاد الاكبر وأن المدينة بساحل بر قة ا ه

ولم يزل ملكهم متصلا إلى أن غلبهم عليه يعرُب بن قحطان، واعتصمو ا بجبال

۱ — كان فى ج ما يأتى « نعيم بن هزان بن هزيل بن عبيل بن صدا بن عاد وقيل عنر منهم وحلقمة بن الحشرى ومر ثد بن سعد بن عنز » فصححناه من ط ( ۱ ـ ۱۱۱ )

۲ — الحلجان هو بفتح الحاء واللام كما ضبطناه وقد نسبوا اليه قوله لم يبقى إلا الحلجان نفسه يالك من يوم دهانى أمسه بثا بت الوطء شديد وطؤه لو لم يجثى جثته اجسه في ش « وانتقل الملك إلى ولده لقبم »

حضر آموت إلى أن انقرضوا . وقال صاحب أخبار إن ملكهم عاد بن رقيم بن عابر ابن عاد الا كبر هو الذي حارب يعرب بن قعطان ، وكان كافر ا يعبد القمر ، و إنه كان على عهد نوح (١) . وهذا بعيد ، لأن بعثة هو دكانت عند استفحال دولتهم ، أو عند مبتدئها ، وغلب يعرب كان عند انقراضها . وكذلك مُعدد الذي ذكر البخاري أنه ملك برقة إنما هو حافد الخلكان الذي اعتصم آخرهم بحبل حضر موت وخبر البخارى مقدم . وقال على بن عبد العزيز الجر باين : وكان من ماوك عاد يعمر بن شداد وعبد أبهر بن معد يكر ب بن شمد بن شد اد بن عاد ، وحناد بن مياد بن شمد بن شد اد ، وحده

فأما عبيل وهم إخوان عاد بن عو ص ، فيما قاله السكلبي ، واخوان عوص بن إرام فيما قاله الطبري ، وكانت ديارهم بالجُحْفة بين مكة والمدينة وأهلكهم السيل ، وكان الذي اختط يثرب منهم . هكذا قال المسعودي . وقال : هو يثرب بن بايلة بن مهلهل بن عبيل وقال السهديلي : إنَّ الذي اختط يثرب من العماليق ، وهو يثرب \* بن مهلايل ابن عوص بن عمليق

وأما عبد ضخم بن إرم فقال الطبرى : كانوا يسكنون الطائف وهلكوا فيمن

۱ \_ إلى الآن لايتيسر للمؤرخ أن يحقق الوقائع الى كانت في عهد حكومة عاد وربما تكشف الآثار عن ذلك فيعرف عنهم ما لايزال مجهولا اليوم . نعم تعرف الآن بقايا من آثار هذه الدولة في محلات عديدة من حضرموت كان زارها البحاثة الهولندي المستر فاندرمولن وأتى على وصفها في كتاب وضعه عن رحلته سهاه (حضرموت) وكشف القناع عن بمض أسرارها وقد لخص من صفحتيه ۷٥ \_ ۸٥ الاستاذ فؤاد حزة في كتابه قلب الجزيرة ص ٢٠٩ ماننقله عنه وهو أنها تدعى اليوم باسم دار عاد وهي واقعة على نقطة التقاء وادى ثقبة بوادي منوه على أطراف حبل صخرى شاهق ممتدة إلى مسافة بضع مثات من الامتار والخرابات كائنة في أعالى الجبل الصخرى و بعضها منقور فيه

وعلى مقررة من الخرابات رسوم عديدة ملونة بألوان زاهية رسمت على جدار الجبل المشار إليه وقد حل المذكور ورفيقه فون وسيمان رموز هذه الرسوم الصخرية المكتوبة بالحرف السبئى فوجداها أسهاء أعلام . وكشف أيضاً مواطن أخرى تحتوى على خرابات تنسب إلى عاد منها ماوجده في قرية المشهد وفي خرائب عنيون الواقعة في قربها وحدث عنه في رحلته المذكورة ص ٤٨ وذكر ان هناك نقشت عليها كتا بات سبئية إلا أن درسها وتمحيص ما فيها يستغرق من الجهد والوقت ما لم يمكنه هو أن يقوم به

\* هو يثرب بن دنا بن عبيل بن مهلايل بن عوص بن عماقي

## هلك من ذلك الجيل. وقال غيره إنهم أول من كتب بالخط العربي (١)

١ ــ من المفيد أن نلخص هنا ما كتبه الدكتور إسرائيل و الفنسون في نشأة القلم العربي ورأي المؤرخين العرب وموازنته بآراء المستشرتين اليوم مع تصرف و بعض زيادات:

يمتقد العلماء من الافرنج أن هذا الخط أخذ عن خطوطأخرى في زمن غير بميدمي ظهور الاسلام ويستدلون على رأيهم هذا بانه لم يوجد من الاثار التي بهذا الخط قبل الاسلام إلا شيء قليل لانه كان في أول أطواره ومبدأ نموه في بلاد العرب ويرجحون ان أغلب حروفه مقتبس من الخط النبطي

ولمؤرخي العرب روايات تتفق على ان الخط العربي لم يجيء إلى الحجاز إلا من الحيرة و بعض هذهالروايات منسوب لابن عباس والبعض لابن اسحاق والمسعودي وأستاذه الواقدي .

ويذهب العرب إلى ان الخط الحيري منقول عن الخط المسند.

قال ابن عباس: أول من وضع الكتابة الغربية هم ثلاثة من طيء من قبيلة بولان سكنت الانبار وعلموا أهلها وهم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة فالأولوضع الحروف والثانى فصل ووصل والثالث وضع الاعجام، وسموا هذا الخط بالجزم لانه منقطع من الخط الحيرى وفي رواية ابن عباس ان أهل الانبار تعلموا من أهل الحيرة.

وفي رواية المسمودي وهو مروى أيضاً عن هشام بن الكلمي ان بني المحض بن جندة بن يمصب بن مدين هم الذين نشروا الكتابة

وبروى ان أول من وضع الخط اسماعيل عليه السلام

وعند ابن هشام انه حير بن سبأ

وفى رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنهم عن أبيه انه قال: قلت لابن عباس من أبن أخذتم مماشر قريش هذا الكتاب العربى قبل أن يبعث مجل صلى الله عليه وسلم تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون منه ما افترق ؟ قال : أخذناه عن حرب بن أمية ، قال فمن أخذه حرب ؟ قال من عبدالله ابن جدعان قال . فمن أخذه ابن جدعان قال : عن أهل الانبار قال . فمن أخذه أهل الانبار قال . فمن أخذه أهل الانبار قال : عن أهل الحيرة قال : فمن أخذه أهل الحيرة ؟ قال : من طارىء طرأ عليهم من المين من كندة قال : فمن أخذه ذلك الطارىء قال : من الحلجان كاتب الوحى لهود عليه السلام ) بنقل حفنى ناصف تاريخ الادب ص ٦٠١ — ٣٠٠)

قال الدّكتور ولفنسون. ﴿ فَي تَارِيحُ اللَّغَاتُ السَّامِيةُ ١٩٧ ﴾

لاشك ان هذه الروايات مشبعة بروح البساطة والسذاجة حتى لتبدو للباحث أقرب إلى الحرافات منها إلى الحقائق التاريخية ، فليس في استطاعته أن يرتاح اليها أو يعول عليها، لا نه لاعلاقة بين الحط الحيرى والحط المسندالسبئي ، ووجود شيء من وجود الشبه بين بعض حروف الحط الحيرى والمسند لا يكنى لا ثبات هذا الرأى بل يرجم إلى ان الخطين اشتقا من أصل واحد هو الخط الكنما في القديم وليس بصحيح ذلك الرأى العربي الذي يقول « إن كندة والنبط أخذتا خطهما عن الخط المسند اليني وأعطيتاه الانبار والحيرة ولكون الانبار والحيرة في طبقة واحدة تعلموامن كندة والنبط ومنهم انتقل الغط إلى العجاد » لانه اذا كان هناك اتصال أو شبه بين الخطين الحيري والمسند فذلك لان تمود ولحيان نقلوا خطهم عن المسند السبئي مباشرة (البقية على صفحة ٢٤ و ٣٥)

(1-4)

## وأما ثمودُ، وهم بنو ثمودَ بن كاتَر بن إرَمَ، فكانت ديارَ همْ بالحِجْرِ (١) ووادى

۱ — كانت ثمود تقيم في جنوب بلاد العرب بين عسير واليمن وحضرموت ثم لا سياب لا تعلمها وبعد انتصارها في حروبها مع عاد وانقضاء هذه وفنائها انتقلت إلى ثمالى الحجاز في وادى القرى وكونت منشآت في العلا ومداين صالح والحجر في الوادى بين الحجاز والشام كا قال المؤلف.

« يقول جرجى زيدان في كتابه « العرب قبل الاسلام » إن الثابت من الآثار وقراءتهاأن مدائن صالح دخلت قبل تاريخ الميلاد في حوزة النبطيين سكان بطرة، والاطلال المشار اليها زارها غير واحد من المستشرقين ودرسوا بقاياها وهي منقوشة في الصخر أهمها أنقاض تعرف بقصر البنت وقبر الباشا والقلمة والبرج ( وافظر مثلا من هذه الآثار وحلها في الكتاب المذكور ) »

« تابع الشرح المنشور على الصفحة ٣٢ »

ثم نقل عن المرحوم حفني ناصف في تأريخ الادب ص ٥ ٧ رأيه الخاص في مسألة القالم المربي ويتلخص في النبط خالطوا الكمانيين كما خالطوا الآراميين وكانت علاقتهم مع الىمن التجارية والحكية تقتضى مبادلة الكتابة بين الطرفين فيبق مع كل هذا أن يترك النبط خط اليمن بالمرة ويقتصروا على الاخذ عن الآرام وحدهم ثم الروايات العربية متفقة على ان الخط جاء إلى الحجاز عن اليمن ، فالذهاب مع هذا وذاك إلى انااخط لم يجيء الا من طوائف الأرام دون أهل اليمن جحود للاجماع ومصادمة للنقل الذي لا يتنافى مع العقل

وقد صرح الدكتور بعدم موافقته على هذا الرأى ولا على ان الخطال:بطي متأثر بالخط السبئي ـ

لأن الانباط جاءوا بلغتهم وخطهم من الآراميين

أما علماء الافرنج فسكان الرأى عندهم لايتجاوز ماجاء فى المصادرالمربية عن أصل الملم العربى حتى أما العربى حتى ظهرت نقوش العارق وزبد وحران فاتضح لهم بعسد الموازنة ان القسلم العربى قريب من السكتابة النبطية المتأخرة التي كشفت فى بطراء أو فى غيرها من بلاد شبه جزيرة طورسينا.

لذلك تحوا نحواً جديداً في أصل القلم العربي فقالوا: إنه لابد أن يكون امتهد في أول أطوارُهِ سنده المنطقة .

وبعد أن بين الفوارق الموجودة بين القلم العربي القديم وبين القلم النبطي ووضع لذلك صفحة تماذج قال : ويعتقد العلماء المستشرقون أنه في ذلك الزمن لم تكن الكتابة العربية قدوجدت (يعنى حوالها قرن الرابع بعد الميلاد ) إذ لم نعثر على كتابات عربية ترجع إلى ذلك العهد . ومن حيث ان نقش زبد برجع إلى سنة ٦٨ ه بعده برجح علماء الافرنج أن الخط العربي نشأ ونما بين عهد نقش النمارة و بين عهد نقش زبد أي في القرن الرابع أو الخامس بعد الميلاد .

ومن حيث أننا لم نعثر على نقش بين عهد نقش نمازة وزبد لانستطيع أن نقتفي أثر نشأةًا قالم العربي بعد استقلاله عن القلم النبطي المتأخر الى أن أصَّبح خطاً متميزاً عن أصله

أمامنا معضلة أخرى تختاج الى حل وهى : أين نشأ الخط العربي ? أكان ذلك في شبه جزيرة طورسينا أم في بلاد الشام في منطقة دولة بني غسان أو في أرض آل المندر بالحيرة ؟ يعتقد المستشرقون ان الخط العربي نشأ في شبه جزيرة طورسينا وكان في بادئ أمر دلايتميزعن الكتابة المبطية ثم انتشر في صحراع سورية على تخوم بلاد الشأم. ومن هنا انتقل الحالم اكر التجارية المبطية ثم انتشر في صحراع سورية على تخوم بلاد الشأم. ومن هنا انتقل الحالم اكر التجارية

القرك فيما بين الحجاز والشأم. وكانوا ينحتون بيوتهم في الجبال ، ويقال لأن أعمار هم كانت تطول ، فيأتي البلاء والخراب على بيوتهم ، فنحتوها لذلك في الصخر. وهي ماثلة كلنا العهد. وقد من بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، ونهى عن دخولها ، كما في الصحيح ، وفيه إشارة إلى أنها بيوت محود أهل ذلك الجيل

والفكرية الكريرة في بلاد الحجاز ، ولعل انتشار الخط العربي في حواضر الحجاز وخاصة في مكة ويثرب أنما جاء من الحيرة حيث كانت العـــلافات التجارية والادبيـــة تربط عرب جنوب العراق بالقبائل في بلدان الحجاز

على أن الكتابة بالقلم العربي لم تكن شاعمة بين العرب لسببين:

أولا — كان عرب الحجاز وصحراء سورية لا يحتاجون كثيراً الى الكتابة ابساطة حياتهم في البادية . وكانت قوافل التجار تستعمل في بعض الظروف الكتابة كما انها انتشرت في المدن التجارية مثل مكة ويثرب

ثانياً كانت الكتابة النبطية المتأخرة هي المستعملة عندعبدة الاصنام من العرب لان العضارة الوثنية العربية كانت مرتبطة بالنبط ارتباطا وثيقاً ، ثم كان نصاري العرب يستعملون الكتابة النبطية واللغة الآرامية حيث كانت الآرامية هي الخة العمران والدين عند نصاري الشرق الذين لم بانفوا اللغة اليونانية حتى ان أهل نجران، هؤلاء العرب الحلص، كانوا يعرفون اللغة الآرامية لذلك لا يمكن أن نمعن النظر في القلم العربي دون أن نذكر الكتابة النبطية المتأخرة

على أننا نعتقد اعتقاداً تاماً أن نهضة صحيحة ظهرت للقلم العربي منذ ظهور الاسلام لذلك نعرفه بالقلم الاسلامي كما عرف القلم الثمودي بالثمودي مع ان نشأته لم تكن على يد أهل ثمود و لكن وجوده في منطقة ثمودية دعا الى نسبته الى ثمود .

وأقدم الآثار الاسلامية التي كشفتالي الآن مي:

أولا: جملة قطع من النقود ترجم الى أو ائل المصر الاموى.

ثانياً :كشفت أخيراً في مصركتابة عربية وجدت بين جملة أحجار في دار الآثار العربية و فشرت في جريدة الاهرام في ٩ ابريل سنة ٩ ٢ ٩ ١ م وهي أقدم ماوجد إلى الآن منقوشاً على الحجر بعد ظهور الاسلام ، وهناك شبه كبير بين قلم هذه الكتابة وقلم حران الذي وضع حوالى مائة عام قبل الاسلام . وهذه الكتابة نقشت على قبر رجل يسمى عبدالله بن خير أو جبر الحجرى أو الحجازي .

وتلى هذه الكتابة المصرية كتابة أخرى كشفت فى بيت المقدس بقبة الصخرة للقرن الأول للهجرة وكشفت كتابات على الورق البردى ترجع إلى القرن الأول للهجرة ، وقد وصلت الينا كتابات تليلة من القرن الثاني ، أما الكتابات العربية فى القرن الثانث ثلا بأس بها وعلى العموم كانت الكتابات العربية قد انتشرت كثيراً منذ القرن الثالث للهجرة ولا سميا بعد استمال الورق .

وتوجد فى دار الكتب المصرية عدة مخطوطات ترجع إلى القرن الأول والثانى والثالث من الهجرة . وفى مكتبة القرويين مصحف من عهد الكتابة الغير المنقوطة كما فى المكتبة الزيدانية عكناس جزء من القرآن كذلك ، ويظن الاستاذ ابن زيدان أنه من القرن الاول الهجرى .

ويشهد ذلك ببطلان ما يذهب اليه القُصَّاص ، ووقع مثله للمسعودي ، من أن أهل تلك الأجيال كانت أجسامهم مفرطة في الطول والعظم ، وهـذه البيوت المشاهدة المنسوبة الهم بكلام الصادق صلوات الله عليه ، تشهد بأنهم في طولهم وعظم جمَّانهم مثلنا سواء ، فلا أقدم من عاد وأهل أجيالهم فيما بلغنا . ويقال : إن أول ملوكهمكان عاكر بنَ إرم بنِ تمود . ملك علمهم مائتي سنة ، ثم كان من بعده جنـ دع بن عمرو ابن الدبيل بن إرم بن ثمود ، ويقال ملك نحواً من ثلمائة سنة . وفي أيامه كانت بعثة صالح عليه السلام، وهوصالح من عُبيل (١) من آسف (٢) من شارَخ (٣) من عبيل (٤) ابن كاثر (٥) بن ثمود. وكانوا أهل كفر وبغي وعبادة أوثان ، فدعاهم صالح إلى الدين والتوحيد ، قال الطبرى : فلما جاءهم بذلك كفروا وطلبوا الآيات ، فخرج بهم إلى هضبة من الأرض ، فتمخضت عن الناقة ، ونهاهم عن أن يتعرضوا لها بعُمّر أو هُلُـكَه ، وأخبرهم مع ذلك أنهم عاقروها ولا بد ، ورأس عليهم قُدَار بنُ سالف ، وكان صالح وصف لهم عاقر الناقة بصفة قدار هذا ، ولما طال الندس علمهم من صالح تستموه وهمُّوا بقتله ، وكان يأوى إلى مسجد خارج ملائهم فكمن له رهط منهم تحت صخرة في طريقه ليقتلوه ، فانطبقت علمهم وهلكوا. وحنيموا ومضوا إلى الناقة ورماها قُدَار بسهم في ضرعها وقتلها ، ولجأ فصيلها إلى الجبل فلم يدركوه . وأقبل صالح وقد تُخوُّ ف عليهم العذاب ، فاما رآه الفصيل أقبل اليه ورغا أثلاث رغاآت فأنذرهم صالح ثلاثًا ، وفي صبح الرابعة صعقوا بصيحة من السماء تقطعت مها قلومهم فأصبحو اجاثمين، وهلك جميعهم حيث كانوا من الارض ، إلا رجلاكان في الحرم ، منعه الله مر · العذاب ، قيل :من هو يارسول الله ? قال « أبو رغال» ويقال: إن صالحا أقام عشر س سنة ينذرهم ، و تُوفى ابنَ ثمان و خمسين سنة

وفى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر فى غزوة تبوك بقرى ثمود

بعثة صالح

١ - عبيد ب (٦ - ٢٣٢) وف (١-١١)

۲ - آسف د (۱ - ۱۳۰)

٣ - ماشيج ب (٦ - ٣٣٢) وفي د (١ - ١٣٠ ماسيح و ف (١ - ١٢) ماشيج

٤ — فى ب ( ٦ - ٢٣٢ ) و د ( ١ - ١٣٠ ) و ف ( ١ - ١٢ ) « عبيد »

ه — فی ق ( ۱ \_ ۱۲ ) « حادر » وفی ب ( ٦ \_ ۳۳۲ ) جادر وفی د ( ۱ \_ ۱۳۰ ) « حاذر »

فنهي عن استعال مياههم ، وقال: « لا تَدْ خُلُوا مساكنَ الذينَ ظَامُوا أَنفسهم ْ إِلاَّ وَأَنتُمْ بِالْكَوْنَ أَن ُيصِيبُكُمُ مَا أَصَابِهُمْ » الهكلام الطبرى

وقال الجرجاني: كان من ملوكهم دُوبَانُ بن يَهْ عَملك الاسكندرية ، وَمَوْرِهبُ بن مُرَّة بن رحيب ، وكان عظيم الملك ، وأخوه هو بيل بن مرة كذلك. وفيما ذكره المفسرون أنهم أول من نحت الجبال والصخور ، وأنهم بنو األفا وسبعائة مدينة ، وفي هذا ما فيه ، ثم ذهبوا بما كسبوا ودرجوا في الغابرين وهلكوا ، ويقال إن من بقاياهم أهل الرَّسِّ الذين كان نبيهم حَنْظلة بن صَفُوانَ ، وليس ذلك بصحيح . وأهل الرس هم حَضُور ، ويأتي ذكرهم في بني فالغ بن عابر

وكذلك يزعم بعض النسابة أن ثقيفاً من بقاياً ثمود هؤلاء ، وهو مردود ، وكان الحجاج بن يوسف إذا سمع ذلك يقول كذبوا ! وقال : واللهُ جل مر قائل يقول « وَ تَمَـود كَ فَمَا أَ بْقِي » أي أهلكهم فما أبقي أحداً منهم

وأهل التوراة لا يعرفون شيئاً من أخبار عاد ولا ثمود لأنهم لم يقع لهم ذكر في التوراة (١) ولا لهود ولا لصالح عليهما السلام، بل ولا لأحد من العرب

أما المستشرقون الا وربيون فقد اختلفوا في أصلهم وفي زمن وجودهم فزعم البعض أنهم بقية من العاليق النبين من العاليق الذين طردهم احمس ملك مصر زمن حكم الائسرة الثامنة .

ويقول غيرهم انهم من اليهود سكنوا تلك الجهدة ، وهذا مبنى على أن ثمود كانت بعد زمن موسى وهومايمارضهما عليه جهور المؤرخين وماذكره القرآن الكريم في قوله ( وقال الذي آمن ياقوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد و ثمودوالذين من بعدهم وماالله يويد ظلما العماد ) ( الاكتبة ٢٩٠٩ عافر )

والحقيقة كما قال الأعستاذ فؤاد حزة: أنه ليس من السهل تعيين الزمن الذي قامت فيه حكومة ثمود بالرغم من ورود ذكرهم ومحاربة سرجون لهم في المائة السابعة قبل الميلاد، فن المحتمل أن يكون الذين دعاهم الملك الاعسوري بثمود، من بقايا ثمود الأولى الذين لم يسمع العبرانيون بأخارهم على مايظهر.

۱ — لم يرد ذكر عاد ولا ثمود في التوراة للعلة التي ذكرها المؤلف . نعم ورد ذكرهم في تاريخ الأشوريين فان الملك سرجون الثاني ذكر أنه تغلب على قبائل ثمود وعيادة ومرسبجاني وخيابا سنة ه ٧١ ق م وورد ذكرهم في مباحث ديودورس الصقلي . وقد أشار إلى منازلها المعروفة . ويفهم من كلام بطليموس في جغرافيته أن له معرفة بهم وبمواطنهم في الشمال الغربي من البلاد للعربية

العاربة لأن سياق الاخبار فى التوراة عن أولئك الأمم إنما هو لمن كان فى عمود النسب مابين موسى وآدم صلوات الله عليهم ، وليس لأحد من آباء هؤلاء الأجيال ذكر فى عمود ذلك النسب، فلم يذكروا فيها

جديس وطسم

وأما تَجديس وطسم: فعند ابن التكلبيأن تَجديساً لا رَمَ بن سام، وديارهم البيامة، وهم إخوان لثمود بن كاثر، ولذلك ذكرهم بعدهم، وأن طَهْماً للاوَذَ بن سام، وديارهم بالبيامة. ولهذين سام، وديارهم بالبيامة. ولهذين الاثنين خبر مشهور ينبغي سياقه عند ذكرهم

قال الطبري عن هشام بن محمد الكلبي يسنده إلى ابن إسحق وغيره من عاماء المرب: ان طَسْماً وجديساً كانوا من ساكني الممامة ، وهي إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرها وأ كثرها خيرًا وثماراً وحدائق وقصوراً ، وكان ملك طسم غشوماً لا ينهاه شيء عن هواه ، ويقال له عملوق ، وكان مضرا لجديس مستذلا لهم حتى كانت البكر من جديس لاتهدى إلى زوجها حتى تدخل عليه فيفتر عها. وكان السبب في ذلك أن امرأة منهم كان اسمها هزَ "يلة طلقها زوجها وأخذ ولده أمنها فأمر عملوق ببيعها وأخذ زوجها الحنس من ثمنها ، فقالت شعراً تتظلم منه ، فأمر أن لا تزوج منهم امرأة حتى يفترعها، فقامو آكذلك حتى تزوجت الشُّموس،وهي عفيرة ابنة غِفار بن جديس أخت الأسود ، فافتضها عملوق فقال الأسود من غفار لرؤساء جديس: قد ترونِ ما نحن فيه من الذل والعار الذي ينبغي للكلاب أن تعافه فأطيعوني (١) [فاني] أدعوكم إلى عز الدهر. فقالوا:وما ذاك ?قال: أصنع للملك وقومه دعوةفاذاجاؤا، يعني طسماً ، نهضنا اليهم بأسيافنا فنقتلهم . فأجمعوا على ذلك ودفنوا سيوفهم في الرمل ودعوا عملوقاً وقومه، فلما حضروا قتلوهم فأفنوهم، وقتل الأسود عملوقاً وأفلت رَ بَاحِ (٢) بن 'مر ّة بن طَنْهم ، فأنَّى حَسَّانَ بن تُبيَّع مستغيثًا ، فنهض حسان في حميْرَ لإغاثته ، حتى كان من العمامة على ثلاث مراحل ، قال لهم رَ باح: إن لي أختاً منوجة في جديس اسمها اليمامة ليس على وجه الارض أبصر منها ، وإنها لتبصر الراكب على

١ - الزيادة منط (٢ - ٣٨)

٢ — تكررت هذه الكلمة عند المؤلف بالباء وهي في ط ( ٢ ــ ٣٨ ) بالياء

ثلاث مراحل، وأخاف أن تنظر القوم، فأمركل رجيل أن يقلع شجرة فيجعلها في يده ويسيركل كأنه خلفها ففعلوا ، وبصرت بهم اليمامة ، فقالت لجديس: لقد سارت اليكم حمير . وإني أرى رجلا من وراء شجرة بيده كتف يتعرقها أو نعــل يَخْصِفُها فاستبعدوا ذلك ولم يحفلوا به وصبحهم حسان وجنوده من حمير ، فأبادهم وخرب حصوبهم وبلادهم ، وهرب الأسود بن غفار إلى حبلي طيِّيءُ فأقام بهما ودعا تبع بالعامة أخت رباح التي أبصرتهم فقام عينها ،ويقال إنه وجد بها عروقاً سوداً، زعمت أن ذلك من اكتحالها بالأعمد . وكانت تلك البلد تسمى جَوُّ (١) فسميت بالممامة اسم وَلَكَ المَرْأَةِ ، قال أبو الفرج الأصهاني : وكانت طيء تسكن الجوف من أرض اليمن وهي اليوم محلة مُراد و هَمْدان ، وسيدهم يومئذ سَأمة بن أوَّى بن الغَوْث بن طيء وكان الوادى مسبعة ، وهم قليل عددهم ، وكان يجتاز بهم بعير في زمن الخويف و يذهب ثم يجيء من قابل ولا يعرفون مقره ء وكانت الازد قد خرجت أيام ســيل الْمُرْمُ ، واسْتُوحشت طيء فظعنوا على أثرهم وقالوا لسامة : هذا البعير إنما يأتي من الريف والخصب لان في بعره النوى ، فلما جاءهم زمن الخريف اتبعوه ، يسيرون لسيره، ختى هبط عن الجبلين، وهجموا على النخل في الشعاب وعلى المواشي، وإذا هم بالأسود بن غفار في بعض تلك الشعاب، فهالهم خلقه وتخروفوه ، ونزلو ا ناحية، و نفضو ا الطريق فلم يروا أحداً ، فأمر سامة ابنه الغَوْثُ بقتل الأسود، فجاء اليه فعجب من صغر خلمه وقال : من أين أقبلتم ? قال : من اليمين وأخبره خبر البعير ثم رماه فقتله. وأقامت طيء بالجيلين بعده .

وذكر الطبرى عن غير ابن اسحق: أن تُبَّع الذي أوقع بجديس هو والدحسان هذا وهم ثُرُان أسعد أبو كرِب بن مَركَمي ْ كَرِب ، ويأيي ذكره في ملوك اليمن إن شاء الله تعالى . انتهى كلام الطبري .

وقال غيره: إن حسان بن تُبَّان لما سار بحِمْيَرَ إلى طسم بعث على مقدمته اليهم

ر — ذكر الاستاذ فؤاد حمرة في تعليقه (٣) من كتابه (في قاب الجزيرة) ان الجو معروف اليوم بين المعاصرين انه الكان الذي فيه بلدة النطخط هجرة عتيبة المشهورة التي دمرت عام ١٣٣٨ ٢ — هكذا في طر (٢ \_ ٣) وفي ش (٥ – ٢٣) «كليكرب» وهو الاظهر. وكذلك عند ف (١ – ٧٧)

عبد كلال بن مثوب بن حُجُوبِن ذى رُعَين من أقيال حير ، فسلك بهم رَباح بن مرة الرمل ، وكانت الزرقاء أخت وباح ناكحاً فى طسم ، وتسمى عنزة الهمامة (١) ، وكانت تبصر على البعد ، فأنذرتهم فلم يقبلوا ، وصبَّح عبد بن كُلال جديساً إلى آخر القصة ،

وبقيت اليمامة بعد طسم يباباً لا يأكل ثمرها إلا عوافي الطير والسباع حتى نزلها بنو حنيفة ، وكانوا بعثوا رائدهم عبيد بن ثعلبة الحنفي يرتاد لهم في البلاد ، فاما أكل من ذلك الثمر قال إن هذا لطعام ! وحجر بعصاه على موضع قصبة اليمامة فسميت حَجْراً ، واستوطنها بنو حنيفة ، وبها صبحهم الاسلام كما يأبي في أخبارهم إن شاء الله تعالى

١ --- فى لسان العرب : « وعنز اسم امرأة يقال لها عنز الىمامة وهى الموصوفة بحدة النظر »
 ومثله فى ت وهى عندم ابنير تاء

وأما العمالقة فهم بنو عمليق بن لاو د ، وبهم يضرب المثل في الطول والجثمان . قال الطهرى : عليق أبو العمالقة كالهم ، أمم تفرقت في البلاد ، فكان أهل المشرق وأهل عُمان البحرين وأهل الحجاز منهم ، وكانت الفر اعنه بمصر منهم ، وكانت المجابرة بالشأم الذين يقال لهم الكه أيون منهم ، وكان الذين بالبحرين وعُمان الجبابرة بالشأم الذين يقال لهم الكه أيون منهم ، وكان الذين بالبحرين وعُمان والمدينة يسمون جاسم، وكان بالمدينة من جاسم هؤلاء بنو هف وسعدن هزان وبنو مطر وبنو الأزرق ، وكان بنجد منهم بك يل وراحل وغفار ، وبالحجاز منهم الى تيها بنو الأرقم ، ويسكنون مع ذلك نجداً ، وكان ملكهم يسمى الأرقم . قال : وكان بالطائف بنو عبد ضخم بن عاد الأول . انتهى

وقال ابن سعيد فيما نقله عن كتب التواريخ التي اطلع عليها في خزانة الكتب بدار الخلافة من بغُداد ، قال : كانت مو اطن العالقة يَهامة من أرض الحجاز فنزلوها أيام خروجهم من العراق أمام النماردة من بني حام ، ولم يزالو اكذلك الى أن جاء إسماعيل صلوات الله عليه وآمن به من آمن منهم . وتَعَارَ د لهم الملك الى أن كان منهم السَّمَيْ لْدَعُ بِن لاَوَ ذَ بِن عِمْلِيق ، وفي أيامه خرجت العالقة من الحرم ، أخرجتهم جْرْ هُمُم من قبائل قعطان ، فتفرقوا . ونزل بمكان المدينة منهم بنو عبيل بن مَهْلا يل ابن عَوْص بن عمليق ، فعرفت به . ونزل أرض أيَّلة ابن هَرِ بَرَ سَعليق ، واتصل ملكم ا في ولده ، وكان السِّيْدُعُ سِمة لمن ملك منهم الى أن كان آخرهم السَّميْدع بن هُوْ بُرَ الذي قتله يُوشَعَ لما زحف بذو إسرائيل الى الشأم بعد موسى صلوات الله عليه فكان ، عظم حروبهم مع هؤلاء المالقة هنالك. فغلبه يوشع وأسره . وملك أريحا قاعدة الشأم، وهي قرب بيت المقدس، ومكانها معروف لهذا العهد، ثم بحث من بني إسرائيل بعثاً الى الحجاز فملكوه وانتزعوه من أيدى العالقة ملوكه ، ونزلوا يَثربَ وبلادها وخَيْسْبَرَ ، ومن بقاياهم يهود قَرَ يُظُةً وبنو النَّضِير وبنو قَيْمْنْزُاع وَسائر يهود الحجاز على ما نذكره . ثم كان لهم ملك بعد ذلك في دولة الروم وملكوا أُذَيَّةً بنَّ السَّمَيْدَعَ على مشارق الشام والجزيرة من تغورهم وأنزلوهم فى التخوم ما بينهــم وبين فارس.. وهذا الملكِ أَذَ يُنةُ مِنُ السَّمَيْدَع هو الذي ذَكُره الشَّاعر في قوله : أَزَالَ أَذَيْنَةً عَن مُلْكِهِ وَأَخْرَجَ عَن أَهُلُهُ ذَا يَزَن

وكان من بعده حَسَّانُ بن أَذَ يُنَةً ، ومن بعده ظَرِب (١) بن حسَّان بن يدياه نسبة إلى أمه ، و بعده عرو بن ظَرِب وكان بينه وبين جَذِيمة الأُ بْرَش حروب، وقتله جَذِيمة والستولى على ملكهم ، وكان آخر أمر العالقة كما نذكر ذلك في موضعه

ومن هؤلا العمالقة فيما يزعمون عمالقة مصر ، وان بعض ملوك القبط استنصر على العمالقة بالشأم لعهده وأسمه الوكيد بن دومَغ ويقال ثُوران بن أر اشة بن فَادَ ان ابن عَمْر و بن عِمْلاق ، فجاء معه ملك شمصر ، واستعبد القبط

قال الجرجاني: ومن ثم ملك العماليق مصر ، ويقال إن منهم فوعون إبر اهميم وهو سينان بن الأشل بن عبيد بن عولج بن عمليق ، وفر عو ن يوسف أيضاً منهم ، وهو الرَّيان بن الوليد بن فوران ، وفر عون موسى كذلك ، وهو الوليد بن مُصعب بن أبي أهون بن الهلوان ، ويقال إنه قابوس بن مصعب بن مماوية بن نمير ابن السلواس بن فاران \* وكان الذي ملك مصر بعد الرَّيان بن الوليد طَاشِم بن معندان \* اهكلام الجرجاني

وقال غيره: الرَّيان فرعَوْنُ يوسُن ، وهو الذي تُسميَّه القبط نقراوش وإن وزيره كان إطُّه ير وهو العزيز ، وإنه آمن بيوسف ، وإن أرض الفيُّوم كانت مغايض للماء ، فديرها يوسف بالوحي والحكمة حتى صارت أعز الديار المصرية . وملك بعده ابنه دارم بنُ الرَّيان وبعده ابنه مَعْد انُوس فاستعبد بني إسرائيل .

قال الكابي : و يذكر القبط أنه فر عون موسى . وذكر أهل الأثر أنه الوكيد ابن مُصمَب ، وأنه كان نجاراً من غير بيت الملك فاستولى " الى أن ولى حَرَس السلطان ، شم خلب عليه ، شم استبد بعده . وعليه انقرض أمر العالقة . ولما غرق في اتباع موسى صلوات الله عليه رجع الملك إلى القبط ، فولوا من بيت ملكهم د أوكة العجوز ، كما نذكره في أخبارهم إن شاء الله تعالى

١ - كان في ج طرف والتصحيح في ط ( ٢ \_ ٣١ ) و ك ( ١ - ١٠١ )

<sup>\*</sup> وملك

<sup>\*</sup> السلسواس ن قادان

<sup>\*</sup> طاشم بن جهدان

<sup>\*</sup> فاتصل

وأما بنو إسرائيل فليس عندهم ذكر لعمالقة الحجاز. وعندهم أن عمالقة الشأم من ولد عمثلاق بن أليفاذ ، بتفخيم الفاء ، ابن عيصو أو عيصاب أو العيص بن إسحق ابن إبراهيم عليه السلام . وفراعنة مصر منهم على الرأيين

الكنعانيرون

وأما الكنّمانيون الذين ذكر الطبرى أنهم من العمّالة فهم عند الإسرائيليين من كنّمان بن حام ، وكانوا قد انتشروا ببدلاد الشأم وملكوها ، وكان معهم فيها بنو عيصو المذكورون ويقال لهم بنريدوم ومن أيديهم جميعاً ابتزها بنو إسرائيل عند المجيء أيام يُوشع بن نون . ولذلك تزعم زنّاتة المغرب أنهم من هؤلاء العالقة وليس بصحيح

وأما أُميْم فهم إخوان عُرْلاق بن لاو دَ \* قال السُّهَ بلى : يقال بفتح الهمورة وكسر الميم ، وبضم الهموزة وفتح الميم ، وهو أكثر . ووجدت بخط بعض المشاهير : أميم بتشديد الميم ، ويذكر أنهم أول من بنى البنيان ، واتخذ البيوت والآطام من الحجارة وسقفوا بالخشب . وكانت ديارهم فيا يقال أرض فارس . ولذلك زعم بعض نسابة الفرس أنهم من أميم ، وأن كَنُو مَوْث الذين ينسبون اليه ، هو ابن أُميم بن لاوذ ، وليس بصحيح . وكان من شعوبهم وبار بن اميم نزلوا رمل عالج بين الميامة والشِّرْ \* وسالت عليهم الريح فهلكوا

<sup>\*</sup> ابن لاوذ بن الأحد

<sup>\*</sup> الشحر

1 8 - 0.3. - 2. - 1.2. - 1.3. - 1.0. - 0.0. 一ついっつ (١) وهو دومغ ه مؤلف -, a!! - ; i! - 7-44 معاوية 19. المثلوان أراشه أبو أهون ثوران() أ الوليد أوليد الوليد age lagis عاني : a | 6 m الأرقم هزان مطر معدانوس عن الأزرق راحل بديل

- 20 -

وأما العرب البائدة من بني أرْ فَخْشَد بن يَقعَلن بن عابر بن شالحَ بن أرْ فَخْشَد فَهِم وَجُوْهُم وَ حَضُوراً وحضر مَوت والسَّلف :

فأما حضُوراً فَكَانَتُ ديارَهُم بَالرَّ مَّ وَكَانُوا أَهَلَ كَفَرَ وَعَبَادَةَ أَوْثَانَ ، وَبَعْثَ الْهُمْ نَبِيُّ مَنْهُمَ مَا اسْمَهُ شَعْبُ بِن ذَى مَهْرَع ، فَكَذَبُوهُ وَهَلَكُوا كَمَا هَلَكُ غَيْرُهُمُ

من الأمم.

وأما 'جر هم : فكانت ديارهم باليمن وكانوا يتكلمون بالعبرانية . وقال البَيْم قي إن يَوْرُب بن قحمان لما غلَبَ عاداً على اليمن وماكه من أيديهم ، ولَّ إخوته على الأقاليم وولَّ بُ جر هم على الحجاز ، وولى بلاد عاد الاولى ، وهي الشِّحرُ ، عاد بن قحطان ، فعر فت به ، وولى على عان \* يقطن بن قحطان . انتهى كلام البيه قي .

وقيل إنما نزلت 'جر هم الحجاز ، ثم بنى قَعَاُور ابن كركر ابن عمْلاَق ، لةحظ أصاب اليمن ، فلم يزالوا بمكة إلى أن كان شأن اسم ميل عليه السلام و ُنبو ته فا منوا به وقاموا بأمره وورثوا ولاية البيت عنه ، حتى غلبتهم عليه خزاعة وكنانة فحرجت جرهم من مكة ورجعوا إلى ديارهم باليمن إلى أن هلكوا

وأما حَضْرَ مَوت فعدودون في العرب العاربة لقدم أزمانهم ، وليسوا من العرب البائدة لأنهم باقون في الأجيال المتأخرة ، إلا أن يقال إن جهورهم قد ذهب من بعد عصورهم الأولى واندرجوا في كُنْدَة وصاروا من عدادهم، فهم بهذا الاعتبار قد هلكوا وبادوا. والله أعلم

وقال على بن عبد العزيز إنه كان فيهم ملوك يقاربون ملوك التبابعة في علو الصيت ونهاية الذكر ، قال : وذكر جماعة من العلماء أن أول من انبسط ملكه منهم وارتفع ذكره عمرو الأشذب بن ربيعة بن يرام بن حضرموت ، ثم خلفه ابنه نمر الأزج ، فملك مائة سنة وقاتل العمالة . ثم ملك كريب ذوكراب ، بن نمر الأزج ، مائة وثلاثا وثلاثين سنة ، وهلك اخوته في ملكه . ثم ملك حَرْ ثَله ذو مروان بن كريب

العرب البائدة

حضورا

جرهم

كي حضر موت

<sup>\*</sup> وولى عمان

<sup>\*</sup> بن عز الأوج

مائة وأربعين سمنة ، وكان يسكن مأ رب ثم تحول إلى حضر موت ، ثم ملك علم، قد وقيمان بن مرثد ذى مر وان بحضر موت ثلاثين سمنة ، ثم ملك ذو عيل ابن ذي قيعان عشر سنين ، وسكن صَرْحَاء ، وغزا الصين فقتل ملكما وأخذ سيفه ذا النّور ، ثم ملك ذوعيل بن ذى عيل بحضر موت عشر سنين ، ولما شخص سنان دو والم لغزو الصين محول ذوعيل إلى صنعا واشتدت وطأته ، وكان أول من غزا الروم من ملوك المين وأول من أدخل الحرير والديباج إلى المين . ثم ملك بدعات بن ذى عيل بحضر موت أربع سمنين . ثم ملك بدعيل بن بدعات ، وبني حصوناً وخلف عيل بحضر موت أربع سمنين . ثم ملك بدعيل بن بدعات ، وبني حصوناً وخلف آواراً . ثم ملك بدعيل بعضر موت ، فأنشأ حصنه ، المقرب ، وغزا فارس في عهد سابور ذى الأ كتاف ، وخرب وسبي ، ودام ملكه المعقرب ، وغزا فارس في عهد سابور ذى الأ كتاف ، وخرب وسبي ، ودام ملكه أبن سنة ، وكان أول من اتخذ الحجاب من ملو عهم ، ثم ملك يَشْمَر ح ذو الملك رتب الروات وأقام الحرس والروابط . ثم ملك منْ عر بن يُشَر ح ثم ساجن المسمى رتب الروات وأقام الحرس والروابط . ثم ملك مثم غر بن يُشَر ح ثم ساجن المسمى ابن مَر وفي أياه له تغلبت المبشة على المين

هذه قبائل هذا الجيل من العرب العاربة وما كانوا عليه من الكثرة والملك إلى أن انقرضوا وأد ال الله من أمرهم بالقحطانية كما نحن ذاكروه ، ولم نغفل منهم إلا من لم يصلنا ذكره من خبره . والله وارث الأرض ومن عليها

جرهم

<sup>\*</sup> منهم \* عرار

<sup>\*</sup> ثُمُ ابنُهُ عمرو بن الحرث ثم أخود بشر بن الحرث ثم مضاض بن عمرو

عمود العرب البائدة أر فشد ٣ كريب ذوكراب مر ثد ذو مروان قحطان ملقمة ذو قيفان ذوعيل يَعْرُب عَاد (١) جُرْهُم حَضْرَ مَوْت مُعَسَان ذو عيل (أيضا) (٢) عَبْدَ يَالِيلِ الصِدِف بدعات ؟ (٣) جُرْهم بدعيل ١١ بديع (١) عَرالا شْنَب (٤) عَبْد المد ان ذوحاد 17 (٢) نمر الأزّج المنالة (٥) ذو الملك (٤) عر الأزج (٦)عبد المسيح (٧) مضاض (٨) الحرث شاران (٩) عمرو (۱۰) بشیر

(۱۱) مضاض

بنو سبأ

وأما بذُو سَمَأ بن يَمْطَن فلم يبيدوا ، وكان لهم بعد تلك الأجيال البائدة أجيال بالمن،منهم حمْ-بَرُ وكهلان وماوك التبابعة ، وهم أهل الطبقة الثانية .

وفي مسند الامام أحمد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قيل هو فروة "بن مُسيَّك المرادي ، عن سبأ أرجل هو أو امرأة أم أرض ? فقال: بل رجل ولد عشرة ، فسكن اليمن منهم ستة والشأم أربعة . فأما اليمانيون فَمَذَ حج وكِنْدة والا أنْ د والا شُعَر (١) وأنمارو حميه وأماالشاميون فلَخم وجُدَام وعاملة وغسان. وثبت أن أباهم قحطان كان يتكلم بالعربية ، ولقنها عن الأجيال قبله فكانت لغة بنيه ، ولذلك سموا العرب المستعربة ، ولم يكن في آباء قحطان من لدن نوح عليه السلام اليه من يتكلم بالعربية . وكذلك كان أخوه فالغ ، وبنوه إنما يتكلمون بالعجمية إلى أن جاء إسماعيل من إبراهيم صلوات الله عليهما ، فتعلم العربية من جُرهم فكانت لغة بنيه ، وهم أهل الطبقة الثالثة المسمون بالعرب التابعة للعرب ، فلنذكر هذا النسب لينتظم أجياله مع الأجيال السابقة واللاحقة ، ونستوفي أنساب الأم منها النسب لينتظم أجياله مع الأجيال السابقة واللاحقة ، ونستوفي أنساب الأم منها النسب لينتظم أجياله مع الأجيال السابقة واللاحقة ، ونساب الأم منها الملهم السلام

إبراهيم عليه السلام

ونسبه إلى فالَغ بن عَابر وذكر أولاده صلوات الله عليهم وأحوالهم

ولنذكر الآن أهل هذا النسب ، ما بين إسماعيل ونوح عليهما السلام ، ومن كان منهم أو من إخوانهم أو أبنائهم من الأنبياء والشعوب والملوك ، وماكان لا سمعيل صلوات الله عليه من الوكد ، ونختم هذه الطبقة الأولى بذكرهم ، وإن كانوا عجماً في لغاتهم إلا أنهم أصّون الخليقة في أنسابهم ، وكل البشر على بعض الآراء من أعقابهم ، وهم مع ذلك معاصرون لهذه الطبقة ، فيتسق الكلام فيهم على شرط كتابنا، ويتميز بذكر أخبارهم أحوال الطبقات التي بعدهم على الوفاء والكال فنبدأ أولا بذكر عمود هذا النسب على التوالى ثم نرجع إلى أخبارهم ) وإسماعيل صلوات الله عليه هو ابن إبراهيم بن آزر وهو تارح ، وآزر اسم وإسماعيل صلوات الله عليه هو ابن إبراهيم بن آزر وهو تارح ، وآزر اسم لصنمه لقب به ، ابن ذَاحُور بن سارُوخ - بألخاء أو بالغين - بن عابر أو عنبر ،

١ \_ المعروف من كتب الحديث والاشعرون . ص

<sup>(1-1)</sup> 

ابن شاكخ أو شليخ بن أر فَخْشَد بن سام بن نوح . وهده الأسماء الأعجمية كالها منقولة من التوراة ، ولغتها عبرانية ، ومخارج حروفها في الغالب مغايرة لمحارج الحروف العربية ، وقد يجيء الحرف منها بين حرفين من العربية فترده العرب إلى أحد ذينك الحرفين في مخرجه ، فيتغير عن أصله . ولذلك تكون فيها إمالة متوسطة أو محضة ، فيصير إلى حرف العلة الذي بعده من ياء أو واو ، فلذلك تنقل الكامة منها على اختلاف ، وإلا فشأن الأعلام أن لا تختلف . وقال الطبري: إن بين شالخ وأر فخشد أبا آخر اسمه قيمن ، وسقط ذكره من التوراة لأنه كان ساحراً وادعى الألوهية . وقال ابن حزم: في كتب النصاري أن بين فالغ وعابر أبا آخر اسمه مَلكيهم وهو أبو فالغ

واعلم أن نوحاً صلوات الله عليه بلغ عمره يوم الطوفان ستمائة سنة ، وعاش بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة ، ألف سنة الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة ، ألف سنة إلا خمسين . وهذا نص المصحف الكريم (١) ، وكذا وقع في التوراة بعينه

ومن الغريب الواقع في التوراة أن عمر إبراهيم كان يوم وفاة نوح ثلاثاً وخمسين سنة ، لأ نه قال إن أر فَخْدُ وله لسام بعد سنتين من الطوفان ، ولما بلغ خمساً وثلاثين سنة ، سنة ولد له ابنه شالخ ، وبعد ثلاثين سنة ، فولد ابنه عابر وبلغ عابر أربعاً وثلاثين سنة ، فولد ابنه فالغ ، وبلغ فالغ ثلاثين سنة ، فولد له أر غُو ، وبلغ أرغو ثنتين وثلاثين سنة ، فولد شار وغ (٢) ، وبلغ شار وغ ثلاثين سنة فولد ناحور ، وبلغ ناحور تسعاً وعشرين فولد شار وغ (٢) ، وبلغ تارح خمساً وسبعين (٣) سنة فولد إبراهيم . وجملة هذه السنين من الطوفان إلى ولادة إبراهيم مائتان وسبع وتسعون سنة ، وعمر نوح بعد الطوفان لمثائة وخمسون سنة ، فيكون إبراهيم بعد وفاة نوح ابن ثلاث وخمسين سنة ، فيكون إبراهيم بعد وفاة نوح ابن ثلاث وخمسين سنة ، فيكون إبراهيم الثالث للخليقة من بعد آدم ونوح صلوات الله عليهم أجميع بعده ، فلذلك كان الأب الثالث للخليقة من بعد آدم ونوح صلوات الله عليهم أجمين

لقاء ابراهيم لنو ح

متعق المعتد

۱ — عنکبوت : ۱۶ ( تك ۹ \_ ۲۸ ) ۲ — ( تك ) سرو ج

۲ فی که سبعون فقط

أول من ملك الارض من ولد كنمان

وفي كتاب البدء ، و نقله ابن سعيد ، أن أول من ملك الأرض من ولد نوح كنعان بن كوش بن حام ، فسار من أرض كنعان بالشأم إلى أرض بابل ، فبنى مدينة بابل : اثنى عشر فرسخاً في مثلها . وورث ملكه ابنه النموذ بن كنعان ، وعظم سلطانه في الأرض وطال عره ، و غلب على أكثر المعمور ، وأخذ بدير وعظم سلطانه في الأرض وطال عره ، وألتو حيد وأسمائه ، ومال معهم بنوسام ، وكان الصابئة ، وخالفه الدكلدانيون منهم في التوحيد وأسمائه ، ومال معهم بنوسام ، وكان وحي أبيه في الدين والتوحيد ، وورث ذلك ابنه أر فخ شد ومعني أر فخشذ : مصباح مضي ، فاشتغل بالعبادة و دعاه الدكلدانيون إلى القيام بالتوحيد فامتنع ، ثم قام من بعده ابنه شارخ وعاش طويلاً ، وقام من بعده بأمره ابنه عابر كذلك ، وخرج مع الكلم انيين على النمروذ منكر العبادة الهياكل ، فغلب عابر كذلك ، وخرج مع الكلم انيين على النمروذ منكر العبادة الهياكل ، فغلب المجود وأخرجه من كراه المفاحة هو ومن معه من الحلفاء بالجزيرة ، وهي مدينة الحيد وأستفحل ملكه بالمجدل . قال ابن سعيد : وورث من بعده ابنه فالغ ، وهو الذي واستفحل ملكه بالمجدل . قال ابن سعيد : وورث من بعده ابنه فالغ ، وهو الذي ما قصه القرآن ، وقام بأمر فالغ من بعده ابنه مَلْ كان فيا زعموا ، وغلبه الجرامقة والنبَّط على ملكه ، وقام بالمجدل في ملكهم إلى أن هلك وخلَّف ابنه أتيا ، ويقال له انخضر

وأما أرْغُو بر فالغ فعبر إلى كَلْواذًا ، ودخل فى دين النَّبَط ، وهي بدعة الصابئة ، وولد له منهم ابنه شارُوخ ، ثم بعده ناحُور بن شاروخ ، ثم بعده تارَح بن ناحور الذي سمى آزَر . واستخلص النمروذ آزر وقدمه على بيت الأصنام ، والنمروذ من ملوك الجرامقة ، واسمه هاصد بن كوش . انتهى كلام ابن سعيد

وولد لتارح وهو آزر على ما وقع فى التوراة ثلاثة من الولد: ابراهيم و ناحور وهاران . ومات هاران فى حياة أبيه تارح و ترك ابنه لوطا ، فهو ابن أخى ابراهيم قال الطبرى : ولد ابراهيم الخليل قيل بناحية كوثا من السواد ، وهو قول ابن اسحق ، وقيل بحر ان وقيل ببابل ، وعامة السلف أنه ولد على عهد نمروذ بن كنمان بن كوش بن سام . وكان الكهان يتحدثون بولادة رجل يخالف الدين ،

مولد ابراهم

ويكسر الأصنام والأوثان، فأمر بذبح الولدان. فولدته أمه وتركته بمغارة فى فلاة من الأرض، حتى كبر وشب ورأى فى الكواكب ما رآه و كملت نبوته، فأحضرته إلى أبيه ودعاه إلى التوحيد، فامتنع وكسر ابراهيم الأصنام وأحضر عند نمروذ وقذفه فى النار فصارت برداً وسلاماً ، وخرج منها ولم تَعدُ عليه ، كما فص ذلك القرآن. ثم تدبر النمروذ فى أمره وطلب من ابراهيم أن يقرب قربانا يفتدى مما دعاه اليه، فقال له ابراهيم: لن يقبل الله منك إلا الإيمان ، فقال : لا أستطيع وترك ابراهيم وشأنه

مجرة اراهم

تم أمر الله ابراهيم بالخروج من أرض الكلدانيين ببابل ، فخرج به أبوه تارح ومعهما \_ على مافى التوراة \_ ابنه ناحور بن تارح وزوجته مِدْ كا بنت أخيه هاران وحفيده لوطين هاران . قال فى التوراة : وكَنتُهُ سارة ، يعنى زوج ابراهيم ، فقيل إنها أخت مِدْ كا بنت هاران بن تارح ، وقيل بنت ملك حران ، طعنت على قومها فى الدين فنزوجها ابراهيم على أن لا يضرها . ويرد هذا ما فى التوراة أنها خرجت معهم من أرض الدكلة انيين إلى حران فنزوجها ، وقيل إنها بنت هاران ابن ناحور ، وهاران عم ابراهيم ، قاله السهيلي . فأقامو ا بحران ومات بها أبوه تارح وعرد مائتا سنة وخمس سنين "

ثم أمر بالخروج إلى أرض الكَـنَّمَانيين ، ووعده الله بأن تكون أثراً لبنيه ، وأنهم يكثرون مثل حصى الارض ، فنزل بمكان بيت المقدس وهو ابن خمس وسبعين سنة ، ثم أصاب بلد الكَـنْمَانيين مجاعة ، فخرج ابراهيم في أهل بيته وقدم مضر ، وو صف لفرعون ملك القبط جمال امرأته سارة ، فأحضرها عنده ولماهم بها يبست يده على صدره ، فطلب منها الإقالة ، فدعت له الله فانطلقت يده . ويقال عاود ذلك ثلاثا يصاب في كلها وتدعو له فردها إلى ابراهيم ، واستخدمها هاجر ، على الطبرى : « والملك الذي أراد سارة هو سنان بن علوان ، وهو أخو الضاهر أنه من ملوك النبط ، ثم ساروا إلى أرض كَنْمَان بالشام ، ويقال إن هاجر أهداها ملك الأردن لسارة ، وكان اسمه ، فيما قال الضّي ، صلاوق ،

وأنه انتزع سارة من ابراهيم ولما هم بها صرع مكانه ، وسألها فى الدعاء فدعت له فأفاق ، فردها إلى ابراهيم وأخدمها هاجر ،أمة كانت لبعض ملوك القبط، ولما عاد ابراهيم إلى أرض كنعان نزل حررُون (١) ، وهو مدفنه المسمى بالخليل [لهذا المهد، ويقال بل نزل بمكان بيت المقدس ، وكانت تسمى يومئذ أيل خ] وكانت معظمة تعظمها الصابئة وتسكب عليها الزيت للقربان ، وتزعم أنها هَيْمَكُل المُشتري والزُّهرة ،فيماها العبرانيون إيليا ، ومعناه بيت الله

ثم إن لوطا فارق ابراهيم عليه السلام لكثرة مواشيهما وتابعهما وضيق المرعى فنزل المؤتفيكة بناحية فَاسطين ، وهي بلاد الغور (٢) المعروف بغور زُغَر ، وكانت هناك على ما نقله المحققون خمس قرى: سَدُوم (٣) [ وطبعة وعمرة ودوما وصعوة ] ووجدهم على ارتكاب الفواحش فدعاهم إلى الدين ونهاهم عن المحالفة فكذبوه وعتوا ، وأقام فيهم داعياً إلى الله إلى أن هلكوا ، كما قصه القرآن

وخرج لوط مع عساكر كنعان وفلسطين للقاء ماوك الشرق حين زحفوا إلى أرضالشام، وكانوا أربعة ملوك: ملك الأشواز من بنى غُلَم يم بن سام واسمه كرز (١) لاعامر، وملك بابل واسمه فى التوراة شنعار (٥) واسمه امراقيل (٦) ويقال هو نمروذ وملك الأستار (٧) وما أدرى معنى هذه اللفظة واسمه أربوح وملك كوتم ومعناه ملك أم أو جماعة، واسمه تزعال (٨)، وكان ملوك كنعان الذين خرجوا اليهم خمسة على عدد القرى الحسة، وذلك أن ملك الأهوازكان استعبدهم ثنتى عشرة سنة، ثم عصوا، فزحف إليهم واستجاش بالملوك المذكورين معه، فأصابوا من أهل سنة، ثم عصوا، فزحف إليهم واستجاش بالملوك المذكورين معه، فأصابوا من أهل

لوط

١ - كان فى ج جيرون والتصحيح من يا( ٣ - ٢٠٨ ) و ب ( ٦ - ٦٧٣ )

٧ \_ في ج « عدور المعروف بعـدور صـغر » والتصحيح من د (١-٢٠١) ويا (٦ \_ ٢١٢ و ٤ \_ ٣٩٢)

٣ — الزيادة من كـ ( ١ – ٤٢ ) و ب ( ٩ – ٣٨٠ )

٤ - كدر لعومر (تك ١٤ - ٥)

<sup>(1-11) -0</sup> 

٣ - امراقل ( تك ١٤ - ١ )

٧ - الإسار ( تك ١٤ - ١ ) .

١ - ١٤ ظن العال ( الله عال ١٤ - ١

جبال يسعين إلى فاران التى فى البرية ، وكان بها يومئذ الجويون (١) من شعوب كنعان أيضاً . وخرج ملك سدوم وأصحابه لمدافعتهم فانهزم هو والملوك الذين معه من أهل سدوم ، وسباهم ملك الأهواز ومن معه من الملوك ، وأسروا لوطاً وسبوا أهله وعنموا ماشيته ، وبلغ الخبرابراهيم عليه السلام فأتبعهم فى ولده ومواليه نحواً من المائة وثمانية عشر ، ولحقهم بظاهر دمشق فدهمهم فانه ضوا ، وخلص لوطاً فى تلك الوقعة . وجاء بأهله ومواشيه والقاهم ملك سدوم واستعظم فعلتهم . ثم أوحى الله إلى ابراهيم أب هذه الأرض أرض الكنعانيين التى أنت بها مملكتها لك ولذريتك ، وأكثرهم مثل حصى الأرض ، وأن ذريتك يسكنون فى أرض ليست لهم أربعائة والمربع الحقب الرابع إلى هنا

ثم إن سارة وهبت مملوكتها ها جر القبطية لا براهيم عليه السلام لعشر سنين من مجيئهم من مصر ، وقالت لعل الله يرزقك منها ولداً . وكان ابراهيم قد سأل الله أن يهب له ولداً فوعده به ، وكانت سارة قد كبرت وعقمت عن الولد

فولدت هاجر لا براهيم اسمعيل عليهما السلام لست و ثمانين من عره ، وأوحى الله اليه: أني قد باركت عليه وكثرته ، ويولد له اثناعشر ولداً ، ويكون رئيساً لشعب عظيم . وأدركت سارة الغيرة من هاجر وطلبت منه إخراجها ، وأمره الله أن يطيع سارة في أمرها ، فهاجر بها إلى مكة ووضعها وابنها بمكان زمزم عند دَوَ حَة هنالك ، وانطلق فقالت له هاجر : آلله أمرك ? قال نعم ! فقالت : إذاً لا يضيعنا ! , هنالك ، وانطلق ابراهيم ، وعطش اسمعيل بعد ذلك عطشاً شديداً ، وأقامت هاجر تتردد دو بين الصفا والمروة إلى أن صعدت عليها سبع مرات لعلها تجد شيئاً ، ثم أتده وهو يفحص برجليه فنبعت زمن م

وعن السُّدِّى أنه تركه فى مكان الحِجْر ، واتخذ فيه عريشاً ، وأن جبريل هو الذى همز له الماء بعقبه وأخبر هاجر أنها عين يشرب بها ضيفان الله ، وأن أبا هذ االغلام سيجىء ويبنيان بيتاً لله هذا مكانه . ثم مرت رُفقة من جُرْهم أو أهل بيت من جرهم أقبلوا من كداء ونزلوا أسفل مكة ، فرأوا الطير حائمة فقالوا لا نعلم بهذا الوادى ماء ،

ولادة اسهاعيل

ثم [ إن جرهم خ] أشر فوا فرأوا المرأة ونزلوا معها هنالك . (وعن ابن عباس) كانت أحياؤها قريباً من ذلك المكان ، فلما رأوا الطير تحوم عليه أقبلوا اليه فوجدوهما فنزلوا معهما ، حتى كان بها أهل أبيات منهم . وشب اسماعيل بينهم ، وتعلم اللخة العربية منهم وأعجبهم وزوجوه امرأة منهم ، وماتت أمه هاجر فدفنها في الحِجْرِ ولما رجع الراهيم وأقام في أهله بالشأم، وبالغ أهل المؤتفركة في العصيات والفاحشة ، ودعاهم لوط فكذبوه وأقام على ذلك . (قال الطبرى ) :فأرسل الله رسولا من الملائكة لا هلاكهم ، ومرُّوا بابراهيم فأضافهم وخدمهم ، وكان من ضحك سارة وبشارة الملائكة لها باسحق وابنه يعقوب ماقصه القرآن، وكانت البشارة باسحق وابراهيمُ ابنُ مائة سنة ، وسارة بنت تسعين . وفي التوراة أنه أمِرَ أن يحرِّر ولده اسمعيل لثلاث عشرة سنة من عمره ، وكل من في بيته من الأحرار ، فكان ذلك لتسع و تسعين من عمر أبراهيم . وقال له : ذلك عهد مينى و بينك و ذريتك . تم أهلك الله المؤتفِكَةُ وَنَجِي لُوطاً إِلَى أَرْضَ الشَّامِ ؛ فَكَانَ بَهَا مَعَ عَهُ ابْرَاهِيمَ صَلُواتَ الله laple

ولادة اسحق

وولدت سارة اسحق ، وأمر الله الراهيم بعد ولادة اسمعيل واسحق ببناء بيت يعبد فيه ويذكر ، ولم يعرف مكانه فجعل له علامة تسير معه حتى وقفت به على الموضع، يقال إنها ريح لينة لها رأسان تسير معه حتى تكون بالموضع ، ويقال بل بعث معـــه جبريل لذلك حتى أراه الموضع . وكان ابراهيم يعتاد اسمعيل لزيارته ، ويقال إنهكان يستأذن سارة في ذلك وإنها شرطت عليــه أن لا يقيم عندهم ، وأن ابراهيم وجـــد امرأة لاسماعيل في غيبة منه \_ وكانت من العاليق \_ وهي عُمَّارة بنت سعيد من أُسَامة ابن أكيل ، فرآها فظة غليظة ، فأوصاها لاسمعيل بأن يحول عتبة بابه ، فلما قصت عليه الخبر والوصية ، قال ذلك أبي يأمرني أن أطلقك! فطلقها وتزوج بعدها السيدة بنت مُضَاض بن عمرو الجرهمي، وخالف ابراهيم إلى بيته، فتسهلت له بالإرذن وأحسنت التحية وقرَّبت الوضوع والطعام، فأوصاها لاسمعيل بأني قد رضيت عتبـــة بابك . ولما قصت عليه الوصية قال : ذلك أبي يأمرني بإمساكك ! فأمسكما

م جاء الراهيم مرّة تالله ، وقد أمره الله سناء البيت ، وأمر اسمعيل باعانسه ،

بناء الكمية

فرفعوها من القواعد ، وتم بناؤها ، وأذَّنَ في الناس بالحج . ثم زوج لوط ابنته من مَدْنِين بن ابراهيم عليهما السلام ، وجعل الله في نسلها البركة ، فكان منهم أهل مَدْنِين الأَمُنَّة المعروفة . ثم ابتلى الله ابراهيم بذبح ابنه في رؤيا رآها وهي وحي ، وكانت الفدية ، ونجى الله ذلك الولدكما قص في القرآن

الذبيح منهو؟

واختلف فى ذلك الذبيح من ولديه ، فقيل اسمعيل وقيل اسحق . وذهب إلى كلا القولين جماعة من الصحابة والتابعين : فالقول باسمعيل لابن عباس وابن عمر والشَّجيُّ ومُجاهد والحسن ومحمد بن كَمْب القُرَظي ، وقد يحتجون له بقوله صلى الله عليه وسلم : « أنا ابن الذَّبيحين ِ » (١) ولا تقوى الحجة به ، لأن عم الرجل قد

ا ــكذا ذكره الزمخشرى فى الـكشاف فى سورة والصافات قال الزيلعى فى تخريج أحاديثه إنه غريب ومثله للحافظ وقالا إنه لاوجود له بهذا اللفظ وإنما الموجود مارواه الحاكم فىالمستدرك عن معاوية بن أبى سفيان قال :

كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه أعرابي فقال : يارسول الله خلفت البلاديابسة والماء يابساً وخلفت المال عابسا هلك المال وضاع العيال فعد على مما أفاء الله عليك ياابن الذبيحين قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه قال في شرح المواهب وقد أستدل معاوية بهذا الحديث على ان الذبيح اسحاق ( انظره ص ١٠٥ ج ١ ) والحاصل أن العلماء اختلفوا اختلافا كبيراً في الذبيح من هو والقول بأنه اسحاق هو الذي رجحه الطبرى ، وابن عطية والقرطي وعزاه للا كثرين واجمع عليه أهل الكتاب ، وقال به بعض الصحابة وذهب اليه مالك واختاره ابن جرير وجزم به عياض والسهيلي ومال اليه السيوطي ودليلهم زيادة على مافي الكتب المقدسة مارواه البنجرير وجزم به عياض والسهيلي ومال اليه السيوطي ودليلهم زيادة على مافي الكه عليه وسلم قال الدار قطني عن ابن مسعود والبزار وابن مردويه عن العباس : ان الذي صلى الله عليه وسلم قال الذيح إسحاق . والراجح عندنا هو ان الذبيسح اسماعيل وما استدل به الأ كثرون من الحديث المذبيح إسحاق . والراجح عندنا هو ان الذبيسح اسماعيل وما استدل به الأ كثرون من الحديث مرفوعا بلفظ : وأما إسحاق فقد بذل نفسه للذ بح. وهو أيضا ضعيف السند فهو دائر بين الرواية الصحيحة موقوفا وبين الرواية الضعيفة مرفوعا . وأما ما نقله المؤلف عن الطبرى من الاحتجاج الصحيحة موقوفا وبين الرواية الضعيفة مرفوعا . وأما ما نقله المؤلف عن الطبرى من الاحتجاج الكون إسحاق هو المبشر به ، فايس في القرآن ما يدل على حصر البشارة فيه ، ويعجبنا أن ننقل المتدلالا وفق اليه الا ستدلالا وفق اليه الا ستاذ النجار في كتا به ( قصص الا نبياء ) فقد جاء فيه :

أما هذه القصة فيطلها في التوراة إسحاق وفي اعتقادي ان لفظ إسحاق حشر حشراً في غضون القصة وذلك حرصا منهم على أن يكون أبوهم هو الذبيبح الذي جاد بنفسه في طاعة ربه وهو في حال صغره، ودليلي على ان الذبيبح اسماعيل من التوراة نفسها، ان الذبيبح وصف بأنه ابن ابراهيم الوحيد، أي الذي ايس له سواه إذ سخاوة نفس ابراهيم بولده الذي ايس له سواه يذبحه امتثالا لائم ربه له في منام ؛ أدل على نهاية الطاعة والامتثال لائم ربه له في منام ؛ أدل على نهاية الطاعة والامتثال لائولين والا خرين ، واذار جعنا الى اسحاق إذ الاسلام هو الطاعة والامتثال وهو دين الله في الائولين والا خرين ، واذار جعنا الى اسحاق لم نجده وحيداً لا براهيم في يوم من الايام لان اسحاق ولد ولاسماعيل نحو أربع عشرة سنة كما هو صريح التوراة ، وبق اسماعيل الى أن مات ابراهيم وحضر اسماعيل وفاته ودفنه

يجعل أباه بضرب من التجو أز ، لاسيا في مثل هذا الفخر ، ويحتجون أيضاً بقوله تعالى « فَهَشَّرُ نَاها بإسنحق و َمِنْ و رَاء إسْحق يعْنُوب » ولو كان ذبيحاً في زمر الصِّا ، لم تصح البشارة بابن يكون له ، لأن الذبح في الصِّبا ينافي وجود الولد . ولا تقوم من ذلك حجة ، لأن البشارة إنما وقعت على وفق العلم بأنه لا يذبح ، وإنما كان ابتلاء لا براهيم ، والقول باسحق للعباس وعر وعلى وابن مسعود وكم الأحبار وزيد بن أس لم و مَسْرُوق و مِكر مَة وسعيد بن مُجرَير وعطاء والزهري ومكحول والسَّرِّ ي و قَتَادة

وقال الطبرى: والراجح أنه اسحق لأن نص القرآن يقتضى أن الذّبيح هو المبشّر به ، ولم ينبَشَر ابراهيم بولد إلا من زوجته سارة ، مع أن البشارة وقعت إجابة لدعائه عند منها جره من أرض بابل وقوله « إنّى ذَاهِب إلى رَبّى سَيَهْدِين » ثم قال عقبه أن « فَبَشَّر أناه بنلام تم قال عقبه أن « فَبَشَّر أناه بنلام حليم » وذلك كله كان قبل هاجر لأن هاجر إنما ملكتها سارة بمصر وماً كتها لابراهيم بعد ذلك بعشر سنين . فالمبشّر به قبل ذلك كله إنما هو ابن سارة ، فهو الذّابيح بهذه الدلالة القاطعة ، و بشارة الملائكة لسارة بعد ذلك حين كانوا ضيوفا عند ابراهيم في مسيرهم لا هلاك سَدُوم ، إنما كان تجديداً للبشارة المتقدمة اه

ثم تو ُفيت سارة لمائة وسبع وعشرين من عمرها ، وذلك فى قرية حبر ُون من بلاد بنى حبيب الكَنْه انيين ، فطلب ابراهيم منهم مقبرة لها ، فوهبه عفر ُون بن صُخر (١) مغارة كانت فى مزرعته ، فامتنع من قبولها إلا بالثمن ، فأجاب إلى ذلك . وأعطاه ابراهيم أربعائة مثقال فضة ، ودفن فيها سارة

وتزوج ابراهيم من بعدها قَطُورَ ابنت يَقْطان من الكنعانيين . وقال السُّهَ يلى قنطور ابزيادة نون بين القاف والطاء . وهذا الاسم أعجمي وطاؤه قريبة من التاء . فولدت له كما هومذكور في التوراة ستة من الولد : وهم زمران . ويَمْشان . ومَدان . ومِدين . وأشْبَقُ . وشُوخ . ثم وقع في التوراة ذكر أولادهم : فولد يقشان سَبأ .

أولادابراهيممن غيرسارة وهاجر ودَذَانَ . وولد دَذَانَ أَشُورِيمْ وَلَطُوسِيحِ (١) وَلاَ أُمَّيْم . وولد مِدْينَ عَيْفا وَعَيْفِينَ (٢) وَكَذَوْرُ أَمْ يَنِي عَيْفا وَعَيْفِينَ (٢) وَحَنُوخِ وَأُفِيدَاعِ وَأُلْزَاعاً . هذا آخر ولده من قنطورا في التوراة .

وقال الستَهَيلي : كان لا بر اهيم عليه السلامأولاد آخرون خمسة من امرأة اسمها حجين (٣) أو حجون بنت أهيب : وهم كبسان وفزوخ وأميم ولوطان و نافس ، ولما ذكر الطبرى بني قنطورا الستة وسمى منهم يقشان قال بعده : وسائرهم من الاخرى وهى رعوة ، ثم قال: ومن يقشان جيل البربر اه

فولد إبراهيم على هـذا ثلاثة عشر: فاسمعيل من هاجر، وإسحق من سارة، وستة من قنطوراً ، كما ذكر في التوراة، والحسة بنو حجين عند السهيلي، أو رعوة عند الطبرى

وكان إبراهيم عليه السلام قد عهد لا بنه إسحق أن لا يتزوج في الكنعا نيين، وأكد العهد والوصية بذلك لمولاه القائم على أموره ، ثم بعثه إلى حران مهاجرهم الأول ، فخطب من ابن أخيه بتر يل بن ناحور بن آزر بنته رفقاً فزوجها أبوها ، واحتملها ومن معها من الجوارى ، وجاء بهاالى إسحق في حياة أبيه ، وعره يومئذ أربعون سنة فتزوجها

وولدت له يعقوب وعيصو توأمين ، وسنذ كرخبرهما . ثم قبض الله نبيه إبراهيم صلوات الله عليه بمكان هجرته من أرض كنعان ، وهو ابن مائة وخمس وسبعين سنة ، ودفن مع سارة فى مغارة عفر ون الجبيبي (٤) ، وعرف بالخليل لهذا العهد ، ثم جعل الله فى ذريته النبوة والكتاب آخر الدهر ، فاسمعيل سكن مع جرهم بمكة وتزوج فيهم وتعلم لغتهم وتكلم بها ، وصار أباً لمن بعده من أجيال العرب ، وبعشه الله إلى جرهم والعالقة الذين كانوا بمكة ، وإلى أهل الين ، فا من بعض وكفر بعض . ثم قبضه الله اليه ، وخلف ولده بين جرهم ، وكانوا على ما ذكر فى التوراة اثنى عشر ،

ولادة يعقوب وعيصو

١- الطوشم (تك ٢٥ - ٢)

٧ - عفر (تك ٢٥ ـ ٤)

۳ — فی ض (۱ – ۱۱) « حجون بنت أهین » وفی ط (۱ – ۱۲۰) حجور بنت أرهبر » وفی د (۱ – ۱۷۰) « حجون بنت أمین »

٤ — عفرون الحثي ( تك ٢٣ : ١٠)

أبناء اسمعيل

أ كبرهم بَنا يُوتْ (١) وهو الذي تقوله العرب كَابِت ونبْت ثم قيــذَار وأَدَبْيل وبُسَّام (٢) ومشْمَعُ وذُوما ومَسَّا وحراه (٣) وقيما (٤) ويَطُورُ ونَافِس وقِدْماً قال ابن اسحق : وعاش فيما ذكر مائة وثلاثين سـنة ، ودفن في الحجْر مع أمُّه هاجَر ، ويقال آجَر ، وفي التوراة أنه قبض ابن مائة وسبع وثلاثين سنة . وأن شيعته سكنوا من حويلًا إلى شُور ، قُبَالة مصر من مدخل أثُور (\*) وسكنوا على حذر أ شيع إخوته . و َحو يلاعند أهل التوراة هي جنوب برقة ، والواو منها قريبــة من الياء . وشُرُ رهي أرض الحجاز ، وأَنْهُور بلاد الموصل والجزيرة . ثم ولى أمن البيت من بعد إسمعيل ابنه نَابِت، وأقام ولده بمكة مع أخوالهم جرهم حتى تشعبوا وكثر نسلهم وتعددت بطونهم من عدنان في عداد مَعَدُّ ، ثم بطون مَعَدّ في ربيعة ومضر وإياد وأنمار بني نزَّ ار من مَعَدٌّ ، فضاقت بهم مَكة [ وَانتشروافي البــلاد ، ونزل العراق منهم عكا و إياد وربيعة وأنمار، وأقامت مضر حوالي مكة خ] على ما نذكره عند ذكر قريش وأخبار ملكهم بمكة . فكانت بطون عدنان هـ ذه كايها من ولد إسمعيل لابنه نابت ، وقيل لتميذًار ، ولم يذكر النسابون نسلا من ولده الآخرين . وتشعبت من إسمعيل أيضاً عند جماعة من أهل العلم بالنسب بطون قحطان كلما ، فيكون على هـذا أباً لجميع العرب بعده . ( وأما إسحق) ، فأقام بمكانه من فلسطين وعُمْرً ﴾ وَعَمِى بعد الكَثير من عمره ، وبارك على ولده يعقوب ، فغضب بذلك أخوه عيصو وهمَّ بقتله ، فأشارت عليه " رفَّهُ ا بنت بَنُو يل بالسير إلى حرَّ ان عند خاله لَا بَان مِن بَدِّو يل \*، فأقام عنده وزو ُّجه بنتيه ، فزوجه أولا الكبرى ، واسمها ليًّا، وأخدمها جاريتها ز أنَّةً ، ثم من بعدها أختها الصغرى واسمها راحيل، وأخدمها جاريتها بلاا

وأوَّل من ولد منهن آيًّا ولدت له رو بيل (٦) ثم يَشْمُون ثم لَاوِي ثم يَهوذًا.

ابناء يعقوب

١ — نبايوت ( تك ٢٥ : ١٣ )

<sup>(17: 40</sup> ct) / hims - 4

٣ - حدار ( تك ٢٥ : ١٥)

<sup>(10:</sup> Yo di) ki - 2

٥ — أشور (تك ٢٥: ١٨)

<sup>\*</sup>حدود جميع - \* أمه - \* شرايبل ٦ - رأويين (تك ٢٩ : ٣١)

وكانت راحيل لا تحبل، فوهبت جاريتها بأنها ليعقوب لتلد منه ، فولدت له دان ، ثم فولدت راحيل وهبت أختها ليا ليعقوب عليه السلام جاريتها ز أفة، فولدت له كاد ، وآشر (١) ثم ولدت ليا من بعد ذلك يَسَّاخَر ثم زَ بُولون . فَكُل له بذلك عشرة من الولد . ثم دعت راحيل الله عز وجل أن يهب لها ولداً من يعقوب ، فولدت يوسف ، وقد كلت له بحر ان عشرون سنة . ثم أمر بالرحيل إلى يعقوب ، فولدت يوسف ، وقد كلت له بحر ان عشرون سنة . ثم أمر بالرحيل إلى أرض كنعان التي وعدوا بملكها فارتحل ، وخرج لا بان في أتباعه ، وعزم له في المقام عنده فأبي ، فودعه وانصرف إلى حر ان ، وسار يعقوب لوجهه، حتى إذا قرب من بلد عيصو ، وهو جبل يسعين بأرض الكرك والشو ، بك لهذا العهد ، اعترضه عيصو لتلقيه وكرامته ، فأهدى اليه يعقوب من ماشيته هدية احتفل فيها ، وتودد عيصو لتلقيه وكرامته ، فأهدى اليه يعقوب من ماشيته هدية احتفل فيها ، وتودد أسه بالم بالله بالخضوع والتضرع ، فذهب ما كان عند عيصو ، وأوحى الله اليه بأن يكون عنها فأسلاك فولدت له بنيامين وما تت من نفاسه ودفنها في بيت الحم . ثم حمات راحيل هنالك فولدت له بنيامين وما تت من نفاسه ودفنها في بيت الحم . ثم جاء إلى أبيه هنالك فولدت له بنيامين وما تت من نفاسه ودفنها في بيت الحم . ثم جاء إلى أبيه في المغارة وثما نين سنة من عمره ، ودفن مع أبيه في المغارة

قصة يعقو بو بليه

وأقام يعقوب بمكانه ، وولده عنده ، وشب يوسف عليه السلام على غير حالهم من كرامة الله به ، وقص عليهم رؤياه التي بشر الله فيها بأمره فغصوا به ، وخرجوا معه إلى الصيد فألقوه في الجب ، واستخرجه السيارة الذين مروا به بعد ذلك ، وباعوه للحرب بعشرين مثقالا . ويقال إن الذي تولى بيعه هو مالك بن دُعر (١) بن وابن بن عيفا ابن مد ين ، واشتراه من العرب عزيز مصر ، وهو وزيرها أو صاحب شرطتها ، قال ابن إسحق : وإسمه أطفير (٢) بن رجيب ، وقيل قوطفير ، وكان ما كها يومنذ من العاليق الريان بن الوليد بن دومغ

Y \_ فی د ( ۱ \_ Y ) نقلا عن ابن اسحاق « اطفیر بن روجیب و فی کد ( تك Y ) ( تك Y ) و فی ط ( ۱ \_ Y ) أصغیر بن روجیب

وربي يوسف عليه السلام في بيت العزيز ، فكان من شأنه مع امرأته زايخا ، ومكثه في السجن ، وتعبيره الرؤيا للمحبوسين من أصحاب الملك ، ما هو مذكور في الكتاب الكريم . ثم استعمله ملك مصر عند ما خشى السنة والغلاء على خزائن الزرع في سائر مملكته ، بقصد جمعها و تصريف الأرزاق منها ، وأطلق يده بذلك في جميع أعماله وألبسه خاتمه ، و حمله على مركبه ، ويوسف اذلك العهد ابن ثلاثين سنة . فقيل عزل أطفير العزيز وولاه ، وقيل بل مات أطفير فتزوج زايخا وتولى عمله وكان ذلك سبباً لا نتظام شمله بأبيه و إخوته ، كما اصابتهم السنة بأرض كنعان ، وجاء بعضهم لله يرة ، وكال لهم يوسف عليه السلام ، ورد عليهم بضاعتهم ، وطالبهم بحضور بعضهم نافيرة ، فكان ذلك كله سبباً لا جماعه بأبيه يعقوب بعد أن كبر و عميى . قال ابن إسحق : كان ذلك لعشر من سنة من مغيبه

ولما وصل يعقوب إلى بأجيس قريباً من مصر خرج يوسف ليلقاه ، ويقال خرج فرعون معه ، وأطلق لهم أرض بلبيس يسكنون بها وينتفعون ، وكان وصول يعقوب صلوات الله عليه في سبعين راكباً من بذيه ، ومعه أيوب النبي من بني عيصو ، وهو أيوب بن برحما بن زبرح (١) بن رعويل بن عيصو ، واستقروا جميعاً بمصر ، ثم قبض يعقوب صلوات الله عليه ، لسبع عشرة سنة من مقدمه ، ولمائة وأربعين من عمره ، وحمله يوسف صلوات الله عليه إلى أرض فلسطين ، وخرج معه أكابر مصر وشيو خها بإذن من فرعون ، واعترضهم بعض الكنعانيين في طريقهم ، فأوقعوا بهم وانتهوا إلى مدفن إبراهيم وإسحق عليهما السلام فدفنوه في المغارة عندهما ، وانتقلوا إلى مصر ، وأقام يوسف صلوات الله عليه بعد موت أبيه ومعه إخوته إلى أن أدركته الوفاة ، فقبض لمائة وعشرين سنة من عمره ، وأدرج في تابوت وختم عليه ودفن في الوفاة ، فقبض لمائة وعشرين سنة من عمره ، وأدرج في تابوت وختم عليه ودفن في أرض اليفاع فيدفن هنالك ، ولم تزل وصيته محفوظة عندهم إلى أن حمله موسى طلوات الله عليه عند خروجه ببني إسرائيل من مصر

ولما قبض يوسف صلوات الله عليه ، وبني من بني من الأسباط إخوته وبنيه

r. 1 = زارح ( تك ٢٦ - ١٣ ) وط ( ١ = ١٠ - ١ : ١ )

تحت سلطان الفراعنة بمصر تشعب نسلهم ، وتعددوا إلى أن كاثروا أهل الدولة وارتابوا بهم فاستعبدوهم . قال المسعودى : دخل يعقوب إلى مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا الى يوسف فى سبعين راكباً ، وكان مقامهم بمصر الى أن خرجوا مع موسى صلوات الله عليه نحواً من مائتين وعشر سنين ، فتداولهم ملوك القبط والعمالقة بمصر ، ثم أحصاهم موسى فى التيه ، وعد من يطيق حمل السلاح من ابن عشرين فما فوقها ، فكانوا سمائة ألف ويزيدون . وقد ذكرنا ما فى هذا العدد من الوهم والغلو فى مقدمة الكتاب فلا نطول به . ووقوعه فى نص التوراة لا يقضى بتحقيق هذا العدد ، لا أن المقام للمبالغة ، فلا تكون أعداده نصوصاً

وكان ليوسف صلوات الله عليه من الولد كثير ، إلا أن المعروف منهم اثنان : أَفْرَ اللهِ ومَنَشِّي وهما معدودان في الأسباط ، لأن يعقوب صلوات الله عليه أدركهما وبارك عليهما وجعلهما من جملة ولده . وقد يزعم بعض من لا تحقيق عنده أن يوسف صلوات الله عليـه اسـتقل آخِراً بملك مصر ، وينسب لبعض ضَمَّفة المفسر من . ومعتَّمَدُهم في ذلك قول يوسف عليه السلام في دعائه: « رَبُّ قد ْ آتَيْمُنَنَى من الْمُلْك » ولا دليل لهم في ذلك لأن كل من مَلَك شيئاً ولو في خاصة نفسه فاستيلاؤه يسمى مُمْلَكًا ، حتى البيت والفرس والخادم ، فكيف من ملك التصرف ? ولوكان في شعب واحد منها فهو مُماْكُ . وقد كان العرب يسمون أهل القرى والمدائن ملوكا مثل هَجَر ومَعَان ودُومَة الجندل ، فما ظنك بوزير مصر لذلك العهد وفي تلك الدولة ? وقد كان في الخلافة العباسية تسمى ولاة الأطراف وعبالها ملوكاً فلا استدلال لهم في هذه الصيغة . وأحرى أيضاً فيما يستدلون به من قوله تعالى : ﴿ وَكَذَاكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ » أَن لا يكون لهم فيه مستند ، لأَن التمكين يكون بغير الملك ، ونص القرآن إنما هو تولايته على أمور الزرع في جمعه وتفريقه كما قال تعالى : « أَجْمُلُّني عَلَى خَزَ ائْنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَالِمٌ » ، ، ومساق القصة كايها أنه مرءوس في تلك الدولة بقرائن الحالكايها ، لا ما يتوهم من تلك اللفظة الواقعة في دعائه ، فلا نعدل عن النص المحفوف بالقرائن إلى هذا المتوَهَّم \_ الضعيف . وأيضاً فالقصة في التوراة قد وقعت صريحة في أنه لم يكن ملكا ، ولا صار

عيصوبن إسحاق

اليه ملك ،وأيضاً فالأمر الطبيعي من الشوكة والعصبية يدفع أن يكون حصل له مُلك، لا نه إن كان في تلك الدولة قبل أن يأتي اليه إخوته منفرداً لا يملك إلا نفسه، ولا يتأتى الملك في هذا الحال. وقد تقدم ذلك في مقدمة الكتاب والله أعلم

وأما عيصو بن إسحق فسكن جبال بني يسعين من بني جو أي إحدى شعوب كنعان ، وهي جبال الشّراة بين تَبُوك وفلسطين ، وتعرف اليوم ببلاد كرك والشّو بك . وكان من شعوبهم هناك على ما في التوراة بنو لوطان وبنو شوبان وبنو صمقُون (١) وبنو عَنَاوبنو يُشوق وبنو يصك (٢) وبنو ديسان سبعة شعوب . ومن بني ديشون الأشيان ، فسكن عيصو بينهم بتلك البلاد ، وتزوج منهم من بنات عنا يسعين من جو ي وهي أهليقاماً ، وتزوج أيضاً من بنات حي من الكنعانيين عاذا بنت إيلول (٣) وباسمت بنت إسمعيل عليه السلام ، وكان له من الولد خمسة مذ كورون في النوراة ، أكبرهم أليفاز بالفاء المفخمة وإشباع حركتها وزاى معجمة من بعدها \_ من عاذا بنت إيلول . ثم رعويل من باسمت بنت إسمعيل . ثم يَمُوش من بعدها \_ من عاذا بنت إيلول . ثم رعويل من باسمت بنت إسمعيل . ثم يَمُوش وَرَّم من أهليقاما (٤) وعمالق السادس لسرية اسمها تمقاع (٢) وهي وأو مار وصفو وكمثهام وقتال (٥) وعمالق السادس لسرية اسمها تمقاع (٢) وهي وزيدم (٨) وشتها (٩) ومرا (١٠)

هكذا وقع ذكر ولد العيص وولدهم في التوراة ، وفيها أن العيص اسمه أر وم (١١)

١ - صبعون ( تك ٢٠ : ٢ )

٢ - إيقر (تك ٢٣: ٢١)

٣ - ايكون (تك ٢٦: ٣)

٤ - أهو ليباما ( تك ٢٦: ٢ )

ه - قناز ( تك ۲۶ : ۱۱ )

١ - " عناع ( تك ٢٦ - ١١)

<sup>(14-47</sup> di ) = V

٨ - زارع ( تك ٢٦ - ١٢)

٩ — الشمة ( تك ٢٦ ــ ١٢ )

١٠ - حزة ( تك ٣٦ - ١٣)

١١ — أدوم ( تك ٣٦ \_ ٨ ) وافظر ما يأنى للمؤلف في الـكلام على الرومان ﴿

فلذلك قيل لهم بنو أروم . ولبعض الاسرائيليين أن أروم اسم لذلك الجبل ، ومعناه بالعبرانية الجبل الأحر الذي لا نبات به . وقد يقع لبعض المؤرخين أن القياصرة ملوك الروم من ولد عيصو . وقال الطبرى: إن الروم وفارس من ولد رعويل بن باسمت وليس ذلك كله بصحيح . ورأيته في كتاب يوسف بن كربون مؤرخ العارة الثانية بيت المقدس قبيل الجلوة الكبرى ، وكان من كهنو تينا اليهود ، وهو قريب من الغلط .

قال ابن حزم في كتاب الجمهرة: وكان لاسحق عليه السلام ابن آخر غير يعقوب اسمه عيصاب أو عيصو ، كان بنوه يسكنون جبال الشَّر اه بين الشأم والحجاز ، وقد بادوا جملة إلا أن قوماً يذكرون أن الروم من ولده ، وهذا خطأ . وإنما وقع لهم هذا الغلط لا أن موضعهم كان يقال له أر وم ، فظفوا أن الروم من ذلك الموضع وليس كذلك ، لا أن الروم إنما نسبوا الى ر وم أس باني ر ومة . فإن ظن ظان أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لل جدِّ بن قيس (هل لك في جلاد بني الأصفر (١) العام) وذلك في غزوة تبوك ، يدل على أن الروم من بني الأصفر ، وهو عيصاب المذكور فليس كما ظن : وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق ، وإنما عنى عليه السلام في تلك الغزوة بني عيصاب على الحقيقة ، لا الروم ، لا أن مغزاه عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة كان الى ناحية الشِّراة ، مسكن القوم المذكورين . اه كلام ابن حز أم

ورْعم اهروشيوش مؤرِّخ الروم أن أم الفينان وهاوُّ اوعالوم ُ وقَدوح ، الأربعة من بنات كاتيم بن ياوان بن يافث والأول أصح لأ نه نص التوراة . ثم كثر نسل بنى عيصو بأرض يسعين وغلبوا الجوِّين على تلك البلادوغلبوا بنى مدَّ بن أيضاً على بلادهم الى أَيْلَة ، و تداول فيهم ملوك وعظاء كان منهم فالغ بن ساعُور ، و بعده يودب بن

١ - خرجه ابن المنذر والطبراني وابن مروية وأبو نعيم في المعرفة وابراهيم في الهدى عن
 ابن عباس قال :

لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة تبوك قال لجد بن قيس « ماتقول في مجاهدة بني الاصفر ؟ » قال إنى أخفى ان رأيت نساء بني الاصفر أن افتان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه : قد أذنت لك . فنزل قوله تعالى : ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا )

زَيْدَح . ثَمَ كَانَ مَنهِم هَدَّاد بن مَدَاد الذي أخرج بني مدين عن مواطنهم . ثم كان فيهم بعده ملوك إلى أن زحف يُوشَع إلى الشأم وفتح أر يحاء وما بعدها ، وانتزع الملك من جميع الأمم الذين كانوا هنالك . ثم استلحمهم بُخْتُنَهَر عند ما ملك أرض القدس ، ولحق بعضهم بأرض يونان ، وبعضهم بأفريقيَّة

وأما كمالِق بن أليفًاز فمن عقبه عند الإسر ائيليين عمالقة الشأم، وفي قول

فراعنة مصر من القبط . ونساب العرب يأبون ذلك ونسبوهم الى علاق بن لاو دُ كام ، ، ثم بنو يروم و كنعان ولم يبتى منهم عين تطرف ، والله الباقي بعد فناء خلقه وأما مدّين بن إبراهيم فتزوج بابنة لوط ، وجعل الله في نسلها البركة ، وكان له من الولد خمسة: عَيْهًا وعَيْهُين وحَذُوخ وأفيداغ وألز اعاً ، وقد تقدم ذكرهم في ولد إبراهيم من قنطور ا ، فكان منهم مدين ، أمة كبيرة ذات بطون وشعوب وكانوا من أكبر قبائل الشأم وأكثرهم عدداً ، وكانت مواطنهم تجاور أرض معان من أطراف الشأم ، مما يلى الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط ، وكان لهم تَعَانُ بناك الأرض ، فعتوا وبغوا وعبدوا الآكمة ، وكانوا يقطعون السبل ، ويبخسون في المكيال ، وبعث الله فيهم شعَيْباً نبياً منهم . وهو (١) أبن نويل بن رَعُويل بن

قال المسعودى: مدين هؤلاء من ولد المحضر بن جَندَل بن يعصب بن مدين، وأن شعيباً أخوهم في النسب. وكانوا ملوكا عدة يسمون بكلمات أجد الى آخرها. وفيه نظر وقال بن حبيب في كتاب البدء: هو شعيب بن نويب بن أحزم بن مدين. وقال السهيلي: شُهيْ بن عيفا، ويتمال ابن صَيْفُون، وشعيب هذا هو شعيب موسى الذي هاجر اليه من مصر أيام القبط، واستأجره على إنكاح ابنته إياه على أن

1 - e وقع اختـ لاف بين العلماء بل اضـ طراب فى أسب شـ عيب هـ ندا كما أوماً لذلك ط ( 1 - 1 ) الذى نسب لا هل التوراة انهم يقولون « شـ عيب بن صيفون بن عتقا بن ثابت بن مدين » و نقل عن بن السحاق انه يقول شعيب بن ميكائيل وقد انتقد فى د ( 1 \_ 0 ) ماعزاه ط لا بن اسحاق قال : « و يقال شعيب بن يسخر بن لاوى بن يعقوب و يقال شعيب بن ضيفور بن عيفا بن ثابت بن مدين ، و فى م ( 1 \_ 0 ) « شعيب بن نويت بن عويل بن مدين ابن عنقاء بن مدين بن ابراهيم »

مدين بن إبراهيم

يخدمه ثما نِي سنين. وأخذ عنه آداب الكتاب والنبوة ، حسباً يأتي عند ذكر موسى صلوات الله عليهما ، وأخبار بني إسرائيل

وقال الطبرى: الذي استأجر موسى وزوَّجه هو بثر بن رَعْوِيل ، ووقع فى التوراة أن اسمه يبثر (١) ، وأن رعويل أباه أو عمه هو الذي تولى عقد النكاح. وكان لمدين هؤلاء مع بنى إسرائيل حروب بالشأم ، ثم تغلب عليهم بنو إسرائيل وانقرضوا جميعاً

اوط بن هاران

وأما لوط بن هاران أخى ابر اهيم عليهما السلام ، فقد تقدم من خبره مع قومه ما ذكر ناه هنالك ، ولما نجا بعد هلا كهم لحق بأرض فأسطين ، فكان بها مع إبر اهيم الى أن قبضه الله ، وكان له من الولد على ما ذكر فى التوراة عَمُّون ، بتشديد الميم وإشباع حركتها بالضم ونون بعدها ، ومُو آيي ، باشباع ضمة الميم وإشباع فتحة الهمزة بعدها وياء تحتية وبعدها ياء ساكنة هوائية . وجعل الله فى نسلهما البركة حتى كانوا من أكثر قبائل الشأم ، وكانت مساكنهم بأرض البألماء ومدائنها فى بلد موآيي ومَمَان وما والاهما ، وكانت لهم مع بنى إسر ائيل حروب نذكرها فى أخبارهم ، موآيي ومَمَان وما والاهما ، وكانت لهم مع بنى إسر ائيل حروب نذكرها فى أخبارهم ، ملك كنعان حين طابه فى الدعاء على بنى إسر ائيل أيام موسى صلوات الله عليه ، وأن ملك كنعان حين طابه فى الدعاء على بنى إسر ائيل أيام موسى صلوات الله عليه ، وأن دعاءه صرف الى الكنعانيين ، مذكورة فى التوراة ، ونوردها فى موضعها (٢)

ناحور أخو ابراهيم

وأما ناحور أخو ابراهيم عليه السلام فقد تقدم ذكره أنه هاجر مع ابراهيم عليه السلام من بابل إلى حراً ان ، ثم إلى الأرض المقدسة ، فكان معه هنالك وكانت زوجته ماكا بنت أخيه هاران . وماككا هذه هى أخت سارة ، زوج ابراهيم عليه السلام وأم اسحق ، وكان لناحور من ماككا على ماوقع في نص التوراة ثمانية من الولد : عوص ، و نوص و قَمُويل ، وهو أبو الأرمن ، وكاسد (٣) ومنه

١ - في كد ، ثيرون

٣ - أنظر كد (عد ص ٢٢ - ٢٣ - ٢٢)

<sup>(</sup> TY - TY - di )(Jul - T

الكَشَدَ انيون الذين كان منهم بُخْدَ : صَّرْ وملوك بابل ، و حَدْ و ، و بلد اس و يلد اف (١) و يلد ان ان ان و يلد ان النام و يلد ان و يلد ان النام و يلد ان النام و يلد ان النام و يلد ان و يلد النام و يلد ان النام و يلد الله النام و يلد و يلد النام و يلد و يلد الله النام و يلد و يلد الله النام و يلد و يلد النام و يلد الله النام و يلد و يلد الله النام و يلد الله النام و يلد الله النام و يلد النام و يلد الله النام و يلد الله النام و يلد النام و يلد الله النام و يلد النام و يلد النام و يلد الله النام و يلد النام و يلد النام و يلد الله النام و يلد النام

١ - يدلاف (تك ٢٢ - ٢٢ )

م يتكلم المؤلف على زمن شعيب وهلاك مدين . وكذلك القرآن لم ينص عليه ولكن القلم الله القيرة وجدوا بعد داود القلقشندى فى الصبح يقول ان ذلك كان على عهد آحاز أحد ملوك يهودا الذين وجدوا بعد داود وسليمان والمذكورين فى الاصحاح السادس من سفر القضاة .



## الطبقة الثانية من العرب، وهم العرب المستمربة، وذكر أنسابهم وأيامهم وملوكهم والإلمام ببعض الدول التي كانت على عهدهم

وإنما سمى أهل هذه الطبقة بهذا الاسم ، لأن السِّمات والشعائر العربية لما انتقلت اليهم ممن قبلهم اعتبرت فيها الصيرورة ، بمعنى أنهم صاروا إلى حال لم يكن عليها أهل نسبهم ، وهى اللغة العربية التى تكلموا بها : فهو من استفعل بمعنى الصيرورة من قولهم : استَّمَنُو ق الجمل واستُحْجَر الطين . وأهل الطبقة الاولى لما كانوا أقدم الأمم فيا يعلم جيلا ، كانت اللغة العربية لهم بالإصالة ، وقيل العاربة .

واعلم أن أهل هذا الجيل من العرب يعرفون بالهمنية والسّبائية . وقد تقدم أن نسابة بني اسرائيل يزعون أن أباهم سَبأ من ولد كُرش بن كنعان ، ونسابة العرب يأبون ذلك ويدفعونه . والصحيح الذي عليه كافتهم أنهم من قعطان ، وأن سَبأ هو ابن يَشْجُب ، يُورُب بن قعطان . وقال ابن اسحق : يَوْر ب بن يَشْجُب ، فقدم وأخر . وقال ابن ما كولا ، على ما نقل عنه السهيلي : اسم قعطان مؤزّ م . وبين النسابة خلاف في نسب قعطان : فقيل هو ابن عابر بن شاكح بن أن فشهن بن سام أخو فا لغ و يَرْطَن ، ولم يقع له ذكر في التوراة ، وإنما ذكر فالغ ويقطن . وقيل هو معرب يقطن لا نه اسم أعجمي ، والعرب تتصرف في الاسماء الاعجمية بتبديل معرب يقطن لا نه اسم أعجمي ، والعرب تتصرف في الاسماء الاعجمية بتبديل وقيل إن قعطان من ولد اسمعيل . وأصح ماقيل في هذا : أنه قعطان بن يمن بن ويد ابن ويلا ، ويقال ابن قيد ار ، ويان عن هذا «أن يعرب بن قعطان كان يسمي يمنا ، وبه سميت المين . فعلي القول بأن همام ، ولد اسمعيل تكون العرب كلهم من ولده ، لان عدنان و قعطان يستوعبان شعوب العرب كلها . وقد احتج لذلك من ذهب اليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم شعوب العرب كلها . وقد احتج لذلك من ذهب اليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم شعوب العرب كلها . وقد احتج لذلك من ذهب اليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم شعوب العرب كلها . وقد احتج لذلك من ذهب اليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم شعوب العرب كلها . وقد احتج لذلك من ذهب اليه بأن النبي على الله عليه وسلم شعوب العرب كلها . وقد احتج لذلك من ذهب اليه بأن النبي على الله عليه وسلم

قال لرماة (١) الأنصار: «ارموا يابني اسمعيل فان أباكم كان رامياً » والأنصار من ولد سبأ ، وهو ابن قحطان . وقيل إنما قال ذلك لقوم من أسلم من أقصى إخوة خُرَاعة بن حارثة ، بناء على أن نسبهم في سبأ . وقال السهيلي : ولا حجة في شيء منهما لا نه إذا كانت العرب كلها من ولد اسمعيل (٢) [ لم يكن لتخصيص هؤلاء القوم بالنسب إلى اسمعيل معنى ، لان غيرهم من العرب أيضاً أبوهم اسمعيل] فهذا من السهيلي جنوح إلى القول بمفهوم اللقب وهو ضعيف . ثم قال : والصحيح أن هذا القول إنما كان منه صلى الله عليه وسلم لا سلم كا قدمناه ، وإنما أراد أن خزاعة من معد " بن إلياس بن مضر ، وليسوا من سبأ ولا من قحطان ، كما هو الصحيح في من معد " بن إلياس بن مضر ، وليسوا من سبأ ولا من قحطان ، كما هو الصحيح في نسبهم على ما يأتي

واحتجوا أيضاً لذلك بأن قحطان لم يقع له ذكر في التوراة كما تقدم ، فدل على أنه ليس من ولد عابر فترجح القول بأنه من اسمعيل . وهذا مردود بما تقدم أن قحطان معرب يقطن . وهو الصحيح وليس بين الناس خلاف في أن قحطان

أبو البمن كالهم

ويقال إنه أول من تكلم بالعربية ، ومعناه من أهل هذا الجيل الذين هم العرب المستعربة من اليمنية ، والا فقد كان العرب جيل آخر وهم العرب العاربة ، ومنهم تعلم قحطان تلك اللغة العربية ضرورة ، ولا يمكن أن يتكلم بها من ذات نفسه ، وكان بنو قحطان هؤلاء معاصرين لا خوانهم من العرب العاربة ومظاهرين لهم على أمورهم ، ولم يزالوا مجتمعين في مجالات البادية ، مبعدين عن رتبة الملك وترفهه ، الذي كان لا ولئك ، فأصبحوا بمنجاة من الهرم الذي يسوق اليه الترف والنضارة ، فتشعبت في أرض الفضا فصائلهم ، وتعدد في جو القفر أفحاذهم وعشائرهم ، ونما فتشعبت في أرض الفضا فصائلهم ، وتعدد في جو القفر أفحاذهم وعشائرهم ، ونما

ا حرواه البخارى في كتاب الجهاد عن سلمة بن الأ كوع الأسلمى قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إرموا يابني اسماعيل، فأن أباكم كان راميا ۽ إرموا، وأنا مع أبي فلان قال : فا مسك أحد الفريقين بايديهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم إرموا فأنا معكم كلكم . وقد خرجه البخارى أيضا في أحاديث الأ نبياء ومناقب قريش وخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة وقال فيه : إرموا وأنا مع ابن الا عذرع

يعرب بن قحطان

عددهم و كثرت إخوانهم من العالقة في آخر ذلك الجيل ، وزاحموهم بمناكبهم ، واستجدوا خلق الدولة بما استأنفوه من عزهم ، وكانت الدولة لبني قحطان متصلة فيهم وكان يَعرُب بن قحطان من أعاظم ملوك العرب ، يقال إنه أول من حياه قومه بتحية الملك ، قال ابن سعيد : وهو الذي ملك بلاد اليمن وغلب عليها قوم عاد ، وغلب العالقة على الحجاز ، وولى إخوته على جميع أعمالهم : فولى 'جرُهما على المستحر و عضر مؤت بن قحطان على جبال الشحر و عمان ابن قحطان على بلاد محمان هكذا ذكر البيهق . وقال ابن حزم : ولد لقحطان عشرة من الولد وانه لم يعقب منهم أحد ، ثم ذكر ابنين منهم دخلوا في حمير ثم ذكر الجرث بن قحطان وقال : فولد فيا يقال له لاسور وهم رهط حنظاة في حمير ثم ذكر الجرث بن قحطان وقال فيهم الحيرية والعداد . انتهى

قال بن سعيد :وملك بعد يعرب ابنه يشجُب وقيل اسمه يمن ، واستبد اعمامه عمل أيديهم من المالك ، وملك بعده ابنه عبد شمس وقيل عابر ، ويسمي سبا ، لا أنه قيل إنه أول من سن السبي وبني مدينة سبأ وسد مأرب ، وقال صاحب (۱) التيجان إنه غزا الأقطار ، وبني مدينة عين شمس بإقايم مصر وولي عليها ابنه با بليون ، وكان لسبأ من الولد كثير ، وأشهرهم حير وكهلان اللذان منهما الأمتان العظيمتان من اليمنية أهل الكثرة والملك والعز ، وملك حير منهم أعظمه . وكان منهم التبابعة كما يذكر في أخبارهم

وعد ابن حزم فی ولده زَیْدَان وابنه نَجْرَان بن زیدان ، وبه سمیت البلد . ولما هلک سَبَأْ قام بالملك بعده ابنه حمیر ، ویعرف بالعَرَ نَجَج . وقیل هو أول من تتوج بالذهب ، ویقال إنه ملك خمسین سنة . وكان له من الولد ستة فیما قال السهیلی: واثِل وما لِك وزَیْد و عَامِم وعَوْف و سَعْد

وقال أبو محمد بن حزم: الهَمَيْسَعْ ومالك وزيد وواثل (٢) ومَشر ُوح

١ - أنظره ص ٩ ٤ وما بعدها طبعة حيدر أباد

٢ — واثل هنا بالثاء ووقع فى كتاب التيجان بالهمزة (وائل) ص٥٦ – ٥٧ – ٣

ومَ أَدِيكُرُ بِ وَأُوسُ وَمُرَّهُ . وعاشَ فيما قال السهيلي : ثالمًائة سنة ، وملك بعده ابنــه واثل ، وتغلب أخوه مالك من حمير على عمان ، فكانت بينهما حروب. وقال امن سعيد : إن الذي ملك بعد حمير أخوه كهلان ، ومن بعده و اثل من حمير ، شممن بعد واثل السَّكَ سُلُكُ بن واثل . وكان مالك بن حمير قد هلك وغلب على عمان بعده ابنه قَضَاعة ، فحاربه السَّكَ سُكُ وأُخرجه عنها ، وملك بعده ابنه يَعْفُر من السكسك ، وخرجت عليه الخوارج وحاربه مالك بن آلحافٍ بن قضاعة ، وطالت الفتنة بينهما . وهلك يَعْفُرُ وخلِّف ابنه النعمان حملا ، ويعرف بالمُعَافِر (١) واستبد عليــه من بني حمير مَارَان بن عَوْف بن حمير ، ويعرف بذي رياش ، وكان صاحب البحرين ، فنزل نجران واشتغل بحرب مالك بن الحاف بن قضاعة ، ولما كبر النعان حبس ذارياش ، واستبد بأمره ، وطال عمره . وملك بعده ابنه أسحَم (٢) بن المعافر ، فاضطربت أحوال حميروصار ملكهم طوائف الى أن استقرفي الرائش وبنيه التبابعة ، كما نذكره ، ويقال إن بني كهـ لان تداولوا الملك مع حمد عبر هؤلاء ، وملك منهم حَجِبَّارُ بنُ غالب \* كَهِلان ، وملك أيضاً من شعوب قحطان نجران بن زيد ابن يَمْرُ ب بن قحطان ، وملك من حير هؤلاء ، ثم من بني الرَّمَيْسَع بن حير أَبْيَنَ ابن زُ هَـَيْر بن الغَوَّث بن أبين (٣) بن الهميسع ﴿ واليه نسب عرب أبيْنَ من بلاد اليمن و وملك منهم أيضاً عبد شمس بن واثل بن الغوث بن حيران (٤) بن قطَّن بن عُرَيب بن زهير بن أبين بن الهميسع بن حمير ، ثم ملك من أعقابه شداد بن المِلْطَاط ابن عمرو بن ذي هرم بن الصُّوَّ ار (٥) بن عبد شمس وبعده أخوه لقان ثم أخوهما

١ — المعافر سمى بذلك لبيت قاله وهو :

إذا أنت عافرت الأمور بقدرة بلغت معالى الاقدمين المقاول

ومقتضی هذا آنه بضم المیم أنظر التیجان ص ۲۳ وکذلك ضبط فی ش ( ۰ ـ ۲۰ ) وضبطه یاقوت بالفتح قال : وهو اسم قبیلةمن الیمن وهو معافر می یعفور » ۸ ــ ۹۲

٧ \_ في ش ه \_ ٢٠ اسمح وفي ابن الوردي كذلك أيضا

<sup>\* --</sup> ابن زيد

٣ - في ش ٥ - ٢٠ أيمن

ع — في ش ٥ \_ · ٢٠ « حيدان » بالدال بدل الراء

ه — في ج صوان بالنون بدل الراء وصححناه من ش ( ٥ - ٢١ ) وق (٢-٣٧)

ذوشد دوهوذ ومرائد (١) و بعده ابنه الصّمّب، ويقال إنه ذو القَرْ نَين ، و بعده أخوه الحرث بن ذى شدد ، وهو الرائش جد الملوك التبابعة و وملك فى حير أيضاً من بنى المميسع من بنى عبد شمس هؤلاء ، حسان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشّم بن عبد شمس

قال أبو المنذر هشام بن الحكبي في كتاب الأنساب: ونقلته من أصل عتيق بخط القاضى المحدث أبي القاسم بن عبد الرحمن بن حبيش ، قال: ذكر الحلبي عن رجل من حمير من ذى الكَلاع. قال: أقبل قيس يحرق موضعاً باليمن ، فأبدى عن أزَج فدخل فيه ، فوجد سريراً عليه رجل ميت وعليه جباب و شي مذهبة في رأسه تاج ، وبين يديه مح جن من ذهب ، وفي رأسه ياقو تة حراء ، وإذا لوح مكتوب فيه: « بسم الله رب عمير أنا حسان بن عمرو القيل مات في زمان هيد وما هيد (٢) ، هلك فيها اثنا عشر ألف قبيل ، فكنت آخر هم قبيلا ، فابتنيت ذا شعبين ليجير في من الموت فأخفر في » اهكلامه . وقال الطبرى : وقيل فابتنيت ذا شعبين ليجير في من الموت فأخفر في » اهكلامه . وقال الطبرى : وقيل وبني ظفار ، وأخرج منها العالقة ، ويقال كان من عمال الفرس على المين انتهى الكلام في أخبار حمير الأولى والله سبحانه وتعالى ولى المون

١ - في ج وهداد ومداتر والتصحيح من ش (٥ \_ ٢٠)

٧ - هي ايام موتان كانت في الجاهلية الاولى

<sup>\*</sup> القبيل في ش ٢٠ ( ٢٠ « وسمح » وكذا ابن الوردى ) ١ — ٧٠ ابن اسحاق الرتاني المين بن زهير



## الحبر عن ملوك التبابعة من حمير

وأوليتهم باليمن ومصاير أمورهم

هؤلاء الملوك من ولد عبد شمس بن واثل بن الغَوْث باتفاق من النسابين ، وقد من نسبه إلى حُمْدِ ، وكانت مدائن ملوكهم صنعاء ومأرب ، على ثلاث مراحل منها ، وكان بها السد ، ضربته بلقيس ملكة من ملوكهم سدًّا مابين جبلين بالصخر والقار ، فحقنت به ماء العيون والامطار ، وتركت فيه خروقاً على قدر ما يحتاجون اليه في سقيهم . وهو الذي يسمى العَرِم والسِّكُو ، وهو جمع لاواحد له من لفظه . قال الجعدي :

من سَبَأُ الحاضرين مأرب إذ \* يبنون من دون سَيْلهِ العَرِما (١) أى السد ، ويقال إن الذي بني السد ، هو حَمْـير أبو القبائل البمنية كلها . قال الأعشى :

فَنِي ذَاكَ لِلْمُوْ تَسِي أَسُو أَنْ \* وَمَارِ بُ غَطَّى عليه الرَّرِمِ رُخَامٌ كَبِنَاهُ لَمْ مَ حَمْدِرٌ \* إذا جَاء مَنْ رامهُ لم يَرِم

وقيل بناه لقهان الاكبر بن عاد ، كما قاله المسعودى ، وقال : جعله فرسخاً فى فرسخ ، وجعل له ثلاثين شِعباً ، وقيل ، وهو الأليق والأصوب ، إنه من بناء سباً بن يَشْجُب، وإنه ساق اليه سبعين واديا ، ومات قبل إتمامه فأتمه ملوك حمدير من بعده

وإنما رجحناه لأن المبانى العظيمة ، والهياكل الشامخة ، لا يستقل بها الواحد كما قدمنا فى الكتاب الأول ، فأقاموا فى جناته عن اليمين والشمال ، كما وصف القرآن ، ودولتهم يومئذ أوفر ماكانت ، وأترف ، وأبذخ ، وأعلى يداً ، وأظهر ، فلما طغوا وأعرضوا ، سلط الله عليهم الخُلْد ، وهو الجُرد فنقبه من أسفله ، فأجحفهم السيل وأغرق جناتهم ، وخربت أرضهم ، وتمزق ملكهم ، وصاروا أحاديث . وكان هؤلاء التبابعة ملوكا عدة ، فى عصور متعاقبة ، وأحقاب متطاولة ، لم

۱ — هذا البیت نسبه فی ض ( ۱ – ۱۰ ) لأمیة بن أبی الصات و کذلك بن هشام قال ; « ویروی للنا بغة الجعدی »

يضبطهم الحصر ، ولا تقيدت منهم الشوارد . ورعما كانوا يتجاوزون ملك اليمن إلى ما بعد عنهم ، من العراق ، والهند والمغرب تارة ، ويقتصرون على يمنهم أخرى فاختلفت أحوالهم ، واتفقت أسماء كثير من ملوكهم ، ووقع اللبس فى نقل أيامهم ودولهم . فلنأت بما صح منها متحريا جهد الاستطاعة ، عن طموس من الفكر ، اقتفاء التقاييد المرجوع اليها ، والأصول المعتمد على نقلها ، وعدم الوقوف على أخبارهم مدونة فى كتاب واحد . والله المستعان

قال السهّ يلى « معنى تُبّع: الملك المتبع » وقال صاحب المحكم « التبابعة : ملوك اليمن واحدهم تبع ، لانهم يتبع بعضهم بعضاً كلما هلك واحد قام آخر تابعاً له فى سيرته » وزادوا الباء فى التبابعة لارادة النسب . قال الزمخشرى : « قيل لملوك اليمن التبابعة لانهم يتبعون ، كما قيل ، الأقيال لانهم يتقيلون » . قال المسعودى : « ولم يكونوا يسمون الملك منهم تبّعاً حتى يملك اليمن والشّحر و حضر موت ، وقيل حتى يتبعه بنو جنّم بن عبد شمس . ومن لم يكن له شيء من الأمرين فيسمى ملكا ، ولا يقال له تبع »

أول مـــلوك التبابعــــــة الحرث الرائش

وأول ملوك التبابعة باتفاق من المؤرخين الحرث الرائش و إنما سمى الرائش لأنه راش الناس بالعطاء. واختلف الناس في نسبه بعد اتفاقهم على أنه من ولد واثل ابن الغوث بن حير ان بن قطن بن عركيب بن زهير بن أبين بن الهميسع بن حير ، فقال ابن إسحاق وأبو المنذر ابن الكلبي (١) أن قيساً بن معاوية بن جشم، فابن إسحق يقول في نسبه إلى سبا: الحرث بن عدى بن صيفي وابن الكلبي يقول: الحرث بن قيس ابن صيفي ، وقال السُرُم في هو الحرث بن همال بن ذي سدد بن الملطاط بن عمرو بن ابن صيفي ، وقال السُرُم في هو الحرث بن همال بن ذي سدد بن الملطاط بن عمرو بن

۱ \_ لايضاح كلام المؤلف يجب أن تعرف أن لهم في هذا العمود سبأين : سبأ الا كبر وهو عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قعطان ، راجع ابن الوردى ( ١ \_ ١ ٥ ) وسبأ الاصغر هو وهو قيس بن معاوية بن جيم . راجع الشجرة الثانية عند المؤلف ص ٦٧ وابن سبآ الاصغر هو صغير والد عدى أو قيس على اختلاف ابن إسحاق وابن الكلمي ، فيكون نسب الرائش على هذا : الحرث بن عدى ( أو قيس ) بن صغير بن قيس بن معاوية بن جيم بن عبد شمس بن وائل ابن الغوت الخ وعلى مالله بهيلى ماذكره المؤلف فيكون الواقع أن المؤرخين اتفة وا على أن الرائش من ولا وائل

ذى أبين بن ذى يقدم بن الصوار بن عبد شمس بن وائل ، و جشم جد سبأ هو ابن عبد شمس هذا عند المسعودى وعند بعضهم أنه أخوه وانهما معاً إبنا وائل وذكر المسعودى عن عبيد (١) ابن شر "ية الجد هي ، وقد سأله معاوية عن ملوك اليمن فى خبر طويل ونسب الحرث منهم فقال: «هو الحرث بن شدد (٢) بن الملطاطين عمرو » وأما الطبرى فاختلف نسبه فى نسب الحرث ، فمرة قال: وبيت ملك التبابعة فى سبأ الاصغر ونسبه كما مر ، وقال فى موضع آخر: والحرث بن ذى شدد هو الرائش جد الملوك التبابعة ، فجعله إلى شد د ولم ينسبه إلى قيس ولا عدى من ولد سبأ ، وكذلك اضطرب أبو محمد بن حزم فى نسبه فى الجهرة من إلى الملطاط ، ومن إلى سبا الأصغر والظاهر أنه تبع فى ذلك الطبرى . والله أعلم

وملك الحرث الرائش فيا قالوا مائة وخمسا وعشرين سنة ، وكان يسمى 'تَبَعاً وكان مؤمناً ، فيا قال السهيلي

ثم ملك بعده ابنه أثر هة ذو المنار مائة و ثمانين سنة ، قال المسعودى ، وقال ابن هشام: أبر هة ذو المنار هو بن الصّوب بن ذى مداثر بن الملطاط ، وسمى ذا المنار لانه رفع المنار ليهتدى به ، ثم ملك من بعده إفر يقش بن أثر هة مائة وستين سنة ، وقال ابن حزم ، هو إفريقش بن قيس بن صَيْفي أخو الحرث الرائش وهو الذى ذهب بقبائل العرب إلى إفريقية وبه سميت . وساق البربر اليها من أرض كنعان من بها عند ماغلبهم يوشع وقتلهم ، فاحتمل القل منهم وساقهم إلى إفريقية فأنز لهم بها وقتل ملكم الحر ويقال انه الذى سمى البرابرة بهذا الاسم لانه لما افتتح المغرب وسمع رطانتهم قال ما أكثر بربرتهم ! فسموا البرابرة . والبربرة في افتتال المورب هى اختلاط أصوات غير مفهومة ، ومنه بربرة الأسد

أبرهة ذو المنار

۱ — كتاب عبيد هذا طبع في حيدر اباد سنة ۱۳۶۷ مع كتاب التيجان في ملوك حيرالذي ينقل عنه المؤلف أحياناً بتصحيح كرنكو ونصه في هذا المحل ص ٤٠٠: « الحرث بن ذي شدد ابن عمرو بن المطاد بن عمرو بن قطن بن زهير بن عريب بن إيمن بن الهميسم بن حير بن سبا فانظر مع نقل المسعودي الذي قلده المؤلف

ولما رجع من غزو المغرب ترك هنالك من قبائل حمير صنهاجة وكتامة. فهم إلى الآن بها وليسوا من نسب البربر. قالهالطبرى والجرجانى والمسعودى ، وابن الكابي والسهيلي وجميع النسابين.

العبد بن أبرهة ذو الأذعار

ثم ملك من بعد إفريقش أخوه العبد بن أبرهة وهو ذو الاذعار عند المسعودي قال: سمى بذلك لكثرة ذعر الناس من جوره .وملك خمسا وعشرين سنة .وكان على عهد سليان بن داود وقبله بقليل وغزا ديار المغرب وسار اليه كيم آوس بن كذه ان ملك فارس فبارزه وانهزم كيقاوس وأسره ذو الاذعار حتى استنقذه بعد حين من يده وزيره راستم وخفاليه بجموع فارس إلى اليمن، وحارب ذا الاذعار فغلبه واستخلص كيقاوس من أسره كما نذكره في أخبار ملوك فارس وقال الطبرى: ان ذا الاذعار اسمه عرو بن أبرهة ذي المنار بن الحرث الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ الاصغر إنتهي وكان مهلك ذي الاذعار فيما ذكر ابن هشام مسموماً على يد الملكة بلقيس وملك من بعده الهرها ها قال المسعودي وملك بن عرو بن ذي الاذعار وهو ذوالصّرح وملك ستا أو عشر افها قال المسعودي وملكت بعده ابنته بلقيس سبع سنين .

الهدُهاد بن شرحبيل

بلقيس

وملك ستا أو عشرا فيا قال المسعودى ، وملكت بعده ابنته بلقيس سبع سنين . وقال الطبرى: إن اسم بلقيس يَلْقُمَةُ بنت البشرح بن الحرث بن قيس . انتهى ثم عليهم سايان عليه السلام على الهين كما وقع فى القرآن ، فيقال تزوجها ، ويقال بل عزلها فى التأيم، فتزوجت سدد بن زرعة بن سبأ . وأقاموا فى ملك سليان وابنه أربعا وعشرين سنة

ناشر بن عمرو

ثم قام بملكهم ناشر بن عمرو ذي الاذعار ، ويعرف بناشر النعم ، لفظين مركبين جعلااسها واحداً. كذا ضبطه الجرجاني ، وقال السهيلي: ناشر بن عمرو ، ثم قال: ويقال ناشر النعم ، وفي كتاب المسعودي نافس بن عمرو ، ولعله تصحيف ونسبه إلى عمرو ذي الاذعار ، وليس يتحقق في هذه الانساب كامها أنها للصلب ، فان الا ماد طويلة، والأحقاب بعيدة ، وقد يكون بين اثنين منهما عدد من الآباء ، وقد يكون ملصقاً به ، وقال هشام بن الكلبي : ان ملك المين صار بعد بلقيس إلى ناشر بن عمرو ابن يده والذي يقال له ياسر أنعم ، لا نعامه عليهم بما جمع من أمرهم ، وقوى من ملكهم ، وزعم أهل اليمن أنه سار غازياً إلى المغرب فبلغ وادى الرمل، ولم يبلغه أحد ملكهم ، وزعم أهل اليمن أنه سار غازياً إلى المغرب فبلغ وادى الرمل، ولم يبلغه أحد

ولم يجد فيه مجازاً لكشة الرمل ، وعبر بعض أصحابه فلم يرجعوا ، فأمر بصنم من نحاس نصب على شفير الوادى، وكتب فى صدره بالخط المسند: هذا الصنم لياسر أنعم الحميرى ليس وراءه مذهب ، فلا يتكلف أحد ذلك فيعطب . انتهى .

شمر مرعش

ثم ملك يعد ياسر هذا ابنه شمر عر عش سمى بذلك لارتعاش كان به . ويقال إنه وطى أرض العراق وفارس وخر اسان ، وافتتح مدائنها ، وخر ب مدينة الصُغْد وراء جَيْحُون ، فقالت العجم ، « شمر كند » ، أى شمر خر ب . وبنى مدينة هنالك فسميت باسمه هذا ، وعر بنه العرب فصار سمر قند . ويقال إنه الذى قاتل قباذ ملك الفر س وأسره ، وأنه الذى حير الحيرة ، وكان ملكه مائة وستين سنة . وذكر بعض الاخباريين أنه ملك بلاد الروم ، وأنه الذى استعمل عليهم ما هان قيصر فهلك ، وملك بعده ابنه د قيوس . وقال السهيلي في شمر من عش الذى سميت به فهلك ، وملك بعده ابنه د قيوس . وقال السهيلي في شمر من عش الذى سميت به سمر قند إنه شمر من مالك ، ومالك هو الأماوك الذى قيل فيه :

فَنَقُّبُ عَنِ الْأُمُلُوكِ وَاهْتِفْ بَدِكُرِهِ \* وَعَشْ جَارَ عِزِ لَا يُغالِبهُ الدَّهُ (١) وهذا غلط من السَهْيلي ، فأنهم مجمعون على أن الأملوك كان لعهد موسى صلوات الله عليه و وشمر من أعقاب ذى الأذعار الذي كان على عهد سلمان ، فلا يصح

۱ \_ هذا البيت من قصيدة لحجيبة بن المضرب يمدح يعفر بن زرعة أحد الاملوك أملوك ردمان وهي :

إذا كنت سئاً لا عن المجــد والعلا وأبن العطاء الجزل والنائل الغمر فنقب عن الاملوك واهتف بذكره وعش جار عز لاينالبه الدهر أولئك قوم شيد الله فخرهم فما فوقه فحر وان عظم الفخر **ا**نَّاس إذا ما أظلم الدهر وجهه فأيدبهم يبض وأوجههم زهر ببذل أكف دونها المزن والبحر يصونون أحسابا ومجداً مؤثلا أحلتهم حيث النعائم والنسر سموا في الممالي رتبة فوق رتبة أضاءت لهم أحسابهم فتضاءلت لنورهم الشمس المنبرة والبدر لفاضت ينابيع الندى ذلك الصخر فلو لامس الصخر الاصم أكفهم لختبط عاف لما عرف الفقر ولو كان في الارض البسيطة منهم شكرت لكم ولاءكم وبلاءكم وما ضاع معروف يكافئه شكر أثبتها في الاعمالي أبو على القالي « ١ - ٣ ه » طبع دار الكتب المصرية روايته عن أبي بكر عن عمر عن أبيه عن ابن الكلى . ذلك إلا أن يكون شمر أبرهة ويكون أول دولة التبايعة

تبع الاقرن

تمان أسعد

ثم ملك على التبابعة بعد شمر مرعش تُبعُّ الأُقْوَرَن واسمه زيد . قال السهيلي: وهو ابن شمر مرعش . وقال الطبرى : إنه ابن عمرو ذى الأفعار . وقال السهيلي : إنما سمى الأُ قرن لشامة كانت في قرنه ، وملك ثلاثاً وخمسين سنة . وقال المسعودي ثلاثاً وستين سنة ثم ملك من بعده ابنه كُلَمْ كَرْب وكان مستضعفاً ولم يغز قط إلى أن مات وملك بعده ابنه 'تَبَّان أَسعَدَ أَبُو كَرِّب ويقال هو تبع الآخر وهو المشهور من ملوك التبابعة . وعند الطبري أن الذي ملك بعد ياسر يُنْعِم بن عمرو ذي الأذعار تبع الأقون أخوه . ثم بعد تبع الأقون شمِر مرعش بن ياسر ينعم ، ثم من بعــده تبع الأصــغر وهو تبان أسعد أبو كرِّب، هذا هو تبع الآخر، وهو المشهور من ملوك التبابعة. وقال الطبرى: ويقال له الرائد وكان على عهد يَسْتَاسب وحافده أَرْ دَشِير بَهُ مَن ابن ابنــه إسفنديار من ملوك الفرس ، وإنه شَخَص من اليمن غازياً ، ومر بالحيرة فتحير عسكره هنالك ، فسمي الحيرة ، وخلف قوماً من الْأُزْد و ْلَحَم وجُذَام وعاملة وقُضَاعة ، فأقاموا هنالك وبنوا الآطام ، واجتمع اليهم ناس من طبي (١) وكليب والسَّكُون و إياد و الحرث بن كعب. ثم توجه إلى الأنبار ثم الموصل ثم أَذْ رَبِيجان، ولقى الترك فهزمهم وقتل وسبى . ثم رجع الى اليمن ، وهابتــه الملوك ، وهادنه ملوك الهند . ثم رجع لغزو الترك ، وبعث ابنه حسان الى الصُّمْد ، وابنه يَعْفُر الى الروم ، وابن أخيـه شمر ذا الجنـاح الى الفرس ، وإن شمر لقي كَيْقُبَّاذ ملك الفرس فهزمه ، وملك سَمرقَند وقتله وجاز الى الصين فوجدأخاه حسان قدسبقه اليها ، فأثخنا في القتــل والسبي ، وانصرفا بما معهما من الغنائم الى أبيهما . وبعث ابنــه يعفر الى القُسْطَنَطَينية فتلقوه بالجزية والايتاوة ، فسار الى رومة وحصرها ، ووقع الطاعون في عسكره ، فاستضعفهم الروم ووثبوا عليهم فقتلوهم ، ولم يفلت منهم أحد . ثم رجع الى اليمن ، ويقال إنه ترك ببلاد الصين قوماً من حمير ، وإنهم بها لهذا العهد ، وإنه ترك ضعفاء الناس بظاهر الكوفة ، فتحيروا هنالك وأقاموا معهم من كل قبائل العرب

۱ — فى ج « طيرة » والتصعيع من ط ( ۲ \_ ۳ ) و ك ( ۱ \_ ۹۰ ) وب (٣\_١٥)

وقال ابن إسحق: إن الذي سار إلى المشرق من التبابعة ، تُبعُ الآخر ، وهو تُبَّانِ أُسِمِد أَبُو كُوبِ مِن مَلِكَيْ حَكُرِبِ مِن زيد الأقون مِن عرو ذي الأذعار ، وتبان أسعد هو حسان تبع، وهوفها يقال أول من كسا الكعبة. وذكر ابن إسحق الْمَلَا والوَصَائِل (١) ، وأوصى ولاته من جرُّهم بتطهيرها ، وجعل لها باباً ومفتاحاً. وذكر ابن إسحق أنه أخذ بدين اليهودية . وذكر في سبب تهوره أنه لما غزا الي المشرق مر بالمدينة كَثْرُب فملكها ، وخلف ابنه فهم فعدوا عليه وقتلوه غيلة ، ورئيسهم يومنه في عرو بن الطُّلَّة من بني النجار ، فلما أقبل من المشرق وجعل طريقــه على المدينة مجمًّا على خرابها ، فجمع هـ ذا الحي من أبناء قَيْلَة لقتاله فقاتلهم ، وبينما هم على ذلك جاءه حبران من أحبار يهود من بني قرَّيظة ، وقالاً له : لا تفعل فانك لر تقدر ، وأنها مُهاجَر نبي قريشي يخرج آخر الزمان ، فتـكون قراراً له . وإنه أُعْجِب بهما واتبعهما على دينهما . ثم مضى لوجهه ، ولقيه دون مكة نفر من هُذَيل وأُغرَوْه بمال الكعبة وما فيها من الجواهر والكنوز ، فنهاه الحبران عن ذلك ، وقالا له : إنما أراد هؤلاء هلا كاك ، فقتل النفر من الهذَّ ليين ، وقدم مكة فأمره الحبران بألطو اف بها والخضوع، ثم كساها كما تقدم، وأمر ولاتها من جرهم بتطهيرها من الدماء والحيض وسائر النجاسات ، وجعل لها باباً ومفتاحاً . ثم سار إلى الىمن ، وقد ذكر قومه ما أخذ به من دين اليهودية ، وكانوا يعبدون الأوثان ، فتعرضوا لمنعه ، ثم حاكموه الى النار التي كانوا يتحاكمون اليها ، فتأكل الظالم وتدع المظلوم ، وجاؤا بأوثانهم ، وخرج الحبران متقلدين المصاحف ودخــل الحمير بون فأكلتهم وأوثانهم وخرج الحبرات منها توشح وجوههم وجباههم عرقاً ، فآمنت حمير عند ذلك وأجمعوا على اتباع اليهودية . ونقــل السهيلي عن ابن قتيبة في هذه الحــكاية : أن عَزَاةً تُبُّع هـذه إنما هي استصراخة أبناء قيلة على اليهود ، فأنهم كانوا نزلوا مع المهود حين أخر جوهم من النمن على شروط ، فنقضت عليهم اليهود فاستغاثوا بتبع ، فَعَنْدُ ذَلْكَ قَدْمُهَا . وقد قيل إن الذي استصرخه أبناء قيلة على اليهود إنما هو أبو حَجَلَةُ مَنْ مُلُوكُ عَسَّانَ بِالشَّامُ ، جَاءً به مالك بن عَجْلان ، فقتل اليهود بالمدينة، وكان

٢ 👉 الملاء جم ملاءة والوصائل جمع وصيلة وهو ثوب مخطط يمان

من أنخزرج ، كما نذكر بعد . ويَوْضُد هذا أن مالك بن عجلان بعيد عن عهد تبع بكثير، يقال إنه كان قبل الاسلام بسبعائة سنة ، ذكره ابن قتيبة ، وحكى المسعودى في أخبار تبع هذا : أن أسعد أبا كرب سار في الأرض ، ووطأ المالك وذلّها ووطئ أرض العراق في مملك الطوائف ، وعميد الطوائف يومئذ خُرَّداد بن سابور فلق ملكا من ماوك الطوائف اسمه قُبَاذ، وليس قباذبن فيروز، فأنهزم قباذ، وملك أبو كرب العراق والشأم والحجاز ، وفي ذلك يقول تبع أبو كرب :

إذ حسَينًا جِيادً نَا من دماء ثم سرنا بها مسيراً بعيدا وأستبحنا بالحيل خيل قباد وابن إقليد جاءنا مصفودا وكسونا البيت الذي حرام الله مكاء منكضدًا وبرودا وأقنا به من الشهر عشرا وجعلنا لبابه إقليدا

وقال أيضاً:

لست ُ بالتبعَ اليماني السلام عَرَكُ الحيلُ في سوادِ العراق ، أو تؤدِّى رَبيعةُ الحُرْجَ قَسْرًا لَم يَعْتُمُا عَوَائِقِ ُ العَوَّاقِ مَ

وقد كانت لكندة معه وقائع وحروب حتى غلبهم حجّر بن عجرو بن معاوية بن بَوْر بن مُرْر تِع بن معاوية بن بَوْر بن مُرْر تِع بن معاوية بن كندة ،من ملوك كَهلان ، فدانوا له ورجع أُنوكرب الى المين فقتله حمير . وكان ملكه ثلثائة وعشرين سنة

ربيعة بن نصر ابن الحرث ثم ملك من بعد أبي كرب هذا ، فيا قال ابن اسحق : ربيعة بن نصر بن الحرث ابن نمارة بن لخم ، ولخم أخو جُذام . وقال ابن هشام : ويقال ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر ، كان أبو حارثة تخلف باليمن بعد خروج أبيه ، وأقام ربيعة بن نصر ملكا على اليمن بعد هؤلاء التبابعة الذين تقدم ذكرهم ، ووقع له شأن الرؤيا المشهورة

رۇيا رېيمة

قال الطبرى عن ابن اسحق عن بعض أهل العلم: إن ربيعة بن نصر رأى رؤيا هالته ، وفظع بها ، وبعث فى أهل مملكته فى الكهنة والسحرة والمنجمين وأهل العيافة ، فأشاروا عليه باستحصار الكاهنين المشهورين لذلك العهد فى إياد وغسان ،

وهما رِشق و سَطِيح ، قال الطبرى : رِشق (١) بن صعب بن يشكر من رُهم ابن أفرك ابن نذير بن عنفز بن أنمار، وسطيح هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازنبن ذيب ابن عدى بن مازن بن غسان ، ولوقوع اسم ذيب في نسبه كان يعرف بالذيبي ، فأحضرهما وقص عليهما رؤياه وأخبراه بتأويلها ، أن الحبشة علكون بلاد الىمن من بعد ربیعة وقحطان بسبعین سنة ، ثم یخرج عاییهم این ذی بز آن من عدن فیخرجهم و يملك عليهم اليمن ، ثم تكون النبوة في قريش في بني غالب بن فِهر . ووقع في نفس ربيعة أن الذي حدثه بهالكاهنان من أمر الحبشة كائن، فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم ، وكتب إلى ملك من ملوك فارس يقال له سَا بُورِين 'خرَّداذ، فأسكنهم الحيرة ، ومن بيت ربيعة بن نصر كان النعمان ملك الحيرة وهو النعمان بن المنذر ابن عرو بن عَدِى بن ربيعة بن تَصر ، قال ابن اسحق : ولما هلك ربيعة بن نصر اجتمع ملك اليمن لحسان بن تُبأن أُسمَد أبي كرب . قال السهيلي: وهو الذي استباح طَسْماً كما ذكرناه ، وبعث على المقدمة عبد كَهُلاَن بن يَثرب بن ذِي حرب بن كارث بن ملك بن عبدان بن مُحجّر بن ذي رعين واسم ذي رعين يريم وهو ابن زيد الجمهور ، وقد منَّ نسبه إلى سَبأ الا صغر وقال السهيلي: « في أيام حسان تُبَّع كان خروج عمرو من 'مزَ يُتميا من اليمن بالازد » وهو غلط من السهيلي لا ْنَ أبا كُرِب أبَّاه إنما غزا المدينة ،فيما قال هو، صريخا للأوس والخزرج علىاليهود وهو من غسان ونسبه إلى مُنَ يُـقِّيا . فعلى هذا يكون الذي استصرخه الأوس والخزرج على اليهود ، إنما هو من ملوك غسان كما يأتى في أخبارهم ، قال ابن اسحق : ولما ملك حسان بن تبع بن تبان أسعد سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب والعجم كما كانت التبابعة تفعل ، فكرهت حِمْديرُ وقبائل اليمن السير معه ، وأرادوا الرجوع إلى بلادهم فكالموا أخاً له كان معهم فى العسكر يقال له عمرو ، وقالوا له أقتل أخاك نملكك وترجع بنا إلى بلادنا ، فتابعهم على ذلك وخالفه ذو رُعَين في ذلك ونهى عمراً عن ذلك فلم يقبل وكتب في صحيفة وأودعها عنده :

حسان بن تبان

ألاً مَنْ يُشِيرَى سَهْراً بِنُوم ؟ سَمِيدُ مَن يَبِيتُ قَر يَو عَـينِ فَإِما عَمْ يَرِيتُ قَر يَو عَـينِ فَإِما عَمْ وَهُ يَر عَدَرت وَخَانْت فَمْ هُذَرِة الاَ لِلهَ لذي رُعْينِ فَمُنع ثَم قتل عمرو أخاه بعرصة لخم وهي رحبة ما لِك بن طُوق ورجع إلى المين فمُنع النوم وسلط عليه السهر ، وأجهده ذلك فشكى إلى الأطباء عدم نومه والكمان والعرافين ، فقالوا : ماقتل رجل أخاه إلا مسلط عليه السهر ! فجعل يقتل كل من أشار عليه بقتل أخيه ولم يغنه ذلك شيئاً ، وهم الذي رُعين فذكر شعره ، فكانت فيه معذرته ونجاته ، وكان عمرو هذا يسمى مَوْتَبان ، قال الطبرى : لوثوبه على أخيه ، وقال ابن قتيبة لقلة غزوه ولزومه الوثب على الفراش، وهلك عمرو هذا لثلاث وستين سنة من ملكه .

مروج أمر جير ووثوبعبد كلال

قال الجرجاني والطبرى: ثم مرج أمر حمير من بعده وتفرقوا، وكان ولدحسان تبع صغاراً لا يصلحون للملك ، وكان أكبرهم قد استهوته الجن فوثب على ملك التبابعة عبد كلال موثباً ، فملك عليهم أربعا وتسعين سنة ، وكان يدين بالنصر انية

نبع الاصغر

ثم رجع ابن حسان تبع من استهواء الجن فملك على التبابعة ، قال الجرجاني: ملك ثلاثا وسبعين سنة ، وهو تبع الاصغر ذوالمغازى والآثار البعيدة ، قال الطبرى: وكان أبوه حسان تبع قد زوج بنته من عمرو بن محبو ، أكل المراد ، ابن عمرو بن معاوية من ملوك كندة ، فولدت له ابنه الحرث بن عمرو ، فكان ابن تبع بن حسان هذا فبعثه على بلاد معد ، وملك على العرب بالحيرة مكان آل نصر بن ربيعة ، قال وانعقد الصلح بينه وبين كمي أن يكون الفرات حداً بينهم ، ثم أغارت العرب بشرقى الفرات ، فعاتبه على ذلك ، فقال لا أقدر على ضبط العرب إلا بالمال العرب بشرقى الفرات ، فعاتبه على ذلك ، فقال لا أقدر على ضبط العرب إلا بالمال أمر كيقباد ، فغزاهم . وقيل ان الذي فعل ذلك هو عمرو بن حجر أبوه الذى ولاه تبع أبو كرب ، وأنه أغراه بالفرس واستقدمه إلى الحيرة ، فبعث عسا كره معولده الثلاثة إلى الصيّغة والصين والروم ، وقد تقدم ذكر ذلك ،

مدثر وايعة

قال ألجرجاني : ثم ملك بعيد تبع بن حسان تبع أخوه لأمه وهو مَدْثُو (١) ابن عبد كلال ، فلك إحدى وأربعين سنة ، ثم ملك من بعده ابنه و ليَ بة (٢) ابن مدَّر سبعاً وثلاثين سنة ، ثم ملك من بعده أبرهة بن الصَّباح بن لهيعة بن شيبة ابن مدَّر قیلف (٣) بن یعلق بن معد یکرب بن عبدالله بن عمرو بن ذی أصبح الحرث من مالك، أخوذي رعين وكعب أنوسبا الاصغر ، قال الجرجابي : وبعض الناس يزعم أن أبر همة بن الصِّباح إنما ملك يهامة فقط .

حسان بن عمرو لختيعة

قال ثم ملك من بعدة حسان بن عروبن تبع بن كَلِكَيْكُر ب "سبعاو خسين سنة ، ثُمُّ ملك الحُتْمِيَّةُ (٤) ولم يكن من أهل بيت المملكة ، قال ابن اسحق : ولما ملك اختيه فعلب عليهم ، وقتل خيارهم ، وعبث برجالات بيوب المملكة منهم ، قيل انه كان ينكح ولدان حمير، يريد بذلك أن لا علكوا عليهم، وكانو الاعلكون عليهم من نكح، نقله ابن اسحق وقال: أقام عليهم مملكاً سبعا وعشرين سنة.

a o yela se

دُو نواس مَ وثب عليه ذُو نواس زُرْعة تبع بن تبان أسعد أبي كرب وهو حسان (٥) ذو معاهر فيما قال ابن اسـحق وكان صبياً حين قتل حسان ، ثم شب غلاماً جميلا ذا هيئة وفضل ووضاءة ، ففتك بِلَخْتيعَة في خلوة أراده فيها على مثل فعلاته القبيحة ، وعلمت به حمير وقبائل اليمن فملكوه ، واجتمعوا عليه ، وجدد ملك التبابعة وتسمى بوسف ، وتعصب لدين اليهودية. وكانت مدته ، فيا قال ابن اسحق: ثما نية وستين سنة.

١ \_\_ هكذا هنا مدثر وفي ابن الوردي ( ١ \_ ٩ • ) بتقديم الثاء ومثله في ش (٥ \_ ٤ ٢) وق وقد تركذاه كما عند المؤلف لانه دائماً يستعمل ذا مداثر بدل مراثد مخالفا غيره . ومعـــى ذي مرائددو أياد . وذو مرئد ذو يد

۲ — هكذا هنا وليعة وفي ابن الوردي ( ۱ – ۸ ه ) وم ( ؛ – ه ) «وكيعة» وفي كتاب التيجان ص ٣٠٠ ﴿ ربيعة بن مر ثد »

٣ — هكذا في ج ووقع في ش ( ٥ ــ ٢٤ ) « أبرهة » بن الصباح ابن لهيمة بن شيبة بن مرتد بن نیف بن معدیکرب بن عبد الله بن عمر بن ذی أصبح الحرث بن مالك » قليحرر ٤ — هكذا ذكره في ق مادة شــنتر وهو الذي عند ابن دريد وفي مادة لخع سماه لحيمة بن ينوف

ه \_ في ج تبع بن تبان أسعد أبي كرب وهو حسان أبو ذي معاهر . والتصحيح من التنجان و ش to the se eller eller o en our à à à êlle.

<sup>\*</sup> كليكرب

قيس بن صيفي والحرثين قيس ومن بعدد في ترتيب بعض المؤرخين

إلى هنا انتهى ترتيب أبي الحسن الجرجاني . ثم قال : وقال آخرون : ملك بعد إِنْ يَقِشْ بِنَ أَبِرَ هَةً قِيسَ بِنُ صَمْ فِي ، وبعده الحرث بن قيس بن مَيَّاس ، ثم ماء الساء بن مَمْرُوه ، ثم شر حبيل وهو يَصْحَبُ بن مالك بن زيد بن عَوْث بن سعد ابن عوف بن على بن الهمَّال بن المُنكَلِم بن جهيم ، تم الصعب بن قَرين بن الهَّمَال بن المُنْتَلِم ، ثم زيد بن الهُ:ال ، ثم ياسر بن الحرث بن عمرو بن يعفر ، ثم زهير بن عبد شمس أحد بني صيفي بن سباء الأصغر ، وكان فاسقاً مجرماً يفتضُ أبكار حمثير حتى نشأت بلقيس بنت اليَشر ح بن ذي جد أن بن اليشرح بن الحرث بن قيس بن صيغي فقتلته غيلة ، ثم ملكت ، ولما أخذها سلمان ماَّاكَ لَمَكُ ْ بن شُرَحبيـ ل ، ثم ملكَ ذو ودَاغَ فقتله مَلكَيْـكُرِب \* بن تبع بن الأقرن ، وهو أبو ملك ، ثم هلك ، فملك أسعد بن قيس بن زيد بن عمرو ذي الأذعار بن أبرَ هة ذي المنـــار بن الرايش بن قيس بن صيَّـ في بن سباي، وهو أبو كرب، ، ثم ملك حسان ابنه ، فقتله عمرو أخوه . ووقع الاختلاف في حِمْـير ووثب على عمرو كَلْمْيعة ينوف ذو الشَّمَا يُرُّ وملك . ثم قتله ذو نواس بن تبع وملك اهكلام الجرجاني

تر تیب اینسمید

وزعم ابن سعيد ، ونقــله من كتب مؤرخي المشرق : أن الحرث الرايش هو ان ذي شَدِّد، ويعرف بذي مدائر "، وأن الذي ملك بعده ابنه الصعب، وهو ذُو القرنين ، ثم ابنه أبرهة من الصعب ، وهو ذو المنار ، ثم العبد ُ ذو الأشفار ابن أبرهة بن عمرو ذي الأذُّعار ابن أبرهة ، ثم قتلتـ ه بلقيس . قال في التيجان : إن حَمْدِرَ خلعوه ومدُّ حوا شُرَحبيل بن غالب بن المُنتَاب بن زيد بن يَعْفُر بن السَّكْسَكُ بن وائل ، وكان عار ب فجاز به ذو الأذعار ، وحارب ابنــة الهَدُهاد بنَّ شرحبيل من بعده ، وابنته بلقيس بنتُ الهـدهاد الملكة من بعده ، فصالحته على النَّرُويْجِ وقتلته ، وغلمها سلمان عليه السلام على العمن ، إلى أن هلك وابنه رُحْبُهُمْ

من بعده

<sup>\*</sup> مليكرب

<sup>\*</sup> مراثد

<sup>·</sup> Eller confer and with a stranger of the time of the time

وأجتمعت حمير من بعده على مالك بن عمرو بن يَعْفُر بن عمرو بن حمير بن المنتاب بن عمرو بن بزيد بن يعفر بن السكسك بن وائل بن حير ، وملك بعده ابنه شَمَرْ 'بُرْ عِش، وهو الذي خرب سَمَرَقند . وملك بعده ابنه صَيْفي بن شَمِرْ على البمن وسار أُخوه إفريقِش بن شمر إلى إفريقية بالبرير وكنعان فملكها . ثم انتقل المُاكُ إلى كهلان ، وقام به عمر أن بن عامر ماء السماء بن حارثة أمرى القيس بن تعلبة بن مازٍ ن ابن الأزُّد ، وكان كاهناً . ولما احتضر عهـ لا إلى أخيه عمرو بن عامر المعروف عُزَّ يُقْيِها وأعلمه بخراب سدٌّ مأرِب وهلاك البمن بالسيل فخرج من البمن بقومه ، وأصاب اليمن سيلُ العَرَم ، فلم ينتظم لبني قحطان بيعته ، واستولى على قصر مأرِب من بعده ربيعة بن نصر ، ثم رأى رؤياو َندر علك الحبشة ، وبعث ولده الى العراق، وكتب إلى سابور الأشَّهْ أي فأسكنهم الحيرة ، وكثرت الخوارج باليمن ، فاجتمعت حمير على أن تكون لا بي كرب ، أسعد بن عدي بن صيفي ، فخرج من ظَمَار ، وغلب ملوك الطوائف باليمن ، ودوخ جزيرة العرب ، وحاصر الأوْسَ والخزْرَج بالمدينة ، وحمل حمير على المهودية ، وطالت مدته وقتلته حمير ، وملك بعده ابنــه حسان الذي أباد طَمْها ، ثم قتله أخوه عمرو بمداخلة حمير ، وهلك عمرو فملك بعده أخوه لا بيه عبد كُلُول بن مَثْوَب. وفي أيامه خلع سابور أكتاف العرب، وملك بعده تبع بن حسان ، وهو الذي بعث ابن أخيــه الحرث بن عمرو الكندي إلى أرض بني معدُّ بن عدنان بالحجاز ، فملك عليهم . وملك بعده مَرْ ثَدَبن عبد كُلال ، ثم ابنه وليعة ، وكثرت الخوارج عليه ، وغلب أبرهة بن الصَّبِّاح على تِهامة النمِن ، وكان في ظَفَّار ، دار التبابعة ، حسان بن عمرو بن أبي كرب ، ثم وثب بعـــده على ظفار ذو آشنا تر ، وقتله ذو نواس كما مر . هذا ترتيب بن سعيد في ملوكهم

وعند المسعودي أنه لما هلك كُليَكرب بن تبع المعروف بالا تون قال: وهو الذي سار قومه نحو خر اسان والصفد والصين ، وولى بعده حسان بن تبع فاستقام له الا مر خساً وعشرين سنة ، ثم قتله أخوه عمرو بن تبعوملك أربعاً وستين سنة ، ثم تُبهَّ الو كرب ، وهو الذي غزا يثرب وكسا الكعبة ، بعد أن أراد هدمها ومنعه الحبران من اليهود، وتهود وملك مائة سنة ، ثم بعده عمرو بن تبع أبي كرب ، وخلع وملك مائة سنة ، ثم بعده عمرو بن تبع أبي كرب ، وخلع وملك مائه سنة ، ثم بعده عمرو بن تبع أبي كرب ، وخلع وملك مائه سنة ،

تر تيبالمسمودي

مر ثد بن عبد كلال ، واتصلت الفتن باليمن أربعين سنة ، ومن بعده وليعة بن مر ثد تسعاً وثلاثين سنة ، ومن بعده أبر هة بن الصَّبَّاح بن ورليعة بن مَر تَد ، ويدعى شيبة الحمد ، ثلاثا و تسعين سنة . وكانت له رسير وقصص ، ومن بعده عمرو ذوقيفان ، تسع عشرة سنة ، ومن بعده فو سواس

بعض مغايرة عن ابن الـكلمي والطبرى وابن حزم

وأما ابن الكابي والطبرى وابن حزم فعندهم أن تبع أسعد أبي كرب ، هو ابن كليكرب بن زيد الأقرن ، بن عروبن ذى الأ ذعار ، بن أبر هة ذى المنار الرايش ابن قيس بن صيفى بن سبا الأصغر . وقال السهيلى : إنه أسقط أسماء كثيرة وملوكا وقال ابن الكابي وابن حزم : ومن ملوك التبابعة إفريقش بن صيفى ، ومنهم شمر أير عش بن ياسر أينوم بن عرو ذى الأ ذعار . ومنهم بلقيس ابنة اليشرع بن في حد ن بن اليشرح بن الحرث الرايش بن قيس بن صيفى . ثم قال ابن حزم بعد ذكر هؤلاء من التبابعة : وفى أنسابهم اختلاف وتخليط ، وتقديم وتأخير ونقصان وزيادة ، ولا يصح من كتب أخبار التبابعة وأنسابهم الأطرف يسير لاختلاف رُواتهم وبعد العهد اه

نقد الطـبرى لتاريخ اليمن وقال الطبرى: (١) \* لم يكن لملوك اليمن نظام ، وأيم كان الرئيس منهم يكون ملكا على مخلافه لا يتجاوزه ، وأن يجاوز بعضهم عن مخلافه بمسافة يسيرة ، من غير أن يرث ذلك الملك عن آبائه ، ولا ير ثه أبناؤه عنه ، إنما هو شأن شُذَّاذِ \* المتلصصة ، يغيرون على النواحي باستغفال أهلها ، فاذا قصدهم الطلب لم يكن لهم ثبات وكذلك كان أمر ملوك اليمن ، يخرج أحدهم من مخلافه بعض الأحيان ، ويبعد في الغزو والإغارة فيصيب ما يمر به ، ثم يتشمر عند خوف الطلب زاحفاً إلى مكانه ، من غير أن يدين له أحد من غير مخلافه بالطاعة أو يؤدي اليه خراجا اه

ا بن الوردى نقلا عن صاحب تواريخ الأمم: ليس فى التواريخ أسـقم من تاريخ ملوك حمير ، لما يذكر فيه من كثرة عدد سنيهم مع قلة عدد ملوكهم ، فأنهم يزعمون أن ملوكهم ستة وعشرون ملكا ، ملكوا فى مدة ألفين وعشرين سنة ثم ملك اليمن بعدهم من الحبشة والفرس ثمانية ، ثم صارت اليمن للاسلام . ونقله ف ( ١ - ١٨ )

<sup>\*</sup> القرطبي

<sup>\*</sup> شراد

وأما الخبر عن ذي نواس وما بعده : فاتفق أهل الأخبار كلهم أن ذا نُواس هو ابن تبان أسعد ، واسمه زُرْعة ، وأنه لما تغلب على ملك آبائه التبابعــة تَسمَّى يوسف ، وتعصب لدين اليهودية ، وحمل عليه قبائل المن ، وأراد أهل نجران عليها وكانوا من بين العرب يدينون بالنصر انية ، ولهم فضل في الدمن واستقامة ، وكان رئيسهم في ذلك يسمى عبد الله بن الدُّامر ، وكان هذا الدين وقع اليهم قديماً من بقية أصحاب الحواريين، من رجل سقط لهم من ملك التبابعة يقال له مَيْمُون ، نول فيهم ، وكان مجتهداً في العبادة ، مجاب الدعوة ، وظهرت على يده الكر امات في شفاء المرضى وكان يطلب الخفاء عن الناس جهده ، و تبعه على دينه رجل من أهل الشأم اسمه صالح ، وخرجا فارس بأنفسهما ، فلما وطثا بلاد العرب اختطفتهما سيارة ، فباعوهما بنجران وهم يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم ، ويعلقون عليها في الأعياد من حليهم وثيابهم ، ويعكفون عليها أياماً ، وافترقا في الدُّر على رجلين من أهل نجران ، وأعجب سيد ميمون صلاتُه ودينه ، وسأله عن شأنه ، فدعاه الى الدين وعبادة الله ،وأن عبادة النخلة باطل ، وأنه لو دعا معبوده عليها هلكت ، فقال له سيده : إن فعلت دخلنا في دينك فدعا ميمون فأرسل الله ريحاً عَجْمَ فَتِ النخلة من أصلها ، وأطبق أهل نجر ان على اتباع دين عيسي صلوات الله عليه ، ومن رواية ابن إسحق أن ميمون نزل بقرية من قرى نجران، وكان يمر به غلمان أهل نجران يتعلمون من ساحركان بتلك القرية ، وفي أو لئك الغلمان عبد الله بن الثامر ، فكان يجلس الى ميمون ويسمع منه ، فأمن به واتبعه وحصل على معرفة اسم الله الأعظم، فكان مجاب الدعوة لذلك، واتبعه الناس على دينه ، وأنكر عليهملك نَجْر أن وهمَّ بقتله ، فقال له : لن تطيق حتى تؤمن وتوحد ، فأمن ثم قتله . فهلك ذلك الملك مكانه ، واجتمع أهل مجران على دين عبد الله بن الثام ، وأقام أهل نجر ان على دين عيسى صاوات الله عليه حتى دخلت عليهم في دينهم الأحداث ، ودعاهم ذو نواس إلى دين اليهودية فأبوا ، فسار اليهم في أهل الَّمِن وعرض عليهم القتل ، فلم يزدهم إلاَّ جماحاً ، فحدَّد لهم الأخاديد ، وقتل وحرق حتى أهلك منهم ، فيما قال ابن اسحق ، عشرين ألفاً او يزيدون ، وأفلت منهم رجل من سبأ يقال له دَوْس ذو ﴿ مُعْلَمُانِ ﴾ فسلك الرمل على فرسه وأعجزهم

ملك الحبشة في اليمن

#### مدك الحديثة

of the land the printing of the second

#### فىالين

قال هشام بن محمد الكابي في سبب غزو ذي نواس أهل نجران: أن يهو ديا كان بنجران فعدا أهلها على ابنين له فقتلوهما ظلماً ، فرفع أمره إلى ذي نواس ، وتوسل اليه باليهودية واستنصره على أهل نجران ، وهم نصارى ، فحمى له ولدينه وغزاهم . ولما أفلت دو س ذو شما أبان فقد قدم على قيصر صاحب الروم يستنصره على ذي نواس ، وأعلمه عما ركب منهم ، وأراه الانجيل قد احترق بعضه بالنار ، فكتب له إلى النجاشي يأمره بنصره ، وطلب بثأره . وبعث معه النجاشي سبعين ألفاً من الحبشة ، وقيل إن صريخ دوس كان أولا للنجاشي ، وأنه اعتذر اليه بقلة السفن لوكوب البحر ، وكتب إلى قيصر ، وبعث اليه بالانجيل المحرق ، فجاء ته السفن وأجاز فيها العساكر من الحبشة ، وأرياط لذلك ومعه أرياطا ، رجلا منهم، وعهد اليه بقتامهم وسبيهم وخراب بلادهم ، فركبو البحر ، ونزلوا وخراب بلادهم ، فركبو البحر ، ونزلوا ساحل اليمن ، وجمع ذو نواس جمدير ومن أطاعه من أهل اليمن ، علي افتراق وإختلاف في الأهواء ، فلم يكن كبير حرب وانهزموا ، فلما رأى ذو نواس مانزل به وبقومه ، وجه بفرسه إلى البحر ، شم ضربه فدخل فيه وخاص ضحضاح البحر ، م أفضى به إلى غرة فأقحمه فيه فيكان آخر العهد به

ووطَّى أرياط اليمن بالحبشة وبعث إلى النجاشي بثلث السبي كما عهد له ، ثم أقام بها فضبطها وأذل رجالات حمْ ير ، وهدم حصون الملك بها مثــل ساميس وبينون وُنُعْدَ ان

وقال ذو يَزن برثي حِمْ ير وقصور الملك بالتمن:

هُو ْ لَكَ لَيْسَ يُودُ الدَّمَعُ مَا فَامًا لَا تَهُلِّكُنْ أَسْفًا فَى إِثْرِ مِنْ مَا مًا (١) أَبِيا مًا ؟ أَبَعَدُ كَيْنُونَ لَا عَيْنُ وَلَا أَثْرُ فَيْ وَبَعْدُ سَلْحِينَ يَبْنِي النَاسُ أَبِيا مًا ؟

وفى رواية هشام بن محمد الكابي: أن السفن قد مت على النجاشي من قيصر فعمل فيها الجيش ونزلوا بساحل اليمن، و ستجاش ذو نواس بأقيال حمر فامتنعوا من صريخه، وقالوا كل أحد يقاتل عن ناحيته، فألتى ذو نواس باليد، ولم يكن قتال ، وأنه سار بهم إلى صنعاء ، وبعث عماله فى النواحي لقبض الأموال ، وعهد بقتلهم فى كل ناحية فقتلوا ، وبلغ ذلك النجاشي ، فجهز إلى اليمن سبعين ألفاً ، وعليهم أبرهة ، فبلغوا صنعاء ، وهرب ذو نواس ، واعترض البحر فكان آخر العهد به . وملك أبرهة اليمن ، ولم يبعث إلى النجاشي بشيء ، وذكر له أنه خلع طاعته ، فوجه جيشا من أصحابه عليهم أرياط ، ولما حل بساحته دعاه إلى النصفة والنزال فتبارزا وخدعه أبرهة ، وأكن عبداً له في موضع المبارزة ، فلما التقيا ضربه أرياط فشرم وضع المبارزة ، فلما التقيا ضربه أرياط فشرم في على النجاشي خبر قتل أرياط ، فلف ليريقن حمه ، ثم كتب اليه أبرهة واسترضاه ، فرضي عايه وأقره على عمله

وقال ابن اسحق: إن أرياطا هو الذي قدم اليمن أولاً وماكه وانتقض عليه أبرهة من بعد ذلك ، فكان ماذكرنا من الحرب بينهما وقتل أرياط وغضب النجاشي لذلك ، ثم أرضاه و استبدأ برهة بملك اليمن. ويقال إن الحبشة لما ملكوا اليمن أمرَّوا \* أبرهة

١ -- هكذا هذا الشطر عند المؤلف وكذلك في هش . وفي ط ( ٢ - ١٠٧ ) :

<sup>«</sup> هونك ليس يرد الدمم ما فاتا لا تهلكي أسفا في ذكر من ماتا »

وفى ض ( ١ – ٣٧ ) « هونك لن يرد الدمع ما فاتا » قال : « هكذا روى هــذا القسم ناقصا . قاله البرق . وقد روى عن ابن إسحق من غير رواية هش « هونكما لن يرد » وهو من باب قول العرب للواحد افعلا وهو كثير فى القرآن . وأما البيت التالى فقد كان فى جكم يلى :

<sup>«</sup> أبعد سون فلا عين ولا أثر وبعد سلجيق يبنى الناس أبياتا » وصححناه بناء على رواية هش و ط و ض أيضا وعلى أن سلجين وبينون هما الحصنان المبنيان مع غمدان كما فى ( يا ) ووقع له فى غمدان ( ٦ – ٣٠٢ ) رواية البيت هكذا :

<sup>«</sup> هل بعد عمدان أو سلحين من أثر أو بعد بينون يبي الناس أبياتا » \* أمر عليهم أبرهة

ا من الصباح ، وأقاموا في خدمته ، قاله ابن سلام ، وقيل إن ملك حير لما انقرض أم التبابعة صار متفرقا في الاذواء من ولد زيد الجهور ، وقام بملك البين منهم ذو يَوَن من ولد مالك بن زيد ، قال ابن حزم : واسمه عَلَس بن زيد بن الحرث بن زيد الجهور ، وقال ابن الحكلي وأبو الفرج الأصهاني : هو عَلَس بن الحرث بن زيد بن الغوث ابن سعد بن عُوف بن عدى بن مالك بن زيد الجهور ، قالوا كالهم : ولما ملك ذو يزن بعد مهلك ذي أبواس واستبد أمر الجبشة على أهل اليمين ، طالبوهم بدم النصاري الذين في أهل نجران ، فساروا اليه وعليهم أرباط ، ولقيهم فيمن معه فانهزم واعترض البحر فأقحم فرسه وغرق ، فهلك بعد ذي نواس ، وولى ابنه مرثد ابن ذي يزن مكانه ، وهو الذي استجاشه أمرؤ القيس على بني أسد ، وكان من عقب ذي يزن مكانه ، وهو الذي استجاشه أمرؤ القيس على بني أسد ، وكان من عقب ذي يزن أيضاً من هؤلاء الأذواء عَاهَمة ذو قيفان ابن أشر احيل بن عقب ذي ترن " وملك مدينة اله ون ، فقتله أهلها من همدان اه .

ولما استقر أبرهة في ملك اليمن أساء السير في حمير ورؤسائهم ، وبعث في رَ يُحانة بنت علقمة بن مالك بن زيد بن كَهْلان فانتزعها من زوجها أبي مُرَّة بن ذي يزنوقد كانت ولدت منه إبنه مَعْد يكرب ، وهرب أبو مرة ولحق بأطراف اليمن واصطفى أبرهة رَ يُحَانة ، فولدت له مسروق بن أبرهة وأخته بَسْبَاسة ، وكان لا برهة غلام يسمى (١) عَدُّو دَة ، وكان قد ولاه الكثير من أمره ، فكان يفعل الأفاعيل حتى عداعليه رجل من حمير أو خَ مم فقتله وكان حلياً فأهدر دمه

غذو الحبشة السكعبة

غزو الحبشــة الـكعبة

ثم ان أبرهة بنى كنيسة بصنعاء تسمى القَلْيس لم ير مثلها ، وكتب إلى النجاشى بذلك ، والى قيمر فى الصناع والرخام والفُسيَفِساء ، وقال لست بمنته حتى أصرف اليها حج العرب ، وتحدث العرب بذلك ، فغضب رجل من السادة أحد بنى فتميم ،

ا ـــ فى ج « عمودة » والتصحيح من ط( ٢ ــ ١٠٩ ) فقد جاء فيه : « انا عتودة » من فرقة أرده لا أب ولا أم نجده » هش عن ابن اسحق وض عن ط قال: « والعتودة السعدة فى الحرب » وايس فى ق ولا فى اللسان ولا فى الائساس هذا الحرف بهذا المعنى فليحقق

ثم أحد بنى مالك، وخرج حتى أتي القليس، فقعد فيها، ولحق بأرضه، وبلغ أبرهة، وقيل له: الرجل من البيت الذي يحج اليه العرب، فحلف ليسيرن اليه يهدمه، ثم بعث في النساس يدعوهم إلى حج العاليس، فضرب الداعى في بلاد كنانة بسهم فقتل، وأجع أبرهة على غزو البيت وهدمه، فرح سائراً بالحبشة، ومعه الفيل، فلقيه ذو نفر الحيري وقاتله فهزمه، [ثم عرض له مقتل بن حبيب الختمى فيمن اجتمع له فهزمه وأسره خ] واستبقاه ذليلا في أرض العرب، قال ابن إسحق: ولمام بالطائف خرج اليه مشعود بن معتب في رجال تقيف فأتوه بالطاعة وبعثوا معه أبا رغال دليلا فأنزله المُغَرَّس، بين الطائف ومكة، فهلك هنالك، ورجمت العرب قبره من بعد ذلك قال جرس:

إِذَا مَاتَ الْفَرَزْدَ ْقَوْلْ جُمُوهُ ﴿ كَا تَرْمُونَ قَبْرَ أَبِي رِغَالِ

ثم بعث أبر هة خيلا من الحبشة فانتهوا إلى مكة واستاقوا أموال أهلها وفيها مائتا بعير لعبد المطلب وهو يومئذ سيد قريش ، فهموا بقتاله ، ثم علموا أن لاطاقة لهم به فأقصر وا.وبعث أبر هة حناطة الحميري إلى مكة يعلمهم بمقصده من هدم البيت، ويؤذنهم بالحرب ان اعترضوا دون ذلك ، وأخبر عبد المطلب بذلك عن أثر هة ، فقال له : والله مانريد حربه! وهذا بيت الله ، فان يمنعه فهو بيته ، وإن يخل عنه فا لنا نحن من دافع! ثم انطلق به إلى أبر هة وعر بذي نفر وهو أسير فبعث معه إلى سائس الفيل وكان صديقاً لذي نفر ، فاستأذن له على أبر هة ، فاما رآه أجله و نزل عن سريره فجلس معه على بساطه ، وسأله عبد المطلب في الأبل فقال له أبر هة :هلا سألت سريره فجلس معه على بساطه ، وسأله عبد المطلب في الأبل فقال له أبر هة :هلا سألت في البيت الذي هو دينك ودين آبائك وتركت البعير ?! فقال عبد المطلب : أنا رب مع عبد المطلب (١) عرو بن أنفاشة بن عدى بن الدئل سيد كنانة و خو يلد بن واثمة ميم عبد المطلب المناس واثبة سيد هذا في من مكة إلى الجبال والشعاب للتحرز فيها ، ثم قام عند الكمبة بمسكا بحلقة الباب ، ومعه نفر من قريش فأبي عليهم فانصر فوا ، وجاء عبد المطلب ، وأمر قريشاً بالخروج من مكة إلى الجبال والشعاب للتحرز فيها ، ثم قام عند الكمبة بمسكا بحلقة الباب ، ومعه نفر من قريش والشاب ، ومعه نفر من قريش والشعاب للتحرز فيها ، ثم قام عند الكمبة بمسكا بحلقة الباب ، ومعه نفر من قريش والشعاب للتحرز فيها ، ثم قام عند الكمبة بمسكا بحلقة الباب ، ومعه نفر من قريش والشاب المتحرز فيها ، ثم قام عند الكمبة بمسكا بحلقة الباب ، ومعه نفر من قريش والشاب المتحرز فيها ، ثم قام عند الكمبة بمسكا بعلقة الباب ، ومعه نفر من قريش والشاب المتحرز فيها ، ثم قام عند الكمبة بمسكا بعلقة الباب ، ومعه نفر من قريش المتحدد و المتحدد المتحدد الكمبة بمسكا المتحدد ال

١ \_ في ج ﴿ عمر بن معاوية بن عدى بن الرمل سيدكنا نة » والتصحيح من ط ﴿

يدعون الله ويستنصرونه ، وعبد المطلب ينشد ويقول : ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ إِنَّا اللَّهِ وَيُسْتِعُونَ اللهِ وَيَسْتُ

لاَ هُمَّ إِن الْمَبْدَ يَمْنَعُ رَحَالَهُ فَامْنَعُ رَحَالَكُ لاَ يَعْلَمُنَ صَالِمُنْهُمْ \* وَمِحَالُهُمْ أَبَداً مِحَالِكُ وانصر عَلَى آل الصَلِيبِ \* وعابديه اليَوم آلكُ

فى أبيات معروفة ، ثم أرسل الله عليهم الطير الأبابيل من البحر ترميهم بالحجارة فلا تصيب أحداً منهم إلا هلك مكانه ، وأصابه فى موضع الحجر من جسده كالجدرى والحصبة ، فهلك وأصيب أبرهة فى جسده بمثل ذلك ، وسقطت أعضاؤه عضواً عضواً ، وبعثو ا بالفيل ليقدم على مكة فربض ولم يتحرك فنجا، وأقدم فيل آخر فصب ، وبعث الله سيلاً مجحفاً فذهب بهم وألقام في البحر ، ورجع أبرهة إلى صنعاء ، وهو مثل فرخ الطائر ، فانصدع صدره عن قلبه ومات .

ولما هلك أبرهة ملك مكانه ابنه يكشوم وبه كان يكنى ، واستفحل ملك وأذل حير وقبائل اليمن ، ووطئتهم الحبشة فقتلوا رجالهم ، ونكحوا نساءهم واستخدموا أبناءهم ، ثم هلك يكسوم بن أبرهة ، فملك مكانه أخوه مسر وق وساءت سيرته وكثر عسف الحبشة باليمن ، فخرج ابن ذي يزن واستجاش عليهم بكسرى ، وقدم اليمن بعسا كر الفرس وقتل مسروقاً وذهب أمر الحبشة بعد أن توارث ملك اليمن منهم أربعة في ثنتين وسبعين سنة ، أولهم أثرياط ثم أبرهة ثم ابنه يكسوم ، ثم أخوه مسروق بن أبرهة في المنه بكسوم ، ثم أخوه مسروق بن أبرهة .

قصة سيف سم ذي من

وملك الفرس على اليمن

ولما طال البلاء من الحبشة على أهل المين خرج سيف بن ذى يز أن الحميرى من الأذواء بقية ذلك السلف، وعقب أولئك الملوك ود يال الدولة الموقظ للخمود وقد كان أبرهة انتزع منه زوجته ريحانة ، بعد أن ولدت منه ابنه مَعديكوب كام وسيه فيا قال ابن السكابي: سيف بن ذى يز أن بن عافر بن أسلم بن زيد بن سعد ابن عوف بن عدى بن مالك بن زيد الجمهور . هكذا نسبه ابن السكابي . ومالك

ملك يكسوم ابن أبرهة

ملك مسروق ابن أبرهة

سيف بن ذي يزن وملك ألفرس این زید هو أبو الأذوا و بخرج سیف وقدم علی قیصر ملك الروم و و شكی الیه أمن الجبشة وطلب أن یخوجهم و یبعث علی الیمن من شاء من الروم فلم یسعفه عن الجبشة و وقال : الجبشة علی دین النصاری [ و أنتم علی دین الیهود \_ خ ] فرجع إلی كسری و وقدم الجبرة علی النعمان بن المنذر ، عامل فارس علی الحبرة و ما یلیها من أرض العرب ، فشكی الیه ، و استمهله النعمان إلی حین و فادته علی كسری ، و أو فد معه و سأله النصر علی الحبشة ، و أن یكون ملك الیمن له . فقال : بعدت أرضك عن أرضنا ، أوهی قلیلة الخیر . إنما هی شاة و بعیر ، و لا حاجة لنا بذلك . ثم كساه و أجازه فنثر دنانیر الأجازة ، و نهما الناس ، یوهم الغنی عنها بما فی أرضه، فأنكر و أجازه فنثر دنانیر الأجازة ، و نهما الناس ، یوهم الغنی عنها بما فی أرضه، فأنكر فرغب كسری فی ذلك ، و أمهله للنظر فی أمره ، و شاور أهل دولت ه نقالوا : فی سجو نك رجال حبستهم للقتل ، ایعتهم معه ، فان هلكو اكان الذی أردت بهم ، فون ملكو اكان الذی أردت بهم ، و إن ملكو اكان الذی أردت بهم ، و أفضلهم و أعظمهم بیتاً ، و أكبرهم نسباً ، وكان و هزر (۱) الدیلی

وعند المسعودى وهشام بن محمد والسهيلى : أن كسرى وعده بالنصر ، ولم ينصره ، وشغل بحرب الروم ، وهلك سيف بن ذى يزنعنده ، وكبر ابنه ابن يحانة ، وهو معديكرب ، وعرفته أمه بأبيه ، فخرج ووفد على كسرى يستنجزه فى النّعرة التي وعد بها أباه ، وقال له أنا ابن الشيخ اليمني الذى وعدته ، فوهبه الدنانير ، و نثرها إلى آخر القصة ، وقيل ان الذى وفد على كسرى وأباد الحبشة هو النعان بن قيس ابن عبيد بن سيف بن ذى يزن ، قالوا : ولما كتبت الفرس مع و هزر ، وكانوا ثما نمائة ، وقال ابن حزم : كان وهزر ثما نمائة ، وقال ابن قُرَدُه تَكُوا سبعة آلاف و خسمائة ، وقال ابن حزم : كان وهزر من عقب جاماسب عم أنو شروان ، فأمر ، على أصحابه وركبوا البحر فى ثمان من عقب جاماسب عم أنو شروان ، فأمر ، على أصحابه وركبوا البحر فى ثمان سفائن ، فغرقت منها سفينتان ، وخلصت ست إلى ساحل عدن ، فلما نزلوا بأرض سفائن ، فغرقت منها سفينتان ، وخلصت ست إلى ساحل عدن ، فلما نزلوا بأرض حتى نظفر أو نموت ا قال أنصفت ! وجع ابن ذى يزن من استطاع من قومه، وساد

١ - في ض ﴿ وهرز ﴾ بتقديم الراء على الزاي

اليه مسروق بن أبرهة في مائة ألف من الحبشة وأوباش اليمن ، فتواقفوا للحرب ، وأمر وهزر ابنه أن يناو شهم القتال فقتلوه ، وأحفظه ذلك وقال أروني ملكهم ، فأروه إياه على الفيل ، عليه تاجه ، وبين عينيه ياقو تة حراء . ثم نزل عن الفيل إلى الغلة . فقال وهزر ركب بنت الحار ذل وذل ملكه . ثم رماه الفرس . ثم إلى البغلة . فقال وهزر ركب بنت الحار ذل وذل ملكه . ثم رماه بسهم فصك الياقو تة بين عينيه ، وتغلغل في دماغه ، وتنكس عن دابته وداروا به ، فعمل القوم عليهم وانهزم الحبشة في كل وجه ، وأقبل وهزر إلى صُنعاء ، ولما أتى بابها قال لا تدخل رايتي منكوسة ، فهدم الباب ودخل ناصباً رايته ، فملك اليمن و نفى عنها الحبشة ، وكتب بذلك إلى كسرى وبعث اليه بالأموال ، فكتب اليه أن يملك عنها الحبشة ، وملك سيف اليمن وكان أبوه من ماوكها ، وخلف وهزر نائباً له على اليمن . كسرى ، وملك سيف اليمن وكان أبوه من ماوكها ، وخلف وهزر نائباً له على اليمن في جماعة من الفرس ضمهم اليه ، وجعله لنظر بن ذي يزن وأنزله بصنعاء . وانفرد ابن ذي يزن بسلطانه . ونزل قصر الملك وهو رأس غمدان يقال أن الضحاك بناه على اسم الزُّهرة . وهو أحد البيوت السبعة الموضوعة على أسماء الكواكب وروحانيتها . خرب في خلافة عثمان . قاله المسعودي

وقال السهيلي: كانت صنعاء تسمى أوال. وصنعاء اسم بانيها صَدْعاء بن أوال ابن عير بن عابر بن شالخ. ولما ستقل ابن ذي يزن بملك اليمين وفدت العرب عليه أيه بنونه بالملك و لمسارجع من سلطان قومه ، وأباد من عدوهم ، وكان فيمن وفد عليه مشيخة قريش ، وعظاء العرب العهدهم من أبناء اسمعيل وأهل بيتهم المنصوب لحجهم فوفدوا في عشرة من رؤسائهم ، فيهم عبد المطلب ، فأعظمهم سيف وأجلهم ، وأوجب لهم حقهم ، ووفر من ذلك قسم عبد المطلب من بينهم ، وسأله عن بنيه حتى ذكر له شأن النبي صلى الله عليه وسلم وكفالته إياه بعد موت عبد الله أبيه ، عاشر ولد عبد المطلب ، فأوصاه به ، وحضه على الابلاغ في القيام عليه ، والتحفظ به من اليهود وغيرهم ، وأسر اليه البشرى بنبوته ، وظهور قريش قومهم على جميع العرب ، وأسنى جوائز هذا الوفد بما يدل على شرف الدولة وعظمها ، لبعد غايتها في الهمة ، وعلو

نظرها في كرامة الوفد . وبقاء آثار الترف في الصُّبابة شاهد لشر افة الحال في الأول. ذكر صاحب الأعلام \* وغيره أنه أجاز سائر الوفد بمائة من الإبل وعشرة أعبد، وعشرة وصائف ، وعشرة أرطال من الورق والذهب، وكرش ملئ من العذبر، وأضعاف ذلك بعشرة أمثاله لعبد المطلب

قال ابن إسحق : ولما انصرف وهزر الى كسرى عدا سيف على الحبشة ، وجعل يقتل ويبقر بطون النساء ، حتى اذا لم يبق إلا القليل جعلهم خولا ، واتخذ منهم طو ابير يسعون بين يديه بالجراب ، وعظم خوفهم منه ، فرج يوماً ، وهم يسعون بين يديه ، فلما توسطهم ، وقد انفر دوا به عن الناس ، رموه بالحراب فقتلوه ووثب رجل منهم على الملك . وقيل ركب خليفة وهزر فيمن معه من المسلحة ، واستلحم الحبشة ، وبلغ ذلك كسرى فبعث وهزر في أربعة آلاف من الفرس ، وأمره بقتل كل أسود أو منتسب الى أسود ، ولو جَوْدًا قططا ففعل وقتل الحبشة حيث كانوا . وكتب بذلك الى كسرى ، فأمره على اليمن فكان يجبيه \* له حتى هلك . كانوا . وكتب بذلك الى كسرى ، فأمره على اليمن فكان يجبيه \* له حتى هلك . واستضافت حيثا بة \* ملك الحيريين بعد مهلك ابن ذي يزن وأهل بيته الى الفرس وورثوا ملك العرب وسلطان حير باليمن ، بعد أن كانوا يزاحونهم بالمنا كب في عراقهم من حير وقحطان رؤساء في أحيائهم بالبدو لا تعرف لهم طاعة ، ولا ينفذ لهم في غير من حير وقحطان رؤساء في أحيائهم بالرض العرب من ملك آل المنذر من فلم في غير خاتهم أمر إلا ماكان لكهلان إخوتهم بأرض العرب من ملك آل المنذر من في المنوية على الحيرة والعراق بتولية فارس ، وملك آل جَمَنْة من غسان على الشأم ، بتولية آل قي في أخبارهم آلوية من غسان على الشأم ، بتولية آل قي في أخبارهم آلوية من غسان على الشأم ، بتولية آل قي في أخبارهم

وقال الطبرى: لما كانت اليمن لكسرى بعث إلى سَرَ نَدِ يب من الهند قائداً من قواده ركب اليها البحر في جند كثيف فقتل ملكها واستولى عليها، وحمل إلى كسرى منها أمو الاعظيمة وجواهر. وكان و هزر يبعث العير إلى كسرى بالأمو ال

<sup>\*</sup> الأغاني

<sup>- \*</sup> 

<sup>\*</sup> صيانة

والطيوب، فتمر على طريق البحرين تارة وعلي أرض الحجاز أخرى ، وعدا بنو تميم في بعض الأيام على عيره بطريق البحرين ، فكتب إلى عامله بالانتقام منهم ، فقتل منهم خلقاً ، كا يأبي في أخبار كسرى . وعدا بنو كنانة على عيره بطريق الحجاز حين مر ت بهم ، وكانت في جوار رجل من أشر اف العرب من قيس ، فكانت حرب الغجار بين قيس وكنانة بسبب ذلك وشهدها النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان ينبل فيها على أعمامه ، أي يجمع لهم النبل

قال الطبرى: ولما هلك وهزر أمر كسرى من بعده على اليمن ابنه المر زُبان ، ثم هلك فأمر حافده مُخرَّ مُخسر و (١) بن التيجان (٢) بن المر زُبان ، ثم سخط عليه وحمل اليه مقيداً . ثم أجاره ابن كسرى ، وخلى سبيله ، فعزله كسرى وولى باذان ، فلم يزل إلى أن كانت البعثة ، وأسلم باذان ، وفشا الاسلام باليمن ، كما نذكره عند ذكر الهجرة وأخبار الاسلام باليمن

هذا آخر الخبر عن ملوك التبابعة من اليمن ومن ملك بعدهم من الفرس . وكان عدد ملوكهم ، فياقال المسعودى ، سبعة و ثلاثين ملكا ، فى مدة ثلاثة آلاف ومائتى سنة إلا عشرا . وقيل أقل من ذلك ، فكانوا ينزلون مدينة ظفار

قال السهيلي: زَمار و َطفار اسمان لمدينة واحدة يقال بناها مالك بن أبرهة ، وهو الأملوك ، ويسمى مالك ، وهو ابن ذى المنار . وكان على بابها مكتوب بالقـلم الأول فى حجر أسود

يوم شيدت طفار قيل لمَن أن ي فقالت المُدير الأخيار أن سيلت مِنْ بعد ذلك قالت أنا للْحُبْشِ أخبث الأشرار أم سيلت مِن بعد ذلك قالت إن مُلكى لفارس الأحرار أم سيلت مِن بعد ذلك قالت إن مُلكى لقريش التُّجَّار (٣)

١ — في ش (٥٠ سـ ٢٥ ) ﴿ خد خسرو ﴾

المرزبان بن وهزر باذان

۲ — هكذا هنا وفی ش (٥ \_ ۲۰ ) « السیحان » وفی ط ( ۲ \_ ۱۲۱ ) «ا بینجان»

٣ - مكذا هذا الشطر هنا وهو كما رايت وفي نن:

<sup>«</sup> ثم سليت من بعد ذاك فقالت إن ملكي الى قريش التجار » وهو أجود

إن ملكي لخيرسنجار (١) تم سِيلت من بعد ذلك قالت منذ يشيدت مشيدها للبوار (٢) وقليلاً ما يلبثُ القومُ فيهــا تَشْعَل النار في أعالي الجدار مَن أُسُود يلقيهم البحر فيهــا ولم تزل مدينة ظفار هــذه منزلا للملوك ، وكذلك في الاسلام صــدر الدولتين

وَكَانَتَ الْمِنَ مَن أَرْفِعِ الولاياتِ عندهم بما كانت منازل العرب العاربة ، ودار الملوك العظاء من التبابعة وآلاً قيال والعباهلة

ولما انقضى الكلام في أخبار حمير وملوكهم باليمن من العرب ، استدعى المكلام ذكر معاصريهم من العجم على شرط كتابنا لنستوعب أخبار الخليقة ، ونميز حال هذا الجيل العربي من جميع جهاته ، والأمم المشاهير من العجم الذين كانت لهم الدول العظيمة لعهـ د الطبقة الأولى والثانيـة من العرب، وهم النَّاطُ والسريانيون أهل بابل ، ثم الجر امِقة أهل المو صل ، ثم القبط ، ثم بنو إسر ائيل والفُرْس ويونان والروم ، فلنأت الآن بماكان لهم من الملك والدولة وبعض أخبارهم على اختصار ، والله ولى العون والتوفيق ، لارب غيره ، ولا مأمول إلا خيره

١ - في ج « لحير سنجار » وفي يا ( ٦ - ٨٦ ) « ووجد على أركان سور ظفار مكتوبا: لمن ملك ظفار ؟ لحمير الأخيار ؛ لمن ملك ظفار ؟ للحبشــة الأشرار ؛ لمن ملك ظفار ؟ لفارس الاخيار ، لمن ملك ظفار لحميرسنجار « أي يرجم الى اليمن » فصححنا الشطر بمقتضاه ٢ — في ج ﴿ غير تشيدها لحا في البوار ﴾ وهو سقيم فاخترنا ما عند م ( ٦٢-٦٢ ) ﴿



(١) العمود الايسر على ما لابن حزم . والايمن على ما للسهيلي وغيره . وفي ج تخليط بينهما (٢) هذا التفريع على ما للطبرى (٣) كذا في ج ولم ندر مصدرها ولامردها ونظن أنها مقحمة ، وفي جداول النسخ المطبوعة تخليط وتصحيف أصلحناه بعد جهد جهيد ( المصححان )

ملوك بابل

## الخرعن ملوك بابل

من النبط والسريانيين وملوك الموصل ونينوى من الجرامقة

قد تقدم لنا أن ملك الأرض من بعد نوح عليه السلام كان لكنمان بن كوش ابن حام ، ثم لا بنه الممروذ من بعده ، وأنه كان على بدعة الصابئة ، وأن بنى سام كانوا حنفاء ينتحلون التوحيد الذي عليه الكلدانيون من قبلهم . قال ابن سعيد : ومعنى الكلدانيين الموحدون ووقع ذكر الممروذ في التوراة منسوباً إلى كوش بن حام ولم يقع فيها ذكر لكنعان بن كوش فالله أعلم بذلك ، وقال ابن سعيد أيضاً وخرج عار ابن شالخ بن أر فشيد فعلبه ، وسار من كوثا إلى أرض الجزيرة والموصل فبنى مدينة ابن شالخ بن أر فشيد فعلبه ، وسار من كوثا إلى أرض الجزيرة والموصل فبنى مدينة الممروذ وقومه على عهد سيدنا ابراهيم عليه السلام ماأصابهم في الصرح ، وكانت الممروذ وقومه على عهد سيدنا ابراهيم عليه السلام ماأصابهم في الصرح ، وكانت المبروذ وقومه على عهد سيدنا ابراهيم عليه السلام ماأصابهم في الصرح ، وكانت المبروذ وقومه على عهد سيدنا ابراهيم عليه التوراة ، ولا أدرى معناها ، والقول البناس أجمعين كانوا على لغة واحدة فباتوا عليها ، ثم أصبحوا وقدافترقت لغاتهم فول بعيد في العادة ، إلا أن يكون من خوارق الأ نبياء ، فهو معجزة حينئذ ، ولم نقاؤه كذلك .

بلبلة الألسن ونقد المؤلف لها

والذى يظهر أنه إشارة إلى التقدير الآلهي في خرق العادة وافتراقها ، وكونها من آياته :كما وقع في القرآن الكريم . ولا يعقل في أمر البلبلة غير ذلك .

وقال ابن سعيد :سوريان بن نبيط ولاه فاكغ على با بل فانتقض عليه وحاربه ، ولما هلك فالغ قام بأمره بعده ابنه ملكان فغلبه سوريان على الجزيرة ، وملكها هؤلاء الجو امقة إخوانه في النسب بنو جرموق بن أشُّوذ بن سام ، وكانت مواطنهم بالجزيرة ، وكان ابن أخت سوريان منهم الموصل بن جرموق ، فولاه سوريان على الجزيرة ، وأخرج بني عابر منها ولحق ملكان منها بالجبال فأقام هناك ويقال ان الخضر من عقبه واستبد الموصل على خاله سوريان بن تبيط ، ملك بابل وامتازت على علمكة الجرامقة من مملكة النبط ، وملك بعد الموصل ابنه راتق ، وكانت له حروب مع النبط ، وملك من بعده ابنه أثور وبقي ملكها في عقبه ، وهو مذكور في التوراة مع النبط ، وملك من بعده ابنه أثور وبقي ملكها في عقبه ، وهو مذكور في التوراة

وملك بعــده ابنه نِيدَرى ، وبني المدينــة المقابلة للموصل من عدوة دِحبُّلة المعروفة باسمه . ثم كان من عقبه سنحاريف بن أثُّور بن نِينُوي بن أثور ، وهو الذي بني مدينة سنجار ، وغزا بني إسرائيل فصلبوه على بيت المقدس. وقال البيهق : إن الجزيرة ملكها بعد مقتل سنحاريف أخوه ساطرون وهو الذي بني مدينة الحضر في برية سنجار ، على نهر الثرثار ، لتولعه بصيد الأنسود في غيضاتها . وملك من بعده ابنه زان ، وكان يدين بالصابئة . ويقال إن يونس بن مَتَّى بعث اليه ، ويونس من الجرامةة ، من سبط بنيامين بن اسرائيل ، من ابنه . فآمن به زان ان ساطرون بعــد الذي قصه القرآن من شأنه معهم . ثم إن بُخْتُنُمُصر لما غلب على بابل زحف اليه ، ودعاه الى دىن الصابئة ، وشرط له أن يبقيه في ملكه فأجاب. ولم يزل على الجزيرة حتى زحف اليه جيوش الفرس مع أرْتاق ، فضمن القيام بالمجوسية على أن يبقوه في ملكه ، وكتب بذلك ارتاق الى بهمن ، فيضمن له ، فأجابه بأن هذا رجل متلاعب بالا حيان فاقتـــله . فقتله أرتاق ، وانقرض ملــكه \* بعد ألف وثلثاثة سنة ، فيما قال البيهقي ، وفي أربعين ملكاً منهم . وصارت الجزيرة لملوك الفرس. والذي عند الاسر ائيليين: سنحاريف من ملوك نينوي وهم أولاد مَو صل بن أشوذ \* بن سام ، وأنه كان قبله بالموصل ملوك منهم ، وهم فُول وتلفات وُ بلناص، وأنهم ملكوا بلد \* الأئسباط العشرة، وهي شمُورُ ون\* المعروفة بالسامرة \* وأنه غرُّب الأسباط الذين كانوا فيهـا الى نواحي أصبهان وخُرُ اسان ، وأسكن أهل كومة ، وهي الكوفة ، في شُمُورون هذه ، فسلط الله عليهم السباع يفترسونهم في كل ناحية ، فشكوا ذلك الى سنحاريف ، وسألوه أن يخبرهم عن بلد شمورون في قسمة أي كوكب هي ، كي يتوجهوا اليه ويستنزلوا روحانيته ، على طريق الصابئة. فأعرض عن ذلك وبعث كاهنين اليهم من اليهود فعاموهم دين اليهودية، وأخذوا به . وهؤلاء عنــد اليهود هم الشُّمَرة ، نســبة إلى شمرة ، وهي شمورون ، وليس الشمرة عندهم من بني اسرائيل ، ولا دينهم بصحيح في اليهودية ، وزحف

<sup>\*</sup> ملك الجرامقة

<sup>\*</sup> أشور \* بلاد \* شومرون \* السامرية

سنحاریف عندهم الی بیت المقدس بعد استیلائه علی شومرون فحاصرها ، و داخله العجب بکثرة عساکره ، فقال لبنی اسر ائیل : من الذی خلصه إلهه من یدی حتی یخلصکم إله کم ? وفزع ملك بنی إسر ائیل الی نبیهم مَدْ لیلا وسأله الدعاء ، فدعا له و أمنه من شر سنحاریف . و نزلت بعسکره فی بعض لیا کیهم آفة سماویة ، فاصبحو اکلهم قتلی ، یقال أحصی قتلاهم فکانوا مائة و خمسة و ثمانین ألفاً . و رجع سنحاریف الی نینوی ثم قتله أولاده فی سجوده لمعبوده من الکواکب . و ولی ابنه ایسر حدّون : ثم استولی علیهم بعد ذلك بختنصر ، کما سنذ کره فی خبره

آسرحدون النبط

وأما ملوك بابل: فهم النبط بنو نبيط بن أشوذ بن سام. وقال المسعودي: نبيط من ماش من إرم، وكانوا موطنين بأرض بابل. وملك منهم سوريان من نبيط وقال المسعودي : هو أحد نبيط من ماش ملك أرض بابل مولاية من فالغ ، فلما مات فالغ أظهر بدعة الصابئة ، وانتحلها بعده ابنه كنعان ، ويلقب بالنمروذ ، وملك بعده ابنه کوش ، وهو نمروذ ابراهیم علیه السلام ، وهو الذی قدم أباه آزَر فاصطفاه ها صر على بيت الأصنام ، لأن أرْءُوسْ فالغ لما هلك أبوه فالغ ، وكان على دين التوحيد الذي دعاه اليه أبوه عابر ، رجع حينئذ أرعو الى كوثاً ، ودخل مع النمارذة في دين الصابئة ، و تو ارثها بنوه الى آزر بن ناحور فاصطفاه هاصر بن كوش ، وقدمه على بيت الأصنام، وولد له ابراهيم عليه السلام. وكان من أمره ما ذكر ناه فيما نصه التنزيل، و نقله الثقات، ثم توالت ملوك النمارذة ببابل، وكان منهم بختنصر، على ما ذهب اليه بعضهم . ويقال إن الجرامقة ، وهم أهل نينوي غلبوا على بابل ، وملكها سنحاريف منهم ، واستعمل فيها بختنصر من ملوكها . ثم انتقض عليه بختنصر بالجزاء أوالطاعةوغزا بني إسرائيل ببيت المقدس فاقتحمها عليهم بعد الحصار وأتخن فيهم بالقتل والأسر ، وقتل ملكهم ، وخرب مسجدهم ، وتجاوزهم الى مصر فملكها ولما هلك بختنصر ملك من بعده فيا ذكروه ، ابنـه نُشْدُتُ نَصَّر . ثم من بعـده 'بُلْیُنْهَ عَبْر . وغزاه ارتاق ، مَرْ زُبان کسری من ملوك الکمنیة فقتله ، وملك بابل وأعمالها ، وصار النبط والجرامقة رعيــة للفرس . وانقرضت دولة النمــارذة ببابل . هَكَذَا ذَكُرُ ابن سعيد ، ونقله عن داهر مؤرخ دولة الفرس ، وجعل السريانيين

والنبط أمة واحدة ، وهما دولة واحدة . وأما المسعودي فجعلهما دولتين . وأما السريانيون ، فقال هم أول ملوك الأرض بعد الطوفان ، وسمى من ملوكهم تسعة متعاقبين في مائة سنة أوفوقها بأسماء أعجمية ، لافائدة في نقلها لقلة الوثوق بالأصول التي بأيدينا من كتبه ، وكثرة التغيير في الائسماء الاعجمية . نعم ذكر أن شُوشاًن بشينين معجمتين ، وأنه أول من وضع التاج على رأسه . والرابع منهم أنه الذي كور الكور، ومدَّن المدن. وأن ملك الهنــد لعهده كان اسمه رُنَّبيل وانه علا ملـكه، واستولى على السريانيين. وأن بعض ملوك المغرب ظاهرهم عليه، وانتزع لهم ملكهم منه، ورده عليهم . وسمى الثامن منهم مار ُوت ، وأشار في آخر كلامه الى أنهم كانوا مستولين على بابل وعلى الموصل . وأن ملوك اليمن ربما غلبوهم على أمرهم بعض الا حيان . وذكر في التاسع أنه كان غير مستقل بأمره ، و إن أخاه كان مقاسمه في سلطانه . وأن أول من اتخــذ الحر فلان ، وأول من ملك فلان ، وأول من لعب بالصقور والشطرنج فلان ، [ ونقــل في ذلك حكاية الله أعلم بصحتها مع أن الأمور الطبيعية للعمران من صناعة وفلح وغيرها لسنا على ثقة من تعيين مبتدعها أو مخترعها ، إذ أخبار أهل الخليقة الأقدمين مجهولة ، فقول المسعودي في ذلك إن أول من اتخذ الحر.خ] مزاعم كلها بعيدة من الصحة . إنما وجهه أن السريانيين لما كانوا أقدم في الخليقة نسب اليهم كل قديم من الأشياء، أو طبيعي كالخط واللغــة والسحر والله أعلم

تعليل نســــبة الاوائلللبا بليين وأما النبط: فعند المسعودي أنهم من أهل بابل. لقوله في ترجمتهم: ذكر ملوك بابل والنبط وغيرهم المعروفين با لكلدانيين. وذكر أن أولهم نمروذ الجبار، ونسبه الى ماش بن إرم بن سام، وذكر أنه الذي بني الصرح ببابل، واحتفر نهر الكوفة. ونسب النمروذ في موضع آخر الى كوش بن حام، لا أدرى هو أو غيره، ثم عد ملوكهم بعد النمروذ ستا وأربعين أو نحوها، في ألف وأربعائة من السنين، بأسماء أعجمية متعذر ضبطها فتركت نقلها. إلا أنه ذكر في الموقى منهم عدد العشرين بعد التسعائة من سنيهم، أنه الذي غزت فارس لعهده مدينة بابل. وذكر في الموقى

عدد ثلاثة وثلاثين منهم وعند الألف والأربعائة \* من سنيهم ، أنه سنحاريف \* الذي حارب بني إسر ائيل ، وحاصر هم ببيت المقدس حتى أخذ الجزية منهم ، وأن آخر ملوكهم دارينوش ، وهو د ارا الذي قتله الإسكندر. كما ملك بابل . هذا ما ذكره المسعودي . ولم يذكر منهم نمروذ الخليل عليه السلام . وذكر أن مدينتهم بابل ، وأن الذي اختطها اسمه نيز \* واسم امرأته شمر ام من ملوك السريانيين ، اسمان أعجميان لا وثوق لنا بضبطهما

وقال الطبري : غُرُوذ بن كوش بن كنعان بن حام ، صاحب ابر اهم الخليل عليه السلام. وَكَانَ يَقَالُ عَادَ إِرْمَ، فَلَمَا هَلَكُوا قَيْلُ ثُمُودَ إِرْمَ ، فَلَمَا هَلَكُوا قَيْل مُنمروذإرم ، فلمـا هلك قيل لسائر ولد إرم أرمان ، فهم النَّبط . وكانوا على الاسلام ببابل حتى ملكهم نمروذ ، فدعاهم إلى عبادة الأوثان فعبدوها . انتهى كلام الطبرى وقال ِهروشيوش مؤرخ الروم إنه نمروذالجسم ، و إن بابل كانت مربعة الشكل وكان سورها في دور ثمانين ميلا ، وارتفاعه مائنا ذراع ، وعرضه خسون ذراعا ، وهو كله مبنى بالآجر " والر "صاص ، وفيه مائة باب من النحاس ، وفي أعلاه مساكن الحراس والمقاتلة ، تبيت على الجانبين في سائر دورة الطريق بينهما ، وحول هـذا السور خندق بعيد المَهُوَى ، أجرى فيه الماء ، وأن الفرس هدموه . ولما تغلبوا على ملك بابل تولى ذلك منهم حِيرَش ، وهو كسرى الأول . انتهى كلام هروشيوش ويظهر من كلام هؤلاء ، أن اسم النمروذ سمة لكل من ملك بابل ، لوقوعه في أهل أنساب مختلفة : مرة إلى سام ، ومرة إلى حام ، وزعم بعض المؤرخينأن نمروذ الخليل عليه السلام هو النمروذ بن كنعان بن سنحاريف بن الممروذ الأ كبر ، وأن بُختُنصر من عقبه ، وهو ابن برازاد \* بن سَنْحاريف بن النمروذ . وأن الفُرس الكَيْنَيَّةُ عَلَمُوا بَخْتَنْصِرَ عَلَى بَابِلِ ، ثَمَّ أَبْقُوهُ وَاسْتَعْمَلُوهُ عَلَيْهَا ، وإن كسرى الأول من بني ساسان خرب مدينة بابل. وعند الا سر ائيلين ، وينقلونه عن كتاب دانيال

<sup>\*</sup> سنحاريب \* وأربعة

لا نان

<sup>\*</sup> بروزاد

وإرمِيا من أنبيائهم ، وضبط هـ ذا الاسم يرميا ، أن بختنصر من عقب كاسد بن ناحور (١) وهو أخو ابراهيم الخليل. وبنوكاَسد هؤلاء من ملوك بابل، ويعرفون بالكسدَانيين ، نسبة اليه وأن بختنصر منهم ملك أكثر المعمور ، وغلب على بني إسرائيل وأزال دولتهم ، وخرَّب بيت المقــدس ، وانتهى ملــكه إلى مصر وما وراءها ، وكان ملكه خمساً وأربعين. وملك بعده ابنه أو يل مَر ود ثلاثًا وعشرين سنة ، و بعده ابنه أبلينَصَر ثلاث سنين . ثم زحف اليه دار ا من ملوك الفرس وصهره كُورَ ش فحاصروه بمدينة بابل. وقال بعض الاسر ائيليين : إن بختنصر وملوك بابل من كَسْدِيم وكسديم من عيلام بن سام ، وهو أخو أشُّوذَ ، ومن أشُّوذُ \* ملوك الموصل. انتهى الكلام في ملوك الموصل وملوك بابل. وهـذا غاية ماأدي اليـه البحث من أخبارهم وأنسابهم . وكان من هؤلاء [ النبط \_ خ ] والكلدانيين دين الصابئة ، وهم عبادة الكواكب واستجلاب روحانيتها . ويذكر أنهم كانوا لذلك أهل عناية بأرصاد الكواكب ، ومعرفة طبائعها ، وخلاص المولدات ، وما يشابه ذلك من علوم النجوم والطلسمات والسحر . وأنهم نهجوا ذلك لأهل الربع الغربي من الأرض. وقديشهدلذلك قراءة من قرأ « وَ مَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَـلَـكَـينِ » بَكْسر اللام مشيراً إلى أن هاروت وماروت من [عداد ملوكهم ويؤيده ما نقلناه عرب المسعودي من ذكر ماروت في \_ خ ] ملوك السريانيين ، وهم أول ملوك بابل ، وعلى القراءة المشهورة وأنهمًا من الملائكة فيكون اختصاص هذه الفتنة والابتلاء ببابل من بين أقطار ألا رض دليلا على وفور قسطهما من صناعة السحر الذي وقع الابتلاء به . وتما يشهد لا نتحالهم السحر وفنو نه من النجوم وغيرها أنهذه العلوم وجدناها من منتحل أهل مصر الجـاورين لهم ، وكان لملوكها عناية شديدة بذلك حتى كان من مباهاتهم موسى بذلك وحشر السحرة له ما كان . وبقايا الآثار السحرية في برابي (٢) إخميم من صعيد مصر ما يشهد لذلك أيضا والله أعلم

١ — في ج « حاور » وقد تقدم للمؤلف ص ١٤ إن الـكسدانيين من ناحور أخي إبراهيم

٢ — ﴿ البَّرَابِي أَبِنْيَةَ عَجِيبَةً فَيْهَا تَمَاثَيْلُ وَصُورٌ ﴾ يا ( ١ ـ ٣ ـ ١ )



(١)أسقط المؤلف أشوذا بين جرموق وسام . وبين نينوى واراتى أشوذا \_ أخر أيضا ويلاحظ أن مافى الجدول ليس فروعا متفقا عليها بل كل جناح على طريقة (مذهب) والعجب كون المؤلف بجعل نمروذ الاكبر من أجداد إبراهيم . وبما أن الموضوع مختلط فالمؤلف لم يضع أبجدية لملوكه

القبط

### الخبر عن القبط

# وأول ملكهم ودولهم وتصاريف أحوالهم

والايلام بنسهم

هذه الأمة أقدم أم العالم ، وأطولهم أمداً في الملك . واختصوا بملك مصر وما اليها . ملوكها من لدن الخليقة إلى أن صبحهم الاسلام بها ، فانتزعها المسلمون من أيديهم ، ولعهدهم كان الفتح

وربما غلب عليهم جميع من عاصرهم من الأمم ، حين يستفحل أمرهم ، مشل العمالة والفرس والروم واليونان ، فيستولون على مصر من أيديهم ، ثم يتقلص ظلهم فيراجع القبط ملكهم . هكذا إلى أن انقرضوا في مملكة الاسلام

وكانوا يسمون الفراعنة سمة لملوك مصر فى اللغـة القديمة ، ثم تغيرت اللغة وبقى هذا الاسم مجهول المعنى ، كما تغيرت الحميرية إلى المضرية ، والسريانية إلى الرومية .

ونسبهم فى المشهور إلى حام بن نوح ، وعند المسعودى إلى بيمر (١) بن حام وليس فى التوراة ذكر لبيصر بن حام ، وانحا ذكر مصر ايم وكوش وكنعان وقوط وقال السهيلي إنهم من ولد كنعان بن حام ، لا نه لما نسب مصر قال فيه : مصر بن النبيط ، أو ابن قبط بن النبيط ، من ولد كوش بن كنعان . وقال اهروشيوش أمورخ الروم - خ] إن القبط من ولد قبط بن لايق بن مصر . وعند الاسر ائيليين أنهم من قوط بن حام . وعند بعضهم أنهم من كفتوريم بن مصر وقالوا [ إن بعض النسابة فسر كفتوريم - خ] قبطقايين ، ومعناه القبط . وقال المسعودى : اختص بيصر بن حام أيام الممروذ ابن أخيه كنعان بولاية أرض مصر واستبد بها وأوصى بالملك لابنه مصر ، فاستفحل ملكه مابين أسوان والمن والعريش وأيلة وفرسيسة ، بالملك لابنه مصر » فاستفحل ملكه مابين أسوان والمن والعريش وأيلة وفرسيسة ،

۱ — فی ج « ینصر » والتصحیح من یا ( ۸ – ۷۲ ) و ( ۱–۲۱۱ ) و ( ۱–۳۰ ) و وغیرها ومن م ( ۳ – ۶۱ )

فسميت كلما أرض مصر نسبة اليه .وفي قبليها النوبة ، وفي شرقيها الشأم ، وفي شماطا بحر الزُقاق ، وفي غربها برقة ، والنيل من دونها . وطال عمر مصر ، وكبر ولده ، وأوصى بالملك لا كبرهم ، وهو قبط بن مصر ، أبو الأقباط ، فطال أمد ملكه ، وكان له بنون [ أربعة : قبط وأشمون وأتريب وصا المقطم وما منهم إلا وينسب اليه مَهْ لم من معالم الآثار المطوية . ولم يذكر المسعودي قبط من قبط مصر وإنما جعل هؤلاء الأربعة إخوان ب خ] قبط بن مصر ، وأن مصر هو الذي قسم الأرض ، وعهد إلى أكبرهم بالملك ، وهو قبط ، فغلب عليهم فأضيفوا اليه ، لمكان الملك والسن ، ومملك بعد قبط بن مصر (أشمون) بن مصر . ثم من بعده (صا) الملك والسن ، ومملك بعد قبط بن مصر (أشمون) بن مصر . ثم من بعده (صا) المناخ صول التي بين أيدينا من كتبه الأصول التي بين أيدينا من كتبه

ثم لما ذكر ستة منهم بعد أتريب قال: فكثر ولد بيصر بن حام و تشاغبوا ، وملك عليهم النساء ، فسار اليهم ملك الشأم من العالقة ، الوليد بن دو مع فلكهم وانقادوا اليه .

وأما ابن سعيد فيا نقل من كتب المشارقة فقال: ملك مصر بعد ابنه (قبط) ثم من بعده أخوه أتريب قال: وفي أيام قبط زحف شداد بن مَد اد بن شداد بن مَد ادب عاد إلى مصر ، وغلب على أسافلها ومات قبط في حروبه ، ثم جمع أثريب قومه استظهر بالبربر والسودان على العرب ، حتى أخرجهم إلى الشأم واستبد أتريب علك مصر ، وبني المدينة المنسوبة اليه ، ومدينة عين شمس ، وملك بعده بن أخيه البود شير بن قبط وهو الذي بعث هر ميسا المصرى إلى جبل القمر ، حتى ركب جرية النيل من هنالك ، وعدل البطيحة الكبرى التى تنصب اليها عيون النيل ، وعمر بلاد الواحات وحول اليها جمعا من أهل بيته ، ثم ملك من بعده ابنه عديم بن البود شير ، ثم ابنه شمس ، وكان شمس ، وكان شمس عديم أثار عجيبة ، ثم ملك بعده ابنه منقاوش (٢) وعبد البقر وصورها من هم السحر آثار عجيبة ، ثم ملك بعده ابنه منقاوش (٢) وعبد البقر وصورها من

۱ — فی ج « مندوش » والتصحیح من ش ( ۱-۱۳ ؛ ) لیتفق مع السطر الذی بعده ۲ — فی ش « مناوش »

الذهب، ثم هلك وخلف ابنه مرقيش، فغلب عليه عمه أشمون بن قبط، وبنى مدينة الأشمون، وملك بعده ابنه أشاد بن أشمون، ثم من بعده عمه صابن قبط وبنى مدينة باسمه، وملك بعده إبنه ندراس، وكان حكياً، وهو الذي بنى هيكل الزشهرة الذي هدمه بخته صر، وملك بعده ابنه ما ليق بن ندراس، فرفض الصابقة ودان بالتوحيد، ودوّخ بلاد البربر والاندلس، وحارب الأفرنج، وملك بعده ابنه حربيا بن ماليق فرجع عن التوحيد إلى الصابقة، وغزا بلاد الهند والسودان والشأم، وملك بعده ابنه وملك بعده ابنه وملك بعده وعده وعده أبنه كُلكي بن حربيا وهو الذي تسميه القبط حكيم الملوك واتخذ هيكل وتركل، وعهد إلى أخيه ماليا بن حربيا واشتغل باللهو فقتله ابنه خرطيش وكان سفاكاً للدماء والقبط تزعم انه فرعون الخليل عليه السلام، وانه أول الفراعنة.

ولما تعدى بالقتل إلى أقاربه سمته ابنته حزيريا وملكت القبط من بعده فنازعها ابراحس من ولد عمها أتريب وحاربته فكان لها الغلب وانهزم ابراحس إلى الشأم فاستظهر بالكنعانيين وبعث ملكهم قائده جيرون ، فلما قرب مصر استقبلته حوريا وأطمعته في زواجها على أن يقتل ابراحس ويبني مدينة الاسكندرية ، ففعل ثم قتلته آخراً مسموماً ، واستقام لها الأمر ، وبنت منارة الاسكندرية ، وعهدت بأمرها لدليقية ابنة عمها باقوم فخرج عليها أيمين من نسل أتريب طالباً بثأر قريبه ابراحس ، لدليقية ابنة عمها باقوم فخرج عليها أيمين من نسل أتريب طالباً بثأر قريبه ابراحس ، فلحق علك العمالةة يومئذ ، وهو الوليد ابن دو مع الذي ذكر ناه عند ذكر العمالقة ، فاستنصر به وجاء معه وملك ديار مصر واستبد بالقبط \* نقر أوس (١) ، فاشتغل فاستنصر به وجاء معه وملك ديار مصر واستبد بالقبط \* نقر أوس (١) ، فاشتغل باللذات واستكفي من بنيه أطفير (٢) وهو العزيز فكفاه وقام بأمره ، وعر القرى مكانه الفيوم بالوحي والهندسة ، وكانت أرضها مغايض للهاء ، فأخرجه وعر القرى مكانه على عدد أيام السنة ، فجعله على خز ائنه ، وملك بعده \* دارم بن الريان وسمته القبط ويموص \* ، وكان يوسف مدر أمره بوصية أبيه ، ومات لعهده فأساء السيرة \*

<sup>\*</sup> واستعبد القبط وملك من بعده الريان وهو فرعون يوسف وسمته القبط نقراوش

١ - في ش « نهراوش » وهذا هو الريان

۲ - تك ( ۲۹ ; ۱ ) « بوطيفار » وفي المقريزي « اطفين »

<sup>\*</sup> ابنه

<sup>\*</sup> درتمون \* بعده

وهلك غريقاً في النيل ، وملك بعده ابنه معدانوس (١) بن دارم فترهب واستخلف ابنه كاشم ، فاستعبد بني إسرائيل للقبط ، وقتله حاجبه ، و نصب بعده ابنه لاطش ، فاشتغل باللهو فحلعه و نصب آخر من نسل ندر اوس اسمه لهوب ، فتجبر .و تذكّر القبط أنه فرعون موسى عليه السلام ، وأهل الأثر يقولون انه الوليدين مُصُمَّبُ (٢) وأنه كان مجاراً تقلب حاله إلى عرافة الحرس ، ثم تطور إلى الوزارة ، ثم إلى الاستبداد وهذا بعيد لما قدمناه في الكتاب الأول .

وقال المسعودى: بل كان فرعون موسى من الأقباط ، ثم هلك فرعون موسى وخشى القبط من ملوك الشأم ، فلكوا عليهم دَلُوكة ، من بيت الملك ، وهى التى بنت الحائط على أرض مصر ، ويعرف بحائط العجوز لانها طال عهرها حتى كبرت واتخذت البرابي ومقاييس النيل ، ثم سمى المسعودى من بعد دلوكة ثمانية من ملوكهم، على ذلك النحو من عجمة الأسماء ، وقال في الثامن (٣) انه فرعون الأعرج الذى اعتصم به بنو إسرائيل من بختنصر فدخل عليه مصر وقتله ، وهدم هيا كل الصابئة ووضع بيوت النيران له ولولده ، وذكر في تواريخهم ، قال : قال ابن عبد الحكم . وهذه العجوز دلوكة هي التي جددت "البرابي عصر ، أرسلت إلى امرأة ساحرة كانت لعهدها اسمها ترورة وكانت السحرة تعظمها ، فعملت بريمن حجارة ، وسط مدينة مَنْف ، وصورت فيها صور الحيوانات . من ناطق وأعجم . فلا يقع شيء بتلك الصورة إلا وقع بمثالها في الخارج وكان لهم بذلك امتناع ممن يقصدهم من بتلك الصورة إلا وقع بمثالها في الخارج وكان لهم بذلك امتناع ممن يقصدهم من من أبنائهم اسمه دركون [بن - خ] بطلوس فملكوه وأقامت معه على ذلك أربعائة سنة من مات فولوا ابنه برديس بن دركون . ومن بعده أخاه نقاس بن نقراس ومن بعده من مات فولوا ابنه برديس بن دركون . ومن بعده أخاه نقاس بن نقراس ومن بعده مات مات فولوا ابنه برديس بن دركون . ومن بعده أخاه نقاس بن نقراس ومن بعده مات فولوا ابنه برديس بن دركون . ومن بعده أخاه نقاس بن نقراس ومن بعده مات فولوا ابنه برديس بن دركون . ومن بعده أخاه نقاس بن نقراس ومن بعده أمات فولوا ابنه برديس بن دركون . ومن بعده أخاه نقاس بن نقراس ومن بعده أمات فولوا ابنه برديس بن دركون . ومن بعده أخاه بقاس بن نقراس ومن بعده أبيا به به بعده أبيا بعده أبيا بعده أبيا بعده أبيا به بعده أبيا بعده أبيا بعده أبيا بعده أبيا بعده المناس به بعده أبيا بعده أبيا بعده العمور المورة بعده أبيا بعده العرب بعده بعد المورة بعده أبيا بعده بعده أبيا بعده العرب بعده أبيا بعده العرب بعده أبيا بعده العرب بعده العر

١ --- سماه في ش معدان قال ويقال معدايوش

۳ — سماه فی ش « ظلما » وقال م: ویقول بعضهم أنه ظلما بن قومس من ولد اشمون
 ۳ — نقل فی ش عن م ما یأتی : « وهو فرعون الأعرج الذی غزا بنی إسرائيمل وخرب بیت المقدس » ( ۱ – ۱۱۷ ) وهو موافق لما عند م ( ۳ – ۱۵ ) فانظر نقدل المؤلف من أین هو ?

[ أخاه خ] مَرينا بن مرينوس. ثم ابنه إِسْتُمارِ سْ بن مرينا . فطغي عليهم و خلعوه وقتلوه وولوا عليهم من أشرافهم بلوطيس من مناكيل أربعين سنة . ثم استخلف مالوس ابن بلوطيس ومات. فاستخلف أخاه منا كيل بن بلوطيس. ثم توفى فاستخلف ابنه بركة بن مناكيل فملكهم مائة وعشرين سنة . وهو فرعون الاعرج الذى سبي أهل بيت المقدس ويقال انه خلع .

وقال ابن عبد الحكم : وولى من بعده ابنه مرينوس بن بركة [وهلك. خ] فاستخلف ابنه فرقون بن مرينوس فملكهم ستين سنة . ثم هلك . واستخلف أخاه نقاس بن مرينوس.وكانت البرابي كلها إذا فسد منها شيء لا يصلحه إلا رجل من نقاس هذا وتجاسر الناس على طلب الملك الذي في أيدمهم. وهلك نقاس واستخلف ابنه قَوْمس بن نقاس. فملكهم دهراً. ثم ملك بُخْدُنَهُم بيت المقدس. واستلحم بنى إسرائيل وفرقهم وقتل وخرب ولحقوا بمصر فأجارهم قومس ملكها وبعث فيهم بختنصر فمنعهم وزحف اليه . وغلب عليه وقتله وخرب مدينة منف . وبقيت مصر أربعين سنة خراباً وسكنها أرْ مياء مدة ثم بعث اليه بختنصر فلحق به . ثم رد أهل مصر إلى موضعهم . وأقامو اكذاك ماشاء الله إلى أن غلب الفرس والروم على سائر الأمم . وقاتل الروم أهل مصر إلى أن وضعوا عليهم الجزَّى . ثم تقاسمها فارس والروم . ثم تداولوا ملكها فتوالت عليها نواب الفرس . ثم ملكها الاسكندر اليوناني. وجدّد الاسكندرية. والآثار التي خارجها. مثل عمو دالسواري ورواق الحكمة . ثم غلب الروم على مصر والشأم وأبقوا القبط في ملكهم وصرفوهم في الولاية عصر إلى أن جاء الله بالاسلام ، وصاحب القبط عصر والاسكندرية المَقُوْ قِس ، واسمه جُرَيْجُ بن مَيْنا فيا نقله السُّهَيَلى

فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبَ بن أبي بَلتعةً وَجَـْبراً مو ْلى أبى رُهم الغِفارى ، فقارب الاسلام ، وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم هديته المعروفة ، ذكرها أهل السير ، كان فيها البغلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبها وتسمى دُلدُلُ والحمار الذي يسمى يَعْفُور ، ومارية القبطية أمّ ولد.

( ٨ - جزء أول )

ابراهيم ، وأمنها وأختها سيرين . وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن . وقدح من قوارير ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب فيه ، وعسل استظرفه له من بنها إحدى قرى مصر معروفة بالعسل الطيب ، ويقال إن هرقل لما بلغ شأن هذه الهدية اتهمه بالميل إلى الإسلام فعزله عن رياسة القبط

وخرج مسلم في صحيحه من رواية أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إِذَا افْنَتَجْتُمْ مِصْرَ ، أَوْ إِنَّكُم مُسْنَهُ مُونَ مِصْرَ ، فَاسْنَوْ صُوا بِأَهُمُمِا فَالْ : « إِذَا افْنَتَجْتُمْ مِصْرَ ، أَوْ إِنَّكُم مُسْنَهُ مُونَ مِصْرَ ، فَاسْنَوْ صُوا بِأَهُمُمِا خُيراً فَإِنَّ لَهُمْ ذِيَّمَةُ وَرَحًا أَوْ صِهْراً » ورواه ابن اسحق عن الزُّهرى . وقال قلت للزُّهرى : ما الرَّحِمُ التي ذكر ؟ قال : كانت ها جرأم اسمعيل منهم ، ولبعض رواة الحديث في تفسير الصَّهر أن مارية أمّ إبراهيم منهم ، أهداها له المقوقيس ، وكانت من كورة حَفْن من عمل أنصناء

وقال الطبرى: إن عمرو بن العاص لما ملك مصر أخبرهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقال: هذا نسب لا يحفظ حقه الا نبي لا نه نسب بعيد ، وذكروا له أن ها جركانت امرأة لملك من ملوكنا ، ووقعت بينناوبين أهل عين شمس حروب كانت لهم فى بعضها دولة ، فقتلوا الملك وسبوها ، ومن هنالك تسيرت إلى أبيكم الراهم .

ولما كمل فتح مصر والاسكندرية وارتحل الروم إلى القسطنطينية ، أقام المقوقس والقبط على الصلح الذي عقده لهم عمرو بن العاص وعلى الجزي، وأبقوه على رياسة قومه ، وكانوا يشاورونه فيا ينزل من المهمات ، إلى أن هلك وكان ينزل الاسكندرية ، وفي بعض الأوقات ينزل مَنْف ، من أعمال مصر ، واختط عرو ابن العاص الفسطاط ، عوضع خيامه التي كان يحاصر مصر منها ، فنزل بها المسلمون وهجروا المدينة التي كان بها المقوقس ، إلى أن خربت وكان في خرابها ومهلك المقوقس انقراص أمرهم .

وبقى أعقابهم إلى هذا الزمان يستعملهم أهل الدول الاسلامية في حسابات الخراج

وجبايات الاموال لقيامهم عليها ، و عنائهم فيها ، و كفايتهم في ضبطها و تنمينها، وقد يها جر بعضهم إلى الاسلام فترفع رتبهم عند السلطان في الوظائف المالية التي أعلاها في الديار المصرية رتبة الوزارة فيقلدونهم إياها ليحصل لهم بذلك قرب من السلطان، وحظ عظيم في الدولة وبسطة يد في الجاه ، تعد دت منهم في ذلك رجال ، وتعينت لهم بيوت قصر السلطان نظر ، على الاختيار منها لهذا العهد . وعامتهم يقيم على دين النصر انية الذين كانوا عليها لهذا العهد \* وأكثر هم بنواحي الصعيد وسائر الاعمال محترفون بالفلح والله غالب على أمره (١)

وأما اقليم مصر فكان في أيام القبط والفراعنة جسوراً كله بتقدير وتدبير، يحبسو نه ويرسلونه كيف شاءوا، والجنات حفاف النيل من أعلاه إلى أسفله مابين أسوان ورشيد وكانت مدينة منف وعين شمس يجرى الماء تحت منازلها وأفنيتها بتقدير معلوم، ذكر ذلك كله عبد الرحمن [بن عبدالله بن عبد الحكم في فتوح مصر وعزاه لعبد الرحمن عن شماسة، وهو من خيار التابعين، يرويه عن أشياخ مصر قالوا: ومدينة عين شمس كانت هيكل الشمس، وكان فيها من الأبنية والأعمدة والملاعب ماليس في بلد.

قلت: وفى مكانها لهذا العهد ضيعة متصلة بالقاهرة يسكنها نصارى من القبط وتسمى المطرية ، قالوا ومدينة منف مدينة الملوك قبل الفراعنة وبعدهم ، إلى أن خربها بختنصر كما تقدم فى دولة قومس بن نقاس ، وكان فرعون ينزل مدينة منف، وكان لها سبعون باباً ، وبنى حيطانها بالحديد والصّفر . وكانت أربعة أنهار تجرى تحتسريره، ذكره أبو القاسم بن خرداد به فى كتاب المسالك والمالك له ، قال : وكان طولها إثنى عشر ميلاً .

<sup>\*</sup> الذي كانوا عليه لهذا الفتح

١ - لا صلة بين ما يذكره المؤرخون الأقدمون عن مصر والقبط وبين ما هو معروف اليوم ومدون في الكتب الحديثة المتعددة

و بين المؤرخيين الأقدمين أنفسهم تضارب كشير وتعارض في الأسماء وترتيبها فلذلكأ بقينا المؤلف على حالته إلا ما أيقنا بطريقة إصلاحه ، وهذا بعد الجهد الجهيد والتنقيب الذي ما عليمه من مزيد والرجوع الى عدة مصادر غربية وشرقية

وكانت جباية مصر تسعين ألف ألف دينار مكررة مرتين بالدينار الفرعوني ، وهو ثلاثة مثاقيل ، وإنما سميت مصر بمصر بن بيْ صر بن حام ، ويقال إنه كان مع نوح في السفينة فدعاله ، فأسكنه الله هذه الأرض الطيبة ، وجعل البركة في ولده وحد شما طولا من برقة إلى أيْلة وعرضاً من أسوان إلى رشيد . وكان أهلها صابئة ، ثم حملهم الروم لما ملكوها بعد قسطنطين على النَّصر انية ، عند ما حملوا على الأمم المجاورة لهم ، من الجلالقة والصَّقالية و بُرجان والرُّوس والقبط والحبشة والنوبة ، فدانوا كامهم بذلك ، ورجعوا عن دين الصَّابئة في تعظيم الهيا كل وعبادة الأوثان ، والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين

ton of White By to a

The Market of the state of the

عمود ماوك مصر « على مذهب » مصرايم كفتوريم «۱» قبط «٢» اتريب «٩» أشمون «٣» البودشير صا «١١» أبراحس «۱۰» أشاد «٤» عدم تدراس «۱۲» ماليق «١٣» «٥» شدات لاهوب حربيا «١٤» «۲» منذوش متقاوش ۱۵ کلیکی ماليا «١٦» لياله «۷» مقلاوش «٨» مرقيش باقوم «۱۷» طوطیس «۱۹» (زالفا) «۱۸» جوریاف (بنت) ( في عهدها انقرض ملك القيط على يد العالقة »

عمود بقية القبط عمود العالقة المزاحمون he calcle and المالكين بعد العالقة and a distance of للقبط عملىق «٢٥» دلوكة (العجوز) ملوطيس (ليس ابنا لدلوكة وانما «۲۲»دركون ملك بعدها فيمازعموا) قاران Title أراشه «۲۲» يرديس ثوران نقراش ۲۰۰ cens " 1/3 ha good gill gill g «۲۸» نقاس الوليد ١٠٠٠ الله ١٨١٠ ١٨١٠ ١٨٠ مارنوس «۲۰» الرمان «۲۹» قرینا «۱۲» دارم «۳۰» استماریس ed whalf «۲۲» معدانوس مناكيل (١) «۲۳» کاشتم was sale com «۲۱» بلوطیس لاطش المراقع المراه « ٣٢» مالوس «٣٥» مار نوس ( هنا انقضى ملكهم ) «٢٤» (مناغ) ما ورجع القبط (المالية) ١٩٨٠ «۲۷» نقاس «٣٦» قرقوره «۸۲» قو مس (١) في هذا الفرع مخالفة لما قدمه المؤلف فقد زاد نولة واسغه ما اعتمده من قبل وهو أن ا المنا العالمي الله لا فكن أن ينامر أنه إلى من ملك مارنوس من بركة من مناكيل بن بلوطين بن مناكيل وهما ( ٣٣ - ٤٤ من ماوكهم )



بنو إسرائيل

### بنو اسرائيل

الخبر عن بنى إسرائيل وماكان لهم من النبوة والملك وتغلبهم على الأرض المقدسة بالشأم وكيف تجددت دولتهم بعد الانقراض وما اكتنف ذلك من الاحوال

قد ذكرنا عند ذكر ابراهيم وبنيه صلوات الله وسلامه عليهم ماكان من شأن يعقوب بن إسحق واستقراره بمصر مع بنيه الأسباط.

وما قبلها من أسماء الله عز وجل وصفاته ، والمضاف أبداً متأخر في لسان العجم ، فلذلك كان إيل هو آخر الكلمة ، وهو المضاف ، ثم قبض الله نبيه يعقوب بمصر ، فلذلك كان إيل هو آخر الكلمة ، وهو المضاف ، ثم قبض الله نبيه يعقوب بمصر ، لما قوسبع و ثمانين \* سنة من عره ، وأوصى أن يدفن عند أبيه ، فطلب يوسف من فر "عو " أن يطلقه لذلك فأذن له ، وأمر أهل دولته بالانطلاق معه فانطلقوا وحلوه إلى فلسطين ، فدفنوه بمقبرة آبائه ، وهى التي اشتراها ابراهيم من الكنعانيين ، ورجع يوسف إلى مصر وأقام بها إلى أن يوفى ، لما ثة وعشرين سنة من عره ودفن بمصر وأوصى أن يحملو شلوه معهم ، إذا خرجوا إلى أرض الميعاد ، وهى الارض المقدسة وأوصى أن يحملو شلوه معهم ، إذا خرجوا إلى أرض الميعاد ، وهى الارض المقدسة وأقام الأسباط بمصر ، وتناسلوا وكثروا ، حتى ارتاب القبط بكثرتهم ، واستعبدوهم في التوراة ان ملكاً من الفراعنة جاء بعد يوسف ، لم يعرف شأنه ولا مقامه في دولة آبائه فاسترق بني إسر ائيل واستعبدهم ثم تحدث الكهان من أهل دولتهم في دولة آبائه فاسترق بني إسر ائيل واستعبدهم ثم تحدث الكهان من أهل دولتهم بأن نبوة تظهر في بني إسر ائيل واستعبدهم ثم تحدث الكهان من أهل دولتهم بشارة آبائهم لهم بالملك ، فعمد الفراعنة إلى قطع نسلهم بذبح الذكور من ذريتهم فلم بشارة آبائهم لم بالملك ، فعمد الفراعنة إلى قطع نسلهم بذبح الذكور من ذريتهم فلم بشارة آبائهم لم بالملك ، مدة من الزمان حتى ولد موسى بزالوا على ذلك مدة من الزمان حتى ولد موسى

وهو موسى بن عِمران بن قَاهَث بن لاَ وى بن يعقوب وأمَّه يوحانذ بنت

نسب موسى

لاوى عمة عران وكان قاهث بن لاوى من القادمين إلى مصر مع يعقوب عليه السلام ، وولد عران بمصر ، وولد هارون لثلاث وسبعين من عره ، وموسى لثما نين فجاته أمه في تابوت وألقته في ضحضاح اليم ، وأرصدت أخته على بعد لتظر من يلتقطه ، فتعرفه ، فجاءت إبنة فرعون إلى البحر مع جواريها فرأته واستخرجته من التابوت فرحته ، وقالت هذا من العبر انيين فمن لنا بظئر ترضعه ? فقالت لها أخته أنا التابع بها ، وجاءت بأمه ، فاسترضعتها له إبنة فرعون إلى أن فصل ، فأتت به إلى الناس وله صولة عاكان له في بيت فرعون من المربى والرضاع ، فهم لذلك أخواله فرأى عبر انيا يضر به مصرى فقتل المصرى الذى ضر به ودفنه ، وخرج يوما آخواله فرأى عبر انيا يضر به مصرى فقتل المصرى الذى ضر به ودفنه ، وخرج يوما آخواله فاذا هو برجلين من بني إسر ائيل وقد سطا أحدها على الآخر ، فرجره ، فقال له فرعون فطله ، وهرب موسى إلى أرض مَدْ بن عند عقبة أيلة ، وبنو مدين أمة فرعون فطله ، وهرب موسى إلى أرض مَدْ بن عند عقبة أيلة ، وبنو مدين أمة عظيمة من بني ابر اهيم عليه السلام ، كانوا سا كنين هنالك ، وكان ذلك لأ ربعين سنة فروجه بإحداها ، كما وقع في القرآن الكريم ، فسقي لهما ، وجاء تا به إلى أبيهما ، فروجه بإحداها ، كما وقع في القرآن الكريم .

وأكثر المفسرين على أنه شمَيْب بن نوفل \* بن عيفا بن مدين ، وهو النبيّ صلى الله عليه وسلم . وقال الطبرى : الذى استأجر موسى وزوجهبنته رُعويل ، وهو بيتر، حبر مدين أى عالمهم وان رعويل هو الذى زوجه البنت ، وان اسمه يترون\* (١)

وعن الحسن البصرى أنه شعيب رئيس بنى مدين ، وقيل أنه ابن أخى شعيب، وقيل ابن عمه ، فأقام عند شعيب صهره ، مقبلا على عبادة ربه إلى أن جاءه الوحى ، وهو ابن ثمانين سنة ، وأوحى إلى أخيه هارون وهو ابن ثلاث و ثمانين سنة ، فأوحى

<sup>\*</sup> عمرام وهو عمران وكانت قاهث بنت لاوى

<sup>\*</sup> المصرى \* نوئيل بن رغوئيل \* يترف بن رغوئيل

۱ — فی کد « یترون » وهو الموجود فی ط ( ۱ ـ ۲۰۶ ) و نقل فی الصفحة نفسها عن این عباس ان اسمه یثری وفی ج « یبتر » فصححناه

الله اليهما بأن يأتيا فرعون ليبعث معهما بنى إسر ائيل ، فيستنقذانهم من مملكة القبط وجور الفراعنة . وبخرجون إلى الأرض المقدسة التى وعدهم الله بملكها على لسان ابراهيم وإسحاق ويعقوب ، فخرجا اليه وبلغا بنى إسر ائيل الرسالة، فا منو ابهو اتبعوه ، ثم حضر ا إلى فرعون وبلغاه أمر الله له بأن يبعث معهما بنى إسر ائيل وأراه موسى عليه السلام معجزة العصا ، فكان من تكذيبه وامتناعه وإحضار السحرة لمارأى من موسى في معجزته ، ثم إسلامهم ما نصه القرآن العظيم ، ثم تمادى فرعون في تكذيبه ومناصبته واشتد جوره على بنى إسرائيل ، واستعبادهم واتخاذهم سخريا في مهنة الاعمال ، فأصابت فرعون وقومه الجوائح العشرة واحدة بعدأ خرى ، يسالمهم عند وقوعها ويتضرع إلى موسى في الدعاء بانجلائها إلى أن أوحى الله إلى موسى بخروج بني إسرائيل من مصر .

فني التوراة أنهم أمروا عند خروجهم أن يذبح أهل كل بيت حملاً من الغنم إن كان كفايتهم أو يشتركون مع جيرانهم إن كان أكثر وأن ينضحوا دمه على أبوابهم لتكون علامة . وأن يأكلوه سواء برأسه وأطرافه . ومعناه لايكسرون منه عظاً . ولا يدعون شيئا خارج البيوت . وليكن خبزهم فطيراً ذلك اليوم وسبعة أيام بعده ، وذلك في اليوم الرابع عشر من فصل الربيع وليأ كلوا بسرعة . وأوساطهم مشدودة . وخفافهم في أرجلهم وعصيهم في أيديهم . ويخرجوا ليلاً وما فضل من عشائهم ذلك يحرقوه بالنار .

وشرع هذا عيداً لهم ولأعقابهم ويسمى عيد الفصح (١)

وفى التوراة أيضاً أنه قتـل فى تلك الليـلة أبكار النسـاء من القبط ودوابهم ومواشيهم، ليكون لهم بذلك ثقل عن بنى إسرائيل، وانهم أمروا أن يستعيروا منهم حلياً كثيراً يخرجون به، فاستعاروه وخرجوا فى تلك الليلة بما معهم من الدواب

ا — كتب نص ناشر الطبعة الأولى على هذا المحل ما لفظه: قوله عيد الفصح ، صوابه عيد الفطير لأن عيد الفصح للنصارى قال العطار اه . وهذا غير صحيح فان الفصح لأهدل الكتابين مما وقد نسبه التوراة للهود في (ع ٩ : ٢ : ٢ ) « وليعمل بنو إسرائيدل الفصح في وقته » اه

والإنعام، وكانوا سمائة ألف أويزيدون وشغل القبط عنهم بالماتم التي كانوا فيها على موتاهم، وأخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام، استخرجه موسى صلوات الله عليه من المدفن الذي كان به بإلهام من الله تعالى، وساروا لوجههم حتى انتهوا إلى ساحل البحر بجانب الطور.

وأدركهم فرعون وجنوده ، وأمر موسى بأن يضرب البحر بعصاه ويقتحمه ، فضربه فانفلق طُرْقًا ، وسار فيها بنو إسرائيل وفرعون وجنوده في اتباعه [ فلم خلص إلى عدوة الطور انطبق البحر على فرعون وقومه \_ خ ] فهلكوا ونزل بنو إسرائيل بجانب الطور

وسبته والمنه موسى بالتسبيح المنقول عندهم وهو « نُسبّح الرّب البهى الذي المنه على المنه وسبة والمنه والمنه والمنه والمنه والما الله عليهما تأخف الله في البيدها والماء بني إسرائيل في اثرها بالله فوف والطبول وهي ترتل لهن التسبيح «سبحان ونساء بني إسرائيل في اثرها بالله فوف والطبول وهي ترتل لهن التسبيح «سبحان الرّب القهار الذي قهر الحيول ور حُبانها وألقاها في البحر » وهو معنى الأول ثم كانت المناجاة على جبل الطور وكلام الله لموسى والمعجز المتابعة ونزول الألواح ، ويزعم بنو إسرائيل أنها كانت لوحين فيها الكلمات العشر ، وهي كلة التوحيد ، والمحافظة على السبت ، بترك الأعمال فيه ، وير الوالدين ، ليطول العمر ، والنهي عن القتل ، والز نا ، والسرقة ، وشهادة الزور ، ولا تمتد عين إلى بيت صاحبه أو امرأته أو لشي من متاعه . هذه الكلمات العشرة التي تضمنتها الألواح وكان سبب نزول الألواح أن بني إسرائيل لما نجوا ونزلوا حول طور سيناء صعد موسى الى الجبل فكلمه ربه وأمره أن يذكر بني إسرائيل بالنعمة عليهم في ناته من في عون ، وأن يتطهر أو اليوم عنه من في عون ، وأن يتطهر أو اليوم عنه المنه أن يذكر بني إسرائيل بالنعمة عليهم في التهام من فو عون ، وأن يتطهر أو اليوم عليهم في التهام من في عون ، وأن يتطهر أو و بنسلوا ثمام من فلائة ألم ، ويجتمعوا في اليوم عليه في اليوم والمنه أن ينه المنه أنه ألم ، ويجتمعوا في اليوم في المنه المنه ألم أله ألم ، ويجتمعوا في اليوم في المنه ألم ، ويجتمعوا في اليوم في المنه ألم أله ألم ، ويجتمعوا في اليوم في المنه ألم أله ألم ، ويجتمعوا في اليوم في المنه المنه

المناجاة ونزول الوحىوالا<sup>ع</sup>لواح وكان سبب نزول الألواح أن بنى إسرائيل لما نجوا ونزلوا حول طور سيناء صعد موسى الى الجبل فكلمه ربه وأمره أن يذكر بنى إسرائيل بالنعمة عليهم فى نجاتهم من فرعون ، وأن يتطهر و العيمار و الميام من فرعون ، وأن يتطهر و العيمار و الميام من المائة أيام ، ويجتمعوا فى اليوم الثالث حول الجبل من بعد ففعلوا ، وأظلّت الجبل غمامة عظيمة ذات بروق ورعود ففزعوا ، وقاموا فى سفح الجبل دهشين ، ثم غشى الجبل دخان فى وسطه عمود نور ، وتزلزل له الجبل زلزلة عظيمة شديدة ، واشتد صوت الرعد الذى كانوا يسمعونه ، وأرم موسى صلوات الله عليه بأن يقرب بنى إسرائيل لسماع الوصايا والتكاليف .

قال فلم يطيقوا فأمر بحضور هارون ، وتكون العلماء غير بعيد ، ففعل وجاءهم بالأثلو اح ثم سار بعد ذلك إلى ميعاد الله بعد أربعين ليلة ، فكلمه ربه ، وسأل الرُّوُّ ية فَمُنِعْهَا فكان الصَّهُ ق ، وساخ الجبل ، وتلقى كثيراً من أحكام التوراة في المواعظ والتحليل والتحريم ، وكان حين سار إلى الميعاد استخلف أخاه هارون على بني إسرائيل ، واستبطأوا موسى، وكان هارون قد أخبرهم بأن الحلى الذي أخذوه من الةبط محرم علمهم فأرادوا حرقه ، وأوقدوا النار ، وجاء السَّامِريُّ في شيعة له من بني إسرائيل ، وألقى عليه شيئًا كان عنده من أثر الرسول، فصار عِجْلا، وقيل عجلا حيواناً، وعبده بنو إشرائيل، وسكت عنهم هارونخوفا من افتراقهم، وجاء موسى صلوات الله عليه من المناجاة ، وقد أخبر بذلك في مناجاته ، فلما رآهم على ذلك ألقي الألواح ويقال كسرها وأبدل غيرها من الحجارة ، وعند بني إسر ائيل أنهما اثنان ، وظاهر القرآن أنها أكثر ، مع أنه لا يبعد استعال الجمع في الاثنين ، ثم أخذ برأس أخيــه ووبخه ، واعتذر له بما اعتذر ، ثم حرق العجل وقيل برده بالمبرد، وألقاه في البحر، وكان موسى صلوات الله عليه لما نجا ببني إسرائيل إلى الطور بلغ خـبره إلى يثرون صهره من بني مدين فجاء ومعه بنته صَفُّو را زوجة موسى عليه السلام التي زوَّجها به أبوها رَ عُو يل ، كما تقدم ومعها ابناها من موسى ، وهما ِجرْ شُون وعازَرُ ، فتلقاها موسى صلوات الله عليه بالبروالكرامة ، وعظمه بنو إسرائيل ورأى كثرة الخصومات على موسى، فأشار عليه بأن يتخذ النقباء على كل مائة أو خمسين أو عشرة، فيفصلوا بين الناس، وتفصل أنت فما أهمٌّ وأشكل، ففعل ذلك

ثم أمر الله موسى ببناء قبة للعبادة والوحى من خشب الشمشاد (١) ويقال هو السنّط ، وجلود الأنعام ، و شعر الأغنام ، وأمر بتزيينها بالحرير والمصبغ والذهب والفضة ، على أركانها صور ، منها صور الملائكة الكروبيين ، على كيفيات مفصلة في التوراة في ذلك كله ، ولها عشر سر ادقات مقدَّرة الطولوالعرض ، وأربعة أبو اب وأطناب من حرير منقوش مصبغ وفيها دفوف وصفائح من ذهب وفضة ، وفي كل زاوية بابان وستور من حرير ، وغير ذلك مما هو مشروح في التوراة

وبعمل تابوت من خشب الشمشاد طول ذراعين ونصف ، في عرض ذراعين في ارتفاع ذراع ونصف ، مصفحاً بالذهب الخالص من داخل وخارج ، وله أربع حلق في أربع زوايا ، وعلى حافت كروبيان من ذهب ، يعنون مثالي ملكين بأجنحة ويكو نان متقابلين ، وأن يصنع ذلك كله فلان ، شخص معروف من بني إسر ائيل وأن يعمل مائدة من خشب الشمشاد ، طول ذراعين في عرض ذراع و نصف بطناب ذهب و إكليل ذهب ، بحافة مر تفعة ? باكليل ذهب ، وأربع حلق ذهب ، في أربع نواحيها مغروزة في مثل الرمانة من خشب ملبس ذهباً وصحافاً ومصافى وقصاعاً على المائدة ، كلها من ذهب وأن يعمل منارة من ذهب بست قصبات ، من كل جانب ثلاث ، وعلى كل قصبة ثلاث سرج . وليكن في المنارة أربعة قناديل . ولتكن هي التوراة بأتم وصف

ونصبت هـذه القبـة في أول يوم من فصل الربيع ، ونصب فيها تابوت الشهادة وتضمن هذا الفصل في التوراة من الأحكام والشرائع في القربان والنحور وأحوال هذه القبة كثيراً

وفيها أن قبة القربان كانت موجودة قبل عبادة أهل العجل ، وأنها كانت كالها كالكمبة يصلون اليها ، وفيها ، ويتقربون عندها ، وأن أحوال القربان كانت كالها راجعة إلى هارون عليه السلام ، بعهد الله إلى موسى بذلك ، وأن موسى صلوات الله عليه كان إذا دخلها يقفون حولها وينزل عمود الغام على بابها ، فيخرُّون عند ذلك سُجدًا لله عزَّ وجلَّ ويكلم الله موسى عليه السلام من ذلك العمود الغام ، الذي هو نور ويخاطبه ويناجيه وينهاه ، وهو واقف عند التابوت صامد لما بين ذينك الكرُوبيين ، فاذا فصل الخطاب يخبر بني إسر ائيل عما أوحاه اليه من الله فيه شيء إلى قبة والنواهي ، وإذا تحا كموا اليه في شيء ليس عنده من الله فيه شيء يجيء إلى قبة القربان ، ويقف عند التابوت ويصمد لما بين ذينك الكروبيين ، فيأتيه الخطاب القربان ، ويقف عند التابوت و ويصمد لما بين ذينك الكروبيين ، فيأتيه الخطاب على فيه فصل تلك الخصومة

ولما نجا بنو إسرائيل ودخلوا البرية عند سينا أول المصيف لشلانة أشهر من

خروجهم من مصر ، وواجهوا حبال الشأم وبلاد بيت المقــــــس التي وعدوا بها أن تكون ملكا لهم على لسان الراهيم واسحق ويعقوب صاوات الله علمهم [ ومها ومئذ حبابرة الكنعانيين والعمالةة وجاء الوحى إلى موسى صلوات الله عليه \_ خ ] عسيرهم الها، وأتوه باحصاء بني اسر ائيل ، من يطيق حمل السلاح منهم من ان عشر من فيا فوقها ، فكانوا ستائة ألف أو مزيدون ، وضرب علمهم الغزو ، ورتب المصاف والميمنة والميسرة ، وعين مكان كل سبط في التعبئة ، وجعل فيـــه التا بوت والمذبح في القلب وعين لخدمتها بني لاوي من أسباطهم ، وأسقط عنهم القتال لخدمة القبة ، وسار على التعبيَّة سالكا على برية فاران ، وبعثوا منهم اثني عشر نقيباً من جميع الأسباط فأتوهم بالخبر عن الجبارين ، كان منهم كالب بن أبو فنّا بن حصرون ابن يار صين مَهُودا بن يعقوب ، و نو شَع بن نون بن أَ لِيشا مَع بن عَمِّيمُ ود (١) ابن بار ص بن آمد ان بن تا حن بن تالح بن رشف بن را فَح بن بريعا بن أفر الم (٢) ابن بوسف بن يعقوب ، فاستطابوا البلاد ، واستعظموا العدو من الكنعانيين والعالقة ، ورجعوا إلى قومهم يخبرونهم الخبر وخذلوهم إلا \* بُوشع وكالِب فقالا لهم ما قالًا ، وهما الرجلان اللذان أنعم الله علمهما ، وقعد بنو اسرائيل عن اللقاء وأنوأ السير إلى عدوهم ، والأرض التي ملكهم الله ، إلى أن يهلك الله عدوهم على غير أيديهم ، فسخط الله ذلك منهم ، وعاقمهم بأن لا يدخل الأرض المقدسة أحد من ذلك الجيل إلا كالِبا وبوشع ، و إنمايدخلها أبناؤهم ، والجيل الذي بعــدهم ، فأقامو ا كذلك أربعين سنة في ترية سينا وفاران يتردُّدون حوالي جبـال الشِّرَاة وأرض ساعير وأرض بلاد الكرك والشُّو بك ، وموسى صلوات الله عليه بين ظهر انهم يسأل الله لطفه بهم ومغفرته ، ويدفع عنهم مهالك سخطه . وشكو ا الجوع فبعث الله

۱ — فى ج « عميمون » بالنون وفى كد ( عد ۱ \_ ، ۱ ) بالدال

 <sup>◄ -</sup> هكذا هذا ولم نقف على ضبط العمود كله وفي ت أثناء سرد نسب يوشع ما يخالف هـذا إذ قال : « هو يوشع بن نون بن عازر بن سو تالح بن راباد بن باحث بن أهاد بن يارد بن شو تالح بن أفرايم 'بن يوسف » وافظر أيضاً كد (عد ٢٦ - ٣٥) (يا ٧ : ٢٢ - ٢٦) وف ( ١ - ٢١) ففيه ما يقارب المؤلف مع إسـقاط بارص ومغايرة في الباق وكذلك وقع لابن الوردي (١ - ٢١)

لهم المَن « حبات بيض منتشرة على الأرض مثل ذرير الكزبرة » فكانوا يطحنونه ويتخذون منه الخبز لأكام ، ثم قرموا إلى اللحم فبعث لهم الساوى ، طيراً يخرج من البحر ، وهو طير السانى ، فيأ كلون منه ويدخرون ، ثم طلبوا الماء . فأم أن يضرب بعصاه الحجر ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ، وأقاموا على ذلك .

ثم ارتاب واحد منهم اسمه قُورَح بن إيصهر بن قاهت ، وهو ابن عم موسى ، ابن عران بن قاهث ، فارتاب هو وجماعة منهم من بنى إسرائيل ، بشأن موسى ، واعتمدوا مناصبته ، ، فأصابتهم قارعة ، وخسفت بهم و به الأرض ، وأصبحو اعبرة للمعتبرين .

واعتزم بنو إسرائيل على الاستقالة نما فعلوه والزحف إلى العدو ، ونهاهم موسى عن ذلك فلم ينتهوا ، وصعدوا جبل العالقة ، فحاربهم أهل ذلك الجبل فهزموهم وقتلوهم في كل وجه فأمسكوا . وأقام موسى على الاستغفار لهم ، فأرسل إلى ملك أروم يطلب الجواز عليه إلى الأرض المقدسة فهنعهم وحال دون ذلك .

ثم قبض هارون صلوات الله عليه لمائة وثلاث وعشرين سنة من عمره ، ولا ربعين سنة من يوم خروجهم من مصر ، وحزن له بنو إسرائيل لا نه كانشديد الشفقة عليهم ، وقام بأمره الذي كان يقوم به إبنه ألعميزار ، ثم زحف بنو إسرائيل إلى بعض ملوك كنعان فهزموهم وقتلوهم ، وغنموا ما أصابوا معهم ، وبعثوا إلى سيحون ملك العَمور يين من كنعان في الجواز في أرضه إلى الأرض المقدسة فهنعهم بني عنون و نزلوا مدينته ، وكانت لبني مؤاب و تغلب عليهم سيحون ، ثم قاتلواعو جا بني عنون و نزلوا مدينته ، وكانت لبني مؤاب و تغلب عليهم سيحون ، ثم قاتلواعو جا وقومه من كنعان ، وهم المشهور بعوج بن عرق ، وكان شديد البأس فهزموه ، وقاتلوه و بنيه وأتحنوا في أرضه ، وورثوا أرضهم إلى الأردن بناحية أربحاء ، وخمهم ، ثم ملك بني مؤاب من بني إسرائيل واستجاش بمن يجاوره من بني مدّين وجمعهم ، ثم ملك بني مؤاب من بني إسرائيل واستجاش بمن يجاوره من بني مدّين وجمعهم ، ثم أرسل إلى بَلْها م بن باعر را ، وكان ينزل في التّخم بين بلاد بني عمون و بني مؤاب ، وكان ينزل في التّخم بين بلاد بني عمون و بني مؤاب ، وكان ينزل في التّحم بين بلاد بني عمون و بني مؤاب ، وكان ينزل في التّحم بين بلاد بني عمون و بني مؤاب ، وكان الشاهقة وأراه معسكول الدعاء وألى عليه ذلك الملك ، وأصعده إلى الأما كن الشاهقة وأراه معسكول الدعاء وألى عليه ذلك الملك ، وأصعده إلى الأما كن الشاهقة وأراه معسكول الدعاء وألى عليه ذلك الملك ، وأصعده إلى الأما كن الشاهقة وأراه معسكول

بنى إسرائيل منها فدعا لهم . وأنطقه الله بظهورهم . وانهم يملكون إلى الموصل . ثم نخرج أمة من أرض الروم فيغلبون عليهم . فغضب الملك وانصرف بأمام إلى بلاده . وفشا فى بنى إسرائيل الزنا ببنات مُوَّاب ومدين فأصابهم المُوتَان فهلك منهم أربعة وعشرون ألفاً .

ودخل فِنْهَ اص بن أَلِمَازَرَ على رجل من بنى إسرائيل فى خيمته . ومعه امرأة من بنى مدين قد أدخلها للزنا بمرأى من بنى إسرائيل فطعنها برمحه وانتظمها وارتفع المُوتان عن بنى إسرائيل .

ثم أمر الله موسى و آلعار ربن هارون باحصاء بنى إسرائيل ، بعد فناء الجيل الذى أحصاهم موسى و هارون ببرية سينا ، وانقضاء الاربعين سنة التى حرم الله عليهم فيها دخول تلك الأرض ، وأن يبعث بعثاً من بنى إسرائيل إلى مدين الذين أعانوا بنى مُوَّاب ، فبعث اثنى عشر ألفاً من بنى اسرائيل وعليهم فنحاص بن أيعاز ربن العَرْر بن هارون ، فحاربوا بنى مدين وقته اوا ملوكهم ، وسبوا نساءهم ، وملكوا أمو الهم وقسم ذلك فى بنى إسرائيل ، بعد أن أخذ منه لله . وكان فيمن قتل باهام بن باعورا . ثم قسم الأرض التى ملك من بنى مدين والهموريين وبنى قتل باهام بن باعورا . ثم قسم الأرض التى ملك من بنى مدين والهموريين وبنى عثون وبنى مُوَّاب ، ثم ارتحل بنو إسرائيل و نولوا شاطئ الأرث ن

وقال الله قد ملَّكتكم ما بين الأُردن والفُرات كما وعدت آباءكم .ونهوا عن قتال عِيصو الساكنين ساعير وبني عَمُّون وعن أرضهم

وأكمل الله الشريعة والأحكام والوصايا لموسى عليه السلام وقبضه اليه لمائة وعشرين سنة من عمره ، بعد أن عهد إلى فتاه يوشع أن يدخل ببنى إسرائيل إلى الأرض المقدسة ، ليسكنوها ويعملوا بالشريعة التى فرضت عليهم فيها ، ودفن بالوادى في أرض مُوَّاب ، ولم يعرف قبره لهذا العهد

وقال الطبرى : مدة عمر موسى صلوات الله عليه مائة وعشرون سنة ، منها فى أيام أَفْرِ يدُون عشرون ، ومنها فى أيام مَنُو چَهْر مائة

قال ثم سار يُوشَع من بعد موسى الى أريحاء فهزم الجبارين ودخلها عليهم. وقال السدى: إن يُوشَع تنبأ بعد موسى وسار الى أريحاء فهزم الجبارين ودخلها وفاة موسى

أمر يوشع من بعدد عليهم، وإن بَلْمُ ام بن باعوراكان مع الجبارين يدعو على يوشع، فلم يستجب له، وصرف دعاؤه على الجبارين، وكان بَلْمُ ام من قرى البَلْقًاء، وكان عنده الاسم الأعظم، فطلبه الكنعانيون في الدعاء على بني إسرائيل فامتنع، وألحوا عليه فأجاب ودعا فصرف دعاؤه. وكان قيامه للدعاء على جبل حسان، مُوالاً على عسكر بني إسرائيل. هذا خبر السُّدِي في أن دعاء بلعام كان بعهد يوشع

والذى في التوراة: أنه كان لعهد موسى ، وأن بلعام قتل لعهد موسى، كامر في خبر الطبرى . وقال السدى : أن يوشع بعد وفاة موسى صلوات الله عليه أمرأن يعبر ، فسار ومعه التابوت ، تابوت الميثاق ، حتى عبر الأرض ، وقاتل الكنمانيين فهزمهم وأن الشمس جنحت للغروب يوم قتالهم ، ودعا الله يوشع فوقفت الشمس ، حتى تمت عليهم الهزيمة ، ثم نازل أريحاء ستة أشهر ، وفي السابع نفخوا في القرون ، وضج الشعب ضجة واحدة ، فسقط سور المدينة فاستباحوها وأحرقوها . وكمل الفتح واقتسموا بلاد الكنمانيين كما أم هم الله

هذا مساق الخبر عن سيرة موسى صلوات الله عليه وبنى إسرائيل أيام حياته وبعد مماته حتى ملكوا أريحاً . وفي كتب الأخباريين : أن العمالةة الذين كانوا بالشأم قاتلهم يوشع فهرمهم ، وقتل آخر ملوكهم ، وهو السَّمَيْدَع بن هو بَر بن مالك. وكان لقاؤهم إياه مع بنى مدين في أرضهم ، وفي ذلك يقول عَوْف بن سعد الجر همى:

مَا لَمْ تَوَ أَنَّ العَلْقُمَى بَنَ هَـو بَر بأَيْلَةً أَمسَى لَحَهُ قد تَمَزَّعا تَوَ المَّ عَلَيْهِ مِنْ يَهُودَ جَحَافِلْ ثَمانُونَ أَلْفًا حاسر بنَ ودُرَّعا تَر المت عليهِ مِنْ يَهُودَ جَحَافِلْ ثَمانُونَ أَلْفًا حاسر بنَ ودُرَّعا تَر المت عليهِ مِنْ يَهُودَ جَحَافِلْ ثَمانُونَ أَلْفًا حاسر بنَ ودُرَّعا

ذكره المسعودى: وقد تقدم لنا خلاف النسابة فى هؤلاء العمالقة وانهم لعمليق ابن لاوذ أو لعماليق بن أليفاز بن عيصو . الثاني لنسابة بنى إسرائـيل ، سار اليه علماء العرب .

وأما الأمم الذين كانوا بالشأم لذلك العهد فأكثرهم لبنى كنعان . وقد تقدمت شعوبهم وبنو أروم " أبنا <sup>4</sup> عَمُّون ، وبنو مو اب أبنا <sup>4</sup> لوط وثلاثتهم أهل يستعير "

<sup>\*</sup> أدوم \* سعير

وجبال الشَّرَاة ، وهي بلاد الكَرَكُ والشَّوْ بَكُ والبَلْمَا . ثم بنو فَلَسَطين من بني حام ، ويسمى ملكهم جالوت ، وهو من الكنعانيين منهم ، ثم بنو مَدينَ ثم العالقة . ولم يؤذن لبني إسرائيل في غير بلاد الكنعانيين ، فهي التي اقتسموها وملكوها وصارت لهم تراثاً . وأما غيرها فلم يكن لهم فيها إلا الطاعة والمغارم الشرعية من صدقة وغيرها

وفي كتب الأخباريين: أن بني إسرائيل بعد ملكهم الشام بعثوا بعوثهم إلى الحجاز، وهنالك يومئذ أمة من العالقة يسمون جاسم ، وكان اسم ماكهم الآرقم (١) بن الأرقم، وكان أوصاهم أن لا يستبقوا منهم من بلغ الحلم ، فلما ظهروا على العالقة وقتلوا الأرقم استبقوا ابنه ، وضنوا به عن القتل لو ضاءته ، ولما رجعوا من بعد الفتح ، وبخهم إخوانهم ومنعوهم دخول الشام وأرجعوهم إلى الحجاز ، وما تملكوا من أرض يشرب فنزلوها واستتم لهم فتح في نواحيها ، ومن بقاياهم يهود خيبر وقر يظة والنّصير والتحام وعروه هو هزل خيبر وقر يظة والنّصير . قال ابن اسحق قريظة والنضير والتحام وعروهم هزل من الخررج ، وقال ابن الصريح : من التومان بن السبط بن اليسع بن سعد بن لاوي ابن حبر بن الممام بن يَدْحُوم بن عاز ربن عَزْر بن هارون عليه السلام ، واليهود لا يعرفون هذه القصة و بعضهم يقول كان ذلك لعهد طالوت والله أعلم

الخبرعن عظم بی اسرائیل

بعد يوشع إلى أن صار أمرهم إلى الملك وملك عليهم طالوت

ولما قبض يوشع صلوات الله عايه ، بعد استكال الفتح و تمهيد الأمر ، ضيعً بنو إسر ائيل شريعة موسى وما أوصاهم به ، وحذرهم من خلافه ، فاستطالت عليهم الأمم الذين كانوا بالشأم ، وطمعوا فيهم من كل ناحية ، وكان أمرهم شورى ، فيختارون للحكم في عامتهم من شاؤا ، ويدفعون للحرب من يقوم بها من أسباطهم ، ولهم الخيار مع ذلك على من يلي شيئا من أمرهم ، و تارة يكون نبياً يدبرهم بالوحى . وأقاموا على مع ذلك على من يلي شيئا من أمرهم ، و تارة يكون نبياً يدبرهم بالوحى . وأقاموا على

حکام بنی اسر ائیل بعد یوشع الی طالوت

ذلك بحواً من ثلثمائة سنة لم يكن لهم فيها ملك مستفحل ، والملوك تناوشهم من كل جهة إلى أن طابوا من نبيهم شَمْو يل أن يبعث عليهم ملكاً . فكان طالوت ومن بعده داود فاستفحل ملكهم يومئذ وقهروا أعداءهم ، علىما يأتي ذكره بعد . وتسمى هـ فـ المدة بين يو شُمَّ وطالوت مدة الحـكام ومدة الشيوخ. وأنا الآن أذكر من كان فيها من الحكام على التتابع ، معتمداً على الصحيح منه على ما وقع في كتاب الطبرى والمسعودى ، ومقابلا به ما نقله صاحب حماة من بني أبوب في تاريخــه عنى سفر الحكام والملوك من الاسر ائيليات ، وما نقله أيضاً هروشيوش مؤرخ الروم في كتابه الذي ترجمه للحكم السُمَنْ عِبر من بني أمية ، قاضي النصاري ، وترجمانهم بقرطبة ، وقاسم بن أَصْبغ. قالو اكامهم : لما فتح يوشع مدينة أر يحاء سار إلى نا ُ لُسَ فلكها ، ودفن هنالك شلو يوسف عليه السلام ، وكانوا حملوه معهم عند خروجهم من مصر . وقد ذكرنا أنه كان أوصى بذلك عند موته . وقال الطبرى : إنه بعدفتح أريحاء نهض إلى بلدَعاى من ملوك كنعان ، فقتل الملك وأحرق المدينة وتلقاه جبعون (١) ملك عمان (٢) ، وبارق ملك أورشليم بالجزى ، واستذمُّوا بأمانه ، فأمنهم ، وزحف إلى جبعون ملك الارمانيين من نواحي دمشق ، فاستنجد بيوشّع، فهزم يوشع ملك الأرمن إلى حور ان ، واستلجمهم وصلب ملوكهم وتتبع سائر الملوك بالشَّأم (٣) فاستباح منهم أحداً وثلاثين ماكما ، وملك قيسارية وقسم الأرض

ترجمة كتاب هروشيوش

١ - في ج ﴿ خيقون ﴾ والتصحيح من ط ومن كه

٢ — في ج « عماق وبارق » والتصحيح من ط

<sup>—</sup> اقتضب المؤلف كلام ط اقتضابا وإليك نصه (١ – ٣٧) «واحتال أهل عمان جيمون ليوشع حتى جعل لهم أماناً فاما ظهر على خديمتهم دعا الله عليهم أن يكو نوا حطابين وسهائين فكا نواكذلك وأن يكون بازق ملك أورشليم يتصدق ثم أرسل ملوك الأرمانيين وكانوا خمسة بعضهم الى بعض وجموا كلهم على جيمون فاستنجد أهل جيمون يوشع فأنجدهم » ومقتضى هذا أن يكن ممن حارب جيمون من أجل خضوعها ليوشع وهذا يغاير ما يذكره كثير من المؤرخين العصريين ويوجد في كد أن ملك أورشليم هو الذي دعا بقية الملوك لمحاربة جيمون جزاء عملها ونص كد (يسوع ١٠:١-٢) فلما سمع أدوني صادق (في ط بازق) ملك أورشليم أن يشوع أخذ على ..... وأن سكان جيمون قد صالحوا إسرائيل ... فأرسل أدوني صادق الى هوهام ملك حيرون وفرتام ملك يرموث ويافيع ملك لحيش ودبير ملك عجلون يقول: «إصعدوا الى وأعينوني فنضرب جيمون» ويلاحظ أيضا ون ط والمؤلف يسميان هؤلاء الملوك بالأرمانيين وكد يسميهم بالأموريين

و المؤلف يسميان هؤلاء الملوك بالأرمانيين وكد يسميهم بالأموريين

و المؤلف يسميان هؤلاء الملوك بالأرمانيين وكد يسميهم بالأموريين

الموسلة الموسلة الموسلة المولة بالأرمانيين وكد يسميهم بالأموريين

الموسلة الموسلة الموسلة المولة بالأرمانيين وكد يسميهم بالأموريين

الموسلة الموسلة الموسلة المولة بالأرمانيين وكد يسميهم بالأموريين

الموسلة الموسلة

التي ملكها بين بني إسرائيل، وأعطى جبل المقدس لكالب بن يوفّنًا فسكن مدينة أُورُشليم، وأقام مع بني يهودا، ووضع القبة التي فيها تابوت العهد، والمذبح والمائدة والمنارة على الصخرة التي في بيت المقدس. وأما بنو أفر ايم فكانوا يأخذون الجزية من الكنعانيين

ثم قُبض يُوشع ،وفى سفر الحكام أنه قبض لثمان وعشرين سنة من ملكه ، وهو ابن ما لمة وعشرين سنة . وقال الطبرى: ابن ما لمة وستة وعشرين سنة . والأول أصح . قال : وكان تدبير يوشع لبنى إسر الله لى زمن مَنُوشِهْر عشرين سنة ، وفى زمن أفر آسياب سبع سنين . وقال أيضاً : أن [ أول من \_ خ] ملك اليمن شمر بن الأملوك من حمير ، كان لعهد موسى ، وبنى ظفار ، وأخرج منها العالقة . ويقال أيضاً : كان من عمال الفرس على الممن

وزعم هشام بن محمد الكلبي أن الفل من الكنعانيين بعد يُوشع احتملهم إفر يقيش بن قَيْس بن صيَّفي من سواحل الشام ، في غزاته الى المغرب التي قتل فيها حر جيس الملك ، وأنه أنز لهم بإفريقية ، فنهم البربر ، وترك منهم صَنْهاجة وكتامة من قبائل حمير . اه

وقام بأم بنى إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوفُنَّا " بن حَصْرون بن بارِ ص بن يهودا ، وقد مر نسبه ، وكان فَنْحاص بن الْعَـ بْزُر بن هارون كُو هَمَا يتولى أمر صلاتهم وقربانهم ، ثم تنبأ ، وتنبأ أبوه الْعَـ بْزُرى ، وكان كالب مضعفاً . فأقاما كذلك سبع عشرة سنة . وقال الطبرى : كان مع كالب فى تدبير هم حرِ قيل بن بودى، ويقال له ولد العجوز ، لا نه ولد بعد أن كبرت أمه وعقمت

وحدث عن وهب بن منبه: أن حِزْ قِيَل هذا دبرهم بعد كالب، ولم يقع لهذا ذكر في سفر الحكام

ثم بعد يوشع اجتمع بنو يهودا وبنو شِمْمون لحرب الكنعانيين ، فغلبوهم وقتلوهم وفتحوا أُورشكيم ، وقتلوا ملكها ، ثم فتحوا غَرَّة وعَسَفْلان ، وملكوا

ەن ملك بعد بوشىم

كاليب بن يوفنا

الجبل كله ولم يقتلوا [ أهل \_ خ ] الغَوْر . وأما سبط بَغيامين فكان في قسمهم بلد اليونانيين \* في أرضهم ، وأخذوا منهم الخراج واختلطوا بهم ، وعبـ دوا آلهتهم ، فسلط الله عليهم ملك الجزيرة ، واسمه كوشان شقنائم (١) ومعناه أظلم الظالمين . ويقال إنه ملك الأرمن في الجزيرة ودمشق وملك حَوْران وصَيْدًا وحَرُّان ، ويقالُ والبحرين، ويقال أنه من أرُّوم. وقال الطبرى: من نسل لوط، فاستعبد بني إسر الميل ثماني سنين بعد وفاة كالب بن يوفَّنَّا . ثم ولى الحكم فيهم عَثْنيِثال بن أخيه قَنَار أَ ان يوفَّذًا ، فحارب كوشان هذا وأزال ماكته عن بني إسرائيل. ثم حاربه فقتله وكان له بعد ذلك حروب سائر أيامه مع بني مُؤاب وبني عَمُّون ، أسباط لوط ، ومع العاليق، إلى أن هلك لأ ربعين سنة من دولته، ثم عبد بنو إسرائيل الأوثان من بعده ، فسلط الله عليهم ملك بني مُ ؤاب واسمه عفالون، بعين مهملة ومعجمة ساكنة ولام مضمومة تجلب واواً ساكنة ونون بعدها ، فاستعبدهم ثماني عشرة سنة . ثم قام بتدبير هم ايهود (٢) بن كارا ، من سبط أَفْرَيم . وقال ابن حزم : من بنيامين . وضبطه بهمزة ممالة تجلب ياء ، ثم هاء مضمومة تجلب واواً ، ثم ذال معجمة . فتنقلهم من يد بني مؤاب، وقتل ملكهم عفُّلون بحيلة تمت لهم فيذلك : وهو أنه جاءه رسولاً عن بني إسرائيل متنكراً بهدايا وتحف منهم ، حتى إذا خلا به طعنه فأنفـذه ، ولحق بمكانه من حبل أَفْر ايم ، ثم اجتمعوا ونزلوا ، فقت لوا من الحرس نحواً من عشرة آلاف وغلب ببني إسرائيل بني مؤاب واستلحمهم . وهلك لثمًا نين سنة من دولته

شكار بن عناث

أجوذ

وقام بتدبيرهم بعده شمركار بنءَ آث من سبط كاد . وضبطه «بفتح الشين المثلثة بعدها ميم ساكنة وكاف تقرب من مخرج الجيم ، ويجلب فتحما ألفاً وبعدها راء مهملة » ومات لسنة من ولايته ، وبنو إسرائيل على حيالهم من المخالفة ، فسلط الله

<sup>\*</sup> البيوسيين فلم يغلبوا عليهم وأما بنو يقطالى فسكنوا مع الكنما نيين

١ - ( قضاة ٣ : ٨ ) كوشان ريشعنايم

<sup>\*</sup> قينًا ثم ولى الحسم فيهم من بعدهم عنينتُيل بن أخيه قينًا بن قنيًا فحارب كوشان

٢ - في ع (ص ٣٨) أهور بن جاراً بالراء بدل الدال وقد قال ناشره الأب أنطون صالحا في اليسوعي « إنه في العبرانية أهود ولعل أهور هو تصحيف أهود لأن الدال تلتبس بالراء في السريانية كما هو الأمر في العربية

يافين ملك كنعان أفور النبي ( و )

عليهم ملك كنعان واسمه كافين « بفاء شفوية تقرب من الباء » فسرح البهم قائده سيسترا (١) فلك عليهم أمرهم واستعبدهم عشرين سنة ، وكانت فيهم \* كوهنة امرأة متنبئة اسمها دافورا « بفاء هو ائية تقرب من الباء » وهى من سبط نفطالي \* وقيل من سبط أفر ايم ، وقيل كان زوجها كارق بن أبي نوعَم من سبط نفطالي \* ، واسمه سنوت فدعته الى حرب سيسترا فأبي إلا أن تكون معه ، فخرجت ببني إسرائيل وهزموا الكنعانيين وقتل قائدهم سيسرا وقامت بتدبيرهم أربعين سنة ، يرادفها زوجها بارق بن أبي نوعَم

قال هروشيوش ؛ وعلى عهدها كان أول ملوك الروم اللطييغيّين بأنطاكية بنقش (٢) بن شطونش ، وهو أبو القياصرة . ثم توفيت دافوراً وبقى بنو إسرائيل فوضى ، وعادوا إلى كفرهم ، فسلط الله عليهم أهل مدين والعالقة

قال الطبرى: وبنو لوط الذين بتخوم الحجاز قهروهم سبع سنين ، ثم تنبأ فيهم من سبط مَذَشَّى بن يوسف كَدْعون بن أبو اش ، وضبطه « بفتح الكاف القريبة من الجيم وسكون الدال المهملة بعدها وعين مهملة مضمومة تجلب واواً وبعدها نون » فقام بتدييرهم . وقد كان لمدين ملكان : أحدهما اسمه زَابح ، والآخر صَلَمُنْاع . فيهمت إلى بنى إسرائيل عساكره مع قائدين : عوديف وزديف . وأهم بنى إسرائيل فبعث إلى بنى إسرائيل عساكره مع قائدين : عوديف وزديف ، وأهم بنى إسرائيل شأنهم ، فخرج بهم كد عون فهزموا بنى مدين ، وغنموا منهم أموالا جمة ، ومكثوا أيام كد عون هذا على استقامة في دينهم ، وغلب لأعدائهم أربعين سنة . وكان له أيام كد عون ولداً ، وعلى عهده بنيت مدينة طرسوس \* (٣) . وقال جر جيس من الولد سبعون ولداً ، وعلى عهده بنيت مدينة طرسوس \* (٣) . وقال جر جيس

(ز) ڪدعون بن يواش

١ - في ج ( سيراء ) والتصحيح من كد ( ق ٢٠٤ ) و ع ( ص ٢٩ )

<sup>\*</sup> نومتد

<sup>\*</sup> يقطالي

<sup>\*</sup> يقطالي

٢ -- هكذا هنا بنقش وفى ش ( ٥ - ٣٨٢ ) بيقش بالياء بعـــد الباء وســيأتى للمؤلف
 ٢ - ١٤٤٦ ) تسميته الفنش فليحرز

<sup>\*</sup> طرشوش

٣ — الذي في ع ( ص ٤١ ) أنها بنيت أيام تولع ابن فوا

( ح ) أبو مليخ

ابن العميد: ومَلَطْيَة أيضاً. ولما هلك قام بتدبيرهم ولده أبو مَليخ وكانت أمه من بنى شخام بن مَنْشَى بن يوسف من أهل ناباس ، فأنجدوه بالمال ، وقتل بنى أبيه (١) كالهم ثم نازعه بنو شخام أخواله الأمر ، وطالت حروبه معهم ، وهلك مجاصراً لبعض حصوبهم بحجر طرحته عليه امرأة من السور فشدخه ، فقال لصاحب سلاحه : أجهز على لئلا يقال قتالته امرأة . وذلك لثلاث سنين من ولايته سلاحه : أجهز على لئلا يقال قتالته امرأة . وذلك لثلاث سنين من ولايته

طرلاع (ط)

ثم دبر أمرهم بعده طولاع بن فوا \* بن داود (٢) من سبط يَسَأخرو صبطه « بطاء قريبة من التاء تجلب ضمتها واواً ، ثم لام ألف ثم عين » . وقال الطبرى : هو ابن خال أبي مليخ أو ابن عه . قلت : والظاهر أنه ابن خاله لأن سبط هذا غير سبط ذاك وقال أبن العميد : هو من سبط يَسَاخر إلا أنه كان نازلا في سامير من \* جبل أفر اييم . فمن هنا والله أعلم وقع اللبس في نسبه . ودبرهم ثلاثا وعشرين سنة . قال هروشيوش : وعلى عهده كان عدينة طرو يبه \* من ملوك الروم اللطينيين بر مامش (٣) ابن بنقش ، وملك ثلاثين سنة وقد مضى ذكره . ولما هلك طولاع قام بتدبيرهم بعده يأثير بن كاماد من سبط مَنَشَى بن يوسف ، وضبطه « بيا ممثناة محتية مفتوحة وألف ثمهرورة بعدها ياء أخرى ثم راء مهملة » وقام في تدبيرهم ثنتين وعشرين سنة ونصب أولاده كامم حكاماً في بني إسر ائيل وكانوا محواً من ثلاثين وعشرين سنة طغوا وعبدوا الأصنام فسلط الله عليهم بني فلسطين وبني عَمُون ، فهم وها عما عشرة سنة . وقام بتدبيرهم أيفتاح من سبط \* منَشَى . « وضبطه بياء مثناة محتانية عشرة سنة . وقام بتدبيرهم أيفتاح من سبط \* منَشَى . « وضبطه بياء مثناة محتانية عشرة سنة . وقام بتدبيرهم أيفتاح من سبط \* منَشَى . « وضبطه بياء مثناة محتانية عشرة سنة . وقام بتدبيرهم أيفتاح من سبط \* منَشَى . « وضبطه بياء مثناة محتانية عشرة سنة . وقام بتدبيرهم أيفتاح من سبط \* منَشَى . « وضبطه بياء مثناة محتانية عشرة سنة . وقام بتدبيرهم أيفتاح من سبط \* منَشَى . « وضبطه بياء مثناة محتانية عشرة سنة . وقام بتدبيرهم أيفتاح من سبط \* من شعرة سنة . وقام بتدبيرهم أيفتاح من سبط \* من شعرة سنة . وقام بتدبيرهم أيفتاح من سبط \* من شعرة سنة . وقام بتدبيرهم أيفتاح من سبط \* من شعرة سنة . وقام بتدبيرهم أيفتاح من سبط \* من شعرة سنة . وقام بتدبيرهم أيفتاح من سبط \* من شعرة سنة . وقام بتدبيرهم أيفتاح من سبط \* من شعرة سنة . وقام بناه مثناة محتانية محتانية معتانية محتانية معتانية معتانية محتانية معتانية محتانية محتانية محتانية محتانية محتانية معتانية محتانية محتانية محتانية محتانية معتانية محتانية محتانية معتانية محتانية محتانية محتانية محتانية محتانية محتانية محتانية محتانية معتانية محتانية محتانية

وفاء ساكنة وتاء مثناة من فوق بفتحة تجلب الفاً ، ثم حاء مهملة » . فلما قام بأمرهم

سنة فقا تلهم وغلبهم عليها وعلى ثنتين وعشرين قرية معها ، ثم حارب سبط أفراييم ،

با ٿيو بن کاما د (ی)

(ع) یفتاح من سبط منشی

١ - في ج ﴿ بني أبيب ﴾

<sup>🖈</sup> قرءا

۲ — فی کد (ق ۱۰:۱۰) « دودو »

<sup>\*</sup> سامير من جبال أقرابيم \* طروبة

٣ - في ش ( ٥ - ٣٨٢ ) بريامش بن بيقش »

<sup>\*</sup> كلما بن

وكانوا مستبدين وحدهم عن بنى إسرائيل فأرادهم على اتفاق الكلمة والدخول فى الجماعة حتى استقاموا على ذلك ، وأقام فى تدبيرهم ست سنين . وعلى عهده أصابت بلاد يو نان الحجاعة العظيمة التى هلك فيها أكثرهم

(یب) أبصان من سبط یهـودا

ولما هلك قام بتدبيرهم أبضان من سبط يَهُودا من بيت لحم، وضبطه «بهمزة مفتوحة وباء موحدة ساكنة وصاد مهملة بفتحة تجلب الفا وبعدها نون». ويقال إنه جد داود عليه السلام، أبو عربن سلمون بن يحثون بن عمينا ذاب بن رم بن حصرون بن باركس بن يَهُودا ، و حصرون هذا هو جد كالب بن يوفناً الذي دبرهم بعد يوشع و يحشون كان سيد بني يَهودا لعهد خروجهم من مصر مع موسى عليه السلام ، وهلك في التيه و دخل ابنه سلمون أربحا مع يوشع و نزل بيت لحم ، على أربعة أميال من بيت المقدس

قال هروشيوش: في أيام أبصان هذا كان انقر اض ملك السُّرْيانيين وخروج القُوط وحروبهم مع النبط

( یج ) إیلون من سبط ز بو**لو**ن

وأقام أبضان في تدبير بني إسر ائيل سبع سنين، ثم هلك فقام بتدبيرهم إيلون (١) من سبط زُنُولُون. « وضبطه مهمزة مكسورة تجلب ياء ، ثم لام مضمومة تجلب واواً ثم نون » فدبرهم عشر سنين . ثم هلك فدبرهم عبد ون مي هلال من سبط أفر اييم ثمان سنين . وقال ابن العميد اسمه عكر ون بن هليان وكان له أربعون ابناً وثلاثون عافداً . قال هروشيوش : وفي أيامه خربت مدينة طَر و بة قاعدة الروم الأَملينين ، خربها الروم الاغرية يون في فتنة بينهم

ع<sub>ا</sub>دون بن هلیل ( ید )

ولما هلك عَبدُون دفن بأرض أَفْرَ اييم في جبال العمالقة واختلف بنو إسرائيل بعده وعبدوا الأصنام، وسلط الله عليهم بني فلسطين فقهروهم أربعين سنة

(يه) شمسون الجبار

ثم تخلصهم من أيديهم شَمْسُون بن مانوح من سبط د آن ، ويعرف بشمسون القوى ، لفضل قوة كانت في يده ، ويعرف أيضاً بالجبار ، وكان عظيم سبطه ، ودبر بني إسر ائيل عشر سنين ، بل عشرين سنة ، و كثرت حروبه مع بني فلسطين ،

وأنخن فيهم ، وأتبيح لهم عليه في بعض الأيام فأسروه ، ثم حملوه وحبسوه ، واستدعاه ملكهم بعض الأيام إلى بيت آلهم ليكلمه ، فأمسك عمود البيت وهزه بيده فسقط البيت على من فيه وماتوا جميعاً

ولما هلك اضطربت بنو إسرائيل وافترقت كاتهم ، وانفرد كل سبط بحاكم يولونه منهم ، والكرينوتية فيهم جميعاً في عقب العَينز اربن هرون ، من لدُن وفاة هرون عليه السلام بتو فيه موسى صلوات الله عليه بالوحى ، ومعنى الكرينوتية إقامة القرابين من الذبح والبخور ، على شروطها وأحكامها الشرعية عندهم

وقال ابن العميد إنه ولى تدبيرهم بعد شمسون حاكم آخر اسمه ميخاً يل بن راعيل، دبرهم ثمان سنين ولم تكن طاعته فيهم مستحكمة ، وان الفتنة وقعت بين بني اسرائيل ففنى فيها سبط بنيامين عن آخرهم ، ثم سكنت الفتنة

وكان الكوهن فيهم لذلك العهد عالى بيطات بن حاصاب بن اليان بن في حاصاب بن اليان بن في حاصاب بن اليان بن في حاصاب بن اليان المحمدة ابن المحمدة ابن المحمدة تجلب ألفاً ، ثم لام مكسورة تجلب ياء تحتانية » فله اسكنت الفتنة كانوا يرجعون اليه في أحكامهم وحروبهم ، وكان له ابنان عاصيان فدفعهما الى ذلك وكثر لعهده قتال بني فلسطين ، وفشا المنكر من ولديه ، وأمر بدفعهم عن ذلك فلم يز دادوا إلا عتواً وطغياناً ، وأندر الأنبياء بذهاب الأمر، عنه وعن ولده ، ثم هزمهم بنو فلسطين في بعض أيامهم ، وأصابوا منهم ، فقدام بنو اسرائيل واحتشدوا و حلوا فلسطين في بعض أيامهم ، وأصابوا منهم ، فقدام بنو إسرائيل أمامهم وقتاوا ابني معهم تابوت العهد ، ولقيهم بنو فلسطين ، فانهزم بنو إسرائيل أمامهم وقتاها أبني عالى كوهن ، كا أنذر به أبوهما ، و شمويل ، وبلغ أباهما الكوهن خبر مقتلهما فهات عالى كوهن ، كا أنذر به أبوهما ، وغنم بنو فلسطين التابوت فيا غنموه ، واحتملوه الى أسفاً لا ربعين سنة من دولته ، وغنم بنو فلسطين التابوت فيا غنموه ، واحتملوه الى بلادهم بعدة أباهما الكوهن في اسرائيل

ولما مضى القوم بالتابوت ، فيما حكى الطبرى ، وضعوه عند آلهتهم ، فقسلاها مراراً فأخرجوه إلى ناحية من القرية فأصيبوا ، فتبادروا باخراجه وحملوه على بقرتين لها تبيعان ، ووضعتاه عند أرض بنى اسرائيل ورجعتا الى ولديهما وأقبل اليه بنو

(ید) میخائل بنراعیل

(يز) عالمالكوهن اسرائيل ، فكان لا يدنو منه أحد إلا مات . حتى أذِن شمْ يل لرجلين منهم حلاه الى بيت أمهما وهي أرملة ، فكان هنالك حتى ملك طالوت اه

وكان ردّ همالتا بوت لسبعة أشهر (١) من يوم حملوه ، وكان عالى الكوهن قد كفل ابن عمله شمُو يل بن الدُكوَ، بن يُو ام بن الياهد بن ياو بن سُوف. و سُوف هو أخو حاصاب (٢) بن اليان بن فِنْحاص

وقيل إن شمويل من عقب فورَح ، وهو قارون بن يَصَهَار بن قاها ثب بن لاوی . ونسبه اليه شمويل ابن القنا بن ير وحام (٣) بن اليّهوذ بن يوحا بن صُوب بن القانا بن يويل بن عُزّيْر بن صَفَنْيا بن تا حت بن أَسِّر بن القانا بن أبياساف (٤) ابن قارون . وكانت أمه نذرت أن يجعله خادماً في المسجد [ فاما ولدته جاءت به الى المسجد \_ خ] وألقته هنالك و فكفله عالى وأوصى له بالكهونية ، ثم أكرمه الله بالنبوة وولاه بنو اسرائيل أحكامهم . فديرهم عشر سنين . وقال جر جيس بن العميد : عشرين سنة و ونهاهم عن عبادة الأوثان ، فانتهوا وحاربوا أهل فلسطين واستردوا ما كانوا أخذوا لهم من القرى والبلاد ، واستقام أمرهم

ثم دفع الأمر إلى ابنيه أيوال وأبيًا . وكانت سيرتهماسيئة ، فاجتمع بنو اسرائيل الى شمويل وطلبوه أن يسأل الله في ولاية ملك عليهم ، فجاء الوحى بولاية طالوت فولاه وصار أمر بني اسرائيل ملكا بعد أن كان مشيخة ، والله معقب الأمر بحكمته لارب غيره

١ - في كد (أيام ٩ - ٣٩) أشبعل

٢ -- ق ج « حاصاب بن البلي بن يحامن » والتصحيح من الجدول الذي عند المؤلف

٣ — في كند (ص ١:١) « بروحام بن اليهو بن توحو بن صوف

٤ - في ج « بن النشاسات » والتصحيح من أخبار الآيام الأول ( ٦ - ٢٧)



مِـــلوك بني إسرائيل

## الخبرعن ملوك بى اسرائيل

بعد الحكام ثم افتراق أمرهم، والخبر عن دولة بني سليمان بن داود على السبطين مهوذا وبنيامين بالقدس الى انقراضها

لما نقم بنو اسرائيل على أيو ال وأبيًا ابني شمويل ما نقموا من أمورهم، واجتمعوا الى شمويل وسألوه من الله أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم، ويجمع نشرهم، ويدفع الذل عنهم، فجاء الوحى بأن يولى الله طالوت، ويدهنه بدهن القدس فأبوا بعد أن أمر شمريل بأن يستهموا عليه فاستهموا على بنى آبائهم [ فخرج السهم على بنى مطرب عشيرة طالوت من سبط بنيامين ثم استهموا على رجالاتهم - خ] فخرج السهم على طالوت، وكان أعظمهم جسما، فولوه

واسمه عند بنى اسرائيل شاوك بن قيس بن أفيل بالفاء الهوائية القريبة من الباء ابن صار و بن نحور ت (١) بن أفياح . فقام بملكهم واستوزر أفنير ابن عمه نيْر ابن أفيل

وكان لطالوت من الولد يَهُو نَا تَان ، و مَلْ كَيْشُوع و تِشبُهات و أَ نِيناداف وقام طالوت علك بنى إسرائيل وحارب أعداءهم من بنى فلسطين وعمُّون ومؤاب والعالقة ومدين فغلب جميعهم ونصر بنو اسرائيل نصر الأ كفاء له وأول من زحف اليهم ملك بنى عَمُّون ، و نازل قرية بلقاء فهجم عليهم طالوت وهو في ثالمائة ألف من بنى اسرائيل فهزمهم واستلحمهم ، ثم أغزى ابنه في عساكر بنى اسرائيل الى فلسطين ، فنال منهم ، واجتمعوا لحرب بنى اسرائيل فزحف اليهم طالوت وشمويل فانهزموا واستلحمهم ، بنو اسرائيل ، وأم شمويل أن يسير الى العالقة وأن يقتلهم و دو امهم ففعل ، واستبقى ملكهم أغاغ مع بعض الأنام ، فحاء الوحى إلى شمويل بأن الله قد سخطه وسابه الملك ، في بدلك وهجره شمويل فلم فلم فلم الوحى إلى شمويل بأن الله قد سخطه وسابه الملك ، فيهم بذلك وهجره شمويل فلم

یره بعد . وأمر شمویل أن یقدس داود و بعث له بعلامته ،فسار الی بنی یهوذا فی بیت گهَم ، وجاء به أبوه أیشا \* ، فسیحه شمویل ، وسلب طالوت روح الجسد ، وحزن لذلك

ثم قبض سمويل وزحف جالوت وبنو فلسطين الى بنى إسرائيل ، فبرز اليهم طالوت فى العساكر ، وفيهم داود بن أيشا من سبط يهوذا ، وكان صغيراً يرعى الغنم لا بيه ، وكان يقذف بالحجارة فى مخلاته فلا تكاد تخطى أ. قال الطبرى : وكان شمويل قد أخبر طالوت بقتل جالوت ، وأعطاه علامة قاتله ، فاعترض بنى إسرائيل حتى رأى العلامة فيهم ، فسلحه وأقام فى المصاف وقد احتمل الحجارة فى مخلاته ، فلما عاين جالوت قذفه بحجارة ، فصكه فى رأسه . ومات . وانهزم بنو فلسطين وحصل النصر ، فاستخلص طالوت حينئذ داود ، وزوجه ابنته ، وجعله صاحب سلاحه . ثم ولاه على الحروب فاستكفى به ، وكان عمره حينئذ ، فيما قال الطبرى : فلاثين سنة . وأحبه بنو إسرائيل واشتملوا عليه

وابتلى طالوت وبنوه بالغيرة منه ، وهم بقتله ونفذ لذلك مراراً ، ثم حمل ابنه يهو زَمَّان على قتله ، فلم يفعل لخلة ومصافاة كانت بينهما ، ودس الى داود بدخيسلة أبيه فيه ، فلحق بفلسطين ، وأقام فيهم أياماً ، ثم الى بنى مُوَّاب كذلك ، ثم رجع الى سبطه يهوذا ، بنواحى بيت المقدس ، فأقام فيهم يقاتل معهم بنى فلسطين في سائر حروبهم ، حتى إذا شعر به طالوت طلب بنى يهوذا باسلامه اليه ، فأبوا . فزحف اليهم فأخرجوه عنهم ولحق ببنى فلسطين ، وقاتلهم طالوت في بعض الأيام ، فهزموه واتبعوه ، وأولاده يقاتلون دونه ، حتى قتل يهو زَمَان ويَشُوى ومَلْكَيْشُوع ، وبنو فلسطين في اتباعه ، حتى اذا أيقن بالهاكة قتل نفسه بنفسه ، وذلك فيا قال الطبرى ، لأربعين سنة من ملكه

ثم جاء داود الى بنى يهوذا فملكوه عليهـم . وهو داود بن أيشا بن ُعوفِذ ، « بالفاء الهوائية » ، ان نوعَز واسمه أفْعان ، « بالفاء الهوائية والصاد المشمة » وقد

داود بن أيشا

قدمنا ذكره فى حكام بنى إسرائيل ، ابن سَاْمُون ، الذي نزل بيت ْلَمَم لأول الفتح ، ابن مَدْثُون سيد بنى يهوذا عند الخروج من مصر ، ابن عَمِيناذ اب بن إرم \* بن حصرون بن بارص بن يهوذا

هكذا نسبه في كتاب اليهود والنصارى ، وأنكره ابن حزم ، قال : لأن منحشون مات بالتيه ، وإنما دخل القدس ابنه سلمون ، وبين خروج بني إسر ائيل من مصر وملك داود سمائة سنة باتفاق منهم ، والذي بين داود و نحشون أربعة آباء ، فاذا قسمت السمائة عليهم يكون كل و احد منهم إنما ولد له بعد المائة والثلاثين سنة ، وهو بعيد اه

ولما ملك داود على بنى يهوذا نزل مدينتهم حَفْرُون « بالفاء الهوائية » ، وهى قرية الخليل عليه السلام لهذا العهد ، واجتمع الأسباط كلهم الى إيشْبوشات (١) ابن طالوت فملكه فى أورشليم . وقام بأمره وزير أبيه أفنير ، وقد مر نسبه

وفى كتاب أسفار الملوك من الاسر ائيليات: أن رجلاً جاء لداود بعد وفاة طالوت فأخبره بمهلك ومهلك أولاده فى هزيمتهم أمام بنى فلسطين ، و [ أن طالوت \_ خ] أمر هذا الرجل أن يقتله لما أدركوه فقتله وجاء بتاجه و دملجه الى داود ، و انتسب الى العالقة فقتله داود بقتله [ الملك \_ خ] و بكى على طالوت ، و ذهب الى سبط يهو ذا بأرض حفرون « بالفاء القريبة من الباء » ، وهى قرية الخليل لهذا العهد ، وأقام أشبوشات (٢) بن طالوت فى أورشليم ، والأسباط كلهم مجتمعون عليه ، وقامت الحرب بينهم وبين داود أكثر من سنتين ، ثم وقع الصلح بينهم والمهادنة ، وأذعن الأسباط الى داود وتركوه ، ثم اغتاله بعض قواده وجاء برأسه الى داود فقتله به ، وأظهر عليه الحزن والأسى ، وكفل أخواته و بنيه أحسن كفالة

واستبد داود بملك بني إسرائيل لثلاثين سـنة من عمره ، وقاتل بني كنعاف

<sup>\*</sup> رام

۱ — فی ج « یشوشاب » والتصحیح من ابن الوردی ( ۱ – ۲۲ ) و همج ( ص ۱۳۲ ) ۲ — فی ج « شیوشیات » والتصحیح من که ( صمویل ۲ : ۲ : ۸ )

فغلبهم ، ثم طالت حروبه مع بنى فلسطين ، واستولى على كثير من بلادهم ، ورتب عليهم الخراج ، ثم حارب أهل ثمؤاب و عَنُون وأهل أروم وظفر بهم ، وضرب عليهم الجزية ، ثم خرَّب بلادهم بعد ذلك ، وضرب الجزية على الأرْمن بدمشق وحلب ، وبعث العال لقبضها ، وصانعه ملك أنْطاً كية بالهدايا والتحف ، واختط مدينة صهيون وسكنها ، واعتزم على بنا ، مسجد في مكان القبة التي كانوايضعون بها تابوت العهد ويصلون اليها ، فأوحى الله الى دانيال ، نبى على عهده ، أن داود لا يبنى بيناً ، وإنما يبنيه ابنه ، ويدوم ملكه إلى الأبد ، فسر داود بذلك

أيشاوم

ثم انتقض عليه ابنه أيشكوم وقتل أخاه أمنُون ، غيرة منه على شقيقه بامان وهرب ثم استاله داود ورد و أهدر دم أخيه وصيّر له الحركم بين الناس ، ثم رجع ثانياً لأربع سنين بعدها ، وخرج معه سائر الأسباط . ولحق داود بأطراف الشأم وقيل لحق بخين بَروما اليها من بلاد الحجاز ، ثم تر اجع للحرب فهزمه داود ، وأدركه يو أب وزير داود ، وقد تعلق بشجرة فقتله . وقتل في الهزيمة عشرون ألفاً من بني إسرائيل ، وسيق رأس أيشكوم إلى أبيه داود فبكي عليه وحزن طويلا . واستألف الأسباط ورضي عنهم ورضوا عنه . ثم أحصى بني إسرائيل فكانوا ألف ألف وما ثة ألف . وعو تب في الوحي لا نه أحصاهم بغير إذن ، وأخبره بذلك بعض الأنبياء لعهده

وأقام داود صاوات الله عليه فى ملكه ، والوحى يتتابع عليه ، وسُور الزبور تنزل . وكان يسبح بالأوتار والمزامير . وأكثر المزامير المنسوبة اليه ، فى ذكر التسبيح وشأنه . وفرض على الكهذوتية من سبط لاوي التسبيح بالمزامير قُدَّام تابوت المهد ، اثنى عشر كوهنا لكل ساعة

ثم عهد عند تمام أربعين سنة من دولت الابنه سليان صلوات لله عليهما ، ومسحه مابان (١) النبي وصاد وق الحربر مسحة التقديس وأوصى ببناء بيت المقدس ثم قبض صلوات الله عليه ودفن في بيت لحم ، وكان لعهده من الانبياء نامان

وكاد، وأصاف. وكان الكرنون \* الأعظم أفيةًار بن أخى مليخ من عقب عالى الكوهن الذي ذكرناه في الحكام. وكان من بعده صادُوق

سلیمان بن داود

ثم قام بالملك من بعده في بني اسر ائيل ابنه سلمان صلوات الله عليه ، وهو ان ثنتين وعشرين سنة ، فاستفحل ملكه ، وغالب الأئم ، وضرب الجزية على جميع ملوك الشأم ، مثل فلسطين و عَمُّون وكنعان و مواً اب وأر م والارمن . وأصهر اليه الملوك من كل ناحية ببناتهم ، وكان من تزوَّج بنت فرعون مصر ، وكان وزيره أيوً اب بن نيثرا ? وهو ابن أخت داود اسمها صر ُويا ، وكان وزيراً لداود ، فأما و لي سلمان استو زره فقام بدولته . ثم قتله بعد ذلك ، واستوزر يشوع من شيداح ولاً ربع \* سنين من ملكه شرع في بناء بيت المقدس بعهد أبيه اليه بذلك ، فلم بزل إلى آخر دولته بعد أن هدم مدينة أنطاكية ، وبني مدينـــة تَدَّمُو في البرية ، وبعث إلى ملك صُور ليعينه في قطع الخشب من لبنان ، وأجرى على الفعلة فيه في كلّ عام عشر بن ألف (١) كُرٌّ من الطعام ، ومثلها من الزيت ، ومثلها من الخر ، وكان الفعلة في لبنان سبعين ألفاً ولنحت الحجارة ثمانين ألفاً ، وخدمة المناولة سبعون ألفاً، وكان الوكلاء والعرفا على ذلك العمل ثلاثة آلاف وثلثمائة رجل ، ثم بني الهيكل وجعل ارتفاعه مائة ذراع في طول ستين وعرض عشر بن . وجعل بدائره كاه أروقة وفوقها مناظر ، وجعل بدائر البيت إفريزاً من خارج ، ونمقه وجعل الظهر مقوراً ليودع فيه تابوت العهد . وصفح البيت من داخله وسقفه بالذهب ، وصنع في البيت كُرُو ُ بيين من الخشب ، مصفحين بالذهب ، وهما تمثالان للملائكة الكروبيين ، وجعل للبيت أبواباً من خشب الصنوبر ، ونقش عليها تماثيل من الـكروبيين والنرجس والنخل والسوسن ، وغشاها كايها بالذهب ، وأتم بناء الهيكل فيسبع سنين ، وجعل لهــا باباً من ذهب .

<sup>\*</sup> الكهنوت

<sup>\*</sup> ولا ربعين سنة

الكر أو الككر قال ع : ( ص ٩ ه ) « أنه ثلاثة آ لاف مثقال بمثاقيل الفرس
 كل مثقال خسة مثاقيل بمثقالنا »

ثم بنى بيتاً لسلاحه ، أقامه على أربعة صفوف من العمد من خشب الصنوبر ، فى كل توس فى كل توس من الذهب ، فى كل توس فى كل توس سمائة من حجر الجوهر والزُّمنُّد، وثلمائة درقة من الذهب ، فى كل درقة ثلمائة من حجر الياقوت . وسمى هذا البيت عيضة لبنان . وصنع منبراً لجاوسه تحت رواق وكراسى كثيرة كاب من العاج ملبسة من الذهب

ثم بنى من فوق هذا البناء بيتاً لا بنة فرعون التى تزوج بها ، وصنع بها أوعية النحاس لسائر ما يحتاج اليه بالبيت واسترضى \* الصناع لذلك من مدينة صور ، وعمل مذبح القربان بالبيت من الذهب ، ومائدة خلبز الوجوه من الذهب ، وخمس منابرعن يمين الهيكل ، وخمسا عن يساره ، بجميع آلاتها من الذهب ومجامر من الذهب وأحضر موروث أبيه من الذهب والفضة والأوعية الحسنة فأدخلها إلى البيت وبعث إلى تابوت العهد من صهيون ، قرية داود ، إلى البيت الذي بناه له ، فحملة رؤساء الاسباط والكهو نية على كواهلهم ، حتى وضعوه تحت أجنحة التمث الين للسجد ، وكان في التابوت اللوحان من الحجارة اللذان صنعهما موسى عليه السلام بدل الالواح المنكسرة ، وحملوا مع تابوت العهد قبة القربان وأوعيتها الى المسجد

وأقام سايان أمام المذبح يدعو في يوم مشهود ، اتخذ فيه وليمة لذلك ، ذبح فيها ثنتين وعشرين ألفاً من البقر [ وثلاثاً وعشرين ألفا من الغنم خر ] ثم كان يقرب ثلاث مرات من السنة قرابين وذبائح كاملة ويبخر البخور ، وجميع الأوعية لذلك كلها ذهب . وكانت جبايته في كل سنة ستائة قنطار وستة وستون قنطاراً من الذهب ، غير الهدايا والقربان إلى بيت المقدس . وكانت له سفن في بحر الهند تجلب الذهب والفضة والبضائع ، والفيلة والقرود والطواويس ، وكانت له خيل كثيرة مرتبة تجلب من مصر وغيرها تبلغ الفاً وستائة فرس ، معدة كام اللحرب ، وكانت له ألف امرأة لفراشه مابين حرق وشرية منها ثلثائة سرية

وفى الاخبار للمؤرخين أنه تجهز للحج ، فوافى الحرم ، وأقام به ماشاء الله ، وكان يقرب كل يوم خمسة آلاف بدنة ، وخمسة آلاف بترة ، وعشرين ألف شاة ، ثم سما إلى ملك اليمن وسار اليه ، فوافى صنعاء من يومهوطلب الهدهدلالتماس الوضوء ثمانت قناقنه أى ملتمس الماء له فى الأرض ، فافتقده ورجع اليه بخبر بلقيس ، كاقصه القرآن ودافعته بالهدية فلم يقبلها ، فلاذت بطاعته ، ودخات فى دينه وأطاعته ، وملكته أمرها ، ووافته علك الين. وأمرها بأن تتزوج ، فنكرت ذلك لمكان الملك ، فقال لا بد فى الدين من ذلك فقالت روجنى ذا تبع ملك همدان ، فزوجها إياه وملكه على اليمن ، واستعملها فيه ، ورجع إلى الشأم ، وقيل تزوجها وأمر الجن فبنوا لها سلحين وغمدان ، وكان يزورها فى الشهر منة ، يقيم عندها ثلاثًا . وعلما بنى إسرائيل ينكرون وصوله إلى الحجاز واليمن ، وإيما ملك اليمن عندهم بمراسلة ملكة سبأ وانها وفدت عليه فى يروشالم ، وأهدت اليه مائة وعشرين قنطاراً من ملكة سبأ وانها وفدت عليه فى يروشالم ، وأهدت اليه مائة وعشرين قنطاراً من النها وانصرفت .

## هكذا في كتاب الانساب من كتمهم

ثم انتقض على سليمان آخر أيامه هدرور ملك الأرمن بدمشق ، وهداد ملك أروم ، وكان قد ولى على ضواحى بيت المقدس وجميع أعماله يَر بمام بن نباط ، من سبط أفرايم ، واستكفى به فى ذلك ، وكان جباراً فعوتب بالوحى على لسان أخيا النبي فى توليته ، فأراد قتله وشعر بذلك ير بعام فهرب إلى مصر ، فأنكحه فرعون ابنته ، وولدت له ابنه ناباط ، وأقام بمصر

وقبض سلیمان صلوات الله علیه لا ربعین سنة من ملکه ، وقیل لثنتین و خمسین و دفن عند أبیه داود صلوات الله علیهما ، وافترق ملك بنی إسرائیل من بعده كما نذكره إن شاء الله تعالی

نسب سليان إِسْرَا ئِيل يهوذا أُفِياح نحورت أُفِيَّل عميناذاب قيس سَلْمُون طَالُو ُتُ (اسمه شَاوُل أُول ملوك بني اسر ائيل) أُ بصان إيشبو أشان (واسمه بوعاز) عو فيذ أُيشاً د او د سليان

## الخبر عمر افراق بي اسرائيل

منهم ببیت القدس على سبط يهوذا وبنيامين إلى انقراضه

لما قبض سليان صلوات الله عليه وسلامه ، ولى ابنه رُ حَبْهُ « وضبطه براء مهملة وحاء مهملة مضمومة بن وباء موحدة ساكنة ، وعين مهملة مضمومة وميم » فقام بأمره ، وزاد في عمارة بيت لحم وغرق و صور و أيله ، واشتدعلى بني إسرائيل وطلبوا منه تخفيف الضرائب ، فامتنع وطالبهم بالوظائف ، وأخذ فيهم برأى الغواة من بطانته فنقموا عليه ذلك ، وانتقضوا وجاءهم ير بُوم بن نباط من مصر فبايعوه وولوه عليهم ، واجتمع عليه سائر الأسباط العشرة من بني اسرائيل ، ما عدا سبط يهوذا وبنيامين ، وتزاحفوا للحرب . ثم دعاهم بعض أنبيائهم للصلح فتواضعوا واصطلحوا . وفي السنة الخامسة من ملك رُ حُبْم م زحف شيشاق ملك مصر الى بيت المقدس ، فهرب رُ حبُهم ، واستباحها شيشاق ورجع وضرب عليهم الجزية . وعسقلان وغرة و منعوه ع ، فالم وحرف و منعوه و حاب و حش و حاة ، وما الى ذلك من أرض الحجاز . وملك الا سباط العشرة بنواحي نا بأس وفلسطين . ثم نزلوا مدينة شوم و ون ، وملك الا سباط العشرة بنواحي نا بأس وفلسطين . ثم نزلوا مدينة شوم و ون ، وملك الا عباط العشرة بنواحي نا بأس وفلسطين . ثم نزلوا مدينة شوم و ون ، والخزيرة ، والخريرة ، والعام دلك ، وأقاموا على هذا الافتراق الى حين انقراض أمهم ووقعوا في الجلاء الذي كتب الله عليهم ، كما نذكره

ثم هلك رُحُبُوم لسبع عشرة سنة من دولته وولى بعده سبط يهوذا وبنيامين بأرض القدس ابنه أقياً « وضبطه بهمزة مفتوحة وفاء متوسطة ابين الفاء والذال من لغتهم ، وياء مثناة من تحت مشددة وألف » ، وكان على مثل سيرة أبيه ، وكان المدالي وهلك صواماً ، وكانت أيامه كلها حربا مع يَو بُوم بن نَباط ويني إسرائيل . وهلك لثلاث سنين

أفد

أسأ

وولى بعده ابنه أساً بضم الهمزة وفتح السين المهملة وألف بعدها بن أفياً. وطال أمد ملكه . وكان رجلاً صالحاً . وكان على مثل سيرة جده داود صلوات الله عليه ، وتعددت الأنبياء في بني اسرائيل على عهده ، ومات ير بهم بن نباط لسنتين من ملكه ، وملك بعده ابنه ناد اب ، وقتله يَمشابن أخياً كما نذكر في أخبارهم ، ثم وقعت بينه وبين أساً حروب ، واستمدأ سابملك دمشق ، فزحف معه وكان يَمشا ملك السامرة \* ، في ناحية يَرْب (١) ، لبنائها ، فهرب وترك آلات البناء ، فنقلها أسا ، ملك القدس ، وبني بها الحصون . ثم خرج عليهم زاد ح (٢) ، ملك الكوش ، في ألف ألف مقاتل ، ولقيهم أسا فهزمهم وأمنى فيهم . ولم تزل الحرب قائمة بين أسا وبين الاسباط بالسامرة سائر أيامه . وعلى عهده اختطت السامرة كما نذكر بعد

يهوشاظ

ثم هلك أسا س أفي الإحدى وأربعين سنة من ملكه ، وولى بعده ابنه يهو شاظ (٣) بياء مفتوحة مثناة تحتانية وهاء مضمومة ، وواو ساكنة ، وشين معجمة بعدها ألف ، ثم ظاء بين الذال والظاء المعجمتين . فكان على مثل سيرة أبيه وكانت أيامه مع أهل السامرة وملوكهم سلماً . واجتمع ملوك العالقة ، ويقال أروم أن ، وخرج لحربهم ، فهز مهم وغنم أمو الهم . وكان لعهده من الأنبياء إلياس بن شوياق ، واليسم برن شويات (٤) . وقال ابن العميد إيليا وميخيا أوغب وديا . وكانت له سفن في البحر يجلب له فيها بضائع الهند ، فأصابها قاصف الربح فتكسرت وغرقت . ثم هلك لهسة وعشر بن سنة من ملك

يه-ورام

وولى ابنه يَهورَ ام بفتح المثناة التحتية ، ثم هاء مضمومة تجلب واواً ، ثم راء

<sup>\*</sup> السامرية

۱ — الذي في كد ( أملوك ١٠ : ٢١ ) « رامة »

۲ - فی الطبری (۱ \_ ۱۸؛ ) زرج الهندی وفی د ك أیام ( ۳ : ۱۶ : ۹ رارح )

٣ - في ش (١ - ١٥٩) يهوشافاظ

<sup>\*</sup> ہوشافاظ

<sup>\*</sup> أدوم

ع — في كد (أملوك ٩١ - ١٦) سافاظ وسياتي للمؤلف ص ١١١ مفسويا الى أخيطوب \* وفنحيا

مفتوحة تجلب ألفاً ، وبعدها ميم . وانتقض عليه أرُوم \* وولوا عليهم ملكاً منهم فزحف اليهم ووقع بهم في سَعِيرا \* ، أوسط بلادهم ، وأثخن فيهم بالسبي والقنل . ثم رجع عنهم وأقاموا في عصيانهم . وعلى عهده زحف ملك الموصل الى الأسباط بالسامرة ، فكانت بينه وبينهم حروب كما نذكر

وقال ابن العميد: كانت على بنى أمؤاب جزية مضروبة لبنى يهوذا ، مائتان من الغنم كل سنة فمنعوها ، واجتمع ملوك القدس والسامرة لحربهم ، وحاصروهم سبعة أيام ، وفقدوا الماء فاستسقى لهم اليسم و وجرى الوادى . فخرج أهل مؤاب فظنوه ماء ، فقتام م بنو إسرائيل وأشخنوا فيهم . وفي أيام يهورام ، رفع إيليا النبي ، وانتقل سره الى اليسع . وكان على عهده من الأنبياء أيضاً عُبُوديا . ثم هلك بورام لثمان سنين من ملكه ودفن عند جده داود

وولى بعده ابنه أحزياهو «بهمزة مفتوحة وحاء مهملة مضمومة وزاى معجمة ساكنة ثم ياء مثناة تحتية بفتحة تجلب ألفاً ثم هاء مضمومة تجلب واواً» وأمه عثماً (۱) بنت محرى أخت أجاب (۲) ، وسار سيرة خاله ، وملك سنة واحدة ، وقيل سنتين ، وخرج لقتال ملك الجزيرة والموصل واستنفر معه صاحب السامرة يورام ابن خاله أجاب فاقتتلوا معه ، ثم انصر فوا ، وابن خاله جريح ، وجاءه أحزياهو في بعض الأيام يعوده . وكان ابن كهوشافاض ابن مذشى من سبط مكشاً بن يوسف يترصد قتل يورام بن أجاب ملك الساعرة ، فأصاب فرصة في ذلك الوقت فقتلهما جميعاً

وقال ابن العميد : إن يورام بن أجاب ملك السامرة خرج لحرب أروم ، في رواية كاماد ، وخرج معه أُحزُ ياهو فقتل في تلك الحرب . قال وقيل : إن ياهو بن

أحزياهو

<sup>\*</sup> أدو

<sup>\*</sup> man

١ — الموجود في كد (٢ م ٨ سـ ٦٦ ) هو « عثليا » كما عند ط

٢ — كذا هنا « اجاب » رني ب ( ١١ – ٦٦٦ ) أحاب وفي كد ( ام ١٧ – ٢٩ ) « أخاآءب »

عشا رمى بسهم فأصاب يورام بن أجاب . وكان لعصره من الأنبياء اليسع وعامُـور \* وفنحاء \*

ثم ملك بعد أحزيا أمه عَنكيا بنت عرى ، كذا وقع اسمها في كتاب الطبرى وفي كتاب الاسرائيليات اسمها اضالية \* ، ويقال كانت من جوارى سليان . ثم استفحل ملكها بالقدس ، وقتلت بنى داود كالهم ، وأغفلت ابنا رضيعا من ولد أبنها أحزياهو اسمه أيؤاش بضم الياء المثناة التحتية ، ثم همزة مفتوحة تجلب ألفاً ، ثم شين معجمة . أخفته عمته يهوش بنت يهورام في بعض زوايا القدس وعلم بمكانه زوجها يهويادع \* وهو يومئذ الكوهن الأعظم ، حتى اذا كملت له سبع سنين ، ونقم بنو يهو ذاسيرة عَنكيا ، اجتمعوا الى يهويادع الكوهن ، فأخر ج لهم يؤاش بن أحزياهو من مكانه \* واستحلفهم فبا يعوا له ، وقتلوا جدته عثليا ومن معها لسبع سنين من ملكها

وقام أيواً النبي فقتله . وكان لعهده من الأنبياء اليسع وعوفريا وزكريا ابن يهويادع فهنعه زكريا النبي فقتله . وكان لعهده من الأنبياء اليسع وعوفريا وزكريا ابن يهويادع وهلك يهويادع بهويادع بهويادة عليلات وعشرين سنة من ملك أيواً الله بعد أن جداد أيواً الله عهده المقدس. ولثمان وثلاثين من ملكه قبض اليسع النبي صلوات الله عليه . وعلى عهده زحف شريال ملك الكسدانين ببابل إلى بيت المقدس ، ويقال ملك ينهزوى والموصل . وقال ابن العميد : ملك الشأم فأعطاهم جميع ما في خزائن الملك ، وبيت المقدس من الأموال ودخل في طاعتهم إلى أن قتله وزراؤه وأهل دولته لأربعين سنة من ملكه

وولوا مكانه ابنه أمصياهو « بفتح الهمزة والميم وسكون الصاد المشمة بالزاى بعدها ياء مثناة تحتانية بفتحة تجلب ألفا ثم هاء مضمومة تجلب واوا » واستبدواعليه ثم ثار عليهم بأمه وقتلهم أجمين ، وسار إلى أروم فظفر بهم ، وقتل منهم نحوا من

أمصياهو

يؤاش

<sup>\*</sup> وعاموص \* ومنحا \* أطالية

<sup>\*</sup> يوناداع \* مكمنه

عشرين الفا ، ثم زحف اليه ملك الأسباط بالساءرة مَنَحِيم ولقيه فهزمه ، وحصل في أسره ، وسار إلى بيت المقدس فحاصرها ، وهدم من سورها نحوا من أربعائة ذراع واقتحمها ، فغنم مافى خزائن بيت السلطان وبيت الهيكل ، من الأموال والأوانى والذخائر ، ورجع إلى الساءرة فأطلق أمَصياهو ملك القدس ، فرجع إلى قومه ورمَّ ما تثلم من سورها

ولم يزل مملكا حتى نقموا عليه أفعاله فقتلوه لسبع وعشرين سنة من ملكة. وكان لعهده من الا نبياء أيونان و ناحوم . و تنبأ لعصره عاموص

ولما قتاوا أمضياهو ولوا ابنه عزياهو (١) « بعين مهملة مضمومة وزاى معجمة مكسورة مشددة وياء مثناة تحتانية تجلب ألفا وهاء تجلب واوا » وطالت مدته ثلاثا وخمسين سنة . واختلفت فيها أحواله . قال ابن العميد : ولحس من ملكه كان ابتداء وضع سنى الكبس ، التي هي سنة بعد (١) أربع تزيد يوماً على الماضية ، بحساب ربع يوم في كل سنة ، الذي اقتضاه حساب مسير الشمس عندهم . قال : ولست من ملكه انقرض ملك الأومانيين من الموصل ، وصارت إلى بابل . ولثنتين وعشرين من ملكه غزا ملك بابل ، واسمه أنول ، مدينة السامرة ، فاقتحمها ، وأعطاه ملكها وألف ] (٣) بدرة من المال ، فرجع عنه . قال : ولعهده ملك على بابل رينوس ، ويلقب قسب الملك ، ولعهده ملك على اليونانيين ملكهم الاول من مدينة انتياس ، لثلاث وعشرين سنة من تملك 'عزياهو . قال : ولاحدى وخمسين من ملكه ملك للاث وعشرين سنة من تملك 'عزياهو . قال : ولاحدى وخمسين من ملكه ملك ببابل بختنصر الاول . قال : ولعهده أيضاً كان الملك الاول من الروم المقدونيين ، ببابل بختنصر الاول . قال : ولعهده أيضاً كان الملك الاول من الروم المقدونيين ، ويسمى فروس . ولعهده كان من الانبياء يهوشعوعوزيا وأموص وأشعيا ويونس بن متى . قال ابن العميد [ وهو يوثانان \_ خ ] وانتهت عساكر عزياهو الى ثلثائة ألف متى . قال ابن العميد [ وهو يوثانان \_ خ ] وانتهت عساكر عزياهو الى ثلثائة ألف وأصابه البرص بدعاء الكوهن . كما أراد أن يخالف التوراة في استعال البخور ،

عزياهو

ا \_ ف كد ( ٢ م ١٠ : ١ \_ ٦ \_ ٧ ) وغيرها عزويا وفي ( ٢ م ٥ \_ ١٣ ) «عزيا» ٢ \_ كذا عند المؤلف سنة بعد أربع تزيد يوما والحقيقة أنها سنة بعد ثلاث تزيد يوما ٣ \_ في ج بياضوالزيادة بين موقفين من (كد ملوك ٣ ص ١٥ : ١٩)

وهو محرم على سبط لاوى ، فبرس ولزم بيت سنة وصار ابنه 'يرُام ينظر في أمر الملك إلى أن تغلب على أبيه

قال هروشيوش: وعلى عهده أيضا قتل شرديال آخر ملوك بابل من الكسد انيين على يد قائده أرياط بن المادس. واستبد بملك بابل وأصاره إلى قومه ، بعد حروب طويلة . ثم زحف إلى القوط والعرب من قضاعة فحاربهم طويلا وانصرف عنهم. ثم هلك عزياهو لثلاث وخمسين سنة من ملكه

وملك بعده ابنه أيو اب وكان صالحاً تقياً ، وكان لعهدة من الأنبياء هوشيع وأشَّهُ ا و أيؤ يل و عو فد . وفي أيامه ابتدأ غلب ملك الجزيرة على اليهود ، وكانوا يعرفون بالسُّر عانيين . ثم هلك أيو اب لست عشرة من ملكه

وملك ابنه أحاز «بهمزة مفتوحة ممالة وحاء مهملة تجلب الفا وزاى معجمة » فالفسنة آبائه . وعبد بنو اسرائيل الأؤثان فى أيامه ، وحارب الأرمن واستجاش عليهم بملك الموصل ، فزحف معه وحاصر دمشق وملكها منهم واستباحها ، ورجع الى بلاده . ثم خرج أحاز لحربهم ، فهزموه وقتلو امن اليهود مائة وعشرين ألفاو نحوها ورجعوا أحاز الى دمشق أسيراً

قال هروشيوش: وعلى عهد أحاز كان انقر اض ملك الماديين على يد كير ش ملك الفرس ، ورجعت أعالهم اليه . ويقال إن آخر ملوكهم هو أشمًا نيش ، وكان جد كيرش لا مه ، وكفله صغيرا . فلما شب وملك حارب جده فقتله ، وانتزع ملكه . وقال ابن العميد عن المسبحى : ولذلك العهد ملك على الروم الفرنجة غير اليونان الاخوان رو مأس ورو ما نس (١) واختطا مدينةرومة . وقال هروشيوش ولعهده ملك على الروم اللطينيين بأرض أنطاكية روملس ، ثم مركة . وبني مدينة وومة . ثم هلك أحاز لست عشرة [سنة - خ] من ملكه . وولى ابنه حز قياهو رومة . ثم هلك أحاز لست عشرة [سنة - خ] من ملكه . وولى ابنه حز قياهو بحاءمهملة مكسورة ، وزاي معجمة ساكنة ، وقاف مكسورة ، وياء مثناة تحتا نية مشددة تجلب ألفا ، وهاء مضمومة تجلب واوا » فقطع عبادة الاوثان وسار سيرة جده داود

يؤاب

ألهاز

حزقياهو

ولم يكن في ملوك بني يهوذا مثله ، أوعصى على ملك الموصل وبابل و كُور يش ، وهزم فلسطين وخرب قراهم ، وفي أيامه وأيام ابيه سار شَلَمَ أمر ملك الجزيرة والموصل الى الأ سباط بالساعرة فضرب عليهم الجزية ، ثم سار في أيامه فأزال ملكهم ، ولا ربع من ملكه زحف اليه رصين \* ملك دمشق ، ورجع عنه من غير قتال . ولا ربع عشرة من ملكه زحف اليه سنحاريف \* ملك الموصل ، بعد فتح الساعرة ، فافتتح شرة من ملكه زحف اليه سنحاريف \* ملك الموصل ، بعد فتح الساعرة ، فافتتح أكثر مدائن يهوذا ، وحاصرهم ببيت المقدس ، وصافعه حزقياهو بثلثائة قنطار من الفضة ، وثلاثين من الذهب ، أخرج فيها ماكان في الهيكل وبيت الملك من المال ، وثير الذهب من أبواب المسجد ، ودفع ذلك له ورجع عنه ، ثم فسد ما بينهما ، وزحف اليه سنحاريف ثانياً وحاصره وامتنع من قبول مصافعته ، وقال : من ذا الذي خلصه إليه من يدى حتى يخلصكم أنتم إله عمل إلى النبي إشهراء في الدعاء فأمنهم منه ، ودعا عليه فوقع الطاعون في عسكره ، ثم تو اقعوا في بعض الميالي في الدعاء فأمنهم منه ، ودعا عليه فوقع الطاعون في عسكره ، ثم تو اقعوا في بعض الميالي في المنع قتلاهم مائة وعشرين ألفاً . ورجع سنحاريف إلى نينوي والموصل فقتله أبناؤه وهربوا الى بيت المقدس وملك ابنه حدون

وقال الطبرى: ان ملك بنى إسرائيل أسر سنجاريف وأوحى الله إلى إشعياء أن يطلقه فأطلقه ، قال: وقيل ان الذى سار اليه سنجاريف من ملوك بنى إسرائيل كان أعرج ، وأن سنجاريف [ استنفر لعهده — خ] ملك أذر بيجان ، وكات يدعى سليان الا عسر ، فلما نزل بيت المقدس صار بينهما أحقاد كلمنة ، فتو اقعوا وهلك عامة عسكرهما ، وصار مامعهما غنيمة لبنى إسرائيل ، وبعث ملك بابل إلى حرزقيا ملك القدس بالهدايا والتحف ، فأعظم موصلها ، وبالغ في كرامة الوفد ، و فحر عليهم بخزانته وطوفهم عليها ، فنكر ذلك عليه إشهراء النبي وأندره بأن ملوك بابل يغنمون جميع هذه الخزائن ، ويكون من أبنائك خصيان في قصرهم ، ثم هلك حزقياهو لتسع وعشرين سنة من ملكه .

وولى أبنه مِنَشا « بميم مكسورة ونون مفتوحة وشين معجمة مشددة وألف » وكان عاصياً قبيح السيرة وكانت آثاره في الدين شنيعة وأنكر عليه شعيا النبي أفعاله

Lais

فقتله نشرآً بالمناشير من رأسه إلى مفرق ساقيه ، وقتل جماعة من الصالحين معه وفي تاسعة وثلاثين من ملكه ملك سنحاريف الصغير مملكة الموصل. قاله امن العميد. وفي الثانية والخسين بنيت بُوزَ نطية عبناها بُورس الملك وهي التي جددها قُسْطَمَ طين وسماها باسمه ، وفي أيامه ملك مرومة قنوقرسوس الملك وفي الحادية والحنسين مرن ملكه زحف سنحاريف ملك الموصل إلى القدس فحاصرها ثلاث سنبن وافتتحها في الرابعة والخسين من ملكه [ واستباحها قتلاً وسبياً وأسر منشى وسجنه بالموصل ثم

أعاده الله إلى ملكه ومات لخس وخمسين من دولته – خ ]

أمون

يوشما

وولى بعده ابنه أم ون « مهمزة قريبة من العين والمم مضمومة مجلب واوا ثم نون ». وكانت حاله مثل حال أبيه ، فملك سنتين ، وقيل ثنتي عشرة، ثم اغتاله عبيده فقتلوه، واجتمع بدر يهوذا فقتلوا أولئك العبيد، وأقاموا ابنه نوشيا مكانه « وضبطه بياء مثناة تحتية مضمومة تجلبواوا بعدها شبن معجمةمكسورة ثم ياءمثناة تحتية بفتحة تجلب أَلْفاً » ، فلما ملك أحسن السيرة وهدم الأوثان ، وكان صالح الطريقة مستقيم الدين ، وقتل كهنة الأصنام ، وهدم البيوت والمذابح التي بناها يربعام بن نباط بالبرابي وكان فىأيامه من الأنبياء صقو نا ? وكلدى؟ امرأة شَالْـوم و نا حُـوم ، و تنبأ لعهده أرمياء بن الحيا من نسل هارون وأخبرهم بالجلاء إلى بابل سبعين سنة ، فأخذ بوشِيا قبة القربان وتابوت العهد وأطبق عليهما في مغارة فلم يعرف مكانهما من بعد ذلك ، وفي أيامه ملك المجوس بابل ولا حدى و ثلاثين من دولتهملك فرعون الأعرج مصر وزحف لقتال مسيح بالفرات ، فخرج توشيا لحربه ، وأنهزم يوشيا ، فهلك بسهم أصابه لثنتين و ثلاثين من دولته.

يواش أويهوناحاز

ألياقم

وولى بعده ابنه يُواش ، ويقال اسمه مهُوياحاز \* فعطل أحكام التوراة ، وأساء السيرة ، فزحف اليه فرعون الأعرج وأخذه ورجع به إلى مصر ، فمات هنالك وضرب على أرضهم الخراج مائة قنطار فضة وعشرة ذهباً ، وكانت ولا يته ثلاثة أشهر وولوا مكانه أخاه أ ليا قِيم بن يُـوشيا «بهمزة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتانية يجلب فتحها ألفاً وقاف مكسورة تجلب ياء ثم ميم » وكانعاصياً كافراً ، وكان

يأخذ الخراج لفرعون من بني يهوذا على قدر أحوالهم، ثم زحف اليه بختنصر ملك بابل لسبع من ولاية ألياقيم \* فملك الجزيرة وسار إلى بيت المقـــــس فضر ب عليهم الجزية أولاً ، ودخل ألياقيم في طاعته ثلاث سنين ، وسلط الله عليه أروم وعمون ومُواًاب والكسدانيين. ثم انتقض عليه فسرح الجيوش اليه فقبضوا عليه واحتملوه إلى بأبل ، فهلك في طريقه لاحدى عشرة سنة من ملكه .

guis.

وولى بختنصر مكانه ابنــه يُخ يُــو « بفتح الياء المثناة التحتانية بعـــدها خاء معجمة مضمومة ثم نون ساكنة وبعدها ياء تحتانية تجلب ضمتها واوا» فأقام ثلاثة أشهر ، ثم زحف اليه وحاصره وأخرج اليه أمه وأشراف مملكته ، فأشخصهم إلى بلده ، وجمع أهله ورجال دولته ، وسائر بني إسرائيل ، نحواً من عشرة آلاف واحتملهم أساري إلى بابل ، وغنم جميع ما كان في الهيكل والخزائن من الاموال ، وجميع الأوابي التي صنعها سلمان للمسجد ، ولم يترك عدينة القدس إلا الفقر اءو الضعفاء وبقى يخنيو ملك بني إسر ائيل محبوساً سبعا وثلاثين سنة .

وقال ابن العميد: أن بختنصر سار إلى القــدس في الثالثة من مملـكة ألياقهم ، وسبي طائفة منها ، وانتهب جميع مافي بيت الهيكل ، وكان في زمنه دا نِيال وخانيا (١) وعزاريا وِميصَارِئل وان في السنة الخامسة من ملكه قاتل بحتنصر فرعون الاعرج ملك مصر، وفي الثانية من ملك ألياقيم غزا بختنصر القدس ووضع عليهم الخراج، وأبقى ألياقهم في ملكه ، وهلك لثلاث سنبن بعــد ذلك ، وملك ابنه يخنيو ، وكان لعهده من الأنبياء إرمياوأوريا من شعيا ومورى والدحرقيا، وفي أيامه تنبأ دانيال. ثم سار بختنصر ليَحنيو فأشخصه إلى بابل كما مر"

صدقيا هو أو

وقال الطبري ووافقه نقل هِرو ُشيُـوش : ان بختنصر ولي مكان يخنيو بن ألياقيم عمه مَــنَيْها « يمم مفتوحة وتاء مثناة فوقانية مفتوحة مشدّدة ، ونون ساكنة ، وياء مثناة تحتانية بفتحة تجلب ألفاً » ويسمى صِدْ قِياهُو ، وَكَانَ عَاصِياً قبيح السَّيْرة، ولتسع سنين من ولا يته انتقض على بختنصر فزحف اليه في العساكر وحاصر بيت

\* ولايتها لياقم ۱ — « حتباً » ( دانیال ۱ : ۲ )

المقدس ، وُبني علمها المدر للحصار ، وأقام ثلاث سنين واشتد الحصار بهم ، فخرجوا هاربين منها إلى الصحراء، واتبعتهم العساكر من الكسدانيين، وأدركوهم في أريحاء ، فقبض على ملكهم صدفياهو وأتي به أسيراً فسمل عينيه .

وقال الطبرى: وذبح ولده عرأى منه ، ثم اعتقله ببابل إلى أن مات ، ولحق بعض من بني إسر أثيل بالحجاز ، فأقامو ا مع العرب ، وكان أحهده من الانبياء إرْميا وَحَبَقُوفُ وِبِارْ وَحَ ﴾ و بعث بختنصر قائده أنبُوزَ رَ اذُون « بنون مفتوحة وباء موحدة مضمومة تجلب واوا بعدها زاي وراء مفتوحة تجلب ألفاً ، وذال مضمومة تجلب واوا بعدها نون » بعثه إلى مدينة القدس ، وكانوا يدعونها مدينة برو شالم، فخربها وخرب الهيكل ، وكسر عمد الصفر التي نصبها سلمان في المسجد ، طول كل عمود منها ثمانية عشر ذراعا وطول رؤسها ثلاثة أذرع ، وكسر صرح الزجاج ، وسائر ما كان بها من آثار الدين والملك ، واحتمل بقية الأواني ، وما كان وجده مر المتاع، رسبي الكوهن سارية والحبر منشا، وخدمة الهيكل إلى بابل.

قال هروشيوش: وأبقى صـدقيا هر محبوساً ببابل إلى أن أطلقه برُ داق قائد بهمن ملك الفرس حين خلبوا على بابل فأطلقه ووصله وأقطعه. وقال مؤرخ حماة ووافقه المسعودي: ان بختنصر بعد نخريب القدس هرب منه بعض ملوك بني إسر ائيل إلى مصر وبها فرعون الاعرج، وطابه بختنصر فأجاره فرعون، وسار اليه بختنصر فقتله وملك مصر ، وافتتح من المغرب مدائن ، وبث فيها دعاته ، وكان إرمياء نبي بني إسرائيل من سبط لاوي ، ويقال اسمه إرمياء من خُلْقِيا وَكَانَ عَلَى عَهِده صَدَقَياهُ وَ وو جده بختنصر في محبسهم فأطلقه ، واحتمله معهم في السبي إلى بابل ، وقيل أنه مات في محبسه ولم يدركه بختنصر ، وكذلك احتمل معهم دانيال بن حزقيل من أنبيائهم. وقال ابن العميد: وولى حَد لِيابن أحان (١) على من بقي من ضعفاء الهود

بالقدس . ولسبعة أشهر من ولا يته قام اسمعيل بن مَّدَ نيا بن اسمعيل ، من بيت الملك فقتل جدليا والهود والكسدانيين الذين معهم ، ثم هرب الى مصر وهرب معــه

جدليا

إرميا وهرب حَبَقُوف إلى الحجاز فمات وكان قيا ، ولحقهم بمصر ، وتنبأ إرمياء في مصر وبابل [ ويهوذا ] وصور وصيدا وعشون ثمانية وثلاثين سنة ، ورجه أهل الحجاز نمات . وكان فيا أخبرهم به مسير بختنصر إلى مصر ، وتخريبه هيا كاما وقتله أهلها . ولما دخل بختنصر مصر نقل جسده إلى اسكندرية ودفنه بها ، وقبل دفن بالقدس لوصيته . وأما حز قياهو فقتله اليهود في السبي . قال الطبرى : وافترقت جالية بني إسرائيل في نواحي العراق ، إلى أن ردهم ملوك الفرس إلى القدس فعمروه وبنوا مسجده . وكان لهم فيه ملك في دولتين متصلتين ، إلى أن وقع بهم الخراب الثاني والجلوة الكبرى ، على يد طيطش من ملوك القياصرة ، كما نذكر بعد

نسب بختنصر

ولنذكر هنا ما وقع من الخلاف فى نسب بختنصر هذا ، والى من يرجع من الأمم . فقد ذهب قوم الى أنه من عقب سنحاريف (١) ، ملك الموصل الذى كان يقاتل بنى إسر ائيل والسامرة بالقدس

قال هشام بن محمد الكلبي فيما نقل الطبرى: هو بختنصر بن أنبوز رَ اذون بن سنحاريف. ثم نسب سنحاريف الى نمُرُوذ بن كوش بن حام ، الذي وقع ذكره في التوراة في ولد كوش . و عد الين سنحاريف والممروذ ، سنة عشر أبا أو نحوها ، أولهم ، دَارِيْرش بن فَالَغ وعصا بن نمروذ ، أسماء غير مضبوطة يغلب على الظن تصحيفها ، لعدم دراية الأصول وقلة الوثوق بضبطها .

وقيل ان بختنصر من نسل أشوذ \* بن سام . ولم يقع الينا رفع هـذا النسب ، ولمية أصح من الأول لا نه قد تقدم نسب سنحاريف في الجرامة ، ثم في الموصل منهم، وهم من ولد أشوذ باتفاق من أهل فارس ، نقله أيضاً الطبرى عن ابن الكلبي ،

١ — دائماً نجد في النسخة سنجاريف بالجيم والفاء أما الفاء فهـى ترجمـة للباء الأتورية التي يسميها المؤلف هوائية فلذلك أبقينا عليها وأما الجيم فلا محل لهـا فيما نرى لأن المؤرخين قاطبــة يذكرون هذه اللفظة بالحاء . ثم إن الـكلمة أثورية ومعناها : (القمر يكثر الأخوة)

وان اسمه بختمرسه (۱) ، فسمى بختنصر ، وكان يملك مابين الأهواز والروم من غربي دجلة ، أيام هر اسب، ويشتاسب، وبَهْمَن ، من ملوك الفرس ، وانه افتتحمايليه من بلاد بابل والشأم ، ثم سار إلى القدس ، فافتتحها ، كما تقدم ، وقيل أن بهمن بعث رسله إلى القدس في طلب الطاعة منهم فقتلوه ، فبعث بهمن أصبَهُ أندا (٢) للناحية القريبة من مملكته ، وبعث معه داريوش من ملوك مادى \* بن نابت وكيرش بن القريبة من مملكته ، وبعث معه داريوش من ملوك مادى \* بن نابت وكيرش بن كيرش بن حكيم من قرابته ، وسار معهم بختنصر بن نبوز راذون بن سنحاريف ، صاحب الموصل من قرابته ، وسار ات في أهل المقدس ، فكان ماوقع من الفتح ، وقيل كان بختنصر صاحب الموصل في مقدمتهم ، وكان الفتح على يده

وأما بنو إسرائيل فيزعمون ان بختنصر من الكسدانيين ، وهم ولد ناحور ابن آز رَأْبي ابر هيم عليه الدلام ، وكان لهم الملك ببابل ، وكان بختنصر هذا من أعقابهم ، وكان مدة دولته خسا وأربعين سنة ، وكان فتحه المقدس لثمانية عشر من دولته .

أ ويل مروداخ

وملك بعده أَ ويل مُرُو َداخ ثلاثا وعشرين سنة ، ثم بعده ابنه فِيلْسَنَصَّر بن أَو ِيل ثلاث سنين . ثم خلب حليهم كُورَش \* وأزال ملكهم . وهو الذي ردّ

ا — فى ط ( ۱۸۲ – ۱۸۳ – ۱) وغيرهما بخترشة قال فى ق « و بختنصر » بالتشديد اصله بخت ومعناه ابن و نصر كبقم صنم وكان وجد عند الصنم ولم يمرف له أب فنسب اليها » قال فى ت « وقد نهى سيرويه هذا البناء »أنظره فى مادة نصر وفى ع ( ص ۸۳ ) أن أصله بالسريانية نبو خد نصر أعنى : عطارد ينطق و إنما سمى مذلك لائه نطق بالعلوم والآداب المنسوبة الى عطارد «قال ناشره الائب أنطون صالحانى اليسوعى » أصل الاسم نبو (وهو عطارد) كدر نصر فيكون المعنى ( نبو ينصر من الكدر )

٢ - أصبه بوذ عند الفرس لقب كان يلقب به حافظ الجيوش

<sup>\*</sup> مادای

٣ \_ في ط ( ١ \_ ٣ ٢٨) أخشوارس بن كيرس بن جاماسب وسيأتي في آخر الصفحة مثله للمؤلف وفي كد ( أستير \_ ١ : ١ : ١ : ١٠ : ١٩ ) « أحشو يروش » وانظر ما كتبه ب عن هذا الاسم ( ٢ \_ ٥٦٥)

<sup>\*</sup> كيرش

بنى إسوائيل إلى بيت المقدس فعمروه وجدّدوا به ملكاً كما نذكره .

وقد اختلف فی کیرش الذی رد بنی اسر ائیل إلی القدس منهو ? بعد اتفاقهم علی أنه من الفرس ، فقیل هو یستاسب \* ، [ بن لهر اسب جد بهمن ، وقیل هو دی اراس بن کیکسبا بن کفتاد الا کبر ، وانه أخو کیقاوس و عم تستاسب \_ خ ] ولم یکن ملکا ، و إنماکان مُماً کا علی خوز سنان و أعالها من قبل کی قوس \* و بنجسون بن سیاوش ، ولهر اسب من بعدها ، و کان عظیم الشأن و لم یکن ملکا . وقیل إن کیرش هو ابن اخشو ارش بن جاماسب بن لهر اسب ، و أبوه أخشو ارش مذا هو الذی بعثه مهمن

ولما رجع من ذلك الفتح بعثه الى ناحية الهند والسند ، وانصرف إلى حصن الإبر فولاه بابل و تزوج من سبي بنى اسرائيلي ابنة أبي حاويل الرّحا ، وأخت مر دُخلى من الرضاع ، وهو من أنبياء بنى اسرائيل ، فتزعم النصارى أنها ولدت عند احشوارش \* الى بابل ابنه كيرش هذا ، فضنه مر دخلى ولقنه دين اليهودية ولزم سائر أنبيائهم، مثل متنيا ، وعاز ريا ، وميثائل وعزير . وولى دانيال أحكام دولته ، وجعل اليه أمره ، وأذن له أن يخرج مافي الخزائن من السبي والذخائر والآنية ، ويرده إلى مكانه ، ويقوم في بناء القدس ، فعمره ، وراجعه بنو اسرائيل ، وسأله ويرده إلى مكانه ، ويقوم في بناء القدس ، فنعهم اغتباطا مكانهم ، وقيل ان كيرش هو كيرش من كيرك من المقدس ، فنعهم اغتباطا مكانهم ، وقيل ان يحت مع قائده بختنصر الى فتح بيت المقدس ، وأن بختمرس ملكه بهمن على بابل . وكان يسمى بختمرس \* ، كا ذكرنا فلكها ، وملك ابنه من بعده ثلاثا وعشرين سنة ثم ابنه ثباتني ابن ماذاى ، ثم عزله وولى كيرش من كيدكو . وكتب اليه مهمن داريوش الماذى ابن ماذاى ، ثم عزله وولى كيرش من كيدكو . وكتب اليه مهمن بأن يرفق ببنى اسرائيل ويحسن ملكتهم ، وأن يردهم الى أرضهم ، ويولى عليهم بأن يرفق ببنى اسرائيل ويحسن ملكتهم ، وأن يردهم الى أرضهم ، ويولى عليهم بأن يرفق ببنى اسرائيل ويحسن ملكتهم ، وأن يردهم الى أرضهم ، ويولى عليهم بأن يرفق ببنى اسرائيل ويحسن ملكتهم ، وأن يردهم الى أرضهم ، ويولى عليهم بأن يرفق ببنى اسرائيل ويحسن ملكتهم ، وأن يردهم الى أرضهم ، ويولى عليهم

\* تستاسب

<sup>\*</sup> كيقاوس \* سيراحوارش \* بختنصر

من يختارونه ، ففعل ، فاختاروا دانيال من أنبيائهم ، فولاه . وقيل ، وهو لعلماء بنى إسرائيل : إن بلتنكر حافد بختنصر ، وهو ملك بابل والكسدانيين ، وإن دارا ويسمى داريوش ملك ماذى وكورش ، وهو كيرش ملك فارس ، كانا في طاعته ، فانتقضا عليه . وخرج اليهم في العساكر فانهزم أولا ، ثم بعث عساكره وقواده اليهم فهزمهم ، ثم قتله خادمه على فراشه ، ولحق بداريوش وكورش ، وزحفا إلى بابل فغلبا فهزمهم ، ثم قتله خادمه على فراشه ، ولحق بداريوش وكورش ، وأظنهم الديل ، ببابل ونواحيها الكسدانيين عليها ، واختص دارا وقومه ماذى ، وأظنهم الديل ، ببابل ونواحيها وقصور الملك بها — خ ] واختص كورش وقومه فارس بسائر الاعمال والكور ، وكان كورش نذر ببناء بيت المقدس ، وإطلاق الجالية ورد الآنية ، ثم هلك دارا وانفرد كورش بالملك على فارس وماذى ووفي بنذره

هذا محصل الخلاف في بختنصر وكيرش والله أعلم.

(1) 3,003

(V) Imm Jake

似独

( = ) " Law long

(+1) 4; Ja;

(7/) = -

( 4 / -6)

(7/) a ilaa

(+ + ) - itil

(=1) += 6

( ۱۱ - جزء أول )

## عمود بني اسرائيل في الفرس

(۱٦) يوشيا (۱) سلیان (۱۷) يۇاش (Y) can (۱۸) ألياقيم (٣) أفياس (۱۹)يوخنيو اساً (٤) (٥) يهو شافاظ (٢) يهودام (٧) احزياهو (٨) يۇاش (٩) أمصياهو (۱۰) عزیاهو (۱۱) يؤاب (۱۲) أحاز (۱۳) حزقیاهو اشنه (۱٤) (١٥) أمون

#### دولة الأسباط

# الخبر عن دولة الاسباط العدّرة وملوكهم

# إلى حين انقراض أمرهم

قد تقدم لنا في دولة سليان عليه السلام أن ير بمام بن نَباط ، من سبط أفر ائيم ، كان واليَّا لسليمان على جميع نواحي 'يور شآيم ، وهي بيت المقدس ، وقيل إنمــاكان واليَّا على عمل بني يوسف بنا بلس وما اليها ، وكان جباراً ، وأن سلمان عو تب على ولا يته من الله ، وانتقض ولحق بمصر ، فلما قبض سليان ، وولى ابنــه رُحبُهُم ، واختلف عليه بنو إسرائيل بما بلوا من سوء ملكته \* ، والزيادة في الضرائب عليهم ، واجتمع الأسباط العشرة ، ما عدا يهوذا وبنيامين ، فاستقدموا ير بهام بن نباط من مصر ، فبايعوا له ، وولوه الملك عليهم ، وحاربوا رحبعم ومن فى طاعتــه ، وهم سبط يهوذا وبنيامين، فامتنعوا عليهم بمدينة يورشليم، ثم اتحازوا الىجهة فلسطين فى عمل بني يوسف ، ونزل يَر بمم مدينة نابلس [ واستبد ـ خ ] بملك الأسباط العشرة ، ومنعهم من الدخول الى المقدس والقربان فيه ، وكانعاصياً مسخوط السيرة ولم يزِل الحرب بينه وبين رحبعم بن سليمان وابنه أبيًّا من بعده ، واثنين من ملك أسا ابن أبيًّا، وكان أبيًّا ظاهراً عليه في حروبه، ثم هلك يربعام بن نباط لسنتين من ملك أبيا ، ولثلاث وعشرين من ملكه ، فولى مكانه على الأسباط أيو نَاذَ اب ، وكان على مثل سيرة أبيه من الجور وعبادة الأصنام ، فسلط الله عليه يَمْشَا بن أحيا (١) فقتله وجميع أهل بيته لسنتين من ملكه ، وقام بملك الأسباط ، فلم يزل يحارب أسا ابن أبيا وأهل القدس سائر أيامه ، وكان أسا يستمد عليه بملك دمشق من الأرمن . وسار معه اليهمرة، وكان يعشا بنأحيا يبنى يثرب (٢)فأجفلأمامهم، وترك الآلات

(۱) يريعام بن نباط

( ب ) يو ناذاب ( ج ) يعشا

<sup>45</sup> LC #

١ - في كد ( املوك ١٥ - ٢٧ ) « أخيا »

۲ - في ج نبي يثرب « وهو غير مستقيم » أفظر ص ١٠١

<sup>( · )—</sup> كذا هنا والذي في كـد ( أملوك ه ١ ـ ٣١ ) وغيرها « رامة »

فأخذها أسا وبني بها الحصون. وهلك يَمْشا بن أحيًّا لأربع وعشرين سنة من ملكه ، ودفن في برِ ْصا (١) مدينة ملكهم بعد أن أنذره بالهلاك نبيهم فاهو (٢)

ولما هلك ولى بعده ابنه إيليا . ويقال إيلم والله في السادسة والعشرين من ملك أسا ، فأقام سنين ، ثم بعث عساكر بني إسرائيل الى محاصرة بعض المدن بفلسطين ، فو ثب عليه سبط من الأسباط ، من عقب كان يعرف زمري صاحب المراكب ويقال ابن إليافا ، فقتله وجميع أهل بيته ، وقام بالملك ومكث أياماً يسيرة خلال ما بلغ الحبر لبني إسرائيل بمكانهم من حصار فلسطين ، فلم يرضوه وملكوا عليهم صي بن الحبر لبني إسرائيل بمكانهم من حصار فلسطين ، فلم يرضوه وملكوا عليهم صي بن كسات من سبطه ، ورجعوا الى زمري المتوثب على الملك فحاصروه ، فلما أحيط به دخل مجلس الملك ، وأوقد ناراً لتحرقه ، فاحترق فيه لسبعة أيام من ثورته

وكان محرى بن ناد آب من سبط أفر اييم ، ويلقب صاحب الحربة ، يرادف صي في الملك فقتله واستبد ، وذلك في الحادية والثلاثين من ملك أسا . ثم اختلف عليه بنو إسرائيل ونصب بعضهم بنيامين ، فنال من سبط يَسَّاخُر وحاربهم مُحرى فغلبهم ، وكان ينزل مدينة برصا ولست سنين من ملكه اختط مدينة السامرية ابتاع لها جبل شمر ان من رجل اسمه سامر بقنطار فضة ، وبني فيه قصوره ، وسميت سبسطية ، ثم غلبت عليها النسبة الى البائع. ويقال ان الاسم كان شوم وون فعرب سامرة ، وأهملت شينها المثاثة (٣) . وكانت هذه المدينة مدينة ماكهم الى انقر اض

أمرهم . ثم هلك عمرى لثنتى عشرة سنة من ولايته ، ودفن فى نابلس وقام بملك الأسباط من بعده ابنه أحاب . وكان على مذهبه ومذهب سلفه منهم ، من الكفر والعصيان ، وتزوج بنت ملك صَيْدًا ، وبنى هيكلاً بسامرة وجعل فيه صماً

۱ - فی کد ( أملوك ۱۹ - ۲) « يترصة »

\* - yae ( tale = 1 - 1)

سَّهُ عِفْلُبُ أَنْ تَكُونُ الشَّيْنُ فَالْعَبْرِيَةُ سَيِّماً فَى الْعَرِبِيَةِ وَقَلَّا كَانَ رَجَالُ سَبِطَ مِهُوذًا يَكَلَفُونَ مَنْ أَرَادُوا الْمَتَّالِمَةُ لَكُونَ السَّلِمَةُ أَرَادُوا الْمَتَّالِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللللْمُولِلْ اللللْمُولِلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الل

(٠) في كد (أملوك ١٦ ـ ٢٧ ) ﴿ تبنى بن حينة ﴾ وكذلك في ف ( ١ ــ ٢٨ ) وابن الوردى (١ ــ ٢٨) وابن

(د) إلما

(ه) زمری

(و) صی بن کیسات

> (ز) عری

> > (5) (5)

يسجد له ، وأفحش فى قتل الأنبياء ، وبني قرية أريحاء ، ودعاعليه إيليا النبي فقحطوا ثلاث سنين ، خرج فيها إيليا الى البرية فسكنها . ثم رجع فدعا وأنزل الله المطو، وذبح الذين حملوا أحاب على عبادة الأصنام

هكذا قال ابن العميد . و الذي قاله الطبرى: أن هذا النبي الذي دعا عليهم هو إلياس بن سين . وقيل ابن ياسين ، من نسل في خاص بن العازار ، وكان بعث الى أهل بَعْلَمَكُ و إلى أحاب وقوه ، وقال الطبرى : فكذبوه فأصابهم القحط ثلاثاً ، ففرعوا اليه في الدعاء ، وباهلهم في أصنامهم ، فلم تغن شيئاً ، فدعا لهم فمطروا ، ثم إنهم اقاموا على ما كانوا عليه من الكفر والعصيان ، وكان أحاب شديداً عليه ، ودعا عليه إلياس . ثم طلب من الله أن يتوفاه ، بعد أن أنذر الناس بهلاكه وهلاك قومه بل عقبه . وتنبأ بعده اليسع بن أخطوب ، من سبط أفرايهم ، وقيل ابن عم إلياس . قال ابن عما كر : اسمه اسباط بن عدي بن شوليم بن أفرائهم بن أفرائهم المناط بن عدي بن شوليم بن أفرائهم بن أفرائهم المناط بن عدي بن شوليم بن أفرائهم بن أفرائهم المناط بن عدي بن شوليم بن أفرائهم بن أفرائهم المناط بن عدي بن شوليم بن أفرائهم بن أفرائهم بن أفرائهم بن عده المناط بن عدي بن شوليم بن أفرائهم بن أفرائه بن أفرائهم بن أفرائهم بن أفرائهم بن أفرائهم بن أفرائهم بن أفرائه بن أفرائهم بن أفرائه بن أفرائهم بن أفرائهم بن أفرائهم بن أفرائهم بن أفرائه بن

قال الطبرى : كان مستخفياً مع الياس بجبل قاسيون من ملك بعثابك ، ثم خلفه

فى قريته. انتهى كلام الطبرى .

وقال ابن العميد : في أيام أحاب أو حي الله الى إيليا أن يبارك على الياس بن بغسا ففعل ذلك ، وأن يبارك على [ جبراييل ملكا على -خ] أروم بدمشق وعلى ياهو ملكاً على بنى إسر ائيل ففعل ذلك ، وهو أيضاً على عهد أحاب فجاء سنداب ملك سورية ، فحاصر أحاب بن عمرى والأسباط العشرة في السامرة ، ملك سورية ، فحاصر أحاب بن عمرى والأسباط العشرة في السامرة ، فخر جو اليه فهزموه واستلحموا عامة عسكره . ثم رجع اليهم من العام القابل فخر جو اليه وهزموه ثانياً وقتلوا من عسكره نحواً من مائة ألف ومروا في اتباعهم ، وامتنع سنداب في بعض حصونه ، وأحاطوا به فخر ج اليهم ملقيا \* بنفسه على ملكهم أحاب ، فعفا عنه ورده الى ملكه ، وسخط ذلك النبي من فعله ، وأندره بعذاب يصيب ولده ، عقوبة من الله تعالى على إبقائه عليهم

ثم خرج أحآب من ملك الأسباط مع يهوشافاظ ، ملك يهوذا المقدس، المحاربة ملك سورية . فأصابه سهم هلك فيه، ودفن بسامرة لثنتين وعشرين سنة من

ملكه . قال ابن العميد: وقيل لثمان عشرة . وقال : إنما خرج لحرب كأماد ملك أروم فانهزم وقتل

(ط) أحزيا (ی) يوام

ولما هلك ملك من بعده ابنه أحز يا ويقال أمشيا . وكان عاصياً إسيء السيرة . قتل عاموس النبي ، وعبد بعلا الصنم ، وهلك لسنتين ، فملك أخوه يوام ، وقيل إنه لتسع عشرة من ملك يهوشا فاظ ملك الفرس ، فملك يوام على الأسباط ثنتى عشرة سنة ، زحف فيها أولا إلى مواب ، لما منعوه الجزية التي كانت عليهم للاسباط : ما تتين من الغنم في كل سنة ، واستنجد ملك يهوذا لحربهم فحاصر همسبعة أيام ، وفقدوا الماء ، فاستسقى لهم اليسع ، وجرى الوادى ، وخرج أهل مواب يظنونه ما ، فقتلهم بنو إسرائيل ، وجمع هداد ملك أروم لحصار سامرة ، ونازلها ثلاث سنين ، ثم دعا عليهم اليسع فأجفلوا ورجعوا إلى بلادهم ، وفي الثانية عشرة من ملك يوام ملك عليهم اليسع فأجفلوا ورجعوا إلى بلادهم ، وفي الثانية عشرة من ملك يوسف ، وذلك عليهم اليسع فأحفلوا ورجعوا الحريرة وأروم مع أحزيا بن يهورام ملك القدس ، ولا تحدس ، فان جريحاً ، فعاده أحزيا ، وكان هذا الفتى ياهو ، يترصد قتل يوام ، فأمكنته وكان جريحاً ، فعاده أحزيا ، وكان هذا الفتى ياهو ، يترصد قتل يوام ، فأمكنته على الأسباط .

( یا ) یاهـــو ین بهوشــافاظ

( يب ) يواص

وقال ابن العميد: خرج يُوام بن أحاب ملك الأسباط لحرب أروم ، ومعه أحزيا ملك القدس ، فقتلا جميعاً في تلك الحرب ، وقيل ان ياهو بن مِنشاً رمى بسهم فأصاب يؤام بن أحاب فهات . ولما ملك ياهو على الاسباط قتل بني أحاب كلهم ، كما أمره اليسع ، وهلك لحمس وثلاثين من ملكه ، وولى ابنه يُراص وقيل يهوذا ، ولثمان وعشرين من دولة يواص بن أحزيا ملك يهوذا القدس ، وكان قبيح السيرة ، عباداً للأصنام ، وعمل مذبحاً بسامرة ، وهلك لسبع عشرة من ملكه وولى بعده ابنه يواش لسبع وثلاثين من دولة يُواص بالقدس ، وزحف إلى القدس فلكما من يدأمصيا ملك يهوذا وهدم من سورها أربعائة ذراع ، وسبي أهل المقدس ، وسبي بني عزريا الكوهن ، وأخذ جميع مافي المسجد ، ورجع إلى

هويشيع بن إيليا

سامرة ، ومرض اليسع فعاده يُواش فوعده بأنه يهلكأروم ويظفر بهم ثلاث مرات ، فكان كذلك ، وهلك لثلاث عشرةسنة من ملكه .

( یج ) یر بمام وولى من بعده ابنه مر بهام ، وكان سيء السيرة ، وزحف إلى أمصيا ملك مهوذا. وقيل أن الذي زحف إلى أَمْضيَا إنما هو يؤاش أنوه ، فهزمه وأخذه أسـيراً وسار به إلى القدس، فاقتحمها عنوة، وغنم جميع مافي خزانتها وسبي بني عَزرٌ يا الكوهن، ورجع إلى السامرة فأطلق أمصيا ، ثم [ هلك ] لاحدى وأربعين سينة من ملكه ، ولسبع وعشرين من ملك عزياهو بن أمصيا ، ملك القدس . قال ابن العميد : وبقى (4) ذكريا تنيريمام بنو إسرائيل بالسامرة فوضي إحدى عشرة سنة ، ثم ملكوا ابنه زكريا في الثامنة والثلاثين من ملك عزياهو ، فملك ستة أشهر \* . وقال ابن العميــد شهراً ثم وثب (4) منأخيم به مَمَا خِيم بن كارٍ ، من سبط زَبْلُون من أهـل برصاً ، فقتـله وملك مكانه ثنتي عشرة سنة . وقال الن العميد عشر سنين . قال وفي التاسعة والثلاثين من ملك عزياهو ، خرج إلى مدينة برصا ، ففتحها عنوة واستباحها ، وزحف اليه فول ملك الموصل فصانعه بألف قنطار من الفضة ورجع عنه ، وكانت سيرته رديئة ، ولما هلك ( 4) بقحيا مناخيم ملك ابنه بَقْحِيًا لا ربعين من دولة عزيا ملك القدس ، فأقام فيهم ثنتي عشرة سنة . وقال ابن العميد سنتسين ، ثم ثار عليه من عماله بَا قَح بن مليا وكان على ( يز ) باقح بن مليا طريقة من تقدمه في الصَّلَال ، فأقام ملكاً على الأسباط بالسامرة عشر سنين.وهلك لدولته عزيا من أمصيا ملك مهوذا بالقدس ، وأقام باقح من مليا على سو السيرة وعبادة الأصنام، إلى أن قتله هو يشيع (١) بن أيليا من سبط كاد في الثالثةمن ملك يُـوًاب

ملك القدس . وبقى الاسباط بعده فوضى عشر سنين . ثم ملكوا قاتله هويَشيَع بن أيليا المذكور . فأقام مملكاً عليهم سبعسنين . وفى أيامه زحف اليه ملكأشور والموصل . فصير الأسباط فى طاعته وأدوا اليه الخراج . ثم إن هويشيع راسل ملك مصر فى الاستعانة به والرجوع إلى طاعته ، فلما بلغ ذلك

★ وولى مكانه سنة

ر — فى كـد ( ٢ ملوك ١٥ – ٣٠ ) « يوشع » وكان المؤلف رسم الحرفين الواو والياء للدلالة علي الاشمام فى أصل النطقي

إلى ملك الموصل زحف اليه وحاصره فى مدينة السامرة ثلاث سينهن . واقتحمها فى الرابعة، وتقبض على هويشيع لتسع سنين من ملكه ، ونقله مع الاسباط كلهم إلى الموصل ، ثم بعثهم إلى قرى أصهان وأنزلهم بها ، وقطع ملك بنى إسرائيل مرف السامرة وبقى ملك بهوذا وبنيامين بالقدس ، وكان ذلك لعهد أحزيا بن أحاز من ملوكهم لسنة من دولته .

انقراض ملك الائسباط

وتعاقبت ملوكهم بعد ذلك بالقدس إلى أن انقرضوا، وجمع ملك الموصل من (كوره (١) غارا و حماة وصفرارام، ويقال ومركتا وأسكنهم بالسامرة. قال ابن العميد: وتفسيرها حفيظة ? ويواطر ?). قالوا وسلط الله عليهم السباع يفترسونهم، فبعثوا إلى ملك الموصل أن يعرفهم بصاحب قسمة السامرية من الكوا كيليتوجهوا اليه عايناسبه على طريقة الصابئة، فقيل له إن الشريعة التي رسخت فيها وهي دين اليهودية تمنع من ذلك ومن ظهور أثره، فبعث اليهم كوهنين من عامة اليهود يعلمانهم اليهودية، فتلقوها عنهما

فهذا أصل السامرة في فرق اليهود، وليسوا منهم عندأهل ملتهم لافي نسهم ولا في دينهم، والله مالك الأمور، لارب غيره ولا معبود سواه، سبحانه وتعالى.

Early that had, it is all as the state of

Kongillate and the the state of the state of the state of the

and the second of a policy of the second of the

١ - كذا هنا سطر ونصف كله تحريف وقد تركيناه على حاله ولكننا توضح المقصود

The water of the water of the water of the state of the same

<sup>(</sup>الملوك ٢: ١٧: ٢) وأتى ملك الشور بقوم من بابل وكوت وعوا وحماة وسفرة وايم وأسكنهم في مدن السامرة عوضا عن بني اسرائيل فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدنها وفي سفر عزرا (٤: ٩٠) مهاجرون أخراسكنهم أستقر الشريف السامرة بعد جلاء الاسرائيليين عنها

# عمود الاسباط في السامرة

#### الدولة الا<sup>ع</sup>سمو نية أو بنو حشمناي

# الخبر عن عمارة بيت المقدس بعد الخراب الأول وما كان لبنى إسرائيل فيهامن الملك فى الدولتين لبنى حشمنًاى و بنى هير دُوس إلى حين الخراب الثانى و الجلوة الكبرى

هذه الأخبار التي كانت لليهود ببيت المقدس ، والملك الذي كان لهم في العمارة بعد جلاء بختنصر ، وأمر الدولتين اللتين كانتا لهم في تلك المدة ، لم يكتب فيها أحد من الأمّة ، ولا وقفت في كتب التواريخ ، مع كثرتها واتساعها ، على ما يلم بشئ من ذلك ، ووقع بيدى وأنا بمصر تأليف لبعض علما. بني إسر اثيل ، من أهل ذلك العصر ، في أخبار البيت والدولتين اللتين كانتا بها ، مابين خراب بختنصر الاول ، وخراب طيطش الثاني ، الذي كانت عنده الجلوة الكبرى ، استوفى فيه أخبار تلك المدة بزعمه ، ومؤلف الكتاب يسمى يوسف بن كربون (١) ، وزعم أنه كان من عظاء اليهود وقو ادهم ، عند زحف الروم اليهم، وأنه كان على صولة ، فحاصره اسميانوس أبو طيطش ، واقتحمها عليه عنوة ، وفر يوسف إلى بعض الشعاب ، اسميانوس أبو طيطش ، واقتحمها عليه عنوة ، وفر يوسف إلى بعض الشعاب ، وكن فيها ، ثم حصل في قبضته بعد ذلك ، واستبقاه ، ومن عليه وبق في جلته ، وكانت له تلك وسيلة إلى ابنه طيطش ، عند ما أجلى بني إسر ائيل عن البيت ، فتركه وكانت له تلك وسيلة إلى ابنه طيطش ، عند ما أجلى بني إسر ائيل عن البيت ، فتركه مها للعبادة ، كما يأتي في أخباره

هذا هو التعريف بالمؤلف ، وأما الكتاب فاستوعب فيه أخبار البيت واليهود

تاریخ اایهود لیوسف بن کر بون

قوله على صولة المدقريب من المقدس كما في التوراة والمها المساة اليوم بخطا المطار

١ — كتاب تاريخ اليهو دلابن كربون ذكر دفى كشف الظنون وقال إنه عنى بنفله من العبرانية الما العبرانية ولا العبرانية زكريا بن سعيد اليمني الاسرائيلي، وهو مجلد واحد وقد طبيع هذا الكتاب بالعربية ( دون ذكر اسم مترجيه ) مرار منها طبعة المكتبة العمومية ببيروت وابن كربون هذا هو يوسيفوس بن ماتيا الاسرائيل الهاروني ولد بأور شليم في سبعة وثلاثين ميلادية ودرس العلوم الدينية وأتقن اليونانية وفي سنة ٦٣ زار رومية وحظى لدى بوبيا زوجة نيرون وتشفع بها لدى العاهل في إطلاق كهان اليهود الذين أرسلهم فلكس الوالي أساري لرومية ، ثم أسره أسبازيانس الي الاسكندرية ، وبعد ما انتخب عاهلا وكان تنبأ له بذلك من قبل فرافقه يوسينوس الي رومية وأعنى أملاكه اليهودية من الخراج وتوفى متم المئة ميلادية

وقد ألف يوسـيفوس تاريخ اليهود في عشرين حزءًا وكتابا آخر في سـبعة أجزاء في تاريخ اليهود وعلاقتهم مع الروم ،وقد نقلت تاكيفهاللاتينية والفرنسية بتلك المدة وأخبار الدولتين اللتين كانتا بها لبني حشّه أى ، وبني هير دُوس ، من البهود ، وما حدث \* في ذلك من الأحداث فلخصتها هنا كما وجدتها فيه ، لأني لم أقف علي شي فيها لسواه ، والقوم أعلم بأخبارهم ، اذا لم يعارضها ما يقد م عليها . وكما قال صلى الله عليه وسلم : « لا تصدّ قوا (١) أهل الكتاب » فقد قال : « ولا تكذّ بوهم » مع أن ذلك إنما هو راجع إلى أخبار اليهود وقصص الأ نبياء ، التي كان فيها التنزيل من عند الله ، لقوله بعد ذلك : « وقُولوا آمَناً بالذي أنزل الينا وأنزل الينا وأنزل إليكم » . وأما الخبر عن الواقعات المستندة إلى الحس ، فحبر الواحد كاف فيه ، اذا علم على الظن صحته . فينبغي أن نلحق هذه الأخبار بما تقدم من فيه ، اذا علم على الظن صحته . فينبغي أن نلحق هذه الأخبار بما تقدم من وإنما أخرام ، والله أعلم [ بالحق من ذلك وإنما الخروج عن العهدة فيما كتبت من ذلك - خ] ، ولم ألتزم صدقه من كذبه ، والله المستعان

قال الطبري وغيره من الأئمة : كان ير ميا ، ويقال إر ميا ، بن خلقياً من أنبياء بني اسرائيل ومن سبط لاوي ، وكان لعهد صد قياهو ، آخر ملوك بني يهوذا ببيت المقدس . ولما توغلوا في الكفر والعصيان أنذرهم بالهلاك على يد بختنصر [ فجبسوه واستلحمهم - خ] وسأله عنه وأطلقه واحتمله معه في السبي . وكان فيما يقوله إر ميا إنهم يرجعون إلى بيت المقدس بعد سبعين سنة علك فيها بختنصر وابنه وابن ابنه ويها كون ، واذا فرغت مملكة الكسدانيين بعد السبعين يفتقدكم ، يخاطب بذلك بني اسرائيل في نص آخر له ، عند كال سبعين لخراب المقدس

وكان شَوْيا بن أمَصْيا من أنبيائهم أخبرهم بأنهم يرجعون الى بيت المقدس على يد خُورَ ش من ملوك الفرس ، ولم يكن وجد لذلك العهد ، فلم استولى كورش على بابل وأزال مملكة الكسدانيين ، أذن لبنى إسرائيل في الرجوع الى بيت

<sup>\*\*</sup> كذلل

۱ — الحديث خرجه البخارى وأبو داود والامام احمد وهو : «لا تصـــدقوا أهل الــكتاب ولا تــــــدقوا أهل الــكتاب ولا تــكذبوا ولــكن قولوا : آمنا بمـــا أنزل الپنا وما أنزل اليكم » وله روايات مختلفة

المقدس وعمارة مسجدها ، و نادى فى الناس أن الله أوصاني أن أبنى بيتاً ، فهن كان لله ، وسعيه لله فليمض الى بنائه . فيضى بنو اسر ائيل ، فى اثنين وأربعين ألفا وعليهم زير يُنافيل ، بالفاء الهو ائية ، بن شألتهيل بن يوخنيا آخر ملوكهم بالقدس ، الذى حبسه بختنصر . وقد مر قد كره . وقد مضى معهم عُزير النبي من عقب أبشوع بن فنحاص ابن الوازر بن هارون ، وبينه وبين أبشوع (١) ستة آباء ، لم أثق بنقلها لغلبة الظن بأنها مصحفة ، ورد عليهم كورش الأواني ، وكانت لا يعبر عنها من الكثرة

قال ابن العميد: كانت خمسة آلاف وأربعائة قصعة ذهباً وفضة . فمضوا إلى بيت المقدس ، وشرعوا في العارة ، وشرع كورش ، وسعي عليهم في إبطال ذلك بعض أعدائهم من السامرة ، ولم يكن أمد السبعين التي وعدهم بها انقضى ، لأن الخراب كان لممان عشرة من ملك بختنصر ، وكانت دولته خمسة وأربعين ، ومدة ابنه وابن ابنه خمس وعشرون ، فبقيت من السبعين ثمانية عشر ، التي نفدت من ملك بختنصر قبل الخراب ، فنعوا من العارة بسعاية السامرية ، الى أن انقضت الممان عشرة ، وجاءت دولة دارا ، من ماوك الفرس ، فأذن لهم في العارة ، وعاد السامرة لسعايتهم في إبطال ذلك عند دارا . فأخبره أهل دولته أن كورش أذن المم في ذلك فيلي سبيلهم ، وعروا بيت المقدس في الثانية من ملك دارا الأول . وهو أمر في شد ، والكوهن يومئذ عُز ير " . وجد "د لهم التوراة بعد سنتين من رجوعهم الى البيت

ثم هلك أزير ُ يَافيل وخلفه فيهم بهشمياس. وقبض العُزَير وخلفه شِمْعون الصفا من بني هارون أيضا

وقال يوسف بن كربون: إن بختنصر لما رجع إلى بابل أقام ملكاسبعاً وعشرين سنة . وملك بعده أبنه بلتنصر ثلاث سنين . وانتقض عليه دار يُسُوش ملك ماذى ، وأظنهم الدَّيل ، وكيرش ملك فارس ، وهر منهم عسا كره كما مرَّ ، فعمل في بعض أيامه

۱ — فی که (عزر ۷۱:۱ ـ ه ) بین عازر \_ الذی یسـمیه المسلمون عزیر \_ وبین آبیشمون اثنا عشر علما و نصها « عزرا بن سرایا بن عمارزیا بن حلقیا بن شـلوم بن صادوق بن أخیطوب بن أمریا بن عزریا بن مرایوس بن زارحیا بن عزی بن بق بن أبی شوع

صنيعاً لقو اده سرورا بالواقع ، وسقاهم فى أو اني بيت المقدس التى احتملها جد من الحائط تومى الهيكل ، فسخط الله لذلك ، ورأى تلك الساعة كأن يدا خرجت من الحائط تومى بكتابة كلات بالخط الكسداني والكلات عبرانية، وهى « أحمى ، و زن ، آنفذ » فارتاع لذلك هو و الحاضرون ، وفزع الى دانيال النبي فى تفسيرها . قال وهب بن مُمنية : وهو من أعقاب حز قيل الأصغر ، وكان خلفا من دانيال الأكبر ، فقال له دانيال : هذه الكلات تنذر بزوال ملكك ، ومعناها أن الله أحصى مدة ملكك ووزن أعمالك ، و نفذ قضاؤه بزوال ملكك عنك وعن قومك . وقتل فى تلك الليلة بلتنصر ، وكان ما قدمناه من استقلال كورش وقومه فارس بالملك ، ورد الجالية إلى بيت المقدس ، وأطلق لهم المال لعارتها شكرا على الظفر بالكسدانيين .

ومضى بنو اسرائيل، ومعهم عن راالكاهن و تعميا، و مر دخاى، وجميع رؤسا الجالية يبنون البيت والمذبح ، على حدودها ، وقر بوا القرابين. وكان كورش بعد ذلك يظلق لهم فى كل سنة من الحنطة والزيت والبقر والغنم والحر ما يحتاجون اليه فى خدمة البيت، ويطلق لهم جراية واسعة ، وجرى ماوك الفرس بعده على سنته فى ذلك إلا قليلاً ، فى أيام أحثوير وش منهم ، كان وزيره هامان ، وكان من العالقة ، وكان طالوت قد استخلفهم بأمر الله ، فكان هامان يعاديهم اذلك ، وعظمت سعايته فيهم ، وحمله على قتلهم ، وكان مرد خلى من رؤسائهم قد زوج أخته من الرضاع [كاتقدم - خ] لأ حشويروش ، فدس اليها مردخاى أن تشفع إلى الملك ، فى قومها ، فقبلها وعطف عليهم ، وأعادهم [ إلى حاهم - خ] إلى أن انقرضت دولة الفرس بمهلك دارا ، واستولى بنو يونان بمهلك دارا على ملك فارس ، وملك الأسكندر بن فليفوس شودوخ الأرض ، وفتح سواحل الشأم ، وسار إلى بيت المقدس لانها من طاعة دارا ، وحاف الكهنة من وصوله البهم ، ورأى فى بعض [ الطرق ] تمثال رجل فقال وخاف الكهنة من وصوله البهم ، ورأى فى بعض [ الطرق ] تمثال رجل فقال اله - خ] « أنا رجل شأرسلت لمعونتك » ونهاه عن أذية المقدس ، وأوصاه، بامتثال إشارتهم . فاما وصل إلى البيت لقيه الكوهن ، فبالغ فى تعظيمه ، ودخل معه بامتثال إشارتهم . فاما وصل إلى البيت لقيه الكوهن ، فبالغ فى تعظيمه ، ودخل معه بامتثال إشارتهم . فاما وصل إلى البيت لقيه الكوهن ، فبالغ فى تعظيمه ، ودخل معه بامتثال إشارتهم . فاما وصل إلى البيت لقيه الكوهن ، فبالغ فى تعظيمه ، ودخل معه بامتثال إشارتهم . فاما وصل إلى البيت لقيه الكوهن ، فبالغ فى تعظيمه ، ودخل معه بامتثال إشارتهم . فيها و ملك الهوري المية بالمع بالمتثال إشارتهم . فيها و ملك الهوري المية بالمع بالمتثال إشارتهم . فيها و ملك المية بالمية بالمية بالمية بالمع بالمتثال إلى المية بالمع بالمية بالمي

<sup>\*</sup> فيليس \* ملك

إلى الهيكل ، وبارك عليه ، ورغب اليه الاسكندر أن يضع هنالك تمثاله من الذهب ، ليذكر به ، فقال هذا حرام ، لكن تصرف همتك في مصالح الكهنة والمصلين ، ويجعل لك من الذكر دعاؤهم لك ، وأن يسمى كل مولود لبنى إسرائيل في هذه السنة بالاسكندر ، فرضى الاسكندر وحمل لهم المال وأجزل عطية الكوهن، وسأله أن يستخير الله في حرب دارا، فقال له امض والله مظفرك ، وحض دانيال ، وقص عليه الاسكندر رؤيا رآها ، فأو لها له بأنه يظفر بدارا ، ثم انصر ف الأسكندر وسار في نواحي بيت المقدس ومن بنابلس ولقيه سَدْ. الأط السامري ، وكان أهل المقدس بريد . فأذن له فبناه ، وأهدى له أمو الأ وأمتعة واستأذنه في بناء هيكل في طول بريد . فأذن له فبناه ، وأقام صهره منشأ كوهناً فيه ، وزعم أنه المراد بقوله في التوراة : « اجعل (۱) البركة على جبل كرزيم » فقصده اليهود في الأعياد ، وحملوا اليه القرابين وعظم أمره ، وغص بشأنه أهل بيت المقدس ، إلى أن خربه هركانوس ابن شمعون ، أول ملوك بني حشُهناى كما يأتي ذكره .

ثم هلك الاسكندر ببابل بعد استيفاء مدته لثنتين وثلاثين من ملكه . وقد كان قسم ملكه بين عظاء دولته ، فكان سلفانوس [ بانطاكية ونواحيها . وكان أنطيخوس بمقدونية ، وكان تلماى ? بمصر . فلما ملك سلياقوس \_ خ ] بعد الاسكندر ، وكان عظيم أصحابه ، فأكرم اليهود ، وحمل المال إلى فقراء البيت .

ثم سعى عنده بأن في الهيكل أموالاً وذخائر نفيسة ، ورغبوه في ذلك ، فبعث عظياً من قواده اسمه أر ذوس ليقبض ذلك المال ، فحضر بالبيت وأذكر الكاهن حننيا أن يكون بالبيت إلا بقية الصدقات من فارس ويونان ، وما أعطاهم سلياقوس آنفاً ، فلم يقبل ووكل بهم في الهيكل . فتوجهوا بالدعاء ، وجاء أردوس ليقبض المال فصدع في طريقه ، وجاء أصحابه إلى الكوهن وجماعة الكهنة يسألون الاقالة والدعاء لأردوس ، فدعوا له وعوفي وارتحل [عنهم \_ خ] وازداد الملك سلفانوس إعظاماً للبيت ، وحمل ما كان يحمل اليهم مضاعفاً .

١ - هذه هي الآية ٢٩ من سفر التثنية اصحاح ١١

ترجمة التوراة لليونان تلهاى

قال ابن كربون: ثم ترجمت التوراة لليو نانيين وكان من خبرها أن تألماى (١) ملك مصر من اليو نانيين بعد الاسكندر ، وكان من أهل مقدونية ، وكان محباً للعلوم ومشغوفا بالحكمة والكتب الإلهية ، وذكرت له كتب اليهود الأربعة والعشرون سفراً فتاقت نفسه للوقوف عليها ، وكتب إلى كهنون القدس في ذلك ، وأهدى له فاختار سبعين من أحبار اليهود وعلمائهم ، وفهم كوهن عظيم اسمه ألوازر ، وبعثهم اليه ومعهم الأسفار ، فتلقاهم بالكرامة ، وأوسع لهم النزول ، ورتب مع كل واحد كاتباً يملى عليه ما يترجم له ، حتى ترجم الأسفار من العبرانية إلى اليونانية ، وصححها وأجاز الأحبار وأطلق لهم من كان بمصر من سبي اليهود ، نحواً من ما ئة الف ، وصنع ما ئدة من الذهب ، نقشت عليها صورة أرض مصر والنيل ، ورصعها بالجواهر والفصوص ، وبعث بها إلى القدس فأودعت في الهيكل

انطيوخوس

ثم مات " تاماى صاحب مصر واستولى بعده أنطير و خوس صاحب مقدونية على أنطاكية ، ثم على مصر ، وأطاعه ملوك الطوائف بأرض العراق ، واستفحل ملكه وعظم طغيانه ، وأمر الأمم بعبادة الأصنام ، وعمل أصناماً على صورته ، فامتنع اليهود من قبولها ، وسعى بهم عنده بعض شرارهم ، وكانوا أهل نجدة وشوكة فسار أنطير خوس اليهم ، وأثمن فيهم بالقتل والسبي ، وفروا إلى الجبال والبرارى ، فرجع واستخلف على بيت المقدس قائده فليكوس ، وأمره أن يحملهم على السجود لأصنامه ، وعلى أكل الخبرير وترك السبت والختان ، ويقتل من يخالفه ففعل ذلك أشد ما يدون ، وبسط على اليهود أيدى أولئك الأشرار الساعين ، وقتل ألهازر الكوهن الذي ترجم لهم التوراة لما امتنع من السجود لصنمه ، وأكل قربانه [ وقتل بذلك خلق كثير منهم قال ابن كر بون - خ] :

ابتداء أمر بني شماع

وكان فيمن هرب الى الجبال والبرارى مَتِّيمْ: يا بن يوحنًا بن شِمون الكوهن

۱ — هذا الملك هو الثانى من ملوك اليونانيين بعد الاسكندر وهو بطليموس بن فيلاديفوس أى محب أخيه وهذه التوراة هى سبعينية أنظر ف (۱ ـ ۳۳) و ع (ص ۹۹) وهج (ص ۳۱ و ۱۳۱۰) وغيرها من الكتب

الأعظم و يعرف بحسم أى بن حو نيا من بنى نوذ آب ، من نسل هارون عليه السلام، وكان رجلا صالحا خيراً شجاعا ، وأقام بالبرية وحزن لما نزل بقومه . فلما أبعد أنطيخوس الرحلة عن القدس بعث مَرّيدتيا الى اليهود يعرفهم بمكانه ، ويتمعض لهم و يحرضهم على الثورة على اليونانيين فأجانوه و تراسلوا في ذلك ، وبلغ الخيبر فليكوس قائد أنطيخوس ، فسار في عسكره إلى البرية طالباً متيتيا وأصحابه . فلما وصل اليهم حارمهم فغلبوه و الهرم في عساكره ، وقوى الهود على الخلاف

يهوذا

وهلك متينيا خلال ذلك . وقام بأمره ابنه يهوذا ، فهزم عساكر فليكوس ثانية وشغل أنطيخوس بحروب الفرس ، فرحف اليهم من مقدونية ، واستخلف عليهم ابنه أقطر ، وضم اليه عظيا من قومه اسمه ليشاوش ، وأمرهم أن يبعثوا العساكر إلى اليهود ، فبعثوا ثلاثة من قوادهم ، وهم نيقاتور ، وتلماى ، وهير دوس ، وعهد اليهم بلبادة اليهود ، حيث كانوا ، فسارت العساكر ، واستنفروا سائر الأرمن من نواحى دمشق وحلب ، وأعداء اليهود من فلسطين وغيرهم ، وزحف يهوذا بن متينيا مقدم اليهود للقائهم بعد أن تضرعوا إلى الله ، وطافوا بالبيت ، وتمسحوا به ، ولقيهم عسكر نيقاتور [أولا - خ] فهزموه وأنحنوا فيه بالقتل ، وغنموا ما معهم . ثم لقيهم عسكر القائدين تلماى وهيردوس ثانياً فهزموهما كذلك ، وقبضوا على فليكوس القائد وخبر ليشاوش وأفطران الملك بالهزيمة ، فجزعوا لها ، ثم جاءهم الحبربهزيمة أنطيخوس أمام الفرس ، ثم وصل إلى مقدونية واشتد غيظه على اليهود وجمع لغزوهم، فهلك دون ذلك بطاعون في حسده ودفن في طريقه .

وملك [ ابنه \_ خ] أفطر وسموه أنطيخوس باسم أبيه ، ورجع يهوذا بن متيتيا إلى القدس فهدم جميع ما بناه أنطيخوس من المذابح . وأزال ما نصبه من الأصنام ، وطهر المسجد ، وبنى مذبحاً جديداً للقربان ، فوضع فيه الحطب ودعا الله أن يريهم آية في اشتعاله من غير نار ، فاشتعل كذلك . ولم ينطف إلى الخراب الثانى أيام الجلوة، واتخذوا ذلك اليوم عيداً سموه عيد العساكر

ونازل ليشاوش ، فزحف اليه يهوذا بن متيتيا في عسكر اليهود ، وثبت عسكر ليشاوش ، فانهزموا ، و جأ إلى بعض الحصون وطلب النزول على الأمان ، على أن لا يعود إلى حربهم ، فأجابه يهوذا على أن يدخل أفطر معه في العقد ، وكان ذلك وتم الصلح ، وعاهد أفطر اليهود على أن لا يسير اليهم ، وشغل يهوذا بالنظر في مصالح قومه قال ابن كربون : وكان لذلك العهد ابتداء أمر الكيم وهم الروم ، وكانوا برومية ، وكان أمرهم شورى بين ثائمائة وعشرين رئيساً ورئيس واحد عليهم يسمونه الشيخ ، يدبر أمرهم ، ويدفعون للحروب من يثقون بغنائه وكفايته منهم أو من سواهم هكذا كان شأنهم لذلك العهد ، وكانوا قد خلبوا اليونانيين واستولوا على ملكهم وأجازوا البحر إلى إفريقية ، فلكوها ، كا يأتي في أخبارهم ، فأجموا السير إلى أنطيخوس أفطراو بن عه ليشاوش بقية ملوك يونان بأنطا كية ، وكاتبوا بهوذا ملك أنطيخوس أفطراو بن عه ليشاوش بقية ملوك يونان بأنطا كية ، وكاتبوا بهوذا ملك فالميدوس أفطراو بن عه ليشاوش بقية ملوك يونان بأنطا كية ، وكاتبوا بهوذا ملك ذلك ، وبلغ ذلك أنطيخوس فنبذ إلى اليهود عهدهم ، وسار إلى حربهم فهزموه فناوا منه .

ثم راسلهم في الصلح ، وأن يقيموا على عهدهم معه . وتحمل لبيت المقدس بما كان يحمله من المال ، وأن يقتل من عنده من شرار اليهود الساءين عليهم . فتم العهد بينهم على ذلك ، وقتل شملاوش من الساء من على الهود

ثم جهز أهل رومة قائد حروبهم دمترياس بن سَلْيَاقُوس إلى أنطاكية ،ولقيه أنطيخوس أفطر فانهزم أنطيخوس . وقتل هو وابن عمه ليشاوش ، وملك الروم أنطاكية ونزلها قائدهم دمترياس ، وكان ألقيموس الكوهن من شرار اليهود عند أنطاكية ونزلها قائدهم دمترياس قائد الروم ، فسعى عنده في اليهود ، ورغبه في ملك أنطيخوس ، فلما ملك دمترياس قائد الروم ، فسعى عنده في اليهود ، ورغبه في ملك القدس والاستيلاء على أمو اله ، فبعث قائده نيقاتور \*لذلك . وخرج يهوذا ملك القدس \* لتلقيه وطاعتهوقدم بين يديه الهدايا والتحف ، فمال نيقاتور إلى مسالمة القدس \*

<sup>\*</sup> نيفاتور

<sup>\*</sup> llyge

اليهود ،وحسن رأيه فيهم ، وأكد بينه وبينهم العهد ورجع ، وبادر القيموس الكوهن إلى دمترياس ، وأخبره عميل قائده نيقاتور إلى اليهود ، وزاد في إغرائه ، فبعث إلى قائده ينكر عليه و يستحثه لا نفاذ أمره ، وأن يحمل يهوذا مقيداً . وبلغ ذلك يهوذا فلحق علدينة الساعرة صبح علية ، واتبعه نيقاتور في العساكر ، فكر عليه يهوذا وهزمه ، وقتل أكثر عساكر الروم الذين معه . ثم ظفر به فصلبه على الهيكل ببيت المقدس . واتخذ اليهود ذلك اليوم عيداً ، وهو ثالث عشر آذار ، ثم بعث قائد الروم دمترياس من قابل قائده الآخر نيكروس في ثلاثين ألفا من الروم لمحاربة اليهود ، وخرجت عساكرهم من المقدس ، وفروا عن ملكهم يهوذا ، وافترقوا في الشعاب ، وأقام معه منهم فل قليل ، واتبعهم نيكروس فلقيهم يهوذا وأكن له فانهز ماليهود . وخرج عليهم كمين الروم ، فقتل يهوذا في كثير منهم لسبع سنين من ولايته ، ودفن إلى جانب عليه متينيا

يو نا ثال

ولحق أخوه أيو نا آثال فيمن بق من اليهود بنواحى الأردن ، وتحصنوا فى بئر سبع فحاصرهم نيكروس هنالك أياماً ، ثم بيتوه فهزموه . وخرج يونا ثال واليهود فى اتباعه فتقبضوا عليه ، ثم أطلقوه على مسالمة اليهود ، وأن لا يسير الى حربهم . فهلك يونا ثال إثر ذلك

شمون

وقام بأمر اليهو وأخوها الثالث يشمعون الماليه ودمن كل ناحية او عظمت عساكره الموغزا جميع أعدائهم المومن ظاهر عليهم من سائر الأمم وزحف اليه اليه دمترياس قائد الروم بأنطاكية فهزمه شمعون (١) وقتل غالب عسكره ولم تعاودهم الروم بعدها بالحرب إلى أن هلك شمعون: وثب عليه صهره تلماى زوج أخته فقتله وتقبض على بنيه وامرأته الوهرب ابنه الأكبر هر كانوس بن شمعون إلى غزة فامتنع بها الوكان اسمه يوحان اوكان شجاعا قتل في بعض الحروب شجاعا اسمه هرقانوس فسماه أبوه باسمه

هرکانوس بن شهون

ثم اجتمع عليه اليهود وملكوه ، وسار إلى بيت المقدس ، وفر ته اى المتوثب

على أبيه إلى حصن داجون ، فامتنع ، بهوسار هرقانوس إلى محاربته ، وضيق عليه، وأشرف تلماى فى بعض الأيام من فوق السور بأم هرقانوس وأخته يتهدده بقتلهما فكف عن الحرب ، وانصرف لحضور عيد المظال (١) ببيت المقدس ، فقتل تلماى أخته وأمه وفر من الحصن .

قال ابن كربون: ثم زحف دمترياس بن سلفانوس قائد الروم إلى القدس ، وحاصر اليهود فامتنعوا ، وثلم السور وراسلوه فى تأخير الحرب إلى انقضاء عيدهم ، ففعل على أن يكون له نصيب فى القربان ، ووقعت فى نفسه صاغية اليهم ، وأهدى عائيل للبيت ، فحسن موقعها عندهم ، وراسلوه فى الصلح على المسالمة والمظاهرة بعضهم لبعض ، فأجاب وخرج اليه هرقانوس ملك اليهود ، وأعطاه ثلمائة بدرة من الذهب، استخرجها من بعض قبور بنى داود ، ورحل عنهم الروم .

وشغل هرقانوس في رم ما الم من السور ، وحد الله خلك فتنة بين الفرس والروم ، فسار اليهم دمترياس في جموع الروم ، وبينما أبطأ هرقانوس ملك اليهود لحضور عيدهم ، إذ جاءه الخبر بأن الفرس هزموا دمترياس ، فانتهز الفرصة وزحف إلى أعدائه من أهل الشأم ، وفتح نابلس وحصون أروم \* التي بجبل الشراة ، وقتل منهم خلقاً ، ووضع عليهم الجزية ، وأخذهم بالختان والتزام أحكام التوراة ، وخرب الهيكل الذي بناه سَدْبَلًا ط السامري في طور تربل (٢) بإذن الاسكندر، وقهر جميع الأمم المجاورين لهم .

ثم بعث وجوه اليهود وأعيامهم إلى الأشياخ والمدبرين برومة ، يسأل تجديد العهد وأن يردوا على اليهود ما أخذ أنطيخوس ويونان من بلادهم التى صارت فى مملكة الروم ، فأجابوا ، وكتبوا له العهد بذلك ، وخاطبوه علك اليهود ، وإنما كان يسمى من سلف قبله من آبائه بالكوهن ، فسمى نفسه من يومئذ بالملك ، وجمع بين

عيد المظال سبعة أيام أولها خامس عشر تشرين أول، يستظلون فيهبالحلاف والقصب تذكاراً لاظلال الله إياهم بالغام في التيه أنظر ف (١ – ١٩٥)

۲ - فی ج طول برید والتصحیح من ابن کربون ونظن أن هذا هو جبدل جرذیم الذی بارك علیه فی التوراة

منزلة الكهنونة ومنزلة الملك ، وكان أول ملوك بني حشمناي ، ثم سار إلى مدينة السامرة صَبَصْطِية ففتحها وخربها ، وقتل أهلها .

فرق اليهود زمرالمكابيـين

قال ابن كرون ، وكان اليهود في دينهم يومئذ ثلاث فرق: فرقة الفقهاء وأهل القياس ، ويسمونهم النهرود في الربانيون ، وفرقة الظاهرية المتعلقين بظواهر الألفاظ من كتابهم، ويسمونهم الصدوقية ، وهم القراءون، وفرقة العبادالمنقطعين إلى العبادة والتسبيح والزهاد فيا سوى ذلك ، ويسمونهم الحيسيد [يم] وكانهرقا نوس وآباؤه من الربانيين ، ففارق مذهبهم إلى القرائين ، لأ نه جمع اليهود يوماً عند ما يمهد أمره ، وأخذ عذاهب الملك ، وألقي به في صنيع احتفل فيه ، وألان لهم جانبه وخضع في قوله ، وقال: أريد منكم النصيحة ، فطمع بعض الربانيين فيه ، وقال: إن النصيحة أن تنزل عن الكهنونة وتقتصر على الملك ، وقد فاتك شرطها ، لأن أمك كانت سبية من أيام أنطيخوس ، فغضب لذلك ، وقال للربانيين قد حكمتكم في صاحبكم ، فأخذوا في تأديبه بالضرب ، فننهر لهم من أجل ذلك ، وفارق مذهبهم إلى مذهب القرائين ، وقتل من الربانيين خلقاً كثيراً ، ونشأت الفتنة بين هاتين الطائفتين من اليهود ، واتصلت بينهم الحرب إلى هذا العهد .

ارستبلوس

وهلك هرقانوس لا حدى وثلاثين سنة من دولته ، وملك من بعده ابنه أر شتبكُ وس وكان كبيرهم . وكان له ولدان آخران ، وهما أنطِغنُوس [ والأسكندر وكان ] يحبه الملك ويبغض الأسكندر ، فأبعده إلى جبل الخليل ، فلما ملك أرستبلوس أخذ من إخوته بمذهب أبيهم ، وقبض على الاسكندر وأمه ، واستخلص أنطغنوس وقدمه على العساكر واكتفى به فى الحروب ، وترفع عن تاج الكهنونة ، ولبس تاج الملك ، وخرج أنطغنوس إلى الأمم المجاورين الخارجين عن طاعتهم ، فردهم إلى الطاعة ، وكثرت السعاية فيه عند أخيه من البطانة ، وأغروه به فاما قدم أنطغنوس من مغيبه وافق عيد المظال ، وكان أخوه ملتزما بيته لمرض طرقه ، فعدل أنطغنوس عن بيته إلى الهيكل للتبرك ، فأوهموا الملك أنه إنمافعل ذلك لاستمالة الكهنونية والعامة ، وأنه يروم قتل أخيه، وعلامة ذاك أنه جاء بسلاحه، فمهد

أرستبلوس إلى حشمانه وغلمان قصره إن جاء متسلحاً أن يقتلوه ، وكان ذلك ، وتمت حيلة البطانة وسعايتهم عليه ، وعلم أرستبلوس أن قد خدع فى أخيه ، فندم واغتم ولطم صدره حتى قذف الدم من فيه . وأقام عليلاً بعده حولاً كاملاً ثم هلك .

الاسكندر

فأفر جوا على أخيه الاسكندر من محبسه ، وبايعواله بالملك واستقام له الأمر . ثم انتقض عليه [ أهل ] عكا وأهل صيداً وأهل غز ق وبعثوا الى قبرص ، وسار الاسكندر إلى عكا ، فحاصرها . وكانت كلُو بطره ملكة مصر من بقية اليونان قد انتقض عليها ابنها واسمه اليطرا ، وأجاز البحر إلى جزيرة قبرص فهلكها ، فبعث أهل عكا أنهم علكونه ، وأجاز اليهم في ثلاثين ألف مقاتل ، حتى اذا أفرج الاسكندر عن حصارهم راجعوا أمرهم ، ومنعوا اليطرا من الدخول اليهم ، فسار في بلاد الاسكندر ، ونزل على جبل الخليل ، فقتل منهم خلقا ، ونزل على الأردن . وفي خلال ذلك زحف الاسكندر إلى صيداً فقتحها عنوة واستباحها ، وعاد الى القدس ، [ وبعث إلى كلوبطرة بالعساكر في طلب ابنها فانجفل أمامها وعاد إلى قبرص وخرج الاسكندر الى غزة فافتتحها واستباحها ورجع الى القدس – خ ] وقد أطاعته البلاد وحسم داء المنتقضين عليه

ثم تجددت الفتنة بين اليهود بالقدس ، وذلك أنهم اجتمعوا في عيد المظال بالمسجد ، وحضر الاسكندر معهم ، فتلاعبوا بين يديه وراماة بما عندهم من مشموم ومأكول ، وأصاب الاسكندر رمية من الربانيين ، فغضب لها وشاتمهم القراءون بما كانوا من شيعته ، فشتمو ا الاسكندر ، وقت او الشاتم وأصحابه ، فلم يغن عنهم ، وعظم فيهم الفتك ، وانفض الجع . وعهد الاسكندر أن يستد المذبح والكهنة بحائط عن الناس ، و نفذ أوره بذلك ، واتصلت الفتنة بين الهود ست سنين قتل من الربانيين نحو من خمسين ألفا ، والاسكندر يعين القرائين عليهم . وبعثوا الى دمتريوس المسمى انط يخوس ، وبذلوا له المال فسار معهم الى ناباس ولتى الاسكندر فهزمه وقتل عامة أصحابه ، ورجع فحرج الاسكندر الى الربانيين وأثخن فيهم ، وظفر منهم بجماعة تزيد على ثلمائة فقتلهم صبرا ، وقهر سائر اليهود ، وسار الى دمتريوس ففتح

الكثير من بلاده ، وخرج فظفر به الاسكندر وقتله ، وعاد الى بيت المقدس لثلاث سنين في محاربة الربانيين ودمتريوس ، فاستقام أمره وعظم سلطانه . ثم طرقه المرض فقام عليلا ثلاثا آخرين \* وخرج بعدها \* لحصار بعض الحصون ، وانتقضوا عليه فهات هنالك . وأوصى امرأته الاسكندرة بكتمان موته حتى يفتح الحصن ، وتسير بشاوه الى القدس فتدفنه فيه ، وتصانع الربانيين على ولدها فتملكه ، لأن العامة اليهم أميل ، ففعلت ذلك ، واستدعت من كان نافراً من الربانيين ، وجمعتهم وقدمتهم للشورى ، واستدت بالملك

أر ستملوس

الاسكندره

وكان لها ابنان من الاسكندر بن هرقانوس ، اسم الأ كبر منهما هرقانوس ، وكان لها ابنان من الاسكندر بن هرقانوس ، والآخر إر سُتُبُلُوس وكانا صغيرين عندموت أبيهما ، فلم كبرا عينت هرقانوس للكهنونة ، وقدمت أرستُبُلُوس على العساكر والحروب ، وضمت اليه الربانيين ، وأخذت الرهن من جميع الأمم

وسألها الربانيون في الأخذ بثارهم من القرائين [ فيمن قتله الاسكندر منهم برأيهم ، فأذنت لهم في ذلك فقتلوا من القرائين \_خ ] خلقاً كثيراً ، وجاء القراءون الى ابنها الكهنون ألا ينكرون ذلك ، وأنه إذا فعل بهم ذلك ، وقد كانوا شيعاً لا بيه الاسكندر ، فقد تحدث النفرة من سائر الناس ، وسألوه أن يلتمس لهم إذنها في الحروج عن القدس ، والبعد عن الربانيين ، فأذنت لهم رغبة في انقطاع الفتنة ، وخرج معهم وجوه العسكر ، ثم ماتت خلال ذلك لتسع سنين من دولها

أرستبلوس الثانى

ويقال إن ظهور عيسى صلوات الله عليه كان في أيامبها ، وكان ابنها أرستهاوس قائد العسكرك شعر بموتها خرج الى القرائين يستدعيهم إلى نصرته فأجازوه و تقبضت هي على ابنيه وامرأته ، واجتمعت عليه العساكر من النواحي، وضرب البوق وزحف لحرب أخيه هرقانوس والربانيين ، [ وخرجوا الى مدافعته والتقوا بالأردن وانهزم قرقانوس والربانيون - خ] وحاصرهم أرستبلوس ببيت المقدس ، وعزم على هدم الحصن ، فخرج اليه أعيان اليهود والكهنونية ساعين في الصلح بينهما، وأجاب على أن يكون ملكا ويبقي هرقانوس على الكهنونية فتم ذلك واستقر عليه أمره

أنطفتر

# ابتداء أمر أنطفتر أبو هيردوس

ثم سعى في الفتنة بينهما أنطفتر أبو هيردوس ، وكان من عظاء بني إسرائيــل من الذين جمعوا مع العزَّير من بابل. وكان ذاشجاعة وبأس ، وله يسار وقنية مر. الضياع والمواشي . وكان الاسكندر قد ولاه علي بلاد أر وم \*. وهي جبال الشَّراة فأقام في ولا يتها سنين ، وكثر ماله وأنكحوه منهم . فكان له منها أربعة من الأبناء وهم: فَزَ أَئيل ، وهيردوس ، وفُرُ وراس، ويوسف، وبنت اسمها سلومث. وقيل إن انطفتر (١) لم يكن من بني إسرائيل و إنما كان منأروم وربي في جملة بني حَشْمُ إلى وبيوتهم . فلما مات الاسكندر وملكت زوجته الاسكندرة عزلته عن حبال الشراة فأقام بالقدس، حتى اذا استبد بالأمر أرستبلوس، وكان بين هرقانوس وأنطفتر مودة وصحبة، فغص أرستبلوس بمكانه من أخيه، لما يعلم من مكر أنطفتر وهمَّ بقتله، فانفض عنه وأخذ في التدبير على أرستبلوس ، وفشا في الناس تبغضه اليهم ، وينكر وخيل اليه أنه يريد قتله ، وبعث لشيعة هرقانوس المال على تخريفه من ذلك حتى تمكن منه الخوف . ثم أشار عليه بالخروج إلى ملك العرب هرثمة (٢) وكان يحب هرقانوس فعقد معه عهداً على ذلك ، ولحق هرقانوس بهرثمة ومعه أنطفتر ، ثم دعو ا هر ثمة الى حرب أرستبلوس فأجامهم بعبد مراوعة ، وتزاحفوا ونزع الكثير من عسكر ارستبلوس الى هرقانوس ، فرجعهارباً الى القدس ، ونازلهم هرقانوس وهر ثمة، واتصات الحرب وطال الحصار ، وحضر عيد النَّاعاير وافتقد اليهودالقر ابين ، فبعثوا الى أصحاب هرقانوس فيها ، فاشتطوا في التمن ، ثم أخذوه ولم يعطوهم شيئًا ، وقتلوا

الحق ابن كربون ص ١١٣: وقد ذكر قوم آخرون من العلماء أن أنطفتر هذا لم يكن من بني اسرائيل بل كان من عبيد الكمهنة المكائيين بني حشمناعه وكان من الا مم المستعبدين الأصنام عسقلانيا وثنيا لا عبرانيا

٢ \_ في ابن كربون : هريمة ملك الأعراب

<sup>\*</sup> أدوم

بعض النساك : طلبوه فى الدعاء على أرستبلوس وأصحابه والمتنع فقتلوه ، ووقع فيهم الوباء فمات منهم أمم

قال ابن كر يون : وكان الأرمن ببلاد دمشق و حمص و حلب ، وكانو ا في طاعة الروم، فانتقضوا علمهم في هذه المدة، وحدثت عندهم صاغية الى الفرس ، فبعث الروم قائدهم فمفيوس (١) ، فخرج لذلك من رومية \* وقدم بين يديه قائده شكاروس فطوع الأرمن ولحق \* دمشق ، ثم لحقه فهفيوس ونزل بها وتوجهت اليه وجوه الهود في إثرهم ، وبعث اليه أرستبلوس من القدس وهرقانوس من مكان حصاره ، كل واحد منهما يستنجده على أخيه ، وبعثوا اليه بالأموال والهدايا، فأعرض عنها، وبعث إلى هَوْتُمة ينهاه عن الدخول بينهما ،فرحل عن القدس ، ورحل معههر قانوس وأنطفتر ، وأعاد أرستبلوس رسله وهداياه من بيت المقدس ، وألح في الطلب ، وجاء أنطفتر إلى فمفيوس بغير مال ولا هدية ، فنكث عنــه فمفيوس فرجع إلى رغبتــه ، ومسح أعطافه وضمن له طاءة هرقانوس ، الذي هو الكهنوت الأعظم، و يحصل بعد ذلك إضعاف أرستبلوس، فأجابه فمفيوس على أن يتحيل له في الباطن، ويكون ظاهره مع أرستبلوس حتى يتم الأمر ، وعلى أن يحملوا الخراج عند حصول أمرهم فضمن أنطفتر ذلك ، وحضر هرقانوس وأرستبلوس عنــد فهفيوس القائد يتظلم كل واحد من صاحبه، فوعدهم بالنظر بينهم إذا حل بالقيدس، وبعث أنطفتر في جميع الرعايا فجاءوا شاكين من أرستبلوس فأمره فمفيوس با نصافهم ، فغضب لذلك واستوحش وهرب من معسكر فمقيوس وتحصن في القدس ، وسار فمفيوس في أثره فنزل أربيحاثم القدس ، وخرج أرستبلوس واستقال ، فأقاله ، وبذل له الأموال على أن يعينه على أخيه ، ويحمل له مافي الهيكل من الأموال والجواهر ، وبعث معه قائده لذلك ، فمنعهم الكمنونية ، وثارت بهم العامة وقتلوا بعض أصحاب القائدو أخرجوه، فغضب فهفيوس وتقبض لحينه على أرستبلوس ، وركب ليقتحم البلد ، فامتنعت عليه وقتل جماعة من أصحابه ، فرجع وأقام عليهم .

<sup>«</sup> Pompeiuo »—1

<sup>\*</sup> رومة \* وفتح

ووقعت الحرب بالمدينة بين شيع أرستبلوس وهرقانوس ، وفتح بعض اليهود الباب لفمفيوس فدخل البلد وملك القصر ، وامتنع الهيكل عليه ، فأقام يحاصره أياماً وصنع آلة الحصار فهدم بعض أبراجه ، واقتحمه عنوة ووجد الكهنونية على عبادتهم وقر باتهم مع تلك الحرب ، ووقف على الهيكل فاستعظمه ولم يمد يده إلى شيء من ذخائره ، وملك عليهم هرقانوس ، وضرب عليهم الخراج يحمله كل سنة ، ورفع يد اليهود عن جميع الأم الذين كانوا في طاعتهم ، ورد عليهم البلدان التي ملكها بنو حشمناى، ورجع إلى رومة واستخلف هرقانوس وأنطفتر على المقدس ، وأنزل معهما قائده شكاروس الذي قدمه لفتح دمشق وبلاد الأرمن،عندما خرجمن رومية، وحمل أرستبلوس وإبنيه مقيدين معه ، وهرب الثالث من بنيه ، وكان يسمى الأسكندر ، ولحقه فلم يظفر به .

الاسكندر بن أرستبلوس ولما بعد فهفيوس عن الشأم ذاهباً إلى مكانه، خرج هرقانوس وأنطفتر إلى العرب اليحملوهم على طاعة الروم ، فحالفهم الأسكندر بن أرستبلوس إلى المقدس وكان متغيباً بتلك النواحي منذ مغيب أبيه لم يبرح، فدخل إلى المقدس ، وملكه اليهود عليهم ، وبني ماهدمه فهفيوس من سور الهيكل . واجتمع اليه خلق كثير ، ورجع هرقانوس وأنطفتر فسار اليهم الأسكندر وهزمهم ، وأثخن في عساكرهم

وكان قائد الروم كينا نوس قد جاء إلى بلاد الأرمن من بعد فهيوس ، فلحق به واستنصره على الاسكندر فسار معه إلى القدس وخرج اليهم الاسكندر فهزموه ، ومضى إلى حصن له يسمى الأسكندرو نة اواعتصم به وسار هرقانوس إلى القدس ، فاستولى على ملكه ، وسار كينانوس قائد الروم إلى الاسكندر فحاصره بحصنه ، واستأمن اليه فقبله وعفا عنه وأحسن اليه ، وفي أثناء ذلك هرب أرستبلوس أخو هرقانوس من محبسه برومية ومعه ابنه أنطغنوس ، واجتمع اليه فاربه كينانوس وهزمه وحصل في أسره ، فرده إلى محبسه برومية ، ولم يزل هنالك إلى أن تغلب قيصر على رومية ، واستحدث الملك في الروم ، وخرج فهفيوس من رومية إلى قيصر على رومية ، واستحدث الملك في الروم ، وخرج فهفيوس من رومية إلى فواحى عمله ، واجمع العساكر لمحاربة قيصر ، فأطلق أرستبلوس من محبسه وأطلق معه

قائدين في اثنى عشر ألف مقاتل وسرحهم الى الأرمن واليهود ليردوهم عن طاعة فمفيوس ، وكتب فمفيوس إلى أنطفتر ببيت المقدس أن يكفيه أمر أرستبلوس، فبعث قوماً من اليهود لقوه في بلاد الأرمن ودسوا له سماً في بعض شرابه كان فيه حتفه .

وقد كان كينانوس كاتب الشيخ صاحب رومية في إطلاق من بقي من ولد أوستبلوس فأطلقهم.

قال ابن كربون: وكان أهل مصر لذلك العهد انتقضوا على ملكهم تاماى (١) وطردوه وامتنعوا من حمل الخراج إلى الروم ، فسار اليهم واستنفر معه أنطفتر فغلبهم وقتابهم ، ورد تاماى إلى ملكه ، واستقام أمر مصر ، ورجع كينانوس إلى بيت المقدس فجدد الملك لهرقانوس وقدم أنطفتر مدير المملكة ، وسار إلى رومية .

قال ابن كربون: ثم غضبت الفرس على الروم فندبوا إلى ذلك قائدا منهم يسمى كرسوس وبعثوه لحربهم ، فمر بالقدس و دخل إلى الهيكل وطالب الكهنون \* بما فيه من المال ، وكان يسمى أيعازر من صلحاء اليهود وفض الأبهم ، فقال له : إن كينانوس و فهفيوس لم يفعلوا ذلك بتلك ، فاشتد عليه . فقال : أعطيك ثلثائة من الذهب و تتجافى عن الهيكل ، و دفع اليه سبيكة ذهب على صورة حية كانت تلقى عليها الصورة التي تنزل من الهيكل الذي تجدد وكان و زنها ثلثائة ، فأخذها و نقض القول و تعدى على الهيكل ، وأخذ جميع ما كان فيه من منذ عمارتها من الهدايا والغنائم وقربانات الملوك و الأمم ، و جميع آلات القدس وسار الى لقاء الفرس على بلاد الأرمن: وهزموه وأخذوا \* جميع ما كان معه وقتل ، واستولت الفرس على بلاد الأرمن: دمشق و حمص و حلب ، وما اليها . وبلغ الخبر الى الروم فجهزوا قائداً عظماً في عساكر جمة اسمه كيسيلو فدخل بلاد الأرمن الذين كانوا غلبوا عليها ، وساروا \* إلى القدس فو جد اليهود يجاربون هرقانوس وأنطفتر فأعانهما حتى استقام ملك هرقانوس

۱ — الذي في ابن كر بون ملكهم بطليموس

<sup>\*</sup> الكهنوت \* وغنموا

<sup>\*</sup> انجلوا عنها ثم سار

ثم سار إلى الفرس فى عساكره فغلبهم وجملهم على طاعة الروم، ورد الملوك الذين كانوا عصوا عليهم إلى الطاعة، وكانوا اثنين وعشرين ملكاً من الفرس، كان ففيوس قائد الروم هزمهم، فلما سار عنهم انتقضوا.

أمر القياصرة ويولياس قيصر

قال ابن كربون: ثم ابتدأ أمر القياصرة ، وملك على الروم يوليُّاس ولقبه قيصر ، لأن أمه ماتت حاملا به عند مخاضها فشق بطنها خنه ، فلذلك سمى قيصر ، ومعناه بلغتهم القاطع ، ويسمى أيضا يولياس باسم الشهر الذى ولد فيه ، وهو يوليه خامس (١) شهورهم ، ومعنى هذه اللفظة عندهم الخامس

وكان الثاثمائة والعشرون المدبرون أمر الروم ، والشيخ الذي عليهم ، قدأ حكموا أمرهم مع جماعة الروم على أن لا يقدموا عليهم ملكا ، وأنهم يعينون للحروب في الجهات قائداً بعد آخر . هذا ما اتفق عليه النقلة في الحكاية عن أمر الروم وابتداء ملك القياصرة

قالوا: ولما رأى قيصر هذا الشيخ الذي كان لذلك العهد كبر وشب ، على غاية من الشجاعة والاقدام ، فكانوا يبعثونه قائدا على العساكر الى النواحى ، فأخرجوه مرة الى المغرب فدو على البلاد ورجع ، فسمت نفسه الى الملك ، فامتنعوا له وأخبروه أن هذاسنة آبائهم منذ أحقاب، وحدثوه بالسبب الذي فعلوا ذلك لأجله وهو أمر تركوين (٢) وأنه عهد لأولهم لا ينقض ، وقد دو خ فهيو شالشرق ، وطوع اليهود ولم يطمع في هذا . فو ثب عليهم قيصر وقتلهم واستولى على ملك الروم منفردا به وسمى قيصر ، وسار الى فهيوس عصر فظفر به وقتله ، ورجع ، فوجد \* بتلك الجهات قو اد فهيوس فسار اليهم يولياس قيصر ومر ببلاد الأرمن فوجد \* بتلك الجهات قو آد فهيوس فسار اليهم يولياس قيصر ومر ببلاد الأرمن فأطاعوه ، وكان عليهم ملك اسمه مترداث ، فبعثه قيصر الى حربهم ، فسار في الأرمن

۱ — قال ع ( ص ۱۰ ۱ ) ويســمى تموز ( يوليو ) باسمه وكان يســمى أولاقنطا ايس '' Pvinties ، وهو غير ما عند المؤلف وهو الصواب لائن مجلس الاعيان الروماني هو الذي أطلق هذا الاسم على شهر آب سنة ۸ ــ ۹ قبل الميلاد

Tarpuinius - Y

<sup>\*</sup> ثم ثار

ولقيه هرقانوس ملك اليهود بعسقلان ، ونفر معه الى مصر ، ولقيتهم عساكرها ، ما عرف منهم من موالاة فمفيوس ، وساروا جميعاً الى مصر ، ولقيتهم عساكرها ، واشتد الحرب فحصر بلادهم . وكادت الأرمن أن ينهزموا . فثبت أنطفتر وعساكر اليهود، وكان لهم الظفر ، واستولوا على مصر . وبلغ الخبرالي قيصر ، فشكر لأ نطفتر حسن بلائه ، واستدعاه فسار اليه مع ملك الأرمن متردات فقبله وأحسن وعده . وكان أنطفنزوس بن أرستبلوس قد اتصل بقيصر وشكا بأن هرقانوس قتل أباه حين بعثه أهل رومه لحرب فهقيوس فتحيل عليه هرقانوس وأنطفتر وقتلاه مسموما ، فأحسن أنطفتر العنر لقيصر بأنه إنما فعل ذلك في خدمة من ملك علينا من الروم ، وإنما كنت ناصحاً لقائدهم قمفيوس بالأمس ، وأنا اليوم أيها الملك لك أنصح وأحب . فسن موقع كلامه من قيصر ورفع منزلته ، وقدمه على عساكره لحرب الفرس ، فسار اليه أنطفتر وأبلى في تلك الحروب ، ومناصحة قيصر

فلما انقلبوا من بلاد الفرس أعادهم قيصر الى ملك بيت المقدس على ما كانو اعليه واستقام الملك لهر قانوس ، وكان خيراً إلا أنه كان ضعيفاً عن لقاء الحروب ، فتغلب عليه أنطفتر واستبد على الدولة وقدم ابنه فزائيل ناظراً في بيت المقدس وابنه هير دُوس عاملا على حبل الخليل وكان كما بلغ الحلم

واحتازوا الملك من أطرافه وامتلأ أهل الدولة منهم حسداً ، وكثرت السعاية فيهم ، وكان في أطراف عملهم ثائر من اليهود يسمى حز قيا ، وكان شجاءاً صعلوكاً واجتمع اليه أمثاله ، فكانوا يغيرون على الأرمن وينالون منهم ، وعظمت نكايتهم فيهم ، فشكا عامل بلاد الأرمن ، وهو سفنوس بن عم قيصر الى هير دوس وهو بحبل الخليل ما فعله حزقيا وأصحابه في بلادهم ، فبعث هيردوس اليهم سرية فكبسوهم وقتل حزقيا وغيره منهم ، وكتب بذلك الى سفنوس فشكره وأهدى اليه . و نكر اليهود ذلك من فعل هيردوس و تظاموا منه عند هر قانوس ، وطلبوه في القصاص منه ، فأحضروه في مجلس الأحكام ، وأحضر السبعين شيخاً من اليهود ، وجاء هيردوس متسلحاً ، ودافع عن نفسه . وعلم هرقانوس بغرض الأشياخ ففصلوا

المجلس، فنكروا ذلك على هرقانوس، ولحق هيردوس ببلاد الأرمن، فقدمه سفنوس على عمله. ثم أرسل هرقانوس الى قيصر يسأل تجديد عهود الروم فكتب له بذلك، وأمر بأن يحمل أهل الساحل خراجهم الى بيت المقدس، ما بين صيداً وغزّة، ويحمل أهل صيدا اليها في كل سنة عشرين ألف وسق من القمح، وأن يرد على اليهود سائر ما كان بأيديهم الى الفرات واللّاذ قية وأعمالها. وما كان بنو حشمناى فتحوه عنوة من عدوات الفرات ، لأن فهفيوس كان يتعدّى عليهم في ذلك

وكتب العهد بذلك في ألواح من نحاس بلسان الروم ويونان، وعلقت في أسوار صور وصيدا ، واستقام أمر هرقانوس

قال ابن كربون: ثم قتل قيصر ملك الروم وأذّاء ثمر وزير هرقانوس المستبد عليه. أما قيصر فو ثب عليه كيساوس من قواد فمفيوس فقتله وملك، وجمع العساكر وعبر البحر الى بلاد آسيا (۱) ففتحها ، ثم سار الى القدس وطالبهم بسبعين بدرة من النهب فجمع له أنطفتر وبنوه من اليهود ، ثم رجع كيساوس الى مقدونيه فأقام بها ، وأما أنطفتر فان اليهود داخلوا القائد ملكيا الذي كان بين أظهرهم من قبل كيساوس في قتل انطفتر وزير هرقانوس فأجابهم الى ذلك ، فدسوا الى ساقيه سما فقتله ، وجاء ابنه هيردوس الى القدس مجمعاً قتل هرقانوس ، فكفه أخوه فرائيل عن ذلك . وجاء كيساوس من مقدونية الى صور ولتي هرقانوس وهيردوس وشكوا اليه ما فعله قائده ملكيا من مداخلة اليهود في قتل انطفتر ، فأذن لهم في قتله فقتلوه ، ثم زحف كينانوس ابن أخي قيث مروقائده أنطيوس في العساكر لحرب كيساوس المتوثب على عمه قيصر ، فلقيهم قريباً من مقدونية فظفرا به وقتلاه .

أوغسطس قيصر

وملك كينانوس مكان عمه ، وسمى أُوغُسْطُس قيصر ، باسم عمه ، فأرسل اليه هرقانوس ملك اليهود بهدية وفيها تاج من الذهب مرصع بالجواهر وسأل تجديد العهد لهم ، وأن يطلق السبى الذى سبى منهم أيام كيساوس ، وأن يرد اليهود إلى بلاد

يونان وأثينة ، وأن يجرى لهمما كان رسم به عمه قيصر ، فأجابه إلى ذلك كله .

وسار أنطيانوس وأوغسطس قيصر إلى بلاد الأرمن بدمشق وحص فلقيته هنالك كأبيطرة ملكة مصر ، وكانت ساحرة فاستأمنته وتزوجها ، وحضر عنده هرقانوس ملك البهود ، وجاء جماعة من البهود فشكوا من هيردوس وأخيه فزائيل وتظاموا منهما ، وأكذبهم ملكهم هرقانوس ، وأبى عليها ، وأمر أنطيانوس بالقبض على أولئك الشاكين ، وقتل منهم ، ورجع هيردوس وأخوه فسارا إلى مكانهما ، ومكان أبيهما من تدبير مملكة هرقانوس ، وسار أنطيانوس إلى بلاد الفرس فدوخها وعاث في نواحيها ، وقهر ماوكهم وقفل إلى رومة

قال ابن كربون: وفي خلال ذلك لحق أنطُّغذوس وجماعة من الهود بالفرس، وضمنوا لملكم أن يحملوا اليه بدرة من الذهب، وثما نمائة جارية من بنات اليهود، ورؤسائهم يسبيهن له ، على أن علكه مكان عمه هرقانوس ، ويسلمه اليه ، ويقتل هير دوس وأخاه فزائيل ، فأجامهم ملك الفرس إلى ذلك . وسار فى العساكر وفتح بلاد الأرمن ، وقتـل من وجد مها من قوُّ اد الروم ومقاتلتهم ، وبعث قائده بعسكر من القدس مع أنطغنوس موريا بالصلاة في بيت المقدس والتبرك بالهيكل ، حتى اذا توسط المدينة ثاربها وأفحش فى القتل، وبادر هيردوس إلى قصر هرقانوس ليحفظه، ومضى فزائيل الى الحصن يضبطه ، وتورط من كان بالمدينة من الفرس ، قتلهم اليهود عن آخرهم ، وامتنعوا على القائد ، وفسد ما كان ديره في أمر أنطننوس ، فرجع الى استمالة هرقانوس وهيردوس ، وطلب الطاعة منهم للفرس ، وأنه يتلطف لهم عند الملك في إصلاح حالهم ، فصغى هرقانوس وفرائيل الى قوله ، وخرجوا اليه وارتاب هيردوس وامتنع ، فارتحل مهما قائد الفرس ، حتى إذا بلغ الملك ببلاد الأرمن تقبض عليهما ، فمات فزائيل من ليلته ، وقيد هرقانوس واحتمله إلى بلاده، وأشار انطغنوس بقطع أذنه ليمنعه من الـكهنونة ، ولما وصل ملك الفرس إلى بلاده أطلق هرقانوس من الاعتقال وأحسن اليه ، إلى أن استدعاه هيردوس كما

وبعث ملك الفرس قائده الى اليهود مع أنطغنوس لمملك ، فخرج هيردوس عن القدس إلى جبل الشراة ، فترك عياله بالحصن عند أخيه يوسف ، وسار إلى مصر يريد قيصر ، فأكرمته كالبطره \* ملكة مصر ، وأركبته السفن الى رومية ، فدخل مها أنطيا وس الى أوغسطس قيصر ، وخبره الخبر عن الفرس والقــدس ، فملَّــكه أوغسطس وألبسه التاج وأركبه في رومية في زى الملك ، وإلها تف بين يديه بأن أوغسطس ملكه واحتفل أنطيانوس في صنيع له حضره الملك أوغسطس قيصر وشيوخ رومية ، وكتبوا له العهد في ألواح من نحاس، ووضعو اذلك اليوم [«مبدأ] للتاريخ ، وهو أول ملك هيردوس ، وسار أنطيانوس بالعسكر إلى الفرس ، ومعه هير دوس وفارقه من أنطاكية ،وركب البحر إلى القدس لحرب أنطغنوس ، فخرج أنطغنوس إلى جبال الشَّراة للاستيلاء على عيال هيردوس ، وأقام على حصار الحصن، وجاء هيردوس فحاربه ، وخرج بوسف من الحصن من ورائه ، فانهزم أنطغنوس إلى القدس ، وهلك أكثر عسكره ، وحاصره هيردوس وبعث أنطغنوس بالأموال إلى قواد العسكر من الروم فلم يجيبوه ، وأقام هيردوس على حصاره ، حتى جاءه الحبر عن أنطيانوس قائد قيصر أنه ظفر علك الفر سروقتله ودوَّخ بلادهم ، وأنه عاد ونزل الفرات فترك هيردوس أخاه يوسف على حصار القدس مع قائد الروم سيساو ومن تبعهم من الأرمن وسار للقاء أنطيا نوس ، وبلغه وهو بدمشق أن أخاه يوسف قتل في حصّار القدس على يد قائده أنطغنوس وأن العساكر انفضت، ورجعوا إلى دمشق ، وجاء سيساو منهزماً فأمده أنطنيا نوس بالعساكر ، وتقدم هيردوس ، وقد سيساو قائد الروم ، فحاصروا القدس أياماً ، ثم اقتحموا البلد ، وتسللوا صاعدس إلى السور ، وقتلوا الحرس ، وملكوا المدينة ، وأفحش سيساو في قتل الهود ، فرغب اليه هيردوس في الابقاء ، وقال له: إذا قتلت قومي فعلى مرِّث تملكني? فرفع القتل عنهم ورد مانهب وقرب إلى البيت تاجاً من الذهب وضعت فيه، وحمل اليه هير دوس

أموالاً ثم عثروا على أنطغنوس مختفياً بالمدينة ، فقيده سيساو القائد وسار به إلى أنطنيا نوس ، وقد كان سار من الشأم إلى مصر ، فجاءه بأنطغنوس هنالك ، ولحق بهم هيردوس ، وسأل من أنطيا نوس قتل أنطغنوس فقتله ، واستبد هيردوس علك اليهود ، وانقرض ملك بنى حشمناى ، والبقاء لله وحده .

انقر اض ملك بنی حشمنای

### انقراض ملك بني حشمناي وابتداء ملك هيردوس وبنيه

وكان أول ما افتتح به ملكه أن بعث إلى هرقا نوس الذي احتمله الفرس وقطعوا أذنه ، يستقدمه ليأمن على ملكه من ناحيته ، ورغبه في الكهنو نية التي كان عليها، فرغب وحذره ملك الفرس من هيردوس وعزله اليهود الذين معه، وأراه أنها خديمة ، وأن العيب الذي به يمنع الكهذونية ، فلم يقبل شيئًا من ذلك ، وصغى الى هير دوس وحسن ظنه به وسار اليه ، و تلقاه بالكر امة و الإعطاء ، وكان يخاطبه بأ بى في الجمع والخلوة . وكانت الاسكندرة بنت هرقانوس تحت الاسكندر ، وابن أخيــه أرستبلوس ، وكانت بنتها منه مريم (١) تحت هير دوس ، فاطلعتا على ضمير هير دوس من محاولة قتله فخبرتاه بذلك ، وأشارتا عليه باللحاق علك العرب ، ليكون في جواره، فخاطبه هرقانوس في ذلك وأن يبعث اليه من رجالاتهم من يخرج به الي أحيائهم ، وكان حامل الكتاب من الهود مضطغنا على هرقانوس ، لا نه قتل أخاه وسلب ماله فوضع الكتاب في يد هيردوس ، فلما قرأه ردَّه اليه وقال: أبلغه الى ملك العرب وأرجع الجواب إلى " ، فجاء بالجواب من ملك العرب الى هرقانوس ، وأنه أسعف وبعث الرجال \* فالقهم موصولك الي أ. فبعث هيردوس من يقبض على الرجال بالمكان الذي عينه وأحضرهم ، وأحضر حكام البلاد الهود والسبعين شيخاً ، وأحضر هرقانوس ، وقرأ عليه الكتاب بخطه فلم يحر جوابا ، وقامت عليــه الحجة وقتله هيردوس لوقته ، لتمانين سنة من عمره ، وأربعين من ملكه ، وهو آخر ملوك بني حشمناي

١ - في هنج ( ص ٤٩ ٣ ) ( مريحنة )

<sup>\*</sup> الى مكان كذا

أرستبلوس بن الاسكندر وكان للأسكندر بن أرسنم أبوس ابن يسمى أرستبلوس، وكان من أجل الناس صورة ، وكان في كفالة أمه الأسكندرة ، وأخته يومئذ تحت هير دوس كا قلناه ، وكان حده هرقانوس . وهير دوس يريد نقل الكهنونة عن بني حشمناي ، وقدم مكان حده هرقانوس . وهير دوس يريد نقل الكهنونية ، فشق ذلك على الأسكندرة لها رجلاً من عوام الكهنونية ، وجعله كبير الكهنونية ، فشق ذلك على الأسكندرة بنت هر قانوس وبنتها مريم زوج هير دوس ، وكان بين الاسكندرة وكلو بطره ملكة مصر مواصلة ومهاداة ، وطلبت منها أن تشفع زوجها أنظنيانوس في ذلك الى هير دوس ، فاعتذر هير دوس بأن الكواهن لا تعزل ، ولو أردنا ذلك فلا يمكننا أهل الدين من عزله ، فبعث بذلك الأسكندرة ، و دست الاسكندرة الى الرسول الذي جاء من عند أنطيانوس وأتحقته بمال ، فضمن لهم أن أنطنيانوس يعزم على الذي جاء من عند أنطيانوس اليه ، ورجع الى أنطنيانوس فرغبه في ذلك ، ووصف له من جاله وأغراه باستقدامه ، فبعث فيه أنطنيانوس الى هير دوس وهد ده بالوحشة بأن الموهن لا يمكن سفره ، واليهود تذكر ذلك . فأغفل أنطنيانوس الأمر ولم بأن الكوهن لا يمكن سفره ، واليهود تذكر ذلك . فأغفل أنطنيانوس الأمر ولم بناو دفيه

ووكل هيردوس بالا سكندرة بنت هرقانوس عهدته شمن يراعى أفعالها ، فاطلع على كتبها الى كلوبطره أن تبعث اليها السفن والرجال يوصلها اليها ، وأن السفن وصلت الى ساحل يافا ، وأن الا سكندرة صنعت تابوتين لتخرج فيهما هى وابنتها على هيئة الموتي . فأرصد هيردوس من جاء بهما من المقابر فى تابوتيهما فو بخهما شم عفا عنهما . ثم بلغه أن أرستبلوس حضر فى عيد المظال، فصعد على المذبح وقد لبس ثياب القدس ، وازدحم الناس عليه ، وظهر من ميلهم اليه ومحبتهم ما لا يعبر عنه ، فغص بذلك ، وأعمل التدبير فى قتله: فخرج فى منتزه له بأريحاً فى نيسان ، واستدعى فغص بذلك ، وأعمل التدبير فى قتله: فخرج فى منتزه له بأريحاً فى نيسان ، واستدعى

أصحابه، وأحضر أرستبلوس فطعموا ولعبوا وانغمسوا في البرك ، يسبحون . وعمد غلمان هيردوس الى أرستبلوس فغمسوه في الماء حتى شرق وفاض . فاغتم الناس لموته وبكى عليه هيردوس ودفئه . وكان موته لسبع عشرة سنة من عمره

وتأكدت البغضاء بين الأسكندرة وابنتها مَريَم زوج هيردوس أخت هذا الغريق ، وبين أم هيردوس وأخته وكثرت شكو اهما اليه ، فلم يشكهما لمكان زوجته مريم وأمها منه

قال ابن كربون: ثم انتقض أنطيانوس على أوغسطس قيصر، وذلك أنه كان تزوج كلوبطره وملك مصر، وكانت ساحرة ، فسحرته واستالته وحملته على قتل ملوك كانوا في طاعة الروم، وأخذ بلادهم وأموالم، وسبي نسائهم وأموالهم وأولادهم، وكان من جملتهم هير دوس ، وتوقف فيه خشية من أوغسطس قيصر لأنه كان يكرمه بسبب ما صنع في الآخرين ، فحمله على الانتقاض والعصيان ففعل ، وجمع العسكر واستدعى هير دوس فجاءه وبعثه الى قتال العرب ، وكانوا خالفوا عليه ، فضى هير دوس لفتل لذلك ومعه أنثياون قائد كلوبطره ، وقد دست له أن يجر الهزيمة على هير دوس ليقتل، ففعدل ، وثبت هير دوس وتخلص من المعترك بعد حروب صعبة هلك فيها من الفريقين خلق كثير ، ورجع هير دوس الى بيت المقدس فصالح جميع الملوك والأمم المجاورين له ، وامتنع العرب من ذلك، فسار اليهم وحاربهم ، ثم استباحهم بعد أيام ومواقف ، بذلوا وجمعوا له الأموال ، وفرض عليهم الخراج في كل سنة، ورجع

وكان أنطيانوس لما بعثه الى العربسار هو إلى رومة ، وكانت بينه وبين أوغسطس قيصر حروب هزمه قيصر في آخرها وقتله ، وسار الى مصر ، فخافه هيردوس على نفسه ، لما كان منه في طاعة أنطيانوس ومو الاته ، ولم يمكنه التخلف عن لقائه ، فأخرج خدمه همن القدس، فبعث بأمه وأخته الى قلعة \* الشراة لنظر أخيه فرودا ، وبعث بزوجه مريم وأمه الاسكندرة الى حصن الاسكندرونة لنظر زوج أخته يوسف ورجل آخر من خالصته \* من أهل صور اسمه سوما ، وعهد اليها \* بقتل يوسف ورجل آخر من خالصته \* من أهل صور اسمه سوما ، وعهد اليها \* بقتل

<sup>\*</sup> ملكة \* حريمه \* في حبال \* اليما

زوجته وأمها إن قتله قيصر، ثم حمل معه الهدايا وسار الى قيصر أوغسطس، وكان تحقدله صحبة أنطيانوس، فاماحضر بين يديه عنفه وأزاح "التاج عن رأسه، وهم معقابه، فتلطف هيردوس فى الاعتذار، وأن موالاته لأنطيانوس إنماكان لما أولى من الجميل فى السعاية عند الملك وهى أعظم أياديه عندى، ولم تكن موالاتي له فى عداوتك ولا فى حربك، ولوكان ذلك وأهلكت نفسى دونه كنت غير ملوم، فى عداوتك ولا فى حربك، ولوكان ذلك وأهلكت نفسى دونه كنت غير ملوم، فان الوفاء شأن الكرام، فان أزلت عنى التاج فما أزلت عقلى ولا نظرى، وإن أبقيتنى فأنا محل الصنيعة والشكر، فانبسط أوغسطس لكلامه وتوسع جميع وبعثه على مقدمته الى مصر، فاما ملك مصر وقتل كلوبطره، وهب لهيردوس جميع ماكان أنطيانوس أعطاها إياه ونفل " فأعاد هيردوس الى ملكه ببيت المقدس، وسار الى رومية

قال ابن كربون: ولما عاد هير دوس الى ببت المقدس ، أعاد حرمه \* من أما كنهن ، فعادت زوجته مريم وأمها من حصن الاسكندرونة ، وفى خدمتها بوسف زوج أخته ، وسوما الصورى ، وقد كانا حدَّثا المرأة وأمها بما أسرَّ اليهما هير دوس ، وقد كان سلف منه قتل هرقانوس وأرستبلوس ، فشكرتا له

وبينها هو آخذ في استمالة زوجته ، إذ رمتها أخته بالفاحشة مع سُوما الصُّورى ، في ملاحاة جرت بينهما ، ولم يصدق ذلك هير دوس للعداوة والثقة بعفة الزوجة ، ثم جرى منها في بعض الأيام وهو في سبيل استمالتها عتاب فيما أسرَّ إلى سوما وزوج أخته ، فقويت عنده الظنة بهم جميعاً ، وأن مثل هذا السرِّ لم يكن إلا لأ مر مريب، وأخذ في إخفائها و ودست عليه أخته بعض النساء تحدثه بأن زوجته داخلته في أن تستحضر السمو أحضره فجر بوصح ، وقتل للحين صهره يوسف وصاحبه سوما ، واعتقل زوجته ثم قتلها ، و ندم على ذلك ، ثم بلغه عن أمها الاسكندرة مشل ذلك فقتلها وولى على أر وم \* مكان صهره رجلا منهم اسمه كر سوس وزوجه أخته ، فسار

إلى عمله وانحرف عن دين التوراة ، والإحسان الذي حملهم عليه هرقانوس ، وأباح لهم عبادة صنمهم . وأجمع الخلاف ، وطلق أخت هير دوس ، فسعت به إلى أخيها وخبرته بأحواله ، وأنه آوى جماعة من بني حشمناى المرشحين للملك منذا ثنتى عشرة سنة ، فقام هير دوس في ركائبه وبحث عنه ، فخضر وطالبه ببني حشمناى الذين عنده فأحضرهم فقتله وقتلهم ، وأرهف حدا وقتل جماعة من كبار اليهود ومقد ميهم ، التهمهم بالانكار عليه ، فأذعن له الناس واستفحل ملكه ، وأهمل المراعاة لوصايا التوراة ، وعمل في بيت المقدس سوراً ، واتخذ منزه لعب ، وأطلق فيه السباع ، التوراة ، وعمل في بيت المقدس سوراً ، واتخذ منزه لعب ، وأطلق فيه السباع ، ويحمل بعض الجهلة على مقابلتها فتفترسهم ، فذكر الناس ذلك

وأعمل أهل الدولة الحيلة في قتله فلم تتم لهم . وكان يمشى متنكراً للتجسس على أحوال الناس . فعظمت هيبته في النفوس

و كان أعظم طوائف اليهود عنده الربانيون بما تقدم لهم فى ولا يته ، وكان لطائفة العباد من اليهود المسمى بالحيسيد مكانة عنده أيضاً ، كان شيخهم مناحيم لذلك العهد محد ثا . وكان حدثه وهو غلام بمصير الملك له ، وأخبره وهو ملك بطول مدته فى الملك فدعا له و لقومه . وكان كلفا ببناء المدن والحصون . ومدينة قيسارية من بنائه

ولما حدثت في أيامه المجاعة شمر لها ، وأخرج الزرع للناس وبشه فيهم بيعاً وهبة وصدقة ، وأرسل في الميرة من سائر النواحي ، وأمر قيصر في سائر تخومه وفي مصر ورومة أن يحملوا الميرة إلى بيت المقدس ، فوصلت السفن بالزرع إلى ساحلها من كل جهة ، وأجرى على الشيوخ والأيتام والأرامل والمنقطعين كفايتهم من الحبر وعلى الفقراء والمساكين كفايتهم من الحنطة ، وفرس على خمسين ألفا قصدوه من غير ملته ، فرفعت المجاعة ، وارتفع له الذكر والثناء الجميل

قال ابن كربون: ولما استفحل ملكه ، وعظم سلطانه ، أراد بناء البيت على ما بناه سليان بن داود ، لأنهم لما رجعوا الى القدس بإذن كُورَش عين لهم مقدار البيت ، لا يتجاوزونه ، فلم يتم على حدود سليان. ولما أعتزم على ذلك ابتدأ أولا باحضار الاكات مستوفيات ، خشية أن يحصل الهدم ، وتطول المدة ، وتعرض باحضار الاكات مستوفيات ، خشية أن يحصل الهدم ، وتطول المدة ، وتعرض

مجديد البيت على قواعد سايمان القواطع والموانع . فأعد الآلات وأكمل جمعها في ست سنين ، ثم جمع الصناع المبناء وما يتعلق به ، فكانوا عشرة آلاف ، وعين ألفا من الكهنة يتولون القدس الأقدس الذي لا يدخله غيرهم . ولما تم له ذلك ، شرع في الهدم فحصل لأقرب وقت ، ثم بني البيت على حدوده وهيئته أيام سايان ، وزاد في بعض المواضع على ما اختاره ووقف عليه نظره ، فكمل في ثمان سنين . ثم شرع في الشكر لله تعالى على ما هيأ له من ذلك ، فقرب القربان ، واحتفل في الولائم وإطعام الطعام . وتبعه الناس في ذلك أياماً ، فكانت من محاسن دولته

قال ابن كربون: ثم ابتلاه الله بقتل أولاده ، وكان له ولدان مر مريم بنت الاسكندرة ، قتيلة السم ، أحدهما الاسكندر ، والآخر أرستبلوس . وكانا عندقتل أمهما غائبين برومة يتعلمان خط الروم . فلما وصلا وقد قتل أمهما ، حصلت بينه وبينهما الوحشة . وكان له ولد آخر اسمه أنطفتر على اسم جده ، وكان قد أبعد أمه راسيس لمكان مريم . فلما هلكت واستوحش من ولدها ، طاب محل راسيس منه وقدم ابنها أنطفتر ، وجعله ولى عهده ، وأخذ في السعاية على إخوته خشية منهما بأنهما برومان قتل أبيهما ، فانحرف عنهما

واتفق أن سار الى أوغسطس قيصر ومعه ابنه اسكندر ، فشكاه عنده و تبر الاسكندر وحلف على براءته ، فأصلح بينهما قيصر ، ورجع إلى القدس ، وقسم القدس بين ولده الثلاثة ، ووصاهم ووصى الناس بهم وعهد أن لا يخالطوهم ، خشية مما يحدث عن ذلك ، وأنطفتر مع ذلك متاد على سعايته بهما ، وقد داخل فى ذلك عمه فيرور اس وعهمه سلو منت فأغروا أباه بأخويه المذكورين حتى اعتقلهما ، وبلغ الخبر أر خلاوش ملك كبدوكية (١) وكانت بنته تحت الاسكندر منهما ، فجاء الى هيرودس مظهرا السخطعلى الاسكندر والانحراف عنه ، وتحيل فى إظهار جراءتهما وأطلعه على جلية الحال وسعاية أخيه وأخته، فانكشف له الأمر وصد قه، وغضب على

नाम अ

١ - كبدوكية ولاية واقعة شرق أسيا الصغرى وقرب أرمينيا قرب البجر الأسود

أُخيه فيروراس، فجاء إلى أرخلاوش [يشفع له، واعترف عما كان منه في تلك السعاية فشفع له أرخلاوش \_ خ ] وأحضره عند هيردوس حتى أخبره عصدوقية الحال ، ثم شفعه فيه وأطلق ولديه ، ورضى عنهما ، وشكر لأر خلاوش تلطفه في تلافي هذا الأمر ، وانصرف إلى بلده ، ولم ينف ذلك أنطفتر عن تدبيره عليهما ، ومازال يغرى أباه ويدس له من يغريه حتى أسخطه علمهما ثانية واعتقلهما ، ومضى مهما في بعض أسفاره مقيدين ، و نكر ذلك بعض أهل الدولة ، فدس أنطفتر الى أبيه [ من يقول له: إن هذا] المنكر من المدس عليك ، وقد ضمن لحجامك [عند] الاسكندر مالا على قتلك ، فأنزل هيردوس مهما العقاب ليتكشف الخبر، ونما له أن ابن ذلك الرجل معه ولذغه العقاب وأقرًّا على نفسه ، وقتل هو وأبوه والحجام. ثم قتـل هير دوس ولديه وصلهما على مصطبة ، وكان لابنـه الاسكندر ولدان من بنت أرخـالاوش ملك كبدوكيه ، وهما تركان والاسكندر ، ولا بنه أرستبلوس ثلاثة من الولد: أغْر بَّاس وهيردوس وأرستبلوس. ثم ندم هيردوس على قتــل ولديه ، وعطف على أولادهما فزوَّج تركان بن الاسكندر بابنة أخيه فيروراس ، وزوَّج ابنة ابنــه أرستبلوس من ابن ابنه أنطفتر ، وأمر أخاه فيروراس وابنه أنطفتر بكفالتهما والاحسان الهما ، فِكُرُهُا ذَلَكُ ، واتفقا على فسخه وقتل هيروس متى أمكن . وبعث هيردوس ابنــه أنطفتر إلى أوغسطس قيصر . ونما الخبر اليه بأن أخاه فيروراس بريد قتله ، فسخطه وأبعده وألزمه بيته . ثم مرض فيروراس واستدعى أخاه هيردوس ليعوده فعاده، ثم مات فحزن عليه، ثم هم \* باستكشاف ما نما اليه فعاقب جواريه ، فأقوت إحداهما بأن أنطفتر وفيروراس كانا يجتمعان عند رسيس أم أنطفتر يدىران على قتل هيردوس على يد خازن أنطفتر، فأقر عثل ذلك ، وأنه بعث على السم من مصر ، وهو عند امرأة فيروراس، فأحضرت فأقرت بأن فيروراس أمرها عند موته باراقته ، وأنها أُبقت منه قليلاً يشهد لها إن سئلت ، فكتب هيردوس إلى ابنه انطفتر بالقـدوم ، فقدم مستريباً بعد أن أجمع على الهروب، فمنعه خدم أبيه

ولما حضر جمع له الناس في مشهد ، وحضر رسول أوغسطس وقدم\* كاتبه

نيقالوس ، وكان يحب أولاد هيردوس المقتولين ويميل اليهما عن أنطفتر فدفع \* يخاصمه حتى قامت عليه الحجة، وأحضر بقية السم وجرّب في بعض الحيوانات فصدق فعله ، فحبس هيردوس ابنه أنطفتر حتى مرض وأشرف على الموت ، وأسف على ماكان منه لا ولاده ، فهم " بقتل نفسه فمنعه جلساؤه وأهله ، وسمع من القصر البكاء والصراخ لذلك، فهم "أنطفتر بالحروج من محبسه ومنع ، وأخبر هيردوس بذلك ، وأمر بقتله في الوقت فقتل .

أركلاوش بن هيردوس ثم هلك بعده لخسة أيام ولسبعين سنة من عمره ، وخمس وثلاثين من ملكه . وعهد بالملك لابنه أركيلاً وش \* وخرج كاتبه نيقالوس ، فجمع الناس وقرأ عليهم العهد ، وأراهم خاتم هيردوس عليه ، فبايعوا له . وحمل أباه إلى قبره على سرير من الذهب مرصع بالجوهر والياقوت ، وعليه ستور الديباج منسوجة بالذهب ، وأجلس مسنداً ظهره إلى الأرائك ، والناس أمامه من الأشراف والرؤساء، ومن خلفه الخدم والغامان ، وحواليه الجوارى بأنواع الطيب ، إلى أن اندرج في قبره ، وقام أركلاوش عملكه ، وتقرب إلى الناس باطلاق المسجونين ، فاستقام أمره وانطلقت الألسنة بذم هيردوس والطعن عليه .

ثم انتقضوا على أركلاوش علكه عا وقع منه من القتل فيهم ، فساروا إلى قيصر شاكين بذلك ، وعانوه عنده بأنه ولى من غير أمره ، وحضر أركلاوش وكاتبه نيقالوس بخصمهم \* ودفع دعاويهم ، وأشار عظاء الروم بابقائه فملكه قيصر ، وأعاده إلى القدس ، وأساء السيرة فى اليهود ، وتزوج امرأة أخيه الأسكندر ، وكان له أولاد منها ، فماتت لوقتها . ووصلت شكاية اليهود بذلك كله إلى قيصر ، فبعث قائداً من الروم إلى المقدس ، فقيد أركلاوش وحله إلى رومة لسبع سنين من دولته .

وولى على المهود بالقدس أخاه أنطية س ، وكان شراً منه ، واغتصب امرأة أخيه فيلفوس ، وله منها ولدان ، و نكر ذلك عليه علماء المهودوالكهنو نية . وكان لذلك العهد يُو حنا بن زكريا فقتله في جماعة منهم . وهذا هو المعروف عند النصارى بالمعمدان الذي عمد عيسي، أي طهره بماء المعمودية بزعمهم .

أنطيفس

<sup>\*</sup> فاندفع \* أرخيلاوش \* فحصمهم

طبريانوس

وفى دولة أنطيفس هذا مات قيصر أوغسطس، فلك بعده طِعَرْيانُوس ، وكان قبيح السيرة ، وبعث قائدة بيلاطس بصنم من ذهب على صورته ليسجد له اليهود ، فامتنعوا فقتل منهم جماعة ، فأذنوا بحربه وقاتلوه وهزموه ، وبعث طبريانوس العساكر مع قائده إلى القدس فقبض على أنطيفس وحمله مقيداً ، ثم عزله طبريانوس إلى الاندلس ، فمات بها .

أغرباس نيروش

وملك بعده على اليهود أغرباس ابن أخيه أرستباؤس المقتول، وهلك في أيامه طبريانوس قيصر . وملك نير وش (١) وكان أشر من جميع من تقدمه ، وأمر أن يسمى إلاهو \* وبني المذبح للقربان ، وقرب ، وأطاعته الناس إلا اليهود ، وبعثوا اليه في ذلك أفيلو الحكيم في جماعة ، فشتمهم وحبسهم . وسخط اليهود . ثم قبحت أحواله ، وساءت أفعاله ، وثارت عليه دولته ، فقتلوه ورموا شلوه في الطريق فأكلته الكلاب .

قلديوس

ثم ملك بعده قُلد يُوس قيصر ، وأطلق أفياو والذين معه إلى أبيت المقدس ، وهدم المذابح التي كان نيروش بناها. وكان أغرباس حسن السيرة معظماً عند القياصرة. وهلك لثلاث وعشرين سنة من دولته

أغرباس الثاني

وملك بعده ابنه أغرباس بأمر اليهود، وملك عشرين سنة، وكثرت الحروب والفتن في أيامه في بلاد اليهود والأرمن، وظهرت الخوارج والمتغلبون، وانقطعت السبل، وكثر الهرج داخل المدينة في القدس، وكان الناس يقتل بعضهم بعضاً في الطرقات يحملون سكا كين صغاراً ، محدين لها، فاذا از دحم مع صاحبه في الطريق طعنه فأهواه ، حتى صاروا يلبسون الدروع لذلك. وخرج كثير من الناس عن المدينة فراراً من القتل، وهلك ولد طبريوس " قيصر و نبروس \* من بعده.

ا — المعروف أن الذي ولى الملك بعد طيباريوس هو كاليغولا وسيأتى للمؤلف تسميته (غابنيش) وهو كابوس كاليغولا انظره فى هذا الجزء. أما نيروش فقد ولى بعد كاوريوس كما سيأتى للمؤلف ولعله اختلط على المؤلف نيرون وكابوس بسبب أن كلا منهما كان راغبا فى عبادة تماثيله للمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف للمؤلف المؤلف ا

وملك على الروم فيلقوس (١) قيصر ، فسعى بعض الشر ار عنده بأن هؤلاء الذين خرجوا من القـدس يذمون على الروم ، فبعث اليهم من قتلهم وأسرهم ، واشـتد البلاء على اليهود، وطالت الفتن فيهم. وكان الكهذون الكبير فيهم لذلك العهد عَنَا نِي ، وكان له ابن اسمه أ لعازار ، وكان من خرج من القــدس ، وكان فاتكاً مصعلكاً ، وانضم اليه جماعة من الأشر ار، وأقامو ايغيرون على بلاد اليهود والأرمن وأصحابه الى رومة ، فلم يرجع الى القدس الا بعد حين . واشــتد قائد الروم ببيت المقدس على الهود ، وكثر ظامه فهم، فأخرجوه عنهم بعد أن قتلو اجماعة من أصحابه، ولحق بمصر ، فلقي هنالك أغرباس ملك اليهود راجعاً من رومية ومعه قائدان من الروم، فشكا اليه فيلقوس بما وقع من اليهود، ومضى الى بيت المقــدس، فشكا اليه اليهود بما فعل فيلقوس وأنهم عازمون على الخلاف. وتلطف لهم في الامساك عن ذلك حتى تبلغ شكيتهم الى قيصر ، ويعتذر منه ، فامتنع العازار من عناني ، وأبي إلا المخالفة ، وأخرج القربان الذي كان بعثه معه نيروش قيصر من البيت ، ثم عمد إلى الروم الذين جاءوا مع أغرباس فقتابهم حيث وجـدوا وقتل القائدين ، و نكر ذلك أشياخ اليهود، واجتمعوا لحرب العازار، وبعثوا إلى أغرباس، وكان خارج القدس ، فبعث اليهم بثلاثة آلاف مقاتل ، فكانت الحرب بينهم وبين ألعازار سجالًا ، ثم هزمهم وأخرجهم من المدينة . وعاث في البلد وخرب قصور الملكونههما وأموالها وذخائرها ، وبقى أغرباس والكهنونة والعلماء والشيوخ خارج المقـدس. وبلغهم أن الأرمن قتلوامن وجدوه من البهود بدمشق ونواحبها وبقيساريه،فساروا إلى بلادهم، وقتلوا منوجدوه بنواحى دمشقمن الأرمن . ثم سار أغرباس إلى نيروش قيصر ، وخبره الخبر ، فامتعض لذلك ، وبعث إلى كسبيناوقائده على الأرمن

١ — هكذا هذه العبارة هنا عند المؤلف وهو لايتفق مع المعروف في التاريخ لائن فيلقوس المذكور إنما كان واليا على اليهود لا قيصراً على الروم. ولاه قلوديوس في الوقت الذي كان واليا يشكو للقيصر السامرة. وصواب العبارة ( وملك على اليهود فيلقوس )

وقد كان مضى إلى حرب الفرس فدوخها وقهرهم، وعاد إلى بلاد الأرمن فنزل دمشق، فجاءه عهد قيصر بالمسير مع أغرباس ملك اليهود إلى القدس ، فجمع العساكر وسار وخرب كل مامر عليه، ولقيه العازار الثائر بالقـدس، فأنهزم ورجع، ونزل كسبينا وقائد الروم، فأتخن فيهم، وارتحل كسبينا والى قيسارية ، وخرج اليهود في اتباعهم فهزموهم ، ولحق كسبينا وأغرباس بقيصر نيروش ، فوافقوا وصـول قائده الأعظم أسباسيانوس، بلاد المغرب، وقد فتحالا تدلسودوخ أقطارها ، فعهداليه نيروش قيصر بالمسير إلى بلاد اليهود ، وأمره أن يستأصلهم ويهدم حصـونهم ، فسار ومعه ابنه طيهُ طوش وأغرباس ملك الهود ، وانتهوا إلى أنطاكية ، وتأهب الهود لحربهم وانقسموا اللاث فرق في اللاث نواحي ، مع كل فرقة كهنون ، فكانعناني الكهنون الاعظم في دمشق ونواحيها ، وكان ابنه العازار كهدون بلاد أروم وما يليها إلى أيلة، وكان توسف من كربون كهنون طبرية وحبل الخليل وما يتصل به، وجعلوا فيما بقي من البلاد من الأغوار إلى حدود مصر من يحفظها من بقية الكهنونية ،وعمر كل منهم أسوار حصونه ، ورتب مقاتلته . وسار اسباسيانوسبالعساكر من أنطاكية فتوسط في بلاد الأرمن ، وأقام .وخرج يوسف بن كر بون من طبرية ، فحاصر بعض الحصون بناحيــة أغْر باس فقتحه واستولى عليــه ، وبعث أهل طبرية من ورائه الى الروم، فاستأمنوا الهم، فرحف توسف مبادراً وقتل من وجد فها من الروم، وقبل معذرة أهل طبرية . وبلغه مثل ذلك عن جبـل الخليل فسار الهـم ، وفعل فيهم فعله في طبرية ، فزحف اليــه اسباسيانوس من عكا في أربعين ألف مقاتل من الروم ومعه أغرباس ملك اليهود، وسارت معهم الأمم من الأرمن وغيرهم، إلا أروم، فانهم كانوا حلفاء للمهود منذ أيام هرقانوس. ونزل أسباسيانوس بعسا كره على يوسف بن كربون ومن معه بطبرية، فدعاهم الى الصلح فسألوا الإمهال الى مشاورة الجماعة بالقدس ، ثم امتنعوا ، وقاتلهم أسباسيا نوس بظاهر الحصن فاستلحمهم حتى قل عددهم ، وأغلقوا الحصن ، فقطع عنهم الماء خمسين ليلة ، ثم بيتهم الروم فاقتحموا عليهم الحصن فاستلحموهم ، وأفلت يوسف بن كربون ومن

معه من الفل، فامتنعوا ببطن الأعراب، وأعطاهم أسباسيا نوس الأمان، فمال اليه يوسف وأبي القوم إلاأن يقتلوا أنفسهم، وهموا بقتله، فوافقهم على رأيهم الى أن قتل بعضهم بعضاً ولم يبق من يخشاه ، فخرج إلى أسباسيا نوس مطارحا عليه، وحرضه اليهو دعلى قتله ، فأبي واعتقله ، وخرب أعال طبرية، وقتل أهلها ورجع إلى قيسارية .

قال ابن كربون: وفي خلال دلك حدثت الفتنة في القدس بين الهود داخل المدينة ، وذلك أنه كان في جبل الخليل بمدينة كوشالة يهودي اسمه يُوكنان ، وكأن مرتكباً للعظائم، واجتمع اليه أشرار منهم، فقوى بهم على قطع السابلة والنهب والقتل ، فلما استولى الروم على كوشالة لحق بالقدس ، وتألف عليه شرار اليهود من فل البلاد التي أخذها الروم ، فتحكم على أهل المقدس ، وأخذ الأموال، وزاحم عناني الكهنون الأعظم، ثم عزله، واستبدل به رجلا من غواتهم، وحمل الشيوخ على طاعته ، فامتنعوا، فتغلب عليهم، فقتلهم ، فاجتمع اليهود إلى عناني الكمنون، وحاربهم يو حنان و محصنو افي القدس ، وراسله عناني في الصلح فأبي و بعث إلى أروم " يستحيشهم فبعثوا اليه بعشرين ألفاً منهم ، فأغلق عناني أبواب المدينة دونهم ، وأحاط بهم من الأسوار، ثم استغفلوه وكبسوا المدينة واجتمع معهم يوحنان ، فقتلوا من وجوه اليهود نحواً من خمسة آلاف، وصادروا أهل النعم على أموالهم، وبعثوا يوحنات الى مدن الذين استأمنوا الى الروم فغنم أموالهم ، وقتل من وجدمنهم ، وبعث أهل القدس في استدعاء اسباسيانوس وعساكره فزحف من قيسارية حتى إذا توسط الطريق خرج يوحنان من القدس وامتنع ببعض الشعاب ، فمال اليــه اسباسيا نوس بالعسكر وظفر بالكثير منهم فقتلوهم ، ثم سار الى بلادأروم "ففتحها، و َسبسُطية بلاد السامرة ففتحها أيضا، وعمر جميعمافتح من البلاد ، ورجع الى قيسارية ليزيح علله ، ويسيرالي القدس. ورجع يوحنان أثناء ذلك من الشعاب، فغلب على المدينة،وعاث فيهم بالقتل، وتحكم في أمو الهم، وأفسد حريمهم.

قال ابن كربون: وقد كان ثار بالمدينة في مغيب يوحنان ثائر آخر اسمه شِمْعُون

واجتمع اليه اللصوص والشرار حتى كثر جمعه ، وبلغوا نحواً من عشرين ألفا ، وبعث اليه أهل أر وم عسكرا فهرمهم ، واستولى على الضياع، ونهب الغلال ، وبعث الى امرأته من المدينة، فرده ها يوحنّان من طريقها ، وقطع من وجدمعها ، ثم أسعفوه بامرأته ، وسار الى أروم فحاربهم وهزمهم ، وعاد الى القدس فحاصرها ، وعظم الضرر على أهلها من شمعون خارج المدينة ، ويوحنان داخلها ، ولجؤا الى الهيكل وحاربوا يوحنان فغلهم ، وقتل منهم خلقاً ، فاستدعوا شمعون لينصرهم من يوحنان فدخل و نقض العهد ، وفعل أشراً من يوحنان

أبطالوس

قال ابن كربون: ثم ورد الخبرالي اسباسيا نوس وهو بمكانه من قيسارية بيوت نيروش قيصر ، وأن الروم ملكوا عليهم مضعفا اسمه إبطالوس (١) فغضب البطارقة الذين مع اسباسيا نوس وملكوه وسار الي رومة ، وخلف نصف العسكر مع ابنه طيطش ، وقدم بين يديه قائدين الى رومة لمحاربة إبطالوس الذي ملكه الروم، فهزم وقتل، وسار اسباسيا نوس الى أسكندرية ، وركب البحر منها ، ورجع طيطش الى قيد المارية الى أن ينسلخ فصل الشتاء ، ويزيح العلل

وعظمت الفتن والحروب بين اليهود داخل القدس، وكثر القتل حتى سألت الدماء فى الطرقات، وقتل الكهنونية على المذبح، وهم لا يقربون الصلاة فى المسجد لكثرة الدماء، وتعذر المشى فى الطرقات من سقوط حجارة الرمى، ومواقد النيران بالليل. وكان بوحناً ن أُخبث القوم وأشرهم

حصار القدس

ولما انسلخ الشتاء، زحف طيطُش في عساكر الروم الى أن نزل علي القدس، وركب الى باب البلد يتخير المكان لمعسكره ويدعوهم الى السلم، فصموا عنه وأكنواله بعض الخوارج في الطريق، فقابلوه وخلص منهم بشدته، فعنبيء سكره من الغد، ونزل بجبل الزيتون شرقي المدينة، ورتب العساكر والاكات للحصار، واتفق اليهود داخل المدينة، ورفعوا الحرب بينهم، وبرزوا الى الروم فانهزموا، ثم عادوا فظهروا، ثم انتقضوا بينهم وتحاربوا، ودخل يوحنان الى القدس يوم الفطير

<sup>\*</sup> أدوم

۱ — فی ج « نطاوس » والتصحیح مما یأتی للمؤلف ، و ش ( ٥ \_ ٣٨٦ )

فقتل جماعة من الكهنونة ، وقتل جماعة أخرى خارج المسجد ، وزحف طيطش ، وبرزوا اليه فردوه إلى قرب معسكره ، وبعث اليهم قائده نيقاتور فىالصلح ، فأصابه سهم فقتله ، فغضب طيطش وصنع كبشأ وأبراجاً من الحديد توازى السور، وشحنها بالمقاتلة ، فأحرق اليهود تلك الآلات ودفنوها وعادوا الى الحرب بينهـم. وكان موحَنَّان قد ملك القدس ومعه ستة آلاف أو يزيدون من المقاتلة، ومع شِمعون عشرة آلاف من اليهود ، وخمسة آلاف من أروم \* وبقية اليهود بالمدينة مع ألم أزار ، وأعاد طيطش الزحف بالآلات، وثلم السور الأول، وملكه الى الثاني فاصطلم اليهود بينهم وتذامروا ، واشتد الحرب،وباشرها طيطش بنفسه ، ثم زحف بالا لات الى السور الثاني فثلمه ، وتذامراليهود فمنعوهم عنه، ومكثو اكذلك أربعة أيام ، وجاء المدد من الجهات الى طيطش ، ولاذ اليهود بالأسوار ، وأغلقوا الأبواب ، ورفع طيطش الحرب ودعاهم ألى المسالمة فامتنعوا ، فجاء بنفســه في اليوم الخامس وخاطبهم ودعاهم ، وجاء معه يوسف من كريون فوعظهم ورغبهم في أمنة الروم ووعدهم ، وأطلق طيطش أسراهم، فجنح الكثير من اليهود الى المسالمة ، ومنعهم هؤلاء الرؤساء الخوارج ، وقتلوا من يروم الخروج الى الروم ، ولم يبق من المدينة ما يعصمهم إلا السور الثالث ، وطال الحصار واشتد الجوع عليهم والقتل ، ومن وجد خارج المدينة لرعى العشب قتله الروم وصلبوه ، حتى رحمهم طيطش ، ورفع القتــل عمن يخرج في ابتغاء العشب. ثم زحف طيطش الى السور الثالث من أربع جهاته ،ونصب الالات، وصبر اليهود على الحرب وتذامر اليهود،وصعب الحرب، وبلغ الجوع فيالشدةغايته، واستأمن مَتَّاى الكوهن الى الروم ، وهو الذي كان خرج في استدعاء شِمعون فقتله شِمعون ، وقتل بنيه ، وقتل جماعة من الكرنو نية والعلماء والأُثمّة ممن حذر منه أن يستأمن ، و نكر ذلك ألِماز أربن عَنَاني ، ولم يقدر على أكثر من الخروج عن بت المقدس

وعظمت المجاعة، فمات أكثر اليهود ، وأكلوا الجلود والخشاش والمَيْنَةَ ، ثم

أكل بعضهم بعضاً ، وعثر على امرأة تأكل ابنها ، فأصابت رؤساءهم لذلك رحمة ، وأذ نوا في الناس بالخروج ، فخرجت منهم أمم ، وهلك أكثرهم حين أكلوا الطعام، وابتلع بعضهم في خروجه ماكان له من ذهب أو جوهر ضنة به ، وشعر بهم الروم الروم فكانوا يقتاونهم ويشقون عنها بطونهم . وشاع ذلك في توابع العسكر من العرب والأرمن ، فطردهم طيطش ، وطمع الروم في فتح المدينة ، وزحفوا الى سورها الثالث بالآلات . ولم يكن لليهود طاقة بدفعها وإحراقها ، فئاموا السور ، وبني اليهود خلف الثامة ، فأصبحت منسدة ، وصدمها الروم بالكبش فسقطت من الحدة ، واستماتوا في تلك الحال الى الليل

ثم يدَّت الروم المدينة، وملكو الأسوار عليهم، وقاتلوهم من الغد ، فانهزموا الى المسجد ليتسع المسجد وقاتلوا في الحصن ، وهدم طيطش البناء ما بين الأسوار الى المسجد ليتسع الحجال ، ووقف ابن كربون يدعوهم الى الطاعة فلم يجيبوا ، وخرج جماعة من الكهنو نية فأمنهم ، ومنع الرؤساء بقيتهم . ثم باكرهم طيطش بالقتال مرن الغد فانهزموا الى القدس ، وملك الروم المسجد وصحنه ، واتصلت الحرب أياماً ، وهدمت الأسوار كلها ، وثم سور الهيكل ، وأحاط العساكر بالمدينة حتى مات أكثرهم ، وفركثير ، ثم اقتح عليهم الحصن ، فملكه ونصب الأصنام في الهيكل ، ومنع من تخريبه ، ونكر رؤساء الروم ذلك، ودسوُّ امن أضرم النار في أبوابه وسقفه فاحترق ، وألق الكهنونة أنفسهم في النار جزعاً على دينهم ، وحزنوا، واختفي شعون ويوحناً ن في بعض الليالى الكهنونة أنفسهم في النار جزعاً على دينهم ، وحزنوا، وطوقوا القدس في بعض الليالى فقتلوا قائداً من قواد العسكر ورجعوا الى مكان اختفائهم ، ثم هرب عنهم أتباعهم وجاء يوحناً ن ملقياً بيده الى طيطش فقيده ، وخرج اليه يوشع الكوهن الات من الذهب الخالص ، من آلات المسجد ، فيها منارتان ومائدتان . ثم قبض على فنحاص خازن الهيكل ، فأطعه على خزائن كثيرة ، مماوءة دنانير ودراهم \* وطيبا ، فامتلأت

يده منها، ورحل عن بيت المقدس بالغنائم والأئموال والأسرى ، وأحصى الموتي في هذه الوقعة

قال ابن كربون: فكان عدد الموتي الذين خرجوا على الباب للدفن ، بأخبار مناحيم الموكل به ، مائة ألف و خمسة وعشرين ألفاً وثما نمائة . وقال غير مناحيم: كانت عدتهم سمّائة ألف ، دون من ألقي في الآبار ، أو طرح الى خارج الحصن وقتل في الطرقات ولم يدفن . وقال غيره: كان الذي أحصى من الموتي والقتلى ، ألف ألف ومائة ألف ، والسببي والأسارى مائة ألف . كان طيطش في كل منزلة ، يلقى منهم الى السباع ، الى أن فرغوا . وكان فيمن هلك شمعون أحد الخوارج الثلاثة . وأما ألم الم الم بن عنان ، فقد كان خرج من القدس عند ما قتل شمعون القرى أمتاكى الكوهن كما ذكرنا . فلم الرحل طيطش عن القدس عند ما قتل شمعون وحصنها، واجتمع اليه فل اليهود ، واتصل الخبر بطيطش وهو في أنطا كية فبعث اليه عسكراً من الروم مع قائده سلوانس في اصرهم أياماً ، ثم قتلوا نساءهم وأولادهم ، وخرجوا الى الروم مستميتين ، فقاتلوا الى أن قتلوا عن آخرهم.

وأما يوسف ابن كربون: فافتقد أهله وولده فى هذه الوقائع، ولم يقف لهم بعدها على خبر، وأزاده طيطش على السكنى عنده برومة، فتضرع اليه فى البقاء بأرض القدس، فأجابه الى ذلك وتركه، وانقرضت دولة اليهود أجمع. والبقاء لله وحده، سبحانه وتعالى، لا انقضاء لملكه.

Chest Control

Ration

استؤنى

of the



عمود بی هیر ود وس 10.1 10.00 أنطفتر (المتولى على هرقانوس) وآخر بنی حشمنای انطفتر اركلاوش ارستُ ولس الأ سكندر انتيفاً هير دُس أَرِسْتُبُولِسَ الْعَرْمِ بَاس الاسكندر

> بقية الزعماء آخرینی هیر دوس أُ لِمَازَ ار سُ عَنانِي went film yet to will be purely a sign يوحنان الحليل يوسنف بن كَوْ بون Variable Property State of the Control

- - The state of the state of the state of (١٤) - جزء أول )

en little war and and the

أخيار المسيح عليه السلام

## الخبر عن شان عيسى به مديم

صلوات الله عليه في ولادته وبعثته ورفعه من الأرض

والإلمام بشأن الحواريين بعده وكتبهم الأناجيل الأربعة وديانة النصارى بملته واجتماع الأقسة على تدوين شريعته

كان بنو ما أن من ولد داود صلوات الله عليه كهنو نية بيت المقدس، وهو ما أن ابن ألِوازار بن اليهود بن أخس بن زادوق بن عازور بن ألياقيم بن أبود بن زروفابل ابن سألتهيل بن وخنانيا بن وشيا السادس عشر من ملوك بني إسرائيل ابن أمون (١) بن عَمُون بن منشا بن حزقيا بن أحاز بن يُواش بن أحزيا بن يُور ام أبن يهوشافاظ بن أسا بن رُحبُمُ بن سليان بن داود صلوات الله عليهما . وتوخنانيا ابن يوشيا السادس (٢) عشر من ملوك بني سلمان. ولد في جلاء بابل. وهـذا النسب نقلته من انجيل متى (٣) . وكانت الكرمنو نية العظمي من بعد بني حشمناي مران أبو مريم هم ، وكان كبيرهم قبل عصر هير دوس عران أبو مريم ، ونسبه ان إسحق إلى أمون ان منشا الخامس عشر من ملوك بيت المقدس من لدن سلمان أبهم .

وقال فيه : عمر ان بن باشم بن أمون ، وهــذا بعيد ، لان الزمان بين عمون وعمر ان أبعد من أن يكون بينهما أب واحد ، فان أمون كان قبيل الخراب الاول وعمر أن كان في دولة هير دوس قبيل الخراب الثاني ، وبينهما قريب من أربعائة سنة

ونقل ابن عساكر \_ والظن أنه ينقل عن مستند أنه من ولد زربافيل الذي ولى على بني إسر ائيل عند رجوعهم إلى بيت المقدس ، وهو ابن بخنيا آخر ملوكهم الذي حبسه بختنصر وولى عمه صدقيا هو بعده كما مر". وقال فيه: عمر أنْ بن ما أنان بن فلان

ماثان

١ -- أمون وعمون شخصية واحدة كما يملم •ن الانجيل ومن كلام المؤلف في هذه الصفحة

٢ - الصواب التاسع عشركا يعلم من مراجعة ماسبق

٣ - نقل المؤلف هذا السب عن إنجيل متى وفيه نوع مغايرة كما يعلم بمر أجعته في الاصحاح ( 10 - T) W

ابن فلان إلى زربافيل، وعد تحواً من ثمانية آباء بأسماء عبر انية ، لا وثوق بضبطها ، وهو أُقرب من الأول ، وفيه ذكر ماثان الذي هو شهرتهم ، ولم يذكره ابن إسحق . وكان عمر ان أبو مريم كهنو نا في عصره ، وكانت عنه حنة بنت فاقو دين فنيل، وكانت من العابدات، وكانت أختها إيشاع (١) ويقال خالتها، تحت زكريا من يوجنا . ونسِبه ابن عساكر إلى يهوشافاظ خامس ملوك القدس من عهد سليان أبيهم ، وعد مايينه وبين يهوشافاظ اثني عشر أبا أولهم يوحنا ، بأسماء عبرانية كما فعل في نسب عمران ، ثم قال: وهو أبو يحيي صلوات الله عليهما ، ويقال بالمد والقصر من غير ألف ، وكان نبياً من بني إسرائيل صلوات الله علمهم اه

و نقلت من كتاب يعقوب من يوسف النجار:مثان، يعني ماثان، من سبط داود، وكان له ولدان : يعقوب و يو اقيم ، ومات فتزوج أمهما بعــد مطنان (٢) ومطنان بن لاوى من سبط سلیمان بن داود ، وسمی ماثان ، فولدت هالی من مطنان ، ثم تزوج ومات ولم يعقب، فتزوج امرأته أخوه لأمه يعقوب من ماثان، فولدت منه يوسف خطيب مريم ، ونسب إلى هالى ، لا أن من أحكام التوراة أن من مات من غير عقب فامرأته لأخيه ، وأول ولد منها ينسب إلى الأول ، فلهذا قيل فيه يوسف بن هالى ابن مطنان ، وإنما هو يوسف بن يعقوب بن ماثان ، وهو ابن مريم عم مريم لحًّا

وكان ليوسف من البنين "خسة بنين وبنت ، وهم: يعقوب، ويوشا ، وبياوت ، وشمعون ، ويهوذا، وأختهم مريم ، كانوا يسكنون بيت لحم، فارتحل بأهله ونزل ناصرة وسكن بها وتعلم النجارة حتى صار يلقب بالنجار ، وتزوج يواقيم حنهأخت إيشاع \* العاقر امرأة زكريا من يوحنا المعمدان \* وأقامت ثلاثين سنة لا يولد لها ، فدعوا الله وولد لها مريم ، فهي بنت يو اقيم موثان وهو مثان وولدت إيشاع \* العاقر من زكريا

ولادة مريم

the second of the second of the second

١ - في د ( ٢ - ٥٦ ) « أشياع » وفي ابن الوردي ( ١ - ٣٠ ) و ف ( ١ - ٤٠ ) « إيساع » والمعروف في كتب المسيحيين « أليصابات »

<sup>\*</sup> اليسم

ابنه يحيى \* قلت: فى التنزيل مريم ابنة عمران ، فليعلمأن معنى عمران بالعبرانية يواقيم وكان له اسمان اه

وعن الطبرى: وكانت حنة أم مريم لا تحبل ، فنذرت لله إن حملت لتجعلن ولدها حبيساً ببيت المقدس ، على خدمته ، على عاداتهم فى نذر مثله ، فالماحم لفتها فى خرقتها وجاءت بها إلى المسجد فدفعتها إلى عباده ، وهى ابنة إمامهم وكهنونهم ، فقنازعوا فى كفالتها ، وأراد زكريا أن يستبد بها لا أن زوجه إيشاع خالتها ، ونازعوه فى ذلك لمكان أبيها من إمامهم ، فاقترعوا فخرجت قرعة زكريا عليها ، فكفلها ووضعها فى مكان شريف من المسجد لا يدخله سواها ، وهو المحراب فياقيل ، والظاهر أنها دفعتها اليهم بعد مدة إرضاعها ، فأقامت فى المسجد تعبد الله و تقوم بسدانة البيت فى نوبتها حتى كان يضرب بها المثل فى عبادتها ، وظهرت عليها الأحوال الشريفة والكرامات كما قصمه القرآن ، وكانت خالتها إيشاع زوج زكريا أيضاً عاقراً .

وطلب زكريامن الله ولداً فبشره بيحيى نبياً كما طلب الأنه قال « يَو ثُني و يَو ثُن مِنْ آلِ يَهْ قَرْبَ » وهم أنبياء افكان كذلك . وكان حاله في نشو ئه وصباه عجباً . وولد في دولة هير دوس ملك بني إسر ائيل ، وكان يسكن القفار ويقتات الجراد ، ويابس الصوف من وبر الإبل . وولاه اليهود الكهذونية ببيت المقدس ، ثم أكرمه الله بالنبوة ، كما قصه القرآن .

وكان لعهده على اليهود بالقدس أنطيفس بن هيردوس ، وكان يسمى هيردوس بأسم أبيه ، وكان شريراً فاسقاً ، واغتصب امرأة أخيه وتزوجها ولها ولدان منه ، ولم يكن ذلك في شرعهم مباحاً ، فنكر ذلك عليه العاماء والكهنونية ، وفيهم يحيى بن زكريا \* المعروف بيو حنان ، ويعرفه النصارى بالمعمدان ، فقتل جميع من نكر عليه ذلك . وقتل فيهم يحيى صاوات الله عليه .

وقد ذكر في قتله أسباب كثيرة وهذا أقربها إلى الصحة ، وقد اختلف الناس هل كان أبوه حياً عند قتله ? فقيل إنه لما قتل يحيى طلبه بنو إسرائيــل ليقتلوه ففر"

مقتل يحيي

مقتل زڪريا

أمامهم ودخل فى بطن شجرة كرامة له ، فدلهم عليه طرف ردائه خارجاً منها، فشقوها بالمنشار وشق زكريا فيها نصفين . وقيل بل مات زكريا قبل هذا والمشقوق فى الشجرة إنما هو شغيا النبي، وقد مر" ذكره . وكذلك اختلف فى دفنه فقيل دفن ببيت المقدس وهو الصحيح .

وقال أبو عبيـ بسنده الى سعيد بن المسيَّب : إن بختنصر لما قدم دمشق و جد دم يحيي بن زكريا يغلى ، فقتل على دمه سبعين ألفا،فسكن دمه . ويشكل أن يحيى كان مع المسيح في عصر واحد باتفاق، وأن ذلك كان بعد بختنصر بأحقاب متطاولة. وفي هـذا ما فيه . وفي الاسر اثيليات من تأليف يعقوب بن يوسف النجار أن هيردوس قتل زكريا عند ماجاء المجوس للبحث عن إيشوع والاندار به ، وأنهطلب ابنه يوحنا ليقتلهمع من قتل من صبيان بيت لحم، فهر بت به أمه الىالشقراء ،واختفت، فطالب به أباه زكريا ، وهو كهنون في الهيكل ، فقال: لا علم لي ، هو مع أمه ، فتهدُّده وقتله. ثم قال بعد قتل زكريابسنة (١) أبا يعقوب بن يوسف، الى أن مات هير دوس. (وأما مريم سلام الله علمها) فكانت بالمسجد على حالها من العبادة الى أن أ كرمها الله بالولاية · وبين الناس في نبوَّتها خلاف من أجل خطاب الملائكة لها . وعند أهل السنة أن النبوة مختصة بالرجل. قاله أبو الحسن الأشعري وغيره. وأدلة الفريقين في أما كنها . وبشرت الملائكة مريم باصطفاء الله لها ، وأنها تلد ولداً من من غير أب يكون نبياً . فعجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قادر على ما يشاء . فاستكانت وعلمت أنها محنة بما تلقاه من كلام الناس، فاحتسبت. وفي كتاب يعقوب ابن بوسف النجار أن أمها حَنَّة توفيت لثمان سنين من عمر مرحم. وكان من سنتهم أنها إن لم تقبل التزويج يفرض لها مرن أرزاق الهيكل [ ما يقيمها فعرضوا علمها التزويج حين بلغت سنه وزكريا يومئذ كهنوت \_ خ ] فأوحى الله أليه أن يجمع أولاد هارون \* وبردَّها الهم . فمن ظهرت في عصاه آية \* تدفعها اليه تكون له شبه زوجة

اصطفاء مريم

١ - بياض بالأعمل

ولا يقربها . وحضر الجمع يوسف النجار ، فخرج من عصاه حمامة بيضاء ، ووقفت على رأسه، فقال له زكريا:هذه عذراءالرب تكون لكشبه روجة ولا ترد ها، فاحتملها متكر هما بنت ثنتي عشرة سنة الى ناصرة ، فأقامت معه إلى أن خرجت يوما تستسقى من العين ، فعرض لها الملك أولا وكلها . ثم عاودها وبشرها بولادة عيسى كما نص القرآن ، فحملت ، وذهبت إلى زكريا ببيت المقدس فوجدته على الموت وهو يجود بنفسه ، فرجعت إلى ناصرة ، ورأى يوسف الحل فلطم وجهه وخشى الفضيحة مع الكرم ونية فيا شرطوا عليه، فأخبرته بقول الملك فل يصدق . وعرض له الملك في نومه وأخبره أن الذي مها من روح القدس، فاستيقظ وجاء الى مريم فسجد لها، وردهما الى بيتها ، ويقال إن زكريا حضر لذلك ، وأقام فيهما سنة اللمان الذي أوصى به موسى فلم يصهما شيء ، وبرأهما الله . ووقع في إنجيل متى أن يوسف خطب مريم ووجدها عصمما شيء ، وبرأهما الله . ووقع في إنجيل متى أن يوسف خطب مريم ووجدها حاملا قبل أن يجتمعا ، فعزم على فراقها خوفا من الفضيحة ، فأمر في نومه أن يقبلها ، وأخبره الملك بأن المولود من روح القدس . وكان يوسف صديقاً ، وولد على فراشه إيشوع . انتهى

وقال الطبرى : كانت مريم و توسف بن يعقوب بن عمها ، و في رواية عنه أنه ابن خالها ، و كانوا سدنة في بيت المقدس لا يخرجان منه إلا لحاجة الانسان ، وإذا نقد ماؤهما فيملان من أقرب المياه ، فمضت مريم يوماً وتخلف عنها يوسف، و دخلت المغارة التي كانت تعهد أنها للورد ، فتمثل لها جبريل بشراً ، فذهبت لتجزع ، فقال لها : « إ عما أ نا رئسول ر بيك لا هب لك عكر ما ز كيتًا » فاستسقاها . وعن لها : « إ عما أ نا رئسول ر بيك لا هب لك عكر الما فوصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت على وهب بن مُنبَة : أنه نفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت على عيسي، فكان معها ذو قرابة يسمى يوسف النجار ، وكان في مسجد بجبل صهيون، وكان خدمته عندهم فضل ، وكانا يجمرانه ويقمانه ، وكانا صالحين مجتهدين في العبادة . ولك رأى ما بها من الحل استعظمه وعجب منه لما يعلم من صلاحها ، وأنها لم تغب قط عنه ، ثم سألها فردت الأمر إلى قدرة الله ، فسكت وقام بما ينوبها من الخدمة . فقالت لها . فلما بان حلها أفضت بذلك الى خالها إيشاع وكانت أيضاً حبلي بيحيى . فقالت لها : فلما بان حلها أفضت بذلك الى خالها إيشاع وكانت أيضاً حبلي بيحيى . فقالت لها .

حمل مريم

ميلاد المسيح

إني أرى مافى بطنى يسجد لما فى بطنك . ثم أُ مِرَت بالخروج من بلدها ، خشية أن يعيرها قومها ، و يقتلوا ما فى بطنها . فاحتملها يوسف الى مصر . وأخذها المخاض فى طريقها فوضعته، كما قصه القرآن . واحتملته على الحماروأقامت تكتم أمرها من الناس وتتحفظ به حتى بلغ ثنتي عشرة سنة ، وظهرت عليه الكرامات ، وشاع خبره، فأمرت أن ترجع به الى إيلياء ، فرجعت ، وتتابعت عنه المعجزات ، وانثلل الناس عليه يستشفون ويسألون عن الغيوب

قال الطبري: وفي خبر السُّدِّي: أنها إنما خرجت من المسجد لحيض أصامها فكان نفخ الملك ، وأن إيشاع خالتها التي سألتها عن الحمل و ناظرتها فيــه فحجتها \* بالقدرة ، وأن الوضع كان في شرقي [ المسجد وأن بني إسرائيل عدلوها فتكلم في المهد ببراءتها اه والصحيح أن مريم وضعته ببيت - خ] لحم قريبا من بيت المقدس ، وهو الذي بني عليه بعض ملوك الروم البناء الهائل لهذا العهد [ وقد روى النسابي ذلك والبيهق \_ خ] . قال ابن العميد مؤرخ النصارى : ولد لشلائة أشهر من ولادة يحيي بن زكريا ، ولاحدى و ثلاثين من دولة هير دوس الأكبر ، ولثنتين وأربعين من ملك أوغسطس قيصر . وفي الانجيل أن يوسف تزوجها ومضى مها ليكتم أمرها في بيت لحم، فوضعته \* هنالك ووضعته في مدُّود لا نَّنها لم يكن لها موضع نُزُل ، وأن جماعة من المجوس بعثهم ملك الفرس يسألون أبن ولدالملك العظيم، وجاءوا الى هيردوس يسألونه ، وقالوا جئنا لنسجد له ، وحدَّ ثوه بما أخبر الكمان وعلماء النجوم من شأن ظهوره، وأنه بولد ببيت لحم [ ونكر ذلك هيردوس ونقب عنه وأمر بقتل الصبيان ببيت لحم \_ خ ] من ابن سنتين فما دونها .وسمع أوغسطس قيصر بخبر المجوس فكتب الى هير دوس يسأله، فكتب له عصدوقية خبره وأنه قتل فيمن قتل من الصبيان . وكان يوسف النجار قد أمر أن يخرج به الى مصر ، فأقام هنالك ثنتي عشرة سنة ، وظهر عليه الكرامات ، وهلك هيردوس الذي كان يطلبه، وأمروا بالرجوع إلى إيليا فرجعوا ،وظهر صدق شعيا النبي في قوله عنه :من مصر دعو تك. وفي كتاب يعقوب بن يوسف النجار [ وانجيـل متى : أنها ولدت في بيت لحم ، خرج

Ming ( in ) : 1 ? ( with the last) ?

بها يوسف النجار \_ خ] حذرا من أن يكتب كما أمر أوغسطس فى بعض أيامه (؟) فأجاءها المخاضوهي في طريقها على حمار، فصابرته إلى قرية بيت لحم وولدت في غار، وسهاه إيشوع، وأنه لما بلغ سنتين، وكان من أمر الحجوس ماقدمناه، حذر هير دوس من شأنه، وأمر أن يقتل الصبيان ببيت لحم، فخرج يوسف به وبأمه إلى مصر. أمر بذلك في نومه، وأقام بمصر سنتين حتى مات هير دوس، ثم أمر بالرجوع فرجع إلى ناصرة، وظهرت عليه الخوارق: من إحياء الموتى، وإبراء المعتوهين، وخلق الطير، وغير ذلك من خوارقه، حتى إذا بلغ ثماني سنين كف عن ذلك

ثم جاء يوحنان المعمدان من البرية ، وهو يحيى بن زكريا ، و نادى بالتو بة والدعاء إلى الدين ، وقد كان شعيا أخبر أنه يخرج أيام المسيح ، وجاء المسيح مر الناصرة ولقيه بالأردن ، فعمده يوحناًن وهو ابن ثلاثين سنة

ثم خرج إلى البرية واجتهد في العبادة والصلة والرهبانية، واختار تلامذته الاثنى عشر: سمعان بطرس، وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زيدى، وأخوه يوحنا، وفيليش، وبرتولوماوس، وتوما، ومتى العشار، ويعقوب بن حلفا، وتدّاوس، وسمعان القناني (١)، ويهوذا الإ سُخَرْ يُوطي. وشرعف إظهار المعجزات. ثم قبض هيردوس الصغير على يوحنان، وهو يحيى بن زكريا لنكيره عليه في وجة أخيه ، فقتله و دفّن بنا بلس

ثم شرع المسيح الشرائع من الصلاة والصوم وسائر القربات ، وحال وحرام ، وأنزل عليه الأنجيل ، وظهرت على يديه الخوارق والعجائب ، وشاع ذكره فى النواحى ، واتبعه الكثير من بنى إسرائيل ، وخافه رؤساء اليهود على دينهم ، وتوامروا فى قتله ، وجمع عيسى الحواريين فباتوا عنده ليلتين ، يطعمهم ويبالغ فى خدمتهم عا استعظموه ، قال : وإنما فعلته لتتأسوا به ، وقال يعظهم : «ليكفرن بي بعضكم قبل أن يصيح الديك ثلاثًا ، ويبيعنى أحدكم بثمن بخس ، وتأكلوا ثمنى » بم افترقوا

الحواريون

صلب الشـــبه ورفع المسيح

وكان الهود قد بعثوا العيون عليهم ، فأخذوا شمعون من الحواريين فتبرأ منهم، وتركوه . وجاء يهوذا الا سخريوطي وبايعهم على الدلالة عليه بثلاثين درهماً ، وأراهم ، مكانه الذي كان يبيت فيه ، وأصبحوا به إلى فِلاَطش البنطي قائد قيصر على اليهود، وحضر جماعة الكهنونية ، وقالوا : هذا يفسد ديننا ويحل نواميسنا ، ويدعى الملك فاقتله . و توقف ، فصاحرا به و توعدوه بابلاغ الأمر إلى قيصر ، فأمر بقتله . وكان عيسى قد أبلغ الحواريين بأنه يشبه على اليهود في شأنه، فقتل ذلك الشبه وصلب، وأقام سبعاً. وجاءتأمه تبكي عند الخشبة ، فجاءها عيسى ، وقال : مالك تبكي ? قالت: عليك ، قال: إن الله رفعني ولم يصبني إلا خير ، وهــــذا شيء شـــبه لهم ، وقُولي للحواريين يلقوني عكان كذا . فانطلقوا اليه ، وأمرهم بتبليغ رسالته في النواحي كما عين لهم من قبل. وعند عاماء النصاري أن الذي بعث من الحواريين إلى رومة بطرس ومعه بولس من الا تباع ، ولم يكن حواريًّا . وإلى أرض السودان والحبشة ( ويعسبرون عن هذه الناحيـة بالأرض التي يأكل أهلها الناس ) متى العشــار . وأندراوس إلى أرض بابل. والمشرق توماس. وإلى أرض أفريقيــة فيليش. وإلى أفسوس قرية أصحاب الكَـمْف يوحناس. والى أورشــليم وهي بيت المقــدس يوحنا (١) . وإلى أرض العرب والحجاز برتلوماوس . والى أرض برقة والبربر شمعون القناناني (٢)

انتمار الحواريين للدعوة قال ابن اسحق: ثم وثب اليهود على بقية الحواريين يعـذبونهم ويفتنونهم ، وسمع قيصر بذلك ، وكتب اليه فلاطش البنطى قائده بأخباره ومعجزاته ، وبغى اليهود عليه وعلى يوحنان قبله فأمرهم بالكف عن ذلك ، ويقال قتل بعضهم ، وانطلق الحواريون الى الجهات التي بعثهم اليها عيسى فآمن به بعض وكذب بعض، ودخل يعقوب أخو يوحنان الى رومة فقتله غاليوس قيصر ، وحبس شمعون ، ثم خلص، وسار الى أنطا كية ، ثم رجع الى رومة أيام قلوديش قيصر بعد عاليوس ، واتبعه كثير من الناس ، وآمن به بعض نساء القياصرة ، وأخبرها بخبر الصليب ، فدخلت

۱ — في ط ( ۲ \_ ۲ ) « ويعقوبس الى اورشليم »

٢ - القانوي ( مت : ١٠ : ٤ ) و (مرقس ٣ - ١٨) و ( ب ١٠ - ١٥ )

الى القدس وأخرجته من تحت الزبل والقامات بمكان الصلب ، وغشته بالحرير والذهب ، وحاءت به الى رومة .

كتابة الأناحيل

وأما بطرس كبير الحواريين وبولص اللذان بعثهما عيسى صاوات الله عليه الى رومة ، فإنهما مكثا هنالك يقيان دين النصر انية ، ثم كتب بطرس الإ بجيل بالرومية ونسبه الى موقص تلميذه ، وكتب متى إنجيله بالعبرانية في بيت المقدس ونقله من بعد ذلك يوحنان فن زيدى إلى رومة ، وكتب لوقا إنجيله بالرومية و بعثه الى بعض أكار الروم ، وكتب يوحنا فن زيدى إنجيله برومة .

الكتبالقانونية عند المسيحيين

بيد إقلمتمنطس (۱) تاميذ بطرس وكتبوا فيها عد الكتب التي يجب قبولها . فهن القديمة التورارة خمسة أسفار ، وكتاب يُوشع بن نُون ، وكتاب القضاة ، وكتاب القديمة التورارة خمسة أسفار ، وكتاب يُوشع بن نُون ، وكتاب القضاة ، وكتاب القياسين ، وكتاب يهوذا ، وأسفار الملوك أربعة كتب ، وسفر بنيامين ، وسفر المقباسين ثلاثة كتب ، وكتاب عزرا الامام ، وكتاب أستير ، وكتاب قصةهامان ، وكتاب أيوب الصديق ، وكتاب عردا ود النبي ، وكتاب يشوع بن شارخ . ومن الحديثة الأ نبياء الصغار والكبار ستة عشر كتاباً ، وكتاب يشوع بن شارخ . ومن الحديثة كتب الانجيل الأربعة وكتاب ، والله وكتاب بولس كتب الانجيل الأربعة والأبركسيس ، وهو قصص الرسل ويسمى أفليمد ثمانية كتب تشتمل على كلام الرسل وما أمروا به ونهوا عنه ، وكتاب النصارى الكبار الى أساقفتهم الذين يسمون البطارقة ببلاد معينة يعلمون بها دين النصرانية .

فكان برومة بطرس الرسول الذي بعثه عيسى صلوات الله عليه ، وكان ببيت المقدس يعقوب النجار ، وكان بالأسكندرية مرقص تلميذ بطرس ، وكان ببرنطية وهي قسطَنْطِينية أندراوس الشيخ . وكان بأنطاكية برنابا

وكان صاحب هذا الدين عندهم والمقيم لمراسمه يسمونه البَترك، وهو رئيس الملة وخليفة المسيح فيهم، ويبعث نوابه وخلفاءه إلى من بعد عنهم من أمم النصرانية

الوظائف الدينية عند النصاري ويسمونه الأُستُمف أَى نَائب البطرك ، ويسمون القَرّا بالقِسيس ، وصاحب الصلاة بالجاثليق، وقومة المسجد بالشهامشة والمنقطع الذي حبس نفسه في الحلوة للعبادة بالراهب، والقاضي بالمُعَاران.

ولم يكن بمصر لذلك العهد أساقفة ، إلى أن جاء المتربوس الحادى عشر من بطاركة اسكندرية ، وكان بطرك أساقفة بمصر . وكان الأساقفة يسمون البطرك أبا والقسوس يسمون الأسقف أبا ، فوقع الاشتراك في اسم الأب ، فاخترع اسم البابا لبطرك الاسكندرية ليتميز عن الأسقف في اصطلاح القسوس ، ومعناه أبو الآباء . فاشتهر هذا الاسم ، ثم انتقل الى بطرك رومة ، لا نه صاحب كرسي بطرس كبير الحواريين ورسول المسيح ، وأقام على ذلك لهذا العهد يسمى البابا

قتـــل بطرس و بو اص . ثم جاء بعد قلود يُس قيصر نيرون قيصر ، فقتل بطرس كبير الحواريين وبولُص اللذين بعثهما عيسى صلوات الله عليه الى رومة ، وجعل مكان بطرس أرنوس برومة ، وقتل مرقص الا تجيلي تلميذ بطرس ، وكان بالا سكندرية يدعو الى الدين سبع سنين ويبعثه فى نواحى مصر وبرقة والمغرب ، وقتله نيرون ، وولى بعده حينينيا وهو أول البطاركة علمها بعد الحواريين

وثار اليهود في دولته على أُسقف بيت المقدس وهو يعقوب النجار ، وهدموا البيعة ودفنوا الصليب الى أن أظهرته هيلانة أُم تُسطنطين كما نذكره بعد ، وجعل نيرون مكان يعقوب النجار ابن عمه شمعون بن كيافا . ثم اختلف حال القياصرة من بعد ذلك في الأخذ بهذا الدين وتركه كما يأتي في أخبارهم. إلى أن جاء قسطنطين ابن قسطنطين بابي المدينة المشهورة ، وكانت في مكانها قبله مدينة صغيرة تسمى بيزنطية .

وكانت أمه هيلانة صالحة ، فأخذت بدين المسيح [ وحملت ابنها على ذلك ، ثم رحلت الى زيارة المسجد والوقوف على آثار المسيح \_ خ ] لثنتين وعشرين سنة من ملك قسطنطين ابنها ، وجاءت الى مكان الصليب فوقفت عليه وبكت ، وترحمَت، وسألت عن الخشبة التي صلب عليها بزعهم ، فأخبرت بما فعل اليهود فيها ، وأنهم

دفنوها وجعلوا مكانها مطرحا للقُرامة والنجاسة والجيف والقاذورات ، فاستعظمت ذلك ، واستخرجت تلك الخشبة التي صلب عليها بزعمهم . وقيل من علامتها أن يمسها ذو العاهة فيعافي لوقته، فطهرتها وطيبتها وغشتها بالذهب والحرير، ورفعتها عندها للتبرك بها، وأورت ببناء كنيسة هائلة بمكان الخشبة تزعم أنها قبره ، وهي التي تسمى لهذا العهد قُرامة ، وخربت مسجد بني إسرائيل ، وأورت بأن تلقي القاذورات والكناسات على الصخرة التي كانت عليها القبة التي هي قبلة اليهود ، إلى أن أزال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند فتح بيت المقدس كما نذكره هنالك

وكان من ميلاد المسيح إلى وجود الصليب ثلثمائة وثمانوعشرون سنة ، وأقام هؤلاء النصر انية بطاركتهم وأساقفتهم على إقامة دين المسيح على ما وضعه الحواريون من القوانين والعقائد والأحكام

رأى المؤلف في التثليث

ثم حدث بينهم اختلاف في العقائد وسائر ماذهبوا اليهمن الإيمان بالله وصفاته وحاش لله وللمسيح وللحواريين أن يذهبوا اليه ، وهو معتقدهم التثليث ، وإنما حملهم عليه ظواهر من كلام المسيح في الانجيل لم يهتدوا إلى تأويلها ، ولا وقفوا على فهم معانيها ، مثل قول المسيح حين صلب بزعهم : « أذ هب إلى أبي وأبيكم » . وقال: « افعلوا كذا وكذا من البر لتكونوا أبناء أبيكم في السماء وتكونوا تامين ، كا أن أبا كم الذي في السماء تام " » . وقال له في الانجيل : « إنك أنت الابن الوحيد » وقال له شعون الصفا : « إنك أن الله حقاً » . فلما أثبتوا هذه الأبوة من ظاهر هذا الله ظر زعموا أن عيسي بن مريم من أب قديم ، وكان اتصاله بمريم تجسد كلة منه مازجت جسد المسيح و تدرعت به ، فكان مجموع الكلمة و الجسد ابنا وهو ناسوت مازجت جسد المسيح و تدرعت به ، فكان مجموع الكلمة و الجسد ابنا وهو ناسوت كلى قديم أزلي " ، وولدت مريم إلها أزليا " ، والقتل والصلب وقع على الجسد (١) والكلمة ، و يعبرون عنهما بالناسوت واللاهوت . وأقاموا على هذه العقيدة . ووقع بينهم فيها اختلاف ، وظهرت مبتدعة من النصر انية اختلفت أقوالهم الكفرية ، كان بينهم فيها اختلاف ، وظهرت مبتدعة من النصر انية اختلفت أقوالهم الكفرية ، كان

هذا هو مذهب الملكانية من المسيحيين . أما النسطوريون فيقولون : إن القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته . افظر الشهرستاني ( ٢ \_٣٩)

من أشدهم ابن دِيصان . ودافعهم هؤلاء الأساقفة والبطاركة عن معتقدهم الذين كانوا يزعمو نه حقا

وظهر بولس السميساطى بطرك أنطاكية بعد حين أيام اقلوديُس قيصر ، فقال بالوحدانية ، ونفى الكلمة والروح ، وتبعه جماعة على ذلك ، ثم مات فرد الأساقفة مقالته وهجروها ، ولم يزالوا على ذلك إلى أيام قسطنطين بن قسطنطين فتنصر ودخل فى دينهم

آريوش وبدعته

وكان با سكندرية اسكندروس البطرك ، وكان لعهده أريوش من الأساقفة ، وكان يذهب ألى حدوث الابن ، وانه إنما خلق الخلق بتفويض الأب إليه فى ذلك ، فمنعه اسكندروس الدخول الى الكنيسة ، وأعلم أن إيمانه فاسد، وكتب بذلك إلى سائر الأساقفة والبطاركة فى النواحى . وفعل ذلك بأسقفين آخرين على مثل رأى أريوش ، فرفعوا أمرهم الى قسطنطين ، وأحضرهم جميعاً لتسع عشرة من دولته ، وتناظروا ، ولما قال أريوش : إن الابن حادث ، وإن الأب فوض اليه بالخلق ، قال الاسكندروس : للخلق، استحق الألوهية . فاستحسن قسطنطين قوله ، وأذن له أن يشيد بكفر أريوش

المجتمع النيقاوي

وطلب الاسكندروس باجتماع النصر انية لتحرير المعتقد الايماني ، فجمعهم قسطنطين وكانوا ألفين و ثلثائة وأربعين أسقفًا ، وذلك في مدينة نيقية ، فسمى المجتمع نيقية

وكان رئيسهم الاسكندروس بطرك اسكندرية ، واسطارس بطرك انطاكية ، ومقاريوس أسقف بيت المقدس ، وبعث سلطوس بطرك رومة بقسيس حضر معهم لذلك نيابة عنه ، فتفاوضوا وتناظروا واتفقوا عنهم بعد الاختلاف الكثير على ثالمائة وثمانية عشر أسقفاً على رأى واحد ، فصار قسطنطين الى قولهم ، وأعطى سيفه وخاتمه ، وباركو اعليه ، ووضعوا له قو انين الدين والملك ، وأنفى أريوش ، وأشيد بكفره

وكتبوا العقيدة التي اتفق عليها أهل ذلك المجمع ، ونصها عندهم على ما نقله ابن العميد من مؤرخيهم ، والشَّهُرُ ستاني في كتاب الملل والنحل ، وهو: نؤمن بالله

العقيدة التي اتفق عليها المجمع الواحد الأحد ، الأب مالك كل شيء ، وصانع ما يرى ومالا يرى ، وبالابن الوحيد إيشوع المسيح ابن الله ، ذكر الحلائق كاما وليس بمصنوع ، إله حق من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم ، وكل شيء ، الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا بعث العوالم وكل شيء ، الذي من روح القدس ، وولد من مريم البتول ، وصلب أيام فيلاطوس ، ودفن ، ثم قام في اليوم الثالث وصعد الى الساء وجلس على يمين أبيه ، وهو مستعد للمجيء تارة أخرى ، بالقضاء بين الأحياء والأموات ، و نؤمن بروح الواحد ، روح الحق الذي يخرج من أبيه ، وبعمودية واحدة لغفر أن الخطايا ، و بحياعة قدسية مسيحية جاثليقية ، وبقيام أبد اننا بالحياة الدائمة أبد الا بدين انتهى .

هذا هو اتفاق المجمع الأولالذي هو مجمع نيقية، وفيه إشاره إلى حشر الأبدان، ولا يتفق النصارى عليه ، وإنما يتفقون على حشر الأرواح ، ويسمون هذه العقيدة الأمانة ، ووضعوا معها قوانين الشرائع ويسمونها الهيابون .

وتوفى الأسكندروس البطرك بعد هذا المجمع بخمسة أشهر ، ولما عمرت هلا نة أم قسطنطين الكنائس ، وأحب الملك أن يقدسها ويجمع الاساففة لذلك ، وبعث عنه أوشانيوش بطرك القسطنطينية ، وحضر معهم أثناش بطرك الأسكندرية ، وكان أوشانيوش هو الذي أخرجه اسكندروس مع أريوش من واجتمعوا في صور . وكان أوشانيوش هو الذي أخرجه اسكندروس مع أريوش من كنيسة اسكندرية ، وكان بسبب ذلك مجمع نيقية وكتاب الأمانة ، ونفي أريوش حينئذ وأوشانيوش وصاحبهما ولعنوا . جاء أوشانيوش من بعد ذلك وأظهر البراءة من أريوش ومن مقالته ، فقبله قسطنطين ، وجعله بطركا بالقسطنطينية ، فلما اجتمعوا في صور ، وكان فيهم أومانيوش على رأى أريوش ، فأشار اليه أوشانيوش بطرك القسطنطينية بأن فقال أومانيوش القسطنطينية بأن يظاهر \* أثناش بطرك الاسكندرية عن مقالة أريوش ، فقال أومانيوش إن أربوش لم يقل إن المسيح خلق العالم ، وإنما قال هو كلة الله التي بها خلق كما وقع في الأنجيل \* فقال أثناس بطرك الاسكندرية : وهذا الكلام أيضا يقتضي أن

<sup>\*</sup> يناظر

<sup>\*</sup> فَكَانَ بِه، وَبِغِيرِه لم يكن شيء ، فالعالم به كانو به كون فأجز اء العالم كون به ولم يكو نه فهذه مقالة أريوش وإنما لعنته جماعة بتعسه ظلما وجهلا

الابن مخلوق ، وأنه خلق المخلوقات دون الأب ، لا نه إذا كان يخلق به فالأب لم يخلق شيئاً لا نه مستعين بغيره ، والفاعل بغيره محتاج إلى ذلك المتمم ، فهو فى ذاته الخالق \* والله سبحانه منزه عن ذلك ، وإن زعم أربوش أن الأب يريد الشيء والابن يكونه ، فقد جعل فعل الابن أتم ، لأن الأب إنما له الازادة فقط وللابن الاختراع ، فهو أتم .

فلما ظهر بطلان مقالة أريوش و ثبوا على أوما نيوش المناظر عن مقالة أريوش و ضربوه ضربا و جيعاً ، و خلصه ابن أخت الملك ، ثم قد سوا الكنائس ، و انفض الجع ، و بلغ الخبر إلى قسطنطين ، فندم على بطركية أوشا نيوش بالقسطنطينية ، و غضب عليه ، و مات لسنتين من رياسته . و اجتمع بعد ذلك أصحاب أريوش إلى قسطنطين في سنوا له تلك المقالة ، و أن جماعة نيقية ظلموا أربوش ، و بغوا عليه ، وصدر عن الحق في قولهم : إن الأب مساو للابن في الجوهرية . و كاد الملك أن يقبل منهم ، فكتب اليه كيراش أسقف بيت المقدس يحذره من مقالة آريوش ، فقبل و رجع . و اختلف حال ملوك القياصرة بعد قسطنطين في الأخذ بالأمانة أو عقالة أربوش و ظهور إحدى الطائفتين متى كان الملك على دينهم . وأفحش بعض ملوك القياصرة في الحق على حالفه ، فقال له بعض العلماء و الحكاء : لا تذكر المخالفة ، فالحنفاء يختلفون في الحق على حالفه ، فالحلق يحمدون الله ، و يصفو نه بالصفات الكثيرة ، والله يحب ذلك ، فسكن بعض الشيء

وكان بعضهم يعرض عن الطائفتين ويخلى كل أحد ودينه

ثم كان المجمع الثأنى بقسطنطينية بعد مجمع نيقية بمائتين و خسين سنة ، اجتمعوا للنظر فى مقالة مقدو نيوس [ وكانوا يسمو نه عدو روح القدس مخاوق ، و نظروا أيضا فى مقالة تاسليوس \_ خ] وسليوس بأن جسد المسيح بغير ناسوت ، وأن اللاهوت أغناه عنها ، مستدلين بما وقع فى الانجيل أن الكامة صار لحا ، ولم يقل صار إنسانا ، وجعلا من الإله عظما ، وأعظم منه ، والأب أفضل

مجم القسطنطينية

عِظًا ، وقال: إن الأب غير محدود فى القوة وفى الجوهر، فأبطلوا هـذه المقالة ولعنوهما، وأشادوا بكفرهما، وزادوا فى الأمانة التى قررها جماعة نيقية مانصه:

« ونؤمن بروح القدس المنتقى من الأب » ولعنوا من يزيد بعد ذلك على كلة الأمانة أو ينقص منها

ثم كان لهم بعد ذلك بأربعين سنة المجمع الثالث على نسطوريوس البطرك بالقسطنطينية لأنه كان يقول: « إن مريم لم تلد إلها و إنما ولدت إنساناً ، وإنما التحد به في المشيئة لا في الذات ، وليس هو إلها حقيقة بل بالموهبة والكرامة » وكان يقول بجوهرين وأُقنومين ، وهذا الرأى الذي أظهره نسطوريوس ، كان رأى ناودوس وديودوس الأسقفين ، وكان من مقالتهما : أن المولود من مريم هو المسيح ، والمولود من الأب هو الابن الأزلى ، والابن الأزلى حل في المسيح المحدث ، فسمى المسيح ابن الله بالموهبة والكرامة ، وإنما الاتحاد بالمشيئة والارادة ، فأثبتوا لله و لدين : أحدهما بالجوهر ، والثاني بالنعمة

وبلغت مقالة نسطوريوس إلى كراس بطرك اسكندرية، فكتب إلى بطرك رومة وهو أكليمس، وإلى يوحنا وهو بطرك انطاكية، وإلى يونالوس أسقف بيت المقدس، فكتبوا إلى نسطوريوس ليدفعوه عن ذلك بالحجة، فلم يرجع، ولا التفت إلى قولهم، فاجتمعوا في مدينة أفسيس مائتي أسقف للنظر في مقالته. فقرروا إبطالها ولعنوه، وأشادوا بكفره، ووجد عليهم يوحنا بطرك أنطاكية، حيث لم ينتظروا حضوره، فالفهم ووافق نسطوريوس، أصلح بينهم باوداسوس من بعد مدة، واتفقوا على نسطوريوس، وكتب أساقفة المشارقة أمانتهم وبعثوا بها إلى كرلس، فقبلها، ونفي نسطوريوس إلى صعيد مصر، فنزل إخميم، ومات بها لسبع سنين من نوطا، وظهرت مقالته في نصارى المشرق وبغارس والعراق والجزيرة والموصل نزوطا، وظهرت مقالته في نصارى المشرق وبغارس والعراق والجزيرة والموصل إلى الفرات.

وكان بعد ذلك با حدى وعشرين سنة المجمع الرابع بمدينة خلقدونية ، اجتمع فيه سمائة وأربعة وثلاثون أسقفاً من فتيان قيصر للنظر في مقالة ديسقورس بطوك

مجمع أفسيس

مجميم خلقدونية

الأسكندرية ، لأنه كان يقول: المسيح جوهر من جوهرين وأقنوم من أقنومين وطبيعة من طبيعتين ومشيئة من مشيئتين ، وكانت الأساقفة والبطاركة لذلك العهد يقولون بجوهرين وطبيعتين ومشيئتين وأقنوم واحد ، فخالفهم ديسقورس في بعض الاساقفة وكتب خطه بذلك ، ولعن من يخالفه ، فأراد مرقيان قيصر قتله ، فأشارت البطارقة بإحضاره وجع الأساقفة لمناظرته ، فحضر بمجلس مرقيان قيصر ، وافتضح في مخاطبتهم ومناظرتهم ، وخاطبته زوج الملك فأساء الردفلطمته بيدها ، وتناوله الحاضرون بالضرب ، وكتب مرقيان قيصر إلى أهل مملكته في جميع النواحي بأن الحاضرون بالضرب ، وكتب مرقيان قيصر إلى أهل مملكته في جميع النواحي بأن وهو مضروب منفي ، فاتبعوا رأيه ، وكذلك اتبعه أهل مصر والاسكندرية ، وولى وهو في النفي أساقفة كثيرة كلهم يعقوبية .

قال ابن العميد: وإنما سمى أهل مذهب ديسقورس يعقوبية ، لأن اسمه كان في الغامانية يعقوب ، وكان يكتب إلى المؤمنين من المسكين المنفي يعقوب ، وقيل بل كان أله تلميذ اسمه يعقوب فنسبو الليه ، وقيل بل كان شاوير ش بطرك انطاكية على رأى ديسقورس ، وكان له تلميذ اسمه يعقوب ، فكان شاويرش يبعث يعقوب إلى المؤمنين ليثبتوا على أمانة ديسقورس ، فنسبو الليه .

قال: ومن جمع خلقدونية افترقت الكنائس والاساقفة إلى يعقوبية وملكية و أنطورية . فاليعقوبية أهل مذهب ديسقورس الذي قررناه آنفاً ، والملكية ، أهل الأمانة التي قررها جماعة نيقية ، وجماعة خلقدونية بعدهم ، وعليها جمهور النصرانية . والنسطورية ، أهل المجمع الثالث ، وأكثرهم بالمشرق . وبقي الملكية واليعقوبية يتعاقبون في الرياسة على الكراسي بحسب من يريدهم من القياصرة ، وما يختارونه من المذهبين .

ثم كان بعد ذلك بمائة وثلاثين سينة أو ثلاث وستين سينة المجمع الخامس بقسطنطينية فى أيام يُو سِيطًا نُوس قيصر ، للنظر فى مقالة أقنسح \* ، لانه نقل عنهاً نه يقولون يقول بالتناسخ ، وينكر البعث، ونقل عن أساقفة أنقرا والمصيِّصة والرهاأنهم يقولون

المجمع الخامس بقسطنطينية

\* أسففساح

إن جسد المسيح فنطايسا (؟) فأحضر قيصر جمعهم بالقسطنطينية ليناظرهم البطرك بها ، فقال البطرك : إن كان جسد المسيح فنى فقوله وفعله كذلك . وقال الأسقف أقفسح \* إنماقام المسيح من بين الأموات ليحقق البعث والقيامة ، فكيف تنكر ذلك أنت ? وجمع لهم مائة وعشرين أسقفاً ، فأشادوا بكفره ، وأوجبوا لعنتهم ولعنة من يقول بقولهم ، واستقرت فرق النصارى على هذه الثلاثة .

الخبر عن الفرس

## الخبرعه الفرس

وذكر أيامهم ودولهم وتسمية ملوكهم وكيف كان مصير أمرهم إلى تمامه وانقراضه

هذه الأمة من أقدم أم العالم وأشد هم قوة وآثارا في الأرض ، وكانت لمم في العالم دولتان عظيمتان طويلتان ، الأولى منهما الكَيْنية ، ويظهر أن مبتدأها ومبتدأ دولة التبابعة وبني إسرائيل واحد ، وأن الثلاثة متعاصرة . ودولة الكينية هذه هي التي غلب عليها الاسكندر والساسانية الكيشر وية ، ويظهر أنها معاصرة لدولة الروم بالشأم ، وهي التي غلب عليها المسامون ، وأما ماقبل هاتين الدولتين فبعيد ، وأخباره متعارضة : ونحن ذا كرون مااشتهر من ذلك .

وأما أنسابهم فلا خلاف بين المحققين أنهم من ولد سام بن نوح ، وأن جدهم الأعلى الذين ينتمون اليه هو فوس ، والمشهور أنهم من ولد إير أن بن أشوذ \* بن سام بن نوح ، [ وأن النبط إخوتهم من ولد ينبيط بن أشور . ففرس على هذا هو ابن إيران بن أشور بن سام بن نوح ، وأرض إيران هى بلاد الفرس ، ولما عربت قيل لها إعراق . هذا عند المحققين . وقيل إنهم منسوبون إلى إيران بن إيران بن أشوذ \* ، وقيل إلى غليم بن سام . ووقع فى التوراة ذكر ملك الأهواز كدر لمو فرم من بنى غليم . فهذا أصل هذا القول . والله أعلم . لا أن الأهواز من ممالك بلاد فارس .

وقيل إلى لاوك بن إرام بن سام . وقيـل إلى أميم بن لاوذ . وقيل إلى يوسف بن يعقوب بن اسحق

ويقال إن الساسانية فقط منولد اسحق ، وإنه يسمى عندهم وترك، وإن جدّهم منوشهر بن منشحر بن فرهس بن وترك .

هكذا نقل المسعودي هذه الاسماء، وهي كما تراه غير مضبوطة. وفيا قيــل إن الفرسكامهم من ولد إيران بن أفريدون الآتي ذكره، وأن من قبله لا يسمون بالفرس. والله اعلم.

وكان أول ماملك إيران، أرض فارس ، فتوارث أعقابه الملك \* شمصارت لهم خراسان ، ومملكة النبط والجرامقة ، شم اتسعت مملكتهم إلى الاسكندرية غرباً ، وباب الأبواب شمالاً . وفي الكتب أن أرض إيران هي ارض الترك . وعند الاسرائيليين انهم من ولد طيراس بن يافث، وإخوتهم بنومادي بن يافث ، وكانوا مملكة واحدة .

فأما علماء الفرس ونسابتهم فيأبون من هـذا كله، وينسبون الفرس إلى كُورَرْث، ولا يرفعون نسبه إلى مافوقه. ومعنى هذا الاسم عنـدهم ابن الطين، وهو عندهم أول النسب. هذا رأيهم.

واما مواطن الفرس فكانت اول امرهم بأرض فارس ، وبهم سميت ، وبجاورهم إخوانهم في نسب أشوذ بنسام ، وهم فيما قال البيهق : الكر دوالديلم والخزر والنبط والجرامقة ، ثم صارت لهم خراسان ومملكة النبط والجرامقة ، وسائر هؤلاء الأمم ، ثم اتسعت ممالكهم إلى الاسكندرية .

وفى هذا الجيل على ما تفقى عليه المؤرّخون أربع طبقات: الطبقة الأولى تسمى البيشدانية \*، والطبقة الثانية تسمى الكينية، والطبقة الثالثة تسمى الإ شكاً نية، والطبقة الرابعة تسمى الساسانية.

ومدة ملكهم فى العالم — على ما نقل ابن سعيد عن كتاب تاريخ الأم لعلى بن حزة الأصبهاني ، وذلك من زمن كيومرث ابيهم إلى مهلك يزدجر دأيام عمان — أربعة

آلاف سنة ومائتا سنة ونحو إحدى وثمانين سنة ، وكيو ورت عندهم هو أول ملك نصب فى الأرض. ويزعمون فيما قال المسعودى أنه عاش ألف سنة ، وضبطه بكاف أول الاسم قبل الياء المثناة من أسمل . والسهيلي ضبطه بجيم مكان الكاف . والظاهر أن الحرف بين الجيم والكاف كما قدمناه .

البيش\_دادية

## الطبقه الأولى من الفرس

## وذكر ملوكهم وما صار \* اليه في الخليقة احوالهم (١)

الفرس كامهم متفقون على أن كيومرت هو آدم الذى هو اول الخليقة ، وكان له ابن اسمه مَنْشًا ، ولمنشأ (٢) سيامك ، ولسيامك أفروال (٣) ومعهأر بعة بنين وأربع بنات ، ومن أفروال كان نسل كيومرث ، والباقون انقرضوا فلا يعرف لهم عقب ،

وفى الحقيقة : إن تاريخ الفرس وخاصة القديم منه مبنى على اخبار مينلوجية وأساطير لايسنطيع المؤرخ اثباتها وقد زحزحت المباحث الجديدة ما كان ثابتاً من أخبارهم الأولى وكشفت القناع عن يمض الحقائق النافعة ومع ذلك فأول ما يعلم من تاريخهم ما ذكر في مكتوبات الأشوريين لأن شلمناصر الثاني لما غزا نواحيهم في القرن التاسع في م التق بهم مع الماديين ولم يكونوا وقتمذ خرجوا عن الدائرة القبلية الى طور الأمة المتحدة الحاضعة لملك مركزى. ولعلهم لم يرتقوا حتى سقطت نينوى في القرن السايع في م ويقول رونسون : « إن أول من أقام مملكة إبرانية في فارس ها خميس ثم قبير الأول ثم قبيز الثاني ثم ولده كورش الكبير ولكنهم مع تعديم من الماديين تمام الحضوع كما يقول هيرودوس أما داريوس فيقول إن أسلافه كانوا مستقلين ولعل خضوعهم لم يكن تاما » راجع كتب القاريخ القديم

٧ - في ط ( ١ - ٧ ) « مساة » و ك ( ١ - ١٧ ) ميشا »

٣ -- في ط ( ١ - ٧٦ ) « افروان » وفي ب ( ؛ \_ ٦٦٦ ) « افروال وأفزوال »

\* صارت

قالوا: وولد لأُفرال أُو شَهُمَنْك بيشداد، فاللفظة الأولى حرفها الأُخير بين الكاف والجمم، واللفظة الأُخرى معناها بلغتهم النور، قاله السهيلي

وقال الطبرى: أول حاكم بالعدل. وكان أفروال وارث ملك كيومرت، وملك الأقاليم السبعة. قال الطبرى عن ابن الكابي إنه أوشهنك بن عابر بن شالخ. قال: والفرس تدعيه و تزعم أنه بعد آدم عائتي سنة. قال: وإنما كان بعدنوح عائتي سنة فصيره بعد آدم. وأنكره الطبرى لأن شهرة أوشهنك تمنع من مثل هذا الغلط فيه. ويزعم بعض الفرس أن أوشهنك بيشداد هو مَهْ لايل، وأن أباه افروال هو قين وأن سيامك هو أنوش، وأن منشا هو شيث، وأن كيومرت هو آدم

قال: وزعمت الفرس أن ملك أوشهنك كان أربعين سنة ، فلا يبعد أن يكون بعد آدم عائتي سنة . وقال بعض علماء الفرس: إن كيومرت هو كو مر بن يافث بن نوح ، وإنه كان معمراً ، ونزل جبل دُ نباو ند من جبال طبرستان وملكها ، ثم ملك فارس ، وعظم أمره وأمر بنيه حتى ملكوا بابل ، وأن كيومرت هو الذي بني المدن والحصون واتخذ الخيل و تسمي با دم ، وحمل النياس على دعائه بذلك ، وأن الفرس من عقب ولده ماداى ، ولم يزل الملك في عقبهم في الكينية والكيم وية إلى الخر أيامهم . و تقول الفرس: إن أوشهنك وهو مهلايل ملك الهند . قالوا: وملك بعد أوشهنك طهمورث بن \_ خ ]أنوجهان بن أنكهد بن أسكهد بن أوشهنك (٢) . وقيل بل هو طهمورث بن \_ خ ]أنوجهان بن أنكهد بن أسكهد بن أوشهنك (٢) . وقيل بل هو طهمورث بن \_ خ ]أنوجهان بن أنكهد بن أسكهد بن أوشهنك (٢) . المواية في الأصول التي نقلت منها

قال ابن الكابي: إن طهمورث أول ملوك بابل، و إنه ملك الأقاليم كامها . وكان محموداً في ملك. وفي أول سنة من ملكه ظهر بيور اسب، ودعا إلى ملة الصابئة

طهمورث

أوشهنك

١ -- طهمورت بالتاء عند المؤرخين العرب. ويقول الفرس طهمورس بالسين
 ٢ -- في ط ( ١ - ٨٦ ) « طهمورث بن يونجهان بن حنانداد بن حنادار بن أوشهنج »
 قال : وقد اختلف في نسب طهمورث فنسبه بعضهم النسبة التي ذكرت ، وقال بعض نسا بة الفرس إنه طهمورت بن أيونكهان بن أنكها بن أسكهد الح »

وقال علماء الفرس: ملك بعد طهمورث جمشيد ومعناه الشجاع (١) لجماعة وهو جم بن نوجهان أخو طهمورث ، وملك الأرض واستقام أمره ، ثم بطر النعمة وساءت أحواله، فخرج عليه قبل مو ته بسنة بيُور اسب [ وهو الضحاك] وظفر به فنشره بمنشار وأكله، وشرط أمعاءه. وقيل إنه ادعى الربوبية فخرج عليه أولا أخوه استوير (٢) فاختفى ، ثم خرج بيور اسب ، فانتزع الأمر من يده ، وملك سبعائة سنة. وقال ابن الكلبي مثل ذلك

قال الطبرى: بيوراسب هو الأزْدُهاك ، والعرب تسميه الضحاك ، وهو بصاد بين السين والزاى ، وجاء قريب من الهاء ، وكاف قريبة من القاف ، وهو الذى عنى أبو نواس بقوله:

وكانَ مِنا الضحاكُ تعبدُهُ ال عجامِل والجنُّ في محاربها

لأن اليمن تدعيه ، قال : وتقول العجم : إن جمشيد زواج أخته من بعض أهل بيت وملك على اليمن ، فولدت الضحاك . وتقول أهل اليمن في نسبه : الضحاك بن علو أن بن عبيدة بن عُويْج ، وإنه بعث على مصر أخاه سنان بن علو ان ملكا ، وهو فرعون أبر اهيم . قاله ابن الكلبي . وأما الفرس فينسبو نه هكذا : بيور اسب بن رتيكان ابن ويدو شتك بن فارس بن أفروال ، ومنهم من خالف في هذا

و يزعمون أنه ملك الأقاليم كلها ، وكان ساحراً كافراً ، وقتل أباه . وكان أكثر إقامته بيابل . وقال هشام : ملك الضحاك ، وهو نمرود الخليل ، بعد جمشيد [ الف سنة ونزل السواد وملك الأرض وكان شديد العسف قتالا . وخراً ج السهيلي : هو بيور اسب بن اندارست من ولد طاخ أخى أو شهنك اه . وقام عليه رجل من أهل بابل ، ونصب لواء لقتاله ، وأهل اصبهان من عقب ذلك الخارج . قال: وبلغنا أن

ا — الذي في ش (٤ – ٤١١) « ومعناه شعاع القمر » هكذا عند ب ( ٦ – ٢٥) وكذا فيف ( ١ – ٤٢٠) قال : « وجم هو القمر وشيد هو الشعاع، وكذلك يسمون خورشيدا شعاع الشمس » وما عند المؤلف تصحيف

٢ - في ط ( ١ - ٨٩ ) أسفيتور، وب ( ٦ - ٢٢٥ ) اسفينور. وفي هذه الأسماء تخالف كبير في الكتب التي بين أيدينا فنعتمد ما عند المؤلف مع التنبيه
 \* لحاله

افريدون من عقب جمشيد - خ] وأنه التاسع منهم . وكان مولده بدنباوند ، وأن الضحاك سار الى الهند ، فخالفه افريدون إلى بلاده فملكها . ورجع الضحاك فظفر به افريدون وحبسه بحبال دنباوند، واتخذيوم ظفر به عيداً . وعند الفرس أن الملك إنماكان للبيت الذي وطنه اوشهنك وجمشيد ، وانالضحاك هو بيوراسب ، خرج عليهم وبني بابل ، وجعل النبط جنده ، وغلب أهل الارض بسحره ، وخرج عليه رجل من عامة اصبهان اسمه عالى \* وبيده عصا علق فيها جراباً ، واتخذها راية ودعا الناس إلى حربه ، فأجابوا، وغلبه ، فلم يدع الملك، وأشار بتولية بني جمشيد لا نه من عقب اوشهنك ملكهم الاول ابن افروال

أفريدون

بنو أفريدون

فاستخرجوا افريدون من مكان اختفائه ، فها كوه ، واتبع الضحاك فقتله ، وقيل اسره بد نباوند ، ويقال كان على عهد نوح ، واليه بعث ، ولهذا يقال: إن افريدون هو نوح . والتحقيق عند نسابة الفرس على ما نقل هشام بن الكلبي أن أفريدون من ولد جمشيد بينهما تسعة آباء . وملك ما ثتى سنة . ورد غصوب الضحاك ومظالمه ، وكان له ثلاثة بنين : الأكبر شرام (١) ، والثاني طوج ، والثالث إيرج ، وانه قسم الأرض بينهم ، فكانت الروم و ناحية المغرب لشرم ، والترك والصين والعراق لإيرج وآثره بالتاج والسرير ، ولما مات قتله أخواه واقتسما الأرض بينهما ثلمائة سنة . ويزعمون أن أفريدون وآباءه العشرة يلقبون كلهم اشكيان

وقيل في قسمته الأرض بين ولده غير هذا ، وأن بابل كانت لا برج الأصغر ، وكان يسمى خبار ش(٩) ويقال : كان لا برج ابنان ، و ندان و اسطو بة (٢)، و بنت اسمها خورك ، وقتل الا بنان مع ابيهما بعد مهلك افريدون ، وان افريدون ملك خسمائة سنة (٣) وأنه الذي محا آثار ثمود من النبط بالسواد ، وأنه أول من تسمى

۱ — فی ط و م « سلم » آما طو ج فہو ہکذا عند المؤلف وقال ب « انہ یقال طو حوطور « Tour » وایراج ہو الذی صحف بعد الی ایران »

بكى، فقيل كى افريدون ومعناه التنزيه ، اى مخلص متصل بالروحانيات ، وقيل معناه البهاء لا نه يغشاه نور من يوم قتل الضحاك . وقيل معناه مدرك الثار

وكان مَنُو شِهْر الملك أبن مَنْشِحْر بن إيرج من نسل افريدون ، وكانت أمه من ولد إسحق عليه السلام، فكفلته حتى كبر ، فملك و ثأر بأبيه إيرج من عمه بعد حروب كانت له معهما ، ثم استبد و نزل بابل، و حمل الفرس على دين ابر اهيم عليه السلام، و ثار عليه فر اسياب شملك الترك فغلبه على بابل وملكها ، ثم اتبعه الى غياض طبرستان، فجهز العساكر لحصاره ، وسار الى العراق فملكه . ويقال فر اسياب شهذا من عقب طوج بن افريدون ، ولحق ببلاد الترك عند ما قتل منوشهر جدطوج ، فنشأ عندهم وظهر من بلادهم ، فلهذا نسب الهم

وقال الطبرى: كما هلك منوشهر بن منشحور (١) غلب \* أفراسياب بن أشك بن رستم بن ترك على خياراتوهى مملكة بابل، وأفسد مملكة فارس وخر "بها فثار عليه زوم، (٢) بن طهمارست، ويقال [ طهماسفان ويقال - خ] راسب بن طهمارست، وينسب إلى منوشهر في تسعة آباء. وأن منوشهر غضب على طهمارست، وكانوا يحاربون أفراسياب، فهم " بقتله وشفع فيه أهل الدولة، فنفاه إلى بلاد الترك و تزوج منهم، ثم عاد الى أبيه وأعمل الحيلة في إخراج امرأته من بلاد الترك، وكانت ابنة وامن (٩) ملك الترك فولدت له زوم، ابنه وقام بالملك بعد منوشهر ، وطرد أفراسياب عن مملكة فارس، وقتل جده و امن في حروبه مع الترك وكان غلبه على بلاد فارس لثنتي عشرة الغلب عيداً ومهر جانا ، وكان ثالث أعيادهم . وكان غلبه على بلاد فارس لثنتي عشرة سنة من وفاة منوشهر جده ، وكان زوم، بن طهمارست هذا محموداً في سير ته، وأصلح سنة من وفاة منوشهر جده ، وكان زوم، بن طهمارست هذا محموداً في سير ته، وأصلح ما أفسد فراسياب من خيارت من مملكة بابل ، وهو الذي حفر نهر الزاب بالسواد وبني على حافته المدينة العتيقة ومهم ها الزوابي (٣) وعمل فيها البساتين و حمل اليها بزور

منوشهر

افراسياب

زومر

١ - في ط ( ١ - ٢٣٥ ) « منشخورز »

 $<sup>7 -</sup> i \hat{b}$  ش (  $1 - 11 \hat{s}$  ) « زو بن طهماسب » وكذلك فى ط ( 1 - 0.00 ) و ك الأعلام فلذلك اعتمدنا ما عند المؤلف

ق ج « الزواهی » بالهاء والتصحیح من ط ، وقد اخترناه لأن وضع المدینة كان علی
 حافة الائنهر التی هی الزوابی جمع زاب \* قراسیات \* علی

الاشجار والرياحين ، وكان معه في الملك كرشاسب من ولد طوج بن أفريدون ، وقيل من ولد منوشهر . ويقال إنماكان رديفاً له ، وكان عظيم الشأن في أهل فارس ولم يملك ، وإنماكان الملك لزومر بن طهمارست ، وهلك لثلاث سنين من دولته . وفي أيامه خرج بنو إسرائيل من التيه ، وفتح يوشع مدينة أريحاء ، و دال الملك من بعده للكينية حسبايد كر . وأولهم كيدة أد . ويقال إن مدة الملك لهذه الطبقة كانت ألفين وأربعائة وسبعين سنة فيا قال البيهتي والاصبهاني ، ولم يذكر من ملوكهم إلا هؤلاء التسعة الذين ذكرهم الطبرى . والله وارث الارض ومن عليها

الطبقة الثانية الكينية

ڪيقياذ

## الطبقة الثائية من الفدس وهم الكينية

وذكر ملوكهم وأيامهم إلى حين انقراضهم

هذه الطبقة الثانية من الفرس وملوكهم يعرفون بالكينية ، لان اسم كل واحد منهم مضاف إلى كى وقد تقدم معناه ، والمضاف عند العجم متأخر عن المضاف اليه . وأولهم فيما قالوا : كيقياذ من عقب منوشهر ، بينهما أربعة آباء ، وكان متزوجاً بامرأة من رءوس الترك، ولدتله خمسة من البنين : كى وافيا (١) وكيكاوس ، وكى أرش ، وكى نية ، وكى فاسمن ، وهؤلاء هم الجبابرة وآباء الجبابرة

قال الطبرى: وقيل إن الملوك الكينية وأولادهم من نسله جرت بينه وبين الترك حروب، وكان مقيماً بنهر بلخ يما نعالترك من طروق بلاده. وملك مائة سنة. انتهى.

وملك بعده ابنه كيكاوس بن كينية وطالت حروبه مع فراسياب ملك الترك، وهلك فيها ابنه سياوخس، ويقال كان على عهد داود، وأن عمرا ذا \* الأذعار من ملوك التبابعة ،غزاه في بلاده فظفر به وحبسه عنده باليمن، وسار وزيره رستم بن دستان بجنود فارس إلى غزو ذى الأذعار فقتله، وتخلص كيكاوس إلى ملكه.

وقال الطبرى : كان كيكاوس عظيم السلطان و الحماية، وولدله ابنه سياوخس (٢) فدفعه إلى رستم الشديد بن دستان وكان أصبه بذ (٣) بسجستان ، حتى إذا كملت تربيته وفصاله رده إلى أبيه فرضيه، وكلفت به امرأة أبيه ، فسخطه وبعثه لحرب فراسياب ، وأمره بالمناهضة ، فراوده فراسيات في الصلح وامتنع أبوه كيكاوس ، فحشى منه على نفسه ، ولحق بفراسيات فزوجه بنته أم كي تُخسُرو ، ثم خشيه فراسياب على نفسه ،

ڪيکاوس

۱ — فی ط ( ۱ — ۲۳٦ ) «کی افنه وکیکاوس وکی ارش وکی به أرش وکی یاشین کی سه »

حکدا فی ط (۱ – ۲۲۲) و ك (۱ – ۸۳) وفی ف (۱–۱٤) « سیاوش »
 وکدا فی ابن الوردی (۱ – ۳۲) وفی ش (٤ –۱٤) « سیاووس » قال ف «سیاوش»
 بسین مهملة مکسورة ویاء مثناة من تحتها وألف وواو مکسورة وشین منقوطة

٣ - في ج ( اصهر ) والتصحييح من ط ( ١ س ٢٦٢ )

<sup>\*</sup> عمر راذي

وأشار على ابنته بقتله فقتلته، وترك ابنة فراسياب حاملاً بخسر و، وولد ته هنالك وأعل كيكاوس الحيلة في إخراجه فلحق به، ويقال إنه لما بلغه قتل ابنه بعث عساكره مع قواده، فوطئوا بلادالترك وأثخنوا فها، وقتلوا بني فراسياب فيمن قتلوه.

قال الطبرى: وإنه غزا بلاد اليمن ولقيه دُنو الأذعار في حمير وقحطان، فظفر به وأسره، وحبسه في بئر وأطبق عليها، وأن رستم سار من سجستان فحارب ذا الأذعار، ثم اصطلحا على أن يسلم اليه كيكاوس، فأخذه ورجع إلى بابل، وكافأه كيكاوس على ذلك بالعتق من عبودية الملك، ونصب لجلوسه سريراً من فضة بقوائم من ذهب، وتوجه بالذهب، وأقطعه سجستان وزابلستان (١)، وهلك لمائة وخمسين من دولته، وملك بعده فياقال الطبرى والمسعودي والبيهقي وجماعة من المؤرخين حافده كي خُسُرُو ابن ابنه سياوخش

وقال السهیلی: إنه ملك كی خسر و بعد ثلاثة آخرین بینه و بین کیكاوس، فأولهم بعده ابنه كی كینة ، ثم من بعده ابنه \* أجوا بن كی كینة ، ثم عمه سیاوخش بن كیكاوس ، ثم بعد الثلاثة كی خسر و بن سیاوخش .اه.وهو غریب، فإنهم متفقون علی أن سیاوخش مات فی حیاة أبیه فی حروب الترك .

قال الطبرى: وقد كان كيكاوس بن كى كينية بن كيقباذ ملك كى خُسرو حين جاءه من بلاد الترك مع أمه واسفاقدين (٢) بنت فراسياب. قالوا: ولما ملك بعث العساكر مع أَجو (٣) الى أصهان ، لحرب فراسياب ملك الترك ، للطلب بثار أبيه سياو خش . فزحفوا الى الترك ، وكانت بينهم حروب شديدة انهزمت فيها عساكر الفرس، فنهض كى خسرو بنفسه إلى بَدْخوقدم عساكره وقواده فقصدوا بلادالترك من سائر النواحى وهزموا عساكرهم وقتلوا قوادهم . وكان قاتل سياوخش أبي (٤)

ڪي خسر و

١ — في ج « أباستان » والتصحيح من ط ( ١ \_ ٢٦٤ ) وك ( ١ - ١٨ )

٢ - فى ك ( ١ - ٨٣ ) وط ( ١ - ٣٣ ) ( وسفافريد » واعلم أن فى الـكتب التى بين أيدينا مغايرة كبيرة فى هذه الأعلام الفرسية. فلذلك نعتمد ماعنـــد المؤلف إلا فيما ينضح لنا ترجمعه .

٣ - في ط ( ١ - ٢٦٥ ) « أجودراز ».

٤ — في ج « سياوس بن كيخسرو » وهو مناقض لما تقدم للمؤلف

<sup>135 #</sup> 

كى خسرو فيمن قتل منهم ، وبعث فراسياب ابنه سبيرة وكانساحراً إلى كيخسرو يستميله، فعمد إلى القواد عنعه وقتاله ، وقاتل فقتل ، وزحف فراسياب ، فلقيه كى خسرو، وكانت بينهما حروب شديدة انجلت عن هزيمة فراسياب والترك ، واتبعه كى خسرو ، فظفر به فى أذربيجان فذبحه ، وانصرف ظافراً

وكان فيمن حضر معه لهذا الفتح ملك فارس (١) وهو كى أوجن (٢) بن حينوشبن كيكاوس ابن كينية بن كيقباذ ، وهو عند الطبرى : أبو كيهر اسف الذى ملك بعد كيخسر و على ما نذكر .

وملك على الترك بعد فراسياب جُو رَاسف (٣) ابن أخيه شراشف ، ثم إن كى خسرو ترهب وتزهد فى الملك ، واستخلف مكانه كَيْهراسف بن كى أوجن الذى قدمنا أنه أبوه عند الطبرى، و فُقِد كيخسرو، فقيل غاب فى البرية ، وقيل مات، وذلك لستين سنة من ملكه .

ولما ملك كيهر اسف اشتدت شوكة الترك ، فسكن لقتالهم مدينة بلخ على نهر جيحون، وأقام في حروبهم عامة أيامه ، وكان أصبهبذ مابين الأهواز والروممن غربى دجلة في أيامه بختنرسي المشهر ببختنصر ، وأضاف اليه كهر اسف ملكا عند ماسار اليه وأذن له \* في فتح ما يليه، وسار الى الشأم [ معه ملوك الفرس ، وبختنصر ملك الموصل وله \* سنجاريف \* ] ففتح بيت المقدس، وكان له الظهور على اليهود واستأصلهم كما مر في أخبارهم

و بختنصر هذا الذي غزا العرب وقاتلهم واستباحهم، ويقال: إز ذلك كان في أيام كي مهمن حافد كيساسب من كيهر اسف

قال هشام بن محمد : أُوحى الله إلى أرميا \* النبي صلى الله عايه وسلم وكان حافد

ڪيهر اسف

١ - فارس ولاية واسعة أول حدودها من جهة العراق. انظر خريطة المالك الاسلامية والأطلس التاريخي ( ص ١٩) و يا ( ٦ - ٣٢٤ )

 <sup>◄ -</sup> الذي في ط ( ١ \_ ٣٦٩ ) «كى أوجى بن كينوش بن كيماشين بن كيبيه. وكان مملكا على فارس وهو أبو كيلهراسف الملك

٣ - في ط ( ١ - ٢٦٩ ) « خردزاسف » وكذلك في ب ( ٧ - ٢٦١ ) \* وأدركه \* من ولد \* سنجاريب \* أبرخيا

زَرْ أَبِافِيلِ الذي رجع بني إسرائيل إلى بيت المقدس بأمر بختنصر أن يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ، ويستبيحهم بالقتل، ويعلمهم بكفرهم بالرسل، واتخاذهم الآله في وفي كتاب الاسر ائيليين: والوحى بذلك كان إلى يرميا بن خلقيا ، وقد مر ذكره ، وأنه أمر أن يستخرج معد بن عدنان من بينهم ويكفله إلى انقضاء أمر الله فيهم انتهى .

قال: فو ثب بحتنصر على من وجده ببلاده من العرب للميرة ، فجبسهم ، و نادى بالغزو ، وجاءت منهم طوائف مستسامين ، فقبلهم وأنز لهم بالأ نبار والحيرة . وقال غير هشام : إن بختنصر غزا \* العرب بالجزيرة ، وما بين أيسلة والأ كبلة وملاً ها عليهم خيلاً ورجالاً ، ولقيه بنو عدنان فهزمهم إلى حضورا \* واستلحمهم أجمعين ، وإن الله أوحى إلى أرميا ويوحنا أن يستخرجا معدين عدنان الذي مر ولده محمد «صلى الله عليه وسلم» أختم به النبيين آخر الزمان ، [ فاحتملاه ] وهو ابن ثنتي عشرة سنة ، وردفه يوحنا على البراق وجاء به إلى حران ، وربى بين أنبياء بني إسرائيسل ، ورجع بختنصر إلى بابل وأنزل السبي بالا نبيار ، فقيل أنبار العرب ، وسميت بهم ، وخالطهم النبط بعد ذلك .

ولما هلك بختنصر خرج معلد بن عدنان مع أنبياء بنى إسرائيل إلى الحج ، فحجوا، وبقى هنالك مع قومه ، وتزوج بعاكة بنت الحارث بن مُضاض الجرهمي ، فولدت له نِزَار بن معد .

وأماكيهر اسف فكان يحارب الترك عامة أيامة ، وهلك فى حروبهم لما ئة وعشرين سنة من ملكه ، وكان محمود السيرة ، وكانت الملوك شرقاً وغرباً يحملون اليه الا تاوة ويعظمونه . وقيل إنه ولى ابنه كيستاسب على الملك ، وانقطع للعبادة . ولما ملك ابنه كيستاسب شغل بقتال الترك عامة أيامه ، ودفع لحروبهم ابنه إسفنديار ، فعظم عناؤه فيهم .

وظهر في أيامه زَرَا دُشت الذي يزعم المجوس نبوته ، وكان فيا زعم أهل

كيستا سب

ظهور زرادشت

الكتاب من أهل فلسطين خادماً لبعض تلامذة إرميا النبي خالصة عنده ، فحانه فى بعض أموره ، فدعا الله عليه فبرص ، ولحق بأذر بيجان ، وشرع بها دين المجوسية ، وجه إلى كيستاسف، فعرض عليه دينه فأعجبه ، وحمل الناس على الدخول فيه ، وقتل من امتنع .

وعند علماء الفرس: أن زرادشت من نسل منوشهر الملك ، وأن نبيا من بنى إسرائيل بعث إلى كيستاسف وهو ببلخ ، فكان زرادشت وجاماسب العالم وهو من نسل منوشهر أيضاً: يكتبان بالفارسية مايقول ذلك النبي بالعبرانية ، وكان جاماسب يعرف اللسان العبراني ويترجمه لزرادشت ، وأن ذلك كان لثلاثين سنة من دولة كيهراسف .

وقال علماء الفرس: إن زرادشت جاء بكتاب ادعاه وحياً كتب \* في اثني عشر ألف مجلد نقشاً بالذهب، وإن كيستاسف وضع ذلك في هيكل با صطّخر ووكل به الهرابذة، ومنع من تعليمه العامة.

قال المسعودى: ويسمى ذلك الكتاب نسياه ، وهو كتاب الزمزمة ، ويدور على ستين حرفًا من حروف المعجم ، وفسره زرادشت ، وسمى تفسيره زند ، ثم فسر التفسير ثانيًا وسماه زندية . وهذه اللفظة هي التي عربتها العرب زنديق .

وأقسام هذا الكتاب عندهم ثلاثة: قسم في أخبار الأم الماضية، وقسم في حدثان المستقبل، وقسم في نواميسهم وشرائعهم، مثل أن المشرق قبلة، وأن الصلوات في الطلوع والزوال والغروب، وأنها ذات سجدات ودعوات، وجددهم زرادشت بيوت النيران التي كان منوشهر أخمدها، ورتب لهم عيدين: النَّيْرُوز في الاعتدال الربيعي، والمهرجان في الاعتدال الخريفي، وأمثال ذلك من نواميسهم. ولما انقرض ملك الفرس الأول أحرق الأسكندر هذه الكتب. ولما جاء أردشير جمع الفرس على قراءة سورة منها تسمى أسبا.

قال المسعودى : وأخذ كيستاسف بدين المجوسية من زرادشت لخمس وثلاثين سنة من نبوته فيما زعموا ، ونصب كيستاسف مكانه جاماسب العالم من أهل أذربيجان ، وهو أول موبذان كان في الفرس. انتهى .

قال الطبرى: وكان كيستاسب مهادناً خرزاسف من كراسوسف ملك الترك. [ وكان ملك الترك ] قد اشترط عليه أن تكون دابة كيستاسف موقفة على بابه منزلة دواب الرؤساء عند أبواب الملوك ، فمنعه من ذلك زر ادشت، وأشار عليه بفتنة الترك فبعث إلى الدابة والموكل بها وصرفهما اليه ، وبلغ الخبر إلى ملك الترك فبعث اليــه بالعتاب والتهديد ، وأن يبعث بزرادشت اليه و إلا فيعزره ، وأغلظ كيستاسف في الجواب وآذنه بالحرب، وسار بعضهما إلى بعض واقتتلوا، وقتل رزين بن (١) كيستاسف [فاشتد عليه حربهو خلى في ذلك المعترك اسفندناز من يستاسب-خ]، وانهزم الترك، وأَثْخَن فهم الفرس، وقتل ساحر الترك قيدوشق (٢) ورجع كيستاسف إلى بلخ. ثم سعى عنده بابنه أسفنديار فحبسه وقيده ، وسار إلى جبل بناحية كرمان وسجستان فانقطع به للعبادة ودراسة الدىن ، وخلف أباه كيشتاسـف في بلخ شيخًا قد أبطله الكبر، وترك خزائنه وأمواله فيها مع امرأته فغزاهم بها خرزاسف، وقدم أُخاه جورا (٣) في جموع الترك ، وكان مرشحا للملك ، فأتخن واستباح واستولى على بلخ. وقتل كهراسف أباهم ، وغنموا الأموال وهدموا بيوت النيران ، وسبوا خمانى بنت كشتاسف وأختها ، وكان فيا غنموه العلم الأ كبر الذي كانوا يسمونه درفش كابيان (٤) وهي راية الحدَّاد الذي خرج على الضحاك وقتله ، ووني أفريدون فسموا بثلك الراية ، ورصعوها بالجواهر ووضعوها فى ذخائرهم يبسطونها فى الحروب العظام، وكان لها ذكر في دولتهم، وغنمها المسلمون يوم القادسية.

ثم مضى خرزاسف ملك الترك في جموعه إلى كستاسف وهو بجبال سجستان

۱ — في ط ( ۱ \_ ۲۹۳ ) « ومع يستاسف رزين أخوه »

٢ - في ط ( ١ - ٢٩٤ ) « بيدرفش »

٣ - في ط (١ - ١٩٤) « جوهرمز »

غ ج « زركش كابيان » وفي ط ( ١ \_ ٢٩٤ ) « درفش كابيان » وكذلك في ك والدرفش من الا لفاظ التي استعملتها العرب من لغة الفرس. وفي ب ( ١ \_ ٣٦١ ) « درفتش كابيان »

متعبداً فتحصن منه، وبعث إلى ابنه أسفنديار مع جاماسب العالم، وهو [ بمحبسه ]فقلده الملك و محاربة الترك ، فسار اليهم وأبلي في حروبهم ، فانهزموا وغنم مامعهم واسترد ما كانوا غنموه ، والراية درفش كابيان في جملته ، ثم دخل أسفنديار إلى بلادهم في أتباعهم ، وفتح مدينتهم عنوة، وقتل ملكهم خرز اسف و إخوته ، واستلحم مقاتلته ، واستباح أمو اله ونساءه ، ودخل مدينة فر اسيات ودوخ البلاد ، وانتهى إلى بلاد صول والتُبت ، وولى على كل ناحية من الترك ، وفرض الخراج ، وانصرف إلى بلخ، وقد غص به أبوه .

قال هشام بن محمد: فبعثه إلى رستم ملك سجستان الذي كان يستنفره كيقباذ جدهم من ملوك اليمن ، وأقطعه تلك المالك جزاء لفعله ، فسار اليه أسفنديار وقاتله فقتله رستم ، وهلك كشتاسف بعده لمائة وعشرين سنة (?) ويقال إنه الذي رد بني إسر ائيل إلى بلادهم ، وإن أمه كانت من بني طالوت ، ويقال إن ذلك هو حافد بهمن ، وقيل إن الذي ردهم هو كورش من ملوك بابل أيام بهمن بأمره .

ثم ملك بعد كستاسف حافده كى بهمن ، ويقال أردشير بهمن . قال الطبرى : ويعرف بالطويل الباع لاستيلائه على المالك والأقالم .

قال هشام بن محمد: ولما ملك سار إلى سجستان طالباً بثأر أبيه ، فكانت بينهما حروب ، فقتل فيها رستم بن دستان وأبوه و إخوته وأبناؤه . ثم غزا الروم وفرض عليهم الا تاوة ، وكان من أعظم ملوك الفرس ، وبنى مدناً بالسواد ، وكانت أمه من نسل طالوت لا ربعة آباء من لدنه ، وكانت له أم ولد من سبي بنى إسرائيل اسمها راسف (۱) وهى أخت زر ويافيل الذي ملكه على اليهود ببيت المقدس ، وجعل له رياسة الجالوت وملك الشأم ، وملك ثمانين سنة [ ثم هلك ]

فلكت [ بنته ] خماني ، ملَّ حَيى ، ملَّ حَيى الفرس [ حباً لا بيها ] \* . ولحسن أدبها وكال معرفتها وفروسيتها ، وكانت تلقب شهر ازاد . وقيل إنما ملَّ كوها لا أنها لما

کی بهمن

١ - في ط (٢ - ٤) ( راحب )

حملت من ابنها بد ارا الأكبر ، سألته أن يعقد له التاج في بطنها ، ففعل ذلك . وكان ابنه ساسان مرشحاً للملك فغضب ولحق بجبال إصطخر ، زاهداً يتولى ماشيته بنفسه . فلما مات أبوه فقدوا ذكراً من أولاده ، فولوا خماني هذه ، وكانت مظفرة على الأعداء

ولما بلغ ابنها دارا الأشد سلمت اليه الملك ، وسارت الى فارس ، واختطت مدينة دَارًا بْجِرْد ، وردَّدت الغزو الى بلاد الروم ، وأعطيت الظفر، فكثر سببهم عندها . وملكت ثلاثين سنة

ولما ملك ابنها دَارَا نزل بابل وضبط ملكه ، وغزا الملوك ، وأدَّوا الخراج اليه . ويقال إنه الذي رتب دواب الـُبرُد . وكان معجباً بابنه دارا ، حتى سماه باسمه وولاه عهده. وهلك لاثنتي عشرة سنة

وملك بعده ابنه دَ ارَ اَبَهْ مَنُ ، وكان له مربى اسمه بيدلى ، قتله أبوه دارا بسعاية وزيره أرشيش محمود ، و ندم على قتله . فلما ولى دارا جعل على كتابته أخا بيدلى (١) ثم استوزره رعياً لمرباه [ معه و ] مع أخيه فاستفسده على أرشيش وزيره ووزير أبيه، وعلى سائر أهل الدولة ، حتى استوحشوا منه

وقال هشام بن محمد: وملك دارا بن دارا أربع عشرة سنة ، فأساء السيرة ، وقتل الرؤساء ، وأهلك الرعية ، وغزاه الاسكندر بن فيابد ملك بني يو نان ، وقد كانوا يسمو نه بذى القرنين، فو ثب عليه بعضهم وقتله ، ولحق بالاسكندر ، وتقرب بذلك اليه ، فقتله الاسكندر ، وقال : هذا جزاء من اجترأ على سلطانه . وتزو ج بنته روش نك (٢) كما نذكره في أخبار الاسكندر [ الرومي الماكيدوني ]

وقال الطبرى: قال بعض أهل العلم بأخبار الماضين: كان لدارا من الولد يوم قتل أربع بنين: أَشْكُ ، وبنو دارا ، وأردشير ، وبنت اسمها روشنك ، وهى التى تزوجها الاسكندر. قال: وملك أربع عشرة سنة

هذه هي الأخبار المشهورة للفرس الأولى الى مليكهم الأخير دارا.

دارا .

دارا بهمن

١ - في ط (٢ - ٢) ( فيرى ))

Early on.

قال هروشيوش مؤرخ الروم في مبدأ دولة الفرس هؤلاء إيما كانت بعد دخول بني إسرائيل إلى الشأم ، وعلى عهد عُمَنْ عُمَال بن قناز بن يو فَنَا ، وهو ابن أخى كاكب بن يوفنا الذي دبر أم بني إسرائيل بعد بوشع . قال : وفي ذلك الزمان خرج أبو الفرس من أرض الروم أ لغريقيين من بلاد أسيا . واسمه بالعربية فارس ، وباليو نانية يَرْشُور ، وبالفارسية برشيرش، فنزل بأهل بيته في ناحية وتغلب على أهل ذلك الموضع ، فنسبت اليه تلك الأمة واشتق اسمها من اسمه ، ومازال أمرهم ينمو الى دولة كيرش الذي يقال فيه إنه كسرى الأول ، فغلب على القضاعيين . ثم زحف الى مدينة بابل وعرض له دونها النهر الثاني بعد الفرات ، وهو نهر دجلة ، فاحتفر له المدينة بابل وعرض له دونها النهر الثاني بعد الفرات ، وهو نهر دجلة ، فاحتفر له السريانيين ، فهلك في حروبهم ببلاد شيت . وولى ابنه قُ بيشاش بن كيرش فثار منهم وذلك لا في سنة من ابتداء دولتهم . فولى أمر الفرس ذارا ، وقتل السحرة ، عصر ورحف الى بلاد الروم الغريقيين طالباً ثار كيرش ، فلم يزل في حروبهم الى أن ورحف الى بلاد الروم الغريقيين طالباً ثار كيرش ، فلم يزل في حروبهم الى أن

أرتشخار ومن بعده دارا أنوطو

قرب\_يز

دارا

وولى بعده ابنه ارتشخار (۱) \* [ودامت الحرب بينه وبين الغريقيين الى أن هلك لعشرين سنة من دولته ، ثار عليه أحد قواده فقتله . وولى بعده ابنه ارتشخار بن شخشار \_خ] أربعين سنة . وولى بعده ابنه دارا أنوطو سبع عشرة سنة . ثم ولى بعده ابنهار تشخار بعدأن نازعه كيرش بن نوطو ، فقتله ارتشخار واستولى على الأمن وسالم الروم الغريقيين ، ثم انتقضوا عليه واستعانوا بأهل مصر ، فطالت الحرب ، ثم اصطلحوا ووقعت الهدنة ، وهلك ارتشخار ، وذلك على عهد الاسكندر ملك اليونانيين ، وهو خال الاسكندر الأعظم ، وهلك لعهده ، فولى أبو الأسكندر الأعظم ، وهلك ارتشخار أوقش نست وعشرين الأعظم ببلد مقدونية وهو ملك فيلبس ، وهلك ارتشخار أوقش نست وعشرين

۱ — كذا هنا .وفي ب ( ۲ ــ ۷۸۰ ) « أرتحششتا أو أرتحشتناأو أرطخشيازس أو أرطحشاشت » اسم لعدة من ماوك الفرس القدماء \* شخشار

من دولته . وولى من بعده ابنـه شخشار أربع سنين . وفى أيامه ولى على مقدونية اليونانيين سائر الروم الغريقيين الاسكندر بن فيابس

شخشار دارا

ثم ولى بعده شخشار دارا، وعلى عهده تغلب الاسكندر على يهود بيت المقدس وعلى جميع الروم [أرض] الغريقيين. ثم حدثت الفتنة بينه وبين دارا وتزاحفوا مرات انهزم [دارا] في كلها . وكان لاسكندر الظهور عليه . ومضى إلى الشأم ومصر فلملكهما، وبني الاسكندرية ، وانصرف فلقيه دارا أنطوس فهزمه ، وغلب على ممالك الفرس واستولى على مدينتهم ، وخرج في اتباع دارا فوجده في بعض طريقه جريحاً ولم يلبث أن هلك من تلك الجراحة، فأظهر الاسكندر الحزن عليه، وأمر بدفنه في مقابر الملوك ، وذلك لا ألف سنة و نحو من ثمانين سنة منذ ابتداء دولتهم كما قلناه . انتهى كلام هروشيوش

وقال السهيلى : وجده مثخناً فى المعركة فوضع رأسه على فحذه وقال : ياسيدالناس لم أرد قتلك ولا رضيته ، فهل من حاجة ? فقال : تتزوَّج ابنتى وتقتل قاتلى . ففعل الاسكندر ذلك . وانقرض أمر هذه الطبقة الثانية . والبقاء لله وحده سبحانه وتعالى

main let at the result (the a side of our livery and

أشك

عمود الطبقة الثانية من الفرس «۱» کی قباذ كينيا «۲» کیقاوس كي أجوا «4» Z خسرو کی کاوس «٤» کهراسب «٥» كيشتاسب اسفنديار «۲» بهمن «۷» خانی «۸» دارا دارا

ترتيب ابن العميد لملوك ألفرس الكينية

قال ابن العميد: في ترتيب هؤ لا الملوك الفرس من بعد كيرش الى دَ ارا آخرهم يقال: إنه ملك من بعد كور ش ابنه فحموسيوس ثمانياً وقيل تسعاً وقيل ثنتين وعشرين سنة . وقيل إنه غزا مصر واستولى عليها وتسمى بختنصر الثانى ، وملك بعده أر يوش بن كستاسب خمساً وعشرين سنة ، وهو أول الملوك الأربعة الذين عناه دانيال بقوله: ثلاثة ملوك يقومون بفارس والرابع يكثر ماله ويعظم على من قبله . فأولهم دارا بن كستاسف وهو مذكور في ألمجسطى ، والثاني دارا بن الأمة ، والثالث الذي عناه دانيال ، لأ نه جعل والثالث الذي قتله الاسكندر ، وقيل بل هو الرابع الذي عناه دانيال ، لأ نه جعل أول الأربعة داريوش وأخشور ش الهادي وسركور ش ورديفه في الملك ، ثم عد الثلاثة بعده . وفي الثانية من مملكة داريوش بن كيشتاسف لبابل تمت سبعون سنة الثلاثة بعده . وفي الثالثة ممل بناء البيت

ثم ملك بعد داريوش بن كيشتاسف هذا أسمر ديوس \* المجوسي سنة واحدة ، وقيل ثلاث عشرة سنة ، وسمى مجوسياً لظهور زرادُشت بدين المجوسية في أيامه ثم ملك أخَشُو يرُش عشرين سنة ، وكان وزيره هامان الو ، ليق ، وقد مرت قصته مع الجارية من بنى إسرائيل

ثم ملك من بعده ابنه أر طحشاشت بن أخشو يرش ويلقب بطويل اليدين ، وكانت أمه من اليهود بنت أخت مَر د خاى ، وكانت حظية عند أبيه ، وعلى يدها تخلص اليهود من سعاية وزيره فيهم عنده . وكان العُزر في خدمته ، ولعشرين من دولته أمر بهدم أسوار القدس . ثم رغب اليه العُزرير في تجديدها فبناها في ثنتي عشرة سنة

قال ابن العميد عن الكجسطى: إن العُزيرهذا ويسمى عزراً و هو الرابع عشر من الكهذونة من لدن هرون عليه السلام ، وأنه كتب لبنى اسرائيل التوراة ، وكُذُب الأنبياء من حفظه بعد عودهممن الجلاء الأول ، لا أن بختنصر كان أحرقها. وقيل إن الذى كتب لهم ذلك هو يشوع بن أبوصاد وق

ثم ملك من بعده أر ْطَحْشاشَت الثانى خمس سنين ، وقيل إحدى وثلاثين ، وقيل ست عشرة ، وقيل شهرين . ورجح ابن العميد الحسلموافقتها سياقة التواريخ، وكان لعهده أبُثر اط وسفر اطفى مدينة أثينا ، ولعهده كتب النواميس الاثنى عشر

ثم ملك بعده صغريتوس ثلاث سنين ، وقيل سنة واحدة ، وقيل سبعة أشهر ، ولم يزل محنقاً لمرض \* كان به الى أن هلك

ثم ملك من بعده دارا بن الأمة ، ويلقب الناكيش . وقيل داريوش الياريوس ملك سبع عشرة سنة ، وكان على عهده من حكماء يونان: سقراط وفييماً غُورس وأقليدس . وفي الخامسة من دولته انتقض أهل مصر على يونان ، واستبدُّوا بملكهم بعدمائة وأربع وعشرين سنة كانوا فيها في مملكتهم

ثم ملك من بعده أر ْطَحْشاشت ابن أخى كور ش داريوش إحدى عشرة سنة ، وقيل ثنتين وعشرين سنة ، وكان لعهده أربعين ، وقيل إحدى وعشرين ، وكان لعهده ألياقيم الكوهن الذى داهن \* الكهنونية ستاً وأربعين سنة

ثم ملك من بعده أرطحشاشت وتسمى أُخُوش ، ويقال أوغش ، عشرين سنة ، وقيل خمسا وعشرين ، وقيل خمسا وعشرين ، وزحف إلى مصر فهلكها ، وهرب منها فرعون ساناق إلى مقدونية واسمه قصطرا (?) وبنى أرطحشاشت قصر الشمع وجعل فيه هيكلاً ، وهو الذي حاصره عمرو بن العاص وملكه .

ثم ملك من بعده ابنه أرشيش أرطحشاشت ، وقيل اسمه فارس، أربع سنين ، وقيل إحدى عشرة ، وكان لعهده من حكماء يونان أبقر اط وأفلاطون و دمُقُر اطْس ، ولعهده قتل بقر اط على القول بالتناسخ ، وقيل لم يكن مذهبه و إيما ألزمه به بعض الامذته ، ثم شهدوا عليه ، وقتل مسموماً ، قتله القضاة بمدينة أثينا .

ثم ملك من بعده ابنه دارا بن أرشيش عشرين سنة ، وقيل ست عشرة . وقال ابن العميد عن أبي الراهب: إنه دار الرابع الذي أشار اليه دانيال كما مر ، وكان هذا الملك عظياً فيهم، وتغلب على يونان ، وألزمهم الوظائف التي كانت عليهم

<sup>\*</sup> مختفیا فی بیته لمرض \* رأس

لآبائه. وملكم يومئذ الأسكندرين فيلبِّس، وكان عمره ست عشرة سنة ، فطمع فيه دارا وطلب الضريبة، فمنع وأجاب بالإغلاّ ظ، وزحف اليهفقاتله وقتله ، واستولى الأسكندر على ملك فارس وما وراءه . انتهى كلام ابن العميد .

> الاشكانية ملوك الطوائف

## الطبقة الثالثة من الفرس وهم الا شكانية (١)

ملوك الطوائف وذكر دولهم ومصائر أمورهم إلى نهايتها

هذه الطبقة من ملوك الفرس يعرفون بالأشكانية ، وكافها أقرب الى الغين . من ولد أشكان من دارا الأ كبر ، وقدم ذكره . وكانوا من أعظم ملوك الطوائف عند افتراق أمر الفرس. وذلك أن الا سكندر لما قتل دارا الأصغر استشار معامه أر سُطُو في أمر الفرس ، فأشار عليه أن يفرق رياستهم في أهل البيوت منهم فتفترق كلتهم ، ويخلص لك أمرهم. فولى الإسكندر عظاء النواحي من الفرس ، والعرب، والنبط، والجرامقة، كلا على عمله، واستبدكل من بناحية. واستقام له [ بذلك ] ملك فارس والمشرق. ولما مات الاسكندر قسم ملكه بين أربعة من أمرائه ، فكان ملك مقدونية وأنطاكية وما اليها من ممالك الروم لفيلبس من قواده ، وكانت الإسكندرية ومصر والمغرب لفيلادلفوس (٢) ولقب بطليموس (٣) ، وكان الشام وبيت المقدس وما إلى ذلك لدمطوس ، وكان السواد الى الجبال والأهواز وفارس لبلاقس سيلةُس ولقبه أنطيخُسْ ، وأقام السواد في مملكته أربعاً وخمسين سنة

١ — قال ب ( ١١ \_ ٢٤٥ ) « الأصح أن تدعى الأرشاكية أو الأرشاكونيـة كما يسمهاالأرمن لأنها إنما سميت كذلك نسبة الى مؤسس دولتها أرشاك وهو الاسم الذي يعرفها به الافرنج ( Arsaeides ) والظاهر أن لفظ أرشاك ايس اسما رإنما هو لقب أطلق على هذه الطبقة كما أطلق لقب فرعون على ملوك مصر » انظره فقد كتب بحثا لطيفا في هذا الموضوع وأحال على مصادر مفيدة

٢ — يقتضي كلام المؤلف أن فيلاد لفوس هو الذي اقتسم مع قواد الاسكندر ميراثه ونال الاسكندرية ومصر في حظه ؛ مع أن ذلك وقع لبطليموس الأول وهو ابن لاغوس ، وإنمــــا ولي وللاد الهوس بعد وفاته حسبما يعلم من مراجعة سائر كتب الناريخ القديم المسبط اليوناني المسبط اليوناني المسبط السبط اللهوناني

مكذا بطلمبوس « Pollmeios »

أشك بن دارا

قال الطبرى: وكان أشك (١) من دارا الأكبر خلفه أبوه بالرى فنشأ بها ، فلما كبر وهلك الإسكندر جمع العساكر وساريريد أنطيخس ، والتقيا بالموصل ، فانهزم أنطيخس وقتل ، وغلب أشك على السواد من الموصل إلى الرى وأصبهان ، وغطمه سائر ملوك الطوائف لشرفه ، ونسبه ، وأهدوا اليه من غير أن يكون له عليهم إيالة في عزل ولا تولية ، بل إنماكانوا يعظمونه ويبدون باسمه في المخاطبات ، وهم مع ذلك متعادون تختلف حالاتهم بعضهم مع بعض في الحرب والمهادنة .

وقال بعضهم : كان رجلا من نسل الملوك من فارس ممكا على الجبال وأصبهان والسواد لفوات الاسكندر ، ثم غلب بعد ذلك ولده على السواد ، وجمعه الى الجبال وأصبهان ، وصار كالرئيس على سائر ملوك الطوائف ، ولذلك قصر ذكر هؤلاء الملوك دون غيرهم من الطوائف ، فمنهم من قال إنه أشك بن داراكما قدمنا ، وهو قول الفرس . وقيل هو أشك [ من ] عقب اسفندار بن كستاسب بينهما ستة آباء ، وقيل هو أشك بن أشكان الأكر من ولد كينية بن كيقباذ ، ويقال إنه كان أعظم الأشكانية ، وقهر ملوك الطوائف ، و[ غلب ] على إصطخر لا تصالها بأصبهان وتخطاها إلى مايتا خها من بلاد فارس فغلب عليه ، واتصل ملكه عشر بن سنة .

جورابن أشك ترتيب المسعودي

وملك من بعده جورا بن أشك، وغزا بنى إسرائيل بسبب قتلهم يحيى بن زكريا وقال المسعودى : ملك أشك بن أشك بن دارا بن أشكان الأول منهم عشر سنين ، ثم سابور ابنه ستين سنة ، وغزا بنى إسرائيل بالشأم ونهب أموالهم ، ولا حدى وأربعين من ملك ظهر عيسى صلوات الله عليه بأرض فلسطين ، ثم ملك عمه جور عشر سنين ، ثم [ملك] نيرو (٢) بن شابور إحدى وعشر بن سنة ، وفي أيامه عمه جور عشر سنين ، ثم [ملك] نيرو

الاخـ الدولة الاشـكانية ، ولـ كنهم
 اضطربوا في نسبته وقال البعض إنه ابن دارا وهو الذي في ط ووافقه المؤلف وقال افرون إنه
 ابن اسفندیار ، ولیس هنالك دلیل علی صحة إحدى النسبتین أوغیرها لأن دارا قتل سنة ٣٠٣ ق م
 وأشك لم يقم إلا سنة ٥٥٢ ق م

٢ — كذا هنا وفي ش ( ؛ ـ ٣١٠ ) و ف ( ١ ـ ؛ ؛ ) « بيرن » وفي ط (١ ـ ١١) « بيزن » بالزاي « بيزن » بالزاي

غلب طیطش قیصر علی بیت المقدسوخربها وأجلی منها الیهود کما من ، ثم جور (۱) ابن نیرو تسع عشرة سنة ، ثم هر من أخوه أربعین سنة ، ثم هر من أخوهما أربعین سنة ، ثم ابنه أردوان بن هر من خس عشرة سنة ، ثم ابنه كسرى بن أردوان أربعین سنة ، ثم ابنه بلاش بن كسرى أربعا وعشرین سنة .

وفى أيامه غزت الروم السواد مع قيصر، يطلبون بثار أنطيخس ملك إنطاكية من اليونان الذي قتله أشك جد يلاوش هذا ، فجمع يلاوش العساكر واستنفر ملوك الطوائف بفارس والعراق ، فوجهوا له بالمدد ، واجتمع له أربعائة ألف من المقاتلة وولى عليهم صاحب الحضر، وكان من ملوك الطوائف على السواد، فزحف الى قيصر فقتله واستباح عسكر الروم ، وقتل ، وفتح انطاكية ، وانتهى الى الحليح . وولى من بعد يلاش ابنه أردوان بن يلاوش ثلاث عشرة سنة ، ثم خرج عليه أردشير ابن بابك بن ساسان ، وجع ملك فارس من أيدى ملوك الطوائف ، وجدد الدولة الساسانية ، كما نذكر في أخبارهم

قال الطبرى: وفى أيام الطوائف كانت ولادة عيسى صلوات الله عليه ، لحس وستين من غلب الاسكندر على بابل ، ولا حدى و خمسين من ملك الأشكانية . والنصارى يزعمون أنذلك كانلضى ثلثانة وثلاث وستين من غلب الاسكندر على بابل

قال الطبرى: وجميع سنى الطوائف من لدن الاسكندر الى ظهور أردشير بن بابك واستوائه على الأمر ، مائتان وستون سنة . وبعضهم يقول: خمسائة وئلاث وعشرون سنة

وقال بعضهم: ملك في هذه المدة منهم تسعون ملكا على تسعين طائفة ، كامهم يعظم ملوك المدائن منهم ، وهم الأشكانيون

۱ — في م ( ۲ \_ ۹۳ ) « جوذر بن نيرو » وفي ط ( ۲ \_ ۱۱ ) و ف ( ۱ \_ ۲۶ ) « جوذرز » وكذلك في ش ( ؛ \_ ؛۱۱ ) و ك ( ۱ \_ ۱۰۲ )

<sup>(</sup>تنبيه: — الطبعات التي بين أيدينا من المسعودي ليست بذاك )

۲ — فی ط ( ۲ – ۱۱ ) و ف ( ۱ – ۶۶ ) و ش ( کے – ۱۱ ) نیرسی وفی د ( ۱ – ۱۰۷ ) نیرس

## عمود الطبقة الثالثة من الفرس



الطبقة الرابعة الساسانيــة

## الطبقة الرابعة مه الفرس وهم الساسانية

والخبر عن ملوكهم الأ كاسرة إلى حين الفتح الاسلامي

هذه الدولة كانت من أعظم الدول في الخليقة وأشدها قوة ، وهي إحدى الدولتين اللتين صبحهما الأسلام في العالم ، وهما دولة فارس والروم ، وكان مبدأ أمرها من توثب أردشير بن بابك شاه ملك ورو ، وهو ساسان الأصغر ابن بابك أس سامان بن بابك بن هر من بن ساسان الأكبر بن كي بهمن ، وقد تقدم لنا ذكر كي بهمن وأن ابنه ساسان غضب لما تُوسج للمأك أخوه دارا وهو في بطن أمه ، ولحق بجبال إصطخر فأقام هنالك، وتناسل ولده بها إلى أن كان ساسات الأصغر منهم ، فكان قياً على بيت النار لا صطخر ، وكان شجاعا ، وكانت امرأته من بيت ملك فولدت له ابنه بابك ، وولد لبابك أزدشير — وضبطه الدار قطني بالراء المهملة — وكان على إصطخر يو مئذ ملك من ملوك الطوائف ، وله عامل على دارا بجرد، خصى اسمه تيركي ، فلما أتت لا زدشير سبع سنين جاء به جده ساسان إلى ملك إصطخر وسأله أن يضمه إلى عامل دارا بجرد الخصى يكفله إلى أن تتم تربيته .

ولما هلك عامل دارا بجرد فأقام بأمره فيها أردشير هذا وملكها ، وكان له علم من المنجمين بأن الملك سيصير اليه، فو ثب على كثير من ملوك الطوائف بأرض فارس فاستولى عليهم ، وكتب إلى أبيه بذلك ، ثم وثب على عامل إصطخر فغلبه على ما بيده وملك إصطخر وكثيراً من أعمال فارس . وكان زعيم الطوائف يومئذ أرد وان ملك الأشكانيين ، فكنب اليه يسأله أن يتوجه فعنفه ، وكتب اليه بالشخوص فامتنع ، وخرج بالعساكر من إصطخر ، وقدم منو بذان رورين فتوجه ، ثم فتح كرمان وبها ملك من ملوك الطوائف ، وولى عليها ابنه ، وكتب اليه أردوان يتهدده ، وأم ملك الأهواز من الطوائف أن يسير اليه ، فرجع مغلوباً ، ثم سار أزدشير إلى أصبهان فقتل ملكما واستولى عليها ، ثم إلى الأهواز فقتل ملكما كذلك ، ثم زحف اليه أردوان عميد الطوائف فهزمه أردشير وقتله ، وملك هذان والجبل وأذربيجان أردوان عميد الطوائف فهزمه أردشير وقتله ، وملك هذان والجبل وأذربيجان

أزدشير

وأرمينية والموصل ، ثم السودان \* ، وبنى مدينة على شاطئ دجلة شرقى المدائن ، ثم رجع إلى إصطخر ففتح سجستان ، ثم جرجان ثم مرو وبلخ وخوارزم إلى تخوم خراسان ، وبعث بكثير من الرءوس الى بيت النيران ، ثم رجع الى فارس ونزل صول وأطاعه ملك كوشان و مكراً ان ، ثم ملك البحرين بعد أن حاصر ها مدة ، وألقى ملكم ابنفسه فى البحر

سابور

ثم رجع فنزل المدائن وتوج ابنـه سابور ، ولم يزل مظفراً، وقهر الملوك حوله ، وأثخن في الأرض ، ومدّن المدن ، واستكثر العارة ، وهلك لأربع عشرة سـنة من ملـكه باصطخر بعد مقتل أردوان

وقال هشام بن الكابي: قام أردشير في أهل فارس يريد الملك الذي كان لا بائه قبل الطوائف ، وأن يجمعه لملك واحد، وكان أردوان ملكاً على الاردوانيين وهم أنباط السواد ، وكان بابا ملكاً على الارمانيين ، وهم أنباط الشأم ، وبينهما حرب وفتنة ، فاجتمعا على قتال أردشير ، فحارباه مناوبة ، ثم بعث أردشير إلى بابا في الصلح على أن يدعه في الملك ويخلى بابا بينه وبين أردوان ، فلم يلبث أن قتل أردوان واستولى على السواد ، فأعطاه بابا الطاعة بالشأم ، ودانت له سائر الملوك وقهرهم ، ثم رجع إلى أمر العرب ، وكانت بيوتهم على ريف العراق ينزلون الحيرة ، وكانوا ثلاث في ق:

أردشير والعرب

الأولى: تَنُوخ ، ومنهم قضاعة الذين كنا قدمنا أنهم كانوا اقتتلوا مع ملك من التبابعة ، وأتى بهم ، وكانوا يسكنون بيوت الشعر والوبر ، ويضعونها غربى الفرات بين الأنبار والحيرة وما فوقها ، فأنفوا من الاقامة في مملكة أردشير وخرجوا إلى البرية .

والثانية: الوِبَاد الذين كانوا يسكنونالحيرة وأوطنوها .

والثالثة: الأحلاف الذين نزلوا بهم من غير نسبهم، ولم يكونوا من تنوخ النا كثين عن طاعة الفرس، ولا من العباد الذين دانوا بهم، فلك هؤلاء الأحلاف

الحيرة والأنبار، وكان منهم عمرو بن عدى وقومه ، فعمروا الحيرة والأنبارونزلوا وخربوها ، وكانتا من بناء العرب أيام بختنصر ، ثم عرها بنو عمرو بن عدى لما أصاروها نزلا لملكمهم ، إلى أن صبحهم الاسلام . واختط العرب الاسلاميون مدينة الكوفة ، فدثرت الحيرة . وكان أردشير لما ملك أسرف في قتل الأشكانية حتى أفناهم لوصية جده [ساسان الأضغراليهم بذلك. فلم يستبق من نسل أشك بن أشكان ذكراً ولا أثنى إمضاء بعهد جده — خ] ، ووجد بقصر أردوان جارية استملحها ، وحفت عن نفسها القتل بإ نكار نسها فيهم ، فقالت: أنامولاة و بكر، فواقعها وحملت وظنت الأمن على نفسها، فأخبرته بنسها ، فتنكر ودفعها إلى بعض مرازبة [فارس] ليقتلها ، فاستبقاها ذلك المرزبان إلى ان شكا اليه أردشير قلة الولد والخوف على ملكه من الانقطاع ، و ندم على ماسلف منه من قتل الجارية و إتلاف الحل ، فأخبره بحياتها ، وأنها ولدت ولداً ذكراً ، وأنه سهاه سابور ، وأنه قد كملت خصاله وآدابه ، فاستحضره أردشير واختبره ، فرضيه وعقد له التاج .

ثم هلك اردشير فملك سابور من بعده ، فأفاض العطاء في أهل الدولة ، وتخير العمال، ثم شخص إلى نصيبين فملكها عنوة فقتل وسبى، وافتتح من الشأم مدناً ، وحاصر أنطاكية وبها من الملوك أريانوس فاقتحمها عليه وأسره، وحمله إلى بُعند يُسابور فحبسه بها إلى أن فاداه على أمو ال عظيمة ويقال على بناء شا ذر و ان تُستر، ويقال جدع أنفه وأطلقه ، ويقال بل قتله ، وكان بحبال تكريت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحضر وبها ملك من الجرامقة يقال له الساطرون من ملوك الطوائف ، وهو الذي يقول فيه الشاعر (١)

وأَ رَى المُوْتَ قَدْ تَدَ لَّى مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ السَّاطِرُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

١ — هو أبو دواد الايادى. قال ابن هشام ( ١ \_ ٣ ٥ ) : وهذا البيت في قصيدة له .
 ويقال انها لخلف الأحمر . ويفال إنها لحماد الراوية . ورواية البيت الثانى في ض ( ١ \_ ٣ ٥ )
 كما يأتى :

وقال المسعودى : وهو الساطرون بن استطرون من ملوك السريانيين قال الطبرى : وتسميه العرب الضَّا بُنْ نَ

وقال هشام بن محمد الكابي: من قضاعة وهو الضَّرْن بن معاوية بن العبيد (١) ابن الأجرم بن عمرو بن النح بن سليح (٢). وسنذ كر نسب سليح في قضاعة ، وكان بأرض الجزيرة ، وكان معه من قبائل قضاعة مالا يحصى ، وكان ملكه قد بلغ الشأم، فحلف سابور في غزاته الى خراسان ، وعاث في أرض السواد ، فشخص اليه سابور عند انقضاء غزاته ، حتى أناخ على حصنه ، وحاصره أربع سنين . قال الأعشى:

أَلَمْ تُرَ لِلْحَضْرِ إِذْ أَهْلُهُ بِنُوْمِي وَهِلْ خَالَدُ مِن نِعَمَ أَلَمْ تُرَ لِلْعَجَمِ الْمُعْمَ (٣) أَقَامَ بِهِ شَا هَبُورِ الجِنود حَوْ لَين يَضرِ بُ فيه القَمَمُ (٣)

ثم إن ابنة ساطرون واسمها النَّه ير ق خرجت إلى رَبض المدينة ، وكانت من أجمل النساء ، وسابوركان جميلا ، فأشر فت عليه فشغفت به وشغف بها ، وداخلته في أمر الحصن ودلته على عورته ، فدخله عنوة ، وقتل الضَّيْزَن ، وأباد قضاعة الذين كانوا معه وأكثرهم بنو حلوان ، فانقر ضوا ، وخرَّ بحصن الحضر . وقال عدى أن زيد في رثائه :

وأخو اَلحضر إِذْ بَناهُ وإِذ دَحِ لَهُ تُجْدَبِي إليه والخابُورُ شَادَهُ مَرْمُواً وَجَلَّهُ كُال سَا فللطَّيرِ في ذُراه و كُورُ للهَ يَهِ بُدُهُ وَ كُورُ للهِ عَلْمَ اللَّهُ عَنه فبا بُهُ مَهُجُورُ للهَ عَنه فبا بُهُ مَهُجُورُ

ألم يحزنك والأنباء تنمى عما لاقت سراة بني العبيد

انه بفتح العين وكسر الباء

٢ - في ج « سليم » في الموضعين ، والصواب سليح

۱ — فی ج « معاویة بن العمید بن الاً جذم » وقد نقل فی ض ( ۱ – ٥٦ ) عن ابن السكاي انه ابن معاویة بن عبید بن أحرم بالراء ، قال : « ووجدته بخط أبی بحر عبید بضم العین » والذی یفهم من قول الجدی بن الدمهاث :

٣ -- كذا هنا القمم جمع قمة . وفي ابن هشام والسهيلي ( ١ \_ ٩ ه ) القدم. قال فيض: ﴿ جمع قدوم وهي الفاس ﴾ وقد رأينا أن القمم أولى

ثم أعرس بالنضيرة بعين النمر، وباتت ليلها تتضور في فراشها ، وكان من الحرير محشواً بالقز والقسي، فاذاورقة آس بينها وبين الفراش تؤذيها ، فقال: ويحك ، ما كان أبوك يغذيك ? قالت: الزبد والمنح والشهد وصفو الخر . فقال: وأبيك لا أبا أحدث عهداً وأبعد ودراً من أبيك الذي غذاك عمل هذا . وأمر رجلاركب فرساً جموحا وعصب غدائرها بذنبه ، ولم يزل بركضه حتى تقطعت أوصالها

وعند ابن اسحق: أن الذي فتح حصن الحضر وخرَّبه وقتــل الساطرون هو سابور ذو الأُ كتاف

وقال السهيلي: لا يصح ، لا أن الساطرون من ماوك الطوائف ، والذي أزال ملكهم هو أزدشير وابنه سابور ، وسابور ذو الأ كتاف بعدهم بكثير ، وهو التاسع من ملوك أزدشير

قال السهيلى: وأول من ملك الحيرة من ملوك الساسانية ، سابور بن أردشير . والحيرة وسط بلاد السواد وحاضرة العرب ، ولم يكن لا حد قبله من آل ساسان ، حتى استقام العرب على طاعته . وولى عليهم عمرو بن عدى جد آل المنذر بعده وأنزله الحيرة ، فجبي خراجهم وإتاوتهم ، واستعبدهم لسلطانه ، وقبض أيديهم عن الفساد بأقطار ملكه ، وما كانوا يرومونه بسواد العراق من نواحي مملكته . وولى بعده ابنه امراً القيس بن عمرو بن عدى ، وصار ذلك ملكا لا ل المنذر بالحيرة توارثوه حسما نذكره بعد . وهلك سابور لثلاثين سنة من ملكه

وولى بعده ابنه مُهر مُن ، ويعرف بالبطل ، فملك سنة واحدة

وولى بعده ابنه بهرام بن هرمن ، وكان عامله على مُذْرِحج [ العرب ] من ربيعة ومضر ، وسائر بادية العراق والجزيرة والحجاز : امرؤ القيس بن عمرو بن عدى ، وهو أوَّل من تنصَّرَ من ملوك الحيرة، وطال أمد ملكه

قال هشام بن الحلبي: ملك مائة وأربع عشرة سنة من لدن أيام سابور. اه وكان بهرام بن هُرْ مُز حليا وقوراً ، وأحسن السيرة واقتدى بآبائه. وكان ماني الثّنوي الزنديق صاحب القول بالنور والظامة قد ظهر في أيام جده سابور فاتبعه قليلا هرمز

برام

حقيقة الزنديق وأصل الكلمة ثم رجع الى المجوسية دين آبائه . ولما ولى بهرام بن هرمز ، جمع الناس لامتحانه فأشادوا بكفره وقتله، وقالوا: زنديق

قال المسعودى: « ومعناه أن من عدل عن ظاهر الى تأويله ينسبونه الى تفسير كتاب زَرادُشت الذى قدمنا أن اسمه ز ندة ، فيقولون: ز ندية ، فعر بته العرب فقالوا: زنديق ، ودخل فيه كل من خالف الظاهر الى الباطن المنكر . ثم اختص ف عرف الشرع بمن يظهر الإيسلام ويبطن الكفر »

ثم هلك بهرام بن هرمز لثلاث سنين و ثلاثة أشهر من دولته

بهرام بن بهرام

وولى ابنه بهرام ثمانى عشرة سنة ، عكف أو لها على اللذات، وامتدت أيدى بطانته إلى الرعايا بالجور والظلم ، فحر بت الضياع والقرى ، حتى نبهه المو بذان لذلك عشل ضربه له ، وذلك أنه سامره في ليلة فمر راجعاً من الصيد ، فسمعا بومين يتحدثان في خراب ، فقال بهرام : ليت شعرى هل [أعطي] أحد فهم لغات الطير ? فقال له الموبذان : نعم ، إنا نعرف ذلك أيها الملك ، وإنهما يتحاوران في عقد نكاح ، وإن الأنثى اشترطت عليه إقطاع عشرين ضيعة من الخراب، فقبل الذكر ، وقال: إذا دامت أيام بهرام أقطعتك ألفاً . فتفطّن بهرام لذلك وأفاق من غفلته ، وأشرف على أحوال ملك مماشراً بنفسه ، وقابضاً أيدى البطانة عن الرعية ، وحسنت أيامه الى أن هلك .

جهرام الثالث

وولى بعده بهرام بن بهرام بن بهرام ( ثلاثة أسماء متشابهة ) وتلقب شاه . وكان مملكاعلى سجستان، وهلك لأ ربع سنين من دولته

قرسين بن برام

وملك بعده أخوه قرسين (١) بن بهرام تسع سنين أخرى ، وكان عادلا ،

هرمز بن قرسين

وملك بعده ابنه هرمز بن قرسين، فوجل منه الناس لفظاظته . ثم أبدل من خُلُقهالشر بالخير، وسار فيهم بالعدل والرفق والعارة . وهلك لسبع سنين من ولا يته. وكان هؤلاء كلهم ينزلون جُنْدَيْسا بور من خراسان . ولما هلك ولم يترك ولداً شق

١ - في ط ( ٢ - ١١) و ش ( ٤ - ٤١١ ) و ف ( ١ - ١١) وغيرهم ( نرسي ٧ )

سابور ذو الاعڪتاف

ذلك على أهل مملكته لميلهم اليه، ووجدوا ببعض نسائه حملاً، فتوَّجوه، وانتظروا تمامه . وقيل بل كان هرمز أبوه أوصى بالملكِ لذلك الحمل ، فقام أهل الدولة بتدبير الملك ينتظرون تمام الولد، وشاع في أطراف المملكة أنهم يتلومون صبياً في المهد، فطمع فيهم الترك والروم ، وكانت بلاد العرب أدنى الى بلادهم ، وهم أحوج الى تناول الحبوب من البلاد لحاجهم اليها عاهم فيه من الشظف وسوء العيش ، فسار منهم جمع من :احية البحرين وبلاد القيس وو ُحاظة ، فأناخوا على بلاد فارس من ناحيتهم ، وغلبوا أهلها على الماشية والحرث والمعايش ، وأكثروا الفساد . ومكثوا في ذلك حينًا ، ولم يغزهم أحد من فارس ولا دافعوهم، لصغر الماك، حتى إذا كبر وعرضوا عليه الأمور، فأحسن فيها الفصل. وبلغ ست عشرة سنة من عمره، ثم أطاق حمل السلاح ، فنهض حينئذ للاستبداد بملكه ، وكان أول شيء ابتدأ به : شأن العرب ، فجهز اليهم العساكر ، وعهد اليهم أن لا يبقوا على أحد من لقوا منهـم ، ثم شخص بنفســـه اليهم وغزاهم وهم غارون ببلاد فارس ، فقتلهم أبرح القتل ، وهربوا أمامه ، وأجاز البحر في طلبهم إلى الخط ، وتعدى إلى بلاد البحرين قتلاً وتخريباً . ثم غزا ولحق فُامِهم بالزمال ، ثم أتى الممامة فقتــل وأسر وخرب ، ثم عطف إلى بلاد بكر و تغلُّب ما بين مملكة فارس ومناظر الروم بالشأم ، فقتل من وجد هنالك من العرب وطم مياههم ، وأسكن من رجع اليه من بني تغلب دارين من البحرين والخط، ومن بني تميم هجر ، ومن بكر بن وائل كرمان ، ويدعون بكر إياد ، ومن بني حنظلة الأهواز . وبنَى مدينة الأنبار والكرخ والشوس . وفياحكاه المسعودي وغيره: أن إياداً كانت تشــتو بالجزيرة وتصيف بالعراق وتشن الغــارة ، وكانت تسمى طمًّا لا نطباقها على البلاد ، وسأنور يومئذ صغير ، حتى إذا بلغ القيام على ملكه شرع في غزوهم، ورئيسهم يومئــذ الحرث بن الأغر الإيادي، وكتب اليهم بالنذر بذلك رجل من إياد كان بين ظهر اني الفرس ، فلم يقبلوا حتى و اقعتهم العساكر ، فاستلحمهم، وخرجوا إلى أرض الجزيرة والموصل إجلاء ، ولم يعاودوا العراق. ولما كان الفتح،

طلبهم المسلمون بالجزية مع تَوْلِب وغيرهم ، فأنفوا ولحقوا بأرض الروم .
وقال السهيلي عند ذكر سابور بن هرمز : إنه كان يخلع أكتاف العرب، ولذلك لقبه العرب: ذو الأكتاف. وإنه أخذ عرو بن تميم بأرضهم بالبحرين وله يومشة الثمائة سنة ، وإنه قال إنما أقتلكم معاشر العرب لأنكم تزعمون أن لكم دولة ، فقال له عمرو بن تميم : ليس هذا من الحزم أيها الملك ، فان يكن حقا فليس قتلك إياهم بدافعه ، وتكون قد اتخذت يداً عندهم ينتفع بها ولدك وأعقاب قومك. فيقال: إنه استبقاه ورحم كبره

ثم غزا سابور بلاد الروم وتوغل فيها ونازل حصونهم ، وكان ملوك الروم على عصره: قسطنطين، وهو أول من تنصر من ماوكهم . وهلك قسطنطين ، وملك بعده أليانوس من أهل بيته ، وانحرف عن دين النصر انية ، وقتل الأساقفة ، وهدم البيع وجمع الروم، وانحدر لقتال سانور، واجتمعت العرب معهم لثارهم عند سانور عن قتل منهم ، وسار قائد أُليانوس واسمه موسانوس في مائة وسبعين أَلفا من المقاتلة حتى دخل أرض فارس ، وبلغ خبره وكثرة جموعه الى سابور ، فأحجم عن اللهاء وأجفل ، وصحبه العرب ففضوا جموعه ، وهرب في فل من عسكره ، واحتوى اليانوس على خزائنه وأمواله ، واستولى علي مدينة طيسفون من مدائن ملكه ، ثم استنفر أهل النواحي، واجتمعت اليه فارس، وارتجع مدينة طيسفون، وأقاما متظاهرين، وهلك أَليانُوس بسهم أصابه ، فبقي الروم فوضى ، وفزعو اإلى يوسانوس القائد أن يملكوه ، فشرط عليهم الرجوع إلى دين النصر انية ، كما كان قسطنطين ، فقبلوا وبعث اليه سابور فى القدوم عليه ، فسار اليه فى ثما نين من أشر اف الروم ، وتلقاه سابور وعانقه وبالغ في إكرامه ، وعقد معه الصلح على أن يعطى الروم قيمة ما أفســـدوه من بلاد فارس ، وأعطوا بدلا عن ذلك أنصيبين ، فرضى بها أهل فارس ، وكانت مما أخذه الروم من أيديهم ، فملكها سابور وشرِّد عنها أهلها خوفاً من سطوته ، فنقل اليها من أهل إصطخر وأصهان وغيرهما ، وانصرف موسانوس بالروم ، وهلك عن قرب . ورجع سانور إلى بلاده

وفيا نقله بعض الأخباريين : أن سابور دخل بلاد الروم متنكرًا ، وعثر عليه

فأخذ وحبس فى جلد ثور ، وزحف ملك الروم بعساكره الى ُجندَ يُسابور فحاصرها، وأن سابور هرب من حبسة ، ودخل مُجند يُسابور المدينة ، ثم خرج الى الروم فهرمهم ، وأندر ملكهم قيصر ، وأخذه بمارة ما خرَّب من بلاده ، ونقل التراب والغروس اليها ، ثم قطعاً نفه \* وبعث به على حمار الى قومه . وهى قصة واهية نشهد العادة بكذبها

وسجستان ، وبنى الا يوان المشهور لقعد ملوكهم . وهلك لعهده امرؤالقيس بن عدى وسجستان ، وبنى الملك لا خيه أزدشير بن هرمز، وفتك في أشر اف فارس وعظائهم ، فلعوه لا ربعين "سنة من دولته

وملكوا سابور بن [سابور] ذى الأكتاف، فاستبشر الناس برجوع ملك أبيه اليه. وأحسن السيرة، ورفق بالرعية، وحمل على ذلك العال و الوزرا، و الحاشية، ولم يزل عادلاً. وخضع له عمه أردشير المحلوع، وكانت له حروب مع إياد، وفي ذلك يقول شاءرهم:

على رغم سابُور بن سابُور أَصْبَحَتْ قِبَابُ إِيَّادٍ حَوْ لَهَا الْخُبْلُ والنَّمَمُ وَقَبَابُ إِيَّادٍ حَوْ لَهَا اللهُ والنَّمَمُ وقيل إِن هذا الشعر إِنمَا قيل في سابور ذي الأ كتاف ثم هلك سابور لخس سنبن من دولته .

وملك أخوه بهرام ويلقب كرمان شاه ، وكان حسن السياسة . وهلك لا حدى عشرة سنة من دولته ، رماه بعض الرماة بسهم في القتال فقتله .

وملك بعده ابنه يزدجرد ذى الأثيم، وبعض نسابة الفرس يقول: إنه أخوه ، وليس ابنه، وإنما هو ابن ذى الأكتاف

وقوة ممرفته ، وكان معجباً برأيه ، سئ الخلق ، كثير المكر والخديمة ، يفرغ في ذلك عقله وقوة ممرفته ، وكان معجباً برأيه ، سئ الخلق ، كثير الحدَّة، يستعظم الزلة الصغيرة ، ويرد الشفاعة من أهل بطانته ، متهماً للناس ، قليل المكافأة . وبالجلة فهو سئ

ely de said to increase to also said, the light will received

أزدشيربنمرمز

ساہور بن نبی الأ<sup>ع</sup>کتاف

بهرام بن ذي الأكتاف

> يزدجرد ذى الا ئېم

الأحوال مذمومها . واستوزر لأول ولايت نرسي الحكيم ، ويسمى مهر نرسى ومهر نرسة (?) وكان متقدما في الحكمة والفضائل . وأمل أهل المملكة أن تهرب من يزدجود ذي الاثيم ، فلم يكن ذلك ، واشتد أمره على الاشراف بالاهانة ، وعلى من دونهم بالقتل . وينما هو جالس في مجلسه بوما إذا بفرس عابر لم يطق أحد إمساكه قد وقف بيابه ، فقام اليه ليتولى إمساكه بنفسه ، فرمحه ، فمات لوقته لا حدى وعشرين سنة من ملكه

بهرام بن يزدجرد

وملك بعده ابنه بهرام بن يزدجرد ، ويلقب ببهرام جور . وكان نشوؤه ببلاد الحيرة مع العرب، أسامه أبوه اليهم، فربي بينهم وتكلم بلغتهم . ولما مات أبوه قدم أهل فارس رجلاً من نسل أر دشير . ثم زحف بهرام جور بالعرب ، فاستولى على ماكه كما نذكر في أخبار آل المنذر . وفي أيام بهرام جور سار حاقان ملك الترك الى بلاد الصَّد من ممالكه فهزمه بهرام وقتله . ثم غزا الهند ، وتزوج ابنة ما حهم فهابته ملوك الأرض ، وحمل اليه الروم الأموال على سبيل المهادنة . وهلك لتسع وعشر بن من دولته

يزدجر دبن بهرام

4-12.

وملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور ، واستوزر مهر نرسى الحكيم الذي كان أبوه استوزره ، وجرى في ملكه بأحسن سيرة من العدل والإحسان ، وهو الذي شرع في بناء الحائط بناحية الباب ، والأبواب ، وجعل جبل الفتح سداً بين بلاده

وما وراءها من أمم الأعاجم. وهلك لعشرين سنة من دولته

ې ځولار پهرمن

وملك من بعد ابنه هرُ مَزْ ، وكان ملكاً على سِجِستان ، فعلب على الدُولة ، ولحق أخوه فَيْرُوز بملك الصَّغَد بَمَرْو الرُّود . وهذه الأَ مم هم المعروفون قديماً بالهياطلة (١) ، وكانوا بين خو ارزم وفر غانة ، فأمن فيروز بالعساكر ، وقاتل أخاه

فيروز

ر — الهياطلة بكسر الطاء اسم بلد . والهيتال بالتاء المثناة يطلق فى لغة بخارى على شخص توى صحيح البدن . واسم لولاية ختلان، وهى كورة فى إقليم بذخشان ويطلق على أميرهم هياطلة . والهيطل أيضا. والهياطلة الساكنون فى ولاية طخارستان وبذخشان. واختلف فى أصلهم فقيل إنهم من الهند نزحوا لتلك الجهات. والصحيح أنهم أتراك ما وراء النهر الذين يطلقي عليهم فى بعض التواريخ الإفرنجية أفتاليت إذ أصل هذه السكلمة آب تله بمعنى ساحل النهر يطلقي عليهم فى بعض التواريخ الإفرنجية أفتاليت إذ أصل هذه السكلمة آب تله بمعنى ساحل النهر

هرمز فغلبه وحبسه ، وكانت الروم قد امتنعت من حمل الخراج فحمل اليهم العساكر مع وزيره مهر نرسى ، فأشخن فى بلادهم حتى حملوا ماكان يحملونه ، واستقام أمره ، وأظهر العدل . وأصابهم القحط فى دولته سبع سنين ، فأحسن تدبير الناس فيها ، وكف عن الجباية ، وقسم الا موال ، ولم يهلك فى تلك السنين أحد إتلافا . وقيل : إنه استسقى لرعيته من ذلك القحط، فسقوا، وعادت البلاد الى أحسن ماكانت عليه . وكان لا ول ما ملك أحسن الى الهياطلة جزاء بما أعانوه على أمره ، فقوى ملكهم ، وزحفوا الى أطراف ملكه ، وملكوا طَخَارِ سنّان وكثيراً من بلاد خراسان ، وزحف هو إلى قتالهم ، فهزموه وقتلوه وأربعة بنين له وأربعة إخوة ، واستولوا على خراسان بأسرها . وسار اليهم رجل من عظاء الفرس من أهل شير از فغلبهم على خراسان وأخرجهم منها، حتى ألقوا بجميع ماأخذوه من عسكر فير وز من الا سرى وأدر بيمجان والسبي . وكان مهلكه لسبع وعشرين سنة من ملكه . و بني المدن بالرسّى و جربان

وقال بعضهم: إن ملك الهياطلة الذى سار الى فيروز اسمه اخشنوار (١) ، والرجل الذى استرجع خراسان من يده سوخرا (٢) من نسل مَنْوشهر ، وإن فيروز استخلفه لما سار الى اخشنوار والهياطلة على مدينتي الملك وهماطيسفون و بهر شير (٣) فيكان من أمره مع الهياطلة بعد فير وز ما تقدم . وملك بعد فير وز بن يز دَجِر د ابنه بلاوش برن فيروز ، ونازعه أخوه قباذ الملك ، فغلبه بلاوش ، ولحق قباذ ابنه بلاوش برن فيروز ، ونازعه أخوه قباذ الملك ، فغلبه بلاوش ، ولحق قباذ بخاقان ملك الترك يستنجده ، وأحسن بلاوش الولاية والعدل ، وحمل أهل المدن على عمارة ما خرب من مدنهم ، وبني مدينة ساباط بقرب المدائن ، وهلك لا ربع سنين من دولته

طيسفون

بلاوش

١ — في ج « خشتو » والاصلاح من ط ( ٢ \_ ٨٣ ) وك ( ١ \_ ١٤٢ ) و ف (١ - ٠٠)

۲ — وقع هنا فی ج « خرسوس » وسیأتی فی الصفحة الموالیة « سرحد » مکرراً . ووقع فی ط ( ۲ – ۸۳ ) و ك ( ۱ – ۱۶۳ ) « سوخرا » فی هذه المحلات كام ا ، فاعتمدناها ۳ — فی ج « طبسون و نهر اشیر »

قباذ بن فيروژ/

وملك من بعده أخوه قباذ بن فيروز ، وكان قد سار بعساكر الترك ، أمده بها خاقان ، فبلغه الخبر بمهاك أخيه وهو بنيسا بور من طريقه ، وقد لقى بها ابناً كان له هنالك حملت به أمه منه عند مروره ذاهباً الى خاقان ، فلما أحل بنيسا بور ومعه العساكر سأل عن المرأة فأحضرت ومعها الولد، وجاءه الخبر هنالك بمهلك أخيه بلاوش ، فتيمن بالمولود ، وسار الى [ المدائن فهلكها وفوض تدبير ملكه الى خ] سوخر االذي كان أبوه فيروز استخلفه على المدائن ، ومال الناس اليه دون قباذ ، واستبد عليه . فلما كبر وبلغ سن الاستبداد بأمره أنف من استبداد سوخرا عليه ، فبعث الى أصبح من البلاد ، وهو سابور مهران ، فقدم عليه وقبض على سوخرا وحبسه ، ثم قتله البلاد ، وهو سابور مهران ، فقدم عليه وقبض على سوخرا وحبسه ، ثم قتله

مزدك

ولعشرين من دولته حبس وخلع ، شمعاد الى الملك. وصورة الخبر عن ذلك أن مَرْ دَكِ الزِّ نديق كان إباحياً ، وكان يقول باستباحة أموال الناس ، وأنها في ، وأنه ليس لا حد ملك شي ولا حجره ، والا شياء كلها ملك لله ، مشاع بين الناس ، لا يختص به أحد دون أحد ، وهو لمن اختاره . فعثر الناس منه على متابعة مَرْ دَك في هذا الاعتقاد ، واجتمع أهل الدولة فحلموه وحبسوه

جاماس\_اب

وملكوا جَامَاساً بأخاه ، وخرج زر مهر شاكياً داعياً لقباذ ، وتقر بالى الناس بقتل المز د كية ، وأعاد قباذ الى ملكه . ثم سعت المز د كية عنده في زر مهر بانكار ما أتى قبلهم فقبله ، واتهمه الناس برأى مَن دك ، فانتقضت الأطراف ، وفسد الملك ، وخلعوه وحبسوه ، وأعادوا جاماساب، وفر قباذ من محبسه ولحق قباذ بالهياطلة وهم الصغد مستجيشاً لهم ، ومر في طريقه بأبر شَهر (١) ، فتروج بنت ملكها ، وولدت له أنو شر وان . ثم أمد هم ملك الهياطلة فزحف الى المدائن لست سنين من مغيبه ، وغلب أخاه جاماساب ، واستولى على الملك . ثم غزا بلاد الروم وفتح آمد وسبي أهلها ، وطالت مدته ، وابتنى المدن العظيمة ، منها مدينة أر جان بين الأهواز وفارس . ثم هلك لثلاث وأربعين سنة من ملكه في الكر ق الأولى

١ - في ج « أبو شهر » وفي ط ( ٢ - ٨٩ ) « أبرشهر » وقد رجعناها لأنها هي التي في طريقـه بين المدائن والصـفد ( انظر خريطة المالك الاسلامية ) وهي نيسا بور انظر يا ( ١ - ٧٤ )

أ توشرو الله بن قيراد

وملك ابنه أنو شروان بن قباذ بن فير وز بن يَز دَجِرْد ، وكان يل الأصبه بند وهي الرياسة على الجنود ، ولما ملك فر ق أصبه بند البلاد على أربعة ، فجعل أصبه بند المشرق بخراسان ، والمغرب بأذر بيجان وبلاد الخرر ، واسترد البلاد التي تغلب عليها جيران الأطراف من الملوك ، مثل السنّد و بُسْت والرُّخ به وز ابلستان وطلّحار سنتان ود هِسْتان ، وأيخن في أمة الباز ر (١) وأجلى بقيتهم ثم أدهنوا \* واستعان بهم في حروبه ، وأيخن في أمة سول واستلحمهم ، وكذلك الجرامةة وبكن جروبه ، وأيخن في أمة صول واستلحمهم ، وكذلك الجرامة المساكر واستلحمهم ، وكذلك الجرامة البساكر واستلحموهم ، وأنزل بقيتهم أذر بيجان ، وأحكم بناء الحصون التي كان بناها قباذ وفيروز بناحية صول (١) واللّان لتحصين البلاد ، وأكل بناء الأبواب بناها قباذ وفيروز بناحية صول (٢) واللّان لتحصين البلاد ، وأكل بناء الأبواب والسور الذي بناه جده بجبل الفتح، بنوه على الأزقاق المنفوخة تغوص في الماء كا

۱ — البازر قال فى اللسان « قيل إنها ناحية قريبة من كرمان بها جبال. وفى بعض الروايات هم الأكراد اه ، وفى الحديث عن أبى هريرة : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر وهم أهل الباكر » . وقال ابن الاثير : هكذا خرجه أبو موسى بالباء والزاى من كتابه وشرحه ، والذى رويناه فى كتاب البخارى عن أبى هريرة : سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « بين بدى الساعة تقاتلون قوما هم هذا البارز » . وقال سفيان مرة : هم أهل البارز يقول « بين بدى الساعة تقاتلون قوما هم هذا البارز » . وقال سفيان مرة : هم أهل البارز أهل فارس. هكذا قال هو بلغتهم . قال : وهكذا جاء فى الفظ الحديث لا نه أبدل السين زايا ، قال فى اللسان : واختلف فى فتح الراء وكسرها . وكذلك اختلف مع تقديم الزاى انظره ( ٥ — ٢٢ ١ ) والمظرف ( ٣ — ١٤ )

٧ — كذا عند ابن الأثير وقد نقله فى تلفيق الأخبار ١٠٣ \_ ١ وكتب عليه ما نقله عنه قلت: هذا الموضع الذي كان يسمى سابقا بالصول هو فى جهة جرجان . وأما اللان فليس فى طرقهم موضع يسمى بصول. والظاهر بل الصواب أنهما لفظ واحد وهوسولان ( بفتح السين والواو ) حرفوه الى ما فى النسخة وسولان جبل قرب أردبيل. قال فى البرهان: سولان على وزن همذان جبل فى أذربيجان كان يسكن به فى سالف الزمان أهل الرياضة ، وللمجوس فى حقه اعتقاد قوى ، واحترام عظيم ، حتى أنهم يحلفون به . وسمت بمض أحبابنا يقول : إنه رآه ورأى فوقه آثار قلاع قديمة جداً وأن اسمه صوآ لان يعنى الجبل الذي يؤخذ منه الماء سمى به لأخذ الناس ماء عين فى سفحه

ويرى صاحب تلفيق الأخبار: أن ما عند ابن الأثير صحيح لأنه قريب من لفظة ديرابول أو ديصابول الذي يطقله الافرنج على هذا الخاقان. قال: ويسميه الترك بومين تاغان والصهنيون موقان غان أنظر ما كتبه عنه في التلفيق ص ١١٠ج ١

ارتفع البناء ، الى أن استقرت بقعر البحر، وشقت بالخناجر، فتمكن الحائط من الأرض. ثم وصل السور في البر ما بين جبل الفتح والبحر، وفتحت فيه الأبواب، ثم وصلوه في شعاب الجبل \* وبقي فيه الى أن كمل

قال المسعودى: إنه كان باقياً لعصره. والظن أن التترخر بوه بعد لما استولوا على ممالك الاسلام في المائة السابعة ، ومكانه اليوم في مملكة بني دوشي خان ملوك الشمال منهم ، وكان لكسرى أنوشروان في بنائه خبر مع ملوك الخزر ، ثم استفحل ملك الترك ، وزحف خاقان سيحور (١) ، وقتل ملك الهياطلة ، واستولى على بلادهم وأطاعه أهل بكذهر ، وزحف إلى بلاد صول في عشرة آلاف مقاتل ، وبعث إلى أنوشروان يطلب منه ماأعطاه أهل بالنجر في الفداء ، وضبط أنوشروان أومينية بالعساكر، وامتنعت صول بملكما أنوشروان، والناحية الأخرى بسور الأبواب، فرجع خاقان خائباً ، وأخذ أنوشروان في إصلاح السابلة ، والا خذ بالعدل ، وتفقد أهل المملكة ، ونخير الولاة والعمال مقتدياً بسيرة أزدشير من بابك جدة .

ثم سار إلى بلاد الروم وافتتح حاب وقبرص وحمص وأنطاكية ومدينة هرقل ثم الأسكندرية ، وضرب الجزية على ملوك القبط، وحمل اليه ملك الروم الفدية، وملك الصين والتبت الهدايا، ثم غزا بلاد الخزر وأدرك فيهم بثاره وما فعلوه ببلاده، ثم وفد عليه ابن ذى يزن من نسل الملوك التبابعة يستجيشه على الحبشة ، فبعث معه قائداً من قواده في جند من الديلم فقتلوا مسروقا ملك الحبشة باليمن وملكوها ، وملك عليهم سيف بن ذى يزن ، وأمره أن يبعث عساكره إلى الهند ، فبعث إلى سر أنديب قائداً من قواده فقتل ملكها واستولى عليها ، وحمل إلى كسرى أمو الأحبة ، وملك على العرب في مدينة الحيرة

ثم سار نحو الهياطلة مطالباً بثأر جده فيروز، فقتل ملكهم، واستأصل أهل بيته، وتجاوز بلنج وما وراءها ، وأنزل عساكره فرغانة ، وأثخن فى بلاد الروم وضرب عليهم الجرى ، وكان مكرماً للعلماء ، محباً للعلم . وفى أيامه ترجم كتاب (كليلةودمنة)

ترجمة كتاب كليلة للفارسية

١ - في ط( ٢ - ٩٢ ) سنجبو وفي ك ( ١-١٥١ ) « سيجبور»

ولادة الرسول صلىالةعليهوسلم

وترجمه من لسان الهنود (١) وحله بضرب الأمثال ، ويحتاج إلى فهم دقيق . وعلى عهده ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لثنتين وأربعين سنة من ملكه وذلك عام الفيل ، وكذلك ولد أبوه عيدالله بن عبد المطلب لا وبع وعشرين من ملكه

قال الطبرى: وفي أيامه رأى المو بذان الا بل الصحاب تقود الخيل العراب ، وقد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها ، فأفزعه ذلك ، وقص الرؤيا على من يعبرها فقال : حادث يكون من العرب ، فكتب كسرى إلى النعان أن يبعث اليه عن يسأله عما يريده ، فبعث اليه بعبد المسيح بن عرو بن حسان بن نفيلة الغساني وقص عليه الرؤيا فدله على سطيح ، وقال له ائته أنت ، فسار اليه وقص عليه الرؤيا ، فأخبره بتأويلها ، وأن ملك العرب سيظهر ، والقصة معروفة ، وكان فيا قاله سطيح ، أنه يملك من آل كسرى أربعة عشر ملكاً ، فاستطال كسرى المدة ، وملكو اكلهم في عشر من سنة أو نحوها .

وبعث عامل اليمين وَهُزْر بهدية وأموال وطرف من اليمين إلى كسري ، فأغار عليها بنو يربوع من تميم وأخذوها .

وجاء أصحاب العير إلى هوذة بن على ملك اليمامة من بنى حنيفة ، فسار معهم إلى كسرى فأكرمه و تو جه بعقد من لؤلؤ ، ومن ثم قيل له ذو التاج ، وكتب إلى عامله بالبحرين في شأنهم ، وكان كثيراً ما يوقع ببنى تميم ويقطعهم حتى سموه المكفر ، فتحيل عليهم بالميرة ، و نادى مناديه في أحيائهم : إن الأمير يقسم فيكم بحصن

ا نس فى ج وترجمه من لسان البهود وقد صححناه على حسب المعروف من تاريخ الكتاب أد هو مؤلف باللغة السنسكريتية بقلم الفيلسوف الهندى بيدبا صنعه للملك دبشليم الذي تولى بعمد فتح الاسكندر فيما زعموا . وقد كانت أيوابه فى الأصل اثنى عشر بابا . ثم نقل عن اللغة السنسكريتية الى السنسكريتية الى المنه الذي الله التبت وجلب الى بلاد فارس فى القرن السادس للميلاد و نقله عن السنسكريتية الى الفهلوية برزويه بن أزهر بأمر من كسرى أنوشروان وقد زيد فى همذه الترجمة ثلاثة أبواب ، الفهلوية الى السريانية للمرة الأولى حوالى ٧٠٥ للميلاد . وعن الفهلوية نفسها ترجمه ابن المقلم وأضاف اليه ستة أبواب

الْمُشَمَّرُ ميرة . فتسايلوا اليه ودخلوا الحصن ، فقتل الرجال ، وخصى الصبيان .

وجاءت هدية أخرى من اليمن على أرض الحجاز، أجازها رجل من بنى كنانة، فعدت عليه قيس وقتلوه وأخذوا الهدية، فنشأت الفتنة بين كِذَانة وقيس لا على أجل ذلك. وكانت بينهما حرب الفجار عشرين سنة، وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيراً كان ينبل على أعمامه

ثم هلك أنوشروان لثمان وأربعين من دولته ، وملك ابنه هرمز .

قال هشام: وكان عادلاً حتى لقد أنصف من نفسه خصياً كان له ، وكانت له ُخُولة فى الترك، وكان مع ذلك يقتل الاشراف والعلماء. وزحف اليه ملك الترك شـبابة (١) في ثلثمائة ألف مقاتل، فسار مُهْرُمُن إلى هَراة وَبَاذَغِيس لحربهم، وخالفه ملك الروم إلى ضواحي العراق ، وملك الخزر إلى الباب والأبواب،وجموع العرب إلى شاطيء الفرات ، فعاثوا في البلاد ونهبوا ، واكتنفته الأعداء من كل جانب ، و بعث قائده بهرام صاحب الرى إلى لقاء الترك ، وأقام هو بمكانه مر خراسان بيت هراة وباذغيس ، وقاتل بهرام الترك وقتل ملكهم شبابة بسهم أصابه ، واستباح معسكره ، وأقام بمكانه ، فزحف اليه بَرْ مُؤدّة بن شابة بالترك فهزمه بهرام، وحاصره فى بعض الحصون حتى استسلم، وبعث به إلى هرمز أسيراً، وبعث معه بالأموال والجواهر والآنية والسلاح وسائر الأمتعة ، يقال في مائتين وخمسين أَلْهَا مِن الأَحمال ، فوقع ذلك من هرمز أحسن المواقع ، وغص أهل الدولة ببهرام وفعله ، فأ كثروا فيه السعاية، وبلغ الخبر الى بهر ام فخشيه على نفسه ، فداخل من كان معه من المرازبة وخلعوا هرمز ودعوا لابنه أكر ويز ، وداخلهم في ذلك أهل الدولة فلحق أبرويز بأذربيجان خائفاً على نفسه، واجتمع اليه المرازبة والاصبهبذيون فملكوه، ورتب بالمدائن الاشراف والعظاء ونَفْدُوبة و بسطام خالا أبرويز ، فخلعوا هرمز وحبسوه تحرزاً من قتله ، وأقبل أبرويز بمن معه الى المدائن فاستولى على الملك ، ثم نظر فيأمربهرام وتحرز منه ، وسار اليه ، وتواقفا بشط النهروان . ودعاه أبرويز الى

أنوشروان

هرمز بن

أبرويز

ا - فى ميرآ خندحين ترجم لهرمز بن أنوشروان : أن خاله ساوه أوشاذ قصده بثلاثمائة ألف
 أو اربمائة ألف

الدخول في أمره ويشترط ماأحب ، فلم يقبل ذلك، وناجزه الحرب فهزمه ، ثم عاود الحرب مراراً وأحس أبرويز بالقتل من أصحابه ، فرجع الى المدائن منهزماً ، وعرض على النعان أن يركبه فرسه [ النجاة عليها فأبي وأعطاه حساب بن حنظلة بن خبة الطائى فرسه — خ] ، فنجا عليها . وكان أبوه محبوساً بطيشفون ، فأخبره الخبر ، وشاوره فأشار عليه بقصد مُوريق ملك الروم يستجيشه ، فمضى لذلك ، و نزل المدائن لثنتي عشرة سنة من ملكه .

وفى بعض طرق هذا الخبر أن أبرويز لما استوحش من أبيه هرمز لحق بأذربيجان واجتمع عليه من اجتمع ولم يحدث شيئاً ، وبعث هرمز لمحاربة بهرام قائداً من مرازبته فانهزم وقتل، ورجع فانهم الى المدائن وبهرام فى اتباعهم ، واضطرب هرمز ، وكتبت اليه أخت المرزبان المهزوم من بهرام تستحثه للملك فسار الى المدائن وملك، وأتاه أبوه فتو اضع له أبرويز وتبرأ له من فعل الناس، وأنه إنما حمله على ذلك الخوف، وسأله أن ينتقم له ممن فعل به ذلك ، وأن يؤنسه بثلاثة من أهل النسب والحكمة يحادثهم كل يوم ، فأجابه ، واستأذنه في قتل بهرام حور بين فأشار به ، وأقبل بهرام حثيثاً وبعث خاليه نفدو به و بسطام يستدعيانه للطاعة ، فرد أسوأ رد ، وقاتل أبرويز واشتدت الحرب بنهما

ولما رأى أبرويز فشل أصحابه شاور أباه ولحق بملك الروم وقال له خالاه عند فصولهم من المدائن: نخشى أن يدخل بهرام المدائن و يملك أباك ويبعث فينا إلى ملك الروم ، وانطلقوا الى المدائن فقتلوا هرمز . ثم ساروا مع أبر ويز وقطعوا الفرات واتبعتهم عساكر بهرام، وقد وصلوا الى تخوم الروم وقاتلوهم ، وأسروا تفدوبه خال أبرويز ورجعوا عنهم ، ولحق أبرويز ومن معه بأنطاكية ، وبعث الى قيصر موريق يستنجده فأجابه وأكرمه وزو جه ابنته مريم ، وبعث اليه أخاه بناطوس بستين ألف مقاتل وقائدهم واشترط عليه الإتاوة التي كان الروم يحملونها ، فقبل وسار بالعساكر الى أذربيجان ووافاه هنالك خاله نفدو به هاربا من الأسر الذي كانوا أسروه . ثم بعث العساكر من أذربيجان مع أصبَهم بهذ الناحية فأنهزم بهرام حجوبين ولحق بالترك

وسار أبر ويز الى المدائن فدخلها وفرق فى الروم عشرين الف الف دينسار ، وأطلقهم الى قيصر ، وأقام بهرام عند ملك الترك ، وصانع أبرويز عليه ملك الترك وزوجته حتى دست عليه من قتله ، واغتم لذلك ملك الترك وطلقها من أجله ، وبعث الى أخت بهرام أن يتزوجها فامتنعت

ثم أخذ أبرويز في مهاداة قيصر موريق والطافه ، وخلعه الروم وقتلوه ، وملكوا عليم ملكا اسمه قُوقا قيصر ، ولحق ابنه بأبرويز فبعث [ معه ] العساكر على الائة من القو اد ، وسار أحدهم ودو خو الشأم الى فلسطين ، ووصلوا الى بيت المقدس ، فأخذوا أسقفتها ومن كان بها من الأقسة ، وطالبوهم بخشبة الصليب فاستخرجوها من الدفن و بعثوا بها الى كسرى ، وسار منهم قائد آخر الى مصر وأسكندرية وبلاد النوبة فهلكوا ذلك كله، وقصد الثالث قسطنطينية و خيم على الخليج ، وعاث في ممالك الروم ، ولم يجب أحد الى طاعة ابن موريق

وقت ل الروم قوقا الذي كانوا ملَّ كوه لما ظهر من فجوره ، وملَّ كوا عليهم هرقل ، فافتتح أمره بغزو بلاد كسرى ، وبلغ نصيبين فبعث كسرى قائداً من أساورته فبلغ الموصل ، وأقام عليها عنع الروم المجاوزة . وجاز هرقل من مكان آخر الى جند فارس ، فأمر كسرى قائده بقتاله فانهزم وقتل ، وظفر هرقل بحصن كسرى وبالمدائن ، روصل هرقل قريباً منها . ثم رجع وأوقع كسرى العقوبة بالجند المنهزمين وكتب الى سخراب \* بالقدوم من خراسان ، وبعثه بالعساكر ، وبعث هرقل عساكره والتقيا بأذ ركات وبصرى ، فغلبتهم عساكر فارس ، وسار سخراب \* في أرض الروم يخرب ويقتل ويسبي حنى بلغ القسطنطينية ، ورجع . وعزله أبرويز عن خراسان وولى أخاه ، وفي مناوبة هذا الغلب بين فارس والروم نزلت الآيات من أول سورة الروم

قال الطبرى: وأدني الأرضالتي أشارت اليها الآية (١) هي أذرعات وبصرى

شهر براز \* شهر براز \ - سورة الروم الآیات (۱ - ۰)

التي كانت بها هذه الحروب ، ثم غلبت الروم لسبع سنين من ذلك العهد ، وأخبر المسلمون بذلك الوءد الكريم لما أهمهم من غلب فارس الروم ، لأن قريشاً كانوا يتشيعون لفارس لانهم غير دائنين بكتاب ، والمسلمون يودون غلب الروم لأنهم أهل كتاب . وفي كتب التفسير بسط ما وقع في ذلك بينهم

وأبرويز هذا هو الذي قتل النعان بن المنذر ولك العرب وعامله على الحيرة ، سخطه بسعاية عدى بن زيد العبادي وزير النعان ، وكان قدقتل أباه و بعثه الى كسرى ليكون عنده ترجمانا للعرب ، كما كان أبوه قد فعل بسعايته في النعان ، وحمله على أن يخطب اليه ابنته ، و بعث اليه رسوله بذلك عدى بن زيد فترجم له عنه في ذلك مقالة قبيحة أحفظت كسرى أبرويز ، مع ما كان تقدم له في منعه الفرس يوم بهرام كما تقدم ، فاستدعاه أبرويز وحبسه بساباط ، ثم أمر به فطرح للفيكة ، وولى على العرب بهده إياس بن قبيصة الطائي جزاء بوفاء ابن عمه حسان يوم بهرام كما تقدم

وقعة ذى فار وسببها

ثم كان على عهده وقعة ذى فارلبكر بن وائل ومن معهم من عبس وتميم على الباهوت [صاحب] مسلحة كسرى بالحيرة ومن معه من طيئ

وكان سببها أن النعمان بن المنذر أودع سلاحه عند هانئ بن مسعود الشّير أي، وكانت شكة الف فارس، وطلبها كسرى منه فأبي إلا أن يردُّها الى بيته، فآذنه كسرى بالحرب وآذنوه بها، وبعث كسرى الى إنَّياس أن يزحف اليه بالمسالح التى كانت ببلاد العرب، بأن يوافوا إياساً. واقتتلوا بذى فار، وانهز مت الفرس ومن معهم. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اليوم (١) ا نتصف العرب من العجم وفي ذُهر وا» أوحى اليه بذلك أو نفث في روعه

قيل إن ذلك كان مكة . وقيل بالمدينة بعد وقعة بدر بأشهر

وفی أیام أبرویز کانت البعثة لعشرین من ملکه ، وقیل لثنتین وثلاثین . حکاه الطبری

١ -- هذا الخبر مذكور فى كثير من كتب السيرة والأعنبار والكننا لم نمثر على مخرجه من أئمة الحديث المعتبرين فلينظر

بعثة الرشول صلىاللةعليهوسلم وبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه يدعوه الى الاسلام كما تقدم فى أخبار المين ، وكما يأتى فى أخبار الهجرة . ولما طال ملك أبرويز بطر وأشر وخسر الناس فى أموالهم ، وولى عليهم الظامة وضيق عليهم المعاش، وبغض عليهم \* ملك

وقال هشام: جمع أبرويز من المال مالم يجمعه أحد، وبلغت عساكره القسطنطينية وإفريقية، وكان يشتو بالمدائن ويصيف بهمذان ، وكان له اثنتا عشرة الف امرأة وألف فيل وخمسون ألف دابة، وبنى بيوت النيران، وأقام فيها اثنى عشر الف هربند، وأحصى جبايته لثمان عشرة سنة من ملكه، فكان اربعائة الف الف الف (مكررة مرتين(١)) وعشرون الف الف مثلها، فحمل الى بيت المال عمدينة طيسفون، وكانت هنالك أموال أخرى من ضرب فيروز بن يزدجرد، منها اثنا عشر الف بدرة في كل بدرة من الورق مصارفة اربعة آلاف مثقال، فتكون جملتها عشر الف بدرة في كل بدرة من الورق مصارفة اربعة آلاف مثقال، فتكون جملتها والأمتعة والآنية لا يحصيها الا الله تعالى . ثم بلغ من عتوه واستخفافه بالناس أنه أمن بتتل المقيدين في سجو نه، وكانوا ستة وثلاثين الفاً، فنتم ذلك عليه أهل الدولة وأطلقوا ابنه شيرويه واسمه قباذ وكان محبوساً مع أولاده كام لا نذار بعض المنجمين له بأن بعض ولده يغتاله فيسهم.

وأطلق أهل الدولة شيرويه ، وجمعوا اليه المقيدين الذين أمر بقتامهم ، ونهض إلى قصور الملك بمدينة بهرسير فملكها ، وحبس أبرويز ، وبعث إلى ابنه شيرويه يعنفه ، فلم يرض ذلك أهل الدولة وحملوه على قتله، وقتل لثمان وثلاثين سنة من ملكه، وجاءته أختاه بوران وآزر ميد خت فأسمعتاه وأغلظتا له فيا فعل ، فبكي ورمى التاج عن رأسه ، وهلك لثما نيه أشهر من مقتل أبيه في طاعون هلك فيه نصف الناس أو ثلثهم ، وكان مهلكه لسبع من الهجرة فيا قال السهيلي .

شيرويه

١ — هذه الجملة يذكرها المؤلف لتأكيد الحساب المذكور لئلا يظن أن كلمة ألف مكررة غلطا والمقصود أربعائة مليون

لمنزا \*

أزدشر

ثم ولى ملك الفرس من بعده أبنه أزدشير طفلاً ابن سبع سنين لم يجدوا من بيت الملك سواه ، لأن أبرويزكان قتل المرشحين كام م من بنيه وبنى أبيه ، فملك عظاء فارس هذا الطفل أزدشير، وكفله بها دُرْ خُشْنَشْ صاحب المائدة فى الدولة ، فأحسن سياسة ملكه .

وكان شهريران (١) بتخوم الروم في جند ضمهم اليه أبرويزو حموهم هنالك وصاحب الشورى في دولتهم ، ولما لم يشاوره في ذلك غضب وبسط يده في القتل وطمع في الملك ، وأطاعه من كان معه من العساكر ، وأقبل إلى المدائن وتحصن بها دُر خُشْنَمْ عدينة طيسفون دار الملك ، ونقل اليها الأموال والذخائر وأبناء الملوك ، وحاصرها شهريران فامتنعت ، ثم داخل بعض العسس ففتحوا له الباب ، فاقتحمها وقتل العظاء ، واستصفى الأموال ، وفضح النساء ، وبعث أردشير الطفل الملك من قتله لسنة ونصف من ملكه .

وملك شهريران (١) على التختولم يكن من بيت الملك ، وامتعض لقتل أزدشير جماعة من عظاء الدولة وفيهم زادان (٢) فر وخ وشهريران ، ووهب مؤدب الأساورة وأجمعوا على قتل شهريران ، وداخلوا في ذلك بعض حرس الملك ، فتعاقدوا على قتله ، وكانوا يعملون قدام الملك في الأيام والمشاهد سماطين . ومر بهم شهريران بعض أيام بين الساطين وهم متسلحون فلما حاذاهم طعنوه فقتلوه . وقتلوا العظاء بعد قتل أردشير الطفل

ثم ملَّكُوا بوران بنت أبرويز ، ودفعت أمر الدولة إلى قبائل شهريران من حرس الملك ، وهو فرُّوخ بن (٣) ماخُدُ شيراز من أهل اصطخر ، ورفعت رتبت وأسقطت آلحواج عن الناس ، وأمرت برم القناطير والجسور ، وضرب الورق ، وردت خشبة الصليب على الجائكيق ملك الروم . وهلكت لسنة وأربعة أشهر

شهريران

بوران

ا في ط ( ١ - ١٦٧ ) « سهر براز » أما ف وش وغيرهما فقد وافقوا المؤلف بي ط ( ١ - ١٦٧ ) « وساعدهم على قتله رجل من العظاء يقال له زادان فروخ ابن سهرداران ، ورجل يقال له ماهيان كان مؤدب الأساورة وكثير من العظاء وأهل البيوتات » سهرداران ، ورجل يقال له ماهيان كان مؤدب الأساورة وكثير من العظاء وأهل البيوتات » سهرداران ، ورجل يقال له ماهيان كان مأخر شيذان

خشنشده آزر میدخت

فروخ

وملَّ كو ابعدها خُشْدُشُدة (١) \*من عومة ابرويز عشرين يوما ه لك أقل من شهر شم ملك آزر ميد خت بنت أبر ويز ، وكانت من أجل نسائهم . وكان عظيم فارس يومئذ فر وخ هرمز اصبْبَه، خراسان ، فأرسل اليها في التزويج، فقالت : هو حرام على الملكة ، ودعته ليلة كذا فجاء ، وقد عهدت الى صاحب حرسها أن يقتله ففعل ، فأصبح بدار الملك قتيلا ، وأخفي أثره وكان لما سار إلى آزر ميد خت استخلف على خراسان ابنه رسمتم ، فلما سمع بخبر أبيه أقبل في جند عظيم حتى نزل المدائن وملكها ، وسمل آزر ميدخت وقتلها ، وقيل سمها فمات ، وذلك لستة أشهر من ملكها .

وملكوا بعدها رجلاً من نسل أزدشير بن بابك، وقتل لأيام قلائل. وقيل بل هو من ولد أبرويز اسمه فر ُوخزاد بن خُسْرُو (٢) وجدوه بحصن الحجارة قريب نصيبين، فجاءوا به الى المدائن، وملَّكوه، ثم عصوا عليه فقتاوه.

وقيل لما قتل كسرى بن مِهْرُخشْنَش، طلب عظاء فارس من يولو نه الملك ولو من قبل النساء، فأتى برجل وجد بميسان اسمه فيروز بن مهر خشنش، ويسمى أيضاً خشنَشدة، أمه صهار بخت بنت يزد اندار بن أنو شروان، فملكوه كرهاً، ثم قتلوه بعد أيام قلائل، ثم شخص رجل من عظاء الموالى، وهو رئيس الحول، الى ناحية الغرب، فاستخرج من حصن الحجارة قرب نصيبين ابناً لكسرى كان لجأ إلى طيسفون فملكوه، ثم خلعوه وقتلوه لستة أشهر من ملكه.

وقال بعضهم: كان أهل إصْطَخرقد ظفروا بيزدجرد بن شهريار بن أبرويز ، فلما بلغهم ان أهل المدائن عصو اعلى ابن خسر وفروخزاذ ، أتو ابكر دحرد من بيت النار الذى عندهم و يدعى أزدشير ، فملكوه باصطخر وأقبلوا به إلى المدائن ، وقتلوا فر و زاذ خسر و لسنة من ملكه .

واستقل يزدجرد بالملك ، وكان أعظم وزرائه رئيس الموالى الذي جاء

يزدجرد

١ - كذا هنا وفي ص ( ٤ - ١٥٥) وعند ط (٢ - ١٦٨) جشنسه

٢ — في الطبري ( ٣ – ١٦٩ ) خرزاذ خسروا

<sup>(</sup> ۱۸ - جزء أول )

بفَرَّ خُزَّاذُ خُسُرُو من حصن الحجارة ، وضعفت مملكة فارس ، وتغلب الأعداء على الأطراف من كل جانب ، فزحف اليهم العرب المسلمون بعد سنتين من ملكه وقيل بعد أربع ، فكانت أخبار دولته كلها هي أخبار الفتح ، نذكرها هنالك ، الى أن قتل بمرو بعد نيف وعشرين سنة من ملكه

هذه هى سياقة الخبر عن دولة هؤلاء الأكسرة الساسانية عند الطبرى ثم قال: آخرها فجميع سنى العالم من آدم الى الهجرة—على ما يزعمه اليهود — أربعة آلاف سنة وستمائة واثنان وأربعون سنة

وعلى ما يدعيه النصارى فى توراة اليونانيين: ستة آلاف سنة: غير ثمان سنين وعلى ما يقوله الفرس: الى مقتل يزدجرد أربعة آلاف ومائة وثمانون سنة، ومقتل بزدجرد عندهم لثلاثين من الهجرة

وأما عند أهل الاسلام: فبين آدم ونوح عشرة قرون ، والقرن مائة سنة ، وبين نوح وابر اهيم كذلك ، وبين إبر اهيم وموسى كذلك ، ونقله الطبرى عن ابن عباس، وعن محمد بن عرو بن واقد الاسلامى ، عن جماعة من أهل العلم ، وقال: إن الفترة بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة ، ورواه عن سلمان الفارسي وكعب الأحبار. والله أعلم بالحق في ذلك ، والبقاء لله الواحد القهار

عمود الطبقة الرابعة من الفرس

یشتاسب | اسفندیار

کی بهمن ساسان الاکبر

بابك

ساسان الاصغر

بابك

(١) أرد شير

(r) milec

(٣) هرمز

(٤) عدام

(٥) عدام

(٦) جهرام (٧) قرسين

(٨) هرمز

(۱۰) أردشير سابور (۹) (هو ذو الاكتاف)

(۱۱) سابور (۱۲) بهرام (یلقب بکرمان شاه) (١٣) يزدجر الأثيم العدا) بهرام جود (۱۵) یزدجرد | (۱۲) فیروز هرمز (۱۲) (۲۰) جماسب بلاش (۱۸) قباذ (۲۰) (۲۱) أنو شروان (۲۸) خشنشدة (۲۲) هره ز — (شهریران) (۳۳) أبرويز «۲۹» آزرمیدخت خسرو مهر خشنش «۲۶» شیرویه «۲۷» بوران شهریار «۳۰» فر وخزاذ فیروز «۲۵» أردشیر «۳۱» یزدجرد (A) Acri (a) come where (p) (acie IX Cilia)

(١) شهريران من غيربيت الملك كما يعلم مما سبق للمؤلف

#### الخبر عهد دولة يونان والروم

#### وأنسامهم ومصائر أمورهم

تاريخ اليونان وا**ل**روم

كان هؤلاء الأم من أعظم أم العالم وأوسعهم ملكا وسلطاناً ، وكانت لهم الله ولتان العظيمتان للاسكندر والقياصرة من بعده الذين صبحهم الاسلام ، وهم الوك بالشأم. ونسبهم جميعاً إلى يافت باتفاق من المحققين ، إلا ما ينقل عن الكندى في نسب يو نان إلى عابر بن فاكغ وأنه خرج من اليمن بأهله وولده مغاضباً لأخيه قحطان ، فنزل مابين الافر نحة والروم ، فاختاط نسبه بهم . وقد ردَّ عليه أبو العباس الناشي في ذلك بقوله :

تُخَاطُّ يوناناً بِهَحُطانَ صَلَّة لعَمْرِى لقد باعد ت بينهما جدًا ولذلك يقال إن الاسكندر من مُتبَع وليس شيء من ذلك بصحيح ، وإنما الصحيح نسبهم إلى يافث . ثم إن المحققين ينسبون الروم جميعاً الى يو نان، الاغريقيون منهم واللَّطينيون . ويو نان معدود في التوراة من ولد يافث لصلبه ، واسمه فيها يافان « بفاء تقرب من الواو » فعربته العرب للى يو نان

وأما هروشيوش: فجعل الاغريقيين خمس طوائف، منتسبين الى خمسة من أبناء يونان، وهم كيْتَم وحجيلة (?) وتر شوش ود و دَوَد انم وأليشاى، وجعل من شعوب أليشاى سجينية (?) وأنشناش وشمالا وطشال (?) ولجدمون ونسب الروم اللطينسين فيهم ولم يعين نسبهم في أحد من الخسة . ونسب الافرنج الى توغرما بن غومر بن يافث، وقال إن الصقالبة إخوانهم في نسبه ، وقال إن الملك كان في هذه الطوائف لبني أشكان بن نُغو مر ، والملوك منهم هؤلاء الاغريقيون قبل يونان وغيرهم . ونسب القوط الى ماداى بن يافث ، وجعل من إخوانهم الأرمن

ثم نسب القُوط مرة أخرى الى ماغوغ بن يافث، وجعل اللَّطينيين من إخوا بهم في ذلك النسب ، ونسب القاللين منهم الى رفنا بن غومار ، ونسب الى طوبال بن

يافث الأندلس والايطاليين والأركاديين ، ونسب الى طبراش بن يافث أجناس الترك . واسم الاغريقيين عنده يشمل أبناء يونان كالهم كما ذكره ، وينوع الروم الى الغريقيين واللطينيين

وقال ابن سعيد فيما نقله من تواريخ المشرق عن البيهة وغيره: إن يونان هو ابن علمان بن يافث .قال: ولذلك يقال لهم العلوج. ويشركهم في هذا النسب سائر أهل الشمال من غير الترك . وإن الشعوب الثلاثة من ولد يونان . فالا غريقيون من ولد إغريقش بن يونان. والروم من ولد رومى بن يونان ، واللطينيون من ولد لطين ابن يونان ، وإن الاسكندر من الروم منهم . والله أعلم

ونحن الآن نذكر أخبار الدولتين الشهير تين منهم مبلغ علمنا ، والله الموفق الصواب سيحانه وتعالى

ATTENDED BY THE BUILDING TO THE PARTY OF THE

اغريقش روم لطين القاللين (على مالاس سعيد) | علجان يونان اغريقيون توكرما أشكان أركاديون كيم اليشاي عمود يو نان افئ. main's بإفان دودائم ترشيوس ماغوغ لان أندلس إيطال طشال

دولة يونان والاسكندر

## الخبر عهد دولة يونان والاسكندر ممم

#### وما كان لهم من الملك والسلطان إلى انقراض أمرهم

هؤلاء اليونانيون المتشعبون إلى أَانِرْ يقيين واللطينيين كاقلناه اختصوا بسكنى الناحية الشالية من المعمور مع إخوانهم من سائر بنى يافث كامهم ، كالصقالبة والترك والأ فرنجة من ورائهم وغيرهم من شعوب يافث ، ولهم منها الوسط مابين جزيرة الأ ندلس إلى بلاد الترك بالمشرق طولاً ، وما بين البحر المحيط والبحر الرومى عرضاً ، هو اطن اللطينيين منهم في الجانب الغربي، ومو اطن الغريقيين منهم في الجانب الشرقي والبحر بينهما خليج القسطنطينية . وكان لكل واحد من شعبي الغريقيين واللطينيين منهم دولة عظيمة مشهورة في العالم ، واختص الغريقيون باسم اليونانيين . وكان منهم الأسكندر المشهور الذكر أحد ملوك العالم ، وكانت ديارهم كما قلناه وكان منهم الأسكندر المشهور الذكر أحد ملوك العالم ، وكانت ديارهم كما قلناه بالناحية الشرقية من خليج القسطنطينية بين بلاد الترك ودروب الشأم ، ثم استولى على ماوراء ذلك من بلاد الترك والعراق والهند ، ثم جال أرمينية وما وراءها من بلاد الشأم و بلاد مثد ونية (١) ومصر والأسكندرية وكان ملوكم يعرفون علوك مقدونية .

١ — كذا هنا مقدونية بالدال المهملة وذكريا أنها بالمعجمة وبفتح أولها وثانها وإياه تبع ناشرش والصواب مع المؤلف. هذا من جهة اللفظ أمامن جهة الموقع فالمعروف أن مقدونيا إحدى الولايات اليونانية القديمة وأنها فيف شمال بلاداليونان بالجانب الغربي من الحليج كما سيقوله المؤلف وكما يعلم من مراجعة الأطلس الجغرافي التاريخي ص ٨٨ خريطة ٢٠ – ٣٠ والأطلس التاريخي خريطة ١٠ – ١٣ – ١٣٠ وهذه هي التي ينسب اليهاالماوك المقدونيون الاسكندر فمن دونه. أما كلام يا ويستفاد منه أن مقدونيا هي من بلاد مصر واليها ينسب هؤلاء الملوك. و تحن لا نعرف أن هناك في أفريقيا مدينة تعرف بمقدونيا أو مقذونية ، فلمل الأمر التبس على مؤرخينا العرب حيث أن نقوذ المقدونيين امتد لمصر وغيرها وكل من يدرسالتاريخ القديم يعلم مثلامن هذه الاختلاطات التي يقع فيها المؤلفون القدماء وأقرب مثال الينا في هذا الموضوع أمر البطالسة الذين كانوا يعتبرون في نظر الكثيرين ملوكا على بلاد اليونان في هذا الموضوع أمر البطالسة الذين كانوا يعتبرون وما جاورها ومهما يكن فان مقدونيا التي ينسب اليها الاسكندر هي ولاية يونانيه في شال بلاد اليونان في قلب أوروبا

وذكر هروشيوش (١) مؤرخ الروم أن من شعوب هؤلاء الغريقيين بنى الجدمون و بنى أنتناش، قال: واليهم ينسب الحكاء الانتاشيون، وهم ينسبون لمدينتهم أجدة المساة أثينا، قال: ومن شعوبهم أيضاً بنو طان ، وطان ، ولجدمون ، وأثينا، كالهم بنوشمالا بن اليشاى . وقال فى موضع آخر : الجدمون أخو شمالا .

وكانت شعوب هذه الأمة قبل الفرس والقبط وبني إسرائيل متفرقة بافتراق شعوبها . وكان بينهم وبين إخوانهم اللطينيين فتن وحروب . ولما استفحل ملك فارس لعهد المنكينية أرادوهم على الطاعة لهم فامتنعوا ، وغرتهم فارس فاستصر خوا عليهم بالقبط فسالموهم الى محاربة الغريقيين حتى أذلوهم ، وأخذوا الجري منهم وولوا عليهم ، و فيقال إن إفريدون ولى عليهم ابنه ، وأن جده الاسكندر لأبيه من أعقابه . ويقال إن مختنصر لما ملك مصر والمغرب أنفوه بالطاعة ، وكانوا يحملون خراجهم إلى ملك فارس عدداً من كرات الذهب أمثال البيض، ضريبة معلومة عليهم في كل سنة ، ولما فرغوا من شأن أهل فارس ، وأنفوا ما كهم بالجزي والطاعة ، صرفوا وجوههم إلى حرب اللطينيين ، ثم استفحل أمر الايشائيين من الغريقيين ، ولم يكن قوامهم إلا الجرمونيون ، فغلبوهم وغلبوا بعدهم الليطينيين والفرناسيين والأركاديين، واحتمع اليهم سائر شعوب الغريقيين ، واعتز سلطانهم ، وصار لهم الملك والدولة .

وقال ابن سعيد: ان الملك استقر بعد يونان في ابنه أغريقش في الجانب الشرق من خليج قسطنطينية ، وتوالى الملك في ولده ، وقهروا اللطينيين والروم ، ودال ملكم في أرمينية ، وكان من أعظمهم هرقل ابن الجبار مَلْكان بن سلقوس بن اغريقش يقال انه ضرب الاتاوة على الأقاليم السبعة ، وملك بعده ابنه بلاق ، واليه تنسب الامة البلاقية ، وهي الآن باقية على بحر سُودان .

واتصل الملك في عقب بلاق إلى أن ظهر إخوانهم الروم واستبدوا بالملك، وكان أولهم هرُدوس بن منطرون (٢) بن رومي بن يونان، فملك الأمم الثلاثة،

هردوس

١ -- ليس تحت يدنا الآن كتاب هيرودتس ولا نسأل في هاته الأعلام التي ينقلها المؤلف
 عنه تصحيفا، فليتنبه المطالع

٢ - في ش ( ٥ - ٣٧٩ ) « هردوس بن مطرون »

وصار اسمه لقباً لكل من ملك بعده ، وسمَّت به يهود الشأم كل من قام بأمرها منهم ثم ملك بعده ابنه هرمس ، فكانت له حروب مع الفرس إلى أن قهروه وضربوا عليه الإتاوة ، فاضطرب حينئذ أمر اليونانيين ، وصاروا دولاً وممالك ، وانفرد الإغريقيون برئيس لهم ، وصنع مشل ذلك اللطينيون . إلا ان اللقب بملك الملوك كان لملك الروم .

ثم ملك بعده ابنه مطريوش <sup>(۱)</sup> ، فحمل الا تاوة لملك الفرس لاشتغاله بحرب اللطينيين والا غريقيين .

وملك بعده ابنه فيلفوش ، وكانت أمه من ولد سرم (?) من ولد أفريدون الذي ملكه أبوه على اليونان ، فظهر وهدم مدينة إغريقية ، وبنى مدينة مقدو نية فى وسط المالك بألجانب الغربي من الخليج ، وكان محباً فى الحكمة، فلذلك كثر الحكماء فى دولته ثم ملك من بعده ابنه الاسكندر ، وكان معامه من الحكماء أرسطو .

وقال هروشيوش: إن أباه فيلمفوش إنما ملك بعد الأسكندر بن تراوش أحد ملوكهم العظاء ، وكان فيلفوش صهراً له على أختـه لينبادة بنت تراوش ، وكان له منها الاسكندر الأعظم.

قال: وكان ملك الاسكندر بن تراوش لعهد أربعة آلاف و ثما ثمائة من عهد الخليقة ، ولعهد أربعائة أو نحوها من بناء رومة ، وهلك وهو محاصر لرومة ، قتله اللطينيون عليها لسبع سنين من دولته . فولى أمر الغريقيين والروم من بعده صهره على أخته لينبادة فيلفوش بن آمنته بن هركاش . واختلفوا عليه فافترق أمهم ، وحاربهم إلى أن انقادوا ، وغلبهم على سائر أوطانهم . وأراد بناء القسنطنينية فمنعه الجرمانيون بما كانت لهم ، فقاتلهم حتى استلحمهم ، واجتمع اليه سائر الروم والغريقيين من بني يونان ، وملك مابين المانية وجبال أرمينية .

وكان الفرس لذلك العهد قد استولوا على الشأم ومصر ، فاعتزم فيلفوش على غزوالشأم ، فاغتاله في طريقه بعض اللطينيين ، وقتله بثأركان له عنده .

هرمس

مطريوش

فيلفوس

الاسكندر

وولى من بعده ابنه الاسكندر ، فاستمر على مطالبة بلاد الشأم ، وبعث اليــه ملوك فارس في الخراج على الرسم الذي كان لعهد أبيه فيلفوش ، فبعث اليه الاسكندر: إلى قد ذبحت تلك الدجاجة التي كانت تبيض الذهب وأكاتها .

ثم زحف إلى بلاد الشأم واستولى عليها ، وفتح بيت المقدس وقرب فيهالقربان وذلك لعهد مائتين وخمسين من فتح بختنصر إياها ، وامتعض أهل فارس لا نتزاعه إياها من ملكتهم ، فزحف اليه دارا في ستين ألفاً من الفرس ، ولقيه الاسكندر في ستائة ألف من قومه ، فغلبهم وفتح كثيراً من مدن الشأم ، ورجع إلى طر سوس، فزحف اليه دارا ، ولقيه عليها ، فهزمه الاسكندر ، وافتتح طرسوس ، ومضى وبني الاسكندرية ، ثم تزاحف مع دارا وهزمه وقتله .

وتخطى إلى فارس فملك بلادها ، وهدم مدينة الملك بها ، وسبى أهاما ، وأشار عليه معلمه أرسطو بأن يجعل الملك في أسافلهم لتتفرق كاتهم ويخلص اليــه أمرهم، فكاتب الأسكندر ملوككل ناحية من الفرس والنبط والعرب، ومالَّكُ على كل ناحية وتوجه، فصاروا طوائف في ملكهم، واستبدكل واحد منهم بجهة كان

ملكها لدقيه.

ومعلمه أرسطو هذا من اليونانيين ، وكان مسكنه أثينا ، وكان كبير حكماء الخليقة غير منازع،أخذ الحكمة عن أفلاطون اليوناني ،كان يعلم الحكمة وهو ماش محت الرواق المظلل له من حر الشمس، فسمى تلاميذه بالمشائين. وأخذ أفلاطون عن سقراط ، ويعرف بسقراط الدِّن بسكناه في دن من الخزف ، اتخذه لرهبا نيته ، وقتله قومه أهل يونان مسموماً لما نهاهم عن عبادة الأوثان ، وكان هو أخذ الحكمة عن فِيثًا غُورس منهم ، ويقال : إن فيثاغورس أخذ عن تاليس حكيم ملطية ، وأخذ تاليس عن لقمان.

ومن حكاء اليو نانيين ديميقر اطيس وأنكية اغورس . كان مع حكمته مبرزاً في علم الطب، وبعث فيه تهمن ملك الفرس إلى ملك يو نان ، فامتنع من إيفاده عليه ضنانة به . وكان من تلامذته جالينوس لعهد عيسى عليه السلام ، ومات بصقلية و دفن بها . ولما استولى الأسكندر على بلاد فارس تخطاها إلى بلاد السند فملكها ، وبني

ارسطوالفيلسوف ويعض حكاء يو نان

بهامدينة سماها الاسكندرية ، ثم زحف إلى بلاد الهند فغلب على أكثرها ، وحاربه فور ملك الهند ، فأنهزم ، وأخذه الاسكندر أسيراً بعد حروب طويلة ، وغلب على جميع طوائف الهنود ، وملك بلاد الصين والسند ، وذللت اليه الملوك ، وحملت اليه الهدايا والخراج من كل ناحية ، وراسله ملوك الأرض من أفريقية ، والمغرب ، والا فرنجة ، والصقالبة ، والسودان .

ثم ملك بلاد خراسان والترك، واختط مدينة الاسكندرية عند مصب النيل في البحر الرومي، واستولى على الملوك، يقال على خمسة وثلاثين ملكاً.

وعاد إلى بابل فمات بها ، يقال مسموماً ، سمه عامله على مقدونية ، لان أمه شكته إلى الا سكندر فتوعده ، فأهدى له سماً وتناوله ، فمات لثنتين وأربعين سنة من عمره ، بعد أن ملك ثنتي عشرة سنة ، سبعاً منها قبل مقتل دارا ، وخمساً بعده .

قال الطبرى: ولما مات عرض الملك على ابنه اسكندروس، فاختار الرهبانية، فللَّ يو نان عليهم لاغُوس (١) من بيت الملك، ولقبه بطليموس.

قال المسعودي: ثم صارت هذه التسمية لكل من بملك منهم، ومدينتهم مقدو نية، وينزلون الاسكندرية، وملك منهم أربعة عشر ملكاً في ثاثمائة سنة.

وقال ابن العميد: كان قسم الملك في حياته بين أربعة من أمرائه: بطليموس فيلادلفوس، كان على الأسكندرية ومصروالمغرب، وفيلفوس عقدونية وما اليها من ممالك الروم، وهو الذي سم الاسكندر، ودمطرس بالشأم، وسلقنوس (٢) بفارس والمشرق، فلما مات استبدكل واحد بناحيته، وكتب أرسطو شرح كتاب هرمس وترجمه من اللسان المصرى الى اليوناني، وشرح مافيه من العلوم والحكمة والطلسمات، وكتاب الاسطاخيس يحتوى على عبادة الأول، وذكر فيه أن أهل الأقاليم السبعة كانوا يعبدون الكواكب السبعارة، كل إقليم لكوكب، ويسجدون له، ويبخرون ويقربون ويذبحون، وروحانية ذلك الكوكب تدبرهم بزعهم

لاغوس

١ — في ط ( ٢ ـ ـ ١ ) « بطليموس بن لاغوس» وكذلك في ف والنهج القويم ص ٢٩٩ ٢ — كذا هنا ، والذي تقدم للمؤلف في الدولة الأشكانية « يلاقش سلوقس وأخيت أفطيوخس » ركذلك في طه ( ٢ ـ ١٠ ) لكنه لم يجعل أفطوخس لقبا ليلاقش بلشخصا ثانيا

وكتاب الاستاطيس (١) يحتوى على فتح المدن والحصون بالطلسمات والحكم، ومنها طلسمات لا نزال المطر وجلب المياه . وكتب الأشطرطاش في الاختبارات على سرى القمر في المنازل والاتصالات ، وكتب أخرى في منافع وخواص الأعضاء الحيوانيات ، والأحجار والأشجار والحشائش

وقال هروشيوش: إن الذي ملك بعد الاسكندر صاحب عسكره بطليهُ وس ابن لاوِی فقام بأمرهم ، ونزل الاسكندرية واتخذها داراً لملـكهم ، و بض كاش ابن الاسكندر (٢) وأمه بنت دارا ولينبادة (٣) أم الاسكندر . ساروا الى صاحب انطاكية ، واسمه فمشاندر (٤) فقتلهم

واختلف الغريقيون على بطليموس ، وافترق أمره ، وحارب كل واحد منهم ناحيته الى أن غلبهم جميعاً واستقام أمره . ثم زحف الى فلسطين و تغلب علىاليهود ، وأُنخن فيهم بالقتل والسبي والأسر ، ونقـل رؤساءهم الى مصر . ثم هلك لأربعين سنة من ملكه

بطلم وس في الدلفوس وولى بعده ابنه فِلد يفيش (٥) وأطلق أسرى اليهود من مصر وردَّ الأواني الى البيت وحباهم بآنية من الذهب، وأمرهم بتعليقها في مسجدالقدس، وجمع سبعين من أحبار اليهود ترجموا له التوراة من اللسان العبرايي الى اللسان الرومى واللطيني . ثم هلك فلديفيش لتمان وثلاثين سنة من ملكه

a fresher a car they know an take a hear

١ — لم يذكر ابن القفطي ولا غيره ممن سرد وثبت مؤلفات أرسطوكتها بهذه الأسماء ولا بمكن الاعتماد على ما في هذه النسخة لما فيها من التصحيف الذي يمسر تداركه خصوصا في هذا المحل ٣ — لما مات الاسكندر لم يترك ولداً شرعيا ولم يعين من يخلفه بصراحة وإنما أبقي امرأته روشنك أو روكسانا ( Roxana ) حبلي فوضعت لثلاثة أشهر من موته ولداً سمته اسكندرإيغوس م مسكنا هنا والمعروف أن اسم أم الاسكندر أولمبياس ابنة نيوبتوليمس (Olympuas) ٤ — كمذا هنا وهو تحريف اكاسندر الذي نازع قواد الاسكندر في الملك وفتل أولمبياس وروكنيانا وولدها تم تغلب على بلاد اليونان مع مكدونيا ومات عام ٢٩٦ ق م

ه — هكذا سماه المؤلف هنا ، وكذا في ش (ه ـ ٠ ٣٨ ) وهو الذي سماه المؤلف ص١١٩ تيلماي من ماوك مصر ، وسيصر ح المؤلف في الصفحة الثالثة بعد هذه بأنه فلاد لفوس \* وان هر كاش

انطريس

وولى بعده ابنه أنطريس (١) ويلقب أيضا بطليموس ، لقبهم المخصوص بهم الى آخر دولتهم ، فانعقدت السلم بينه وبين أهل إفريقية على مدعيون(٩) ملك قرطاجنة ووفد عليه ، وعقد معه الصلح عن قومه وزحف قواد رومة الى الغريقيين [فغلبوهم-خ] ونالوا منهم . ثم هلك أنطريس (١) لست وعشرين سنة من ملكه

فلو باذي

وولى بعده أخوه فلوباذى (٢) فزحف اليه قواد رومة فهزمهم وجال فى ممال كهم شم كانت حروبه معهم بعدها سجالا . وزحف الى اليهود فملك الشأم عليهم ،وولى الولاة من قبله فيهم ، وأثخن بالقتل والسبي فيهم . يقال إنه قتل منهم نحواً من ستين ألفاً . وهلك لسبع عشرة سنة من ملكه

ابفانش

وولي بعده ابنه إبفانش . وعلى عهده كانت فتنة أهل رومة وأهل إفريقية التى اتصلت نحوا من عشرين سنة . وافتتح أهل رومة صقلية ، وأجاز قوادهم الى إفريقية ، وافتتحوا قرطاجنة كما نذكر في أخبارهم . وهلك إيفانش لأربع وعشرين سنة من دولته

قلوماظر

وولى بعده بالاسكندرية ابنه قِلو مَا ظر (٣) فرحف الغريقيون الى رومة ،وكان فيهم صاحب مقدونية وأهل أرمينية والعراق ، وظاهرهم ملك النوبة ، واجتمعوا لذلك، فغلبهم الرومانيون ، وأسروا صاحب مقدونية. وهلك قلوماظر لخس وثلاثين سنة من ملك.

إيرياطش

وولى بعده ابنه إير ْياطِش . وعلي عهده استفحل ملك أهل رومة، واستولواعلى الأندلس ، وأجازوا البحر الى قرطاجنة بافريقية فملكوها ، وقتـــلوا ملكها

۱ -- فى سن ( ٥ \_ ۳۸۰ ) أنطرطيش وفى ط (٣ \_ ۱۰) وع (ص ۱۰) «أورغاطيس» وفى ف ( ۱ \_ ۹۰ ) « أورغاطيس » وهذا قريب من الاسم العجمى ( ياوركيتس أو بافرحيتس) أى المحسن

<sup>(</sup>۲) في س ( ٥-٣٨٠) « قلوباظر » وفي ط ( ٢-١٠) « فيلافطور » وهوفيليفاطور عند ع ( ص ١٠٠١) واسمه الحقيق فلوباتور

٣ -- كذا هنا بالقاف والظاء ، وفي ش ايضا ( ٥ - ١٨١ ) وعند ف ( ١ - ٠٠ )
 « فيلوميطور » وهو أقرب لاسمه عند الافرام بج فلوميتر

أسدر بال (١) ، وخربوا مدينتها بعد أن عمرت تسعائة سنة من بنائها كما نذكر فى أخبارها . وزحف أيضا أهل رومة الى الغريقيين فغلبوهم ، وملكوا عليهم مدينتهم أقر نطة من أعظم مدنهم . يقال إنها كانت ثانية قرطاجنة . ثم هلك إيرياطش لسبع وعشرين سنة من ملكه

1 — المعروف أنه كان لفلوميتر ثلاثة أولاد وهم بيوباتور وابنتان اسم كل منهما كليوباطرا فايا هلك ولى بعده ابنه بيوباتور ( وهو بطليموس السابع ) إلا أنه لم بق فى الملك إلا بضعة أيام لأن عمه نيسكون عزله وقتله وولى الملك مكانه وهو بطليموس الثامي الذي لقب نفسه بيوركيتس الثاني تشبها بالمحسن السابق ويعرف عند المؤرخين بالبطين . وبما أن بيوبانور لم يملك إلا أياما قلائل كما قلد أسقطه بعض المؤرخين من عداد البطالسة وذكروا عمه مكانه ، فالتبس على المؤلف ذلك وخلط بين بيوباتور الذي هو ابن فيلوميتر وبين عمه الذي ولى مكانه وقد وقع في مثل ذلك ش ( ٥ - ٣٨١ )

أولا: صهر هملكار والد حنبعل

ثانيا: ابن ماغون الذي امتاز في المراتب العسكرية وقلدته أمته القضاء الا عجر احدى عشرة سنة

ثالثا: ابن عملكار وأخو حنبعل

رابعاً: ابن جسکون الذی تزوج بابنة ملك نومیدیا

خامساً : المنتصر على شيبو في عدة مواقع والذي انتحر لما حوصر لثلا يؤخذ حيا

سادسا: القائد الذي استسلم لشيبو الثانى عند خراب قرطاجنة. وكان من خبره أنه تولى مقاتلة الرومان والهجوم عليهم حتى كادوا يهلكون. ثم جاء شيبو وحاصر المدينة وضيق على أهلها وأمر بسد خليج قرطاجنة ليمنع وصول الأقوات اليها فأراد الناسأن يستسلموا قمنعهم أسدرو بال ووطد نفسه معهم على المقاتلة واكرههم على الطاعة وقتل من كان بيده من أسرى الرومانيين وليكن العدو تمكن من نقب المدينة وثقب أسوارها بالمنجنيقات ودخلها فالتجأ القائد الى البرج ولسكن العدو تمكن من نقب المدينة في بيوتهم ودخل الرومان المدينة وطاهروا كل بيت على حدته وقتلوا عدداً كبيراً من الدربة والفساء ثم توجهوا لمهاجمة الحصن فطلب أهله الأمان فأمنهم شيبو واستسلم أسدرو بال وظهر أمام عدوه بمظهر غير مشرف فغاظ ذلك زوجته فحرضت عليسه القائد واستسلم أسدرو بال وظهر أمام عدوه بمظهر غير مشرف فغاظ ذلك زوجته فحرضت عليسه القائد وأروماني . ثم ذبحت أولادها وقتلت نفسها ، فراراً من التلطيخ بالعار الذي ارتكبه زوجها ، وأسد روبال هذا هو الذي يقصده المؤلف هنا ويقول أن الرومان تقاوه وقد سماهملكا مع كونه قائداً أو لعل دلك نجوز منه بناء على ما سبق له في الكلام على يوسف من أن العرب كانوا يسمون قواد المدن ماوكانظره ( ص ٢١)

وهناك أسدروبال سابع كان مشاركا لائسدروبال السادس في قيادة المدينة ثم تشاجرا وقتله صاحبه واشتغل بالقيادة على ما بيناه وولى بعده ابنه شوطار سبع عشرة سنة ، وعلى عهده استفحل ملك أهل رومة ومهدوا الأندلس

وملك بعده (١) أخوه الاسكندر عشر سنين

ثم ابنه ديُونُشُيْشُ (٢) مائة وثلاثين سنة . وعلى عهده استولى الرومانيون على بيت المقدس ، ووضعوا الجزية على اليهود . وزحف قيصر يوليوس من قوادهم الى الافرنجة ، ولمياش أيضا من قوادهم الى الفرس ، فغلبوهم جميعاً وما حولهم الى إنطاكية ، ، واستولوا على ماكان لهم من ذلك . وخرج الترك من بلادهم فأغاروا على مقدونية فرداهم هامس \* قائد الرومانيين بالمشرق على أعقابهم

وهلك ديُونَيْنِيش (\*) فوليت بعده ابنته كلابطره "سنتين فيا قال هروشيوش لخسة آلاف و نيف من مبدأ الخليقة ، ولسبعائة سنة من بناء رومة ، وعلى عهدها استبد قيصر يوليوس علك رومة ، وغلب عليها القواد أجمع ، ومحا دولتهم منها ، وذلك بعد مرجعه من حرب الافرنج . ثم سار الى المشرق فملك الى أرمينية ونازعه مبانش (٣) هنالك فهزمه قيصر ، وفر مبانش (٣) الى مصر متسنجداً عملكتها .وهى يومئذ كلابطره " فبعثت برأسه الى قيصر خوفا منه ، فلم يغنها ذلك . وزحف قيصر اليها ، فلمك مصر والاسكندرية من كلابطره " هذه وانقرض ملك اليونانيين ، وولى

شوطار

الاسكندر ديو نشيش

كيليو باطره

١ — لم يترك بطليموس الثامن ابنا شرعيا وإنما خلف ابنته برنيكي فحلفته وملكتوحدها ستة أشهر ثم تزوجت اسكندر بن الاسكندر الأول وشاركها فى الملك ثم قتلها ليستبد بالائمروحده لكن ذلك أغضب الشعب الذى ثار عليه وقتله ثم ولى بعده الاسكندر أخو سوتير الذى ذكره المؤلف. وينبغى أن ينبه القارئ الى ما بين قدماء المؤرخين من التخالف فى عد الطالسة وذكر أسمائهم

۲ — كذا هتا وفي ش ( ٥ – ٣٨١) « دنونشيش » كما ضبطناه ووقع فيه (٣ – ٤١٩) « دونسيوس» وفي ط ( ٢ – ١٠) «دونسيوس» وفي ط ( ٢ – ١٠) «دونسيوس» وفي ف « دينوسيوس » وهو في عد كثير من المؤرخين المعاصرين بطيلموس الثالث عشر المسمى بأولتيس والد كليو باطرة

٣ - كذا عند المؤلف هما والمراد به پومبيوس الحدير (pompeius) وقد تقدمت تسميته هذا من الجزءس ١٦ فمفهوم بالباء الهوائية

<sup>\*</sup> ساسم \* کلوبطره \* کلوبطره \* کلوبطره

قيصر على مصر والاسكندرية وبيت المقدس من قبله . وذلك لسبعائة أو نحوها من بناءرومة ، ولحسة آلاف سنة من مبدأ الخليقة

وذكر البيهق أن كلابطره \* زحفت الى أرض الليطينيين وقهرتهم ، وأرادت العبور الى الاندلس ، فحال دونها الجبل الحاجز بين الأندلس والافرنج ، فاستعملت فى فتحه الحيل والنارحتى نفذت الى الأندلس ، وان مهلكها كان على يد أوغسطس ابن بولشن ? ثانى القياصرة . وكذا ذكر المسعودى : وأنها ملكت ثنتين وعشرين سنة ، وكان زوجها أنطو نيوس مشاركا لها فى ملك مقدونية ومصر ، وأن قيصر أوغسطس زحف اليهم ، فهلك زوجها انطونيوس فى حروبه ، ثم أراد التحكم فى كلابطره \* ليستولى على حكمتها إذ كانت بقية الحكاء من آل يونان ، فخطبها ، وعيلت فى إهلاكه وإهلاك نفسها بعد أن اتخذت بعض الحيات القاتلة التى بين الشأم والحجاز ، وأطلقتها بمجلسها بين رياحين تصبتها هنائك ، ولمست الحيات فهلكت لحينها ، وأقامت بمكانها كأنها جالسة ، ودخل أوغسطس لا يشعر بذلك حتى تناول من تلك الرياحين ليشمها ، فأصابته الحية ، وهلك لحينه وتمت حيلتها عليه ، من تلك الرياحين ليشمها ، فأصابته الحية ، وهلك لحينه وتمت حيلتها عليه ، من تلك اليونانيين بهلاكها ، وذهبت علومهم ، الا ما بقي بأيدى حكائهم فى كتب خزائنهم ، حتى بعث عنها المأمون ، وأمر باستخراجها فترجمت له من من الله الله الله الله الله وارث الأرض ومن عليها . انتهى كلام \_خ السانهم الى اللسان العربي والله وارث الأرض ومن عليها . انتهى كلام \_خ السيوش

تنبيه المؤلف الى التخاير في عد البطا اسة

وأما ابن العميد: فعد ملوك مصر والاسكندرية بعد الاسكندر أربعة عشر، آخرهم كلابطره \* كامهم يسمون بطليموس كما قال المسعودى . ولم يذكر ملوك المشرق منهم بعد الاسكندر ولا ملوك الشأم ولا ملوك مقدونية الذين قسم الملك فيهم كما ذكرناه ، إلا بذكر ملك أنظا كية من اليونانيين ، ويسميه أنطوخس كما ذكرناه الآن . وذكر في أسماء ملوك مصر هؤلاء وفي عددهم \* خلافا كثيراً إلا أنه سمى كل واحد منهم بطليموس .

 <sup>\*</sup> کلوبطره \* کلیبطره \* کلوبطره \* ومددهم

 ( ۱۹ - جزء اول )

فقال فى بطليموس الأول: إنه أخو الاسكندر أو مولاه اسمه فلافاذا فسدا ? وأر ندواس أولوغس أوفيلس ملك سبعاً وقيل أربعين .

قال وفى عصره بنى سلقيوس وأظنه ملك المشرق منهم (١) قمامة وحلب و قِنْمُرِ من وسلو قِية واللاذقية

قال ومنها كان الكوهن الأعظم بالقدس سِمْمان بن خونيا ، وبعده أخوه أله الرار قال ومنها كان الكوهن الأعظم بالقدس سِمْمان بن خونيا ، وبعده أخوه أله الرام فلك أو غش جاء أنطو خُش المعظم إلى بلاد اليهود و استعبدهم وفي الحادية عشر حارب الروم فغلبوه وأسروه وأخذوا منه ابنه أقفاقش رهينة وفي الثالثة عشر تزوج أنطيو خش كلابطرة "بنت لو عش ، زوجها له أبوها ، وأخذ سورية بلاد المقدس في مهرها .

وفى التاسعة عشر وثب أهل فارس والمشرق على ملكهم فخلعوه ، وولوا ابنــه ثم هلك لوغش .

قال ابن العميد: بعد مائة وإحدى وثلاثين سنة لليونان. وملك [ بطليموس كلاباطر خمساً وثلاثين سنة ثم ملك \_ خ ] بطليموس بن الاسكندروس، ويلقب غالب أثر ر \* وملك مصر والاسكندرية والبلادالغربية إحدى وعشرين سنة، وقيل ثمانياً وثلاثين سنة. ويسمي أيضاً فيلاد لفوس أى محبأ خيه، وهو الذى استدعى أحبار اليهود وعلماءهم الاثنين وسبعين فترجموا له التوراة وكتب الأنبياء من العبرانية الى اليونانية وقابلوها بنسخهم فصحت. وكان من هؤلاء الأحبار سمعان المذكور أولا، وعاش الى أن حمل المسيح على ذراعيه في الهيكل ومات ابن ثلمائة وخمسين ? ? وكان منهم ألمازار الذي قتله أنطيخوس على امتناعه من السجود لصنمه. وقتله ابن سبعين سنة

ويظهر من هـذا أن بطليموس هو تلماى ، وأنه من ملوك مقدونية ، وملك

المتطبب في كتاب له قال فيه ( باسلوقوس ) في السينة السادسة من موت الاسكندر اللاذقية وسلوقية وافامية وباروا وهي حلب وأداسا وهي الرها وكمل بناء أنطاكية السور اللاذقية السادسة على المرور والمرور والمرور اللاذقية المرور والمرور المرور والمرور المرور ا

مصر ، لأن ابن كريون قال : وفى ذلك الزمان كان تلماى من أهل مقدونية ملك مصر ، وكان يحب العلوم ، فاستدعى من اليهود سبعين من أحبارهم وترجموا له التوراة وكتب الأنبياء ، وكان فى عصره صادوق الكوكهن . انتهى

وملك خمساً وأربعين سنة . وملك بعده بطليموس الأر أبنا ، وقيل اسمه أرغادى ، وقيل راكب الأرنبا ، وملك أربعا وعشرين سنة ، وقيل سبعاً وعشرين ، وهو الذى بنى ملعب الخيل باسكندرية ، الذى أحرق فى عصر زينون قيصر . وملك بعده بطليموس محب أخيه . ويقال أوغسطس . ويقال فيلاد أنس ملك ست عشرة ، وكان فى عصره إخميم الكوهن . وملك بعده بطليموس الصائغ ويقال محب أخيه ، ملك خمس سنين . وقيل خمساً وعشرين . وعلى عهده كان اليهود الكوهن ، وكان إظالماً - عاضاً عشوماً ، وقتله بعض خدمه خنقاً .

وملك بعده بطليموس محب أبيه وقيل اسمه كلا فاظرُ ، ملك سبع عشرة سنة ، وأخذ الجزية من اليهود ، وملك بعده بطليموس المظفر ، وقيل الغالب ، وقيل محب أمه ، ملك عشرين ، وقيل أربعاً وعشرين .

وفى التاسعة عشر من ملكه خرج مَتِّيتياً بن يوحنا بن شِمعون الكوهن الأعظم، ويعرف بعشه الطَّغوس الأعظم، ويعرف بعشه الفايس بنى يو ناداب من نسل هارون ، بعث أنطيخوس ملك أنطا كية ابنه الفايس بالعساكر إلى القدس ، فأعمل الحيلة فى ملكما وقتل ألم أزار الكوهن ، وحمل بنى إسرائيل على السجود لالهمية ، فهرب متتيا فى جماعة من اليهود إلى الجبال ، حتى إذا خرجت عساكر يو نان رجع إلى القدس ، ومن بالمذبح فوجد يهوديا يذبح خنزيراً عليه [ فقتله - خ] وثار باليونانيين فقتل قائدهم وأخرجهم ، واستبد علك القدس كما ذكرناه فى أخباره .

ثم ملك بطليموس كلاپاظر أى محب أبيه خمساً وعشرين سنة ، وقيل عشرين ، وكان فى أيامه بالقدس يهو دابن مَتّيتيا ، وبعده أخوه يو ناداب ، وبعده أخوه شمعون وبعده أخوه هرقانوس واسمه يوحنان ، وهو أول من تسمى بالملك من بنى حشمناى وبعث ابنه يوحنا بالعسا كر لقتال قيدونوس قائد أنطيخوس فغلبه ، وارتفع عن

اليهود الخراج الذي كانوا يعطونه لملوك سورية من أيام فِيلِهُوس ملك المشرق.

وملك بعده بطليموس أرغادى أى الفاضل، وقيل بطليموس الصايغ وقيل ساينظر، ملك عشرين، وقيل ثلاثة عشر، ولعهده جدد أنظيخوس بناء أنطاكية وسماها باسمه، ولعهده كان ملك هرقانوس على القدس وبنيه الثلاثة، وخرب مدينة الساعرة، [ثم بناها وسماها—خ] « سبسطية » ولعهده أيضاً زحف أنطيخوس إلى القدس وحاصرها فصانعه هرقانوس بثلثمائة كرة من الذهب، استخرجها من قبر داود عليه السلام،

ثم ماك على مصر والاسكندرية بطليموس المخلص وقيل مقروطون ، وقيل ؟ سعرى ، ملك ثمانى عشرة ، وقيل عشرين ، وقيل سبعاً وعشرين ، ولعهده كان الاسكندروس تلماى بن هرقانوس سابع بنى حشمناى بالقدس ، وكانت فرقة اليهود عندهم ثلاثة : الربانيون ، ثم القراؤن وهم فى الانجيل زنادقة ، ثم العباد \* وهم فى الانجيل الكتبة .

ثم ملك على مصر بطليموس محب أمه ، وقيل الاسكندروس ، وقيل قيقس ، وقيل الاسكندر ، وقيل ابن المخلص ، ملك عشر سنين لاغير ، ولعهده كانت الاسكندرة ملكة على بيت المقدس ، ولعهده بطلت مملكة سورية لما تتين وسبع عشرة سنة من ملك يونان وقتل بطليموس هذا ، قتله أهل إهراقية وأحرقوه

ثم ملك على مصر بطليموس فيناس، وقيل إيزيس، وقيل المنفى لان كلابطرة \* الملكة نفته عن الملك، وملك ثمان سنين، وقيل ثلاثا وعشرين يوماً، وقيل ثمانية عشر يوماً. وبعضهم أسقطه من البطالسة ولم يذكره.

ثم ملك على مصر بطليموس يوناشيش إحدى وعشرين سنة ، وقيل إحدى والشرين سنة ، وقيل إحدى وثلاثين ، وقيل ثلاثين ولعهده كان أر سنتُبلوس وأخوه هرقانوس على القدس ثم ملك على مصر كلا بطره \* بنت دير ناشيش . ومعنى هذا الاسم الساكنة على الصخرة ، ملكت ثلاثين ، وقيل ثنتين وعشرين . وكانت حاذقة \*

<sup>\*</sup> ثم الخبر \* كاو بطرة \* حازمة

وفى الثالثة من ملكها ، حفرت خايج الاسكندرية ، وجرى فيه الماء وبنت باسكندرية هيكل زحل والعاروص وبنت مقياسا باخيم وآخر بمدينة أنصناء

وفي الرابعة من ملكها ، ملك برومة أغانيوس ملك القياصرة ، ملك أربعاً . ثم يوليوش بعده ثلاثا . ثم أوغسطس بن مرنو جس، فاستولى على المالك والنواحى ، وبلغ خبره اليها فحصنت بلادها وبنت حائطاً من الغرما الى النوبة شرقي النيل ، وحائطا آخر من اسكندرية الى النوبة غربي النيل ، وهو حائط العجوز لهذا العهد . وبعث أوغسطس العساكو الى مصر مع قائده أنطر يُوس ومعه مـتر د اب ملك الأرمن ، فحادعت كلابطرة أنطريوس وأوعدته بتزويجها ، فقتل رفيقه مترداب وتزوجها ، وعصى أوغسطس ، فسار أوغسطس اليها ، وملك مصر وقتل كلابطرة \* وولديها وقائده أنطونيوس الذي تزوجها ، ويقال انها وضعت له مها في مجلسها ، وإن أوغسطس تناوله ومات والله أعلم

وانقرضت مملكة يونان من مصر والاسكندرية والمغرب بملكها ، وصارت هذه المالك للروم الى حين الفتح الاسلامى ، انتهى كلام ابن العميد : والخلاف الذى ينقله عن جماعة مؤرخيهم يذكر منهم جماعة سعيد بن بَطْرِيق ، ويوحنا فم الذهب ، والمنجى، وابن الرَّ اهب، وأبو فانيوس. والظاهر أنهم من مؤرخى النصارى . والبقاء لله الواحد القهار ، سبحانه لا إله غيره ، ولا معبود سواه

# عمود ملوك اليونان ده نان



ا سکندر وس

في ج بعد الجدول سطر يحتوي على ما يأتي : اسكندر بن فيلبس بن وامنته ابن هِركَاش الاسكندرين ترواش. وكان اشارة لنسب فيلبس على ما نقله المؤلف سَّابِقاً عِن هرشيوسولكن لاجل الاتفاق مع ماسبق يجب ان يكونِ الـكلام هكذا . اسكندر بن فيلبس بن امنته بن هركاش (ولد اخت ) الاسكندر بن ترواش

## عمود البطالسة على ماصدر به المؤلف

#### عمود البطالسة على ما لان العميد

۱ — اول الملوك بمصر والاسكندرية بعد الاسكندر وكل واحد منهم يسمى بطليموس ه مؤلف

الأمم اللطينية عند المؤلف

## الخبر عهم اللطينيين وهم السكيتم

المعروفون بالروم من أمم يو نان وأشياعهم وشعوبهم وما كان لهم من الملك والغلب وذكر الدولة التي فيهم للقياصرة وأولية ذلك ومصايره

هذه الأمة من أشهر أمم العالم ، وهى ثانية الاغريقيين عند هروشيوش ، ويجتمعان في نسب يو نان بن علمان في الموم يشملهم ثلاثتهم لما كان الروم أهل المملكة العظمي منهم ومواطن هؤلاء الليطينيين بالناحية الغربية من خليج القسطة طينية الى بلاد الأفر بجة فيا بين البحر المحيط والبحر الرومي من شماليه . وملوك هذه الأمة قديما كانت لهم مدينة اسمها طروية (١)

وذكر هروشيوش: أن أول من ملك من الليطينيين ألفُنْ نُش بن شطرنش بن أيوب (٣) وذلك لعهد دائرة بنى اسرائيل وقد مر ذكرها. وفى آخر الأألف الرابع من مبدأ الخليقة. وملك من بعده ابنه يريائمش (٣) ، واتصل المك فى عقب الفنش هذا وإخوته وكان منهم كرمنش ? بن مرسية ? بن شيبن ؟ بن مُن كه الذى ألَّفَ حروف اللسان اللطيني وأثبتها. ولم تكن قبله ، وذلك على عهد بُوَّائير بن

۱ — طروية هى طروايا أو طراودة أو أيسون وهى عاصمة مملكة تروادة ( Troie ) وهى تقع فى آسيا الصغرى قرب الشاطئ جنوب بوغاز الدردنيل سفح جبل أبيا كان يسكنها البلاجيون الذين كانوا يستوطنون بلاد اليونان والأرخبيل وشاطئ آسيا الصغرى وإيطاليا وجرت بينهم وبين اليونان حروب تروادة الشهيرة التى خلدها أوميروس فى الياذتة وانتهت بخراب المدينة ويظن أن ذلك كان بين ١٢٠٠ و ١٠٠ ق م أما عاصمة هذه المملكة فقد عفت آثارها منه قرون ولكنه يؤخذ عما توصل اليه بالبحث أنها كانت واقعة فى سفح الجبل القائمة عليه الآن قرية يونار باشى

۲ — فی ش ( ٥ – ۳۸۲ ) « بیقش بن شطونش بن یوب »

<sup>(</sup>Priamouch) - +

كافاد من حكام بنى إسرائيل بعد أربعة آلاف وخمسين من مبدأ الخليقة . وكان بين هؤلاء الليطينيين وبين الغريقيين إخوانهم فتن طويلة ، وعلى يدهم خربت طروية مدينة الليطينيين لعهد أربعة آلاف ومائة وعشرين من مبد الخليقة ، أيام عَبدُون ملك بنى إسرائيل وقد مز ذكره

وكان ملكهم يومثذ إَنَاش من عقب برتامُس بن الفنش بن شطرتش وولى بعده ابنه إشكا ْنُدِش بن إناش وهو الذي بني مدينة أَرْنُــا (١)

ثم اتصل الملك فيهم الى أن افترق أمرهم

ثم كان من أعقابهم برقاش ؟ أيام انقراض ملك الكسدانيين \* وصار لله ازنيين والقضاعيين على عهد عن أمضيًا من ملوك بني إسرائيل ، ولعهد أربعة آلاف ومائة وعشرين سنة من مبدأ الخليقة فصار الأمر في الليطينيين لبرقاش ? هذا بتولية ملك المازنيين ما كان لهم وللسريانيين قبلهم من الصيت في العالم ، والتفوق على الملوك بنسبهم وعصبيتهم

ثم اتصل الملك لابنه ولحافديه رومُـلُوس (٢) وأمُـاش ، وهما اللذان اختطا مدينة رومة ، وذلك لعهد أربعــة آلاف وخمسائة سنة من مبدأ الخليقة ، وعلى عهــد حَرْ قِيا من أَحاز ملك بني إسرائيل ، ولا ربعائة ونيف من خراب مدينة طروية

وكان طول مدينة رومة من الشمال الى الجنوب عشرين ميلا في عرض اثنى عشر ميلا ، وارتفاع سورها ثمانية وأربعون ذراعا في عرض عشرة أذرع ، وكانت من أحفل مدن العالم ، ولم تزل دار مملكة الليطينيين والقياصرة منهم حتى صبحهم الاسلام وهي في ملكهم . وكان الليطينيون بعد روملس واملش وانقر اض عقبهم قد

اختطاط رومة

۱ — البا أو البالنغا أى الطويلة ( Albalonga ) من أقدم مدن اللاتيوم وهى أم رومية على مسافة ۱۰ أميال منها الى الجنوب الشرق يقال أن الذى أسسها هو اسكانيس بن اناس ٢ — الممروف أن الأخوين اللذين إختطا مدينة روما ها روميلوس ( Romulus ) وريموس ( Rémus ) وسماها فى ش روملس وراملش (٥ – ٣٨٣) وأما أملس فهوأموليوس جدما الذى كفله نوميتور لكى يملك مكانه فانتصر له حفيداه وقتلا نوميتور وأرجما جدما الى الملك ولعل هذا الاسم اختلط على المؤلف

سئموا ولا ية الملوك عليهم فعزلوهم ، وصار أمرهم شورى بين الوزراء ، وكانوا يسمونهم القناصل . ومعناه الوزراء بلغتهم ، وكان عددهم سبعين ، على ما ذكر هروشيوش . ولم يزل أمرهم على ذلك مدة سبعائة سنة ، الى أن استبد عليهم قيصر يولش بن غائيش أول ملوك القياصرة كما نذكر بعد .

وكانت لهم حروب مع الأمم المجاورة لهم من كل جهة ، فحار بو اليونانيين ، ثم حاربو الفرس من بعدهم ، واستولوا على الشأم ومصر ، ثم ملكوا جزيرة الاندلس ثم جزيرة صيقلية ، ثم أجازوا إلى أفريقية فملكوها ، وخربوا قر طاجنة ، وأجاز أهل أفريقية ، اليهم وحاصروا رومة ، واتصلت الفتن بينهم عشرين سنة ، أو نحوها على ما نذكر .

وذهب جماعة من الاخباريين إلى أن الروم من (١) ولد عيضو بن اسحق عليه السلام.

قال ابن كربون كان رأ نيقاز بن عيصو ولد اسمه صفوا ، ولما خرج يوسف من مصر ليدفن أباه يعقوب في مدينة الخليل عليه السلام اعترضه بنو عيصو وقاتلوه فهزمهم وأسر منهم صفوا بن أليفاز وبعثه إلى أفريقية ، فصار عندملكها ، واشهر بالشجاعة وحدثت الفتنة بين أعساس وبين الكيدتم وراء البحر ، فأجاز اليهم أعساس في أهل إفريقية وأنحن فيهم ، وظهرت شجاعة صفوا بن أليفاز ، ثم هرب صفوا إلى الكيدتم وعظم بينهم ، وحسن أثره في أهل أفريقية وفي الأمم المجاورة لكيتم من أموال وغيرها ، فزوجوه وملكوه عليهم . قال : وهو أول من ملك في بلاد إسبانيا وأقام ملكاً خمسا وخمسين سنة .

ثم عد ابن كرْ يُون بعدهستة عشر ملكاً من أعقابه آخرهم رُومُلُس بانى رومة ، وكان لعهد داود عليه السلام ، وخاف منه فوضع مدينة رومة وبنى على جميعها هيا كله

١ -- تقدم المؤلف أن حكى هـــذا القول وبين أن الاخذين به يستندون لــكون العيص وقع فى التوراة مسمى باروم و نقل هناك عن ابن حزم فى الجهرة تخطئة هذا المذهب قال « وإنما وقع لهم هذا الغلط لأن موضعهم ( أولاد عيصو ) كان يقال له أروم فظنوا أن الروم من ذلك الموضع وليس كذلك لأن الروم إنما نسبوا الى رومس بأنى رومة انظره فى مبحث نسل ابراهيم السابق

ونسبت المدينة اليه ، وسميت باسمه ، وسمي أهلها الروم نسبة اليها. ثم عد بعد رومالس خمسة من الملوك اغتصب خامسهم رجلاً في زوجة ، فقتلت نفسها وقتله زوجها في الهيكل ، وأجمع أهل رومة أن لا يولوا عليهم ملكاً ، وقدمو اشيوخائلمائة وعشرين يدبرون ملكهم ، فاستقام أمرهم كما يجب ، إلى ان تغلب قيصر وسمى نفسه ملكاً فصاروا من بعده يسمون ملوكاً انتهى كلام ابن كريون ، وهو مناقض لما قاله هروشيوش ، فانه زغم أن بناء رومة كان لعهد داود عليه السلام ، وهروشيوش ، قال انه كان لعهد حزقيا رابع عشر ملوك بني يهوذا من لدن داود عليه السلام وبين المدتين تفاوت .

وخبر هروشيوس (١) مقدم لان واضعيه مسامان كانا يترجمان لخلفاء الاسلام بقرطبة وهما معروفان اووضعا الكتاب، فالله أعلم بحقيقة الائمر في ذلك .

#### الخبر عن فتئة الكليم مع أهل إفريقية وتخريب قرطاجنة ثم بناؤها على الكيتم وهم اللطينيون

كان بناء قرطاجنة هذه قبل بناء رومة بثنتين وسبعين سنة . قال هروشيوش على يدى دُيدن بن أَلِيثًا من نسل عيصو بن إسحق ، وكان بها أمير يسمى ملكون ، وهو الذى بعث إلى الأسكندر بطاعته عند ستيلائه على طرسوس ، ثم صار ملك

قرطاجنــة حروبها.خرابها بناؤها على يد اللطين

١ — عبارة المؤلف هنا قلقة ربماً يفهم تعصب يتنزه عنه مقام بن خلدون ومقصوده أن كتاب هرشيوش هو ما هو في القيمة والاعتبار إذ هو من مصادر المتفق على الاستمداد منه في تاريخ القدماء وقد نقله الى العربية مترجان مسلمان لحليفة الاسلام معروفة أمانتهما في النقل وذلك ما يؤكد للعربي أن الترجمة التي نقلها هي مؤدي كتاب شيوس وهو لمكاننه التي أشرنا لها مقدم على كتاب ابن كربون الذي لا يعرف المؤلف من واضعه إلا ما رواه في أول نسخة كتا به بخزانة الاسكندرية حسيما سبق له أن صرح بذلك في تاريخ الاسرائيليين \_ هذا وينبغي التنبيه الى كون المؤلف سبق أن قال ص ٨٨ أن كتاب هرشيوش ترجمه للحكم المستنصر قاضي النصاري وترجمانهم بقرطبة وقاسم بن أصبخ

إفريقية إلى أملقًا من ملوكهم فافتتح صَمَّمُلِّبَةً ، وهاجت الحرب بينه وبين الروما نيين وأهل الاسكندرية بسبب أهل سَرْدانية ، وذلك لخسين سنة من بناء رومة ، ثم وقعت السلم بينهم ، وهى السلم التي وفد فيها عتون (?) من ملوك أفريقية على أنطريطش (١) ملك مقدونية واسكندرية ، وهو ملك الروم الاعظم ،

ثم ولى بقر طاجنة أملقا أبنه واسمه أنبيل (٢) فأجاز البحر إلى بلاد الافر نج وغلبهم على بلادهم، وزحف اليه قواد رومة، فوالى عليهم الهزائم، وبعث أخاه أسنْ ربال إلى الاندلس، فلكما وخالفة قواد الرومانيين إلى أفريقية بعد أن ملكوا من حصون صقلبة أربعين أو نحوها، ثم أجازوا إلى أفريقية فلكوها، وقتلوا غشول ? خليفة أنبيل (٢) فيها، وافتتحوا مدينة جردا، وخرج آخرون من قواد رومة إلى الأندلس، فهزموا أسدربال، واتبعوه إلى أن قتلوه، وفر أخوه أنبيل (٣) عن بلادهم بعد ثلاث عشر سنة من أجازته اليهم، وبعد أن حاصر رومة وأنحن في نواحيها، فلحق بافريقية، ولقيه قواد أهل رومة الذين أجازوا إلى إفريقية فهزموه وحاصروه، بقرطاجنة، حتى سأل الصلح، على أن يغرم لهم ثلاثة آلاف فيزموه وحاصروه، بقرطاجنة، على حرب أهل رومة ، فهلك في حربهم مسموماً قنطار من الفضة، فأجانوه اليه، وسكنت الحرب بينهم، ثم ظاهر بعد ذلك أنبيل صاحب افريقية ملوك الشريانيين على حرب أهل رومة ، فهلك في حربهم مسموماً وبعد أن تخلص أهل رومة من تلك الحروب، رجعوا إلى الأندلس فهلكوها وبعد أن تخلص أهل رومة من تلك الحروب، رجعوا إلى الأندلس فهلكوها وخربوها لتسعائة سنة من بنائها وسبعائة لبناء رومة

ثم دارت الحرب بين أهل رومة وملك النوبة ، واستظهر ملك النوبة بالبربر بعد أن هزمه أهل رومة ، واتبعوه إلى قَمْصَة فملكوها ، واستولوا على ذخيرتها ،

١ - تقدم للمؤلف في البطالسة تسميته بأفطريس وانظر ما كتبناه هناك

٢ — يسميه الاتخ احمد توفيق المدنى في كتابه قرطاجة في اربمة عصور هن بعل ويقول
 « انه اسم عربى صريح مركب من كلتين فلا ضحة لمن يكتبه هنيبال أو هتي اليال او غيبر ذلك »
 ويقول الأستاذ اسرائيل ولفنسون أن الأستاذ أنوليتمان هو أول من وضع هذه التسمية باللغة الألمانية

٣ — صوابه أسد روبان راجع ص ١٩٠ والتعليق رقم (١)

وهى من بناء أركاش ? الجبار ملك الروم بالبربر ، وهزمهم أهل رومة ، فخافهم ملك البربر وأمكنوهم من ملك من ملوك النوبة إلى أن هلك في أسرهم

وكانت هذه الحروب لعهد بطليموس الأسكندر ، بعــد أن كان قواد رومة اجتمعوا على بناء قرطاجنة وتجديدها لثنتين وعشرين ســنة من خرابها ، فعمرت واتصل بها لأهل رومة ملك ، على ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى .

القياصرة ومصيرهم

### الخبر عن ملوك القياصرة من السكيتم

وهم اللطينيون ومبدأ أمورهم ومصاير أحوالهم

لم يزل أمر هؤلاء الكيتم ، وهم اللطينيون ، راجعاً إلى الوزراء [القناصل-خ] منذ سبعائة سنة ، كما قلناه من عهد بناء رومة أو قبلها بقليل كما قال هروشيوش ، تقترع الوزراء في كل سنة ، فيخرج قائد منهم إلى كل ناحية كما توجبه القرعة ، فيحاربون أمم الطوائف ، ويفتحون المهالك ، وكانوا أولاً يعطون إخوانهم من الروم اليونانيين طاعة معروفة بعد الفتن والحاربة ، حتى إذا هلك الاسكندر ، وافترق أمر اليونانيين والروم ، وفشلت ريحهم ، وقعت فتنة هؤلاء اللطينيين ، وهم الكيتم مع أهل أفريقية ، واستولوا عليها مراراً ، وخربوا قرطاجنة ثم بنوها كما ذكرناه ، وملكو الاندلس ، وأشخوا في الجلامةة وملكو اسمدرتة مدينة القوط واستولوا على سائر الاندلس ن وأسروا ملكو الشأم وأرض الحجاز، وقهرو اللعرب بالحجاز وافتتحوا بيت المقدس ، وأسروا ملكها يومئذ من اليهود ، وهو أرستبلوس بن والسكندر ثامن ملوك بني حشمناي ، وغربوه إلى رومة ، وولوا قائدهم على الشأم . الاسكندر ثامن ملوك بني حشمناي ، وغربوه إلى أن خرج يوليوس بن غايش ومعه ابن عمه لوجيار بن مزكة الى جهة الأندلس ، وخارب من كان بها من الافرنج

والجلالقة ، الى أن ملك برطانية وإشبونة ورجع الى رومة واستخلف على الاندلس اكتبيان (١) ابن أخته يو أيان (٢) فلما وصل الى رومة وشعر الوزراء أنه يروم الاستبداد عليهم ، فقتلوه ، فزحف اكتبيان ابن أخيه من الأندلس فأخذ بثاره ، وملك رومة واستولى على أرض قسطنطينية ، وفارس ، وإفريقية والاندلس ، وعمه يوليدش هو الذي تسمى قيصر ، فصار سمة لملو كهم من بعده

وأصل هذا الاسم كَباشَرْ ، فعربته العرب الى قيصر ، ولفظ جاشر مشترك عندهم ، فيقال جاشر للشعر ، وزعموا أن يوليش ولله[له\_خ]شعر تام يبلغ عينيه ، ويقال أيضاً للمشقوق جاشر . وزعموا أن [يوليش \_ خ] قيصر ماتت أمه وهي مُقرِب فبقر بطنها ، واستخرج يوليش . والأول أصح وأقرب الى الصواب

وكانت مدة يوليش فيصر خمس سنين

ولما ولى قيصر اكتبيان بن أخته انفرد علك الناحية الشمالية من الأرض ، ووفد عليه رسل الملوك بالمشرق يرغبون في ولايته ويضرعون اليه في السلم ، فأسعفهم ودانت له أقطار الأرض ، وضرب الاتاوة على أهل الآفاق من الصغر . وكان العامل على اليهود بالشام من قبله هيردوش بن أنطفتر ، وعلى مصر ابنه غايش . وولد المسيح لثنتين وأربعين سنة خلت من ملكه . وهلك قيصر أكتبيان لستوخمسين من ملكه بعد سبعائة وخمسين سنة لبناء رومة ، وخمسة آلاف ومائتين لمبدأ الخليقة انتهى كلام هروشيوش

وأما ابن العميد مؤرخ النصارى: فذكر عن مبدأ هؤلاء القياصرة ، أن أمر رومة كان راجعاً الى الشيوخ الذين يدبرون أمرهم ، وكانوا ثلثمائة وعشرين رجلا ، لأنهم كانوا خلفوا أن لا يولوا عليهم ملكا ، فكان تدبيرهم يرجع الى هؤلاء ، وكانوا يقدمون واحداً منهم ويسمونه الشيخ ، وانتهى تدبيرهم فى ذلك الزمان الى أغانيوس ، فدبرهم أربع سنين ، وهو الذى سمى قيصر ، لائن أمه مات وهو جنين

۱ — ( Octavianus ) وهو الذي لقب نفسه من بعد بأوغشطس اى الفخم

ع ج « بن أخيه يونان » والصواب ما اصلحناه به

فى بطنها ، فبقروا بطنها ، وأخرجوه . ولما كبر انتهت اليــه رياسة هؤلاء الشيوخ برومة أربع سنين

ثم ولى من بعده يوليوس قيصر ثلاث سنين . ثم ولى من بعده أوغسطس قيصر ابن مرنوخس

قال: ويقال إن أوغشطش قيصر كان أحد قواد الشيخ مدر رومة ، وتوجه بالعساكر لفتح المغرب والا ندلس ، ففتحهما وعاد إلى رومة ، فملك عليهم ، وطرد الشيخ من رياسته بها و تدبيره ، ووافقته الناس على ذلك وكان للشيخ نائب بناحية المشرق يقال له فهفيوس ، فلما بلغه ذلك زحف بعساكره الى رومة ، فخرج اليه أوغسطس فهزمه وقتله ، واستولى على ناحية المشرق ، وسير عساكره الى فتح مصر مع قائدين من قواده ، وهما أنطونيوس ومترداب ملك الارمن بدمشق فتوجها الى مصر وبها يومئذ كلابطره \* الملكة من بقية البطالسة ملوك يو نان بالاسكندرية ومصر ، فحصنت بلادها ، وبنت بعدوتي النيل حائطين مبدؤها من النوبة الى الاسكندرية غربا ، والى الغرما شرقا ، وهو حائط العجوز لهذا العهد

ثم داخلت القائد ألمطونيوس وخادعته بالتزويج فتزوجها ، وقتل رفيقه مترداب وعصى على أوغسطس ، فزحف اليه وقتله ، وملك مصر ، وقتــل كلابطره وولديها ، وكلنا يسميان الشمس والقمر ، وملك مصر والاسكندريه ، وذلك لثنتي عشرة سنة من ملـك،

ولادة المسيح وسنو العالم قال ولثنتين وأربعين سنة من ملك أوغسطس ، ولد المسيح بعدمولد محيى بثلاثة أشهر ، وذلك لتمام خسة آلاف و خسمائة سنة من سنى العالم ، ولثنتين و ثلاثين من ملك هير دوس بالقدس ، وقيل لخس و ثلاثين من مملكته ، والكل متفقون على أنها لثنتين وأربعين من ملك أوغسطس

قال وسياقة التاريخ تقتضى أنها خمسة آلاف وخمسائة شمسية من مبدأ العالم ، لأن من آدم إلى نوح ألفا وستمائة ، ومن نوح إلى الطوفان ستمائة ، ومن الطوفان إلى

ابراهيم ألفاً وثنتين وسبعين سنة ، ومن ابراهيم الى موسى أربعائة وخمسا وعشرين، ومن موسى إلى داود عليهما السلام سبعائة وستين ، ومن داود الى الاسكندر سبعائة وستين سنة ، ومن الاسكندر الى مولد المسيح ثلثائة مائة وتسع عشرة سنة

هكذا ذكر أبن العميد: وأنها تواريخ النصارى، وفيها نظر، ويظهر من كلامه أن قيصر الذي سماه أوغسطس، وذكر أن المسيح ولد لثنتين وأربعين من ملكه هو الذى سماه هيروسش قيصر اكتبيان، وجعل مهلكه لحسة آلاف ومائتين من مبدأ الخليقة، وعند ابن العميد: أن مهلكه لحسة آلاف وخسائة وخمس عشرة والله أعلم بالحق من ذلك

ثم ولى من بعده طَبَارْ يُشْ قيصر ، وكان وادعا ، واستولى على النواحى ، وعلى عهده كان شأن المسيح ، وبغى اليهود عليه ، ورفعه الله من الأرض ، وأقام الحواريون من بعده واليهود يضهدونهم ويحبسونهم على إظهار أمرهم وكان \* بلا طس المنطى الذي كان قائداً على اليهود يسعى الى طبار يش بأخبار المسيح وبغي اليهود عليه ، وعلى يوحنا المده آن ، وتبعتهم الحواريون من بعده بالأذية وأراه أنهم على حق فأمر بتخليه سبيلهم ، وهم اللأخذ بدينهم ، فمنعه من ذلك قومه ، ثم قبض على هيردوس وأحضره الى رومه ، ثم نفاه الى الأندلس فهات بها

ثم ولى مكانه أغرباً س ابن أخيه ، وافترقى الحواريون فى الآفاق لا قامة الدين، وحمل الأمم على عبادة الله، ثم قتل طِبَار أيش قيصر أغرباً س ملك اليهود [فعادواخ] الى أشر من حالهم وقتلوا أتباع الحواريين من الروم ، ومات طباريش لثلاث وعشرين من ملكه بعد ان جداً د مدينة طبرية فيا قال ابن العميد ، واشتق اسمها من اسمه

وملك من بعده غايـنس قيصر . وقال َهروشيش : هو (١) أُخو َطبـار ُيُش وسماه غايـتس.فليفة من اكتبيان ، وقال هو رابع القياصرة وأشدهم \* ، واراد اليهود على نصب وثنه ببيت المقدس فمنعوه طباریش

غاينس

۱ — فی ش ( ٥ – ٢٨٥ ) « غاينوس » وسماه هرشيوش غايمس قليفه بن اكتبيافي وهو كايوس كاليغولا اى القارب الصغير لقبه له جنود ابيه ( جرمانيكوس ) رجاء ان يكون محققا لا مالهم ليقطع بهم الى شاطئ الحياة

<sup>\*</sup> وكتب \* واشرهم

وقال ابن العميد: ووقعت في أيامه شدة على النصاري ، وقتــل يعقوب أخا يوحنا من الحواريين وحبس بطرس رئيسهم ، ثم هرب الى انطاكية فأقام بها ، وقدم هرَ ادْ يُوس بطركاً عليها ، وهو أول البطاركة فيها . ثم توجه الى رومة لسنتين من ملك غايس ، فدرها خساً وعشر بن سنة ، ونصب فيها الأساقفة ، وتنصر تامرأة من بيت الملك فعضدت النصاري ، ولقي النصاري الذين بالقدس شدائد من اليهود، وكان الاسقف عليهم يومئذ يعقوب بن يوسف الخطيب

وقال ابن العميد عن المسبحى: إن فِيلَةً س ملك مصر غزا اليهود لا ول سنة من ملك غايش واستعبدهم سبع سنين

قال : وفي الرابعة من ملكه أمر عامله على اليهود بسُورية ، وهي أور شالم ، وهي بيت المقدس ، أن ينصب الأصنام في محاريب اليهود ، ووثب عليــه بعض قواده فقتله

وملك من بعده قلود يُشَ قيصر

قال هروشيوش: هو ابن طِبَار 'يش، وعلى عهده كتب مَتَّى الحوَّاري إنجيله في بيت المقدس بالعبرانية

قال ابن العميد : و نقله يو حنا بن زَيْدِي إلى الرومية

قال:وفي أيامه كتب بطرس رأس الحواريين إنجيله بالرومية ، ونسبه الى مَر قص تلميذه . وكتب لوقًا من الحواريين إنجيله بالرومية ، وبعث به الى بعض الأكابر من الروم، وكان لوقا طبيباً . ثم عظم الفساد بين اليهود، ولحق ملكهم أغر بَّاش برومة، فبعث معه قَلُودِ يُش عساكر الروم فقتلوا من اليهود خلقًا ، وحملوا الى أنطاكية ورومة منهم سبياً عظياً ، وخربت القدس ، وانجلي أهلها ، فلم يول عليهم القياصرة أحداً لخرابها ‹ وافترقت اليهود على فرق كثيرة أعظمها سبعة

قال : ولسبع من ملك قَاودِ يُش دخلت بطر يقة من الروم في دين النصاري على يد شِمعون الصفا ، وسمعت منه الصليب[ حنتبي ـ خ ] ، فجاءت الى القدس لاظهاره ، ( ۲۰ - جزء أول)

قلوديش قيصر

ورجعت إلى رومة . وهلك قلوديش قيصر لا أربع عشرة سنة من ملك ورجعت إلى من بعده ابنه نيرُون

ئيرون قيصر

قال هروشيوش: هوسادس القياصرة ، وكان غشوماً فاسقاً ، وبلغه أن كثيراً من أهل رومة أخذوا بدين المسيح فنكر ذلك وقتلهم حيث و جدوا ، وقتل بطرس رأس \* الحواريين ، وأقام أريوس بطركاً برومة مكان بطرس من بعد خمس وعشرين سنة مضت لبطرس في كرسيها ، وهو رأس الحواريين ، ورسول المسيح الى رومة ، وقتل من قص الانجيلي بالاسكندرية لثنتي عشرة من ملكه ، وكان هنالك من منذ سبع سنين بها مساعداً الى النصر انية بالاسكندرية ومصر و برقة والمغرب ، وولى مكانه حنانيا ، ويسمى بالقبطية جنبار (?) وهو أول البطارقة بها ، واتخذ معه الأقسة الاثنى عشر

قال ابن العميد عن المسبحى: وفي الثانية من ملك ينر ون عزل بلخس (؟) القاضى ، كان على اليهود من جهة الروم ، وولى مكانه قسطس القاضى ، وقتل بوثار رئيس الكهنونية بالمقدس ، ومات القاضى قسطس ، فثار اليهود على من كان بالمقدس من النصارى ، وقتلوا أُسقُهُم هنالك وهو يعقوب بن يوسف النجار ، وهدموا البيعة ، وأخذوا الصليب والخشبتين ودفنوها ، الى أن استخرجها هلانة أم قسطنطين كما نذكر بعد . وولى مكان يعقوب النجار ابن عه شعون بن كتابا ، ثم ثار بهم اليهود وأخرجوهم من المقدس لعشر من ملك نيرون ، فأجاز واالأردن ، وأقاموا هنالك . وبعث نيرون قائده أُسْبَاشْيَانُس ، وأمر بقتل اليهود وخراب القدس ، وتحصن اليهود منه ، وبنوا عليهم ثلاثة حصون ، وحاصرهم أُسْباشْيا نُس وخرب جميع حصونهم وأحرقها ، وأقام عليهم سنة كاملة

وقال هروشيوش: إن نيرون قيص انتقض عليه أهل مملكته، فحرج عن طاعته أهل بُرطانية من أرض الجوف [ الشال-خ ] (١) ، ورجع أهل أر مينيَّة

المناربة الماربة الماربة الماربة المال من الجهات الأربع بالجوف والجنوب بالفبلة

والشأم الى طاعة الفرس، فبعث صهره على أخته وهو يُشْبَشْيانُ بن لوجيه، فسار اليهم فى العساكر، وغلبهم على أمرهم. ثم زحف الى اليهود بالشأم وكانوا قدا نتقضوا فحاصرهم بالقدس. وبينما هو فى حصاره إذ بلغه موت نيرون لأ ربع عشرة سنة من ملكه، ثار به جماعة من قواده فقتلوه، وكان قد بعث قائداً الى جهة الجوف والا ندلس، فافتتح بر طانية، ورجع الى رومة بعد مهلك نيرون قيصر فملكه الروم عليهم، وأنه قتل أخاه يشبشيان، فأشار عليه أصحابه بالانصراف الى رومة وبشره رئيس اليهود وكان أسيراً عنده بالملك، ويظهر أنه بوسف بن كو بون الذى من ذكره، فانطلق الى رومة وخلف ابنه طيط س على حصار القدس، فافتتحها، وخرب مسجدها وعمرانها كما من ذكره

انسانية الرومانيين!! قال: وقتل منهم نحواً من ستائة ألف ألف (مرتين) (١). وهلك في حصارها جوءاً نحو هذا العدد، وبيع من سر اربهم في الآفاق نحو من تسعين ألفاً، وحمل منهم الى رومة نحواً من مائة ألف استبقاهم لفتيان الروم يتعلمون المقاتلة فيهم ضرباً بالسيوف وطعناً بالرماح»، وهي الجلوة الكبرى. كانت لليهود بعد ألف ومائة وستين سنة من بناء بيت المقدس، ولحسية آلاف ومائتين وثلاثين \* من مبدأ

الحلق الذي يتجاوز الاتنى عشر مليونا و ويحن نقل هنا ما ذكره ابن كربون في تاريخه عن عدد القتلى والأسرى مع ما هو معقول أن يكون فيه من الانحراف والمبالغة ، قال ص١٣٠ : ذكر مناحيم الموكل بأحد أبواب المدينة أنه كان أحصى من أخرج ميتاً من الباب الذي كان موكلا به فكان عددهم مائة ألف و خمسة وعشر بن ألفا و ثما تمائة . وذكر رؤساء اليهود الذين استأمنوا الروم أنهم أحصوا الموتى الذين أخرجوا من جميع الأبواب ليدفنوا في مدة الحصار والحروب التي كانت بالمدينة فكان مبلغ عددهم سمائة ألف به هؤلاء غير من طرح في الآبار وسوى خلق اكثير مانوا في الشوارع والأزقة والمنازل ولم يكن عندهم من يدفنهم، وغير من طرح الى خارج كثير مانوا في الشوارع والأزقة والمنازل ولم يكن عندهم من يدفنهم، وغير من إحصاء من قتله الحصن بمن مات وقتل، وغير من قتل في القدس ولم يدفن . وأما الذي عرف من إحصاء من قتله الروم في الحرب وغيره ومن قتله الحوارج في مدة تغلبهم على المدينة فيكان ألف ألف ومائة أسراء المحاب الخوارج فان أكثرهم هلكوا في الحرب التي كانت بينهم وبين الروم، ومن بتي منهم أسره أصحاب الخوارج فان أكثرهم هلكوا في الحرب التي كانت بينهم وبين الروم، ومن بتي منهم أسره تبطس ، فلما رحل تبطس عن أورشلم أخذهم معه في جلة السبي الذي سبي من اليهود فكان في كل منزلة ينزل بها يلتي منهم السباع التي معه الى أن هلك جميعهم ولم يبق منهم ولا واحد

الخليقة، ولثما نمائة وعشرين من بناء رومة، فكان معه الى أن افتتحها ، وكان المستبد بها بعد مهلك نيرون قيصر ، وانقطع ملك آل يوليس قيصر لمائة وست عشرة سنة من مبدإ دولتهم ، واستقام ملك يَشْبُشْيان في جميع مالك الروم وتسمى قيصر كما كان من قبل أله كلام هروشيوس

أسباشيا نش

سياقة ابن العميد

وقال ابن العميد: إن أسباشيانس الما بلغه وهو محاصر للقدس أن نيرون هلك بالعساكر الذين معه ، وبشره يوسف بن كربون كهذون طبرية من اليهود بأن مصير ملك القياصرة إليه ، ثم بلغه أن الروم بعد مهلك نيرون ملكوا غائبان بن قيصر ، فأقام عليهم تسعة أشهر ، وكان ردئ السيرة ، وقتله بعض خدمه غيلة ، وقد مواعوضه أتون ثلاثة أشهر ، ثم خلعوه وملكوا إبطائس ثمانية أشهر ، فبعث أسباشيانس (وهو الذي سماه هروشيوس يشبشيان) قائدين الى رومة فاربوا إبطائش وقتلوه ، وسار أسباشيانس الى رومة وبعث اليه طيطس المحاصر للقدس بالأموال والغنائم والسبي

قال: وكانت عدة القتلى ألف ألف، والسبي تسعائة ألف، واحتمل الخوارج الذين كانوا في نواحي القدس مع الأسرى، وكان يلقى منهم كل يوم للسباع فرائس إلى أن فنوا

طيطش

قال: ولما ملك طيطش بيت المقدس رجع النصارى الذين كانوا عبروا إلى الأردن، فبنوا كنيسة بالمقدس وسكنوا. وكان الأسقف فيهم شمعان بن كانوبا ابن عرب وسيف النجار، وهو الثاني من أساقفة المقدس. ثم هلك أسباشيانس وهو يُشْبشيان كتسع سنين من ماكه، وملك بعده ابنه طيطش قيصر سنتين، وقيل ثلاثا وقيل أربعاً \_خ].

قال ان العميد: لا ربعائة من ملك الأسكندر.

وقال هروشيوش : كان متفنناً في العلوم ، ملتزماً للخير ، عارفاً باللسان الغُرِيقي واللطيني .

وولى بعده أخوه دورغر يان (١) خمس عشرة سنة .

دومريان

قال هروشيوش : وهو ابن أخت نيرون قيصر . قال : وكان غشوماً كافراً ، وأمر بقتل النصاري فعل خاله نيرون، وحبس يُوحنا الحواري، وأمر بقتــل اليهود من نسل داود حذراً أن يملكو انوهلك في حروب الافرنج، وسماه ابن العمد دانسْطُرَانُوس. وقال ملك ست عشرة سنة ، وقيل تسعا ، وكان شديداً على اليهود ، وقتل أبناء ملوكهم .

وقيل له إن النصاري مزعمون أن المسيح يأتي و علك ، فأمر بقتام ، و بعث عن أولاد يهوذا بن بوسف من الحواريين ، وحملهم إلى رومة مقيدين ، وسألهم عن شأن المسيح، فقالوا: إنما يأتي عند انقضاء العالم، فخلي سبيلهم.

وفي الثالثة من دولته طرد بَطْرَكُ اسكندرية لسبع وثمانين سنة للمسيخ. وقدم مكانه مامو ا (?) فأقام ثلاث عشرة سنة ومات ، فولى مكانه كرماهو (?) قال ابن العميد عن المسبحى: ولعهده كان أمر ليُونيُوس صاحب الطلسات برومة ، فنفي ذوسطيالوس جميع الفلاسفة والمنجمين من رومة ، وأمر أن لا يغرس بها كرم، ثم هلك ذوسطيالوس، وهو الذي سماه هروشيوش دومريان.

وقال: هلك في حروب الافرنج ، وملك بعده نرفًا ابن أخيه طيطش نحواً من سنتين ، وسهاه ابن العميد تاوداس ، وقال إن المسبحى سهاه نارون[الصغير-خ]، قال ويسمى أيضاً مرسطوس ، وقال : ملك على الروم سنة أو سنة ونصفاً ، وأحسر · السيرة ، وأمر برد من كان منفياً من النصارى ، وخلاهم ودينهم ، ورجع بوحنا الأنجيلي إلى أفسسن بعد ست سنين.

وقال هروشيوش : أطلقه من السجن . قال : ولم يكن له ولد ، فعهد بالملك إلى طِرْ يَانس (١) من عظاء قو اده ، وكان من أهل مالقة (٣) فولى بعده وتسمى قيصر قال ابن العميد: واسمه أنديانوس ، وسهاه المسبحي طِرَيتُوس ، وملك على الروم باتفاق المؤرخين سبع عشرة سنة ، وقتل شِمْمان بن كلاويا أسقف بيت المقــدس

طريانس

نوفا

<sup>(</sup>Trajan) - 1

٢ — في ب ( ٢ - ٢٤٨ ) « انه من ايتاليكا من اسبانيا » ١٩٨٨ ١١٠٠٠

و إُغْمَا طِيُّوس بَطْرُكُ أَنطاكية ، ولقى النصارى فى أيامه شدّة ، وتتبع أُعْتهم بالقتل، واستعبد عامتهم . وهو ثالث القياصرة بعد نيرون فى هذه الدولة .

ولعهده كتب يوحنا إنجيله برومة فى بعض الجزائر لسادسة من ملكه ، وكان قد رجع اليهود إلى بيت المقدس فكثروا بها ، وعزموا على الانتقاض ، فبعث عساكره ، وقتل منهم خلقاً كثيراً

وقال هروشيوش: إن الحرب طالت بينه وبين اليهود، فخربواكثيراً من المدن إلى عَسْقَلان ، ثم إلى مصر والاسكندرية ، فأنهزموا هنالك وقتلوا ، وزحفوا بعدها إلى الكوفة فأثخن فيهم بالقتل ، وخضد من شوكتهم .

قال ابن العميد: وفي تاسعة من ملكه مات كو ثيانو (١) بطرك الاسكندرية لا عشرة سنة من ولايته ، وولى مكانه أمر غو (٢) ثنتي عشرة سنة أخرى . وقال بطليموس صاحب كتاب الجِسَطى: إن شيلوش الحكيم رصد برومة في السنة الأولى من ملك طِر أينوس وهو أندريانوس لاربعائة وإحدى وعشرين للاسكندر ، ولثما نمائة وخمس وأربعين لبختنه صرّ

وقال ان العميد : خرج عليه خارجي بيابل فهلك في حروبه لتسع عشرة سنة من ولا يته كما قلناه ، فولى من بعده أند ريا نُوس (٣) إحدى وعشر ن سنة .

وقال ابن العميد عن ابن بطريق: عشرين سنة

وقال هروشيوس إنه أيخن في اليهود ، ثم بني مدينة المقدس وسماها إيلياء .

وقال ابن العميد: كان شديداً على النصارى ، وقتل منهم خلقا ، وأخذ الناس بعبادة الأوثان ، وفي ثامنة ملكه خرّب بيت المقدس ، وقتل عامة أهلها ، وبنى على باب المدينة عموداً وعليه لوح نقش فيه مدينة إيلياء ، ثم زحف إلى الخارجي الذي خرج على طرنيوس قبله فهزمه إلى مصر ، وألزم أهل مصر حفر خليج من مجرى النيل إلى مجرى القُلزم ، وأجري فيه الحلو ، ثم ارتدم بعد ذلك .

أندريانوس

١ -- في الخطط للعلامة المقريزي «كرتيانو »

٧ - في الخطط « إبر عو »

<sup>(</sup>Abrianus) — T

وجاء الفتح والدولة الاسلامية ، فألزمهم عَمْرُو بن العَاص حفره حتى جرى فيه الماء ، ثم انسد لهذا العهد .

وكان أندريانوس هذا قد بني مدينة القدس ، ورجع اليها اليهود ، وبلغه أنهم يرومون الانتقاض، وأنهم ملَّكُوا عليهم زُكِّر يا من أبناء الملوك فبعث اليهم العساكر ، وتتبعهم بالقتل ، وخرب المدينة حتى عادت صحراء ، وأم أن لا يسكنها بهودي ، وأسكن اليو نان بيت المقدس . وكان هذا الخراب لثلاث و خمسين سنة من خراب طيطش الذي هو الجلوة الكبرى . وامتلاً القدس من اليونان .

الخراب الثالث ليت المقدس

وكان النصاري يترددون إلى موضع القبر والصليب يصلون فيه .

وكانت اليهود يرمون عليه الزبل والكناسات، فمنعهم اليونان من الصلاة فيه، وبنوا هنالك هيكلاً على اسم الزُّهرة

وقال ابن العميد عن المسبحى: وفي الرابعة من ملك أندريانوس بطل الملكمن الرُّها وتداولتها القضاة من قبل الروم ، وبني أندريانوس بمدينة أَثِينُوش بيتاً ،ورتب فيه جماعة من الحكاء لمدارسة العلوم

قال: وفي خامسـة ملـكه قدم بسطس بطركا على اسكندرية ، وكان حكماً فاضلاً ، فلبث إحدى عشرة سنة ، ثم مات ، وقدم مكانه أمانيق (١) في سادسة عشر من ملك أندريانوس ، فلبث إحدى عشرة سنة ، وهو سابع البطارقة ، ثم مات أندريانوس لإحدي وعشر من ملكه كما مر

وولى ابنـه أنطو نيُـش . قال هروشـيوش : ويسـمي قيصر الرحيم . وقال ان العميد : ملك ثنتين وعشرين . وقال الصعيديون إحدى وعشرين . قال : وفي خامسة ملكه قد م موقيانو بطركاً باسكندرية وهو الثامن منهم ، فلبث تسع سنين ومات ، وكان فاضل السيرة ، وقدم بعده كلُوتيانو ، فلبث أربع عشرة سنة ومات في سابعه ملكه أوراليانوس بعده ، وكان محبوباً .

وقال بطليموس صاحب المجسطي : إنه رصد الاعتــدال الخريني في ثالثة ملك

أنطو نيش

أنطونيوس فكان لأربعائة وثلاث وستين بعد الاسكندر

ثم هلك أنطونيوس لثنتين وعشرين كما مر " ، فملك من بعده أور اليائس قال هروشيوش : وهو أخو أنطونيوس ، وسماه أور الش وأنطونيوس الأصغر ، وقال : كانت له حروب مع أهل فارس ، وبعد أن غلبوا على أر مينية وسورية من ممالكه فدفعهم عنهما [ وغلبه الافرنجة على كثير من نواحى رومة فدفعهم عنها - خ] وغلبهم في حروب طويلة . وأصاب الأرض على عهده وباء عظيم ، وقحط الناس سنتين ، واستسقى لهم النصارى فأمطروا ، وارتفع الوباء والقحط بعد أن كان اشتد على النصارى . وقتل منهم خلقاً ، وهي الشد " قال ابعة من بعد نيرون

قال ابن العميد: وفي السابعة من ملكه قدم على الاسكندرية البطرك أغرِيبوس (١)، فلبث اثنى عشرة سنة ، ومات في تاسعة عشر من ملك أنطونيوس الأصغو

قال: وفى أيامه ظهرت مبتدعة من النصارى ، واختلفت أقوالهم ، وكان منهم ابن دِ يَصَان وغيره ، فجما أهل الحق من الأساقفة ، وأبطلوا بدعتهم . وهلك أنطو نيوس هذا لتسع عشرة من ملكه [ وولى من بعده ابنه كمودة ثلاث عشرة سنة \_ خ] وقال ابن العميد عن ابن الراهب: ثنتي عشرة سنة \_ خ]

وفى عاشرة ملكه ظهر أرْدَ شير بن بَابِك أول ملوك الساّسانية ، واستولى على ملك الفُرْس ، وكان صاحب الخضر متملكا على السواد فغلبه ، وملك السواد وقتله ، وقصته معروفة . وكان لعهده جالينوس المشهور بالطب ، وكان ربى معه ، فلما بلغه أنه ملك على الروم قدم عليه من بلاد اليونان وأقام عنده . وكان لعهده أيضاً ديمُ قُرْ اطس (٢) الحكيم . ولا ول سنة من ملكه قدم مُبليانس بطركا على أسكندرية ، وهو الحادى عشر من بطاركها ، فلبث فيهم عشر سنين ومات .

أوراليانوس

ڪمو دوس

١ - في الخطط « غرنبو »

٢ — المعروف أن ديمقريطس الفيلسوف الشهير وصاحب مذهب الذي كان قبل المپلاد و انه
ولد عام ٢٠٠٠ ق . م وعاس مائة و تسعة أعوام

وولى مكانه ديمتريوس، فلبث فيهم ثلاثًا وثلاثين سنة . ومات كُوْدُة (١) قيصر لثلاثة عشر كما قلناه، فولى من بعده ورمتيلوش ثلاثة أشهو

قال ابن العميد: وسماه ابن بطريق فَرْ طِنَوْش. وقال: وملك ثلاتة أشهر. وسماه غيره فرْ طِيخُوس. وسماه الصعيديون بَرْ طَانُوس. ومدة ملكه باتفاقهم شهر أن وقال هروشيوش: اسمه اللبيس (?) بن طيجليس (?) ، وهو عم كمودة قيصر قال: وولى سنة واحدة، وقتله بعض قواده. وأقام في الملك ستة أشهروقتل قال ابن العميد[فيه-خ]: وملك بعده يُولْيانُس قيصر شهر بن ومات

يو ليا نس

سورس

ثم ولى سور كانوس (٢) قيصر . وسماه بعضهم سور س . وسماه هروشيوش طَبار "يش بن أرنت بن أنط ُو نيس . واختلفوا في مدته . فقال ابن العميد عن ابن بطريق : سبع عشرة سنة

وقال المسبحى : ثمان عشرة . وعن أبى فانيوس ستعشرة . وعن ابن الراهب ثلاث عشرة . وعن الصعيديين سنتين

قال: وملك فى رابعة من ملك أرْدَ شير ، واشتد على النصارى ، وفتك فيهم، وسار الى مصر والاسكندرية فقتلهم وهـدَّم كنائسهم وشرَّدهم كل مُشَرَّد، وبنى بالاسكندرية هيكل سماه هيكل الإله

قال هروشيوش: وهى الشُّدَّة الخامسة من بعد شدَّة نِيرون قال على أن هلك . وملك قال: ثم انتقض (٣) عليه اللطينيون ، ولم يزل محصوراً إلى أن هلك . وملك

ا كان كمودوس هذا ملكا جباراً أرهق الشعب بالضرائب والغرامات فغضب عليه وقتسله أحد خدمته و به انفرضت أسرة القلاف. ثم انتخب السناتو أحد أعضائه وهو ( بير تيناكس ) ملكا ، فكان حازما عادلا ، واكن الجيش ثار عليه و قتله اثلاثة أشهر من ملكه وهذا هو الذي يذكر المؤلف الخلاف في اسمه

٢ - هو القائد ثم الملك سيفيروس

٣ — الذي انتقض عليه هم أهالى الكوسيا وهم الاسكو تلانديون الذين ثاروا واعتدوا على الحدود الرومانية في الجزيرة البريطانية فذهب لاخضاعهم حيث توفى في مدينة ( پورك ) سنة ٣١١ م

أقطو نيش

من بعده أقطنو نيش . قال ابن العميد عن ابن بطريق : ست سنين . وعن المسبحي سبع سنين . وسماه أنطو نيدُش تُعدَّطُ س

قال: وكان ابتداء ملكه عندهم لحمس وعشرين، وخمسمائة من ملك الاسكندر. ولعهده سار أر د شير ملك الفرس إلى نصيبين فحاصرها ، وبنى عليها حصناً ، شم بلغه أن خارجا خرج عليه بخراسان ، فأجفل عنهم بعد المصالحة على أن لا يتعرضوا لحصنه ، فلما رحل بنوا من وراء الحصن وأدخلوه فى مدينتهم ، ورجع أرد شير ، فناز لهم وامتنعوا عليه ، فأشار بعض الحكاء بأن يجمع أهل العلم فيدعون الله دعوة رجل واحد ، ففعلوا ، فملك الحصن لوقته

وقال هروشيوش: لما ولى أنطو نَدُّ شُ صَمُّف عن مقاومة الفرس، فغلبوا على أكثر مدن الشأم ونواحى أرمينية، وهلك في حروبهم

وولى بعده مَقْرِين بن مُمَرَكَة ، وقتله قواد رومة لسنة من ملكه . وكذا قال ابن العميد . [قال\_خ] : وسماه ابن بطريق بَقْرُ ونشوش . والمسبحى : هِرْ قَلْيانوس . قالوا جميعاً : وملك من بعده أنطو نيش . قال ابن العميد عن ابن بطريق وابن الراهب : ثلاث سنين . وعن المسبحى والصعيديين أربع سنين

قال: وفى أول سنة من ملكه بنيت مدينة عمَّات بأرض فلسطين ، وملك سابور بن أردشير مدناً كثيرة من الشأم . ومات أنطُونيُـش فهلك من بعده اسكندروس اثلاث وعشرين من ملك سابور بن أردشير ، فهلك على الروم ثلاث عشرة سنة . وكانت أمه محبة فى النصارى . وقال هروشيوش : ملك عشرين سنة وكانت أمه نصر انية ، وكانت النصارى معه فى سعة من أمرهم

قال ابن العميد: وفي سابعة ملكه قدم َ بَا وكلا َ بطركاً بالاسكندرية، وهو الثالث عشر من البطاركة، فلبث فيهم ست عشرة سنة ومات

قال هروشيوس : ولعشر من ملكه غزا فارس ، فقتــل سابور بن أردشير ، وانصرف ظافراً ، فثار عليــه أهل رومة ، وقتلوه وملك \* من بعده بمخشويان بن

مقرین بن مزکة

أ نطو نيش

اسكندروس

مخشميان

لوجية ثلاث سنين ، ولم يكن من بيت المُـ اْك ، وإنما ولوه لا على حرب الافر نج . واشتد على النصارى الشَّدِّة السادسة من بعد نيرن

وأما ابن العميد ، فسهاه فقيمُوس ، ووافق على الشلاث سنين فى مدته ، وعلى ما لقى النصارى منه ، وأنه قتــل منهم (١) سَــر ْحبوس فى سَلَمْية ، وواجوس فى بَالس على الفرات ، وقتل بطرك أنطا كية فسمع أسقف بيت المقدس بقتله ، فهرب وترك الكرسى

قال: وفى ثالثة ملكه ملك سابور بن أردشير، خلاف ما زعم هروشيوس من أنه قتله. ثم هلك فقيموس (?) أرْ مَشْمَيان (?)

وولى من بعده أيونيُوس ثلاثة أشهر ، وقتل فيما قال ابن العميد . وقال : سماه أبو فانيُوس لوكَش قيصر . وابن بطريق : بِلْيَمَا يُوس . ولم يذكره هروشيوش ثم ملك غُرُد يَانُوس قيصر

قال ابن العميــد عن ابن بطريق و ابن الراهب : أربع سنين . وعن المسبحى والصعيديين ست سنبن

وسماه أبو فانيُوس فرد ْينُوس والصعيديون: أُورْ طانوس . قال : وكان ملكه لإ حدى و خسين [ سنة خ ] و خسائة من ملك الاسكندر

وقال هروشيوش مُغرُدَ يَار بن بليسان . قال : وملك سبع سنين ، وطالت حروبه مع الفرس ، وكان ظافراً عليهم ، وقتله أصحابه على نهر الفرات

قال: وولى بعده فِلِمُشُ (٢) بن أوليان بن أنطو نيُش سبع سنين ، وهو ابن عم الاسكندر الملك قبله ، وأول من تنصَّرَ من ملوك الروم

وقال ابن العميد عن الصعيديين : ملك ست سنين ، وقيل تسع سنين ، وكان ملكه لخس و خمسين و خمسائة من ملك الاسكندر ، وآمن بالمسيح . وفي أول سنة

يو نيو س

غرديانوس

۱ — قال ع ص ۱ ۲ فی هذا الملك « . . . واضطهد النصاری وقتـــل سرجیس وباخوس الشاهدن و تو قریانس الائسقف مع جماعة من المؤمنين

۲ — هذا هو فیلبس العربی وکان بصریا من ولایة الرومانیین ولعله من مهاجرتهم . و مماییر به احتفاله بدکری مرور آلف سنة علی بناء رومیة . انظر هیج ص ۲۹ ه

من ملكه قدم در نُوشيُوش بطركاً بالاسكندرية ، وهو رابع عشر البطاركة بها ، فلبث تسع عشرة سنة

قال: وقتــل فيلفَّـش قيصر قائد من قواده يقال له د ا فيرُس (١) وملك مكانه

وقال عن المسبحى وابن الراهب: سنة . وعن ابن بطريق: سنتين قال : وكان من أولاد الملوك، قال : وكان من أولاد الملوك، وقتل بطرك رومة ، وأجاز من مدينة قر طاجنة الى مدينة أفسس ، وبنى بها هيكلا وحمل النصارى على السجود له . قال : وفي أيامه كانت قصة فتية أهل الكهف وظهروا بعده في أيام تاو دوسيوس

وأما هروشيوش فسهاه داجية بن مَخْشِميان . وقال : ملك سنة واحدة وكانت على النصارى في أيامه الشدة السابعة ، وقتل بطرك رومة منهم

وولى من بعده غالَّش قيصر سنتين ، واستباح (٣) في قتل النصارى ، وكان في أيامه وباء عظيم أقفرت له المدن ، ومات فملك من بعده واليريانس

وقال هرشيوشهو غانش بن يُولياش

وقال ابن بطريق: إن يولياشكان شريكاً له فى ملكه ، ومات قبله . قال ابن العميد: إحدى عشرة سنة ، لسبعين و خسمائة من ملك الاسكندر . وقال هروشيوش و ابن بطريق: ملك خس عشرة سنة و اسمه غالبُوش .

دافيوس

غالش قیصر و ایریا نس و اضـــطر اب المؤرخین فی اسمه وفیمن ولی بمده

۱ — فی ع ص ۱۲۷ « دوقیوس قیصر و تبع فی ش ( ه \_ ۳۸۹ ) هروشیوش فسماه داچیه بن خمیشان وفی همج ص ۲۶ه « دیسیوس »

۲ - فی ج « واستباح فی قتل النصاری وباء عظیم أقفلت له المدن وما هروشیوس هوغالش»
 والزیادة من ش ( ۵ - ۳۹۰ ) لتتم المعنی و پرتبط الکلام

وقال المسبحى خمس عشرة سنة ، وسماه داقيُوس، وغاليُوش ابنه . وقال آخرون اسمه أُو رِليُوش . وملك خمس سنين

وقال أبو فانيوس: اسمه غليُوس. وملك أربع عشرة سنة وقال الصعيديون: ملك كذلك. واسمه أوراليونوس.

قال ابن العميد: وكان يعبد الأصنام ، ولقي النصارى منه شدة . وفي أول سنة من ملك قدم مكتيموس بطركاً بالاسكندرية ، وهو الخامس عشر من بطاركتها فلبث ثنتي عشرة سنة ومات ، وفي خامسة ملكه قدم أسكندر وس أسقفاً ببيت المقدس، ثم قتله بعد سبع سنين ، وبعث ابنه في عساكر الروم لغزو الفرس ، فانهزم وحمل أسيراً إلى كسرى بهرام فقتله .

وقال هرشيوش: ولى غلينوس خمسة عشرة سنة ، فاشتد على النصارى الأمم، وقتام ، وقتل معهم بطرك بيت المقدس ، وكانت له حروب مع الفرس أسره فى بعضها ملكهم سابور ، ثم من عليه وأطلقه ، ووقع فى أيامه برومة وباء عظيم ، فرفع طلبه عن النصارى بسببه

وفى أيامه خرج القُوط من بلادهم، وتغلبوا على بلاد الغريقيين ومقدونية وبلاد النَّبَط، وكان هؤلاء القوط يعرفون بالسيسيين، وكانت مواطنهم فى ناحية بلاد النَّبَط، وكان هؤلاء القوط يعرفون بالسيسيين، وكانت مواطنهم فى ناحية بلاد السريانيين، فخرجوا لعهد غلينوش هذا وغلبوا كما قلناه على بلاد الغريقيين ومقدونية وعلى مرية \* وهلك غلينوش قتيلاً على يد قواد رومة

ثم ملك فلودىوش قيصر سنة واحدة .

وقال ابن العميد عن المسبحى : سنة و تسعة أشهر ، لثما نين و خسمائة للاسكندر وفي أول سنة من ملكه قدم يونس السميصاني بطركا بانطاكية ، فلبث ثمان سنين ، وكان يقول بالوحدانية ، ويجحد الكلمة بالروح ، ولما مات اجتمع الأساقفة بأنطاكية وردوا مقالته .

وقال هروشيوس: ولى بعد غلينوش فلوديس بن يلاريان بن موكله ، فنسبه هكذا، وقال فيه: من عظاء القواد ولم يكن من بيت الملك ، ودفع القوط المتغلبين عن

غلينش

فلوديوش

وقال هروشيوش : ولى بعده أخوه نطيل (١) سبع عشرة يوما وقتله بعض القواد ، ولم يذكر ذلك ابن العميد .

ثم ملك بعده أُوريليانُـشست سنين ، وسماه ابن بطريق أوراليُوس، والمسيحى أُرينُوس ، وأبو فانيوس، أُوليوش ، وهروشيوش : أُوراليان بن بلتسيان . وقال ملك خمس سنبن .

قال ابن العميد: وفي الرابعة من ملكه قدم تاو با بطركاً بالاسكندرية سادس عشر البطاركة ، فلبث عشر سنين . وكان النصارى يقيمون الدين خفية ، فلما صار بطركاً قابل الروم ولاطفهم بالهدايا ، فأذنوا له في بناء كنيسة مريم ، وأعلنوا فها بالصلاة .

قال: وفي سادسة ملكه ولد تُقسطنطين

وقال هروشيوش: إن أور لأيان بن بَانْسيان هـذا حارب القوط فظفر بهم، وحدَّد بناء رومة، واشتد على النصارى تاسعة بعد نيرون، ثم قنل

فولى بعده طافِيش من إلياس ، وملك قريبا من سنة

وقال ابن العميد اسمه طافسُوس ، وملك ستة أشهر . وقال ابن بطريق : اسمه طافساس ، وملك تسعة أشهر (٢)

ثم ملك فرُوبُوس قيصر خمس سنين ، وقال أبو فانيوس : اسمه فروش . وقال بن بطريق وابن الراهب والصعيديون : ست سنين

وقال المسبحى: سبع سنين . وسماه الاكيوس وارفيون . وسماه ابن بطريق

طانيش

أوريليانس

فرو بوس فاروش

١ - في ش ﴿ قَاطُلُ ﴾

۲ — ذکر ع بعده ملکا آخر هو ملوریا وس قیصر، ملك شهرین وقتل بمدینة طرسوس انظره ص۱۳۱، وسماه ك ( ۱ – ۱۱۱ ) « فولور نوس » وقال : « إنه ملك خمسة وعشرین بوما » ومثله فی ط ( ۲ – ۲٦ ) وق هج ص ۳۰ « إن فلوریان هذا إنما كان مدعیا للملك بعد موت تبیش ( طافیش ) دون أن تبایعه الرعیة و الجند. و لعل ذلك هو عذر المؤلف فی إسقاطه بعد موت تبیش ( طافیش ) دون أن تبایعه الرعیة و الجند. و لعل ذلك هو عذر المؤلف فی إسقاطه بعد موت تبیش ( طافیش ) دون أن تبایعه الرعیة و الجند. و لعل ذلك هو عذر المؤلف فی إسقاطه بعد موت تبیش ( طافیش ) دون أن تبایعه الرعیة و المجند. و لعل ذلك هو عذر المؤلف فی إسقاطه بعد موت تبیش ( طافیش ) دون أن تبایعه الرعیة و المجند. و لعل ذلك هو عذر المؤلف فی استاطه بعد موت تبیش ( طافیش ) دون أن تبایعه الرعیة و المجند و لعل دلک هو عذر المؤلف فی استال بعد المجند و الم

بروش . وسماه هروشيوش [ فرويش بن كلوديش ، وقال قتله قو ًاد رومة ، ثم ولى بعده فاريوش قيصر سنتين ، وقال المحبي ثلاثة وسماه بوروش وسماه هروشيوش \_ خ] فاروش (١) بن أنطويس

قال: وتغلب على كثير من بلاد الفرْس

وقال ابن العميد: كان ملكه لسابعة من ملك سابور ذى الأكتاف، ولخسمائة وثنتين وتسعين من ملك الاسكندر

وكان شديداً على النصارى ، وقتل منهم خلقاً كثيراً ، وهلك هو وابناه في الحرب وقال هر وشيوس : ولما هلك فاروس ولى من بعده ابنه مناريان ، وقتل لحينه ، ولم يذكره ابن العميد .

ثم ملك ديقلاديانوس إحدى وعشرين سنة. وقال المسبحى عشرين سنة وقال غيره ثمانى عشرة سنة، وملك لخسمائة وخمس وتسمين للاسكندر.

وقال غيرهم : كان اسمه عربيطا (٢) وارتقى فى أطوار الخدمة عند القياصرة الى أن استخلصه فاربوس وجعله على خيله ، وكان حسن المزمار . ويقال إن الخيل كانت ترقص طرباً بالمزامير، وعشقته بنت فاربوس الملك ، ولما مات أبوها و إخوتها ، ملكها الروم عليهم ، فتروجته وسامت له فى الملك ، فاستولى على جميع بمالك الروم وقداً م ولده الأ كبر واسمه مكسانوس على ناحية المشرق إلى بابل والمداين ومكيموس الأصغر على ممالك الروم - خ] وما والاها ، وقسطنط يُس ان عمه ومكيموس الأصغر على ممالك الروم - خ] وما والاها ، وقسطنط يُس ان عمه

مناريان

ديق\_لاديانوس

١ — المست لدينا هذه الأصول التي نقل عنها المؤلف انرجم الهما إنما الذي يظهر الما ويستفاد من ع و ش و ط و ج وغيرها من كتب التاريخ أن المؤلف غلط بين شخصين ها: وروس ( فروس وقاروس وقاروس وقاروس) ( ومجمل الأمر أنه لما هلك طافيس ولى من بعده بوس قبصر فملك خس أو ست أو سبع سنين على اختلاف بين المؤرخين فقتله جنده بمدينة سرمين سسنة ٢٨٢ ب ، م وملك من بعده كاروس ) قاروس ( سنة أو سنتين او ثلاث سنين و وات بين النهرين حتف الفه ، وقيل قتله بعض خاصته سنة ٢٨٣ ب ، م وهو الذي كان ملكا السابعة سابور ذي الأ كتاف وقتل ولداه نو نبريانس ( مناريان ) وقورينوس الأول بأفريقية وقيل في المهنور والثاني في حرب الجرامةة

end to the the self of the

۲ — في ش ( ٥ - ۲ ۲ ) « وقيل اسمه غرنيطا »

على بلاد أشيا وبيز نطية (١) وأقام هو بأنطاكية وله الشأم ومصر إلى أقصى المغرب وفى تاسعة عشر من ملكه انتقض أهل مصر والاسكندرية فقتل منهم خلقاً ، ورجع إلى عبادة الأصنام ، وأمر بغلق الكنائس ، ولتى النصارى منه شدة ، وقتل القسيس مارَ جُرِس ، وكان من أكابر أبناء البطارقة ، وقتل ملفوس منهم أيضاً

وفى عاشرة ملكه قدم مار 'بطر'س بطركاً بالاسكندرية ، فلبث عشر سنين وقتله ، وجعل مكانه تلميذه اسكندر وس ، وكان كبير تلامدته أر يُوس (٢) كثير المخالفة له ، فسخطه وطرده . ولما مات مار 'بطر'س رجع أريو س عن المخالفة ، فأدخله اسكندروس الى الكنيسة وصـيّر و قُسًّا

قال ابن العميد: وفي أيام ديقلاديانوس خرج قسطنطيُّ ابن عمه و نائبه على بيز نطيا وأشيا ، ورأى هلانة ، وكانت تنصَّرت على بد أُسقف الرُّها ، فأعجبته ، وتزوجها ، وولدت له قسطنطين ، وحضر المنجِّمُون لولادته فأخبروا بملكه ، فأجمع ديقلاديانوس على قتله ، فهرب إلى الرُّها ، ثم جاء بعد موت ديقلاديانوس فوجد أباه قسطنطيُّ قد ملك على الروم ، فتسلم الملك من يده على ما نذكر

وهلك ديقلاديانوس لعشرين سنة من ملكه ، ولسيائة وستعشرة سنة من ملك الاسكندر

وملك من بعده ابنه مَثْسِيانُوس

قال ابن بطريق: سبع سنين. وقال المسبحى وابن الراهب: سنة واحدة. قالوا: وكان شريكه في الملك مقطوس، وكان أشد كفراً من ديقلاديانوس، ولقي النصاري منهما شدة، وقتلا منهم خلقاً كثيراً • وفي أول سنة من ملكه قدم الاسكندروس تاميذ مار بطرس الشهير بطركاً بالاسكندرية، فلبث فيهم ثلاثا وعشرين سنة

« وعلى عهد مقسيانوس تذكر تلك الخرافة بين المؤرخين من أن سابور ملك

مقسیما نوس ومقطوس

١ — يظهر أن ها تين اللفظتين تصحفتا على آسيا وبريطانيا

۲ — فى المقریزی « أورتسلاوس » وراجع ع ( ص ۱۳۱ ) وهج ( ص ۳۲۰ ) وما
 بعدها تستبین لك ممالم هذا الفصل الذی لم یحرره المؤلف

الفرس دخيل أرض الروم متنكرا، وحضر مكان مقسمانوس [ في صنيع وعرقه بعض الحكماء بالفراسة في نعوته وخلقه فقبض عليـه مقسمانوس \_ خ] وسجنه في جلد بقرة ، وسار الى مملكة فارس وسانور في ذلك الجلد ، وهرب منه ولحق بقارس وهزم الروم في حكاية مستحيلة وكامها أحاديث خرافة » والصحيح منه أن سابور سار إلى مملكة الروم فخرج اليه مقسمانوس [ وكانت بينهم حروب ، ثم خرج قسطنطين من قسطنطينية على مقسيانوس -خ ]واستولى على ملكه كما نذكر بعد وأما هروشيوش : فلما ذكر مناريان قيصر بن ظاريوس وأنه ملك بعــد أبيه وقتل لحينه ، ثم قال : وقام بملكم ديوقاريان وثأر من قاتله ، ثم خرج عليه أقرير بن قار ُ يُوس فقتله ديوقاريان بعد حروب طويلة ، ثم انتقض عليه أهل ممالكه ، وثار الثوار ببلاد الافرنجة والأندلسوأفريقية ومصر ، وسار اليه سامورذي الأكتاف فدفع دنوقاريان إلى هذه الحروب كلها تخشيم ان هركور يُش وصيره قيصر ، فبـدأ أولا ببلاد الافريجة فغلب الثواربها وأصلحها ، وكان الثائر الذي بالأ ندلس قدملك 'بر ْطانية سبع سنين ، فقتله بعض أصحابه ، ورجعت 'برطانية إلى ملك ديوقاريان ، ثم استعمل مخشيميان خليفة ديوقاريان صهره قسطنطيس وأخاه مخسسس ابني وليتنوس فمضى مخشمس الى إفريقية وقهرالثوار بها ، وردُّها إلى طاعة الرومانيين وزحف ديوقاريان قيصر الأعظم إلى مصر والاسكندرية فحضر الشائر بها الى أن ظفر به وقتله ، ومضى قسطنطيُس إلى اللِّمانيين في ناحيــة بلاد الافرنج فظفر بهم بعد حروب طويلة ، وزحف تخشميان خليفة ديوقاريان الى سابور ملك الفرس، فكانت حروبه معه سجالا حتى غلبه وأصابمنه ، واستأصل مدينة غُورة والكوفة من بلاده سبياً وقتلا ، ورجع إلى رومة

ثم سرحه ديوقاريان قيصر الى حروب أهل غاكس من الافرنجة ، فأثخن فيهم قتلا وسبياً ، ثم اشتد ديوقاريان على النصارى الشدة العاشرة بعد نيرون ، وأثخن فيهم بالقتل ودام ذلك عليهم عشر سنين

ثم اعتزل ديو قاريان وخليفته مخشميان الملك ورفضاه ، ودفعاًه الى قسنطس ( ٢١ — جزء أول ) ابن وليتنوس وأخيه مخشمس ، ويسمى غلاريُس ، فاقتسما ملك الرومانيين ، فكان لخشمس غلاريس ناحية المغرب ، وكانت إفريقية وبلاد الأندلس وبلاد الافرنج في ملكته . وهلك ديوقاريان ومخشميان معتزلين عن الملك بناحية الشأم ، وأقام قسنطس في الملك ، ثم هلك ببرطانية ، وأقام بملك اللطينيين من بعده ابنه قسطنطين . انتهى كلام هروشيوش

ويظهر أن هـذا الملك الذي سماه ابن العميد ديقـلاديانوس هو الذي سماه هروشيوش ديوقاريان ، والخبر من بعـد ذلك متشابه ، والاسماء مختلفة . ولا يخفى عليك وضع كل اسم في مكانه من الآخر . والله سبحانه وتعالى أعلم

القياصرة اللاتين المتنصرة أو دولة رومانيا الشرقية

## الخبر عن القياصرة المتنصرة من اللطينيين

وهم الكيتم واستفحال ملكهم بقسطنطينية ثم بالشأم بعدها الى حين الفتح الاسلامي ثم بعده الى انقراض أمهم

هؤلاء الملوك القياصرة المتنصرة من أعظم ملوك العالم وأشهرهم ، وكان لهم الاستيلاء على جانب البحر الرومى من الأندلس الى رومة إلى القسطنطينية الى الشام الى مصر والاسكندرية ، الى إفريقية والمغرب ، وحاربوا الترك والفرس بالمشرق ، والسودان بالمغرب ، من النوبة فمن وراءهم

وكانوا أولا على دين المجوسية ، ثم بعد ظهور الحواريين ونشر دين النصر انية بأرضهم وتسلطهم عليهم بأرضهم مرة بعد أخرى أخذوا بدينهم .

وكان أول من أخذ به قسطنطين بن قسنطيس بن وليتنوس وأمه هلانه بن مخشميان قيصر خليفة ديوقاريان قيصر ، الثالث والثلاثون من القياصرة ، وقد مر ذكره آنفاً

وإنما سمى هذا الدين دين النصر انية نسبة الى ناصرة القرية التى كان فيهامسكن عيسى عليه السلام عند مارجع من مصر مع أمه

نجاح المسيحية في المملكة وأما نسبه الى نصر ان فهو من أبنية المبالغة . ومعناه أن هذا الدمن في غير أهل عصابة فهو دين من ينصره من أتباعه

ويعرف هؤلاء القياصرة ببني الأصفر .

و بعض الناس ينسهم إلى عيصرُو من إسحق.

وقد أنكر ذلك المحققون وأنوه .

وقال أبو محمد بن حزم عند ذكر إسرائيل عليه السلام ، كان لا سحق عليه السلام ابن آخر غير يعقوب ، و اسمه عيصاب ، وكان بنوه يسكنون جبال السر اةمن الشأم إلى الحجاز ، وقد بادوا جملة ، إلا أن قوماً يذكرون أن الروم من ولده ، وهو خطأ ، وإنما وقع لهم هــذا الغلط لا أن موضعهم كان يقال له أرُّوم ، فظنو ا أن الروم من ذلك الموضع ، وليس كذلك ، لان الروم إنما نسِبوا إلى رُو مُلس باني رومة ، وربما يحتجون بأن النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبُوك للحـــارث بن قيس هل لك في جلاد بني الاصغر (٩) [ العام-خ] ولاحجة فيه لاحتال أن يريد بني عيصاب على الحقيقة لأن قصده كان إلى ناحية السُّراة وهو مسكن بني عيصو .

(قلت) [وهو موضعے ] مسكن بني عيصو هؤلاء ، كان يقال له أيذومبالذال المعجمة إلى الظاء أقرب، فعربتها العرب راء ومن هنا جاء الغلط والله تعالى أعلم، وهذا الموضع يقال له يُسعُون \* أيضاً والاسمان له في التوراة .

قال ابن العميد : خرج قسطنطين المؤمن على مقسميا نُوس فهزمه ورجع إلى

رومة ، وازدحم العسكر على الجسر ، فوقع بهم في البحر ، وغرِق مقسيمانوس مع من غرق ، ودخل قسطنطين رومة ، وملكما بعد أن أقام ملكاً على بيز نطية من بعــد أبيه ستا وعشرين سنة ، فبسط العــدل ، ورفع الجور ، وخرج قائده يسكن ناحية قسطنطينية ، وولاه على رومة وأعمالها ، وألزمه باكرام النصارى ، ثم انتقض عليه وقتل النصاري وعبد الأصنام ، وكان فيمن قتل مار ياد سبطرك بطارقة ، فبعث قسطنطين العساكر إلى رومة لحربه، فساقوه أسيراً وقتله، ثم تنصر قسطنطين في مدينة نيقيا \* لثنتي عشر من ملكه وهدم بيوت الأصنام، وبني الكنائس،

ولتاسع عشرة من ملكه كان مجمع الأساقفة عدينة نيقية ، ونفي أريُوس كما ذكرنا ذلك كله من قبل ، وأن رئيس هـذا المجمع كان اسكندروس بطرك الاسكندرية ، وفى الخامسة عشر من رياسته توفى بعد المجمع بخمسة أشهر .

وقال ابن بطريق : كانت ولاية اسكندروس في الخامسة من ملك قسطنطين ، وبقي ست عشرة سنة ، وقتل في السادسة والعشر من ملك ديقلاً ديانوس ، وأنه كان على عهده أو سانيُوس اسقف قيسارية .

قال المسبحى : مكث بطركاً ثلاثا وعشر من سينة ، وكسر صنم النحاس الذي هو هيكل زُ حل باسكندرية ، وجعل مكانه كنيسة فهدمها الْعَبَيْديون عند ملكهم اسكندرية.

وقال ابن الراهب: ان أَسْكَنْدُر وس البطرك ولى أول سنة من ملك قسطنطين فمكث ثنتين وعشر من سينة ، وعلى عهده جاءت هلاً نة أم قسيطنطين لزيارة بيت المقدس، وبنت الكنائس، وسألت عن موضع الصليب فأخبرها مقاريوس الأسقف أن اليهود أهالوا عليه التراب والزبل، فأحضرت الكهذونية وسألتهم عن موضع الصليب وسألتهم \* رفع ماهنالك من الزبل ، ثم استخرجت ثلاثةمن الخشب وسألت أيتها خشبة المسيح ، فقال لها الأسقُّف: علامتها أن الميت يحيا عسيسها ، فصدقت ذلك بتجربتها واتخذوا ذلك اليوم عيـداً لوجود الصابب، وبنت على الموضع كنيسة القمامة ، وأمرت مقاربوس الأسقف ببناء الكنائس ، وكان ذلك لثَلْمَانَة وتُمان وعشر من من مولد المسيح عليه السلام

وفى حادية وعشر من ملك قسطنطين كان مهلك اسكندروس البطرك وولى مَكَانَهُ تَلْمَيْدُهُ أَثْنُهُ الشَّيْوِشُ كَانَتَ أَمِهُ تِنصِرَتَ عَلَى يَدُهُ ، فربي ابنها عنده ، وعلمه ، وولى بطركاً مكانه ، وسعى به أصحاب أربوش إلى الملك بعده مرتين بقي فيهما على كرسيه ، ثم رجع ، وحمل قسطنطين اليهود بالقــدس على النصر انيــة فأظهروها وافتضحوا في الامتناع من أكل الخازير ، فقتل منهم خلقاً وتنصر بعضهم ، فزعموا أنَّ أَحِبَارِ البَّهُود نقصوا من سنى مواليد الآباء نحواً من ألف و حسائة سنة ليبطلوا

مجى، المسيح فى السوابيع التى ذكر دانيال أن المسيح يظهر عندها ، وأنها لم يحن وقتها ، وأن التوراة الصحيحة ، إنها هى التى فسرها السبعون من أحبار اليهود لتلماى \* ملك مصر

وزعم ابن العميد أن قسطنطين أحضرها وأطلع منها على النقص الذي قاله. قال وهي التوراة التي بيد النصاري الآن

قال ثم أمر قسطنطين بتجديد مدينة بيز نطية وساها قسطنطينية باسمه ، وقسم مالكه بين أولاده ، فجعل لقسطنطين قسطنطينية وما والاها ، ولقسطنطين الآخر بلاد الشأم إلى أقصى المشرق ، ولقسط وس الثالث رومة وما والاها

قال: وملك خمسين سنة ، منها ست وعشرون بيز نطية قبل غابة مقسميا نوس ومنها أربع وعشرون بعد استيلائه على الروم ، وتنصر فى ثنتى عشرة من آخر ملكه وهلك لسمائة وخمسين للأسكندر

قال هروشيوش كان قُسْطَنَّ عليه ، وابتلي بالجدام ، ووصف له في مداوته أن على النصارى و نفي بطرك رومة فدعا عليه ، وابتلي بالجدام ، ووصف له في مداوته أن ينغمس في دماء الأطفال ، فجمع منهم لذلك عدداً ، ثم أدركته الرقة عليهم ، فأطلقهم فرأى في منامه من يحضه على الاقتداء بالبطرك ، فردة وإلى رومة ، وبرى ، مرن الجدام ، وجنح من حينثذ إلى دين النصر انية ، ثم خشى خلاف قومه في ذلك فار محل إلى القسطنطينية و نزلها وشيد بناءها ، وأظهر ديانة المسيح ، وخالف أهل رومة فرجع اليهم ، وغلبهم على أمرهم ، وأظهر دين النصر انية ، ثم جاهد الفرس حتى غلبهم على كثير من ممالكهم ، ولعشرين سنة من ملكه خرجت طائفة من القُوط إلى بلاده ، فأغاروا وسبوا ، فرحف اليهم وأخرجهم من بلاده . ثم رأى في منامه عربا و بنوداً على عثمال الصلبان ، وقائلاً يقول : هذه علامة الظفر لك ، فخرجت أمه هلا نة إلى عن المقدس لطلب آثار المسيح ، و بنت الكنائس في البلدان ، ورجعت ، ثم هلك عسطنطين لا حدى وثلاثين سنة من ملكه اه كلام هروشيوش

ثم ولى قسطنطين الصغير بن قسطنطين وسهاه هروشيوش قسنطش

<sup>\*</sup> لبطلميوس

تسطنطين المهنير

قال ابن العميد: ملك أربعا وعشرين سنة ، وكان أخوه قسطوس برومية بولاية أبيهما ، فغي خامسة من ملك قسطنطين [ الصغير وثب على أخيه قسطوس قائده مقنيطوس فبعثه وقتل قسطنطين العساكر - خ] ، فقتل مقنيطوس وأتباعه ، وولى على رومة من جهته ، فكانت له صاغية إلى أريوش ، فأخذ عذهبه ، وغلبت تلك المقالة على أهل قسطنطينية . وأنطاكية ومصر والاسكندرية ، وغلب أتباع أربوش على الكنائس ، ووثبوا على بطرك اسكندرية ليقتلوه ، فهرب كما مر ، ثم هلك لا ربع وعشرين سنة من ملكه

وولى ابن عه يُولْياش . وقال هروشيوش بن مَنْخَشْه طش

قال: وملك سنة واحدة . وقال ابن العميد: ملك سنتين باتفاق لثلاثة من ملك سابور ، وكان كافراً ، وقتل النصارى وعزلهم عن الكنائس وأطرحهم من الديوان وسار لقتال الفرس فمات من سهم أصابه

وقال هروشيوش: تورط فى طريقه فى مفارة ضل فيها عن سبيله ، فتقبض عليه أعداؤه وقتلوه

قال هروشيوش: وولى بعده أبليان بن قسطنطين سنة أخرى ، وزحف إلى الفرس وملكهم يومئذ سابور فأحجم عن لقائهم ، فصالحهم ورجع ، وهلك في طريقه ولم يذكر ابن العميد: يليان هذا وإنما قال ملك من بعد يوليانوس الملك يوشانوس واحدة باتفاق في سادسة عشر من ملك سابور ، وكان مقدم عساكر يوليانوس ، فلما قتل اجتمعوا اليه ، وبايعوه ، واشترط عليهم الدخول في النصر انية فغلبوه ، وأشار سابور بتوليته ونصب له صليباً في العسكر . ولما ولى نزل على نصيبين لفرس و نقل الروم الذي بها إلى آمد ، ورجع إلى كرسي مملكتهم ، فرد الأساقفة إلى الكنائس ، ورجع فيمن رجع أثنا شيوش بطرك اسكندرية ، وطلب منه أن يكتب له أمانة أهل مجمع نيقية ، فجمع الأساقفة وكتبوها وأشار عليه بلزومها ولم يذكر هرشيوش يُوشانوش هذا ، وذكر مكانه آخر ، قال : وسماه بَلنّفسيان ولم يذكر هرشيوش يُوشانوش هذا ، وذكر مكانه آخر ، قال : وسماه بَلنّفسيان

ولم يذكر هرشيوش يُوشانوشهذا ، وذكرمكانه آخر . قال : وسماه كَلْمُنسيان ابن قسنطش . قال : وقاتل أمماً من القُوط والافرنجة وغيرهم . قال : وافترق القوط فى أيامه فَرقتين على مذهبي أربوش وأمانة رنيقية يولياس

يليان

قال: وفى أيامه ولى داماش بطركاً برومة. ثم هلك بالفالج. وملك بعده أخوه واليس (١) أربع سنين ، وعمل على مذهب أربوش ، واشتد على أهل الاما نة وقتلهم وثار عليه بأهل إفريقية بعض النصارى مع البربر ، فأجاز اليهم البحر ، وحاربهم فظفر بالثأر وقتله بقر طاحنة ، ورجع إلى قسظنطينية ، فحارب القوط والأمم من ورائهم ، وهلك فى حروبهم

وقال ابن العميد: في قيصر الذي قتل واليس وسماه واليطنوس: إنه ملك ثنتي عشرة سنة فيما حكاه ابن بطريق وابن الراهب. وحكى عن المسبحي ، خمسة عشر سنة ، وإن أخاه والياش كان شريكه في الملك ، وإنه كان منانيا \* ، وانه ملك لسمائة وست وسبعين للاسكندر ، وسبع عشرة لسابور كسرى

قال: وفي أيامه وثب أهل اسكندرية على اثناشيوش البطرك ليقتلوه ، فهرب وقدموا مكانه لوقيوس ، وكان على رأى أريوش . ثم اجتمع أهل الأمانة بعد خسة أشهر ورجعوه إلى كرسيه وطردوا لوقيوس ، وأقام اثناشيوش بطركاً إلى أن مات فولوا بعده تلميذه 'بطرس سنتين ، ووثب به أصحاب لوقيوس ، فهرب ، ورجع لوقيوس إلى الكرسي فأقام ثلاث سنين ، ثم وثب به أهل الأمانة ورجعوا بطرس ومات لسنة من رجعته ، ولتى من داريانوس قيصر ومن أصحاب أريوص شدائدو محناً

وقال المسبحى: كان واليطينوس بدين بالأمانة ، وأخوه واليشيدين عذهب أربوش ، أخذه عن ثاودكيس أسقف القسطنطينية وعاهده على إظهاره ، فلما ملك نفى جميع أساقفة الأمانة ، وساراريوس أسقف أنطاكية بأذنه إلى الاسكندرية ، فبس بطرس البطرك ، وأقام مكانه أربوش من أهل شُميْساط ، وهرب بطرس من السجن ، وأقام برومة ، وكانت بين واليطينوس قيصر ، وبين سابور كسرى فتنة وحروب ، وهلك في بعض حروبه معهم

وولى بعده أخوه واليش

۱ — اسمه باللاتينية والنس ( Valens )

<sup>\*</sup> مانیا

والاش

قال ابن العميد عن ابن الراهب: سنتين ، وعن أبي فانيوس ثلاث سنين، وسماه والاش ، وقال هو أبو الملكين اللذين تركا الملك وترهبا ، وسمى مكسينموس. ودوقاديوس

قال وفي الثانية من ملكه بعث طياتاو س أخا بُطْرس بطركا على اسكندرية فلبث فيهم سبع سنين وماتوفي سادسة ملكه ، كان المجمع الثاني بقسطنطينية ، وقد مر ذكره في أيام واليش قيصر هذا مات بطرك قسطنطينية فبعث أغربوس \* أسقف يز ناروا (?) وولاه مكانه ، فوليه أربع سنين ومات

ثم خرج على واليش خارج من العرب فخرج اليه فقتل في حروبه شم ولى أغر اد يانوس قيصر

قال ابن العميد: وهو أخو واليش، وكان والنطوس بن واليش شريكاً له في الملك، وملك سنة واحدة

وقال: عن أبى فانيوس: سنتين، وعن ابن بطريق: ثلاث سنين. وذكر عن ابن المسبحى، وابن الراهب: أن تاوداسيوس الهمير كانشريكا لهما، وأن ابتداء ملكم لسمائة وتسعين من ملك الاسكندر، وأنه ردَّ جميع مانفاه واليش قبله من الأساقفة إلى كرسيه، وخلى كل واحد مكانه، ومات اغرديانوس وابن أخيه في سنة واحدة

قال ابن العميد: وملك بعدهما تاو د اسيوس سبع عشرة سنة باتفاق ، لسمائة وتسعين من ملك الاسكندر، ولا حدى و ثلاثين من ملك سايور كسرى .

وفى سادسة ملكه مات اتَمَاشُوش بطرك اسكندرية ، فُولى مكانه كاتبه تاوفيلا ، وكان بطرك القسطنطينية يوحنا فم الذهب ، وأسقف قبرس أبو فانيوس ، كان يهوديا و تنصَّرَ

قال : وكان لتاوداسيوس ولدان أر قاديوس وبرباريوس . قال : وفي خامسة عشر من ملكه ظهر الفتية السيعة أهل الكهف الذين نامو ا أيام دقيا نوس وليثوا في

غراديانس

تاوداسيوس

نومهم ثلثمائة سنة وتسع سنين ، كما قصه القرآن ، ووجد معهم صندوق النحاس ، والصحيفة التي أودع البطريق فيها خبرهم ، وبلغ الأمر إلى قيصر تاوداسيوس ، فبعث في طلبهم ، فوجدهم قدما توا ، فأمرأن يبني عليهم كنيسة و يتخذيوم ظهورهم عيداً

قال المسبحى : وكان أصحاب أريوش قد استولوا على الكنائس منذ أربعين سنة فأزالهم عنها و نفاهم ، وأسقط من عساكره كل من يدين بتلك المقالة ، وعقد المجمع الثاني بفسطنطينية لما ئتين و خمسين سنة من مجمع نيقية وقرر فيه الأمانة الأولى بنيقية ، وعهدوا أن لا يزاد فيها ولا ينقص . وفي خامسة عشر من ملكه ماتسابور ابن سابو ، وملك بعده مهرام ، ثم هلك تاو د اسيوس لسبع عشرة من ملكه

وأما هروشيوش: فقال بعــد ذكر واليش، وملك بعده وليطاً فِش ابن أخيــه فَلَنْسَيَان ست سنين، وهو الموفى أربعين عدداً من ملوك القياصرة

قال: واستعمل مُطود ُوشهُيش بن أنطيو نِش بن لوخيان على ناحيـة المشرق، فلك الكثير منها، ثم همَّ أهل رومة على قائدهم فقتلوه وخلعوا و ليطيَّا نُش الملك، فلحق بُمُاو دُوشهُيش بالمشرق، فسلم اليه فى المالك، فأقبل مُطود ُوشهُيش إلى رومة وقتل الثائر بها، واستقل بملك القياصرة، وهلك لا ربع عشرة سنة من ولايته، فولى ابنه أر كاديكُس . ويظهر من كلام هروشيوش . أن طودشيش هو تاوداسيس الذى ذكره ابن العميد، لا نهما متفقان فى أن ابنه أركاد يُس ومتقاربان فى المدة، فلعل وليطانش الذى ذكره ابن العميد

قال ابن العميد: وملك أركاديش ولد تاوداسيوس الأكبر ثلاث عشرة سنة باتفاق في ثالثة ملك بهرام بن سابور، وكان مقيا بالقسطنطينية. وولى أخاه أ نُورْ يُش على رومة. قال: وولد لأركاديش ابن سماه طودوشيش باسم أبيه. ولما كبر طلب معلمه أرْيانُوس ليعلم ولده، فهرب إلى مصروترهب ورغبه بالمال فأبي وأقام في مغارة بالجبل المقطم على قرية طرا اثلاث سنين، ومات فبني الملك على قبره كنيسة وديراً يسمى ديراً القصرير. ويقال دير البغل

وفى أيامه غرقاً بو فانيُوس مرجعه إلى قبرص ، ومات يوحنا فم الذهب بطرك

4,0,14

القسطنطينية ، وكان نفاه أُر كاد يش بموافقة أبي فانيوس ، ودعاكل منهما على صاحبه فهلكا ، وفى التاسعة من ملك أركاديش مات بهرام ابن سابور وملك ابنة يز دَجر ْد تُم هلك أركاديش

طودوشيش

وملك من بعده طودوشيش (١) الأصغر ابن أركاديش ثلاث عشرة سنة ، وولى أخاه أنوريش على رومة فاقتسما ملك اللطينيين ، وانتقض لعهديهما قومس إفريقية ، وخالفه إلى طاعة القياصرة ، فحدثت بافريقية فتنة لذلك . ثم غلب القومس أخاه فلحق بقُد بُرصُ وَترَ هَبَ بها ، وزحف القوط إلى رومة وفرَّ عنها أنوريش ، فحار بوها ، ودخاوها عنوة ، واستباحوها ثلاثًا وتجافوا عن أموال الكنائس

قال: ولما هلك أركاديش قيصر استبد أخوه أنوريس بالملك خمس عشرة سنة وأحسن فى دفاع القوط عرف رومة ، وهلك فولى من بعده طودشيش ابن أخيه أركاديش

ولم يذكر ابن العميد أنوريش ، وإنما ذكر بعد أركاديش ابنه طودشيش (١) وسماه الأصغر ، قال : وملك ثنتين وأربعين سنة باتفاق فى خامسة ملك يزدجرد ، وكانت بينه وبين الفرس حروب كثيرة

قال: وفي أول سنة من ملكه ، مات تاو فيلا بطرك اسكندرية ، فولى مكانه كيرلوس ابن أخته في سابعة عشر من ملكه ، قدم نسطوريش بطركا بالقسطنطينية فأقام أربع سنين ، وظهرت عنه العقيدة التي دان بها وقد تقدمت ، وبلغت مقالته إلى كيرلس بطرك الاسكندرية فخاطب في ذلك بطرك رومة وانطاكية وبيت المقدس ثم اجتمعوا عدينة أفسيمس في مائتي أسقف ، وأجمعوا على كفر نسطور يش ونفوه فنزل إلى إخميم من صعيد مصر وأقام بها سبع سنين ، وأخذ بمقالته نصارى الجزيرة والمآء وصل إلى الفرات ، ثم العراق وفارس إلى المشرق ، وولى طود شيش بالقسطنطينية مقسيمُ وس عوضاً عن نسطوريس فأقام بها ثلاث سنين . وفي ثامنة وثلاثين من ملك

الحديوش هذا هو الذي سماه فيما سبق ثاوذ اسيوس وهما اثنان الأ كبر والا صفر وقد غلط المؤلف في غيرهما وذكر أن انبعاث أهل الكهف كان في عهد الأول سع أنه كان في عهد الثاني وأقرب مرجع لبيان ذلك ع ص ١٤٢ وما بعدها

طودشيش الأصغر مات كيرلس بطرك الاسكندرية . وولى مكانه ديشة رس ، ولتى شدائد من مرقيان الملك بعده . وفى سادسة عشر من ملك طود شيش الأصغر مات يز د كرد كسرى ، وولى ابنه بهرام جور ، وكانت بينه وبين خاقان ملك الترك وقائع ، ثم عدل عن حروبهم و دخل إلى أرض الروم فهزمه طود شيش ، وملك ابنه يزد جرد

قال هروشيوش: وفى أيام طودُشيش الأصغر تغلبالقوطعلى رومة وملكوها ، وهلك ملكهم ألاريك كما نذكر فى أخبارهم ، ثم صالحوا الروم على أن يكون لهم الا ندلس ، فانقلبوا اليها وتركوا رومة . انتهى

مر ڪيا نوس

قال ابن العميد: ثم ملك مرقيان بعد ست سنين باتفاق ، وتزوج أخت طود وشيد ش. وسماه هروشيوش مركبان بن مليكة . قالوا: وكان في أيامه المجمع الرابع بِخَلَقْدُونية وقد تقدم ذكره ، وأنه كان بسبب ديسقرس بطرك اسكندرية وما أحدث من البدعة في الأمانة فأجمعوا على نفيه وجعلوا مكانه برطاوس ، وافترقت النصاري الى مليكة وهم أهل الأمانة فنسبوا الى مركبان قيصر الملك الذي جمهم وعهد بأن لا يقبل ما اتفق عليه أهل المجمع الخلقية وني ، والى يعقوبية وهم أهل مذهب ديسقر س وتقدم الكلام في تسميتهم بعقوبية ، والى تسطووية وهم نصاري المشرق وفي أيام مركبان سكن شمون الحبيس الصومحة ومات بأنطاكية وترهب ، وهو أول من فعل ذلك من النصاري . وعلى عهده مات يَز و حرود كسرى . ومات مركبان قيصر لست سنين من ملكه

لاون الكبير

وملك بعده لاون الكبير

قال ابن العميد: لسبعائة وسبعين من ملك الاسكندر ، ولثانية من ملك فَبْروز ملك ست عشرة سية ووافقه هروشيوش على مدَّته ، وقال فيه لْيُـون بن شَمَخَلية قال ابن العميد وكان علي مذهب الملكيه

ولما سمع أهل أسكندرية بموت مركيان وثبوا على بر طاو س البَطرك فقتلوه بعد ست سنين من ولايته ، وأقاموا مكانه طياتاوس وكان يعقوبيا ، فجاء قائد من

قسطنطينية يعد ثلاث سنين من ولايته ، فنفاه وأبدل عنه سور س من الملكية ، وأقام تسع سنين ، ثم عاد طياتاوس بالأمر لاون قيصر . ويقال انه بقي بطركاً ثنتين وعشرين سنة ، ولثانية عشر من ملك لاون زحف الفرس الى مدينة آمد وحاصروها وامتنعت عليهم ، وفي أيامه مات شمُّون الحبيس صاحب العمود . ثم هلك لاون قيصر لست عشرة سنة من ملكه

لاوق الصفير ،

زينون

قال ابن العميد: وولى من بعده لاون الصغير ، وهو أبو زينون الملك بعده . وقال ابن بطريق : هو ابن سينون ، وكان يعقوبيا ، وملك سنة واحدة (١) ولم يذكره هروشيوش . وإنما ذكر زينون الملك بعده وسماه سينون بالسين المهملة . وقال ملك سبع عشرة سنة ، وقال ابن العميد مثله . ولثمانية عشر من ملك فيروز . ولسبعائة وسبع وثمانين للاسكندر

وقال: وكان يعقوبيا . وخرج عليه ولده ورجل من قرابته وحاربهما عشرين شهراً ، ثم قتلهما وأتباعهما ، ودخل قسطنطينية ووجد بطركها وكان ردى العقيدة قد غير كتب الكنيسة وزاد ونقص ، فكتب زينون قيْصَر (٢) إلى بطرك رومة وجمع الأساقفة فناظروه ونفوه ، وفي سابعة ملك زينون مات طياناوس بطرك اسكندرية فولى مكانه بطرس ، وهلك بعد ثمان سنين ، فولى مكان أثناشيوش ، وهلك ليعض البيع في بطركيته

قال المسبحى : وفى أيام زينون احترق ملعب الخيــل الذي بنــاه بطليموس الأزنبا بالاسكندرية

۱ — قال ع « إن لاون هذا كان صديا فحدعته أمد بأن رغبت منه أن يجلس معه على السرير والده ناديا ففعل وصار يشترك معه الى أن مات وتحدث الناس بأن والديه قنلاه ايستبدا بالملك من بعده . وجاء فى تاريخ القرون الوسطى الذى ترجمه من الفرنسية مصطفى سيد الزرابى « إن لاون هذا لما مات حده كان لا زال فى السنة الأولى من عمره ومات المشرة أشهر بعد إن ولى القيصرية الظره ( ١ ـ ١١٨ )

ا — لم يكنف زينون بمقاومة هذا المبتدع بل طمع في إعادة الوحدة في المقائد الدينية وترك المذاهب المتعددة فأصدر لذلك قانونا انتشر سنة ٤٨١ ( قرة النفوس والعيون) ولكنه لم يحصل به التوفيق المطلوب بل صار سببا للاختلاف فيمن يلي المراتب والأحكام الدينية

وقال ابن بطريق: وفى أيام زينون هاجت الحرب بين فيروز واكهياطلة وهزمره فى بعض حروبهم، ورد الكرّة عليه بعض قواده كافي [بعض-خ] أخبارهم، ومات فيروز، وتنازع الملك إبناه قباذ ويلاش، وفى عاشرة من ملك زينون غلب بلاش أخاه واستقل بالملك، ولحق أخوه قباذ بخاقان ملك الترك، ثم هلك بلاش لأ ربع ستين، ورجع قباذ \* واستولى على مملكة فارس، وذلك فى أربعة عشر من ملك زينون لسبع عشرة من ولايته ملك زينون لسبع عشرة من ولايته

نشطاش

فلك بعده نَشْطاش سبعا وعشرين سنة في أربعة من ملك قباذ، ولثما نمائة وثلاث للاسكندر ، وكان يعقوبيا ، وسكن حماة ، ولذلك أمر أن تشيد وتحصن ، فبنيت في سنتين ، وعهد لأول ملكه أن يقتل كل امرأة كاتبة ، وفي ثالثة ملكه أمر بينا مدينة في المكان الذي قتل فيه دارا فوق نصيبين ، ثم وقعت الحرب بينه وبين الأكاسرة ، وخرب قباذ مدينة آمد ، و نازلت عساكر الفرس اسكندرية وأحرقوا ماحولها من البساتين والحصون ، وقتل بين الأمتين خلق كثير ، وفي سادسة ملكه مات أثناشيوس بطرك الاسكندرية فصير مكانه يوحنا ، وكان يعقوبيا ، ومات لتسع سنين فصير بعده يوحنا الحسن ومات بعد إحدى عشرة [سنة] وفي شايم نشطاس قدم ساويرس بطركاً بأنطاكية ، وكان كلاهما على أمة ديسقوس ، وفي سابعة وعشرين من ملك نشطاس قدم ساريوس بطركاً بأنطاكية ، ومات لسنين و نصف يوحنا بطرك اسكندرية ، فولى مكانه ديسقرس الجديد ومات لسنين و نصف

وقال سعيد ابن بطريق: إن إيليا بطرك المقدس كتب إلى نشطاش قيصر يسأله الرجوع إلى الملكية ، ويوضح له الحق في مذهبهم ، وصبا اليه في ذلك جماعة من الرهبان ، فأحضرهم وسمع كلامهم ، وبعث اليهم بالأموال للصدقات وعمارة الكنائس ، وكان بقسطنطينية رجل على رأى ديسقرس ، فمضى إلى نشطاش قيصر ومضى وأشار عليه باتباع مذهب ديسقرس ، وأن يرفض المجمع الخلقة وفي فقبل ذلك منه ، وبعث إلى جميع أهل مملكته ، وبلغ ذلك بطرك أنطاكية ، فكتب إلى نشطاس قيضر بالملامة على ذلك . فغضب و نفاه ، وجعل مكانه بأنطا كية سويروس

وبلغ ذلك إلى إيليا بطرك القدس ، فجمع الرهبان ورؤساء الديور في نحو عشرة آلاف ولعنوا سويرس وأجرموه والملك نشطانش معه ، فنفاه نشطانش [من القدس - خ] إلى إيليا ، وذلك في ثالثة وعشرين من ملكه ، فاجتمع جميع البطاركة والأساقفة من الملك وسويرس وديسقرس أمام اليعقوبية ونسطورس

قال أبن بطريق: وكان لِسَوِيرُوس تلميذ اسمه يعقوب البرادعي يطوف البلاد داعيًا إلى مقالة سويرس وديسقرس ، فنسب اليعاقبة اليه

وقال ابن العميد: وليس كذلك ، لأن اليعاقبة سموا بذلك من عهد ديسقرس كا من ، ثم هلك نشطانش لسبع وعشرين من ملك

وملك بعده بسطيانش قيصر لثمانية وثلاثين من ملك قباذ بن فيروز ولثمانية وثلاثين للاسكندر ، وملك تسع سنين باتفاق . وقال هروشيوش سبعا . وقال المسبحى : كان معه شريك في ملكه اسمه يشطيان وفي ثالثة ملكه غزت الفرس بلاد الروم ، فوقعت بين الفرس والروم حروب كثيرة ، وزحف كسرى في آخرها لثمانية من ملك يشطيانش ومعه المنذر ملك العرب فبلغ الرها ، وغلب الروم ، وغرق من الفريقين في الفرات خلق كثير ، وحمل الفرس أسارى الروم وسباياهم ، ثموقع الصلح بينهما بعد موت قيصر وفي تاسعة ملكه أجاز البربر من المغرب إلى رومة وغلبوا علمها

قال ابن بطريق وكان يشطيانس على دين الملكية ، فردكل من نفاه نشطانس قبله منهم ، وصبر طياتاوس بطركاً بالاسكندرية ، وكان يعقوبيا ، فلبث فيهم ثلاث سنين وقيل سبع عشرة سنة

وقال ابن الراهب: كان يشطيانس خلقدونيا ، ونفي طياتاوس البطرك عن السكندرية ، وجعل مكانه أبو لسنار يوش ، وكان ملكياً وعقد مجماً بالقسطنطينية يريد جمع الناس على رأى الخلقدونية مذهبه ، وأحضر شاويرش بطرك أنطاكية وأساقفة المشرق فلم يوافقوه ، فاعتقل بطرك أنطاكية سنين ، ثم أطلقه ، فسار إلى مصر وبتى مختفياً في الديور ، ثم وصل أبوليناريووش بطرك اسكندرية ومعه كتاب

يشطيا نش

الأُمانة الخلقدونية ، فقبل الناس منه ، وتبعوا مذهبه فيها ، وصاروا اليه ، وهلك يشطيانس لتسع سنين من ملكه

يشطينانش

y hale the

ثم ملك يشطينانس قيصر لا حدى وأربعين من ملك قياذو لثمانمائة وأربعين للأسكندر وكان ملكيًا ، وهو ابن عم يشطيانس الملك قبله

وقال المسبحى : بل كان شريكه كما من وملك أربعين سنة باتفاق . وقال أبو فانيوس : (?) ثلاثا وثلاثين . وفي سابعة ملكه غزاكسرى بلادالروم ، وأحرق إيليا ، وأخذ الصليب الذي كان فيها ، وفي حادية عشر من ملكه عصت السامية عليه ، فغزاهم وخرب بلادهم ، وفي سادسة عشر من ملكه غزا الحارث بن جَبَلة أمير غسان والعرب ببرية الشأم ، غزا بلاد الأ كاسرة وهزم عسا كرهم وخرب بلادهم ، ولقيه بعض فرازبة كسرى فهزمهم ، ورد السبي منهم ، ثم وقع الصلح بين فارس والروم وتوادعوا

وفى خمس وثلاثين من ملك 'يشطينانش عهد بأن يتخذ عيد الميلاد فى رابع وعشرين من كانون ، وعيد الغِطآس (١) فى ست منه ، وكانا من قبــل ذلك جميعاً فى سادس كانون

وقال المسبحى : أراد يشطينانش حمل الناس على رأى الملَكية فأحضر طياناوس بطرك اسكندرية وكان يعقوبياً ، وأراده على ذلك فامتنع ، فهم بقتله ثم أطلقه فرجع إلى مصر مختفياً ، ثم نفاه بعد ذلك ، وجعل مكانه بولس كان ملكياً فلم يقبله اليماقبة . وأقام على ذلك سنين \*

قال سعید بن بطریق: ثم بعث قیصر قائداً من قواده اسمه أثولیناریوس وجعله بطرك اسكندریة ، فدخل الكنیسة بزی الجند ، ثم لبس زی البطاركة وقدس ،

۱ — هذا هواسم هذا العيد فى الكتائس الشرقية ويسميه السريان بالدنج والكنيسة اللاتينية (Epiphania) الظهور وهو ذكر اليوم الذي غمس فيه يحيى بن ذكريا المسيح فى نهر الأردن

فهمُوا به ، فصار إلى سياستهم ، فأقصدوا ، ثم حملهم على رأى اليعقوبية ، وقتــل من امتنع ، وكانوا مائتي ألف

وفي أيام يشطينانش هذا ثار السامرة بأرض فلسطين وقتلوا النصاري وهدموا كنائسهم ، فبعث العساكر ، وأتخذوا فيهم ، وأمر ببناء الكنائس كاكانت ، وفي عهده كان المجمع الخامس بقسطنطينية بعد مائة و ثلاث وستين من المجمع الخلقد وي ولتاسعة وعشرين من ملك يشطينانش وقد مر في ذكر ذلك

وفي عهد قيصر هذا ، مات أنوليناريوس القائد الذي جعل بطركا باسكندرية لسبع عشرة سنة من ولايته، وهو كان رئيس هذا المجمع، وجعل مكانه يوحنا وكان أمانيا، وهلك لثلاث سنين، وانفرد اليعاقبة بالاسكندرية وكان أكثرهم القبط، وقدموا عليهم طودشيوش بطركا ، لبث فيهم ثنتين و ثلاثين سنة ، وجعل الملكية بطركهم داقيا نوس ، وطردواطو دشيوش من كرسيه ستة أشهر ، ثم أمر يشطينانش قيصر بأن يعاد فأعيد ، وطلب منه المغامسة أن يقـدم دقيا نوس بطرك الملـكية على الشامسة فأجابهم . ثم كتب يشطينانش إلى طودشيوش البطرك اجتاع المجمع الخلقة وني أو يترك البطركيه ، فتركما ، ونفاه وجعل مكانه بولش التنيسي فلم يقبله أهل اسكندرية ولا ماجاءيه . ثم مات ، وغلقت كنائس القبط اليعقوبية ولقو أشدائد من الملكِكية . ومات طودشيوش البطرك في سابعة وثلاثين من مملكة يشطينا نش ، وجعل مكانه باسكندرية بطرس. ومات بعد سنتهن

قال ابن العميد: وسار كسرى أنوشروان في مملكة 'يشطينانش قيصر الي بلاد الروم، وحاصر أنطاكية وفتحها ، وبني قُبالتها مدينة سماها رومة ونقــل اليها أهل أنطاكية. ثم هلك أيشطينانش

وملك بعده يوشطونش قيصر لست وثلاثين من ملك أنو شروان ، ولتما نمائة و ثمانين للاسكندر . فملك ثلاث عشرة سنة

وقال شروشيوش: احدى عشرة سنة ، ولثانية من ملكه مات بطرس

يو شطو نش

المنالد المثار

بطرك اسكندرية ، فجعلمكانه دَ امِيانو ، فمكث ستاً وثلاثينسنة ، وخربت الديور على عهده

وفى الثانية عشر من ملكه مات كسرى أنوشِرْوان بعد أن كان بعث العساكر من الديْاَم مع سَيفِ بن ذِى يَزَنَمن التبابعة ،ففتحوا اليمن،وصارت للأكاسرة. ثم هلك يوشطونش قيصر لا حدى عشرة أو ثلاث عشرة من ملكه

طباریش

وملك بعده طبار يش قيصر لثالثة من ملك هُرمُز بن أنو شِرُوان، ولهما ناله وثنتين وتسعين للاسكندر . فلك ثلاث سين عند ابن بطريق وابن الراهب، وأربعاً عند المسبحى . ولعهده انتقض الصلح بين الروم وفارس ، واتصلت الحرب وانتهت عساكر الفرس الى رأس عين الخابور ، فثار عليهم موريق من بطاركة الروم فهزمهم . ثم جاء طباريش قيصر على أثره فعظمت الهزيمة ، واستحر القتل فى الفرس ، وأسر الروم منهم نحواً من أربعه آلاف غربهم الى جزيرة قبرض ثم انتقض بهرام مرز بان هرمز كسرى وطرده عن الملك بمنجع شمن تخوم بلاد الروم ، وبعث بالصريخ الى طباريش قيصر ، فبعث اليه المدد من الفرسان والأموال يقال كان عسكر المدد أربعين ، ألفاً فسار هرمن ولقيه بهرام بين المدائن و واسط ، فانهزم واستبيح . وعاد هرمن الى ملكه ، وبعث الى طبار يش بالأموال والهدايا أضعاف ما أعطاه ، ورد اليه ما كانت الفرس أخذته من بلادهم وسألهم [رأس العين وغيرها فسلموها \_ خ] و نقل من كان فيها من الفرس الى بلاده ، وسأله وغيرها فسلموها \_ خ] و نقل من كان فيها من الفرس الى ذلك . ثم هلك طباريش قيصر

موريكش

وملك بعده مُوريكش \* قيصر في السادسة لهرمن، ولتمانمائة وخمس وتسعين للاسكندر، وملك عشرين سنة باتفاق المؤرخين، فأحسن السيرة، وفي حادية عشر من ملكه بلغه عن بعض اليهود بأنطاكية أنه بال على صورة المسيح

<sup>\*</sup> فلحق بمنتح \* مورلين

فأمر بقتلهم ونفيهم . ولعهده انتقض على هرمن كسرى قريبه بهرام وخلعه واستولى على ملكه وقتله ، وسار ابنه أبرويز الى موريكش قيصر صريحاً فبعث معه العساكر ، ورد أبرويز الى ملكه ، وقتل بهرام الخارج عليه ، وبعث اليه الهدايا والتحف كما فعل أبوه من قبله مع القياصرة ، وخطب أبرويز من موريكش قيصر ابنته مريم ، فروجه إياها ، وبعث معها من الجهاز والأمتعة والأقشة ما يضيق عنه الحصر

ثموثب على موريكش بعض مماليكه بمداخلة قريبه البطريق قوقا \* فدسه عليه فقتله ، وملك على الروم وتسمى قيصر ، وذلك لتسعائة \* وأربع عشرة للاسكندر وخمس عشرة لأ برويز ، فملك ثماني سنين ، وقتل أولاد موريكش وأفلت صغير منهم ، فلحق بطورسينا وترهب ، ومات هنالك

وبلغ أبرويز كسرى ما جرى على موريكش وأولاده ، فجمع عساكره وقصد الاد الروم ليأخذ ثأر صهره ، وبعث عساكره مع مهز بانه خرو ويه الى القدس ، وعهد اليه بقتل اليهود وخراب البلد ، وبعث مر زبان آخر الى مصر والاسكندرية ، وجاء بنفسه في عساكر الفرس الى القسطنطينية وحاصرها وضيق عليها . وأما خرو و يه المرزبان فسار الى الشأم وخراب البلاد ، واجتمع يهود طكرية والخليل وناصرة وصور ، وأعانوا الفرس على قتل النصارى وخراب الكنائس ، فهبوا الأموال ، وأخذوا قطعة من الصليب ، وعادوا الى كسرى بالسبي ، وفيهم ذُخريا بطرك القدس ، فاستوهبته مريم بنت موريكش من زوجها أبرويز ، فوهبه إياها مع قطعة الصليب

ولما خات الشأم من الروم ، واجتمع الفرس على القسطنطينية ، تراسل اليهود من القدس والخليل و طبرية ودمشق وقبرص ، واجتمعوا في عشرين ألفاً ، وجاءوا الى صور ليملكوها ، وكان فيها من اليهود نحو من أربعة آلاف ، فتقبض بطركها عليهم وقيدًهم ، وحاصرهم عساكر اليهود ، وهدموا الكنائس خارج صور ، والبطرك

قوقا

يقتل المقيدين ويرمى برءوسهم الىأن فنوا، وارتحل كسرى عن القسطنطينية جائياً، فأجفل اليهود عن صور وانهزموا

وقال ابن العميد: وفي رابعة من [ملك-خ] فوقاص قيصر قدم يوحنا الرَّحوم بطركاً على الملكية بأسكندرية ومصر ، وإنما سمى الرَّحوم لكثرة رحمته وصد قته ، وهو الذي عمل البيار سندن للهر ضى بأسكندرية ، ولما سمع بمسير الفرس هرب مع البطريق الوالى بأسكندرية الى قبرص ، فمات بها لعشر سمنين من ولايته ، وخلا كرسى الملكية باسكندرية سبع سنين ، وكان اليعاقبة باسكندرية قد موا عليهم فى أيام قوقاص قيصر بطركا اسمه أنشطانيوش مكث فيهم ثنتي عشرة سمنة ، واسترد ما كانت الملكية استولت عليهمن الكنائس اليعقوبية ، وجاءه أثناً شيوش بطرك أنطاكية بالهدايا سروراً بولايته ، فتلقاه هو بالأساقفة والرهبان ، والخذت الكنيسة بمصر والشأم ، وأقام عنده أربعين يوماً ، ورجع إلى مكانه . ومات أنسطانيوش بعد ثنتي عشرة من ولايته لثلثائة وثلاثين من ملك ديقلاديانوس ومات أنسطانيوش بعد ثنتي عشرة من ولايته لثلثائة وثلاثين من ملك ديقلاديانوس ولما انتهى أبر ويز في حصار القسطنطينية نهايته ، وضيق عليها ، وعدموا

ولما أنهى أبر ويز في حصار القسطنطينية نهايته ، وضيق عليها ، وعدموا الأقوات، واجتمع البطارقة بعلوقيا (?) \* وبعثوا السفن مشحونة بالأقوات مع هرقل أحد بطاركة الروم ، ففرحوا به ومالوا اليه ، وداخلهم في الملك. وأن فوقاص سبب هذه الفتنة ، فثاروا عليه وقتلوه ، وملّـكوا هرقُل ، وذلك لتسمائة وثنتين وعشرين للأسكندر ، فارتحل أبرويز عن القسطنطينية راجعاً الى بلاده

وملك هِرَ قُل بعد ذلك إحدى وثلاثين سنة ونصف عندالمسبحى وابن الراهب، وثنتين وثلاثين عند ابن بطريق، وكانت مملكته أول سنة (١) من الهجرة

وقال هروشيوش: لتسع ، وسماه هِرَقل بن هِرَقل بن أنطو نيش ولما تملك هرقل بعث أبرويز بالصلح بوسيلة قتلهم مُوريكش، فأجابهم على تقرير

هر تل

ا ﴿ وَالْمُجْرَةُ كَانَتُ مَا اللَّهِ عَشَرُ قَبَلَ الْهُجْرَةُ، إِذْ وَلَى مِن ١٠٠ الْمُ ١٤١ والهُجْرَةُ كَانَتُ ٢٢٢ م

<sup>\*</sup> جلوقيا

الضريبة عليهم فامتنعوا ، فحاصرهم ست سنين أخرى إلى الثمان التى تقدمت ، وجهدهم الجوع ، فخادعهم هرقل بتقرير الضريبة ، على أن يفرج عنهم حتى يجمعوا له الا موال ، وضر بو الماوعد معه ستة أشهر ، و نقض هرقل ، فخالف كسرى إلى بلاده ، واستخلف أخاه قسطنطين على قسطنطينية ، وسار فى خسة آلاف من عساكر الروم إلى بلاد فارس ، فخرب وقتل وسبي ، وأخذ آبني أبرويز كسرى من مريم بنت موريكش ، وهما : قباذ وشيرويه ، ومر بحلوان و شهرز ور إلى المدائن و د جلة ، ورجع إلى أرمينية . ولما قرب من التشطيطينية ، وارتحل أبرويز كسرى إلى بلاده ، فوجدها خرابا ، وكان ذلك مما أضعف من مملكة الفرس وأوهنها . وخرج هرقل لتاسعة من ملكه لجع الأموال ، وطلب عامل د مشق منصور بن سرحون ، فاعتدر بأنه كان يحمل الأموال ، وطلب عامل د مشق منصور بن سرحون ، فاعتدر بأنه كان يحمل الأموال إلى كسرى ، فعاقبه ، واستخلص منه مائة ألف دينار ، وأبقاه على عمله .

ثم سار إلى بيت المقدس ، وأهدى اليه اليهود ، فأمنهم أولاً ، ثم عرفه الأساقفة والرهبان بما فعلوه في الكنائس ، ورآها خرابا ، وأخبروه بمن قتلوه من النصارى ، فأمر هرقل بقتلهم ، فلم ينج منهم إلا من اختفى أو أبعد المفر إلى الجبال والبرارى ، وأمر بالكنائس فبنيت

وفى الماشرة من ملكه قدم أدراسلون بطركاً لليعاقبة بأسكندرية ، فأقام ست سنين خربت فيها الديور ، ثم مات ، فجعل مكانه بنيامين ، فمكث سبعاو ثلاثين سنة ، ومات والفرس يومئذ قد ملكوا مصر والأسكندرية .

وأما هرقل فسار من بيت المقدس إلى مصروماكم ا ، وقتل الفرس، وولى على الأسكندرية فيرش ، وكان أمانياً ، وجمع له بين البطركة والولاية ، ورأى بنيامين البطرك في نومه شخصاً يقول : قم فاختف ، إلى أن يجوز غضب الرب . فاختفى وتقبض هرقل على أخيه مينا ، وأراده على الأخذ بالأمانة الخلقدونية فامتنع ، فأحرقه بالنار ، ورمى بجثته في البحر

ثم عاد هرقل إلى قسطنطينية بعد أن جمع الأموال من دمشق وحمص وحَمَاة وحَلَب، وعمر البلاد، إلى أن ملك مصر عمرو بن العاصى، وفتحها لثلثمائة

وسبع وخمسين لديقلاً ديانُوس ، وكتب لبنيامين البطرك بالأمان ، فرجع إلى أسكندرية بعد أن غاب عن كرسيه ثلاث عشرة سنة

قال ابن العميد : وانتقل التاريخ إلى الهجرة لا حدى عشرة من ملك هرقل ، وذلك لتسعائة وثلاث وثلاثين للأسكندر ، وستمائة وأربع عشرة للمسيح (١)

قال المسعودى: وقيل إن مولده عليه السلام كان لعهد نيشطيانش الثـ أنى الذي ذكر أنه نوسطيونس الذي بني كنيسة الرُّها ، وأن ملكه كان عشر من سنة

ثم ملك هرقل بن نوسطيونس خمس عشرة سينة ، وهو الذي ضرب السكة الهرقلية ، وبعده مورق بن هرقل . قال : والمشهور بين الناس أن الهجرة وأيام الشيخين كان ملك الروم لهرقل

قال: وفي كتب السير أن الهجرة كانت على عهد قيصر بن مورق ، ثم كان بعده ابنه قيصر بن قيصر أيام أبى بكر ، ثم هرقل بن قيصر أيام عر ، وعليه كان الفتح ، وهو الخرج من الشأم . قال : ومدة ملكهم إلى الهجرة مائة وخمس وسبعون سنة

قال الطبرى: مدة ما بين عمارة المقدس بعد تخريب بختنصر إلى الهجرة \_ على قول النصارى \_ألف سنة و تزيد ، ومن ملك الأسكندراليها تسعائة و نيف وعشرون سنة ، ومنه إلى مولد عيسى المائة و اللاث سنين . وعمره إلى رفعه ااننان و اللا الهجرة خمسائة و خمس و ألمانون سنة

وقال هروشيوش: إن ملك هرقل كانت الهجرة فى تاسعته ، وسماه هرقل بن هرقل بن أنطو نيوس ، لسمائة وإحدى عشرة من تاريخ المسيح ، ولا لف ومائة من بناء رومة .

والله تعالى أعلم

# الخرعن ملوك القياصرة من لدن هرقل

والدولة الإسلامية إلىحين انقراض أمرهم وتلاشي أحوالهم

دولة الروم الشرقيسة بعـــد الاســــلام

قال ابن العميد: وفي الثانية من الهجرة بعث أبر ويز عساكره إلى الشام والجزيرة فلكها، وأثخن في بلاد الروم، وهدم كنائس النصاري، واحتمل ما فيها من الذهب والفضة والآنية، حتى نقل الرخام الذي كان بالمباني، وحمل أهل الره على رأى اليعقوبية بإغراء طبيب منهم كان عنده، فرجعوا اليه وكانوا ملكية. وفي سابعة الهجرة بعث عساكر الفرس ومقد مر فرزبانه شهر يار، فدو خ بلاد الروم، واحمر القسطنطينية، ثم تغير له، فكتب إلى المراز بة معه بالقبض عليه، واتفق وقوع الكتاب بيد هرقل، فبعث به إلى شهريار فانتقض ومن معه، وطلبوا هرقل في المدد، فخرج معهم بنفسه في ثلثمائة ألف من الروم، وأربعين ألفا من الخرر الذين في المدد، فخرج معهم بنفسه في ثلثمائة ألف من الروم، وأربعين ألفا من الخرر الذين مسرى من قبل، وهما التي بلاد الشأم والجزيرة، وافتتح مدائنهم التي كان ملكها المرزبان، فأنهزموا، وقتل، وأجفل أبر ويزعن المدائن، واستولي هرقل على المرزبان، فأنهزموا، وقتل، وأجفل أبر ويزعن المدائن، واستولي هرقل على دخائر ملكهم. وكان شير و يه بن كسرى محبوساً فأخرجه شهريار وأصحابه، وملكوه ، وعقدوا مع هرقل الصلح، ورجع هرقل إلى آمد بعدائن ولي أخاه تد اوس على المجره، وأقام بها سنة كاملة

ومن غير ابن العميد: وفى آخر سنة ست (١) من الهجرة كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كتابه من المدينة مع د ْحية الكلبي يدعوه إلى الإسلام، ونصه على ما وقع فى صحيح البخارى:

« بسم الله الرَّخَمَن الرَّحِيم : ( من محمد رسول الله ) إلى هر قل عظيم الروم:

١ ﴿ أَى وَكَانَ وَصُولُهُ سَنَّةً سَبِّعَ كَمَا صُوبُهُ ابْنُ حَجْرَ \*\* مُقَدًّا

سلام على مَن انَّ عَ الْهُدَى ، أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ، أَسْلُم \* تَسْلَم ، أَنْ الله أَجْرَك مَن تَين ، فإن \* تَوليَّت فإن \* تَوليَّت فإن \* عليك إثم الأريسيِّين ، وَيَ يَاهُلُ الله ولا وَيَنْكُم أَلاَّ نَعْبُدُ الله ولا وَيَنْكُم أَلاَّ نَعْبُدُ الله ولا وَيَنْكُم أَلاَّ نَعْبُدُ الله ولا وَيُنْكُم أَلاَّ نَعْبُدُ الله ولا ولا يَتَّخِذَ بَعْضُمُ الْوَبْهُ الله مِن دُونِ الله ، فإن تَوَلَّوْ الله فقولوا اشْهَدُوا بأنَّا مُسلمون »

فلما باخه الكتاب جمع من كان بأرضه من قريش ، وسألهم عن أقربهم نسباً منه ، فأشاروا إلى أبي سفيان من حر ب . فقال لهم : إني سائله عن شأن هذا الرجل فاستمعوا ما يقوله . ثم سأل أبا سفيان عن أحوال تجب أن تكون للنبي صلي الله عليه وسلم أو ينزه عنها [عن مبلغ علم هرقل - خ] وكان هرقل عارفا بذلك ، فأجابه أبو سفيان عن جميع ماسأله من ذلك فرأى هرقل أنه نبي لا محالة ، مع أنه كان حزاً أع ينظر في علم النجوم ، وكان عنده علم من القرآن الكائن قبل الملة بظهور الملة والعرب، فاستيقن بنبوته وصحة ما يدعو اليه ، حسما ذكره البخارى في صحيحه

وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألحر ث بن أبي شمر الغَسَّاني ملك غسَّان بالبَلْقًاء من أرض الشَّام وعامل قيصر على العرب ، مع شُجاع بن وَهُبِ الأسدى،

يدعوه إلى الإسلام

قال شجاع: فأتيته وهو بغوطة دمشق يهيئ النَّزُل لقيصر حين جاء من ممثق يهيئ النَّزُل لقيصر حين جاء من ينتزع حمْص إلى إيلياء ، فشغل عنى، إلى أن دعاني ذات يوم وقرأ كتابى، وقال: من ينتزع منى ملكى أنا سائر اليه ولوكان باليمن. ثم أمر بالخيول تنعل، وكنب بالخبر إلى قيصر، فنهاه عن المسير، ثم أمرني بالانصراف، وزود دنى بمائة دينار

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الثامنة من الهجرة جيشه الى الشأم، وهى غزوة مُونَّتة ، كان المسلمون فيها ثلاثة آلاف، وأمَّرَ عليهم زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب فجعفر فعبد الله بن رَواحة ، فانتهوا إلى مَهَان من أرض الشام، ونزل

هرقل مآب من أرض البلقا في مائة ألف من الروم ، وانضمت اليهم مُجموع جذام وبلقَــْين ، وبهراء و بَلِي

وعلى بَلِي مالك بن را فلة

ثم زحف المسلمون إلى البلقا ، ولقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب على مؤتة، فكان التمحيص والشهادة ، واستشهد زيد ، ثم جعفر ، ثم عبد الله . وانصر ف خالد بن الوليد بالناس ، فقدموا المدينة ، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل من المسلمين ، ولا كوجده على جعفر بن أبى طالب ، لأ نه كان تلاده

ثم أمر بالناس فى السنة التاسعة بعد الفتح وحنين والطائف ، أن يتهيئوا لغزو الروم ، فكانت غزوة تبوك ، فبلغ تبوك وأتاه صاحب أُيلة وجَرْباء وأذْح ، وأعطوا الجزية

وصاحب أيلة يومئن يوحنا بن روبة بن أَهَا ثَهُ ، أحد بطون جذام ، وأهدى له بغلة بيضاء

وبعث خالِد بن الوليد إلى دُومَة الجندل ، وكان بها أَ كيدِر بن عبد الملك ، فأصابوه بضواحيها في ليلة مقمرة ، فأسروه وقتلوا أخاه ، وجاءوابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فحقن دمه وصالحه على الجزية وردَّه إلى قريته . وأقام بتبوك بضع عشرة ليلة ، وقفل إلى المدينة ، وبلغ خبر يوحنا إلى هرقل ، فأمر بقتله وصلبه عند قريته اه من غير ابن العميد

ورجعنا إلى كلامه .

قال: وفي الثالثة عشر من الهجرة جهز أبو بكر العساكر من المسلمين من العرب لفتح الشأم : عرو بن العاصى لفلسطين ، ويزيد بن أبي سفيان لحمص ، وشر حبيل بن حَسنة للبلقاء ، وقائدهم أبو عبيدة بن الجرَّاح ، وبعث خالد بن سعيد بن العاصى إلي سهاوة ، فلقيه ماهان البطريق في جموع الروم ، فهزمهم خالد إلى دمشق ، ونزل مَرْج الصُّفَرَ ثم أُخذوا عليه الطريق ونازلوه ثانية ، فتجهز إلى جهة المسلمين وقتل ابنه . وبعث أبو بكر خالد بن الوليد بالعراق [ أن - خ] يسير إلى الشأم أميراً على المسلمين ، فسار ونزل

معهم دمشق و فتحوها كما نذكر في الفتوحات . و زحف عمر و سن العاصي إلى الأرطب و و القيته الروم هنالك فهزمهم ، و تحصنو اببيت المقدس و قيسارية ، ثمز حف عساكر الروم من كل جانب في ما ئتين و أربعين ألفاً ، و المسلمون في بضع و ثلاثين ألفاً ، والتقو البير مُوك ، فانهزم الروم ، و قتل منهم من لا يحصى ، و ذلك في خامسة عشر من الهجرة ، ثم تتابعت عليهم الهزائم ، و نازل أبو عبيدة و خالد بن الوليد حمص ، فصالحوهم على الجزية

أمان عمر لا<sup>ع</sup>هل الفرس ثم سار خالد إلى قلسرين فلقيه ميناس البطريق في جموع الروم فهزمهم ، وقتل منهم خلق كثير ، وفتح قنسرين ودوخ البلاد . ثم سار عمرو بن العاصى وشرحبيل ابن حسنة فحاصروا مدينة الرسملة ، وجاء عمر بن الخطاب إلى الشأم ، فعقد لأهل الرملة الصلح على الجزية ، وبعث عمراً وشرحبيل لحصار بيت المقدس فحاصروها ، ولما أجهدهم البلاء طلبوا الصلح على أن يكون أمانهم من عمر نفسه ، فحضر عندهم ، وكتب أمانهم . و نصه : «بسم الله الرسم في الرسم و نسايم من عمران الخطاب لأهل إيليسًا وكتب أمانهم و قلي دمائهم وأولا دهم و نسايم و جميع كناؤسهم لا تسكن ولا تهدم »

ودخل عمر من الخطاب بيت المقدس ، وجاء كنيسة القهامة فجلس في صَحْبَها وحان وقت الصلاة فقال لِأُبْتُرَك : أريد الصلاة ، فقال له صل موضعك ، فامتنع [ وخرج — خ ] ، وصلى على الدرجة التى على باب الكنيسة منفرداً ، فلما قضى صلاته قال للبترك : لو صليت داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدى ، وقالوا : هنا صلى عمر . وكتب لهم أن لا يجمع على الدرجة للصلاة ، ولا يؤذن عليها . ثم قال للبترك : أرني موضعاً أبني فيه مسجداً ، فقال : على الصخرة التي كلم الله عليها يعقوب. ووجد عليها ردماً كثيراً ، فشرع في إزالته ، وتناوله بيده يرفعه في ثوبه ، واقتدى به المسلمون كافة ، فزال لحينه ، وأم بيناء المسجد

ثم بعث عمرو بن العاصى إلى مصر فحاصرها، وأمده بالزبير بن العوَّام فى أربعة آلاف من المسلمين ، فصالحهم المقدو قِس على الجزية ، ثم سار إلى الأسكندرية فحاصرها وافتتحها وفي السابعة عشر من الهجرة جاء ملك الروم إلى حمص في جموع النصر انية ،وبها أبو عبيدة ،فهزمهم واستلحمهم ، ورجع هرقل إلى أنطاكية ،وقد استكمل المسامون فتح فلسطين وطبرية والساحل كله ، واستنفر العرب المتنصرة من غسان ولخموجذام وقدم عليهم (١) ما هان البطريق، و بعثه للقاء العرب، وكتب إلى عامله على دمشق منصور ابن سرحون أن عده بالأموال ، وكان يحقد عليه نكبته من قبل ، واستصفى ماله حين أفرج الفرج عن حصاره بالقسطنطينية لأول ولايته ، فاعتذر العامل للبطريق عن المال ، وهو ّن عليه أمر العرب، فسار من دمشق للقائهم ، وناز لهم بجابية الخو لان، ثم اتَّابِعه العامل ببعض مال جهزه للعساكر ، وجاء العسكر ليـالاًّ وأوقــــــ المشاعل، وضرب الطبول، ونفخ البوقات، فظنهم الروم عسكر العرب جاءوا من خلفهم، وأنهم أحيط مهم، فأجفلوا، وتساقطوا في الوادي، وذهبوا طوائف إلى دمشق وغيرها من ممالك الروم، ولحق ماهان بطورسيناء وترهب إلى أن هلك ، واتبع المسلمون الفل مع منصور إلى دمشق ، وحاصروها ستة أشهر فرقوا على أبوابها ، ثم طلب منصور العامل الأمان للروم من خالد ، فأمنه ، ودخل المدينة من الباب الشرق ، وتسامع الروم الذين بسائر الأبواب، فهربوا وتركوها ، ودخل منها الأمراء الآخرون عنوة ، ومنصور ينادى بأمان خالد،فاختلف المسلمون قليلاً ثم اتفقوا على أمان الروم ، [ ولحقوا بهرقل في أنطأ كية ، فسار من هنالك إلى قسنطيطنية ، ثم لحق به الروم —خ] الذين كانو ا بالأسكندرية بعد أن افتتحها عمرو ابن العاصي ، ركبوا اليه البحر، ووافوه مها

نسط طين ف

فلك على الروم بقسطنطينية قسطنطين ، وقتله بعض نساء أبيه لستة أشهر من ملكه وملك أخوه هرقل بن هرقل ، ثم تشاءم به الروم فخلعوه وقتلوه

قسنطينوس

وملكوا عليهم قُسنطينوس بن قسطنطين ، فملك ست عشرة سنة ، ومات لسابعة وثلاثين من الهجرة

ثم هلك هرقل لا حدى وعشر بن من الهجرة . ولا حدى و ثلاثين من ملكه ،

الحق عليهم بطرك قريباً من مائة سنة . والتصحيح من خطط المقريزى
 وقد أوقدوا

وفى أيامه غزا معاوية بلاد الروم سنة أربع وعشرين ، وهو يومنه أمير على الشأم في خلافة عمر من الخطاب، فدوخ البلاد وفتح منها مدناً كثيرة وقفل، ثم أغزى عسا كر المسلمين إلى قبرص في البحر ، ففتح منها حصوناً ، وضرب الجزية على أهلها ، وذلك سنة سبع وعشرين

وكان عمرو بن العاصى لما فتح الأسكندرية كتب لبنيا من بطرك اليعاقبة بالأمان، فرجع بعد ثلاث عشرة من مغيبه ، وكان ولاه هرقل في أول الهجرة كما قدمناً . وملك الفرس مصر والاسكندرية عشر سنين عند حصار قسطنطينية أيام هرقل ، ثم غاب عن الكرسي عندما ملك الفرس وقدموا الملكية ، وبقي غائباً ثلاث عشرة سنة: أيام الفرس عشرة، و ثلاثمن ملكة المسامين ، ثم أمنه عمرو بن العاصي فعاد، ثم مات في تاسعة وثلاثين من الهجرة ، وخلفه في مكانه أغاثوا ، فمكث سبع عشرة سنة

ولما هلك قُسنطينوس بن قسطنطين في سابعة و ثلاثين من الهجرة كما قلناه ، ملك على الروم القسطنطينية ابنه توطيانوس، فمكث ثنتي عشرة سنة، وتوفي سنة [ تُمان وأربعين من الهجرة ، وملك ابنه لاوى ، فملك ثلاثًا ، وتوفى سـنة — خ] خسین ، فملك بعده طیباریوس ، ومكث سبع سنین

وفي أيامه غزا بزيد بن معاوية القسطنطينية في عساكر المسلمين ، وحاصرها مدة ثم أفرج عنها ، واستشهد أبو أبوب الأنصاري في حصارها ودفن في باحتها . ولما قفل عنها توعدهم بتعطيل كنائسهم بالشأم إن تعرضوا لقَـ بُعره ، ثم قتــل طيباريوس قيصر سنة ثمان وخمسين

وملك أوغسطس قيصر ، وفي أيام ولايت مات أغاثوا بطرك اليعاقبة القبط بأسكندرية ، وقدم مكانه يوحنا ، ثم قتل أوغسطس قيصر ، ذبحه بعض عبيده سنة

[ نیف وستین ]

وملك ابنه اصطفا نيوس ، وكان لعهد عبد الملك من مروان

وفي سنة خمس وستين من الهجرة زاد عبد الملك في المسجد الأقصى ، وأدخل الصخرة في الحرم ، ثم خلع اصطفانيوس

يوطيا نوس

طیار روس

وغسطس أ

أصطفانيوس

لاون

طيباريوس

سطيا نوس

ثم ملك بعده لاون ، ومات سنة ثمان وسبعين وملك طيباريوس سبعسنين، ومات سنة ست وثمانين

فلك سطيانوس، وذلك في أيام الوليد بن عبد الملك، وهو الذي بني مسجد بني أمية بدمشق، يقال إنه أنفق فيه أربع الله صندوق في كل صندوق أربع الله عشر ألف دينار، وكان فيه من جملة الفعلة اثنا عشر ألف مُرَخِم ، ويقال كانت فيه سمائة سلسلة من الذهب لتعليق القناديل، فكانت تغشى عيون الناظرين، وتفتن المسلمين، فأز الها عمر بن عبد العزيز، وردّها إلى بيت المال

وكان الوليد لما اعتزم على الزيادة فى المسجد أمر بهدم كنيسة النصاري، وكانت ملاصقة للمسجد فأدخلها فيه، وهى معروفة عندهم بكنيسة ماريوحنا . ويقال: إن عبد الملك طابهم فى ذلك فامتنعوا ، وإن الوليد بذل لهم فيها أربعين ألف دينار فلم يقبلوا ، فهدمها ولم يعطهم شيئاً . وشكوا أمرها إلى عربن عبد العزيز ، وجاءوه بكتاب خالد بن الوليد وعهده ألا تخرب كنائسهم ولا تسكن ، فراودهم على أخذ بكتاب خالد بن الوليد وعهده ألا تخرب كنائسهم ولا تسكن ، فراودهم على أخذ الأربعين ألفاً التى بذل لهم الوليد ، فأبوا، فأمر أن تُردد عليهم، فعظم ذلك على الناس . وكان قاضيه أبو إدريس الخو الانى ، فقال لهم : تتركون هذه الكنيسة فى الأمان على ما بقى من فتحت عنوة إو إلا هدمناها ، فأذعنوا ، وكتب لهم عمر الأمان على ما بقى من كنائسهم

وفى سنة ست وسبعين بعث كاتب الخراج إلى سليمان بن عبد الملك بأن مقياس حلوان بطل ، فأمر ببناء مقياس فى الجزيرة بين الفسطاط والجزيرة ، فهو لهذا المهد وفى سنة إحدى ومائة من الهجرة ، ملك تداوس على الرومسنة و نصفاً ، ثم ملك بعده لاون أربعاً وعشر بن سنة ، و بعده ابنه قسطنطين

وفى سنة ثلاث عشرة ومائة غزا [معاوية بن \_ خ] هشام بن عبدالملكالصائفة اليسرى ، وأخوه سليان الصائفة اليمنى ، ولقيهم قسطنطين فى جموع الروم فانهزموا ، وأخذ أسيراً ، ثم أطلقوه بعد

وفى أيام مَنْ و ان بن محمد وولاية [عبد الملك بن - خ] موسى بن أُصَـير لقى

\* الكنائس التي في نصف العنوة في المدينة

تداوس لاون قسطنطن النصارى بالأسكندرية ومصر شدة ، وأخذوا بغرامة المال ، واعتقل بطرك الأسكندرية ميخايل، وطلب بجملة من المال فبذلوا موجودهم ، وانطلقوايستسعون ما يحصل لهم من الصدقة ، وبلغ ملك النُّوبة ما حل بهم فزحف في مائة ألف من العساكر إلى مصر ، فخرج اليه عامل مصر ، فرجع من غير قتال

وفي أيام هِشَام ردَّت كنائس المَلَكِية من أيدى اليَمَاقبة وولى عليهم \* [قسيما بطركا سنة سبع ومائة] وكانترياسة البطرك فيها لليعاقبة ، وكانوا يبعثون الأساقفة للذواحي ، ثم صارت الذوبة من ورائهم للحَجَشة يَعاقبة

ثم ملك بالقسطنطينية رجل من غير بيت الملك اسمه حر رجس ، فبقى أيام السدَّمَّاح والمنصور وأمره مضطرب ، ثم مات وملك بعده قسطنطين بن لاون \*وبنى المدنوأسكنها أهل أرمينية وغيرها . ثم مات قسطنطين بن لاون \* ، وملك ابنه لاون، ثم هلك لاون \* ، وملك بعده زفِفُور

وفى سنة سبع و ثما نين وما ثمة غزا الرشيد هِرَ قُلَة ، ودوَّ جهاتها ، وصالحه نغفور ملك الروم على الجزية ، فرجع الى الرَّقَة ، وأقام شاتيا ، وقد كلب البرد ، وأمن نغفور من رجوعهم ، فانتقض ، فعاد اليه الرشيد وأناخ عليه حتى قرَّر الموادعة والجزية عليه ، ورجع . ودخلت عساكر الصائفة بعدها من درب الصَّفْصاق ، فدوخوا أرض الروم ، وجع نغفور ولقيهم ، فكانت عليه هزيمة شنعاء قتل فيها [ من الروم - خ] أربعون ألفاً ، ونجا نغفور جريحاً

وفى سنة تسعين ومائة دخل الرَّشيد بالصائفة الى بلاد الروم فى مائة وخمسة وثلاثين ألفاً سوى المطَّوِّة ، وبث السرايا فى الجهات ، وأناخ على هر قلة ففتحها ، وبلغ سبيَّها ستة عشر ألفاً . وبعث نغفور بالجزية فقبل ، وشرط عليهم أن لا يعمر هرقلة ، وهلك بغفور فى خلافة الأمين . وولى ابنه أستيران قيصر

وغزا المأمون سنة خمس عشرة ومائتين الى بلاد الروم ، ففتح حصوناً عدَّة

قسط<sup>ا</sup>طي*ن* لاون ونغفور

جر جس

أستيران

<sup>\*</sup> بطرك بعد أن أقاموا من لدن خلافة عمر من غير بطرك قريبا من مائة سنة

<sup>\*</sup> Ke2

ورجع الى دمشق . ثم بلغه أن ملك الروم غزا طركسوس والمصيِّصة وقتل منها نحواً من ألف وستائة رجل ، فرجع وأناخ على انطواغوا (١) حتى فتحها صلحاً . وبعث المعتصم ففتح ثلاثين [حصنا - خ] من حصون الروم ، وبعث يحيى بن أَ كُنَّم بالعساكر فدوَّ خ أرضهم ، ورجع المأمون الى دمشق . ثم دخل بلاد الروم وأناخ على مدينة لُولُوقة مائة يوم ، وجهز اليها العساكر مع عجيف مولاه ، ورجع ملك الروم فنازل عجيفا ، فأمده المأمون بالعسكر ، فرحل عنه ملك الروم، وافتتح لولوقة صلحاً

ثم سار المأمون الى بلاد الروم ففتح سَلَغُوس والبروة (؟) ، وبعث ابنه العباس بالعساكر فدوَّخ أرضهم وبنى مدينة ُطوانة \* ميلاً في ميل ، وجعل لها أربعة أبواب . ثم دخل غازياً بلاد الروم ، ومات في غزاته سنة ثمان عشرة ومائتين . وفي أيامه غلب قسطنطين على مملكة الروم ، وطرد ابن نغفور عنها

وفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين فتح المعتصم عمورية ، وقصتها معروفة في أخبارها . انتهى كلام ابن العميد ، وأغفانا من كلامه أخبار البطاركة من لدن فتح الاسكندرية ، لا نا رأيناه مستغنى عنه ، وقد صارت بطركيتهم الكبرى التي كانت بالا سكندرية بمدينة رومة ، وهي هنالك المككية ، ويسمونه الباباومعناه : أبوالا باء، وبقي بيلاد مصر بطرك اليعاقبة على المعاهدين من النصاري بتلك الجهات ، وعلى ملوك النبوبة والحبشة

وأما المسعودي فذكر ترتيب هؤلاء القياصرة من بعد الهجرة والفتح \* كما ذكره ابن العميد

قال: والمشهور بين الناس أن الهجرة وأيام الشيخين كان ملك الروم فيها لهر قل قال: وفي كتب أهل السير أن الهجرة كانت على عهد قيصر بن مُورِق ثم كان بعده ابنه قَيْصَر بن قَيْصَر أيام أبي بكْر، ثم هرقل بن قيصر أيام عر، وعليه كان الفتح، وهو المخرج من الشأم أيام أبي عبيدة وخالد بن الوليد ويزيد بن

سياقة المسعودي

۱ — فی ط (۱۰ ـ ۲۸۱) «انطیغوا» و فی ك (۲ ـ ۲ ۱) انطیعوا بالمین المهملة \* انطولیة \* مخالفا بعض الشيء کما

أيي سفيان ، فاستقر بالقسطنطينية ، و بعده مؤرق بن هرقل أيام عالى ، و بعده مؤرق بن مؤرق أيام على ومعاوية ، و بعده قلفط بن مورق آخر أيام معاوية وأيام يزيد و مروان ابن الحركم ، كان معاوية ير اسله وير اسل أباه مورق ، وكان يختلف اليه "غلامه نياق. و بشره مورق بالملك ، و أخبره أن عمان يقتل ، وأن الأ مرير جع إلى معاوية ، وهادى ابنه قلفط حين سار إلى حرب على رضى الله عنه ، ثم نزلت جيوش معاوية ، مع ابنه البزيد قسطنطينية ، وهلك عليها في حصاره أبو أبوب الأ نصارى ، ثم ملك من بعد قلفط بن مورق لاون "بن فلفط أيام عبد الملك بن مروان ، و بعده جيرون ابن لاون أيام الوليد وسليان و عمر بن عبد العزيز ، ثم غشيهم المسامون في ديارهم وغروهم في البر والبحر ، و نازل مسامة القسطنطينية ، واضطرب ملك الروم

وملك عليهم جرجيس من مرعش ، وملك تسع عشرة سنة ، ولم يكن من بيت الملك ، ولم يزل أمرهم مضطربا إلى أن ملك عليهم قسطنطين بن أليون ، وكانت أمه مستبدة عليه لمكان صغره

ومن بعده فغنمور (١) بن استيراق أيام الرشيد، وكانت له معه حروب، وغزاه الرشيد فأعطاه الانقياد، ودفع اليه الجزية، ثم نقض العهد، فتجهز الرشيد إلى غزوه، ونزل هرقلة وافتتحها سنة تسعين ومائة، وكانت من أعظم مدائن الروم، وانقاد نغفور بعد ذلك وحمل الشروط

وملك بعده استيراق بن نغفور أيام الأمين ، وغلب عليه قسطنطين بن قلفط وملك أيام المأمون، وبعده نوفيل أيام المعتصم ، واسترد ز بطرة ، ونازل عمورية وافتتحها ، وقتل من كان بها من أمم النصر انية

١ - جاء في ك ( ١ - ١١٦): كنت رأيت نيقفور فى كثير من الكتب بسكون القاف حتى رأيت رجلا زعم أن اسمه نيقفور « بفتح القاف» وقال ناشر ابن الوردى في جدول تصحيحاته أول الجزء الأول: نيقفوربالنون مكسورة وبالقاف المبدلة من الكاف المضمومة كما يدل على ذلك ما في السلسلة المذكورة الله نيكوفوروس فعربوه بما ذكر ٠ وكثير من المؤلفين يكتبه نيقفور أو نغفور وهذا الأخير هو الذي اعتمدنا في ضبط الكلمة

<sup>\*</sup> Ilyal \* Kes

ثم ملك ميخائيل بن نوفيل أيام الواثق والمتوَّ كُلُّ والمنتَصر والمُستَعين شم تنازع الروم، وملكوا عليهم نوفيل بن ميخاييل، ثم غلب على الملك نسيل الصمَّمُ لمبي، ولم يكن من بيت الملك، وكان ملكه أيام المعتز والمهتدى وبعضاً من أيام المعتمد

ومن بعده أليون بن نسيل بقية أيام المعتمد، وصدراً من أيام المعتضد ومن بعده الاسكندروس ، ونقمو اسيرته فخلعوه ، وملكوا أخاه لاوي بن اليون بقية أيام المعتضد والمكتفى وصدرا من أيام المقتدر ، ثم هلك

وملك ابنه قسطنطين صغيراً ، وقام بأمره أَرْ مَنُوس بطُر يق البحر ، وزوجه ابنته ، ويسمى الدُّ مُسْتُق ، وهو الذي كان يحارب سيف الدولة ملك الشأم من بني حمدان ، واتصل ذلك أيام المقتدر والقاهر والراضي والملتق وافترق أمر الروم وأقام بعض بطارقها ، ويعرف باستفائس، في بعض النواحي ، وخوطب بالملك ((١) وجعل أرمانوس ابناً له آخر) أرمنوس بطركاً بكوسي القسطنطينية . إلى هنا انتهى كلام المسعودي

وقال عقبه: فجميع سنى الروم المتنصرة من أيام قسطنطين بن هلانة إلى عصرنا، وهو حدود الثلثائة والثلاثين للهجرة ، خمسائة سينة وسبع سنين . وعدد ملوكهم أحد وأربعون ملكاً ، قال : فيكون ملكهم إلى الهجرة مائة و خمسا وسبعين سنة ا هكلام المسعودي

وفى تاريخ ابن الأثير: إن أرمانوس لما مات توك ولدين صغيرين ، وكان الدُّمُسُدُق على عهده قوقاش ، وملك مَلطَية من يدالمسلمين بالأمانسة تنتين وعشرين وثلثمائة ، وكان أمر الثغور لسيف الدولة بن حمدان، وملك قوقاش مَر عَش وعين زربة (٢) وحصونهما ، وأوقع بجابية طرسوس مراراً ، وسار سيف الدولة في بلادهم فبلغ خر شنة وصارخة ، ودوخ البلاد ، وفتح حصوناً عدة ، ثم رجع ثم ولي أرمانوس نغفور دُمُسُنُها (واسم الدمستق عندهم على من يلى شرقي

سياقة ابن الاثير

١ — الزيادة بين عليين من م لتتم المعنى

٢ — فيج: عرزربه .والتصحيح من ك .وقد وقعت عند ياقوتمقصورة

الخليج حيث ملك ابن عثمان لهذا العهد) فأقام نغفور دمستقا ، وهلك أرمانوس وترك ولدين صغيرين ، وكان نغفور غائباً في بلاد المسلمين ، فلها رجع اجتمع اليهزعاء الروم وقدموه لتدبير أمر الولدين ، وألبسوه التاج ، وسار إلى بلاد المسلمين سنة إحدى وخمسين و ثلثائة إلى حلب ، فهزم سيف الدولة وملك البلد ، وحاصر القلعة فامتنعت عليه ، وقتل ابن أخت الملك في حصارها ، فقتل جميع الأسرى الذين عنده ثم بنى سنة ست وخمسين مدينة بقيسارية ليجلب منهاعلى بلاد الاسلام، فخافه أهل طرسوس واستأمنوا اليه ، فسار اليهم وملكها بالأمان ، وملك المصيصة عنوة ، ثم بعث أخاه في العساكر سنة تسع وخمسين إلى حلب فملكها ، وهرب أبو المعالى ابن سيف الدولة إلى البرية ، وصالحه قرعويه بعد أن امتنع بالقلعة ، ورجع . ثم إن أم الملكين ابنى أرمانوس اللذين كانا مكفو لين له استوحشت منه ، وداخلت في فتله ابن الشمشةيق (١) فقتله سنة سين

وقام ابن أرمانوس الأكبر وهو بسيل بتدبير ملكه، وجعل ابن الشمشقيق (١) دمستقا (٢) وقام \* على لاون أخى نغفور وعلى ابنه ورديس بن لاون ، واعتقلهما ، وسار إلى الرُّها و مَيَّا فار قين ، وعاث فى نواحيهما، وصانعه أبو تغلب بن حمدان صاحب الموصل بالمال ، فرجع . ثم خرج سنة ثنتين وستين ، فبعث أبو تغلب ابن عمه أبا عبدالله بن حمدان فهرمه ، وأسره وأطلقه . وكان لأم بسيل (٣) أخ قام بوزارتها ، فتحيل فى قتل ابن الشمشقيق بالسم

۱ — فى ج «الشميشق » والتصحيح منك قال : «وهو الذى تسميه العامة ابن الشمشكى» والذى فى ك ( ۲ م ۲۶۸ ) أنه لم يزل محبوسا الى أن مرض سنة ۳۶۳ فبالغ ابو تغلب فى علاجه وجمع الاطباء فلم ينفعه ذلك ومات

الدال في الدمشتق بالاشمام ( Dunustule ) ولذلك يضبطها البعض بالضم والبعض
 بكسرها

<sup>\*</sup> وقبض

ثم و گی بسیل بن أرما نوس سقلاروس دمستقا ، فعصی علیه سنة خمس وستین وطلب الملك لنفسه ، وغلبه بسیل ، ثم خرج علی بسیل وَر د بن منیر من عظاء البطارقة ، واستجاش بأبی تغلب بن حمدان ، وملکوا الأطراف ، وهزم عسا کر بسیل مرة بعد مرة ، فأطلق وردیس لاون وهو ابن أخی نغفور من معقله، و بعثه فی العسا کر لقناله ، فهزمه وردیس ، ولحق ورد بن منیر بمیافارقین صریخاً بعضد الدولة ، وراسله بسیل فی شأنه ، فجنح عضد الدولة إلی بسیل ، وقبض علی ورد (۱) واعتقله وراسله بسیل فی شأنه ، فجنح عضد الدولة الحس سنین من اعتقاله ، وشرط علیه إطلاق ببغداد ، ثم أطلقه ابنه صفحام الدولة لحمس سنین من اعتقاله ، وشرط علیه إطلاق أسرى المسامین والبزول عن حصون عدة من معاقل الروم ، وأن لا یغیر علی بلاد أسرى المسلم ، وسار فاستولی علی مَلَّه ، ومضی إلی القسطنطینیة فحاصرها ، وقتل وردیس بن لاون ، واستنجد بسیل بملك الروس وزو جه أخته ، ثم صالح ورداً علی ما بیده

شم هلك ورد بعد ذلك بقليل، واستولى بسيل على أمره ، وسار إلى قتال البُلغار فهزمهم، وملك بلادهم وعاث فيها أربعين سنة ، واستمده صاحب حلب أبر الفضائل ابن سه مد الدولة لما زحف اليه منجوتكين صاحب د مشق من قبل الخليفة بمصر سنة إحدى وثما نبن ، فجاء بسيل لمدده ، وهزمه منجوتكين ، ورجع مهزوماً ، بمصر سنة إحدى وثمانين ، فإء بسيل لمدده ، وهزمه منجوتكين ، ورجع مهزوماً ورجع منجوتكين إلى دمشق ، ثم عاود الحصار ، فجاء بسيل صريخاً لأ بى الفضائل ، فأجفل منجوتكين من مكانه على حلب وسار [ بسيل - خ] إلى حمص و شير رفي أجفل منجوتكين من مكانه على حلب وسار [ بسيل - خ] إلى حمد و شير والى إمامه فبعث اليه \* صاحب مصر أبا عبدالله بن ناصر الدولة بن حمدان في العساكر ، فهزمه وقتله . ثم هلك بسيل سنة عشر وأربعائة لنيف وسبعين من ملكه وملك بعده أخوه قسطنطين ، وأقام تسعاً . ثم هلك عن ثلاث بنات ، فماك الروم عليهم الكبرى منهن ، وأقام بأمرها ابن خالها أر مانوس ، وتزوجت به ، فاستولى على مملكة الروم ، وكان خاله ميخاييل متحكا في دولته ومداخلا لا هله ، فاستولى على مملكة الروم ، وكان خاله ميخاييل متحكا في دولته ومداخلا لا هله ،

١ – فى ج ﴿ ورديس ﴾ والتصحيح من ك

به این سیف \* به

فالت اليه الملكة و حلته على قتل أرمانوس فقتله ، واستولى على الأمر . ثم أصابه الصرع وآذاه [ وأزمن به \_ خ] ، فعهد لابن أخته واسمه ميخاييل أيضاً ، وكان أرمانوس قد خرج سنة إحدى وعشرين إلى حلب في ثلاثة آلاف مقاتل ، ثم خار عن اللقاء فاضطرب ورجع ، و اتبعه العرب فنه بوا عساكره ، وكان معه ابن الدو قس من عظاء البطارقة فارتاب وقبض عليه ، وخرج سنة ثنتين وعشرين وأربع ائة في جموع الروم ، فملك الرها و تبر وج ، وهزم عساكر ابن مَن وان . ولما ملك ميخاييل [ بعده \_ خ] سار إلى بلاد الإسلام فلقيه الدر أبرى صاحب الشأم ، من قبل العكوية ، فهزمه ، واقتصر الروم بعدها عن الحروج إلى بلاد الإسلام . وملك ميخاييل ابن أخته كما قلناه ، وقبض على أخو اله وقر ابتهم ، وأحسن السيرة في المملكة ، ثم طلب زوجته في الخلع فأبت ، فنفاها إلى بعض الجزائر ، واستولى على المملكة ، ثم طلب زوجته وأربع ائة . ونكر عليه البترك ما وقع فيه ، فهم " بقتله ، ودخل بعض حاشيته في ذلك، وأبع الملكة التي خلعها ميخاييل من مكانها ، وأعادوها إلى الملك ، فنفت ميخاييل كما الملكة التي خلعها ميخاييل كما الملكة التي خلعها ميخاييل كما الملكة التي خلعها ميخاييل من مكانها ، وأعادوها إلى الملك ، فنفت ميخاييل كما الملكة التي خلعها ميخاييل كما الملكة التي خلعها ميخاييل من مكانها ، وأعادوها إلى الملك ، فنفت ميخاييل كما الم

ثم اتفق البترك والروم على خلع الملكة بنت قسطنطين ، وملكوا أختها الأخرى تودُورة وسلموا (١) ميخاييل لها، ثم وقعت الفتنة بين شيعة تودُورة وشيعة ميخاييل واتصلت ، وطلب الروم أن يملكوا عليهم من يمحو هذه الفتنة ، وأقرعوا على المرشحين فخرجت القرعة على قسطنطين منهم فملككوه أمرهم ، وتزوج بالملكة الصغيرة (٢) تودُورة ، وجعلت أختها الكبرى على ما بذلته لها ، وذلك سنة أربع وثلاثين وأربعائة . ثم توفى قسطنطين سنة ست وأربعين

۱ — فی ك ( ۹ ـ ۲۰۸ ) و كحلوا ميخائيل ، فلمل ساموا فى كلام المؤلف تصحيف عن سلوا ، وزاد بعض انساخ « لهما »

الذى فى ك ( ٢٠٨-٩ ) « فحرج اسم قسط طين فماكوه وتزوج ـ الماكة الكبيرة واستنزات أختها الصغيرة تودورة عن الملك بمال بذلته لها واستقر فى الملك سنة ٤٣٤ » فانظره مع نقل المؤلف عنه

وملك على الروم أرمانوس ، وقارن ذلك بظهور الدولة الساَّجُوقية ، واستيلاء طُنُوْ لبَكَ على بغداد، فردَّ د الغزو اليهم من ناحية أذر بيجان ، ثم سار ابنه (١) الملك أَنْ أر سلان ، وملك مدناً من بلاد الكُر ْج،منها مدينة آني (٢) وأَتُخَن في بلادهم، ثم سار ملك الرُّوم إلى مَنْدِج وهزم [محود بن صالح (٣)] ابن مِر ْداس وابن حسان وجموع العرب ، فسار ألب أر سلان اليه سنة ثلاث وستين

وخرج أرمانوس في ما ثقى ألف من الروم والعرب والروس والكر ج، ونزل على نواحي أرمينية ، فزحف اليه ألب أرسلان من أذر بيجان فهزمه وحصل في أسره، ثم فاداه على مال يعطيه ، وأجروه عليه وعقد معه صلحاً ، وكان أرمانوس لما انهزم وثب ميخاييل بعده على مملكة الروم ، فلما انطلق من الأسر ورجع دفعه ميخاييل عن الملك ، والتزم أحكام الصلح الذي عقده مع ألب أرسلان ، وترهب أرمانوس ، إلى هنا انتهى كلام ابن الأثير

ثم استفحل ملك الافرنج بعد ذلك ، واستبدوا علك رومة وما وراءها . وكان الروم لما أخذوا بدين النصر انية حلوا عليه الأمم المجاورين لهم طوعا وكرها ، فدخل فيه طوائف من الأمم ، منهم الأرمن ، وقد تقدم نسبهم إلى ناحور أخى ابراهيم عليه السلام ، وبلدهم أرمينية ، وقاعدتها خلاط (٤)

ومنهم الكرج، وهم من شعوب الروم، وبلادهم الخرَر، مابين إرمينية والقسطنطينية شمالاً ، في حبال ممتنعة

اســـتفحال ملك الافرنج

۱ — الصواب ابن أخيه كما فى ك ( ۱۰ ـ ۱۱ ) و ش ( ٤ ـ ۱۱ ) والسلوك (۱-۳۳) كل بي ج « وملك مدنا من بلاد الكرخ منها مدينة آى وقد تبين لنا من ك (۱۰ ـ ۱۰) أن ذلك غلط والصواب ما أصلحناه به . هذا ومن الفائدة أن نلاحظ هنا أن ب اعتمد التصحيف الموجود فى ج فذكر ( ۱ ـ ۲ ۱۰ ) أن آى مدينة من مدن الكرخ سار اليها الب ارسلان الخ وهو غلط إذ لا نعلم له مصدراً غير هذا التحريف

٣ - الزيادة من ك (١٠ - ٢٤)

خبطناها بالكسر تبعاليا ونقل في ش (٤ ـ ٥ ٥ ٣) عن تقويم البلدان أنها أخلاط بفتح الهاء من بفتح الهاء المعجمة وفتح اللام ثم ألف وطاء ويقال فنها خلاط بفتح الحاء من غير همزة

ومنهم الجر كش ، في جبال بالعدوة الشرقيـة من بحر نيطش (١) ، وهم من شعوب الترك

ومنهم الروس في جزائر ببحر نيطش ، وفي عدوته الشمالية ومنهم البلافار ، نسبة إلى مدينة لهم في العدوة الشمالية أيضاً من بحر نيطش ومنهم النبر عان أمة كبيرة متوغلون في الشمال ، لا تعرف أخبارهم لبه دها ، وهؤلاء كلهم من شعوب الترك ، وأعظم من أخذ به من الأم الافرنج ، وقاعدة بلادهم فرَنجة ، ويقولون فركسة بالسين ، وملكم الفركسيس، وهمفي بسائط على تدوة البحر الرومي من شماليه، وجزيرة الأندلس من ورائهم في المغرب، تفصل بينهم وبينها عبال متوعرة ذات مسالك ضيقة يسمونها البون (٢) ، وساكنها الجلالية من هذا البحر ، شعوب الافرنج، وهؤلا ، فرنسة أعظم ملوك الافرنجة بالعدوة الشمالية من هذا البحر ، واستولوا أيضاً على قطعة من بلاد الأندلس إلى برشكونه ، واستفحل ملكم بعد القياصرة الأول

ومن أم الافرنجة البنادقة (أهل فينيسيا) ، وبلادهم حفاً فى خليج يخرج من بحر الروم متضايقاً إلى ناحية الشمال ومغرباً بعض الشيء على سبعائة ميل من البحر، وهـــذا الخليع مقابل لخليج القسطنطينية وفى القرب منه ، وعلى ثمــان مراحل من ملاد حنوة

ومن ورائها مدينة رومة حاضرة الافرنجة ومدينة ملكهم ، وبها كرسي البطرك الأكبر الذي يسمونه البابا

ومن أم الافرنجة الجلالقة ، وبلادهم الأندلس ، وهؤلا كامهم دخلوا فى دين النصر انية تبعاً لاروم إلى من دخل فيه منهم من أم السودان والحبشة والنوبة ، ومن كان على ملكة الروم من برابرة العدوة بالمغرب ، مثل أهز اوة وهُو ارة با فريقية

١ — نيطش هكذا يستعمله المؤلف في التاريخ وكذلك سماه في جغرانيـه من المقدمة وهو "تحريف لبنطس أو بنطش ( البحر لائسود )
 ٢ — كذا هنا ولعلها تحريف عن البرنات ( البرانس )

والمصامدة بالمغرب الأقصى ، واستفحل ملك الروم ودين النصر انية

ولما جاء الله بالاسلام وغلب دينه على الأديان ، وكانت مملكة الروم قد انتشرت حِنْمَا فَى البحر الرومي من عدوتيـه ، فانتزءوا منهم لأول أمرهم عدوته الجنوبية كامها من الشأم (١) ومصر وإفريقية والمغرب ،وأجازوا من خليج طَنْجة ، فملكوا الأندلس كاما من يد القوط والجلالقة ، وضعف أمر الروم وملكهم بعد الانتهاء إلى غايته ، شأن كل أمة ، ثم شغل الافرنج ما دهمهم من العرب في الأندلس والجزائر عماكانوا يتخيمونهم ويرددون الصوائف إلى بسائطهم أيام عبد الرحمن الداخل وبنيه بالأ ندلس وعبد الله الشَّيعي وبنيه بالا فريقية ، وملكوا عليهم جزائر البحر الرومي التي كانت لهم ، مثل صِقلِّية و مَيُورٌ قَة ودانية وأخواتها ، إلى أن فشل ريح الدولتين ، وضعف ملك العرب ، فاستفحل الافرنجة ، ورجعت لهم ، واسترجعوا ما ملكه المسلمون إلا قليلا بسيف البحر الرومي مضائق العرض في طول أربع عشرة مرحلة ، واستولوا على جزائر البحر كاما ، ثم سموا الى ملك الشأم وبيت المقدس مسجد أنبيائهم ومطلع دينهم ، فسر بو االيه آخر المائة الخامسة، وتو اثبو ا على الأمصار والحصون وسواحله . ويقال إن المستنصر العبيدي هو الذي دعاهم لذلك وحرضهم عليه لما رجا فيه من اشتغال ملوك الساجوقية بأمرهم و إقامتهم سدًا بينه وبينهم عنــد ما سموا إلى ملك الشأم ومصر . وكان ملك الافرنجة يومءُذ اسمه تَرِدُ ويل وصهره رُ جار ملك صقلية من أهل طاعته ( ? ) فتظاهروا على ذلك ، وساروا إلى القسطنطينية سنة إحدى وتسعين ليجعلوها طريقاً إنى الشأم، فمنعهم ملك الروم يومئذ ، ثم أجازهم على أن يعطوه مَلَطْية إذا ملكوها ، فقبلوا شرطه، ثمساروا ُ إلى بلاد ابن قَطْلُوميش ، وقداستولى يومثذعلى مَرِيَّة وأعمالها وأرْزَن الروم وأقَصْرَا وسيواس، افتتح تلك الأعمال كامها عند هبوب ريح قومه على السلجوقية [ فلقيهم ابن قطلومش فهزموه ، وفروا ببــلاد ابن ليون ملك الأرمن فلم يطق دفاعهم ، ثم جاءوا الى إنطاكية وهي بيد باغي سيان من موالى السلطتان ملكتاه (?) فحاصروه بها والقَّتَحَمُوهَا عَنُوةَ فَمَاكُوهَا ، وَفَرَّ بَاغَى سَيَانَ وَجَيْءَ اليَّهِمْ بِرأَسُهُ ، وَنُزَلَ أَنْطَاكَيَةً

١ — الشأم بيت في العدوة الجنوبية ، بل في العدوة الشرقية

بتمد (?)من عائمهم ، وتعدواسو احل الشأم وأمصاره واحدة واحدة ، واستولوا على بيت المقدس كما نذكر في أخبار دولة الفرنج بالشأم ، فانا انفردنا بأخبار دولتهم متوسطة بين دول السلجوقية \_ خ]

ثم حدثت الفتنة بينهم وبين الروم بالقسطنطينية ، واستنجد كل منهم بملوك المسامين في ثغور الشأم والجزيرة ، وعظمت الفتن في تلك الآفاق ، ودامت الحال على ذلك نحواً من مائة سنة و ملك الروم بالقسطنطينية في تناقص واضمحلال ، وكان رجار صاحب صقلية يغزو القسطنطينية من البحر ، ويأخذ ما يجد في مَرْساها من سفن التجار وشو أنى المدينة . ولقد دخل جرجي بن ميخاييل صاحب أسطوله إلى مَرْنا القسطنطينية سنة أربع وأربعين و خمسائة ، ورمى قصر الملك بالسهام ، فكانت تلك أنكى على الروم من كل ناحية \*

استيلاء الافرنج على القسطنطينية

### ثم كان استيلاء (١) الافرنج على القسطنطينية آخر المائة السادسة . وكان من

١ — كانت هذه الحوادث في الحروب الصليبية الرابعــة وذلك أنه بعد وفاة المجاهد الكبير صلاح الدين الأيوبي واختلاف أبنائه وأخيه على اقتسام البلاد لاح للصليبيين أمل في النجاح والفوز وجعل البا بايحثهم على التجنيدوالعودة إلى إنقاذالاً راضي المقدسة ؛ واكن أوربا التي كانت في مشاغل داخلية ظلت تتردد الى سنة ١٢٠٢ حيث كونت جيشا عرمرما معظمه من الفرنسيس وفيه من الطليان والمجر والأثلان واتفق الفرنسيون مع ملك البندقية على أن يؤاجرهم السفن لنقل الجنـــد إلى فلسطين ثم لمــا وصلوا إلى البندقيــة عجزوا عن دفع الأعجرة المتفق عليهــا فزين لهم هىريكوس دندولوا زعيم البندقية وكان مسنا أعمى (كما ذكر المؤلف) مساعدته على فتح مدينة زارًا التي كان اغتصبها منه ملك المجر واشترط لهم تنازله عما بق له من الأعررة عليهم ووعدهم بحمامِم على خمسين سفينة بذهب بها معهم إلى فلسطين . مم إن البا با كتب يمنعهم من محارية المسيحيين فلم يعملوا بكتابه بل ساعدوا رئيس البندقية وفتحوا مدينة زارا حيث قضوا فصل الشتاء وهنالك جاءهم الكسيس الرابع إبن اسحاق طالبا تجدة الصليبيين على عمه الكسيس الثالث الذي عن الملك من اسحاق الثاني أخيــه وأبي الطفل وسمله وطرحه في السجن • فطلب معونتهم متعهداً بمبلغ من المال وما يلزم من الزاد اكل الجيش وأن يحشد معهم عشرة آلاف جندى في شروط أخرى من أهمها سعيه بضم الكنيستين الشرقية والغربيــة فاختلفت آراؤهم في مساعدته وتركها ثممالت الأغلبية للذهاب معه ورغم تبكيت البابا لهم على ذلك سار الأع كثرون للقسطنطينية ففتحرها في ١٨ يوليو سثنة ١٢٠٣ وأقاموا ألكسيسالرابع أمبراطوراً عليهـــا والتيجأ عمــه الى الهرب وأعلن في أياصوفيا اكحاد الكنيستين حسب وعده ثم خرج عليه دونس الأقرن فهيج الأمة عليه واغتاله وتسمى الـكسيس الخامس فكان ذلك سبيا في حقدالصليبين ومعاودتهم الهجوم عليها فغتحوها للمرة الثانية في ١٢ أبريل سنة ١٢٠٤ م وأقاموا قيصراً عليها

خبرها أن ملك الروم بالقسطنطينية أصهر إلى الفرنسيس عظيم ملوك الافرنج في أخته فروجها له الفرنسيس ، وكان له منها ابن ذكر . ثم وثب بملك الروم أخوه فسمله ، وملك القسطنطينية مكانه ، ولحق الابن بخاله الفرنسيس صريخاً به على عمه ، فوجده قد جهز الأساطيل لارتجاع بيت المقدس . واجتمع فيها ثلاثة من ملوك الافرنجة بعسا كرهم :

دوقس البنادقة صاحب المراكب البحرية ، وفى مراكبه كان ركوبهم ، وكان شيخاً أعمى نقاداً ذا ركب

والمركس (١) مقدُّم الفرنسيس

وكيد فليد وهو أكبرهم ، فأمر الفرنسيس بالجواز على القسطنطينية ليصلحوا بين أخته وبين عمه ملك الروم ، فلما وصلوا إلى مرسى القسطنطينية خرج عمه وحاربهم فهزموه و دخلوا البلد ، وهرب إلى أطراف البلد ، وقتل حاضروه وأضرموا النارفي البلد ، فاشتغل الناس بها وأدخل الصبي بشيعته ، فدخل الافرنج معه وملكوا البلد ، وأجلسوا الصبي في ملكه ، وساء أثرهم في البلد ، وصادروا أهل النعم ، وأخذوا أموال الكنائس، وثقلت وطأتهم على الروم فعقلوا \* الصبي و أخرجوهم ، ولستدعوا أموال الكنائس، وثقلت وطأتهم على الروم فعقلوا \* الصبي و أخرجوهم ، ولستدعوا ملكهم عم الصبي من مكان مقرة ، وملكوه عليهم ، وحاصرهم الافرنج ، فاستنجد ملكهم عم الصبي من مكان مقرة ، وملكوه عليهم ، وحاصرهم الافرنج ، فاستنجد

بلدوين الذى يسميه المؤلف كيدفيلد وتوجوه في ١٦ ما يو وجد لموا توما موروسيني بطريركا والمركز ومنتفرات ملكا لتسالينكوا ، وقد استقبح البابا وكان وقتئذ أنوكنت الثالت ما فعله الصليبيون رغم أنه سربانضام الكنيستين ، وقد كانت مملكة القسطنطينية مضعفا للصليبين بما أنهم أخذوا بهتمون بها وبهاجرون البها ثم أخذوا يتنازعون من أجلها ، وبذلك لم تفدهم الحرب الصليبية الرابعة شيئا ، وسيأتي للمؤلف الكلم على الصليبيين في موضعه . وإنما لخصنا ما يتعلق بهذا الموضوع إيضاحا لما أجمله المؤلف هنا

۱ — أن المركيس مقدم الفرنسيس الذى ذكره المؤلف هو بونيفاس الثانى مركيز دى مو نتفرات ( Mangusde ) ولم يكن من جاس الفرنسيس وانما كان مقدما على جيوشهم وعلى جيوش فلاندرا . أما كيد فليد ، فهو عند غير المؤلف من الا قدمين كندافلند و بالافرنجية ويوش فلاندرا . أما وهو بلدوين التاسع الذى سمى أمبراطوراً على القسطنطينية بعد فتح الصليبيين لها كما أوضحناه

بسليمان بن قليج أرسالان صاحب قونية وبلاد الروم شرق الخليج . وكان في البلد خلق من الافر بج ، فقبل أن يصل سليمان ثاروا فيها وأضر موا النيران حتى شغل بها الناس ، وفتحوا الأبواب ، فدخل الافر بج واستباحوها ثمانية أيام حتى أقفرت ، واعتصم الروم بالكنيسة العظمى منها وهي أيا صوفيا ، ثم خرجت جماعة القسيسين والأساقفة والرهبان وفي أيديهم الانجيل والصلبان ، فقتلوهم أجمين ، ولم يراعوا لهم ذمة ولا عهداً ، ثم خلعوا الصبي واقترعوا ثلاثتهم على الملك فحرجت القرعة على طم ذمة ولا عهداً ، ثم خلعوا الصبي واقترعوا ثلاثتهم الم المنادقة الجزائر البحرية ، مثل أقر يطش ورودس وغيرهما ، والمركبس مقدم الفرنسيس البلاد الجزائر البحرية ، مثل أقر يطش ورودس وغيرهما ، والمركبس مقدم الفرنسيس البلاد التي في شرق الخليج [ مثل أمرسق ولادق في جوار سليمان بن قليج أرسلان فلم يحصل أحد منهم شيئاً إلا الذي أخذ شرقي الخليج \_ خ

ثم تغلب عليها بطريق من بطارقة الروم اسمه لشكرى (١) ودفع عنها الافرنج وبقيت بيده، واستولى بعدهاعلى القسطنطينية، وكان اسمه ميخاييل

وفى كتاب المؤيد صاحب حماة أنه أقام يبعض الحصون ثم بيت القسطنطينية وملكها وفر الافرنح في مراكبهم ، وملكه الروم [عليهم - خ] وقتل الذي كان ملكاً قبله ، وتوفى سنة إحدى وثمانين وسيائة ، وعقد معه الصلح المنصور قلآون صاحب مصر والشأم لذلك العهد

قال:وملك بعده ابنه ماند، ويلقب الدوقس، وشهرتهم جميعاً اللشكرى

ثم انقرضت دولة بنى قليج أرسلان وملك أعمالهم التتركما نذكر في أخبارهم ، ويق بنو اللشكرى ملوكاً على القسطنطينية إلى هذا العهد ، وملك شرقى الخليج بعد انقضاء دولة التتر من بلاد الروم ابن عثمان جق \* أمير التركمان ، وهو الآن متحكم على صاحب القسطنطينية ، ومتغلب على نواحيه من سائر جهاته

هذا ما بلغنا من أخبار الروم من أول دولتهم منذيونان والقياصرة لهذا العهد. والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين

۱ - لشكرى أو الأشكرى هوتيودورلسكريس L' Héopor La Scaris به ابن

القوط بالأنداس

# الخبرعم القوط

وما كان لهم من الملك بالأندلس إلى حين الفتح الاسلامي وأولية ذلك ومصائره

هذه الأئمة من أمم أهل الدولة العظيمة المعاصرة لدول الطبقة الثانية من العرب وقد ذكر ناهم عقب اللطينيين ، لائن الملك صار اليهم من بينهم كما ذكر ناه

وسياقة الخبر عنهم أنهم كانوا يعرفون في الزمن القديم بالسيسيين ، نسبة إلى الأرض التي كانوا يعمر ونها بالمشرق فيا بين الفرس واليونان ، وهم في نسبهم إخوة الصين ، من ولد ماغوغ بن يافث ، وكانت لهم مع الملوك السريانيين حروب موصوفة زحف البهم فيها مومن (?) \* مالى ملك سريان ، فدافعوه ، [ وذلك — خ] لعهد إبراهيم الخليل عليه السلام ، ثم كانت لهم حروب مع الفرس عند تخريب بيت المقدس وبناء رومة ، ثم عليهم الاسكندر وصاروا في ملكته ، واندر جوافي قبائل الروم ويونان . ثم لما ضعف أمر الروم بعد الأسكندر ، و تغلبوا على بلاد ألغ يقيين ومقدونية ونبطة (?) أيام [ غالينوس بن فاليريان — خ] من ملوك التياصرة ، وكانت بينه القياصرة إلى القياصرة م غلبهم القياصرة من بعده وظفروا بهم ، حتى إذا انتقل وبينهم حروب سجال ، ثم غلبهم القياصرة من بعده وظفروا بهم ، حتى إذا انتقل القياصرة إلى القسطنطينية وفشل أمرهم برومة ـ زحف اليها هؤلاء القوط واقتحموها وكان أميرهم لذلك العهد ألاريك كاذكرناه ، ومات لعهده طودوشيش ، وأراد أن عبمل اسمه سمة الملوك برومة منهم مكان سمة قيصر ، فاختلف عليه أصحابه في ذلك فرجع عنه ، ثم صالح الرومانيين على أن يكون له مايفتح من بلاد الأندلس ، لما كان أمر الرومانيين قد ضعف عن الأندلس

ولحق بها ثلاث طوائف من الغريقيين ، فاقتسموا ملكها ، وهم: الأبيون (١)

ســـقوط رومة في أيدى القوط

١ - في ش: « الأنبيون»

<sup>\*</sup> سر بن

والشوانيون، والفندأش، وباسم فندلس سميت الأندلس. وكانبالأندلس من قبلهم الأرباريون من ولد طُوبال بن يافث، وهم إخوة الانطاليس، سكنوها من بعد الطوفان، وصاروا إلى طاعة أهل رومة، حتى دخل اليهم هؤلاء الطوالعمن ألغريقيين عند ما اقتحم القوط مدينة رومة، وغلبوا الأمم الذين كانوا بها من ولد طوبال

وقد يقال: انهؤلاء الطوالع كالهم من ولدطوبال بن يافث، وليسو امن الغريقيين، واقتسم هؤلاء الطوالع ملكها، وكانت جلّيقية لفندلس ولشُبُونة وماردة وطلّيط لله ومرسية لشوانش، وكانوا أشرافهم، وكانت إشبيليه وقرطبة وجيّان وطالعة (١) للابيسيس وأميرهم عند ريقش أخو لشيقش أربعين سنة حين زحف اليهم القوط من رومة، وكان قد ولى عليهم بعد إطفانش ملك آخر منهم اسمه طشريك، وقدله الرومانيون، وولى مكانه منهم ماستة (٢) ثلاث سنين، وزوّج أخته من طودوشيش ملك الرومانيون، وصالحه على أن يكون له ما يفتحه من الأندلس شمات

وولى مكانه أزريق ثلاث عشرة سنة ، وهو الذي زحف إلى الأندلس وقتل ملوكها ، وطرد الطوائف الذين كانوا بها، فأجازوا إلى طنجة ، وتغلبوا على بلاد البربر وصر فوا البربر الذين كانوا بالعدوة عن طاعة القسطنطين إلى طاعتهم ، فلم يزالوا على ذلك إلى دولة بشتيانش نحوا من ثمانين سنة ، ثم هلك لزريق ملك القوط بالأندلس وولى مكانه ابنه [ وريقش ] سبع عشرة سنة ، وانتقض عليه النبس كدس إحدى طوائف القُوط ، فرحف اليهم وردهم إلى طاعته ، ثم هلك

وولى بعده ألاريك ثلاثا وعشرين سنة ، وكانت الافرنج لعهده قد طمعوا في ملك الأندلس ، وأن يغلبوا عليها القُوط ، فجمعوا لهم، وملكوا على أنفسهم منهم ، فزحف اليهم ألاريك (٣) في أمم القوط إلى أن توغل في بلاد الافرنج ، فغلبوه وقتلوه وعامة أصحابه ، وكانت القوط قبل دخولهم إلى الأندلس فرقتين، كما ذكرنا في دولة

ماستة

لزريق

۱ — في ش ( ٥ \_ ٢٣٨ ): « مالقة »

٧ — فىش: « تاليه »

۳ — في ش: « الديك »

بلنسيان بن قسطنطين من القياصرة المتنصرة ، وكانت إحدى الفرقتين قد أقامت عكانها من نواحى رومة ، فلما بلغهم خبر أكريك صاحب الأندلس منهم، امتعضوا لذلك ، وكان أميرهم طُوذُريك منهم ، فزحف إلى الافرنح وغلبهم على ما كانوا يملكونه من الأندلس ، ودخل القوط الذين كانوا بالاندلس في طاعته

فولى عليهم ابنه اشتريك ، ورجع إلى مكانه من نواحى رومة ، فزحف الافرنج إلى محاربة اشتريك حتى غلبوه على مُطلُوسَة من ناحيتهم ، وهلك اشتريك بعد خمس سنين من ملكه

وولى عليهم بعده بشليقش أربع سنين، ثم بعده طوذُ ريق إحدى وستين سنة ، وقتله بعض أصحابه بإشبيلية ، وولى بعده أبر ليق (١) خمس سنين ، وبعده طودس ثلاث عشرة سنة وبعده طودشكل (ثيُودوريك) سنتين ، وبعده أيلة خمس سنين وانتقض عليه أهل قرطبة فحاربهم وتغلب عليهم [وولى — خ] بعده طنجاد خمس عشرة سنة ، وبعده ليولةسنة واحدة ، وبعده لو بليدة ثماني عشرة سنة ، وانتقضت عليه الأطراف ، فحاربهم وسكنهم ، ونكر عليه النصارى تثليث أر يُش ، وراودوه على الأخذ بتوحيدهم الذي يزعمونه ، فأبي وحاربهم ، فقتل. وولى ابنه ر ذريق ست عشرة سنة ، ورجع إلى توحيد النصارى بزعمهم ، وهو الذي بني البلاد المنسوبة اليه بقرطبة (٢)

ولما هلك ولى بعده على القوط ليوية سنتين. وبعده تبديقا (٣) عندمار سنتين، وبعده شيشوط (٤) ثمانى سنين ، وعلى عهده كان هرقل ملك قسطنطينية والشأم ولعهده كانت الهجرة . وهلك شيشوط ملك القوط. وولى بعده رُ ذُرِيق آخر منهم ثلاثة أشهر ، وبعده شتله (٥) ثلاث سنين ، وبعده سنشادش خمس سنين ، وبعده

اشتريك

بشليقش

۱ — فی ش ( ٥ \_ ۲۳۹ ): « املریق » و لعله أمالاریك الذی عند ب ( ؛ \_ ۲۰۱۱ )

٢ — في ش: « وهو الذي بني البلاط المنسوب اليه بقرطبة »

٣ — في ش: (٥ - ٢٤٠) « بتريق »

٤ - فى ش: « ششيوط »

ه — في ش: « شتنله »

خَلْشُوند سبع سنين . وبعده جَلْشُوند ثلاثا وعشرين سنة . ولهذه العصور ابتداء ضعف الأحكام للقوط . وبعده مانيه (١) ثمان سنين . وبعده لورى ثمان سنين . وبعده أَيْمَه ست عشرة سنة ، وبعده غطسة أربع عشرة سنة ، وهو الذي وقع من قصته مع ابنه بُليان عامل طنجة ما وقع . ثم بعده رُذْريق سنتين ، وهو الذي دخل عليه المسلمون وغلبوه على ملك القوط وملكوا الأندلس .

ولذلك العهد كات الوليد بن عبد الملك ، حسبا نذكره عند فتح الا تداس إن شاء الله تعالى

هذه سياقة الخـبر عن هؤلاء القوط، نقلته من كلام هروشيوش، وهو أصح ما رأيناه فى ذلك . والله سبحانه وتعالى الموفق المعين بفضله وكرمه، لارب غيره، ولا مأمول إلا خيره.



## مشتملات الفهارس

الله فهرس الموضوعات الواردة في هذا الجزء وهي التي كتبت على هو امش صحفه .

٢ - فهرس الأعلام

وهرس الأمم والقبائل والشعوب والبطون والعشائر والأرهاط
 وهرس أشماء البلاد والمدن والمواضع والجبال والأودية والأنهار

#### تنبيهات

- ۱ لم نتبع في ترتيب هدنه الفهارس الترتيب الذي اعتمدناه في فهارس كتاب الأمالي لأبي على القالي بحذف صدور الكني من أسماء الأعلام ولفظ « ذو » كما هي عادة واضعى الفهارس للكتب العربية ، بل تسهيلا للبحث راعينا صدور هذه الكني ووضعناها في الحرف الذي يبتدئ به، فثلا وضعنالفظ «أبو ذر» و «أبو على » و «أبو نواس » ونحوها في حرف الألف ، كاوضعنا اسم «ذو يزن» في حرف الذال و «بنو إسر ائيل» في حرف الباء ، وهي الطريقة التي روعيت بعد الاسترشاد برأى كثير من المفكرين في فهارس مطبوعات دار الكتب المصرية
- ۲ اعتمدنا فی الترتیب علی أول الاسم دون المبالاة بأل التعریف ، فشلا وضعنا اسم « الطبری » فی حرف الطاء و « المسعودی » فی حرف الجیم المیم و « الجرجانی » فی حرف الجیم
- ۳ إذا تكرر الاسم في الصفحة الواحدة عدة مرات اكتفينا بذكر الاسم مرة واحدة

قد ورد فی بعض الا سماء ما یدل علی أنه اسم علم و یطلق أیضاً علی اسم قبیلة أو اسم مكان ، فمثلا اسم «غسان» یطلق علی مكان كا یطلق أیضا علی قبیلة .
 علی قبیلة . و اسم « معد بن عدنان » اسم علم كا یطلق أیضا علی قبیلة .
 و اسم «مصر» اسم علم كما یطلق أیضا علی مكان و هكذا ، فهذه الأسماء وما شابهها و ضعناها فیما ینبغی أن توضع فیه من أعلام الأشخاص أو القبائل أو الا ماكن حسب ما یقتضیه السیاق فی عبارة المؤلف ما القبائل أو الا ماكن حسب ما یقتضیه السیاق فی عبارة المؤلف ما

مخرّع المرام وي بدار الكتب المصرية

#### فهارس الجزء الاول

## فهرس الموضوعات

| and the second of the second o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة<br>جرهم ۲۹<br>حضر موت ۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مفعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الجرهم ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اشتقاق كلمة عرب ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الامتياز بالنسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضر موت ۲۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قدماء العرب به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أنساب أمم العالم ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اجرهم ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العرب المستعجمة ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جرهم<br>عمود البرب البائدة مسمود الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بونامج الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المرب العارية ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تحريف التوراة ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابنو سبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابراهيم عليه السلام به ۽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TO A CONTROL OF THE PROPERTY O |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لقاء أبراهيم لنوح عليه ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أول من ملك الأرض ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عود ۲۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| من ولد كنعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بعثة صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عمود النسبلاولاد يافث ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مولد ابراهيم عليه السلام ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جدیش وطسم ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إِنْ تُوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هجرة ابراهم عليه السلام ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نسب ممود . ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اولاد عام ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لوط عليه السلام ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ولادة اسماعيل عليه السلام ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الكنعانيون الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كيفية وضع الانساب ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ولا دة اسحق عليه السلام ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مناء الكعبة الكعبة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الذبيع من هو ؟ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضورا ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المناس والمراس الماس الم |

| and the same of th | ابن خلدول                                      | (r1)                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قحفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحة                                           | عَجة                                                                                                            |
| يافين ملك كنعان ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ترتیب ابن سمید ۱۷                              | أولاد ابراهيم من غير ٥٧                                                                                         |
| أفور النبي ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ترتیب المسعودی ۸۸                              | سارة وهاجر                                                                                                      |
| و کدعون بن بواش ۱۴۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بعض مفارة عن ابن ١٩٩                           | ولادة يعقوب وعيصو ٨٥                                                                                            |
| أبو مليخ ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الكلبي والطبرى وابن حزم                        | أبناء اسمعيل عليه السلام ٥٩                                                                                     |
| طولاع ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | أبناء يعقوب عليه السلام ٥٥                                                                                      |
| یائیر بن کلماد ۱۳۵<br>انتقاح مین سیط منشی ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الخسير عن ذي نواس ٩٠                           | قصة يعقوب وبنيه ٢٠                                                                                              |
| 0 . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وما يعده                                       | عيصو بن اسحق عليه ٦٣                                                                                            |
| أبصان من سبط مهوذا ۱۳۳<br>إيلون منسبط زيولون ۱۳٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ملك الحبشة في اليمن ٩١<br>غزو الحبشة الكمية ٩٣ | السلام مدين بن ابراهم علسه                                                                                      |
| عبدون بن هليل ١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عرو العبسة التعبية ماك يكسوم بن أيرهة م        |                                                                                                                 |
| شمسون الجبار ۱۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ملك مسروق بن أبرهة ٩٠                          | السلام السلام الم                                                                                               |
| ميخائيل بن راعيل ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سیف بن ذی یزن و ملك ۹۵                         | ناحور أخوا براهيم عليه                                                                                          |
| عالى الكوهن ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفرس                                          | الــــلام عيد                                                                                                   |
| عمود العمالقة في مصر على ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المرزبان بنو هزر ۹۹                            | السلام<br>عمود أولاد ابراهيم عليه                                                                               |
| المذهب الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باذان ۹۹                                       | السلام السلام                                                                                                   |
| عمود بقية القبط على ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عمود التبابعة ١٠١                              | العرب المستعرية ٧٢                                                                                              |
| المذهب الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | يعرب بن قحطان ٧٥                                                                                                |
| ملوك بني إسرائيل ١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | عمود العرب المستعربة ٧٦                                                                                         |
| داود ن آیشاعلیه السلام ۱۶۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المؤلف لها                                     | ملوك التبابعة من حمير ٧٧                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آسر حدون ۱۰۶                                   | أول ملوك التبابعة الحارث                                                                                        |
| سلیمان بن داود علیهما ۱۶۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | النبط النبط الأوائل ١٠٤                        | الرائش ۱۸۹<br>أبرهة ذه المنار ۲۹                                                                                |
| السلام السلام السلام ١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمود ملوك بابل ١٠٨                             | العبدين آبرهة ذو الأذعار ٧٩                                                                                     |
| أفيا ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | القبط ١٠٩                                      | بلقيس ٧٩                                                                                                        |
| 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عمود ملوك مصر ١١٧                              | ناشر بن عمرو                                                                                                    |
| تهوشاظ ۱٤۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | شير مرعش ٨١                                                                                                     |
| بهورام ۱٤۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عمود بقية القبط ١١٨                            |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اعمود ملوك مصر على ١١٩                         | تیان اسعد ۸۳                                                                                                    |
| يؤاش ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | امدهب آخر                                      |                                                                                                                 |
| امصياهو ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | رۇيا رىيمة                                                                                                      |
| عزياهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 6 .                                          | حسان بن تبان م                                                                                                  |
| یؤاب ۱ <b>۵۳</b><br>آحاز ۱ <b>۵۳</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المناجاة ونزول الوحى ١٢٣                       | مروج أمر حمير ووثوب                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المناسف وروق الولاقي الما                      | عبد كلال ٥٨٥                                                                                                    |
| <b>—</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | تبيع الأعمنر الأصغر الم ١٥٥                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | وليمة ١٦                                                                                                        |
| بوشیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا بوشم اليطالوت                                | حسان بن عمرو                                                                                                    |
| یواش او یهویاحاز ۱۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا ترجمة كتاب هروشيوش ١٣١                       | المتبعة المالية |
| الياقيم ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا من ملك بعد يوشع ١٣٢                          | لختيمة الله المارية الم |
| یخنیو ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا كالب بن يوفنا                                | قيس بن صيني والحارث ٧١                                                                                          |
| صدقياهوأوحننيا ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | ابن قيس ومن بعده في                                                                                             |
| ١٠٧ لياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شمکار بن عناث ۱۳٤                              | ترتيب بمض المؤرخين                                                                                              |

| Azip                        | مفحة                          | dzāo                                     |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| آربوش وبدعته                | أرستبلوس ١٨٢                  | اسب بختنصر ۱۰۸                           |
| المجتمع النيقاوي ٢٢١        | آرستبلوس الثاني ١٨٢           | آویل مروداخ ۱۵۹                          |
| العقيدة التي اتفق عليها ٢٢١ | أنطفتر أبو هيردوص ١٨٣٠        | عمود بنی إسرائيل في ١٦٢                  |
| المجمع                      | الاسكندرين أرستبلوس ١٨٥       | الفرس دولة الأسباط ١٦٣                   |
| مجم القسط طمنية             | أمر القياصرة ويولياس ١٨٧      | دولة الأسباط ١٦٣                         |
| مجمر أفسيس                  | قيصر                          | يريمام بن نباط ٢٦٣                       |
| بجرع خلقدونية ٢٧٤           | أوغسطس قيصر ١٨٩               | يو ناذاب ١٦٣                             |
| المجمع الخامس ٢٢٥           | إنقراض ملك بني حشمناي ١٩٢     | المشا الما الما الما الما الما الما الما |
| بقسطنطينية                  | أرستبلوس بن الاسكندر ١٩٣      | الله الله                                |
| الخبر عن ألفرس ٢٢٦          | تجديد البيت على قواعد ١٩٦     | زمری ۱۹٤                                 |
| اليشدادية ٢٢٨               | سلمان عليه السلام             | صى بن كيسات ١٦٤                          |
| أوشهنك ٢٢٩                  | أركلاوش بن هيردوس ١٩٩         | عرى ١٦٤                                  |
| طهمورث ۲۲۹                  | أنطيفس المهم                  | أحآب ١٦٤                                 |
| جشيد ٠٣٠                    |                               | آحزیا ۱۹۹                                |
| أفريدون ٢٣١                 |                               | يوام ٢٣١                                 |
| بنو أَفْريدون ٢٣١           | نبروش ۲۰۰                     | ياهو بن يهوشافاظ ١٦٦                     |
| منوشهر ۲۳۲                  | قلديوس ٧                      | يواص ١٦٦                                 |
| أفراسياب ٢٣٢                | أغرباس الثاني                 | يريمام ٧٦١                               |
| 50 mg                       | إبطالوس ٤٠٤                   | ذ کریا بن پر بعام ۱۹۷                    |
| عمود الطبقة الاولى من ٢٣٤   | حصار القدس                    | منا خيم ١٦٧                              |
| ماوله الفرس                 | عموديني حشمناي                | بقحيا ١٩٧                                |
| الطبقة الثانية الكينية ٢٣٥  | عمود بنی هیرودوس ۲۰۹          | باقتح بن مليا                            |
| كيقياذ " ٢٣٥                | أخبار المسيح عليهااسلام ٢١٠   | هويشيع بن إيليا                          |
| کیکاوس ۲۳۰                  | مانان نام                     | انقراض ملك الأسياط ١٦٨                   |
| کی خسرو ۲۳۶                 | عمران أبو مريم عليهما ٢١٠     | عمودالأساطني السامرة ١٦٩                 |
| کیراسف ۲۳۷                  | السلام                        | الدولة الأسمونية أو ١٧٠                  |
| كيستاسب ٢٣٨                 | ولادة مريم عليها السلام ٧١١   | بنو حشمنای                               |
| ظهور زرادشت ۲۳۸             | مقتل یحبی علیہ السلام ۲۱۳     | تاریخ الیهود لیوسف ۱۷۰                   |
| 721 jag 5                   | مقتل زكريا عليه السلام ٢١٣    | این کر بون                               |
| دارا ۲۲۲                    |                               | ترجمة التوراة لليونان ١٧٥                |
| دارا بهمن ۲۶۲               | حمل مريم عليها السلام ١١٤     | تلمای نامی                               |
| قبين ٢٤٣                    |                               | أنطيوخوس ١٧٥                             |
| دارا ۲۲۳                    | الحواريون ١٦                  | ا بتداء أمر بني شماع ١٧٥                 |
| أرتشخار ومن بعده ٢٤٣        | صلب الشبه ورفع المسيح ٧١٧     | يهوذا ١٧٦                                |
| دارا أنوطي ٢٤٣              | انتشار الحواريين المدعوة ٧١٧  | يونا ثال ١٧٨                             |
| عخشار دارا المخشار دارا     | كتابة الأناجيل ٢١٨            | شمعون ۱۷۸                                |
| عمود الطبقة الثانية من ٧٤٥  |                               | هرکانوس بن شمعون ۱۷۸                     |
| الفرس المناسبة المناسبة     |                               | فرق اليهود ١٨٠                           |
|                             | الوظَّاءُفُ الدينيــة عند ٢١٨ | زمر المكابيين                            |
| الفرس الكينية               |                               | ارستبلوس                                 |
| الاشكانية ملوك ألطوائف ٢٤٨  |                               | الاسكندر ١٨١                             |
| e e                         | رأي المؤلف في التثليث ٢٢٠     |                                          |
| م - ۲۶ جزء اول)             |                               |                                          |
| ( ), , , , ,                |                               |                                          |

|         |                           | -       | 09-10-0                  |      | (1.4.)                            |
|---------|---------------------------|---------|--------------------------|------|-----------------------------------|
| عَمْد   | 0                         | 1 azino |                          | صفحة |                                   |
| · w . v | ولادةالمسيع وسنوالعالم ٣  | TVT     | شهريران                  | 729  | حورا بن أشك                       |
| W. :    | طباريش                    | TVT     | يوران في المالية         | 429  | ترتيب المسعودي                    |
| 4.      | غاينس                     | TYT     | خشلشدة                   | 401  | عمود الطبقة الثالثة من            |
| 4+      | <u> </u>                  |         | آزر میدخت                |      | الفرس                             |
| w       | J " U " J                 |         | فروخ                     | 707  | الطبقة الرابعة الساسانية          |
| W.1     | / " " , "                 | 1744    | يزدجرد                   |      | أزدشير                            |
| 4.1     |                           |         | عمود الطبقة الرابعة من   | 704  |                                   |
| 4.1     | 0                         |         | الفرس                    |      |                                   |
| 4.1     | " "                       | TYV     | تاريخ اليو نان والروم    | 707  |                                   |
| 4.1     | 0 .                       | 1719    | عمود يونان               | 707  | مرمو<br>جهرام                     |
| 4.0     | - 11 - 1                  | TA.     | دولة نونان والاسكىندر    | rov  | حقيقة الزنديق وأصل                |
| 4.9     |                           | TAI     | هردوس                    |      | الكلمة                            |
| 41.     | U                         | TAT     | هر مس                    | YOV  |                                   |
| 411     | - ",                      | TAT     | مطريوش                   | YOY  | بهرام بن بهرام<br>بهرام الثالث    |
|         | المقدس                    | TAT     | فيلفوس                   | TOV  | جهرام الله الله<br>قرسين بن جهرام |
| 711     |                           | TAT     | الاسكيندر                | YOV  | هر من بن قرسین                    |
| 717     | 0.1                       | TAM     | ارسطو الفيلسو ف و بمض    | YON  |                                   |
| 717     | 0 " " " "                 | 1       | حكماء يونان              | 77.  | أزدشير بن هرمز                    |
| 717     |                           | TAE     | لاغوس                    | 77.  | سابور بن ذى الأكتاف               |
| 717     | 0 " " "                   | 440     | بطليموس فيلاد لفوس       | 77.  | مهرام بن ذي الأعكتاف              |
| 717     |                           | 717     | أنطريس                   | 77.  | يزدجرد ذي الأثيم                  |
| 71 1    | مقرین بن مزکة             | FAY     | فلو باذي                 | 771  | بهرام بن يزدجرد                   |
| 418     | أ نطو نيش                 | 717     | ا يفا نش                 | 771  | یزدجرد بن بهرام                   |
| . 41 %  | اسكيندروس                 | 747     | قلوماظر                  | 1771 | الرميوس بهرا                      |
| 412     | مخشميان                   | 717     | إبرياطش                  | 771  | فبروز                             |
| 412     | يو نيو س                  |         | شوطار                    | 777  | طّيسفون                           |
| 410     | غرديانوس                  |         | الاسكيندر                | 777  | بلاوش                             |
| 410     | دافيوس                    | TAA     | د يو نشيش                | 774  | بارر<br>قباذ بن فبروز             |
| 410     | غالش قيصر وايريانس        | 711     | كليوباطره                | 774  | مر دك                             |
|         | واضطراب المؤرخين في       | 719     | تنسه المؤلف إلى التغاير  | 777  | حلماساب                           |
|         | اسمه وفيمن ولى بعده       |         | في عد البطلالسة          | 772  | أنو شروان بن قباذ                 |
| TIV     | غلينش علينش               | 495     | عمود ملوك اايونان        |      | ترجمة كتاب كليسلة                 |
| TIV     | فلود يوش                  | 790     | عمود البطالسية على       |      | للفأرسية                          |
| 411     | أُورَ يَلْيَا نُسَ        |         | ما لابن العميد           | 477  |                                   |
| MIA     | طافيش                     | 790     | عمود البطألسية على       |      | عليه وسل                          |
| 414     | فرو بوس فاروش             |         | ما صدر به المؤلف         | 777  | عليهوسلم<br>پهرمن بن آنو شروان    |
| 419     | مناریان                   | 797     | الأمم اللطينية عندالمؤلف | 774  | أبرويز                            |
| 419     | د بقلاد یا نو س           |         | اختطاط رومة              | TV+  | وقعة ذي قار وسببها                |
| 44.     | مقها نو س و مقطو س        |         | قرطاحنة ، حروم ا ،       | TYI  | بمثة الرسول صلى الله              |
| 474     | القيأم ق اللاتين المتنصرة |         | خراساً ، بناؤهاً ، على   |      | عليه وسلم                         |
|         | أو دولة رومانيا الشرقية   |         | مد اللطان                | TYI  | شيرو به                           |
| 444     | نجاح المسيحية فىالمملكة   | 4.1     | القياصرة ومصيرهم         |      | أزدشير                            |
|         | 0                         |         | 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1    | 6 mm | are live                          |
|         |                           |         |                          |      | 1. 10. 10.                        |

| قسطنطين ٢٤٩                   | 1441          | قو قا          | 1444 | قسطنطين        |
|-------------------------------|---------------|----------------|------|----------------|
| لاون و تغفور ۱۹ ۹ ۲۳          | 444           | قو قا<br>هر قل | 447  | قسطنطين الصغير |
| أستران ٩٤٣                    | قية بعد ٢ ٤ ٣ |                | 777  | يو لياس        |
| ساقة المسعودي عن ٣٥٠          |               | 1K-K2          | 777  | يليان          |
| أهل السير                     | ل الفرس ٢٤٥   | أمان عمر لأها  | 471  | ولاش           |
| أهل السير سياقة إن الأثير ٢٥٣ | 7 2 7         | قسطنطين        | 477  | غراديانس       |
| استفحال ملك الافرنج ٢٥٣       | 7 3 7         | قسنطنينوس      | 444  | تاوداسيوس      |
| استيلاء الافرنج على ٩٥٣       | 7 £ V         | يوطيا نوس      | بس.  | طودوشيش        |
| القسطنطية                     | 441           | طيباريوس       | 441  | مرکیا نوسی     |
| القوط بالأعنداس ٢٢٣           | 7 £ V         | أوغسطس         | 4-1  | لاون الكير     |
| سقوط رومة في أيدى ٢٠٣         | W & V         | اصطفا نيوس     | 444  | لاون الصغير    |
| القوط                         | N37           | لاون           | 444  | زينون "        |
| ماستة عرب                     | 7 £ 1         | طيباريوس       | 444  | نشطاش          |
| لزربق ٣٦٣                     | 4:1           | سطيا أوس       | 44 5 | يشطيا نش       |
| أشتريك ١٦٤                    | A37           | تداوس          | 440  | يشطيا أش       |
| بشليقش بمايقش                 | 1 7 £ A       | لأون           | 444  | يو شطو نش      |
|                               | 7 \$ 1        | قسطنطين        | 441  | طباريش         |
|                               | 489           | جرجس           | 444  | موريكش         |
|                               |               |                |      |                |

# فررس الاعلام

ابراهيم الخليل = ابراهيم بن آزر ابراهيم ( بن مجل صلى الله عليه وسلم ): ١١٤ ابراهيم : ٣٦٤

ابرهة بن الصباح بن لهيمة (الأشرم): ٩٥٥

(1)

الأب د البطرك

ابن حبيب: ٢٩، ٥٠ ابن حجر: ۲۶۲ ابن حرم: ١٠، ٥٠ ۽ ٢٤، ٧٢، ٧٨ ۽ PA 37 P 3 7 P 3 1 · 1 3 77 1 3 73 13 777 6 79 A این حسان : ۲۰۱۵ ۲۰۹ ابن خسرو = فروخ ذاذ این خلدون: ۲۲ ۵ ۱۱ ۵ ۵ ۹۲ ۵ ۳۲۳ این در بد : ۲۲ ، ۲۸ ابن الدوقس: ٥٥٣ ابن دیصان : ۲۲۱ ، ۲۲۱ ابن ذي شدد = الحارث الرايش ابن ذي المنار = مالك بن ابرهة ابن ذي نزن = سيف 14: 16 la : 4PY 271727173 3173 6478647.641464176410 779 6 777 6 778 6 77 A 6 77 Y ابن ریحانة = معد یکرب بن سیف بن ذی بزن ابن زيتون الملك = لاون الصغير ابن زید الجمهور = ذو رعان ابن زیدان : ۲٥ ابن سعد: ٣ 14: manh: 11617611: draw : 11 6 AV 6 VY 6 VY 6 & V 6 & Y 6 Y 9 6 7 V A 6 1 1 + 6 1 . E 6 1 . Y 6 A A TAI 6 TV9 ابن سلام: ۹۳ ابن سيرين : = ٣ ابن سينون = لاون الصغير ابن شي بن افريقش: ١٠١ ابن الشمشقيق: ٣٥٣ ابن الشمشكي = ابن الشمشقيق این شهاب: ۳ ابن الصريح: ١٣٠

ابن عباس (رضي الله عنه ) : ٢ ، ٢ ، ٨ ،

6171678607600677677

90698694694691644 أبرهة بن الصباح بن وليعة (شيبة الحمد): ٨٩ أبرهة بن الصعب ذو المنار: ١٠١٥ ٨٧٥ ١٠١ أبرو بزكمه ي (قاتل النعان بن المنذر): ٢٦٧ 6777 6771 677 6 779 6 771 CTE - CTT9 . TTA CTV7 . 6 TVT أتروزيا بن هرمز : ۲۶۸ ابر عو == أمر غو أيشوع بن فنحاص: ١٧٢ أبصان ( يوعاز ): ١٤٧ أيصان (من سيط موداً): ١٣٦ أبطالس: ٢٠٨ أنقر اط: ٢٤٧ 1... IL TA : NYY > YOY > FOY > 3 FY ابن اخت داود ( عليه السلام ) : ١٤٤ ابن اخت سوریان : ۱۰۲ ابن اخي تغفور: ٢٥٤ ابن أرمانوس الأكبر: ٣٥٣ ابن إسحاق: ٣ ، ٢ ، ٧ ، ٩ ، ٧ ، ٩ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، 609601649647644611 6 VV 6 VE 6 V 6 40 6 71 6 7 . 69769.6776 186 186 186 18 4 P 2 3 P 3 A P 3 3 1 1 3 . 7 1 . 1 7 3 107.6 YIV 6 YII ابن الاعرابي: ٥ ابن إقليد: ١٨٠ ابن إليافا: ١٦٤ ابن برازاد - بختنصر ابن يطريق : ۲۹۳ ، ۲۹۰ ، ۲۱۴ ، ۲۱۹ ، ۲۱۰ : TTV . TTE . TT. 6 T1 A . T17 77 4 770 6 77 8 6 777 6 777 6 77 A ابن تبان اسعه ــ ذو نواس زرعة ابن تبع بن حسان = الحارث بن عمرو ابن جریو: ۲٥

ابن حان : ۷۱

ابن عبد البر (أبو عمر ) : 3 -

ابن عبد الحسيد : ٢١٣ ١١٢ ،

ارز عمان: ۲۲۱ ۵ ۲۰۳ ، ۲۲۱

ابن عساكر : ٢٩ 6 ٢ ، ١٦٥ 6 ١١٠

111

ابن عطمة : ٢٥

ابن علجان بن يافث 😑 نونان

ابن عم موری بن عمر ان = قور ح بن إيصهر ابن عمر: ٥٠

ابن العميد (مؤرخ النصارى) : ١٣٥١

61076101610.61296177

61706104610761006104

6 710 6 1 77 6 17 4 6 17 7 6 177

6 7 2 A 6 7 2 V 6 7 2 7 6 7 7 0 6 7 7 1

6 790 6 794 6 79+ 6719 6 71 £

6 + · A 6 4 · 7 6 + · 0 6 4 · 8 6 4 · 4

CT176 4176411641. 64.9

4111641V64176410641E

6 440 6 444 6 444644. 6 419

CTT. CTTA CTTA CTTV CTTA

C 7 21 6 779 6 777 6 77 2 6777

TO . 6 TEE 6 TET

ابن قتيبة : ٨٣ ، ٨٥ ، ٩٦

ابن قطلویش : ۸ ه

ابن القفطى : ١٨٥

ابن کشر: ه

ان كريون مؤرخ العارة الثانية ببيت المقدس:

6 1 V V 6 1 V 0 6 1 V 7 6 1 V - 6 7 E

611761186117611.6119

61906198619.61196111 6 4 . £ 6 4 . 4 6 7 . 7 6 19 4 6 197

CYAA 6 4 . 96 4 . V 6 4 . 7 6 4 . 0

6 7 · 1 6 7 · V 6 799 6 791

این کسری : ۹۹

ابن السكلبي ( هشام بن مجل ) : ٦ ، ٩ ، ١٠ ٥ أبو اسحاق الصابي السكاتب: ه

Y1 3 P1 3 77 3 X 7 3 3 4 3 V 3 V 3 PV 69769069469469161961. CTTVC TTICTT . C TT9 10A CITT 6 700 6 707 6 717 6 711 6 77A

TV16 Y7 V 6 Y7 .

ان كليكرب في زمد الأقرن = تبع أسمد ابن كوش بن كنعان = النمروذ ابن ليون ملك الأرمن: ٣٥٨

ابن ما كولا: ٧٠٠

ابن المخلص: ٢٩٢

ابن مردوبه: ٥٦ ٥ ٥٠ و د ده يا در ده به این مروان : ۲۰۰۵ ۲۰۰۵

ابن المسبحي: ٣٢٨ و ١٠٠٠

1, omage: 4 9 6.9 40 - 1

ابن المسيت: ٩٠ منه من المسيت المسيت

ابن المقفم: ٢٦٦

ابن موریق: ۲۶۹۷ و دورد استان 

این نغفور : ۱۰۰۰

ابن نمر (ساجن): ۷٪

ان مشام : ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۷۸ ، ۷۹،

6 700 6 70 £ 6 AT

ابن هو بر بن عمليق : ٢٤

ابن الوردى: ۲۲ ۵ ۷۷ ۵ ۷۷ ۵ ۲۸ ۵ ۹۸۹ CTO1 6 TTO 6 TTT 6 187 6 177

این مهوشا فاض بن منشی : ۱۹۰۰

ان نوشیا : ۲۱۰

ابنة أبي حاويل الرحا: ١٩٠٠ - ١١٠ - ١١٠ ا

ابنة ساطرون 🗕 النضيرة . 😅 🌊 🛒

اُبنة فراسياب : ٢٣٦٠ اِنْ الْمُوْرِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ ا ا بنة فرعون: ١٤٥، ١٤٥

ا بنة لوط ( عليه السلام ) : ٦٥ ....

ابنة الهدهاد بن شرحبيل = بلقيس بني الهدهاد

أبو الآماء = اليابا

أبو إدريس الخولاني: ٣٤٨-

ابو کرب = تبان اسمد ابو کرب = حسان بن تبان اسعد ابو ایناریوس بطرك اسكندریه: ۳۳۶ ابو محد ابن حزم = ابن حزم أبو المعالى ابن سيف الدولة: ٣٥٣ أبو المبيخ: ١٣٥ أبو المنذرين الكاي = ابنالكلي ا بوالمنذر هشام بن الـكلبي = ابنالـكلبي ا بو موسى (من رجال الحديث): ٢٦٤ ا بو نعیم : ۱۶ ا بو نواس: ۲۳۰ ابو هريرة (رضي الله عنه ): ١ ٥ ٧١٥ ا بو يعقوب بن يوسف : ٣١٣ 174014 : MI ابيا بن شمويل: ١٤٠ ابنزد جرد: ۲۷۳ اتريب (بن قبط):۱۱۹،۱۱۷ اتریب بن مصر: ۱۱۱،۵۱۱۰ ۱۱۱ اتون : ٨٠٠ اثورین راتق: ۱۰۲ اثور بن نینوی : ۱۰۸ اثنا شيوس بطرك الاسكندرية : ٢٩٢٢٤٤ 444 6 444 6 444 6 444 اثناشيوس بطرك انطاكة: ١٣٩ اثولينايورس القائد: ٢٠٠٠ اجاب: ١٥٠ اجوا بن کی کینة : ۲۳۱ احا ب ( بن عمری ): ۱۶۱۵ ۱۹۵۱ ۱۹۵۱ احاذ بن بؤاب: ١٦٢ ١٥٣٠ 17461776101: 6:01 احزيا بن احاز : ١٦٨ احزيا ملك القدس = احزيا بن بهورام آحزیا بن جورام: ١٦٦ احزيا هو: ١٦٢٤١٥١٠ ١٦٢١ احشوارش بن كبرش: ١٦٠ ٤ ١٦٠ احشوروش: ۲۷۴

أبو أبوب الانصارى : ٣٤٧ ، ٢٥١ أبو بحر عمد: ٢٥٥ أبو يشم الدولاني: ٣ أَبُو بَكُر ( رضي الله عنه ) : ٢٤١ ه. ٨٠ ٢٤١ 40. 6418 أبو حبلة (من ملوك غسان بالشام): ٨٢ أبو حارثة: ٨٣ أبو الحسن الاشعرى: ٢١٣ ابو الحسن الجرجاني = الجرجاني ١٧١: ١٧١ 10 t : cole l lyles : \$ 0 T ابو ذر: ۱۱٤ ا رو الراهد: ٢٤٧ ١٠ , غال: ٣٦ ، ٩٤ ا بو صعب بن شب کرین و هب = شق بن صعب بن بشكر ا رو العماس الناشيء : ٢٧٧ ابو عبد الله من حمدان: ٣٥٣ ا بو عبد الله بن ناصر الدولة بن حمدان: ٤٥٧ 114617: Jue gil الوعسدة بن الحراح: ٤٤٤، ٥٣٤٥ (٣٤٦٥) ابو على القالي ( مؤلف الأمالي ) : ٨٠ ابو عمر بن عبد البر = ابن عبد البر ا بو فانيوس: ٣١٧٥ ٣١٥ ٥ ٣١٧٥ ٢٩٥ 440644. 644V ابو فانيش: ٢٩٥ ابوالفر ج الاصبهاني : ۲۳۳ ، ۹۳ ، ۲۳۳ ا بو الفرس = فارس ابو مرة بن ذي بزن: ٩٣ ا بو الفضائل بن سعد الدولة : ٢٥٤ ابو القاسم بن خرداذبه: • ١١٠ ابو القاسم بن عبد الرحمن بن جيش : ٧٤ ابو قطمفه : ۲۹ ا بو کرب = اسعدبن عدی بن صيف ا ہو کرب = اسمد بن قیمی بن زید

أردوان عميد الطوائف: ٢٥٢ ، ٢٥٣ أردوان ملك الاشكانيين: ٢٥٢ أردوان بن هرمز: ۲۵۱،۲۵۰ آزدوان بن يلاوش: ۲۰۱۵۲۰۰ أرذوس (القائد): ١٧٤ ارستلوس بن ادشتر لوس: ١٨٠٥ / ١٨١٥ 6 1176110611861176 117 6 1946 1906 1986 1946 194 Y97 6 7 . 9 6 7 . . 6 19 A أرستمولس بن الاسكندر ملك بيت المقدس: T.16 Y.A أرسترولس بن هرقا نوس: ۲۰۸ أرستبولس بن هبردوس: ٩٠٩ ١٠٠٥ : ٢٨٤ ٥ ٢٨٢ ٥ ٢٨٢ ٥ ٢٨٠ أرشاك: ١٤٨ أرشيش بن أرطحهاشت ( الملك ): ۲٤٧ أرشيش محمود (وزردارا الملك): ۲۲۲ 1K, due :: 037 أرطحشاشت = أخوش أرطحهاشت بن أخشرويرش (الملك): ٢٤٦ أرطحشاشت بن اخي كورشدار يوش: ٧٤٧ أرطحهاشت الثاني (الملك) : ٧٤٧ أرعو بن فالغ: ٥٠١٥٥، ١٠٨٤، ١٠٨١٠١ أرغادي = مطلموس الارنيا أرفخشيد ( بن سام ) : ۹ ، ۱۱ ، ۵ ، ۵ ، ۵ ، ۵ ، 1.1671601 أ, فخشذ = دارا الاول أرفاديوس بن تاوداب وس: ٣٢٨ الارقم: ٢٤ م الارقم بن الارقم: ١٣٠ أركاديكش قيصر: ٣٣٠ ، ٣٣٠ أركاديون بن أشكان: ١٧٩ -أركاش الجيار ملك ااروم: ١٠١

أركلاوش بن هيردوس: ١٩٩١ ، ٩٤٠٠

1x1 (1/0/2): 33773 P3 (1/1) احمد توفيق المدنى : ٣٠٠ احس (ملك مه ): ۲۷ خشدواد (ملك الهماطلة): ٢٦٢ اخشوادس بن ڪيوس تے احشوارس بن كبرش اخشوارش بن جاماست: ١٦٠ اخشوریش الهادی (الملك): ۲٤٦ اخشويرش (الملك): ٢٤٦. اخم الكوهن: ٢٩١ أخنخ = خنوخ آخنو خ : ٥٥٧ أخنوخ = خنوخ أخوش (ارطمشاشت): ۲۲۷ أخيا النبي عليه السلام : ١٦٩ ٥ ١٤٦ أخيمينس = هاخيس آدیل: ۹۰،۵۹ أدراسلون بطرك اليعاقبة : • ٤٠ ادريس (عليه السلام): ٥٥ ٢ ، ٧ أوقاش: ١٣٩ أدنوراب : ٢٣٤ أدوما: ۲۷ أذينة بن السميد ع: ٢٤ أرانق بن موصل : ١٠٨ أراشه: ۱۱۸ أرتاق (مرزبان كسرى ٢٠٤٥١٠ مروبان ارتشنحار أوقش : ٣٤٣ ارتشنجار بن دارا (الملك): ٢٤٣ ارتشنحار بن شنحشار (الملك) ۲۲۳ أرخلاوش ملك كدوكيه: ١٩٨٤ ١٩٧٠ اردشد ساباك بن ساسان: ٥٠ ٢٥٢ ٥٠ ٢٥٢ ٥٠ T18 6 717 67 176771 677 6 70 8 آردشير بهمن بن اسفنديار : ١٠٥٨ ١٠٠٠ أردشر بن دارا: ۲٤۲ أردشير بن هرمن : ۲۷٦ 6 ٢٧٥

أسيازيانس: ١٧٠ أسياسيا نوس: ٢٠٤، ٣٠٢٠ ٢٠٤ أسباشا نسى (قائد نيرون): ٣٠٨،٣٠٦ ﴿ اسباط بن عدى : ١٦٥ هـ ما اسبيبا نوس ابو طيطش: ١٧٠ الله الله استفانس من بطارقة الروم : ٢٥٣ -استمارس بن مرينا: ١١٣ استماریس: ۱۱۸ استویر: ۲۳۰ استد : ۱۸ ۲ ۲۱۸ استعراق من نغفور : ٢٥١ استيران قيصر: ٢١٩ اسحاق علمه السلام : ٥٥ ، ٥٦ ، ٧٥ ، 67967867167.609601 6 777 6 77V 67776 177 6 177 اسدر بال: ۲۸۷ ، ۰۰۰ اسدر بال بن جسکون ۲۸۷ أسد ربال (القائد): ٢٨٧ أسد ربال بن ماغون: ٢٨٧ أسد ربال: المنتصر (على شيبو): ٢٨٧ الدريال بن هملكاد: ٢٨٧ اسرائل : ٨ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ١٢١ ، ١٤١٠ 4446 454 6 179 اسر ائيل = يعقوب اسر أئيل والهنسون « الدكتور » : ٣٦ ، اسطاوس « بطرك انطاكه »: ۲۲۱ 1 mde is 1219 321 أسعد أبوكر ب = تمان أسعد

اسعد بن عدى بن صيغ « أبو كرب » : ٨٨ أسعد بن قيس بن زيد « أبو كرب » : ٨٧ أسفا قدين بنت فراسياب ٢٣٦ اسفندناز بن يستاسب : ۲۳۸ ، ۲٤۰ ه 147067806781 الاسقف: ٢٢٤

الاسقف « نائب البطرك: « ١٩٩٠.

ارم ( بن سام ): ۹ ، ۱۰۸ ارم بن شداد بنهاد الاكر: ۲۸ أرم بن عاد : ۲۸

أرما نوس نغفور: ٢٥٣٥ ٤ ٥٣٥ ، ٥٣٥

ارمنوس بطريق البحر: ٢٥٣ أرمنوس بطرك القسطنطنفة: ٢٥٢ أرميا عليه السلام: ١٠٧ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ، 6444 6 444 6 444 6 104 6 10A أرما س خلقا : ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۲۳۸ أر نوس : ۲۱۹

> أرندواس أو لوغس أو فيلس : ٢٩٠ اروم: ١٥٦

> 90694694691: 66,7 أرباط بن الماس: ١٥٣ اریا نوس معلم ارکادیتس: ۳۲۹ أربا نوس (ملك أنطاكية): ٢٥٤ أريحاتم: ١٨٤ الاريك ملك القوط ٢٣١ أرينوس = أويليانش اربوح (ملك الأستار): ٥٠

أريوس (كبر تلامدة ماز بطرس البطرك): 441 644 6 44 +

أريوس (أسقف أنطاكة) ٣٢٩ 6 ٣٢٧ أريوش ( من الاساقفة ): ٢٢١ ، ٢٢١ 6

أريوش بن كستاسب ( الملك ): ٢٤٦ ازدشر: ۲۰۲۵۲۰۲ ازدشر بن بابك : ۲۷۳ ، ۲۷۳ أزدشىر بن شمرويه :۲۷۲ أزدشير بن مرمز : ٢٦٠

> الازدهاق = الضماك الازدهاك = بيوراسالضعاك أزر بعل = أسد روبال

أسا بن أبيا: ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٤ اسا بن أفيا : ١٤٩

الاسكندروس يطروك الاسكندرية: ٢٢١، 6 440 445 6 444 6 444 6 444 + 0 7 6 + 7 8 6 4 7 +

الاسكيندروس تلماي بن هرقانوس: ۲۹۲ اسكيندروس تلميذ مار يطرس البطرك: ٣٢٠ اسكندروس (الملك): ١٤:

أسل بن سدرة: ٣٢ ...

| ( alper | llmka) : 40 7 6 7 6 7 6 600 6 29 6 2 4 6 27 6 27 6 77 6 V1 6 V - 6 7 9 6 0 9 6 0 A 6 0 7

إسماعيل بن متنيا بن إسماعيل : ١٥٧ . ا أعرديوس الجوسى: ٢٤٦ - ١٠ الأسود بن غفار: ٣٩ ، ٣٧ . . . أشاد بن أشمون: ۱۱۱، ۱۱۷،

اشبوشات بن طالوت: ١٤٢ منه المست بالمنه اشتانیش: ۱۰۳ رای سند د ۱۰ نامه اشـترىك: ٢٦٤

إشتق : ٦٩ الأشرم = أبرهة المناه عالم الما

أشعيا الذي : ١٥٢ ؛ ١٥٢ ، ١٥٤ ١٥٤

الله : ۲٤٥ د ۲۳۶ : طاشاً

أشك س أشك س دارا: ١٠٤٩ ٥١٥ ٢

أشك من أشكان : ٢٥٤ م الله الله الله الله أشك من أشكان الأكر باشك سودارا

أشيك بن دارا الأكر: ٢٤٢ ، ٣٤٩

أشك (من عقب أسفندار بن كستاسب) = أشك ن دارا

أشكان بن دارا الأكبر: ٢٤٨

اشكان بن كومر: ٢٧٩ ما يوم إشكانيش بن إناش: ٢٩٧

الأشكري تلشكري

أشمون بن قبط: ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۲،

(م - ٥٧ جزء اول)

أسقف بيت المقدس = مقار يوس أسقف ببت المقدس = يعقوب النحار أسقف قدسارية 😑 أوسانموس

أسكانيس بن أناس: ٢٩٧ (1 VO 6 1 VE 6 1 ) + 6 1 . 7 : , with y !

61 14 6 1 14 61 11 6 1 1 . 6 1 19

61996191619461946110 67 £ A 6 Y £ 7 6 Y £ £ 6 Y 7 9 6 Y 7 7

« TVA 6 TVV 6 TTT 6 TO + 6 T 19

6 7 10 6 7 1 1 6 7 1 7 6 7 1 1 6 7 1 ·

6 797 6 79 + 6 7 19 6 7 19 6 7 1 A

6 4 · £ 4 · 1 · 4 9 9 6 4 9 6 4 9 8

671067186717671.67.1

6770 677. 6419 671V 6717

6444664446441 644 V CALA 477 6481 6449

الأسكندر بن أرستيلوس: ١٩٢٥/١٩٢٥

الأسكندر بن الأسكندر: ١٩٨، ٢٠٩، Y A A 6 Y A Y

الاسكندر الأعظم: ٢٨٢ ، ٢٨٢

اسكندر إيغوس: ٥٨٠

الاسكندر بن تراوش: ٢٩٤ ٢٩٤

الاسكندر أخو سويتر: ٢٨٨

الاسكندر الرومي الماكيدوني: ٢٤٢

الاسكندر بن فيليس (ذو القرنين): ٢٤٢ ،

79 8 6 7 8 A 6 7 8 8

الاسكندر بن فيلفوش: ٢٨٢ 6 ٢٨٢ الاسكندر ملك اليونان (خال الاسكندر الأعظم)

الاسكندر بن هرقانوس: ٢٠٨ ، ٢٠٨ الاسكندر بن هيردوس: ٢٠٩

الاسكندرة منت هرقانوس: ١٨٢ ، ١٨٣٠ 67.16190619861946194

اسكندروس (أسقف بيت المقدس): ٣١٧ ٥ ١١٩

افرنج بن توكرما: ٢٧٩ افروال: ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، افرون: ٢٤٩ افریدون: ۷ ، ۱۲۸ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، YAY 6 YA1 6 Y 2 . 6 Y 7 2 إفريقش: ٧٩ افريقش سأبرهة تيس 💳 افريقش بن قيس إفريقش بن شمر : ٨٨ إفريقش بن صيفي : ١٩ إفريقش بن قيس : ٧٨ ٥ ٨٧ ١٠١٥ افسش: ۹۰۹ أفطر: ٢٧٦ ، ١٧٧ أفلاطون اليوناني (الحمكم): ٢٨٣ ، ٢٨٧ أفنر: ١٤٠ ، ١٤٠ أقيا بن رحبهم : ١٤٨ أفياح (نن بنيامين): ١٤٧ آفداس: ۱۹۲: أفيشاد بن أخي مليخ : ١٤٤ . Touches 0 0 1 0 1 0 1 0 1 أفيل ( بن صادو) : ١٤٧ أفيلو الحسكم: ٢٠٠٠ الأفرن = تبع الأقرن = كليكرب بن تبع اقرىر بن قاديوس : ٢١١ أقطونيش: ١٤٣ اقفاقش: ۲۹۰ أقفسح (الأسقف): ٢٢٥ اقلتمنطس تلميذ بطرس: ١١٨ اقلوديس قيصر: ٢٢١ TEV: أفليدس: ٢٤٧ الكثبيان بن أخت يوليوس بن غايش: ٣٠٧ YYE: mark أكدر بن عبد الملك : ٤٤٠

أشمون بن مصر: ١١٠ أشناش بطرك الاسكندرية : ۲۲۲ ، ۲۷۹ أشدخ = خنوخ أشوذ ( بن سام ) : ۹ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۵ أشورين ( ينداذان) : ٦٩ أصاف النبي: ١٤٤ الأصبهاني = أبوالفرج 1+V: in al اصهد = سامور مهران اصطفانيوس بن أوغسطس قيصر: ٣٤٧ اضالة = عشلا بنت عمرى اطرمسيسن = هرمس -اطفاقش: ٣٦٣ إطفير بن رجيب (عزيز مصر): ١١ ٥ ٣ ٤ ٥ 114611167167. اطفين = اطفير اعراق الثري = إسماعيل 100 . V7: , c= 1 أغاثو ( بطرك المعاقمة القبط) : ٧٤٧ أغاغ (ملك العالقة): ١٤٠ أغانيوس (ملك القياصرة): ٢٠٢ ملك أغر اديانوس قمصر: ٣٣٧ ، ٣٢٩ أغرباس من ارستبلوس: ۲۰۹،۱۹۸ أغرباس الشاني بن أغرباس: ٢٠٠٠ ، ٣٠١ ، T.0 6 7. 8 6 7. 9 6 7 . 7 أغر سوس (البطرك): ٣١٢ إغريقش: ٢٩٤ إغريقش بن يو نان ۲۷۸ ، ۲۷۹ اغر يوس أسنف يزنادوا: ٣٣٨ أغشطش : ٢٩٥ أغناطيوس ( بطرك أنطاكية ) : ٣١٠ افراسیاب من أشك : ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ افراييم ( بن نوسف عليه السلام ) : ٢٢ ٥ ﴿ الْهُ لِمُ يَا ١٣٠٤ مَ ١٣٠٤ مَ ١٣٠١ مَ الْأَكْمُوسِ وَارْفِيونَ = فَرُونُوسَ قَيْصِرَ ١٦٤ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٩ أل أرسلان : ٢٥٦

أمصاهو (ملك القرس): ١٥٢ أملس = أمولموس أملش: ۲۹۷ الأماوك: ٠٨ الأملوك = مالك بن أبرهة أملوك ردمان = بعفر بن زرعة أمناى الكوهن: ۲۰۷ 1 : Noco أموص النبي: ٢٥٢ أموليوس (أملس): ٩٧٧ أمون: ١٦٢ ( ١٥٥ ( ١٤٣ : نام أمون بن منشأ الخامس عشر : ٢١٠ 4 69: Ch >1 أمية بن أبي الصلت : ٧٦ اناش: ۲۹۷ أندسل ( بن أملقا ) : ٣٠٠٠ أنتيفاس بن همردوس : ٢٠٩ أنتياون (قائد كلوبطرة) ١٩٤ أندراوس (أحد الحواريين): ٢٩٧٤٢١٦ أندريانوس: ٣١٠ ١١١٠ انديانوس = طويانس انداس بن طوبال : ۲۷۹ أنشطا نبوش بطرك الاسكندرية: ٢٣٩ أنشناش : ۲۷۷ الانطاليس: ٣٦٣ I id dem : 0 M أنطرطيش: ٢٨٦ أنطر ايس ( بطليموس ) : ٢٨٦ انطریس: ۲۸۶، ۳۰۰ أنطريش ملك مقدونية : ٣٠٠ أنط يوس: ۲۹۳ أ نطغنوس ( بن ارستهلوس ) : ۱۸۰، ۱۸۰، Y . A 6 194 6 195 6 19 . 6 1 A A أ نطعنوس بن هرقانوس : ٢١٨ ... أنطفتر ( وزير هرقانوس ) : ۱۸۲ ، ۱۸۲ ،

14, 15: 474 : 41, 71 الريك صاحب الأندلس: ٢٦٤ 79670:6131 ألماز, (الكومن): ٢٩١٤٦٠ ٢٩١٤٢٥ المازرين عناني: ٢٠٩ المنزدار ( من هارون غلمه السلام ): ۲۲ ، 1446144 الغايس (بن أنطيخوس): ٢٩١ الففش سنشطرنش: ٢٩٦ القيموس (الكروهن):١٧٧ إلياس بن بغساً: ١٦٥ إلياس بن سبن: ١٦٥٠ إلياس من شوياق (عليه السلام): ١٤٩ ألياقهم بن يوشيا: ٥٥١٥ ٥١١ ١٦٢٥ ألشاى: ۲۷۷ أليفاز: ١٨ أَلْيَغَازُ ( بن عيصو ) : ٦٣ 179: 951 آليون بن نسيل: ٢٥٣ أم إسحاق: ٢٦ أم يسل : ٢٥٣ آء سلمة: ٣ أم الفنان: ١٤ أم كى خسرو: ٢٣٥ أم هر قانوس : ۱۷۹ أما بنق بطرك اسكندرية: ٢١١ أمراقيل = شنمار أمرغو: ١٠٠٠ امرؤ التيس: ٩٣ امرؤ التيس بن عمرو بن عدى : ٢٥٦ امرؤ القيس بن عدى : ٢٦٠ أمشما: ١٦٦ 1776107: 00 1201 أمصياهو (ملك موذا): ١٦٦، ١٧٢١٥

أمصياهو بن يؤاش: ١٥١

أوراليان من بلنسيان = أوراليانش أوراليانوس: ٣١٢ 6 ٣١١ أوراليه س = أور مليانش أوزالمو نوس = غالش قيصر أورتسلاوس: ۲۰۰ أورخاطيس = أورغاطيش أورغاطيس: ٢٨٦ أورليان بن بلنسسيان: ١٠١٨ أورليوس = غالش قيصر أوريا بن شعيا الني : ١٥٦ -أور ملمانش (الملك) ٢١٨ أوسانيوس أسقف قيسارية : ٢٢٤ أوسا نيوش ( بطرك القسطنطينية ): ٢٢٢ أوشهنك بن أفروال: ٢٣١ أوشهنك بيشداد: ٢٢٩ أوشهنك بن عابر بن شالخ: ۲۲۹ ، ۲۳۰ Teamdon, Even : + 91 6 191 6 1916 6 7 1 9 6 7 1 7 6 7 1 9 6 1 9 7 7 1 V 6 7 . 7 6 7 9 7 6 7 9 1 أوغسطس بن يولشن ثاني القياصرة: ٢٨٩ أوغسطس بن مر نوجس: ۲۹۳ أوغش = أخوش أوغشطس = اكتبيان أولتيس والد كليوباطرة: ٢٨٨ -أولمبياس ابنة بنو بتو ليمس : ٢٨٠ أوليوش = أورايانش أومار ( بن اليغاز ) : ٢٠ ٥ ٦٨ أويل مروداخ: ١٠٧، ١٥٩ أوماننوش: ۲۲۲ ، ۲۲۳ اومبروس: ۲۹۶ أياس من قبيصة الطائي: ٧٧٠ ایتامار بن هارون : ۲۳۷ اران بن أفريدون: ٧٢٧ ابوج الأصغر (خيارث) ٢٣١ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤

61916194611961176110 T . 9 6 199 أ فطفتر بن هيردوس: ١٩٨ ، ٢٠٩ أ نطفنر أبو هبردوس : ۱۸۲ أنطوخس: ٢٨٩ أنطوخش المعظم: ٢٩٠ أنطون صالحانى اليسوعى = الائب أنطون صالحاني أنطويش (الملك): ١٤٤ أنطو ندوس ( القائد ) : ۲۸۹ ۳۵۲۹۳۷۵ أنطو نيوس الأصغر = أور اليانوس أنطونموس (الملك): ٣١٢ أ نطو نيش بن ( الدريانوس ) : ٣١١ أ نطو نيش قسطس = أ قطو نيش أنطانوس (قائد قدم ) ۱۸۹ ، ۱۹۰ ، 190 61986 1946 1946 191 أنطيخس = بلاقس سلقس أنطخس ملك إنطاكية: ٢٥٠ 6 ٢٤٩ أنطبخوس: ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٥، 644.61446141614.6144 797 6 791 أنطيفس بن همردوس: ١٩٩١، ٢٠٠٠ ٢١٢ أ نطيوخش : ٢٩٠ الانقلوس ( من أخت قبطش ) : ١٧ انكيشاغورس (الحكم): ٢٨٣ أنوش = سامك أنوريش: ۲۲۹ ، ۳۳۰ أنوشروان: ۲۹، ۲۲۳، ۲۲۶ ، ۲۲۰ أنوكنت الثالث: ٢٦٠ أنو لمتمان ( الأئستاذ) : ٢٠٠٠ أنينا داف ( بن طالوت ) : ١٤٠ أهلقاما بنت عنا : ٣٣ أورالتس = أوراليا نوس واليانس الملك (أخو أنطونيوس) : ٣١٢ إبرياطش بن فلوماظر (الملك) ٢٨٧٤،٢٨٦

بارق بن أبي نوعم : ١٣٤ بارق (ملك أورشلم): ١٢١ باروح الني: ۱۰۷ راست بنت اسماعيل عليه السلام : ٣٠ ١ under : 404 باغی سیان : ۲۰۸ باقتح بن مليا: ١٦٧ ، ١٦٩ باقوم (بن کلیکی): ۱۱۱ ، ۱۱۷ ، ۱۱۹ ١١٢ : ١١١٠ ماني المجدل = عار الماهوت (صاحب مسلحة كسرى بالحبرة): ٢٧٠ باوداسوس: ۲۲۶ راوكلا بطرك الاسكندرية: ١٤٤٠ البترك ( رئيس الملة وخليفةالمسيح في النصاري): T10671A بتوبل من ناحور: ٨٥ بتر بن رعويل: ٦٦ البخارى: ٣ ، ٥ ٨ ، ٠٠ ، ٢١٥ / ١١٥٧ 6 772 . ختمر سه : ۱٦٠ · بختموس = بختنم ٤١٠3 6 ١٠٣ 6 ٦٧ 6 ٦٥ 6 Yo : معتند 6117611161.461.461.7 61046107614961106114 6141614.6171617.6101 6 7 7 A 6 7 7 4 7 1 7 6 7 1 . 6 1 V Y 6411 6444 6 441 6 40 5 6 451 بختنصر الأول: ١٥٢ بختنصر ( بن برذار ) : ۲۰۱ بختنصر الثاني (من ملوك الفرس): ٢٤٦ بختنصر ملك الموصل: ٧٣٧ مختنص بن نبو زرادون : ۱۰۹،۱۰۹ ک ٢١٠: امتخ بدعات نن ذي عيل : ٧١ ، ٨٤ ، ١٤ ه بدعيل بن بدعيات: ٤٨٠٥ ٤٧ بدكورش: ۱۷۱ درد : شراما به بده

190 ا نزيس = بطليموس فيناس . ايسر حدون: ١٠٥ ايشا ( بن عوفيذ ) : ١٤١ ، ١٤٧ ، ١٦٩ اشاء: ۲۱۱ : داشا ايشاع (أخت حنة زوج يواقيم) : ٢٠١١ ايشاع (خالة مرم علم السلام): ١١٤ ایشاع العاقر ( زوج زکریا ): ۲۱۲، ۲۱۲ ایشبوشات بن طالوت ۱٤۲ ه ۱٤۷ س ایشاوم: ۳ ؛ ۱ ایشوع (عیسی بن مریم) ۲۱۳، ۲۱۴، TTT 6 117 ايطال بن طويال: ٢٧٩ ايطالوس: ٢٠٤ 1 de 1: 3 7 7 ایفانش بن فلویادی :۲۸۶ أَنْقَةُ (اللك ): ٢٦٥ اللون: ٢٣٦ الما بطرك القدس: ٣٣٤ ، ٢٣٣ الله (عليه السلام): ١٤٩٥ · ١٤٤٥ 179 6 170 اليان: ١٦٩ 111: june 1. أيوب بن برحها ( عليه السلام ) : ٦١ أيوب الصديق: ٢١٨ آروب فانهوس: ۳۱۸

( · )

البابا ( أبو الآباء ) : ۲۱۹ ، ۳۳۰ ۳۵۰ ۳۵۰ ۳۵۰ ۱۲۹۹ البابا الصابى الحرانى : ه بابك : ۲۵۲ ، ۲۵۲ ۵۰ ۳۵۰ ۳۵۰ ۲۵۰ بابليون : ۲۹۷ ، ۳۱۰ بابليون : ۲۹۷ ، ۳۱۰ باذان : ۹۹ باذان : ۲۹۰ سادان : ۲۹۰ سادان

يطرس: : ۲۱۹ ۵ ۲۱۷ ، ۳۳۱ م يطرس البطرك: ٣٢٧ بطرس بطرك اسكندرية: ٣٣٢ بطرس تلميذ اثناثيوش: ٣٢٧ بطرس رأس الحواريين: ٥٠٣٥ ، ٢٠٩ بطرس الرسول: ۲۱۸ بطرس كبر الحوارين: ٢١٩ ٥ ٢١٨ يطرك الاسكندرية: ١١٩ ، ٩٠٣ ، ٥٣٠٥ 749 6 44V بطرك الاسكندرية = الاسكندروس بطرك انطاكة: ۲۲۱ ، ۲۲۶ ، ۲۲۱ ، ۳۱۰ ، 448 6 444 بطرك بت المقدس: ۲۱۷ بطرك رومة: ۱۹ ، ۲۲۶ ، ۲۱۶ ، ۲۲۲ ۲۲۲ بطرك رومة = سلطوس بطرك القسطنطينية = أوشانيوش البطريق قوقا: ٨٠٣ البطريق الوالى باسكندرية: ٢٣٩ يطور: ٨٦ بطلوس : ١١٢ 790 6 791 بطليموس أرغادى: ۲۹۲ ، ۲۹۰ يطليموس الأرنا: ١٩١١ ٢٣٢ بطليموس الاسكندر: ٣٠١ بطليموس بن الاسكندروس (غالب أثور): educe on Il el: A: Y 3 . 6 Y بطليموس الثالث عشر: ٢٨٨ educação illas: : YAA 6 YAY : بطليموس السابع: ٢٨٧ بطليموس صاحب كتاب المجسطى . . ١٠٠٠ بطليموس الصائغ (محب أخيه) : ٢٩٢ ، ٢٩٢ بطليموس بن قيلاديقوس: ١٧٥ بطليموس فيلادلقوس: ٢٨٤

بديم ذو عيل: ٧٤ ، ٨٤ رازاد: ۱۰۸ 119: 4 بریمام عمری: ۱۲۹ رعام بن نباط: ١٦٢ رتامس بنالقلش: ۲۹۷ بر تولوماوس (من الحواريين ) : ۲۱۷۵۲۱۶ ردويل ملك الافرنجية: ٨٥٨. برزیة بن أزهر: ۲۶۲ برسطوس = نرقا بن طبطس برشيرش = أبوالفرس برطانوس = ورشلوش برطاوس بطرك الاسكندرية: ١٣١١ رقاش: ۲۹۷ البرقى: ٢٩ ركة من مناكل ( فرعون الاعرج ) : ١١٣ برمامش بن منقش: ١٣٥ البوماوي: ٦ رمودة بن شابه: ۲۷۷ YIA: blig ر نیکی بنت بطلیموس الثامن : ۲۸۸ بروبس قیصر : ۹ ۱۹ روش فروبوس قيص برياديوس بن تاودآسيوس : ٣٢٨ = بريامش ( بن الفنش ) : ٢٩٦ السراز: ٥٦ برداق (قائد مهمن ملك الفرس) : ١٥٧ بسباسة ( بنت أبرهة ): ٩٣ البستاني (صاحب دائرة المعارف): ٦ بسطام (خال أبرويز): ٢٦٧، ٢٨٨ بسطس بطرك الاسكندرية: ٣١١ بسیل بن أرمانوس: ۳۵۴ ۵ ۶۵۳ بشر بن الحارث: ٧٤ بشتیانش: ۳۲۳ بشايقش: ٢٦٤ بشير بن الحارث: ٤٨ : ١٠٠٠

بلیان بن قسطنطین : ۲۲۱ ۵ ه ۳۲۰ يليانس بطرك اسكندرية : ٣١٢ بلينا توس = يونيوس المنصر: ١٠٨٤١٠٤: ملنفر ١٦٨: ١٠١٠ بنا بوت : ٥٥ رنت أخت مردخاي (أم أرطحشاشت): ٢٤٦ المت أدخلاوش ملك كدوكية : ١٩٨ بنت دارا (أم كلش بن الاسكندر): ٢٨٥ بنت فار يوس الملك : ١٩ المت فرعون مصر: ١٤٤ رفت قسطنطين : ٥٥٠ نت ملك صيدا: ١٦٤ بنت يواقيم موثان (مريم): ۲۱۱ بنجسون بن سیاوش : ١٦٠ بنقش بن عطونش: ١٣٤ 61 1. 6 1 TV 6 1. T 6 79 67 . : conti V313 13 1 375 1 3 57 1 3 1515 41 41 . 6 711 6 179 بنامين بطرك اليعاقمة : ٧٤٧ مادر خشنش صاحب المائدة: ٢٧٢ مرام: ۲۰۷ ۲۲۲۲۲ ۲۰۷۱ د ۲۰۷ \*\* A 6 \* \* Y 6 \* Y 9 6 Y Y 0 6 Y Y . مرام بن مرام : ٥٧٠ برام بن برام بن برام : ۷۰۷ سرام جوبت : ۲۹۸ ٠٠١ جود: ١٢٦١ ٢٧١ ٢٧٢ سرام بن سابور: ۲۲۹ ، ۳۴۰ سرام (کرمان شاه): ۲۷۶ بهرام موزبان هرمز کسری: ۳۳۷ مرام بن هرمز: ۲۰۲۵ ۲۰۲۵ ۲۰۷۲ المرام بن يزدجرد: ۲۲۱ مر ۱۳۸ و دين بهشمیاس: ۱۷۲ مهن ملك الفرس: ٣٠ ١٠٧ ، ١٠٧ ماك

بوائد بن کلماد: ۲۸۳۵۲ و در سول ا

بطليموس فيناس (انزيس): ٢٩٢ بطليموس كلاباظر (محد أبيه): ٢٩١6 ٢٩٠ بطليموس بن لاغوس : ١٨٤ بطلیموس بن لاوی: ۲۸۰ بطلموس (محد أمه): ۲۹۲ يطلمه وس المخلص: ۲۹۲ بطليموس المظفر (محب أمه): ٢٩١ بطليموس يوناشيش: ٢٩٢ المطان = فدسكون بمانة بنت الحارث بن مضاض : ۲۳۸ بعشا يهوشا فاظ: ١٦٩ بغتوحم: ۱۷ 179617Y: Laza بقراط (الحكم): ٢٤٧ بقرونشوش = مقرین بن مزکة بكر بن معاوية بن بكر : ٣٠ بلاش بن فدوز : ۲۷٦ ، ۳۳۳ الاش بن کسری: ۲۵۰۰ الاطس النبطي: ٤٠٤ ؛ اللق : ١٨٦ ، ع ٩٢ بلاقس سيلقس (الطيخس): ٨٤٨ بلاوش بن فعروز : ۲۲۲ ، ۲۲۳ باما (حارية راحيل) : ٥٥ ىلتناص: ١٠٣ المتنص : ۱۷۳ ۵ ۱۲۱ ۵ ۱۷۲ ۵ ۱۷۳ TA 67V: ,. Id ملدو بي التاسم: ٢٦٠ بلعام بن باعور: ۲۲ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ 149 بلقيس (ملكة سبأ ): ٧٩ 6 ٧٦ بلقيس بنت الهدماد بن شرحبك ١٠٠٠ ك 12761.1619 بالمسيان بن قسطنطان ١٦٤ ١٣٥ ٢٠٠ بلوطیمس بن منساکیل: ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ 7. : 1/2!

تاويا بطرك الاسكندرية: ١٨١٨ تاوداس = نرقا بن طبطش Tlechmem: NYA , PTY تاوداسيوس الكبير: ٢٢٨ ٢٣٥ تاوداسيس = طودشيش تاودوسموس: ۲۱۶ تاوداسيوس = طوديوش تاوفدلا بطرك اسكندرية: ٢٣٠ تاوفلا (كاتب اثناشيوس) ٧٧٧ تبان اسعد ابو حسان بن تربع : ۳۸ ، ۴۹ ، CARGAAGAOGAY GAYGAIGYY 1 + 1 تربع = تبان اسدرابوكري تبع الحارث الرائش تبيم الاقرن (زيد): ١٠١، ١٠١٠ تبع بن تبان اسعد ابو کرب : ۸۸ ۵۸۶ تيش (طافيش): ١١٨ تداوس (من الحواريين): ٢١٦ ، ٢٤٧ تداوس (الملك): ٢٤٨ ترشوش: ۲۷۷ ترشيوس: ۲۷۹ マヤ: 377 تركان بن الاسكندر: ١٩٨ ١٣٠٠ الترمذي ٥ ٥ ترودة: ۱۱۲ تزعال (ملك كوشم): ٥٣ تستاست: ١٦٠ تشهات (بن طالوت): ۱۶۰ ۱ تعلام ( بن عمصو ) : ٣٣ تغلب بن حمدان: ۲۰۶ مسلم المسلم تلفات: ٣٠٠ تلماي (القائد): ١٧٦ في القائد تلای (ملك مصر): ۱۷۵،۱۷۵ (ملك مصر) 7406441644.61476144

تمتاع ( بنت يسمن ) : ٢٣

بو بيا (زوجة نبرون)": ٧٠٠ بو الررئيس الكهنونية بالمقدس: ٣٠٦ البودشير بن قبط: ١١٠٠ ١١٠ بوران بنت أو رونز: ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۲ نورس الملك (باني بطنز فية ): ٥٥١ بوروش = قاربوش نوص: ۲۸، ۲۸، وعاذ = أيصان بولس (من أتباع عيسي): ٢١٨ 6 ٢١٧. بولس التنيسي: ٢٣٦ بولس السميساطي (بطرك انطاكية): ٢٢١. ولص: ۱۱۹ ، ۲۱۸ بو نیفاس الثانی: ۳۹۰ ستر = دغويل بديا ( الفلسوف ) : ٢٦٦ بيدلي (مريي دارا مهمن): ۲٤٢ بعربكناكس (السماتو): ٣١٣ بيرد بن مهلائيل: ٦ بيصر بن حام: ١٠٩،١١٠،١١٩ بيلاطس (قائد طبريانوس): ٢٠٠٠ بيلوت بن يُوسف: ٢١١ البيهق (أحد رجال سند الحديث): ٢٣ ، ٢٨ ، ٢٨ CYTTC YTV C Y 10 C 1 - T CYY C & 7 497 6449 6444 6447 سو با تورین قلومیتر: ۲۸۷ بيوراسب بن اندارست: ۲۲۹ ، ۲۳۰ بيوراسب بن رتيكان: ٢٣٠ بيوراس (الضحاك): ٢٣٠ 1 V: 100 gul ( ) تاد: ٢٩ تارح = آ زر ۱۷ / ۱۲۰۰ ما داد تاسليوس: ۲۲۴ ۸۴ ۵۶ ۵۵ ۵۶ ۵۶ ۵۶ ۸۶ ۲۲۳

تاليس حكيم ملطية: ٣٨٧ الله الما

جبر مولى أبى رهم الغفارى: ١١٣ جداييل: ١٦٥٠ جريل عليه السلام: ٢١٤ حبعون (ملك الارمانيين): ١٣١ حمعون ( ملك عان ): ١٣١ حبير بن مطعم: ٣ الجد بن قيس : ١٤ جدليا بن أطان: ١٥٧ الجدى بن الدميات : ٥٥٠ جذعة الأرش: ٣٤ الح ادتان (قلتان): ۳۰ الحراني (على بن عبد العزيز): ٤ ١٧ ٥ C V 9 6 E 7 6 E 7 6 T V 6 T 1 AV 6 A7 6 A0 جرجس ملك القسطنطيقة: ٢٩١٥ ٣٤٩ جرجی زیدان: ۲۴ جرجی بن میخائیل: ۹۰۳ جرجار: ۱۸ جرجيس (الملك): ١٣١ جرجيس بن العميد : ١٣٤ ، ١٣٨ جرشون ( بن موسى عليه السلام ) : ١٣٤ جرموق بن سام: ۱۰۸ جرهم بن عبد ياليل: ٧٤ جریج بن مینا : ۱۱۳ جريو: ١٩٤ V7: (542) جعفر بن أبي طالب: ٣٤٤ 6 ٢٤٢ جلهمة بن الخيرى: ٣٠ جلوفيا: ٣٣٩ جم بن توجهان : ۲۳۰ TTE 6 TT 1 6 TT . : 1200 جشد = طهموب جنبار = حنانيا جندع بن عمرو: ٣٦ جنشوند : ۲۹۰ 7 ( 1 × 1) -(م --- ۲۲ جزء اول)

moq: ( ? ) 4 تو ت اردشهر بن بالك : ٢٥٢ تو دسست: ۱۳۹ تو دوده رأت قسطنطين: ٥٥٣ توغرما بن غوس بن يافث : ٢٧٧ توفق المدنى: ۲۸۷ توقريانس الأسقف: ١٥٠٣ توكرما بن كومر: ۲۷۹ تولم بن فوا: ١٣٤ توما (من الحواريان): ٢١٦ تو ماس : ۲۱۷ التومان بن السبط: ١٣٠ توما موروسسيتي: ٢٦٠ توهس: ١٣٩ تومستور: ۲۹۷ تبرخ: ٢٩ تبرى: ٢٥٢ 7. V: mb. تمال ( بن ألفاذ ): ٣٢ ، ٨٨ تييس: ۲۲۸.

## (亡)

ثابت : ۲۸ ثاودكېس أسقف القسطنطنية : ۳۲۷ ثوران بن أراشه : ۴۳ ، ۱۱۸

## (5)

الجائليق (ملك الروم): ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ جاشر == قيصر جالوت: ١٤١ ، ١٣٠ ، ١٤١ جالينوس ( الحكيم): ٣١٢ ، ٢٨٣ جاماسب ( العالم): ٢٤٩ ، ٢٤٩ جاماسب ( عم انوشروان): ٣٩٢ ، ٢٧٩ جاماساب ( بن فيروز): ٢٧٦ ، ٢٧٦ ،

حبر مدين = رعويل حيش بن طم: ١١٩ ١١٩ حقوف: ۱۰۸،۱۰۷ حثاية (ملك الحبريات ) : ٩٨ الحجاج بن يوسف: ٧٧ الحجازي = عبد الله بن خبر حجر بن عمرو بن معاوية: ٨٣ الحجري = عبد الله بن خير حجيبة بن المضرب : ٨٠٠ حجيلة بن يافان : ۲۷۹ ، ۲۷۹ حجون بنت أهيد: ١٥٨ حجين = حجون بنت أهي rt. : slabl 108: 301 71677: 9-12 71609:01,2 حرف بن أمية : ٢٢ حربيا بن ماليق : ١١١، ١١٧، ١٩٩٥ حزقا ( ملك القدس ) : ١٥٦ ٥١٥ ، Y99679V61AA حزقاهو: ۲۰۱۵ د ۱۰۱ د ۱۰۱۸ ۲۰۱۸ حزقيل الأصغر: ١٧٣ ٿ حزقیل بن بوری: ۱۳۲ حسان بن أذبنة: ٣٢ حسان ( بن تبان أسعه ) أبو كرب : ۸۸ ، 1.16 116 146 10 6 15 حسان تبع = تبان أسعد أبو كرب

تبان أسعه حسان بن <sup>۱۱</sup> بت : ۱۱۶ حسان بن حنظلة : ۲۲۸ ۲۷۰ ۵ حسان أبو ذي معاهر = تسع بن تبان حسان ذو معاهر = ذو نواس زرعة حسان بن عمرو بن تسع : ۸۸ ۵ ۸۸ حسان بن عمروالقيل : ۷۶

حسان تبع = حسان بين تبان أسمد

حسان بن تبع بن تبان آسعد 🗀 حسان بن

جور بن أشك : ٢٥١ جور بن نيرو ( الملك ) : ٣٤٩ ، ٢٥٠ ٥ جوراسف بن شراشف : ٣٣٧ جرسى بن نيرو ( الملك ) : ٢٥٠ ، ٢٥١ جورياف ( بنت طوطيس ): ١٩٠ ، ١٩٩ جويلا بن كوش ( يضول ) : ١٩ جيرش = كسرى الأول جيرون بن سعد بن عاد : ٢٩ جيرون بن لاون: ٢٥١

( ح )

الحارث بن أبي شر النساني : ٣٤٣ الحارث بن الأغر إلايادي : ٢٥٨ الحارث بن جلة أمير غسان : ٣٣٥ الحارث بن ذي شدد = الحارث الرائش الحارث الرائش : ٧٧ ، ٧٨ ، ١٠١١ الحارث الرائش : ٢٧٧ ، ٧٨ ، ١٠١١

الحارث بن عدى بن صيق = الحارث الرائس الحارث بن عمرو بن حجر الكندى : ٥٨٥

الحارث بن قيس بن صيفي ته الحارث الرائش الحارث بن قيس بن مياس = الحارث الرائش الحارث بن مال بن ذى سدد الحارث الرائش الحارث بن مضاض : ۱۱ ، ۷۵ ، ۸۰ عاصاب بن اليان : ۱۳۸ حاطب بن أبي بلتعة : ۱۳۸ الحافظ : ۲۰

( g - ry see let)

خرطيش بن ماليا: ١١١١ ، ١٠٠٠ علم الله خزروية المرزبان٨٣٣ خسرو بن سیاوخش: ۲۲۱ ۵ ۲۲۲ خشنشدة = فبروز بن مهر خشنش الله الله خشنشهادة ( من عمومة أترويز ): ۲۷۲ ، TVY ١ ا الخفر : ١٥ الخضر (عليه السلام): ٢٠١٥ ١٠٠١ الخلجان ( بن عاد ) : ۲۹ ، ۳۰ الحلجان (كاتب الوحى لهود عليه السلام): ٢٣ خلف الأحمر: ٢٥٤ خلفة د يوقاريان قيصر = تخشمان قمصر الخليل عليه السلام = ابراهيم عليه السلام Y 20: 312 خانی بغت کستاسف : ۲٤٠ خانی ( بنت کی بهمن ): ۲۶۱ خنشوند: ٥٢٧ خنوخ: ۲۵۷ خورك: ١٣١ ، ٢٣١ خويلد بن وائلة : ٩٤ خيثمة ذو شنانر : ۸۹ کال ماه (5)

داجية بن مخشمان : ٣١٦ داذان بن رعما : ۱۹ ، ۹۹ دارا: ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، CT 10 6 7 1 1 6 7 1 7 6 7 1 6 7 1 7 0 1 7 7 744 . 4V . 3V . 444 دارا ن أرشيش (الرابع): ۲٤٨ 6 ٢٤٧ دارا الأصغر: ٢٤٨ دارا الأكر: ۲۰۲۵ ۲۰۲۹ دارا من الأمة (من ملوك الفرس) : ٢٤٦ ع دارا الأول (أرفحشد): ۲۷۲ و الله الما دارا أنطوس : ۲٤٤ ١١٨٠ . ١٨٨٠ دارا أنوطو من أرتشخار (الملك) : ١٤٣٠ دارا بن خانی (الملك) :۲۶۲ ما د

الحسن: ٢٥٠ الحسن البصرى: ١٢١ حشمنای بن حوینا = متعتباً بن یوحنل 1.00: 1001 حصرون بن بارس: ۱۵۷ ۵ ۱۳۲ حفق ناصف: ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ الحكم المستنصر: ١٣١ حكم الملوك = كا كي بن حربيا حاد بن بدعيل: ٧٤ حاد الراوية: ٢٥٤ حنا بن ماد : ۲۱ حناطة الحمرى: ٩٤ 4.9: hilis TAV: Jania حنظلة بن صفوان: ۷۲ ، ۲۷ حنة بنت فاقود بن فنيــــل ( زوج عمران أبي TIT 6 TIT 6 TI1 : ( F , o حنوخ: ٥٦٥ ، ٢٩ حينا (الكامن) : ١٧٤ حنمنا ( البطرك ): P19: حوريا بنت خرطيش: ١١١

( ÷ )

خاقان ملك الترك: ١٦٦ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، 444 6 441 خالد بن سعيد بن العاصي : ٤٤ خالد بن الوليد: ١٤٤٠ ٥ ٩٤٧ ٥ ٢٤٣ ٥ TO . 6 TEA خانيا الني : ٢٥١ خبارث = إرج الأصغر خرخسر و بن التيجان : ٩٩

خرداد بن سابور: ۸۳. خرزاسف بن كراسوسف ( ملك الترك ):

6721678

خازن الهيكل: ٢٠٦

خاقان سيحور: ٢٦٥

دقيانوس بطرك الملكمة على الشمامسة : ٣٦٦ دقيوس (بن ماهان) : ۸۰ دلوكة المحوز: ٢٤ ، ١١٢ - ١١٢ ، ١١٨ ، ١١٨ دليقية بنت عم حوريا: ١١١ دمترياس بن سلياقوس (قائد حروب أهل رومة): 149 6 144 6 144 دمتريوس = أنطبخوس الدمستق: ٢٥٢ دمطوس: ۲٤۸ دمقراطس (الحكم): ٢٤٧ دنوشموش بطرك الاسكندرية: ٣١٦ دوالم: ٧٤ دوبان بن يمنع (ملك الاسكندرية): ٧٧ دودانم (ن یافان): ۲۷۹ ، ۲۷۷ دوس ذو تعلیان : ۹۱ ، ۹۱ دوقاد بوس : ۲۲۸ الدوقس = ماعد دوقس الأقون: ٥٥٩ دوقس البنادقة : ٣٦٠ ، ٢٦١ الدوقس الدمستق: ٤٥٣ دوقيوس قيصر = دافيس دوما: ٥٩ دومریان (دافسطما نوس) : ۲۰۸ ، ۴۰۹ دومغ: ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۹ ۱۲۹ دى أراس بن كيكسيا = كيرش ديدن بن أليثا: ٢٩٩ درنشیش : ۲۸۸ ديزا بول = ديما بول ديسقورس بطرك الاسكندرية: ٢٢٥ ٥ ٢٢٥ the chat chal ديصابول: ٢٦٤ ديقلاديانوس (الملك): ٣١٩ ، ٣٢٠ ٢ ٢٣٢٥ 440 C 44 E

ديمتريوس (بطرك الاسكندرية): ٣١٣:

دارا بن دارا : ۲٤٢ دارا بن كستاسف (الملك): ٢٤٦ دارا بن کی بهمن : ۲۵۲ الدارقطني: ٢٥١ ٥٦٠ دارم بن الريان: ٢٠ ١١١٥ م ١١١١ م ١٢٩ داریانوس قیصر : ۳۲۷ داريوش بن فالغ: ١٥٨ داريوش بن كيشتاسف : ٢٤٧ داريوش الماذي : ١٩١٥ ، ١٦١٥ TTAGIVE داريوش الباريوس: ٢٤٧ دافورا (كوهنة متنعة): ١٣٤ دافیس قائد فیلفس قیصر : ۳۱۶ دقيانوس: ۲۲۸ ، ۳۳۸ داقموس = غالش قيصر دامانو يطرك اسكندرية: ٣٣٧ دان (ن يعقوب) : ۲۰ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۱۳۲ ، 6179 دانسيطا نوس = دومريان دانيال عليه السلام: ١٠٦ ١٠٦ ١٠٢٥ ١٠٢٥ 67 £7 6 1 V Y 6 1 7 1 6 1 7 . 6 1 0 V 770 6 7 1 V داهر مؤرخ السريانيين : ٥ ٤ ٤ ٥ ١٠٤ داود عليه السلام: ١٨ ، ٧٧ ، ١٣١ ، 61276122612461216177 6 177 6 104 6 10 . 1 29 6 1 2 4 6797674067116711671. T . 9 6 W . 2 6 799 6 79 A دآود بن أيشا: ١٤٧ ، ١٤٧ 🔃 دبشلم (الملك) : ٢٦٦ دبير ملك عجلون: ١٣١ الدحال: ١٨ دحية الكلي: ٢٤٢ درکونی: ۱۱۲ درکون: ۱۱۲، ۱۱۸، ۱۳۹ درکون الدزيري صاحب الشام: ٥٥٥

ذويقدم بن الصوار : ١٠١ ذيونشيش : ٢٩٥

(c)

رأنيقاز بن عيصو: ٢٩٨ راتق: ۲۰۲ راحيل (بنت لابان): ٥٠٥ ، ٦٠ راس = ذومر راسف: ۲٤١ راسيس: ١٩٧ الراضي (الحليفة): ٢٥٣ راعوث: ۲۱۸ راكب الارنبا = بطليموس الارنبا: rav: John, الرائد = تبان أسعد أبو كرب الرائش = الحارث الرائش رباح بن حرب بن عاد: ۲۹ رباح بن مرة بن طسم: ۳۹ ، ۳۹ رايع بن رايعة بن مسعود = سطيح ربيعة بن نصر بن أبي حارثة = ربيعة بن نصر ان الحارث ربيعة بن نصر بن الحارث: ٨٨٥٨٤ مم رتبيل: ١٠٥ رجار ملك صقلية : ٨٥٣ ، ٩٥٣ رحبم بن سلیمان : ۱۲۲، ۱۶۸ ، ۱۲۲، الرحوم (بوحنا): ٢٣٩ رذریق (الملك) ۲۲۵ ، ۳۲۵ رزین بن کیستاسف : ۲٤٠ رستم (وزیر کیقاوس بن کنعان) : ۷۹

رستم بن دستان: ۲۰۰ رستم بن دستان: ۲۳۰ ۲۳۰ ۵ ۲۲۱ ۵ ۲۲۱ ۵ رستم ملك سجستان: ۲۲۱ ۲۲۲ ۵ ۲۷۳ ۵ رسول الله عمل صلى الله عليه وسلم

ديميقراطس (الحكيم): ٣١٢ ، ٢٨٣ ديميقريطس الفيلسوف: ٣١٢ ديودوس: ٢٧٤ ديودورس الصقلي: ٣٧ ديوقاريان قيصر الإعظم: ٣٢١ ، ٣٢٢

(3)

ذخر ما يطرك القدس : ۲۲۸ ذو الاذعار (العبد بن أبرهة) : ٧٩ ، ٨٠ ، TY76 AV ذو الاكتاف 💳 سابور بن هرمز ذو التاج = هوذة بن على . ذو تبع (ملك همدان): ٢٤٦ ذو حاد: ٨٤ ذو رعين (يريم بن زيد الجمهور) : ٨٥ ٥ ٨٤ ذوریاش 😑 ماران بن ءوف بن حمیر ذو سطيالوس (دومريان) : ٣٠٩ ذو شدد بن الملطاط: ١٠١٥ ٧٥ ١٠١٥ ذو شناتر : ۸۸ ذو الصرح = الهدهاد بن شرجيل ذو عيل بن ذي قيمان : ٧٤ ، ٨٨ ذو القرنان (الاسكندر بن فيلبس) : ٢٤٢ ذو القرنان = الصعب بن الحارث ذو السكلاع: ١٢ ، ١٤ ذوما: ١٨ ذو مداثر = الحارث الرايش ذو الملك : ٨٤ ذو المنار = أبرهة بن الصعب ذو نفر الحمرى : ٩٤ ذو نواس : ۸۱ ۵ ۸۷ ۵ ۸۸ ۵ ۸۹ ۵ ۹۰ 1.1694694691 ذو هرم بن الصوار: ٥٧

ذو هرم بن الصوار : ٥٩ ذو وداع : ٨٧ ذو يزن : ٨٢ ذو يزن : ٢٤ ، ٩٩،٩٩١ (;)

زایج ( ملك مدین): ۲۳۶ زادان فروخ : ۲۸۲ زادح ( ملك السكوش ) : ۱۶۹ زالفا ( بن باقوم ) : ۱۱۹ ، ۱۱۹ زان بن ساطرون : ۲۰۷٬۱۳

149 6 111 : 43

زبولون ( بن بحقوب ) : ۲۰ ، ۲۹ ، ۱۳۹۵ ک ۱۹۷ ، ۱۹۹۷

> الزبير بن العوام: ٥٤٠ زديف: ١٣٤

زرادشت : ۲۲۸ ، ۲۳۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۲ ،

الزرقاء = عنز الىمامة

زرعة = ذو نواس (بن تبان أسعد) زرمهر : ۲۲۳

ورمهر : ۲۲۲

زكريا (من أبناء الملوك) : ٣١١

ر دريا (من ابناء اللوك) : ٢٠٩ زكريا بن سعيد العيني الاسرائيلي : ١٦٧ ،

٢١١٠ ، ١٧٠ ، ١٦٩

11:

زكريا (عليه السلام): ١٥١

زكريا بن يوحنا :٢١١

زليخا : ٦١

زلفة (جارية ليا): ٥٥، ٠٠

الزمخشري: ۲۸ ، ۲۸ ، ۷۷ ، ۷۷

زمران: ۲۹

زمری: ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹

زنج (بن عام): ۱۹

زند = الهمسم

زندیق : ۲۰۸

الزهرى: ٣،٧٥، ١١٢

زهير بن عبد شمس : ١٨٧ ما ١١ ١١ ١١ الله الله

رسيس أم أنطفتر : ١٩٨

الرشيد: ٩٤٩ ، ١٥٧

رصوتا: ١٦٩

رصين (ملك دمشق ) : ١٥٤

رعماشا: ۱۸

رعوة : ١٥٥٨٠

رعويل (أبو صفوا زوجة موسى عليه السلام):

7 5

رعویل ( بیتر حبر مدین ) : ۱۲۱

رعویل بن عیصو: ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۸

رفقاً ( بنت بتویل ) : ۸ ه ، ۹ ه

رفنا بن غومار: ۲۷۷

رفنا مِن کومر : ۲۷۹

رم ( بنت حصرون ) : ۱٤٧

ر مطرس: ۲۸۶

رمليا: ١٦٩

رويس بن لاون : ٤٥٣

روبيل ( بن يعقوب ) : ٥٥

روبان: ۹۹

روشستك ابنة دارا بن دارا : ۲:۲

روشنیك اوروكسانا : ۲۸۵

روم بن يونان: ۲۷۹

رومانس: ۲۹۹،۱۵۳

79A:

رومس ( بانی دومة ) : ٤٢

rav: رومسلوس

روملس: ۱۵۳، ۲۹۷، ۲۹۷، ۲۹۳،

رومی بن یو نان : ۲۷۸

رومیلوس: ۲۹۷

رونسون : ۲۲۸

۲۹٤: دوی

الريان بن الوليد ( فرعون يوسف ) : 45%

11161116 40

ريحانة بنت علقمة بن مالك : ٣٠ ٥ ٥ ٩٠

رينوس (قسب الملك): ٢٥٢

ساسان الا كر: ٢٧٤ ساسان (بن کی بہمن): ۲۵۲،۲۵۲ ساطرون (بن أثور): ۳۰۱، ۱۰۸، الساطرون (من ملوك الطوائف): ٢٥٤ الساطرون بن استطرون (من ملوك السريانيين) من 79: 7 Lm سام بن نوح عليه السلام: ٨ ٥ ٢٥ ١٠ ٥ ٢٠٥ 61 . 161 . 7 6 79 6 0 . 6 21 6 21 سامر: ١٦٤: السامري: ١٢٤ سأمة بن لؤى : ٣٩ ساوه أو شاذ: ۲۷۷ ساينظر: ۲۹۲ سمآ الاصغر: ١٠١ mrc : 444 سیاریس:۱۳۹۱ イヤタをイソソ: 南北マー سعفراب: ۲۲۹ سدد بن زرعة بن شبأ : ٧٩ سعد بن لقان بن عاد : ۲۹ سدوت : ۱۲٤ TIO 6179 6 171 6 0V 6 02: Coll سرجون الثاني: ٣٧ سرچيپس: ۳۱۰ -سرکورش: ۲۶۲ سريان: ۸۰۱ و د الله الله الله سطيا نوس ( ربيع بن بيعة بن مسعودالكاهي) ma (2) : 797 سعید بن بطریق = ابن بطریق سعيد بن المسيب: ٢١٢ ... السفاح: ٣٤٩ سفنوس: ۱۸۸ ۱۸۸ ،

زومر بن طهمارست: ۲۳۲ ، ۲۳۲ و ۲۳۲ زيد = تم الاقرن زيد بن أسار: ٧٥ زيد الجيور: ٩٣ زید سی طر تة: ۲۶۳، ۶۶۳ زيد بن الهان: ٧٨ زیدان: ۲۷ زيدح: ٥٦ زيدم بن رعويل : ٦٢ زيريافيل بن شألتهيل: ٢٧١ ، ١٧٢ الزيلمر: ٢٥ زيتون قيصر: ۲۹۱ ، ۳۳۲ ، ۳۳۳ زيونشيش: ٥٩٥ (w) سابور من أزدشر: ۲۵۸ ۵۲۵۲ ۵ ۲۰۸ 644.6419 6414 6410 6418 1773 5773 7773 477 سانور الاشغابي: ٨٨ سابور بن أشك: ۲٤٩ ، ۲٥١ ، ٢٥١ ، 700 6 TO E سابور بن خرداذ: ١٤ سابور بن (سابور) ذو الأكتاف: ٢٦٠، سابور مهران: ۲۲۳۵ ۲۲۳ سابورين هر مز ( ذو الا كتاف): ۹ ۲۵۹ 7776 TV0 ساحون: ٨٤ سادة ( بنت ماران ) : ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۵۰ 79671677601601600 سادية (الكوهن): ١٥٧ ساديوس بطرك أنطاكية: ٣٣٣ ساسان الأعمغر بن بابك : ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، سفيان بن حرب :۳٤٣

سند (بن فوط): ۱۱۹ سنداب (ملك سورية) : ۱۹۵ سنشارش : ۳۲۶

> سوخرا (من قسل منوشر): ۲۹۲ سوخرا بن فيروز: ۳۲۳ سودان: ۱۱۹ سورس اليطرك: ۳۳۳

سوریان (بن نبیط): ۲۳۲، ۱۰۶، سوریانوس قیصر = طباریش قیصر سورس = سوریانوس قیصر

سوف: ۱۳۸ سوما الصورى: ۱۹۵، ۱۹۰

السويدى: ١٦

سویرس بطرك إفطاكیة : ۳۲۳ ، ۳۳۶ سیامك (أنوش) : ۲۲۹ ، ۲۲۹ سیاونس (بن کیکاوس) : ۲۳۰ ، ۲۳۳ ،

سيحون ملك العموريين: ١٢٧ السيدة بنت مضاض: ٥٥ سيدين (زوج حسان بن ثابت): ١١٤ سيساو (قائد الروم): ١٩٢٤ ١٩٢١ سيسر: ١٣٤

سيف الدولة ملك الشام : ٣٥١ ؛ ٣٠٢ ٥

سیف بن ذي یزن الحیری : ۸۶ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۲۹۰

سينون — زيتون الملك سيموس المكائى: ١٧٨ سفيروس: ٣١٣

سقراط: ۲۲۷، ۲۸۳ سقلاروس الدمستق: ۲۵۳

سلطوس (بطرك رومة) ٢٢١:

سلفانوس: ١٧٤

ملقبوس: ۲۹۰

سلمان الفارسي: ٢٧٤

mlase : 198

سلمة بن الاكوع الاسلمي: ٧١

سلواتس: ۲۰۷

سلوقوس: ۲۹۰

سلومت: ۱۸۳

سلومنت : ۱۹۷

سلياقوس: ١٧٤

سليخ (من قضاعة) : ٥٥٠

سليمان الاعسر: ١٥٤

سليمان بن عبد الملك : ٣٤٨ ، ٢٥١

سليان عليه السلام: ٢٩، ٧٢، ٩٧، ٨٠٥

VA + 731 3 231 3 031 3 731 3

10 V 6 107 6 101 6 1 8 M 6 1 E V

سلمان بن قليج إرسلان صاحب قو نية : ٣٦١ سلموس : ٢٢٣

شمان بطرس (أحد الحواريين) : ٢١٦

سمان بن خوينا (الكوهن الأعظم) : ٢٩٠

سممان القنانى (من الحواريين) : ۲۱۶

السميدح بن لاوذ بن عمليق: ٢٤ السميدع بن هو بر ٤٢ ، ١٢٩

السناتو = بىرتىناكس

سنان بن الأشل = فرعون إبراهيم

سنان (بن علوان) : ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۳۰

سنبلاط السامري: ١٧٤، ١٧٩

سنحاريف بن أثور (ملك الموصل) : ٣ : ١

6100610861.461.761.8

101

شعيب بن عيفا = شعيب بن نويل شعیب موسی = شعیب بن نویل شعیب بن میکائیل = شعیب بن نویل شعیب بن نوفل : ۱۲۱ شعيب بن نويب = شعيب بن نويل شعيب بن نويت = شعيب بن نويل شعيب بن نويل عليه السلام: 07 شعیب بن یسخر = شعیب بن نویل شق بن صعب بن يشكر ( الكاهن ) : ٨٤ شكاروس: ١٨٥،١٨٤ شلمناصر الثاني: ٢٢٨ شلمنامر ( ملك الجزيرة والموصل ): ١٠٤ TV9.TVV : Ylam شمر ابرهة : ۱۸ شمر بن الأملوك : ١٣٢،٧٤ شمر بن مالك = شمر مرعش شمر مرعش : ۸۰ (۸۱ ۸۸ ، ۸۹ ، ۱۰۱ شمرام: ١٠٦ شمسون بن مانوح: ۱۳۷،۱۳٦ شمسون القوى = شمسون بن مانوح شممان بن كالاويا (أسقف بيت المقدس) ٢٠٩،٣٠٨: شمعون : ۲۰۸۱،۱۶۰ ، ۲۰۰۲،۲۰۲۰ ، ۲۰۲۰۷،۲۹۲ mare i lerim : mare i شمعون الصفا: ۳۰۰،۲۰۳،۱۷۲ شمعون بن كتايا: ٣٠٦

شمعون بن كتايا : ٣٠٩ شمعون ( السكوهن الاعظم ) : ٢٠٩، ٢٠٨ شمعون بن كياقا : ٢١٩ شمعون ( بن متيشيا ) : ٢٠٨ شمعون بن يوسف : ٢١١ شمكار بن عناث : ٣٣١ شملاوش : ٢٧٧

الشموس = عفيرة بنت عفار شمويل: ١٣٧،١٣١ شمويل بن القنا: ١٣٨

(ش)

( سر شاران : ۵۸ شارخ : ۱۰ شادوغ : ۵۰ شالخ : ۵۸،۰۰،۵۰،۵۰۸،۵۰۸

شاه = بهرام بن بهرام بن بهرام شاهبور : ۲۰۰

شاؤل أول ملوك بنى اسرائيل = طالوت شاول بن قيس : ١٤٠ شاول بن قيس : ١٤٠ شاوير ش بطرك الطاكية : ٣٣٤،٢٢٥

سویرش بطرك الطاكیه : ۲۳۰ شبابة ( ملك الترك ) ۲۳۷ شبا ( بن دعویل ) : ۲۳ شجاع بن وهب الاسدی : ۳۶۳

شدات بن عدیم: ۱۱۷،۱۱۰ شداد بن بدار: ۲۹

شداد بن عاد : ۲۸

شداد بن مداد : ۱۱۰ شداد بن الملطاط بن عمرو : ۷۳

شدید بن عاد : ۲۸ شراشف : ۲۲۷

شرحبیل بن حسنة : ۲٤٤، ۲٤٤ شرحبیل بن شمر : ۱۰۱

شرحبيل بن غالب بن المنتاب : ۸۷

شرحبیل ( یصحب بن مالك بن زید ) : ۸۷ شردیال ( آخر ملوك بابل ) : ۲۵۳

شرم: ۱۳۲، ۱۳۲

شروشيوش: ٢٣٦

شريال (ملك الكسدانيين): ١٥١

الشعير: ٥٦

شعيا بن أمصيا ( عليه السلام ): ٢١٥،٢١٣،١٧١،

شعیب بن ذی مهرع: ۲۹

شعیب رئیس بنی مدین = شعیب بن نوفل شعیب بن صیفون = شعیب بن نویل شعیب بن نویل شعیب بن نویل

(۲۷ - ج أول)

صالح ( عليه السلام ) : ٢٧،٧٧، . ٩ الصائغ: ٢٩٥ صدقياهو: ٢١٠،١٧١،١٧١،١٧١ صروبا: 331 الصعب ( بن الحارث الرايش ) ذو القرنين : ٨٧ الصعب بن قرين بن الممال: ٧٨ صفو ( بن أليفاذ ) : ٢٩٨٠٦٨٠٦٣ صفوداً زوجة موسى عليه السلام : ١٧٤ صفير ( بن قيس ) : ٧٧ صقلب بن توكرما: ۲۷۹ صقونا النبي : ١٥٥ صلاح الدين الايوبي: ٢٥٩ صلاوق (ملك الاردن): ٢٠ صلمناع ملك مدين : ١٣٤ mand leels: 307 صنعاء بن أوال : ٧٧ صنهاجة الحميري: ٢٦ صهار نحت بنت بزاد اندارین: ۲۷۳ الصوار بن عبد شمس: ١٠١

صى بن كسات : ١٦٤ صيفى بن سبأ الاصغر : ١٠١ صيفي بن شمر : ٨٨

الضبى : ٥٧ الضحاك ( الازدهاق ) من ملوك الفرس : ٧٠٦، ٢٣٢،٢٤٠،٩٧،٥٢

الضحاك \_ بيوداسب الضحاك \_ طهمورث الضحاك بن علوان بن عبيدة : ٧٣٠ الضين بن معاوية \_ الساطرون بن استطرون

(4)

طاخ: . ٧٣٠ طامم: 80 طافساس = طافيش بن الياس طافسوس = طافيش بن الياس شمويل بن الكنا بن يؤام: ١٤١،١٤٠ ١٤١ الشنقيطي: ٢٠ شخشاد بن أدنشخاد أوقش: ١٤٤ شخشاد دارا : ۲٤٤ شنعار ( ملك بابل ): ۳۰ شهر ازاد : ۲٤١ شهر براز = سنحراب الشهرستاني : ۲۲۱،۲۲۰ شهريار ( المرزبان ): ٣٤٢ شهریران: ۲۷۲،۲۷۲ شوانش: ۳۲۳ شوح: 19 شو شان: ١٠٥ شوطار (الملك): ٢٩٥،٢٨٨ شيبة الحمد = أبرهة بن الصباح بن وليعة شدو الثاني: ۲۸۷ شيث (عليه السلام): ٢٢٩،٧٠٥ الشيخ مدبر رومة : ٣٠٣

شیث ( علیه السلام ) : ۲۲۹،۷۰۵ الشیخ مدبر رومة : ۳۰۳ شیشاق : ۱٤۸ شیرویه بن ابرویز ( قباذ ) : ۴**۲۲،۳۲۰،۲۷۱** 

سيرويه بن ابروير ( <sup>وجاد</sup>) . **۲۰۰۲، ۱۷۱، ۱۲۷۱** شيشوط ملك القوط : **۳۱۵** شيلوش الحكيم : ۳۱۰ ( ص )

صا ( بن قبط ) : ۱۱۹،۱۱۷،۱۱۱ صا بن مصر : ۱۱۰ صایی بن لامك : ۷،۵ صاحب التیجان : ۲۷ صاحب الحربة = عمری بن ناداب صاحب حماة : ۱۳۱ صاحب الروم = قیصر : ۹۱ صاحب الطلمات برومة = لیونیوس صاحب الطلمات برومة = لیونیوس

صادو ( بن نحورت ) : ۱٤٧ صادوق الكوهن : ۲۹۱،۱۶۳

V: ماء ا

طودشكل (شيودوريك): ٣٦٤

طودشش الأصغر: ٢٣١

طودوشش بن ارکادیش: ۲۲۰ ، ۲۲۹ ، ۳۲۲

474

طو دوشش بن الطيونش: ٣٢٩

طودشيوش البطرك: ٢٢٦

طوديوش ( تبيا وذاسيوس ) : ۳۳۰

طوطيس ( فرعون ابراهم ): ١١٩،١١٧

طولاء بن فوا: ١٢٥

طیرادیوس قیصر: ۳٤٨،٣٤٧،٢٠٠

طبطش (قيصر): ۲۰۲، ۱۷۰، ۱۷۰، ۲۰۲، ۲۰۲،

T11. T. A. T. V. TO. . T. V. T. 7. T. O

طهاتاوس بطرك الاسكندرية : ۲۲۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲

MAO MAR

(首)

ظرب بن حسان: ٤٥،٤٣

ظلما بن قومس : ۱۲۹،۱۱۲

(8)

عابر : ۱۰٤،٦٩،٤٨،١٠،٩

عابر بن إرم بن تمود : ٣٦ .

عار ( باني المجدل ) : ١٠٨

عابر بن شالخ : ١٠٢،٢٤

عابر بن فالغ : ۲۷۷

عاد بن رقم : ۳۱

عاد بن عوص : ۲۱،۲۹

عاذا بنت إيلول: ٦٣

العازار بن عناني (كهنون بلاد الروم): ۲۰۲،۲۰۱،

Y. V. Y. 0

عازر ( بن موسى عليه السلام ): ١٢٤

عاذ ريا الني : ١٦٠

عالوم: 35

عالى : ٢٣١

عالى سطات بن حاصاب (الكوهن): ١٣٨٠١٣٧ عالى كوهن = عالى بيطات بن حاصاب

الطراني: ٢٥٠٤٣

طبراتن بن يافث: ۲۷۸

TTV

71.7V: +16

طافیش بن الیاس: ۲۱۹،۳۱۸

طالوت (شاؤل أول ملوك بني اسرائيل): ١٣١،

طماریش قمصر ( سودیانوس ): ۳۱۳،۳۰۵،۳۰۶،

721.1V4.12V.127.121.12.14.14

0V.07.00.07.01.00. (88.87.49.40. 47.

ASSESSION AV SPV (ASTA) BA OAS PASP

(179.170.171.118.1.7.1.1.99.99

(18961816/47/14061486144 (1446141

11011301, TO1, VO1, 101, 317, 0/1.

411448 4716 471 4719

طبريانوس قيصر = طيباريوس

طبو يوس قيصر : ٢٠٠٠

طرنبوس الدريانوس

طرنیوس = طریانس

طر یانس : ۲۰۹

طشال: ۲۷۹،۲۷۷

طشریك : ۳۲۳

طفر لىك : ٢٥٦

478: slocib

طهمادست ( طهماسفان ) : ۲۲۲،۲۲۲

طهماسفان \_ طهمادست

طیمو رث س یو هجان : ۲۲۹ ، ۲۳۰ ۲۳۶

طهموث أول ملوك بابل = طهمورث بن يوهجان طهمورت بن أبونكهان = طهمورث بن يمهجان

طوبال بن يافث: ٣٦٣،٢٧٩،٢٧٧

طوج بن أفريدون: ۲۳٤،۲۳۳،۲۳۲

طودريق = طودريك

طودريك: ٣٦٤ طودس : ٣٧٤

عبيد بن لقيم بن هزال : ٣٠٠

عبيد بن مهالايل = عبيل بن عوص

عبيد بن شرية الحرهمي: ٧٨

عتودة : ٩٢

عتون من ملوك افريقية: ٠٠٠

اعتبة : ١٩٠٩

عتينيل : ١٣٣

عثتليا بنت عمري : ١٠١،١٥٠

عُمَان ( بن عفان رضي الله عنه ) : ۲۲۸،۲۲۷،۹۷

عثنال روز قناد : ۱۲۴ مع

العجوز الساحرة = دلوكة

عجيف : ٥٠٠٠

عدى بن زيد العبادي : ٢٧٠،٠٧٥

عدى (بن صغير ): ٧٧

عدم بن البودشير : ١١٧،١١٠

عربيطا = ديقلاديانوس

عرقلة الدمشقي : ١٨

عزاريا الني: ١٥٦

عزرا الامام: ١١٨ عزرا بن سرایا: ۱۷۲

عزرا الكامن: ١٧٣

عزيا هو بن امصياهو": ١٥٢ ، ١٥٣ ، ١٦٢ ، ١٦٢

444

العزيز: ٢٤٦

عزيز (الكوهن): ١٧٢

عزيز الني : ١٧٢،١١٠

العزيز = إطفير

عزيز مصر = اطفير

عصا بن نمروذ : ١٠٨

عضد الدولة : عضد

ov: alba

عفرون بن صخر : ۷۰

عفلون ( ملك بني مؤاب ) : ١٣٣٠

عفيوة بنت غفار بن جديس : ٢٨

عقيل بن ابي طالب: ٣

عامر: ١٠٠

عامر بن جدرة : ۲۳

عامر بن لقيم بن هزال : . ٣٠

عامور عليه السلام : 101

عاموص الني: ١٦٦٠١٥٢

على ( من ملوك كنعان ) : ١٣١

Ilanim: roive

الميد بن أبرهة ذو الأذعار : ٧٩

عبد أبهر بن معد يكوب: ٣١

العبد ذو الاشفار بن أبرهة : ٧٨

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: ١١٤

عبد الرحمن الداخل: ٢٠٨

عبد الرحن بن زياد : ٢٧

عبد الرحمن بن شماسة : 110

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم: ١١٥

عبد کلال بن مثوب : ۱۸،۸۰،۵۰

عبد کهلان بن يسرب : ۸٤

عد الله بن جدعان : ۲۳

عبد الله بن خير الحجازى: ٧٠٠

عبد الله بن رياح : ۳۴

عبد الله بن رواحه : ٣٤٣،٤٤٣

عبد الله بن الثامر: •

عبد الله بن الشيعي : ٢٠٨

عبد الله ( بن عبد المطلب ) : ٢٦٦،٩٧

عبد الله بن وهب بن زمعة : ٧٠

عبد المدان بن جرهم : ٧٤

عبد المسيح بن عمرو بن حسان : ٢٦٦

عبد المسيح بن نفيلة : ١٨٠٤٧

عبد المطلب ( سيد قريش ) : 42، 90، ٧٧، ٩٨

عبد الملك بن مروان : ۲۵۷، ۲۵۷

عبدون ملك بني اسرائيل: ۲۹۷

عبدون بن هلال : ١٣٦

عبد باليل: ٧٤٨٤

عبوديا عليه السلام: ١٥٠،١٤٩

عبيد بن ثعلبة الحنفي : • ي

عمرو بن عامر ( مزيقيا ) : ۸۸

عمرو بن عدي : ٢٥٧،٢٥٤

عمرو بن لقيم بن هزال : ٣٠٠

عمرو بن مزيقياً: ١٨

عمرو ( موثبان ) بن تبان : ١٠١،٨٥،٨٤

عمرو بن تقاشة بن عدي : ١٤

عمران: ۱۲۱

عمران = يواقيم

عمران ابو مريم ( الكهنون ) : ۲۱۱،۲۱۰

عمران بن باشوم بن امون = عمران ابو مريم

عمران بن ماشان 🚤 عمران ابو مریم

عمران بن عامر ماء السماء: ٨٨

عمرى بن ناداب ( صاحب الحربة ) : ١٦٤

عمون : ۲۱ ، ۱۹ ، ۱۰۱

عمون = امون بن منشأ الخامس عشر

عمرة الكندى ( من رحال الحديث ) : ۲۳

عمیناذاب 'بن رم : ۱٤٧ /

عناني ( الكهنون الكبير ) : ۲۰۳،۲۰۲،۲۰۱

14: piolic

عنا يسعين \_ اهليقاما

عنز المامة = عنزة المامة

عنزة اليمامة (الزرقاء): ٠٤

عوج الطويل: ١٨

عوج بن عرق: ۱۲۷

عوج بن عوق \_ عوج بن عنان

عوج بن عنان ( ملك حيث ) : ١٨

عوديف : ١٣٤

عوزيا النبي : ١٥٢

عوص (بن إرم): ۲۸،۱۳،۲۲،۸۲

عوف بن سعد الجرهمي : ١٢٩

عوفريا عليه السلام: ١٥١

عوفد النبي : ١٥٣

عوفية بن ابصان : ١٤٧

عياض: ٥٦

العبزرى: ١٣٢

عيسى (صلوات الله عليه): ١٨٢،١٥٥،٩٠

عكرمة: ٧٠

عکرون بن هلیان : ۱۳۳

علجان بن يافث : ۲۷۹

علس بن زید بن الحارث : ۹۳

علس بن الحارث = عاس بن زيد بن الحارث

علقمة ذوقيعان بن شراحيل : ٩٣،٤٨،٤٧

العلقمي بن هوبر : ١٢٩

علوقيا : ٢٣٩

علي : ٧٠

على ( بن أبي طالب رضي الله عنه ) : ٢٠١

على بن حمزة الاصبهاني : ٢٢٧

على بن عبد العزيز الجرحاني 🔃 الجرجاني

عمارة بنت سعيد : ٥٥

عمالق بن أليفاز: ١٥،٦٣

عماليق بن اليفاز بن عيصو: ١٢٩،٦٨

عملاق بن لاوز: •٦

عمليق بن لاوز: ١٢٩

٨٠٠٥٧ : ٥٨

عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ۲۲۰ ، ۲۲۱، ۴۵۷،

V37, P37, .07, 107

عمر بن عبد العزيز: ٣٤٨

عمر بن معاوية بن عدى : 34

عمرو: ۱۱۸،٤٥،۱۱۱

عمرو بن ابرحة ذى المنار 💳 العبد بن ابرهة

عمرو ( بن اسعد بن قیس ) : ۸۸،۸۷

همرو بن تبع ابي كرب : ۸۸

عمرو بن تميم: ٢٥٩

عمر بن الحارث: ٤٨،٤٧

عمرو بن حجر آكل المرار: ٨٠٠

عمرو ذو الاذعار : : ۲۲۰،۱۰۱،۱۰۱ مرو

عمر و ذو قیفان : ۸۹

عمرو بن ذی یقدم : ۱۰۱

عمرو بن الطلة : ۸۲

عمرو بن ظرب": ٣٤

عمرو بن العاص : ١١٤ ، ٢٤٧ ، ٣١١ ، ٣٤٤ ، ٣٤٠

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

فارس = ارشس بن ارطحشاشت فارس ( ابوالفرس ) : ۲۶۳ فارس بن طيراش: ١٠ فارق: ١١٩ فاروس: ١٩١٩ فاروش بن أنطويس = فاريوش قيصر فاريوس : ٢١٩ فاريوش قيصر: ٢١٩ فالغ بن ساعور : ۱۰۲،۷۰، ۲۹، ۲۹، ۲۹،۲،۷۰ 1.161.8 فاندرمولن ( البحاثة المولندي): ٢١ فاهو (الني): ١٦٤ فتروسيم : ۱۷ فراسياب ( ملك الترك ): ۲۳۷،۲۳۹، ۲۳۰ فرتام ( ملك برموت ): ١٣١ فرخزاذ خسرو: ۲۷٦،۲۷٤،۲۷۳،۲۲٤ فردينوس: ١٥٠ الفرزدق: ١٤ فرطنوش 😑 ورشيوش فرطيخوس = قررشيلوش فرعون ابراهيم (سنان بن الاشل) : ٢٣٠،٤٣ فرعون ابراهیم = طوطیس فرعون الأعرج ( بركة بن مناكيل ) : ١١٢، 100010701000114 فرعون الحليل عليه السلام = خرطيش بن ماليا فرعون ساناق (قصطرا): ٧٤٧ فرعون مصر: ١٤٦،١٤٤ فرعون موسى : ۱۱۲،٤٣ فرعون يوسف ( الريان بن الوليد ): ٥٢،٤٥،٤٣، (177 (17) (17.41) (110 (11) (7) (7. 721.10V.107.149.174

فرقون بن مرينوس: ۱۱۳

فروبوس قيصر: ٣١٩،٣١٨

فروخ بن ماخد شیراز: ۲۷۲

الفرنسيس عظيم ملوك الافرنج: ٣٥٧، ٣٦٠

. 417.410.4.4.7.4.8.4.4.4.4.4.4. عيصو بن اسحاق : ۲۹۸،٦٨،٦٣،١٠٠ (8) ( e)

< Y19. Y1A. Y1V. Y17. Y18. Y17. Y1. 199</p>

CYATCYVECTO. CTERCTTO CTTECTTCTT. 451.440.445 عيصاب ( بن اسحاق عليه السلام ) : 38 444.449 79.70 : lane عيفين : ١٩٠٦٥ عيلام بن سام: ١٠٨٠١٠٧ غالب أتور = بطليموس بن الاسكندروس غالش قيصر (الملك): ٣١٦ غالش بن يولياش = غالش قيصر غالمنوس بن فالبريان: ٣٦٢ غاليوس قيصر: ٢١٧ غاش : ۲.۰ مناذ غاينس قلينة \_ غاينس قيصر غارنس قيصم : ٤٠٧ غايس قليفة بن اكينياقى = غاينس قيصر غردبار بن بلسان = غردیانوس قیصر غرديانوس قيصر: ٣١٦،٣١٥ غرديانوس أسقف بيت المقدس: ٣١٦ غشول: ۲۰۰۰ غطسة (الملك): ٢٦٥ غلاريس = مخشمس غلاریس = خمش غلیان بن قیصر : ۳۰۸ غليم ( بن سام ) : ٩ غلينوش: ٣١٧ غلبوس = غالش قبصر غنا مے : ۱۷ الغوث بن سامة : ٢٩ الفارايي : ه فول (ملك الموصل): ١٦٧

فون و عان : ۲۱

فيثاغورس: ٢٨٣،٢٤٧

فيرش : ٢٤٠

فيروداس ( اخ هيرودس ) : ١٩٨،١٩٧

فيروز بن مهرخشنش (خشنشدة): ۲۷۳

فيروز بن يزدجرد: ٢٦٢،٢٦١، ٢٦٤،٢٦٤، ٢٦٠،

فيسكون: ٢٨٧

فيلبس العربي 🔃 فلفش بن أوليان

فيليس ( قائد الاسكندر ): ٧٤٨

فيلفش قيصر: ١٦٦

فيلبس ( الملك ) : ٢٤٣

فيلادلفوس ( بطليموس ) : ٢٩٠،٢٩٠ (٢٩٠ م

فيلاطوس: ٢٢٢

فيلافطور 😑 قلوماظر

فيلبوس : ٢٩٤

فيلسنصر بن أويل: ١٥٩

فيلقس ملك مصر: ٢٠٠٠

فيلقوس: ۲۹۲،۲۸۲،۲۸۲،۲۸۱

فيلوميتر ( الملك ) : ٢٨٧

فيلوميطور: ٢٨٦

فىلىش ( من الحواريين ): ٢١٧،٢١٦

فيناس : ٢٩٥

(ق)

قائد مختنصر 🔃 نیوز راذون

قائد بهمن ملك الفرس = يزداق

فائد حروب اهل رومة 😑 دمترياس بن سلياقوس

قائد الروم 🔃 دمتریاس بن سلیاقوس

قائد الروم 😑 دمترياس بن سلفانوس

فائد الروم = سيساو

قائد الروم = فقيوس

قائد الروم = كينانوس

قائد قيصر = انطنيوس

فروخ زاد بن خسرو 😑 فرخزاذ خسرو

فروخ هرمز ( اصبهبذ خراسان ): ۲۷۳

فرودا ( أخ هيردوس ): ١٩٤

فروراس: ۱۸۳

فروس : ۱۵۲

فروش 😑 فروبوس قیصر

فروة بن مسيك المرادى : ٤٩

فرویش بن کلودیش 😑 فرویوس قیصر

فزائيل . ۱۹۰،۱۸۸،۱۸۳،۱۳۰ ، ۱۹۰

فقيموس = مخشميان بن لوجيه

فقيموس ارشميان : ١٠٠٠

فلاطش البنطى قائد قيصر على اليهود: ٢١٧

فلافاذا فسدا : ٠٩٠

فلديفيش بن بطليموس : ٢٨٥

فلشتم: ١٧

فلشنين : ۱۷

فلفش بن أوليان : ٣١٥

فلكس (الوالى): ١٧٠

فلنسيان ( أخ وليطانش ): ٣٢٩

فلوباتور 😑 قاوماظر

فلوباذي : ٢٨٦

فلوديس بن يلاديان: ٣١٧

فلوميتر : ٢٨٦

فليكوس ( القائد الأوللانطيخوس ): ١٧٦،١٧٥

فشاندر ( صاحب إنطاكية ) : ٢٨٥

فقيوس ( قائد الروم ) : ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧،

\*\*\*\*\*\*\*\*

فنال : ١٦٩

فنحاء عليه السلام: 101

فنحاص بن العاذر: ۲۰۹،۱۳۰ ۱۹۰۱ ۲۰۹

فندلس : ۳۲۳

فؤاد حمزه: ۲۹،۳۷،۳۱

فور ( ملك الهند ) : ٢٨٤

فوط: ١٧

فوقاص قيصر: ٣٣٩

فول ( ملك بابل ) : ١٠٢

قسطنطيش ابن عم ديقلاديانوس: ٠٠٠

قسطنطين : ١١٦ ، ١٠٥٠ ، ٢٢١ ، ٣٢٣٠

\*\*\* T37, T37, A37, . 07, 307, 007

قسطنطین بن قسطنطین : ۲۱۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰

قسطنطين بن قلفط : ۲۰۱

قسطنطين بن لاون : ۲۵۲، ۲٤۹، ۲۰۲

قسطنطين المؤمن: ٢٢٠٠

قسطنطين بن هلانة : ۲۰۲

فسطنطين بن اليون : ٢٥١

قسطوس : ۲۲7

قسنطس بن وليتنوس: ٣٢٢

قسنطينوس بن قسطنطين : ٣٤٧،٣٤٦

القسيس: ٢١٩

قصطرا = فرعون ساناق

قطلوش : ۲۰۸

قطورا بنت يقطان : ٧٥

القلاف: ١١٣

قلدبوس قيصر: ٢٠٠٠

قلفط بن مورق: ٢٥١

القلقشندي ( مؤلف صبح الأعشى ) : ٧٧

قلوباظر = قلوماظر

قلوديس قيصر: ٢١٩

Election: 1.1

قلوديش قيصر بن طياديش : ٣٠٦،٣٠٥، ٢١٧

قلوماظر بن إيفانش: ٢٨٦

قبوسيوس: ٢٤٦

قبيز الأول : ٢٢٨

قير الثاني : ٢٢٨

قویل بن ناجور: ۱۸،۱۷،۱۳ همویل

قنار بن يوفنا: ١٣٣٠ -

قنبيشاش بن كيرش: ١٤١٠

Tocon: lidect

قنوفرسوس الملك : ١٥٥

قورح ( بن غيصو ) : ١٨٠٦٣

قائد قيصر على اليهود 🔃 فلاطس النبطى

قائد كلو بطرة 🔃 انشاون

قابوس : وع

قاموس بن مصعب = فرعون موسى

قاران: ۱۱۸

قارون بن بصهار : ۱۳۸

قاسم بن اصغ: ۲۹۹،۱۳۱

القاللين بن رقنا : ٢٧٩

القاهر ( الخليفة ): ٢٥٢

قباذ بن فيروز ( ملك الفرس ) : ۲٦٢، ٨٣، ٨٠.

445.444.441.418.414

قىاذ = شيرويە بن برزويە

قبط: ١١٩٠١٠

القبط بن قوط \_ قوط بن مصراح

قبط ( بن كفتوريم ) : ۱۱۷

قبط بن لايق بن مصر : ١٠٩

قبط بن مصر: ١١٠

قبطقای 😑 کفتورع

قبطابين: ١٧

قتادة : ٧٠

قتال ( بن اليفاز ) : ١٨٠٦٣

قداد بن سالف : ٣٦

قدما : ١٥٥٩

قدوح : 35

قوسين بن برام : ۲۷۰،۲۰۷

قرطانوس = غرديانوس قيصر

القرطى: ٥٠

قرعوية : ٣٥٣

قرقانوس: ۱۸۲

قرقورة: ۱۲۹،۱۱۸

قرینا بن مارنوس : ۱۱۸

قسب الملك = ينوس

قسطس القاضي: ٣٠٦

قسنطش = قسطنطين بن قسطنطين

قسطنطيس : ١٩٩

قسطنطيش : ۳۲۰

(4)

كاتب الشيخ صاحب رومية \_ كينانوس كاتب الوحي لهود عليه السلام \_ الحلجان كاتيم بن يلولن بن يافث : ٦٤ كاحم : ٦٩،٦٧

كاد ( بن يعقوب ) : ١٦٩،١٦٧،١٤٤،١٦٩

کارنیلیوس فاندیك ( الدکتور ) : ۳۳ کاروس : ۳۱۹

کاسد بن ناحور : ۱۰۸،۱۰۷،۶۸۸،۶۹

كاشم بن معد أنوس : ١٢٩،١١٨،١١٢]

كالب بن يوفنا بن حصرون : ١٢٦ ١٣٢٠١٢٠ ،

724.141

كدعون بن يواش : ١٣٤

كرد: ١١

كرز ( ملك الأهواز ) : ٥٠

كرسوس: ١٩٥،١٨٦

کرشاسب ، ۲۲۲،۲۲۲

كرشيانو 😑 كوشيانو

كر لس بطرك الاسكندرية: ٢٧٤

كرمان شاه = جرام

کر ماهو: ۳۰۹

کرمنش بن مرسیة : ۲۹۲

کرنگو: ۷۸

حر يانس : ٢٩٥

( ٢٦ - جزء أول )

قورح بن إيصهر : ١٢٧ قورح ( بن عيصو ) : ١٨٠٦٣ قورش : ٢٢٨

قورينوس الأول : ٣١٩ قوط بن حام : ١١٩،١٠٩

قوط بن ماغوغ : ۲۷۹

قوطفير 😑 عزيز مصر

قوقاش: ۲۰۷

قوقا قيصر: ٢٦٩

قول: ۱۰۳

قومس بن نقاس : ۱۱۸،۱۱۰،۱۱۸

قومس إفريقية : ٢٣٠

قياذو : ٣٣٥

قيدوشف: ۲٤٠

قيدونوس قائد الطيخوس : ٢٩١

قيذار: ٦٨،٥٩

قيس ( بن افيل ) : ١٤٧

قيس ( بن صغير ) : ٧٧،٧٤

قيس بن صيفي : ١٠١

۳٦٢،٣٤٣،٣٣٨،٣٣٦،٣٣٥ وقيصر آکشييسان : ۳۰۶،۳۶۳ قيصر آکشييسان : ۳۰۶،۳۰۳ قيصر الرحيم = انطونيش قيصر اغسطس = قيصر

قیصر تاوداسیوس: ۲۲۹

قيصر ( جاشر ) : ٣٠٢

قيصر صاحب الروم: 11

قیصر بن قیصر : ۳۵۰، ۳۵۱

قيصر ملك الروم : ٥٦، ١٨٩، ٢٦٩، ٢٦٩، ٢٤١، ٥٠٠

قیصر نیروش: ۲۰۲

قيصر يولش بن غايش أول ملوك القياصرة : ٢٩٨

قيصر يولبوس: ٢٨٨

قيصر = يوليش

قيصر = يولياس

کنعان بن حام بن نوح : ۲۰،۱۷،۹ Tiality in Sem: 11961-9611 كنمان 😑 النمروذ 🔃 ١٩٩٥ : كهراسف: ۲٤٠،۲۳۷ : الكهنون = العازر المجارة والمراد المحالة كوئا: ١٥ ١٠٠٠ كورش: ۱۹۶۰،۱۷۲،۱۷۲،۱۷۱،۱۳۱،۱۷۳،۱۷۳، \*\*\* YEV. YET. YEL . YYA کوش بن حام : ۱۰۰،۱۸،۱۷ ، ۲۰،۲۰۷۰ وش 100011901-901-0 كوشان شفنائم : ۱۲۲ ، و و ا كوشيانو بطرك الاسكندرية . • (٣ کومر بن یافث بن نوح : ۲۷۹،۲۲۹ می ایسان الكوهن: ١٧٩،١٥٢ ويه : عرف الم الكوهن الأعظم على سمعان بن خونيا الكوهن الاعظم = يهويارع عميمة كى اجوا: ٢٤٠ ٢٤٠ كى اجوا کی اقنہ : ۲۳۰ ۲۳۰ کی اقتہ یہ رست كي اوچن بن جنوش : ٧٧٧ م ١٩٠٠ مه ١٠٠٠ . ere pre tvoctorcteletty : con & 257 045-14 164 000 MM : 4 5 كيتم بن يافاني: ۲۷۹،۲۷۷ برودود ۱۲۷ S ---- 750,777,777,770 27 ... كيراش اسقف بيت القدس: ٢٢٣ كيرش بن كيلوس ( ملك الفرس ) : ١٥٢ ، ١٥٩ (m ( m ( m ) ) ) 4.44 171 كيرش ( من ملوك الفرس ) : ١٤٦، ١٦٠،١٦٠ Ten : The : 137 ... YET . YET كيرلس بطرك الاسكندرية: ٢٣١،٢٣٠ كيراوس ابن اخت تاوقيلا : ٣٣٠ کیساسب بن کیهراسف: ۲۲۷ Communication of the continued

كيستاسف ٢٤٠،٢٣٩ عند

Zumile : 111

کریب ذو کراب: ٤٨،٤٦ 🔻 🕬 الكسائي: ۲۷ کستاسف : ۲٤۱،۲٤٠ و ۲۲۱،۲٤٠ کسری : ۲۲۰،۴۳۰،۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۳، ۹۰،۲۳ 472 - VY - VY - VY - CYY - CYY - CYY - CYY - CYY کسری أبرويز: ۲۷۳،۲۷۰ Zung , vi أردوان : . ۲۵۱ ، ۲۵۱ کسری انو شروان: ۲۲۲،۲۲۲،۲۳۲ ۳۲۷ كسرى الأول = كيرش کسری برام: ۱۷۷ كسلوحيم : ١٧ الكسيس الرابع ابن اسحاق : ٣٥٩ V- V7-PF Y.Y.Y.1: linus TEN imila Zew 1 Kenly: 178:00 كعب أبو سيأ إلاصغو : ٨٦٪ كمتام ( بن المفاز ) ي ٦٨٥٦٣ -کفتوری بن مهر : ۱۰۹ كلافاظر = بطايموس محب ابيه ١١٥٠ ١١٢ الكلي: ٧٤،٤٣،٣١ نورين كلدى امرأه شالنوم : ١٥٥ \_\_\_\_ كلماد ( ملك الروم ) نوم ١٦٦،١٥٠ كلمش بن الاسكندر: ٢٨٠ كليكرب بن تبع الأقون: ١٠١،٨٨،٨١ کایکی بن حربیا: ۱۸۹،۱۸۷،۱۱۱ : كلواطره ( ملكة مصر ): ١٨١٠،١٩١،١٩١١ ١٩٣١) 381,081,447 3447,8473.847,787,7873 كلوتيانو بطرك اسكندرية : ٣١١ كمودة بن الطونيوس : ٢١٣،٣١٢ مرز يا الم Recem: 414 414 كندافلند : ۲۹۰ ۲۹۰ 1 X : VYY YVY : WYY

( FY - - - - - ( )

1 1 38 7

كيشناسف : ٢٤٠ ٢٤٠

کی قاسمن : ۲۲۰

كيقاوس بن كنعان ملك فارس : ٧٩، ١٦ The Contract of the IVI

كيقاوس بن كيتيا: ٧٤٥ ١٨٠٠

كيقباذ ( ملك الفرس ) : ٨١ ، ٨٥ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠

137,037

كيقوس : ١٦٠ بر برور

کیکاوس بن کینیة : ۲۲۲،۲۳۰

ک کینة : ۲۳۱ و ۱۹۹۸ ۱۹۹۸

كينانوس ( قائد الروم ) : ١٨٥

كينانوس ( أوغسطس قيصر ): ١٨٩،١٨٦

كينانوس ابن أخي قيصر : ١٨٩

Z iem : 037 ....

کینیا بن کی قباذ : ۲٤٩،٧٤٥ ,

کینیة بن کیقیاذ : ۲٤٩،۲٤٥

کی کینیا ( بن کیقاوس ) : ۲٤٥

کسراسف بن کی أوجن : ۲۳۷

کیهراسف: ۲۲۹،۲۲۸

کی وافیا : ۲۳۰

كومرث بن أمم بن لوذ: ٧ كيومرث = آدم

كيومرث: ٢٢٩

کی باشین : ۲۳۰

(J)

لابان بن بتويل: ٥٠،٥٩ ١

لاميم: ٢٩ -

K. Lunger : 477

لاطش بن كاشم : ١١٨،١١٢

لاغوس ( بطليموس ): ۲۹۰،۲۸٤

لاهوب ( بن تدزاس ): ١١٧

لاوز ( بن إرم ) : ١٠

٧ : ( بن سام ) : ٩

لاون اخو نغفور: ٣٥٣

لاون الصغير: ٢٣٣

لاون قيصر: ٣٣٣

لاون الكبير ( الملك ): ٢٤٨٠٢٣١

لاون بن قسطنطين ملك الروم : ٣٤٩،٧٤٨ علما

لاوى ( بن يعقوب ) : ٥٥، ١٤٣، ١٤٣ ١٥٧، ١٥٧،

لاوي بن اليون: ٢٥٢ مراه و المراه المراه

لاوی بن یوطیانوس: ۳٤۷

لاوی 🔃 لاون بن قسطنطین

الليس بن طيجليس (ورتتيلوش) 🖟 ۲۱۳ 💮

لجدمون: ۲۷۹،۲۷۷ علم الم

لخنتعة ينوف ذو الشناتر : ٨٧،٨٦

لزريق: ٣٦٣

لشقيش: ٣٦٣

لشكوي بن بطارقة الروم ! ٣٦١

لطوسيم: ١٩

لطين بن ماغوغ: ٢٧٩ ته ١٥٠٠ مرم ١

لطين بن يونان : ٢٨٨

لقسطوس الثالث: ٢٢٥

القان بن عاد : ۲۹، ۲۹، ۷۲،۳۰

لقمان بن الملطاط: ٧٧

لقيم بن هزال ، ۳۰

لمان بن طوبال: ۲۷۹ لك بن شرحبيل: ٧٨

لك بن منوشلخ : ١٠٥

الماييم: ١٧

لهوب فرعون موسى عليه السلام

لوبليدة : 3٢٧

لو جبار بن مزکة : ۲۰۱۱

اودم: ١٧

اوري ( الملك ) : ٢٦٥

لوط عليه السلام : ۱۳۰۵، ۵۵، ۵۵، ۵۵، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳،

144.79

لوطان بن يسعين : ٦٣

اوغش : ۲۹۰

الوقا: ۲۰۰،۲۱۸

لوقموس بطرك الاسكندرية: ٣٢٧

لوكش قيصر: ٣١٥

ليا ( بنت لابان ) : ١٠،٠٩

مالك بن دعر : ٦٠ مالك بن رافلة: 324 مالك بن زيد: ٩٥،٩٣ مالك بن طوق: ٨٥ مالك بن عجلان: ١٨٠٣٨ مالك بن عمرو بن يعفر : ٨٨ مالوس بن بلوطيس: ١١٢ ، ١١٨ مالما بن حربيا: ١١٩،١١٧، ١١٩ ماليق بن ندراس: ١١٩،١١٧،١١١ ماند ( الدوقس ): 171 مانى الشنوى الزنديق: ٢٥٦ مانيه (الملك): ٢٦٠ ماهان البطريق: ٣٤٦،٣٤٤ ماهان قيصر : ٨٠ ماهلایل بن قاین : ٦ ماهيان ( مؤدب الأساورة ) ٢٧٢: المارك من فقالة: ٥٦ مبانش: ۲۸۸ مبسام: ۸۲ مترداب ملك الأرمن: ٣٠٣،٢٩٣ مترداث (ملك بلاد الارمن): ۱۸۸،۱۸۷ متنيا (صدقياهو): ١٠٦ متنيا الني : ١٦٠ متوجهر: ۱۲۸ متوشلخ (بن اخنوخ): ٧ المتوكل على الله : ٢٥٢ متى ( صاحب الانجيل ) : ٢١٥،٧١٤،٢١٠ متى العشار ( من الحواربين ) : ٢١٦، ٢١٨،٢١٧، متينيا بن يوحنا بن شممون الكوهن : ١٧٦، ١٧٥ ، 491.1VA مثان = ماثان 2 : 10 s

> محب أبيه = بطليموس كالا فاظر محب أخيه = يطليموس الصائخ

محب امه \_ بطليموس المنطفر

ليشاوش: ١٧٧٠١٧٦ لبطائش \_ انمواد يانوس لينيادة أم الاسكندر: ٢٨٠ لىنىادة بنت تراوش: ۲۸۲ لينيادة فيلفوش بن آمننه بن هركاش : ۲۸۲ Le is : 374 478: 317 ليبون بن شمخلية = لاون ليونيوس ( صاحب الطلسمات برومة ) : ٢٠٩ (1) ماء السماء بن حروه: ٧٨ مأرب بن قاران: ١١ المأون: ۲۸۹،۲۸۹ نام مابان الني : ١٤٣ ماثان 📥 مطنان بن لاوي ماثان بن ألعاذر : ۲۱۱،۲۱۰ 119: 76 مادی بن ناست : ۱۰۹ ماران بن عوف من حمبر ( ذو ریاش ) : ۷۷ مارای بن یافث: ۲۲۷،۲۲۹ مار بطرس بطرك الاسكندرية : ۲۰۰۰ مارجوس القسيس: ۲۲۰ مارنوس بن بركة بن مناكيل : ١٣٩،١١٨ ماروت : ۱۷۰ مارياس بطرك بطارقة: ٣٢٣ مارينا: ١٢٩ مازية القبطية ( ام ابراهيم ) : ١١٤،١١٣ مازیع بن کنعان : ۱۸ ماش بن إرم بن سام : ١٠٨،١٠٥ ماستة : ۲۲۳ 71.77 : bach ماغوغ بن يافث : ٣٦٢، ٢٧٩ ماغوغ مالك : ١٠٢٥ مالك ( والدشمر ) : ٨٠ مالك بن ابرهة: وو المركبس مقدم الفرنسيس: ٣٦١،٣٩٥ مركبوش أسقف بيت المقدس: ٣١٩

مروان بن الحكم : ٢٥١

مروان بن محد : ۲۶۸

ريطون: ٢٩٥

مريم ينت الاسكندرة: ١٩٧،١٩٢

مريم بنت عمران أخت موسى عليه السلام: ١٢٣٠

TTE.TTT.T10.T1E.T1T.T1T.T11.19V

مريم بنت قيصر موريق : ٢٦٨

مریم بنت موریکش قیصر: ۳۲۸، ۳۴۰

مريم بنت يواقيم موثان : ٢١١

مريم بنت يوسف : ٢١١

مريم زوج هيردوس: ١٩٥١،١٩٢،١٩٥

مرينا بن مرينوس: ١١٣

مرينوس بن بركة: ١١٣

من دك الزنديق ، ٢٦٣

مزيقيا = عمرو بن عامر

09: lus

المسبحى: ١١٤،٣٠٦،٣٠٩،٣٠١، ١١٣،١٤١٣،

017, 717, 717, 717, 717, 377, 777,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

المستنصر العميدى: ٣٥٨

مسروق ( من اعلام التفسير ) : ٧٠

مسروق بن أبرهه : ۹۷،۹٥،۹۳

مسروق ملك الحبشة بالمن: ٢٦٥

مسعود بن معتب : 34

المسعودي: ۲۸،۲۸، ۲۷،۲۲،۲۲،۲۲،۲۲،۲۰،۲۷،۷۷،

(1.7.1.8.49.49V.47 .AA.AT.A).V9.VA

107,000,347,647,137,007,707

مسلم ( صاحب الصحيح ) : 118

مسلمة بن عبد الملك : ٢٥١

المسيح = عيسي عليه السلام

مشمع : ۲۸،۵۹

الحي : ١٩٩

محشون بن عمينا ذاب: ١٤٧

المحضر بن جندل : ٢٥

محمد بن صالح بن موداس : ٣٥٦

محد صلى الله عليه وسلم : ۲۰۳،۲۲،۲۲،۲۲،۴۶،

734,737,337

محمد بن عمرو بن واقد : ۲۷٤

عمد بن كعب القرظى: ٥٦

مخشمس بن وليتنوس: ۲۲۲،۲۲۱

مخشميان خليفة ديوقاريان : ۲۲۲،۳۲۱

مخشميان بن لوجية ( الملك ) : ٣١٤

مدان: ۲۹

مد از بن عبد كلال ( تبع ) : ١٦

مدليلا عليه السلام: ١٠٤

مدين بن ابراهيم عليهما السلام : ٥٦ ، ٦٩ ، ١٢١ ،

NYA

مرا ( بن رعویل ) : ۱۳

مرامر بن مرة: ۲۲

مرتبوس: ۱۲۹

مر ثد بن ذی یزن: ۹۳

مر دُد بن سعد بن عفير : ٣٠.

مر تد بن عبد کلال : ۸۹،۸۸

مر ثد ذوم وان بن کریب: ۱۸،٤٦

مردخاي: ١٧٣:١٦٠

الرزبان: ۲۲،۲۷،۸۲۲،۸۲۲

المرزبان قائد الفرس: ٣٤٢

مرقص الانحيلي : ٢٠٦:٢١٩

رقص تلميذ بطرس: ۲۰۰،۲۱۸

مرقیان قیصر : ۲۲۰،۲۲۰

مرقیش ( بن مفلاوش ): ۱۱۷

مرقیش بن منقاوش : ۱۱۱

104: 20

مركيان بن مليكة 😑 مرقيان قيصر

مرکبر دی مونتفرات : ۳۶۰

مقلاوش ( بن منقاوش ) : ۱۱۷ مقنيطوس فائد قسطوس: ٢٢٦ المقوقس: ٣٤٥،١١٤،١١٣ المكتفى: ٢٠٢ مكتموس نطرك الاسكندرية:٣١٧ مكسمانوس: ٢١٩ مكسينموس: ۲۲۸ مكيموس الاصغر: ٣١٩ الملطات بن عمرو: ١٠١ ملقوس: ۲۲۰ الما : ١٦٥ ملك : ملك ملك الارمن 🔃 هدرور ملك أروم = هداد ملك الاسباط بالسامرة = مخم الملك الاول من الررم المقدونيين = فروس ملك بابل = فول ملك بلاد الارمن = متردات ملك بني اسرائيل = يخنيو ملك بني إسرائيل بالقدس = موذا ملك الجزيرة: ١٥٣ ملك الجزيرة والموصل \_ شلمتأمر ملك دمشق 😑 رصين ملك ذو وداغ : ٧٨ ملك الروم 🔃 قيصر ملك السامرة \_ ي-شيا بن اخيا ملك السامرة = يورام بن اجاب ملك المرب: ٢٣٤ ملك العمالقة 🔃 الوليد بن دومع ملك الرس = كبرش ملك القدس = امصياهو ملك القدس \_ حزقيا ملك القدس = يهوذا ملك الكسدانيين 📥 شريال ملك الموصل 💳 سنحاريف الصغير

مصر بن عام: ۱۱۹،۱۷،۱۰،۰۱۰،۱۰۱،۱۱۱،۱۱۱،۱۱۹ معراع = معر مصر بن بیصر بن عام : ١١٦٤١ مصر بن قبط بن النبيط = مصر بن النبيط مصر بن النبيط: ١٠٩ مصطفی سید الزرابی: ۲۲۲ مصعب : ٥٤ مضاض بن عبد المسيح : ٤٧ مضاص بن عمرو بن مضاض : ٧٤ المطران: ٢١٩ مطريوش: ٢٩٤،٢٨٢ مطنان بن لاوی : ۲۱۱ مظفر : ۲۹۰ مظفر معاوية بن أبي سفيان : ٢٥١٠٣٤٧،٧٨،٥٦ معاویة بن بکر : ۳۰ معاوية بن العميد : ٢٥٥ معاوية بن هشام بن عبد الملك: ٣٤٨ المعتز ( الخليفة ) : ٢٥٢ المنتمى (الخليقة): ٢٠١،٨٥٠ المعتضد ( الحليفة : ٢٥٧ المعتمد ( الخليفة ) : ٢٥٣ معد بن عدنان بن أدد : ۲۳۸،۳ معدانوس بن دارم : ۱۳۹،۱۱۸،۱۱۲،٤٥،٤٣ معد یکرب ( بن أبي مرة بن ذي يزن ) : ۹۳، 97.90 11 : c , all المعمدان ( یحی بن زکریا ): ۲۱۲،۱۹۹ 95: moil مقاريوس ( أسقف بيت للقدس ): ٢٢٤،٢٢١ المقتد, ( الخليفة ) : ٣٥٧ مقتل بن حبيب الخشعمي : ٩٤ مقروطون: ۲۹۲ المقريزي: ۱۱۱، ۲٤٦، ۳۲۰، ۲٤٦ مقرين بن مزكة (الملك): ١٤٤ مقسمانوس: ۲۲۲،۲۲۰ مقسيموس بطرك القسطنطينية : ۲۳٠ on de maria

منطرون: ۲۹٤

منعم بن ذي الملك دار : ١٨٠ ١٨٥

المنق = بطليموس فيناس

منقاوش بن شدات : ١١٠٠

منقاوش ( بن منذوش ) : ۱۱۷

منقاوش بن منفاوش : ١١٠

منوشهر ( من ملوك الفرس ) : ٧ ، ٢٣٢ ، ٢٣٧ ،

T77.779.770.772

منوشهر بن منشحر : ۲۳۲،۲۲۷

منشيا ( بن يوحنا ) : ۲۰۸

ملهتدي ( الخليفة ) : ٢٥٢

مهر خشنش : ۲۷۱ و دور

مهر نرنسي الحكيم ( وزير يزدجر دي الأشيم = نرسى الحكيم الحكيم

مهز نرسی = نرسی الحکیم در

مهز ترسة ؟ = ترسي الحكيم

مهلايل \_ أوشهنك ببشداد

مهلايل ملك المند: ٢٢٩

١٠٦،١٤٠،١٢٨ : ساؤه

موآنى: ١٩،٦٦

مؤرخ حاة : ١٥٧

مؤرخ الروم 😑 هروشيوش

الوبذان: ۲77،۲0۷

موبدان دورين : ۲۹۲ م د ۱۵۰۲۴ کو ۱۵۰۲۴

موثبان = عمرو

مورق بن هرقل : ۳۵۱،۳۱٤ : مورق بن

موري النبي : ١٥٦ ٥٠ ٥٠٠ : وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ

موريق ملك الروم : ٢٦٨ ١٨٠

موريق ( من بطاركة الروم ) : ٣٣٧

موريكش قيصر (الملك): ٢٢٩،٢٢٧

موسى عليه السلام: ١٨٥٨، ٢٧، ٢٨، ٢٤، ٢٤، ٢١،

17: 171 371 > 071, 171, 171, 171, 171 : 71)

711,771,031,377,3.7

ملك همدان 🚤 ذو تبع

ملك الهود 🔃 هوقانوس

ملكا بنت هاران: ۲۹،۲۲،۵۲

ملکان: ۲۹٤،۱۰۸،۱۰۲،۵۱

ماکتاه : ۸۰۸ ۱۳۰۸

ملكة سيأ (بلقيس): ١٤٦

ملكة مصر كلويطره

ملکون: ۲۹۹

ملكما القائد : ١٨٩

ملكيشو ع (بن طالوت): ١٤١،١٤٠

ملكيصدق (ابوفالغ): ٥٠

ملكيكرب بن تبع الاقرن: ٨٧

4.9: 1gala

ملوريانوس قيصر: ١١٨

مناحيم (شيخ لطائفة من اليهود): ١٩٦

مناخيم بن كاد : ١٦٩،١٦٧

مناریان بن قاروس : ۳۱۹

مناریان قیصر بن ظاریوس: ۳۲۱

مناكيل بن بلوطيس: ١٣٩،١١٨،١١٣

دتای (الکوهن): ۲۰۰

المتصر ( الخليفة ) : ٣٠٢

منجو تكين صاحب دمشق : ٣٥٤

194 : comil

منحشون (سید بنی یهوذا ): ۱٤۲

منحيم ( ملك الأسباط بالناحرة): ١٥٠٠

المنذر ملك العرب: ٣٣٤ ١١٠ ال

منذوش (بن شدات): ۱۱۷

TT9 . TTA . 1 VE . 179 . 177 . 107 . 108 . 79 : Linio

منشا (بن يوسف عليه السلام): ١٣٥،١٣٤، ١٣٥

177 : 100

منشحر : ٢٣٤

simple: 1. 17.11 111

1 1 : 129 il

منصور بن سرحون : ۲٤٠ ، ۲٤٦ ، ۱

المنصور قلاون : ٣٦١ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

نائب البطرك = الأسقف نماط: ١٦٩ نبت = بنايوت ندرقا ، ١٤٠ نبوز را ذون (قائد مختنصر): ١٥٧ نبيط بن أشوذ: ١٠٨،١٠٤ نبيط بن ماش = نبيط بن أشوذ النجار ( الشيخ عبد الوهاب ) : ١٠ النحار ( يوسف بن يعقوب ) : ٢١١ النجاشي : ٩٢،٩٢،٩١ نجران بن زیدان: ۷۲ نجشون (سید بنی مودا): ۱۳۳ 1V4: Las نحورت ( بن فياح ) : ١٤٧ ندراس بن صا: ۱۱۰،۱۱۱ ندراوس: ۱۱۲ نرسى الحسكيم (مهز نرسى): ٢٦٢،٢٦١ نرفا بن طبطيش : ٣٠٩ ¡زار بن معد : ۲۳۸ النسائي : ١١٥

نسطوريوس البطرك بالقسطنطينية: ٢٧٤ نسطوريش: ٣٣٠ نسبل الصقيلي: ٣٥٢

نستبت تصر : ١٠٨،١٠٤

نشطاش قيصر : ٣٣٤،٣٣٣

نیشطیانش الثانی ، ۳٤۱

نصر: ٥

النضيرة بنت ساطرون : ٢٥٦،٢٥٥

نضيل بن بلاريان : ۱۸۳

النعمان بن قيسي بن عبيد : ٩٦

النعمان بن المنذر ( ملك الحيرة ) : ٨٤،٢٣،٢.

نفتالی ( بن یعقوب ) : ۲۰، ۲۹، ۱۹۹

نفتوحيم: ١٧

نفطالي : ١٣٤

نفيلة بن عبد المدان : ٧٤

موسی بن نصیر : ۲٤٨

موسی بن یعقوب : ۳

موصل بن أشوذ : ١٠٣

الموصل بن جرموق: ١٠٢

موصل بن سام : ١٠٨

موقيانو بطرك اسكندرية: ١١٣

مومن مالي ملك سربان: ٣٦٧

موهب بن مرة: ۷۷

میافارقین : ۳۰۲،۲۰۳

ميتائل: ١٦٠

ميخائيل بطرك الاسكندرية: ٣٤٩

میخائیل بن نوفیل : ۲۹۲،۲۵۵،۲۰۵۱

میخانیل بن راعیل : ۱۳۷

ميخيا عليه السلام: ١٤٩

ميصائل النبي : ١٥٦

ميمون : ٩٠

مينا : ٠٤٠

ميناس البطريق: ٣٤٥

(0)

ناباط: ١٤٦

نابت 🚞 بنابوت

النابغة الجمدى ٧٦

ناحة (بن رعويل): ١٣

ناحور بن آزر ( أخو ابراهيم عليه السلام) :

407.104.1.4.1.V.7V.77.01

ناحور بن تارح : ۲۰

ناحور بن شادخ : ١٥ ١٠

ناحوم عليه السلام : ١٥٥،١٥٢ -

ناراب بن يريم : ١٦٩،١٤٩

نارون 💳 نرقا بن طیطس

ناشر بن عمرو ذي الأذعار : ٧٩

نافس : ۲۸،09

نافس بن عمرو 🔃 ناشر بن عمرو

الناكيش = دارا بن الأمة

نامان الني : ١٤٣

ilecom : \* TYE / WE / SALVEN

هارون (عليه السلام): ۱۲۱،۱۲۳،۱۲۱،۱۲۰،۱۲۷ ۲۱،۷۳۷،۱۷۷،۱۷۷،۲۲۲

هارون ( .ن بنی حشمتای ):۲۰۸

هاصد بن کوش: ۱۰۶،۰۱

هالی : ۲۱۱

هام ملك حيرون: ١٣١

هامان : ۲۱۸،۱۷۳

هامان العمليقي ( وزير اخشويرش ): ٧٤٦

هامس قائد الرومانيين : ٢٨٨

هاني، بن مسمود الشيباني : ۲۷۰

ماؤا: 35

هداد (ملك اروم): ١٦٦،١٤٦

هداد بن مداد : ٥٠

هدد بن بدد بن الحلجان: ۳۱،۳۰

هدرور ( ملك الأرمن ) : ١٤٦

الهدهاد بن شرحبيل ( ذو الصرح ) : ١٠١،٧٩

هراسب: ۱۹۰،۱۰۹

هريد: ۲۷۱

هر ثمة : ۱۸۲، ۱۸۴

هردايوس: ٥٠٠٠

هردوس بن منظرون : ۲۸۱

هرقانوس ( ملك اليهود ) ۱۷۸ ، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۲،

77134/304/374/3 AA1324/3-17474

هرقانوس بن الاسكندر: ۲۰۸

هرفانوس بن يوحنان ۲۰۸

هرقل أحد بطارقة الروم: ٣٢٩

هرقل ابن الحيار ملكان : ۲۹٤،۲۸۱

هرقلبن هرقل (عظيم الروم) : ١١٤ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ،

. 37, 137, 737, 737, 337, 537, 737, 007,

377

هرقلیانوس 💳 مقرین بن مزکة

هرکانوس بن شمعون ( اول ملوك بني حشمتای ) :

144.148

هرکوریش: ۳۲۱

نغفور بن استيراق ( ملك الروم ): ۳۵۳،۲۰۱،۳٤۹

نفاس بن نقراس : ۱۲۹،۱۱۸،۱۱۳،۱۱۲

نقدوبة ( خال أبرويز ): ٢٦٨،٢٦٧

نقراوش = الريان بن الوليد ( فرعون يوسف )

أمر الأزج: ٢٤،٨١

غر بن يعرح : ٧٤

النمروذ الجبار: ۱۰۵،۱۰۲،۵۳۰۱۸،۱۱۰۵

101119111

النمروذ ( بن كوش بن كنعان ) : ۱۰۸،۱۰۱،

44. CION

نوابة (بن حام): ١٩

نوج عليه السلام : ١٠٥٠٥،١٠٩،١٢٠١،١٧٠٧٠

(17.11.1.1.1.7.0) (0) (0.189.8) (47.41)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

iemdzeim : 137

نوفیل بن میخائیل : ۳۵۲،۳۵۱

نولة : ۱۳۹،۱۱۸

نونیر یافث ( مناریان ) ، ۱۹۹

نوی 😑 نوابة

زياق : ٢٠١

نير بن أفيل : ١٤٠،١٠٦

نیرو بن سابور : ۲۵۱،۲٤۹

نيروش قيصر : ۲۰٤،۲۰۰ ۲۰۲۲

نيرون قيصر : ۱۷۰ ، ۲۰۹،۳۰۷،۳۰۷،۳۰۸،۳۰۸،۳۰۹،

411.414.410.414.417.41.

نيقاتور: ٢٠٥،١٧٨،١٧٧

نیقالوس (کاتب هیردوس): ۱۹۹

نیکروس : ۱۸۷

نیکوفوروس: ۲۰۱۱

نينوي بن أراتق : ١٠٨

(A)

هاجر (أم اسماعيل عليه السلام): ٧٠٥٠،١٤،

119011801.40770900000000000

هاخيس ( اخيمينس ) : ۲۲۸

هاران بن آزر: ۱۹٬۵۲٬۰۱

هاروت: ۱۰۷

هيردوس الصغير : ٢١٦ همردوش بن أنطفتر : ٣٠٢

هیروس بن أرستلیوس : ۲۰۹

هيروسيش: ١٠٠٤

(0)

الواثق بالله: ٣٥٢

واجوس: ١٥٠

الواقدي: ١٠٠

والاش 😑 واليش

والنطوس بن واليش : ۲۲۸

والياش المتاني : ٣٢٧

واليريانس ( الملك ) : ٣١٦

واليس بن قسطنطين : ٣٢٧

واليش ( أخ واليطنيوس ) : ٢٢٩، ٢٢٨ واليش

واليش قيصر : ٢٢٨

واليطنوس ( قيصر ) : ٣٢٧

وامن ملك الترك: ٢٣٢

وترك 📥 اسحاق

وجدى ( صاحب دائرة المعارف ) : ١٧

ورد بن منير : ١٥٤

ورديس بن لاون: ٣٥٣

ورمنيلوش ( الملك ) : ٣١٣

وريةش: ٣٦٣

ورعوس: ۲۹۷

وزير هرمانوس 🔃 انطفتر

ولفنسون ( الدكتور ) = اسرائيل ولفنسون

وليتنوس: ۲۲۱

الولد : ١٣٩،١١٨،٤٥

الوليد بن دومغ ( ملك الشام من الممالقة ) : ٣٤،

111:11.

الوليد بن عبد الملك : ٢٦٥،٢٥١، ٢٥٨

الوليد بن مصعب ( فرعون موسى ) : ١١٢،٤٣

وليطانش بن فلتسيان : ٢٢٩

وليمة ( بن مر ثد بن عبد كلال ) : ٨٩٠٨٨٠٨٦

وندان: ۲۲۱، ۲۲۶

وهب بن منبه : ۲۱٤،۱۷۲،۱۲۲،۹

هزمن بل نيرو ( الملك ) : ۲۰۱،۲۰۰

هرمن بن سابور : ۲۵۲

هرمن ین قرسین : ۲۷۰،۲۵۷ مرمن

هرمن بن یزدجرد بن برام : ۲۱۷،۲۱۲،۲۱۱،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

هرمس المصرى: ٧، ١١٠

هرمس بن هردوس بن منطرون : ۲۸۲،۲۸۱ ۲۹۴

هروشيوش ( مؤرخ الروم ) :١٠٩،١٠٦،١١٩،١،

(757.)071.)071.701.701.701.715.

440.451.444.444

هريكوس دندولوا: ۲۰۹

هزيلة أخت معاوية : "٣٨،٣٠

هشام بن عبد الملك : ٢٤٩

هشام بن محمد الكلي \_ ابن الكلي

akis: AT

هيلانة أم قسطنطين : ٢١٩٠،٢١٩، ٢٠٠، ٢٢٥، ٢٢٥

المميسم ( زند ) : ٣

المميسع بن يمن قيدار : ٧٠

V. : ما نه

119: 1:0

هوبيل بن مرة : ٧٧

هو تيودور لسكويس: ٢٦١

هود بن عابر بن شالخ : ۲۹

هود بن عبد الله 😑 هود عليه السلام

هود عليه السلام: Pr. . ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۷

هوذة بن على ملك اليمامة ( ملك التاج ) : ٢٦٦

هوشيع النبي : ١٥٣

هويشيع بن إيليا : ١٦٧

هيردوس (القائد): ١٩٠،١٨٨،١٨٨،١٠١٠

4.8.4.4

يرديس: ١١٨ يرشود = أبو الفرس يروبوس: ٢١٩

يريم بن زيد الجمهور = ذورعين يرميا عليه السلام = إرميا عليه السلام يرميا = إرميا بن خلقياً

يروشالم: ١٥٧

يرشيا : ١٩٥٠

یزدجرد الأثیم بن بهرام جور : ۲۹۱،۲۹۰، ۲۷۲ بز دجر د بن شهریار : ۲۷٤،۲۷۳،۲۲۷

یزدجرد کسری: ۲۳۰،۳۳۰

يزيد: ۲۹

يزيد بن أبي سفيان : ٣٤٤، ٢٥٠

يزيد بن معاوية : ٣٥١،٣٤٧

يافث ( ابو الترك ) : ٩

یثرون: ۱۲٤،۲۱

يثوبل: ١٨

بردیس بن درکون: ۱۱۲

يساخر: ۲۰، ۲۹، ۱۲۵، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹

يسام : ٥٩

يستاسب: ۲۷۰،۱۰۹،۸۱

يستاسب بن لهراسب = كيرش

يسطيانش قيصر : ٢٣٤

اليسع بن أخطوب : ١٦٦،١٦٥

اليسح بن شوبوات ( عليه السلام ) : 129 ، 100،

يسمين : 35

یشبشیان بن لوحیه : ۳۰۸،۳۰۷

یشبشیان = أسباشیانس یشرح بن جذیمة: ٤٨،٤٧

اليشرح بن الحارث الرائش: ١٠١

يشرح ذو الملك بن ودب: ٧٤

یشطیانش قیصر : ۲۲۲،۳۳۰،۳۳۶

يشوع بن أبو صادوق: ٢٤٦

یشوع بن شارخ: ۲۱۸

يشوع بن شيداخ: ١٤٤

وهزر الديلمي : ٩٩،٩٨،٩٧،٩٦

ويموص = دارم بن الريان

(0)

یاثیر بن کلماد : ۱۳۰

ياج: ١١٩

ياسر أنعم = تاشر بن عمرو ذي الاذعار

ياسر بن الحارث: ٧٨

ياسر ينعم بن أبي شمر : ١٠١

ياسر ينعم بن عمرو ذي الأذعار : ٨١

يافان بن يافث : ٢٧٩

يافان = يونان

يافث : ۸ ، ۲۷۷، ۱۹،۱۱،۹ ، ۸ : شفاي

يا فرجيتس: ٢٨٦

يافين ( ملك كنعان ) : ١٣٤

ياقبيع ملك لخيش: ١٣١

ياقح بن مليا : ١٦٧

ياقوت ( صاحب معجم البلدان ): ٣٥٢،٧٢

يام = كنمان

يامنش : ١٦٩

یانش بن شیث بن آدم : ٦

یاورکیتس: ۲۸۹

اليانوس ( الملك ) : ٢٠٩

یاهو بن یهوشافاظ بن منشا: ۱۲۹،۱۲۲،۱۲۰،۱۱۹

يبثر = بثر بن رعويل

يثرب بن بائلة : ٣١

يثرب بن دنا = يثرب بن مهلايل

یثرب بن مهلایل : ۳۱

یحی بن أكثم: ۲۰۰۰

يحي عليه السلام : ١١٠،٢١٢،٣١١، ١١٥،١١٤، ٢١٥،

P\$7.7.7.077

يحي بن جرير المتطبب : ٢٩٠

يحى بن زكريا \_ يوحنان المعمدان

يخنيو بن ألياقيم : ١٥٦

یخنیو بن نختنصر : ۱۰۱

يرام: ٨١

يريمام بن نباط: ١٤٦ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٦٣٠

1796178

(18A(184 (187 (18) (18 · (14) (13) (13)

301,751,351,414

specil Illurice, gods, ( oul Lele, wi): FIY: YIY

موذا ن ( اسرائيل ) : ١٤٧

موذا بن كادا: ١٣٣

يهوذا المقدس : ١٦٥،١٦٧،١٦٨،١٦٨،١٦١

يهوذا بن تيليا: ٢٩١٠٢٠٨١٧٨

يهوذا (بن يعقوب): ٥٩

يموذا بن يوسف : ٢٠٩،٢١١

مِوشَاظ ( بن أسا ) : 189

موشافاط ، ۱۱۲، ۱۲۱، ۱۱۲۱

مهوشافاظ ( خامس ملوك القدس ) : ٢١١ يهوشيع بنت بهورام: ١٥١

يهوشع الني : ١٥٢

يهورام بن يهوشاظ: ١٦٢،١٥٠،١٦٢

موناتان ( بن طالوت ) : ١٤٠

يهونتان: ١٤١

١٥٥: ناحاز: ٥٠٥

يمويا دع (الكوهن الأعظم): ١٠١

يؤاب ملك القدس: ١٦٧،١٦٢،١٥٣

يؤاب وزير داود: ١٤٣

يؤاب بن عزياهو: ١٥٣

يؤاب بن نبرا : ١٤٤

يؤاش بن أحزياهو: ١١٥،١٥٥،١٦٢،١٦٢،١٦٢١

يواص بن احزيا : ١٦٩،١٦٦

يواقيم بن ماثان : ٢١٢،٢١١

يؤال (بن شمويل) :۱۲۸، ١٤٠

يؤام بن أحاب : ١٦٦٠١٥٣

يوًام ( ملك الأساط ): ١٦٩،١٦٦

يوناثان = عزياهو

يوثاثان = يونس بن مقى

يو حان: ۱۷۸

يوحانذ بنت لاوي ( ام موسى عليه السلام ) : ١٢٠

يوحنا: ۲۹۱،۲۲۸

يوحنا (احد الحواريين): ٢١٦

يوحنا بطرك الاسكندرية: ٣٣٦،٣٣٣

يشوى : 181

يصحب بن مالك بن زيد = شرحبيل

يضول = جويلا بن كوش

البطرا بن كلويطرة: ١٨٥

يطور: ٥٩

الشيع صي : ١٦٩

يعشا بن أخيا ( ملك السامرة ) : ١٦٤،١٦٣،١٤٩

يعفر ( بن تبان اسعد ) . ١٨

يعفر بن زرعة ( الملوك رومان ) : ٨٠

يعرب بن قبحطان : ۳۰

يعقوب عليه السلام: ٥٥، ٥٧، ٥٥، ١٥، ١٠٦٠،

77. 37. 177. 171. 171. 171. 171. 18. TY

444,034

يعقوب البرادعي : ١٣٧٤

يعقوب بن حلفا ( من الحواريين ) : ٢١٦

يعقوب = ديسقورس

يمقوب بن زيدي ( احد الحواريين ) : ٢١٦

يعقوب بن نمثان : ۲۱۱

يمقوب اخو يوحنان: ٧١٧، ٥٠١٧

يمقوب بن يوسف النجار : ٢١٥،٢١٣،٢١١

يعقوب النجار (أسقف بيت المقدس) : ٢١٨،

4.7.419

يعقوب بن يوسف الخطيب : ٠٠٠

یسمر بن شداد : ۱۳

يعوش ( بن عيصو ) : ١٨:٦٣

يفتاح ( من سبط منشي ) : ١٢٥

يقشان: ٦٩

يكسوم بن أبرهة : •

يلاوش (حفيد الملك أشك ) : ٢٥٠

یلاوش بن کسری : ۲۰۱

يلداف: ٧٢٠ ٢٨

يلقمة بنت اليشرح بن الحرث = بلقيس

یلیان بن قسطنطین : ۲۲۳

Mars: ald

اليمامة \_ عنزة اليمامة

ينثويل: ٧٢

يوسنيطانوس قيصر: ٢٢٥

يوسيفوس بن مانيا 😑 ابن كربون

بوسيفوس بن ماتيا الاسرائيلي الهاروني : •١٧٠

يوسينوس : ١٧٠

يوشا بن يوسف : ۲۱۱

يوشانوش: ٢٢٦

يوشع بن نونان (عليه السلام): ٦٥،٤٤،٤٢،١٧،

. 141.147.141.14. . 141.141.141.141.

754.444.434

يوشطونش قيصر: ٢٣٧،٢٣٦

يوشيا ( ابن آمون) : ١٦٢،١٥٥

يوطيانوس بن قسنطيونس: ٧٤٧

يوعز بن سلمون: ١٣٦

يولياس (قيصر ) ١٨٧

يولياش ( ابن عم قسطنطين الصغير ): ٢٢٦،٣١٦

يوليان: ٣٠٢

يوليانس قيصر (الملك): ٣٢٦،٣١٣

يوليش قيصر: ٣٠٢

يوليوس بن غايش: ٣٠٣.٣٠١

يومبيوس الكبير: ٢٨٨

يومبيوس المحبير . ٢٨٨

یوناذاب: ۱۳۹۰،۱۳۹ ۲۹۱،۱۳۹

وه در با ۱۹٬۱۱۲ ا ۱۹٬۱۱۲

يونالوس اسقف ( بيت المقدس ) : ٢٧٤

یونان: ۲۹۱،۱۷۹،۱۲۹

يونان بن علجان : ٢٩٦

يونان بن يافث : ٢٧٩

يونس السميصاني (بطرك انطاكية): ٣١٧

يونس بن متى عليه السلام ( يوتاثان ) : ١٥٢،١٠٣

يونيوس : ١٥٠

يؤيل النبي: ١٥٣

يوحنا بطرك إنطاكية : ٢٧٤

يوحنا الحواري: ٣٠٩

يوحنا الرحوم: ٢٣٩

يوحنا بن روية بن نفائة : ٢٤٤

يوحنا بن زكريا : ١٩٩

يوحنا ( بن شمعون الكوهن الأعظم ) : ٧٠٨

يوحنا فم الذهب ، ٣٢٨، ٢٩٣، ٣٣٠

يوحنا المعمدان: ٤٠٣، ١٣

يوحناس: ۲۱۷

يوحنان \_ إُهرقانوس

يوحنان: ۲۰۶،۲۰۰،۲۰۶

یوحنان بن زیدی : ۲۱۸، ۳۰۰

يوحنان الجليل: ٢٠٩

يوحنان المعمدان ( يحيي بن ذكريا ) : ٢١٦،٢١٢

يوحنانيا بن يوشيا السادس عشر : ٢١١،٢١٠

يوخنيو : ١٦٢

یردب بن زیدح : ۱۶

يورام بن أجاب ملك السامرة ١٥١،١٥٠

يوركيتس الثاني 💳 بطليموس الثاءن

يوسانوس ( القائد ) : ٢٠٩

يوسف: ۲۸۷،۱۸۳،۱۲۹

يوسف = ذو نواس ( بن تبان أسعد )

يوسف اخ هيردوس: ١٩١

يوسف خطيب مريم: ٢١١

يوسف ( زوج أخت هيردوس ) : ١٩٥

يوسف بن كربون = ابن كربون

يوسف النجار: ٢١٦،٢١٥٠

یوسف بن هالی بن مطنان <u></u> یوسف بن یعقوب این ماثان

يوسف بن يعقوب ( عليهما السلام ) : ٤٣ ، ٥٠ ،

(17) 77 77 111 3 713 7713 1713 1173

317,777

### فهرس الائمم والقبائل والشعوب والبطون والعشائر والائر هاط

الأحلاف: ٢٥٣

الاعجباريون: ٤، ٨٠ ١٢٩ ، ١٧٠ ٢٥٩

الأدارسة ، ٢٥٠

الأذواء : ٩٢،٩٠،٢٠

أذينه: ٥٥

اراشه: ٥٥

الاردوانيون: ٢٥٣

الأرشاكونية 😑 الاشكانية

ارفحشد: ۱۳

ارفخشو: ٥٠

ارفیکشاه: ۹

الأرقم: ٥٤

الأركاديون: ٢٨١،٢٧٨

ارکش: ۱٤

إرم بن سام : ١٠١٥،١٠١١،٢٨،٢٨،١٤

إرمان: ١٠٦،١٠

آلارمانيون: ١٥٢،١٣١

الارمانيون 😑 أنباط الشام

الا رمن: ٦٦، ٧٢، ١٣١، ١٤٢، ١٤٤، ١٤١،

40177117713410 01177127410W

TOA. TO7. T. T. T. T. TVV

اروادي: ۱۸

اروادی بن کنعان : ۲۰

الاروام: ٢

الائروسون: ٢

اروم ( اولاد عيصو ) : ۱۰،۱۲۳،۱۶۹،۱۰۰۱،

T9A: T. O: T. T

(1)

14 cla: 34

الا -راميون: ٣٤

آسف: ١١

١٢ جفنة : ١٩

آل ساسان: ٢٥٦

١٥ : سلما ال

ال قيصر: ٩٨

T ل کسری : ۲۲۱

آل المنذر: ۲۲۱،۲۰۲،۹۸،۳٤

آل نصر بن ربيعة : ٨٥

T ل النعمان: ۲۰

آل يعقوب: ٢١٢

آل يوليوس قيصر: ٣٠٨

T ل يو تان: ٢٨٩

أبنا. اسماعيل عليه السلام: ٧٧

أبناء عمون : ١٢٩

أبناء قيلة : ٨٢

أبناء لوط: ١٢٩

ابو اهون : ٥٥

ابو مایل : ۱۲

ابين بن زهير بن الغوث: ٧٥،٧٣

ابين بن المميسع : ٧٠

الأبيون من الغريقيين : ٢٦٢ اتراك وراء النهر : ٢٦١

اثننا: ۲۸۱

أحبار اليهود: ۲۲، ۲۲، ۱۷۰، ۲۸۰، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۲،

440

أشور: ٩

الأشوريون: ٢٢٨،٣٧

أشوريم: ٨٠

أشياخ مصر: ١١٥

أشياخ اليمود: ١٠٠١

الاصبهذيون: ٧٢٧

أصحاب اريوس: ٣٢٧

أصحاب الحواريين: •٩

أصحاب الكيف : ١١٧

اصحاب لوقيوس: ٧٢٧

أصحاب الملك : 11

أصحاب هرقانوس: ۱۸۳

الأطباء: ٥٥

الأطراف: ٢٦٤،٣٥٤

الاعاجم: ١٢١١

أعزياس : ٢٠١ أعساس : ٢٩٨

11 . I . I

اعيان اليهود: ١٨٢

الا عريقيون: ٢٩٦،٢٨٢،٢٧٩

الافرنج ( رينات ) : ١٤،١٥، ٢٢، ١١١، ٢٧٧، ٢٤٨،

\*12.47.411.41.404.404

أفمايل: ١٣٠١٢

الأقاط: ١١٢،١١٠

الا فسة : ۲۰۱،۲۲۹،۲۱۰

أفصور: ٧١

أقيال حمير : ١٠٠،٩٢،٧٧،٤٠

اقيداع : ٨٠

أكابر الروم: ١١٨

الأكاسرة: ۲۳۷،۲۰۲،۲۰۱ : ١٣٧٠

الأكاسرة الساسانية: ٢٧٤

الاكراد (البازر): ٢٦٤

ألان الملان

الحاف بن قضاعة : ٧٠

الزاعا: ٨٠

الائلان: ٢٠٠٩

الازد: ١٩٠٠٩ ١٨١٤٨

الا ورق: ١٣: ٥٥

از کش: ۱٦

الاعساقفة : ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰ ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۰۹،

+71,489,48.

أساقفة الاعمانة : ٣٢٧

أساقفة المشارقة : ٢٢٤

اساقفة المشرق ٢٣٤

أساقفة المقدس : ٢٠٨

184.184.14.14.14.14.24.11. . The "

177617861086104 100618761886180

1746174

الا سباط العشرة : ١٦٥،١٦٣،١٠٢

اسباط لوط: ۱۳۳

أسحم بن المعافر : ٧٥،٧٣

الاسرائيليون : ١٨٠١٧٠١٥٠١٤ ٠٢٠٤١٤٦٥٥٠

YTV:17A:1.9:1.V:1.7:1.T

الاسكو تلانديون 😑 أهالى الكوسيا

أسلم: ٧١

الاسلم: ١٦

الاسهاعيلية: ٢٦

الأشبان: ١٤،١٥،١٢، ١٣،

أشبق: ٧٠

الاشراف: ٢٦٧

اشراف الروم: ٢٥٩

اشراف العرب: ٩٩

اشبان = الصقالبة

الأشعر: 23

الأشكانية: ٢٠٢٠، ٢٤٩، ٢٥٠

الاشكانية (ملوك الفرس) ٢٥٤٠٢٤٨٠

الائشكانيون 🕳 ملوك المدائن

اشكنار: ١٤

الأشل: ٥٤

اشوذ بن سام : ۲۲۷،۱۳

اهل بيت المقدس: ١١٣

اهل التوراة: ٢٠،٧٧،٥٢

اهل التوراة 🔃 أحبار اليهود

اهل الجبل = الديلم

اهل الحجاز: ۲۱،۸۰۱

اهل الحيرة: ٢٢

اهل خوز ستان = بنو غليم

اهل دمياط = كفتورع

اهل الرس (حضور): ۳۷

امل الرها: ٢٤٢

امل رومة : ۱۷۷، ۱۸۸،۲۸۷ ، ۲۸۲،۸۸۲، ۲۲۹،

\*\* 17.479.470.418.4.7.4.1.4.

اهل الرملة : و٢٤٥

اهل الرياضة : ٢٦٤

اهل الساحل: ١٨٩

اهل السامرة: 129

اهل سدوم : 30

اهل سردانية : ٠٠٠

اهل السلفات = سالف

اهل السنة : ١١٣

اهل السير: ١١٣٠،٠٠٠

اهل الشام : ١٧٩،٩٠

اهل شميساط: ۲۲۷

اهل شیراز: ۲۲۲

اهل صور : ١٩٤

امل صيدا: ١٨٩،١٨١

اهل الصين: ١

اهل الصين \_ قطوبال

اهل طبرية : ۲۰۲

اهل طرسوس = ترشيش

اهل طرسوس: ٣٥٣

اهل العمل : ١٢٥

١٨١ : الله علما

اهل العلم : ٥٥

اهل عان : ۱۳۱، ۱۳

اهل عمون: ١٤٣

اميم بن لاوذ : ۲۲۷،۰۸،٤٥،٥٤٥،۸۰٤٥،۲۲۷

الأنباط: ١٤

lived limele: 404

أنباط الشام (الاركانيون): ٢٥٤

الم السلام ): ٢٠٨٠٧١،٩٤١ (عليم السلام ): ٢٠٨٠٧١،٩٤١،

(10V(107(100(1) W(101(10)(10)(10))

1416170

انبياء بني اسرائيل: ١٦٠،١٧١،١٢٠

الا أنصار: ١٧

أنمار: ٥٩،٤٩

أهالى الكوسيا (الاسكو تلانديون): ٣١٣

اهل الاثر ، ٣٤

اهل الاخبار: ٠٠

اهل أذربيجان : ٢٢٩

اهل أرمينية : ٣٤٩،٣٠٦،٢٨٦

١٥ل أروم : ٢٠٤١٤٣

اهل الاسكندرية: ٠٠٠،٧٢٠ ٢٣١،٢٣١

اهل الاسلام: 377

اهل اصهان : ۲۳۰

اهل إصطخر : ۲۷۳،۲۰۹

اهل افریقیة : ۱۹۰۱،۲۸۲،۲۹۹،۲۹۹،۱۰۳۰

اهل الاثمانة : ٢٢٧

اهل الاعتبار: ٢٢

اهل الاتداس: ١٥

اهل انطاكية : ٢٢٦

اهل اهراقية ٢٩٢

اهل الأعوان: ١١

اهل إيليا : ١٥٥٠

اهل بابل : ۱،۵۰۱، ۲۳۰

اهل بابل = النبط

اهل بابل 😑 السريانيون

اهل البازر: ٢٦٤

أهل برقة = جويلا

اهل برطانية : ٢٠٠٦

اهل بعلبك : ١٦٥

اهل بلنجر: ٢٦٥

أهل العيافة : ٨٣ أُهُلُ نَيْنُونَى : ١٠٤ أَهُلُ المِنْدِ : أَمْلُ المِنْدِ : أَمْلُ المِنْدِ أهل الوبر: ١ أهل يشعبر: ٢٩ أهل يرصا: ١٦٧ أهل ألين: ١١ ، ١٢ ، ١٨ ، ٢٤ ، ٨ ، ٥٠ أهل بونان: ۲۸۳ أوباش اليمن به و ما ما ما ما ما أُوجِّنِ كُنْ فِي لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أوزال: ١٣ ، ١٢ 1 ( ew : 0 7 8 3 1 0 1 1 أوس ( بن حميرٌ ) : ١٧٠٠ - ٥٠٠ به ١٠٠٠ أولاد عيضو : ١٩٨٠ " YT. CYON CAN COA CYE : 55! إيران بن إيران: ١١، ١٢ ، ٢٢٦ ٢٠٠٠ الايشاشيون: ٢٨١ الايطاليون: ٢٧٨ أَيلة بن هوير: ٥٤ آیمودی بن کنمان : ۲۰ ائمة الحدثان : ٣: ناوعها مدا tes i sam أُنوفير: ١٣٤١٢ Mari : 100 Part : 100 . . (..) بازغيس: ٢٦٧ السل: ١١٥ ١١: الم باران بن عوف : ٩٧ مسلم الله المنازية البازر: ٢٦٤ البازر = الأكراد بدد: ۲۳ ١: البدو بديل: ٩ ، ١٣ ، ٩ ، ١٣ ، ٥٠ ، الرارة: ١٨ ترابرة العدوة : ٥٥٧ ما المام المعلمان المام رارة الشام: ٩

أهل غالس: ٢٢١ أهل غزة : ١٨١ أهل الفور: ٣٣١ أهل فارس : ۱۰۸ ، ۲۲۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ أهل فلسطنن: ١٣٨ ، ٢٣٩ Tal einend: VOY أهل القدس: ١٤٩ ، ١٦٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٠ أهل قرطبة : ٢٦٤ اهل قسططننة: ٢٧٦ أهل القياس = الفقياء أهل الكتاب: ۲۷، ۵۰، ۲۷ آهل کرمة: ۴. ۲ 101 ILTUE: 1716 6717 : 101 أهل مالقة : ٣٠٩ أهل المدائن : ٢٧٣ اهل المدر: ٢ أهل مدين : ٥٥٥ عَنْهُ ١ الله الله الله الله الله أهل مذهب يسقرس = المعقوبية أهل المشرق: ٢٤ أ من المشرق آهل مصر : ١٠٥ ٧٠١ ٥ ١١٣ ٥ ١٨١ ٥٠ 440 CAL. CLI. CLEL أهل المغرب: ١ أهل القدس: ١٦٦، ٥ ٤١١٥ ٢٠٢ أهل مقدونية: ٥٧١٥ ١٩١ أهل مؤاب: ٣٤٢ ، ٥١٥٠ م ١٦٦١ أهل المؤتفكة: ٥٥ من المعاد المالية على المؤتفكة المالية المالي أهل: الموصل: ١١ أهل الموصل = الجرامقة من المهال الم أهل الموصل = بنو أشوذ ١١١ هـ ١١٠ أهل نابلس: ١٣٥٠ ٢٠٠٠ أهل نابلس أهل نجد: ٩ أهل نجران: ۹۳۵۹۰۵۹۰۵

أهل عن شمس : ١١٤

بنو أروم : ۲۹ ، ۱۲۹ بنو الأزرق : ۹ ، ۲۲ بنو أسد : ۲۹ ، ۳۴

> بنو اسماعيل (عليه السلام ): ٧١ پنو أشوذ: ٩ بنو الأصغر: ٦٤ ، ٣٣٣

بنو الأغلبُّ : ٢٦ بنو أفرايم : ١٣٢

بنو أفريدون : ۲۳۱ بنو أمية : ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۴٤۸

بنو أنتناش : ۲۸۱

بنو أيوب : ٢٦ ١٣١٨ بنو بنيامين : ١٤٨

بنو بویه : ۲۲

بنو تغلب : ۲۰۸ بنو تمیله : ۱۱

بنو تميم : ۹۹ ، ۸ ۲۵ ۲ ۲۲۲

بنو توذاب ۱۷٦

ىنو ئمود بن كائر : ٢٤

۱۱۰ ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ،

بربر تميلة : ١٣

برجان: ۱۰۱۱۲۵۱۰ برجان

برداوه: ۳۳

برنسوس = الافرنج

البسكنس ( احدى طوائف القوط ) : ٣٦٣ البطاركة : ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٣١ ، • ٢٢ ، • ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢١١ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ،

بطاركة الاسكندرية: ٢١٩

بطاركة الروم: ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۲۹

البطالسة : ٢٨٠ ، ٢٨٧ ، ٢٨٠ ، ٢٩٢ ،

T.. 6 790

البطالسة = ملوك يونان بالاسكندرية

بفتوحيم بن مصرايم : ٢٠

بكر إياد = بكر بن واثل

بكرين واثل (بكر إياد ) : ۲۷۰، ۲۷۸

بلی : ۲۶۶

البلاقية : ١٨٦

البلغار: ١٥٠٤ ٥٠٥ ٣٥٧

بلقين : ٤٤٣

بلبنجر: ٢٦٤

البنادقة (أمل فينسيا): ٢٦١ ه ٣٦١

بنو آحاب : ١٦٦

بنو آدم: ۲۵۱

ينو ابراهيم عليه السلام: ١٢١

بنو أبى الحسن الكلي : ٢٦

بنو أرتق : ٢٦

بنو أرتنا : ۲۷

بنو أرفحشدبن يقطن : ٤٦

بنو الارقم: ٢٤

بنو السلفان: ١٢ بنو سلمان بن داود : ١٤٠ ؛ ٢١٠ ينو السودان: ١٨ بنو شخام بن منشی : ۱۳۰ بنو شمالا بن اليشاى: ٢٨١ ينو شمعون : ۱۳۲ بنو شریان : ۱۳ بنو الشيخ حسن ٧٧ بنو صالح بن كاتب: ٢٦ ينو الصفار: ٢٦ ىنو صمقون: ٦٣ بنو صيفي بن سبأ الأصغر : ٨٧ رو طالوت: ۲٤١ بنو طفتكين بالشام: ٢٦ بنو طغج : ٢٦ بنو طان : ۲۸۱ بنو طولون : ۲۶ ىنو ظفار : ١٣٢ 6 ٢٤ ١٣٢ بنو عابر بن ۱۰۲ ، ۱۱ ، ۲۰۱۱ بنو عاد بن عوس: ۲۸ ينو العباس: ٢٦ 6 ٢٥ ٢ بنو عبد شمس : ٤٧ بنو عبد ضخم بن عاد الأول: ٢٤ بنو العبيد: • ٢٥٠ بنو عبيل بن مهلايل : ١٠ ، ٢ ، ٢ بنو عدنان : ۲۴۸ بنو عزريا الكومن: ١٦٧ ، ١٦٧ بنو عمرو: ۱۳۰ بنو عمرو بن عدى : ٤٥٢ بنو عمليق بن لاوذ : ٢٢ بنو عمون: ۱۳۷، ۱۲۸، ۱۳۳، ۱۳۰، بنو عيصال ٣٢٣ بنو عيصو: ١٤ ٥ ١١ ٥ ١٢ ٥ ١٨ ٢ ١٩٣٥ بنو عنا : ٣٣ بنو غالب بن فهر : ٨٤ ا بنو غسان : ٢٤

بنو جرموق بن أشوذ : ١٠٢ بنو جحان : ١٠٥ بنو جشم بن عبد شمس : ۷۷ بنو حقنة : ٢٥ بنو جشید: ۱۳۱ بنو يومر : ١٤ ینو جوی : ۳۲ يتو على: ١٣٠٥ ٢٨ ٥ ٢٩ ٥ ٢٠ بنو حبيب الكنعانيون: ٧٥ بنو حجراً كل المراد: ٢٥ بنو حسنو بة : ٢٦ نو حشمنای : ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۲۷۱ ، ۱۷۰ نو 61946194614961406144 6 7 9 7 6 7 9 1 6 7 · 9 6 7 · A 6 1 9 7 بنو حلوان : ٥٥٢ بنو حدان : ۲۱ ، ۲۰ ، ۲۰۳ بنو حمر بن سيا : ٢٥ ، ٢٧ ينو حفظة : ١٥٨ بنو حنيفة : ١٠٤٠ ٢٦٦ بنو خواروم شاه : ۲۸ بنو دارا بن دارا : ۲٤۲ بنو داود : ۱۶۸ ، ۱۰۱ ، ۱۷۹ بنو دوشی خان : ۲۶۵ بنو دیسان: ۳۳ بنه ديشون : ۳۳ يتو رسول: ٢٦ بنو زنگی:۲۶ منو زیاد : ۲۶ بنو سامان : ١٠٦ بنو سام: ۹ ، ۵ ، ۵ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ىنو سامان : ٢٦ بنو سبأ من يقطن : ٩٤ منه سمکتکان: ۲۶ بنو سریان بن نبط: ۱۰ بنو سقان : ۲٦

بنو غلیم بن سام: ۹ ، ۱۱ ، ۳ ، ۱۹۵۵ بنو نبيط بن ماش : ١٠ بنو النجار : ٨٢٪ ﴿ أَنْ أَنْ إِنَّ الْعَالَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ The Market of Tra بنو فالغ بن عابو : ١٤٤، ١٤٧ ع م الله الله بنو نزار بن معد : ٥٥ 1. 1-1. 1 1 0 بنو فراسیاب: ۲۳٦ ۲۳۱ اله : الدیسانی 20 20 -بنو النضم : ٢٤ ﴿ ﴿ بنو فقيم : ٣٣ ینو هارون: ۱۷۲ ىنو ھزان: ٩ 1476147 6 140 6 14. : . 118 14 1 24 6 1 21 6 1 5 . دنو هف : ۹ ۵ ۲ x بنو فلشنان: ۱۷ بنو همدان بن يافث: ١٤ بنو قبط بن لاب بن مصر : ١٩٠٠ بنو الهميسم بن حير : ٧٤ 6 ٧٧ بنو قحطان: ۱۲۵ ۸۸۵ ۷۲ هم بنو هود : ۲۰۲ د د د د د د د د د د د د بنو قريظة : ٨٢ ﴿ وَمَا يَالُمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا بنو هولاكو: ٢٧ ٥٢٦ بنو قطليسن: ٢٦ بنو هبردوس: ۱۷۰، ۱۷۱، ۹۰۲ بنو قطور بن كركر: ٢١ ١٠ ١٠ ياهما بن بنو وشي خان : ۲۷ بنو قلم عج ارسلان: ٣٦١ ع الله على الم بنو یافث جومر : ۱۵ ، ۲۸۰ بنو قنطورا: ٨٥٥ ، في المام المام المام المام بنو بدوم: 33 بنو قینقاع: ۲۲ بنو کاسد: ۲۰۷ بنو کنانة: ۹۹ ، ۲۲۷ بنو يربوع ١٠٦٦ ١٥٠١ ١٠٠١ بنو بروم: ٥٠ ١٠٠ ١٠٠ 44 608 : crem sie بنو كنمان : ١٤٢٥ ١٢٩ ؛ ١٤٢٠ برايد يرايد ير بنو يشوق : ٦٣ بنو کهلان : ۷۳ بنو کومر : ۱۶ ۱ ۱۲۵ مایا پایه چار بنو يصد: ٣٣ بنو يميد . ۲۸ بنو يمرب بن قحطان : ۲۸ بنو لاوى: ١٢٦ ١٢٦ هـ د الله من بنو يقطالي : ١٣٣ بنو لجدمون: ۲۸۸ مر ۱۷ د نجر در براه میر بنو يقطان: ١٢ ینو بو ناداب : ۲۹۱ می ده د بنو لوط: ١٣٤ ﴿ ١٣٤ ؛ رَجَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ بنو يونان: ۱ ، ۲۸۲ ، ۲۶۲ ، ۲۸۲ ، ىنە لوطان: ٣٣ ing me il: 741 9 121 9 131 9 731 3 · 21 2 : 14 بنو ماثان : ۲۰ . بنو مادی بن آیافت : ۲۷۷ 610061026101610.6121 Y9961716107 بنو مالك : ٩٤ ٢٠٠٧ : ميما . رننو يوسف: ١٦٣ . بنو المحض بن جُندَة ﴿: ٣٧ : رَايَهُمْ وَ رَاسِهِ مِن بهراء: ٤٤٣ شو مدن: ١٤١٥ ٥٦٥ ١٦١٥ ٧٢٥ ١١٥٥ 10 Ki: 77 614-61796171617V617E البيشدانية: ٢٣٧ بيوسا بن كفعان : ٢٠ ٥ ١٧ 148 بنو مروان : ۲۹ بنو مطر : ۲۹ (ご) بغو مطرب: ١٤٠ ١٤٠ المالي على الم التابعون: ٣ ، ٢٥ ، ٢٠ ، ١١٥ . بِتُومِعُدُا مِنْ عَدْثَانَ : ١٨٨ ١ ١١٧ : ١٠٠٠ عن التابعة: ١٢ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٩٤ ، ٢٤ ، ٢٠ بنو المظفر : ۲۷ به ميد استياد ما GAT G AY GAN GVA G VV G V7 بنو المقل : ٢٦٠ - ١ د ١ ١ د ١ د د د د د د معلم 69769 · 19 6 11 6 17 6 10 6 18 بنو مؤاب: ۱۲۷ ه ۱۲۹ ۱۲۹ ه ۱۲۲ ع 6740677761.161.699 10.6/81 بنو نيط بن أشوذ : ١٠٤ ﴿ وَ يُسْفِي إِلَيْهِ : ٢٧٧

حرکس: ۳۰۷۵۱۳: ۱۳ التتر ( الطنزغز ): ١٤ ، ٢٦ ٥ ٥ ٢٦ ١٥٢ ٢٣١٢٣ The same of حر موق: ۱۱۵۱۱ التحار: ٥٢٥ ٩٩ الحرمونيون: ۲۸۱ ترشيش (أهل طرموس): ١٦ ، ١٥ جرهم بن قعطان: ۱۱، ۲۱۵ ۳۲، ۲۵ ۳۲، 6747 6740 6744 6741 444 6 2 4 6 2 4 6 2 7 6 2 7 6 4 7 6 4 9 9 6 VY66 09 601 600 602 6 19 6 70 1 6 7 5 1 6 7 5 . 6 7 7 1 6 7 7 V 64106418641464146411 جشم بن عبد شمس : ۷۸ ۵ ۷۸ م V 7 7 3 17 7 3 17 7 3 1 17 3 . 17 3 . 17 3 6 40 V 6 4 . 4 6 4 4 1 6 1 17 : aal Mil 444 C 444 C 441 C 444 C 448 الركان ( الحزر ) : ١٤ ، ٢٧ ٢٧ ٢٢ ٢٦ ٢٦ ٢٢ جليمة: ٣٣ 4096 40 16 VY : \_li جهور المؤرخان: ٣٧ ١٨ ٢٠ YV - 6777 6 70 A : 55 تنوخ ٢٥٣ 10: 1 1 1 1 3 3 جندع: ١٤ 41.14 1.14 مادة: قاملة جواري سلمان عليه الشهلام: ١٥١ · · · تو بال : ١٤ جو بلا بنت كوش : ٣٠ ٥ ١٨ ٥ ٠٦ » الا توغرما (الخزر): ١٦ ه ١٦ ١ الحويون: ٤٥٥ ١١٠ ١ ١١٠ ١٠ ١١٠ ١١٠ حيرون: ٣٣ ١١١١ ١٠١١ تیراس: ۱٤ هن در اس جيوش الفرس: ١٠٣ حيوش معاوية : ١٥٣ - ١٠ ٪ ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ حيل العرب: ٢٣ ١٠ الله العرب الم ثقيف : ١١٠ م ١١٤ م ١١٠ م ١١٠ م (2) 20 C : . 1 3 41 3 44 3 143 743 443 4416 81 641 641 الحارث بن ذي شدد ": ٧٧ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧ عود إرم: ٢٠١٠ الله الله الله الله الله الحارث بن كعب: ٨١ ١ نمود این کاثر: ۲۸ ثوران: ١٠٠٥ مع مع مع المدارة المدارة الحبش = الحبشة ١٠٠ يا إلى المراب المارية 1691 6 1961 26 EV 611 696 1: amil 699 9 76 97 690 6 9 8 6 9 4 6 9 4 14.65065461461.69: TOV6729 6 770 6 117 حبشة الغرب: ١٩ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الحمارة: ٥٧٧ الحارة بالشام = الكنعانيون حما وة الكنعانيين: ١٢٦ حسان بن عمرو بن قيس : ٥٤ : ٧٤ حیار بن غالب بن کہلان: ۲۷ ۵ ۵ ۷۸ الحضر: ٢ حفر موت ن قعطان: ۲۲۵ ۲۳ ۵ ۸ ۴۵۲۷ جديس: • ١ ٥ ١٣ ٥ ١٣ ٥ ٢٨ ٥ ٢٨ ٥ \$ 164.649 حضور (آهل الرس): ١١٥ ١٣٥ ، ٢٨ ٥ £764V -i-la: 6 3 1 6 3 7 6 1 6 2 9 : -i-la حكام بني إسرائيل: ١٣٠ ١ ١٣١ ١٤١٥ ٤٨: قد ناء made that made; 1978 YAV 61.761.761.001611: asol 1 174 6 V : = LX-11 670 2 6 7 2 A 6 7 7 V 6 10 A 6 1 + 2 الحكماء الانثاتيون: ٢٨١ - ١ ماء 17796778 حكماء اليونان: ٢٨٩ ٥ ٢٨٧ و٢٨٠ الجرمانيون: ٢٨٢ جرجان: ٩ ١٣ ٥ ١٣ من الحلفاء بالجزيرة: ١٥ من المناه

خوی بن کنمان: ۱۸، ۲۰، خويلة: ١٢ \*V: 6 12 خيار التا معان : ١١٥ خبری: ۳۳ (0) دادان (الهند): ۱۸ دارع: ٥٤ داود : ١٤ ، ١٩ 1 : N. 11 ددان بن رعما: ۲۰ دذان : ۸۰ دعاة طبرستان: ٢٦ 14614: Nos دقلة: ١٢ دوبان : ١٤ دولة الاسكندر: ٢٥ الدولة الساسانية: ٢٥٠ الديل (أهل الجبل): ١١، ١٣، ١٤، TTY6770 6774 6 147 6 171 677 واحل: ٥٩ ١٣ ١٩ ٥٩ ١٥٥ الرائش = الحرث بن ذي شدد ریاح بن مرة: ۳۳، ۵۰٤ الربانيون: ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٩٦ 797 الربانيون = الفقهاء 6 AT 6 09 6 EA 6 YOGYE : and , 4076 AE رجالا بن حمر: ١٩ رحيب: ١٤ 16mb: 117 رسل الملوك: ٣٠٧ رعما بن کوش: ۱۸ ، ۲۰ رعويل بن ياسمت : ٦٤ رقيم : ٣٣ الرمان: ۳۲۳ ، ۲۳۶ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، 471

رؤساء الأسماط: ٥١١

رؤساء جديس: ٨٣

11: 6 1 = La حما بن كنمان : ٢٠ CVY6 2 964 964 764 76 4 7 6 1 4 : 32 CAYCAL CV9 CV7 CVE CVY 6 AA 6 AV 6 A7 6 A0 6 AE 6 AT 691 690 694 694 691 619 144 6 99 AN i سيا : ٢٣ حبر سنجار: ١٠٠٠ حمر بن عبدشس : ٥٧ احمر يون: ١٦٨ ٩٨٥ mm: slis حنو خ: ۸۰ الحواريون: ٥٠ ، ٥٠ ، ٢١٠ ، ٢١٦ 64. 5 644. 6 4 19 6 4 1 X 6 4 1 X 777 6 W. 9 6 W. 0 14611: 102 17: N. 32 حيث بن كنمان: ٢ ، ١٨ حيران بن قطن : ٧٥ الحييسيدي (العياد): ١٨٠ (÷) ۹۳: مثن خدمة الحكل: ١٥٧ خراسان بن ماشخ: ١٦ خز اعة : ٢٤ خزاعة بن طرثة: ٧١ الحزر (التركان): ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٥ 454 6 44 6 17 الخزرج: ٢٠٠٥ ٨٨٥ ٨٤٥ ٨٠١٠ الخزلقية: ١٤ الحطا (الطغزغز) : ١٤ ، ١٩ ، الحفشاخ = القفحاق 12: 2 الحلجان: ٣٣ الحلفاء الاربعة: ٢٥ خلفاء الاسلام بقرطية: ٢٩٩ خلفاء الشمة: ٢٥ الحلود بن عاد : ٣٣ الخوارج: ٥ ٢٠٠ ٥ ٨٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠٤ 7 . 1 . 4 . V رؤساء الروم: ٢٠٦

رؤساء الهود: ٣٠٧، ٢١٦ رواة الحدث: ١١٤

מזר נמין נ מין . ניסח ניים א الروم الاغريقيون: ١٣٦ ، ٤٤٤ الروم اللطينون: ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٥٠ الروم المقدونيون ، ١٥٢ الروم اليونا نيون: ١٠٠ الرومان: ٣٠ ٥٧٨٢

الرومانيون : ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٨٨٢ ، +7+ 6 +1 + 6 + + + 6 + + 1 : + + ·

ريمات: ١٦ ١١٥ و

(3)

زعماء الروم: ٥٠٣ زعماء المفسرين: ٢٧ زغاوة : ١٨ زمران: ۷۰

زناتة: ٣٣

زناتة المغرب: ١٤٤ 196116961:

زهر بن الغوث: ٥٧

زويلة = حويلا زىد (نى چىر): ۲۲ زید بن کیلان : ۵۰

زیدان بن عبد شمس : ٥٧

(m)

الساسانية الكسروية : ٢٢٧ ، ٢٢٧ ، MIT 6 407 6 404 6 40.

سالف: ۱۲،۱۲، ۱۱ mp: - L.

11mlaca: 101 0 121 0 101 2 101 السامرية: ١٦٨ ، ١٧٢ ، ١٧٨ ، ٥٣٣ الساميون: ٩

6 0 V 6 296 Y + 6 1 A 6 1 Y 6 1 Y : 1m 6 YY 6 Y7 6 YY 6 Y 1 6 Y - 6 79

9 + 6 A £ 6 V A سبأ الأصغر = قيس بن معاوية بن جشم سبأ الأكبر = عبد شمس بن يشجب السائمة: ٧٠

> سعتا = سفتا سيته = سفتا

سبط أفراع: ۱۳۲ ، ۱۳۴ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲۵ م

170:1776127 12A618. 6144 6 147: inli

سيط دان: ۲۲۱

سبط سلمان بن داود: ۲۱۱ سبط ذبلولون : ۱۳۲ ، ۱۳۷

سيط نفطالي: ١٣٤ 17V: 35 Jam

med Kes: 43104010 10101111 سبط منشی بن یوسف : ۱۳۶ ، ۱۳۵ ،

177

سبط يساخر: ١٣٥٠

med yeil: 1971 3 121 3 127 34313

178 6 174 6 181 12461776A4: 12461

سدنة بيت المقدس: ٢١٤

سراة بني العسد: ٢٥٥

YAY: --سر کیسیا = شرکس

السريان: ١٠١١٥١٠ ٥ ١٣٩

السريانيون: ١ ٥ ٥ ٥ ٥ ٢ ٥ ٠ ٠ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٥ C147 61. 4 61. 7 61.0: 1.2

الشيوخ: ١٠٣٥ ٢٠٣٥ ٣٠٣ 671 V6 79 V 6 700 6 727: 100 ۳۹۲ د ۲۳ . ۱ مین : ۲۲ . سمد بن حمین : ۲۲ (0) 679 6 YO 6 Y 6 O 61 : at hall 61. V61. 2674461416 04 -TY96171611761176111 الصحابة (رضوان الله عليهم) كا ٢٧ ك ٥٥٥٥٥ الصدف: ٨٤ - ١٠٠٠ الصدف الصدوقية = الظاهرية THE CAM الصعب بن ذي شدد (دو القرنين): ٧٥ ٥٧٤ MIDGELE 6 414 6 411 : 0 91 1 5 1 1 10 0 11 1 MAY CLIK Mail ( laldle ): 310 177077 6446176106126461: allaall 7 X E C Y A . Hadre 6: 604 9 . 64 الصليحيون: ٢٦ الصناع: ١٤٥ ، ١٤٥ 147 6 79 6 77 : altino الصواربن عبد شمس ، ٧٥٠ صول: ٢٦٤٠٥ مروه و د الم صدقون س كنعان: ٧٧ ، ١٠٠٠ 100 18: Unall dire the inc الصينيون: ٢٦٤ ضعفاء المفسرين : ٢٨ ضعفة المفسرين : ٣٣ ضهاری بن کنعان: ۱۸ ، ۲۰ (b) طالوت: ۱۳۰ طسم: ۲۸ و ۲ ، ۲۲ و ۲۲ و ۲۸ و ۲۸ و الطغزغز: ١٦ 6 ١٤:

الطلبان: ٥٥٩

طان: ۲۸۱

الطوائف : ۲۲ ، ۸۸ ، ۳۰۳ ، ۳۲۳ طیراس بن یافث : ۲۲۷ طیء : ۳۲ : ۳۹ ، ۸۱ ، ۲۷۰

طیراس: ۱۵۰،۱۶۱۱ مید

سعد بن هزان : ۹ ، ۲۶ سمید:۲۰۵۱ ( سغتا س کوش : ۱۸ (۲۰۵۸ ) سفحنا بن کوش : ۱۸ (۲۰۵۸ ) سفحاً بن يوس : ١٨ ، ٢٠٠٠ السكسك بنوائل : ٧٣ ، ٧٥ السكون: ١١ سلجوق: ١٦١ السلحوقية : ١٤ ، ١٥ ١٨ ، ٢٦ ، ١٥ ٢٠ السلاف (القوقاز): ١٢٥ م السلف: ۲۲ 6 ۲۷ 6 ۱۲ : السلف السلفات: ۲۸ السلفات 17: 4alm سلواس: ٥٠ ساواس سنان : ٤٥ السند : ١٨٥ \٧ 40 × 6 4 × 6 × 7 × 6 السيسون = القوط بر بريد برير 12 A SALL ( CO) 10 - 21 SALL شا بن دعما : ۲۰ شا أو (السند) :۸۸ شا أو (السند) : ۱۸ شالخ : ۱۲ ، ۲۵ ، ۵۰ شالف : ۱۲ الشاميون : 25 هيان: ۲۷ شداد " على المالة المسلم المسل شداد بن اللطاط: ٧٥ المامة من اللطاط: ٧٥ YA: Juli شركش : ١٠١ م ١٠١ م ١١٠١ م علاد الشوانون: ۳۲۳ الشوانون: ۳۲۳ شدخ: ۷۵ شوخ: ٥٧ الشور: ١٩٨١ الشمرة (أهل كومة): ١٠٩٨ شيب أرسنياوس ، ١٨٥ الشيئة : ٢٥ عَيْمَةُ تُودُورُةُ : ٣٥٥ \* ١٠٠٠

> عرب أبيس : ٧٣ العرب الاسلاميون : ٢٥٤ العرب البائدة : ٢٥،٤٦،١٠

> > عرب الحجاز: ٥٠

العرب المارية: ١٠، ٢٥، ٢٧، ٢٧، ٢٨، ٣٨، ٤٧،٤٦،

1... (1)

العرب المستعجمة: ٢٧،٢٤

العرب المستعربة: ٧٥،٧١،٠٧٠،١٧٠،٠٧١

العرب المسلمون: ٢٧٤

عرب المعرق: ٢٢

عرب للغرب: ٢٢

العرفاء : 331

العرافون: ٥٥

عرفان بن کنمان : ۲۰،۱۸

العرنجج = حير

عریب بن زهیر : ۷۰

عساكر بسين: ٢٥٤

aml Sc الروم: ٣٤٥،٧٤٠،٠٣٤٠ معا

عساكر الفرس: ٢٣٦

عسا کر بن مروان: ۵۰۰

عسكر بني إسرائيل: ١٢٩

العظماء: ٢٧٧

عظماء البطارقة : ٢٥٥،٥٥٥

عظماء بني إسرائيل: ١٨٣

عظماء الروم: ١٩٩

عظماء العرب: ٧٠

عظماء فارس: ۲۷۳،۲۷۲

عظماء القواد: ٧١٧

(8)

عابر بن شالح بن أرفخشد : ۲۱،۳۳،۱۳،۱۱،۰۰، ۷۲،۷۱،۰۱

عابر = سأ

عاد: ١١٥٦: ١٣٥ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١١٥٦: عاد

21.27

عاد إرم: ١٠٦،١٠

عاد الأولى : ٢٦،٢٣

عاد بن قحطان : ۷۲

عامر: ۳۳

عامر ( بن حمير ) : ٧٧

11.89: alole

عامور 💳 کومر

Itelas: PTT, TOT

عامة السلف : ١٥

الباد: ۱۸۰، ۲۹۲،۲۰۳

عباد اليهود: ١٩٦

المباعلة : ١٠٠٠

عبد أبر: ۲۳

عبد شمس : ۱۰۱،۷۲

عبد شمس بن واثل : ۷۷،۷۲،۷۰،۷۷

عبد بن ضخم : ۱۰۱۳،۱۸، ۱۳۱

عبد القيس : ١٥٨

عبد المدان : ٨٤

العبرانيون: ١٢١،٥٣،٥١٥٧١٥٧

TV . : mis

١٠٠٤٠ : ١٠٠٥

العبيدية: ٢٦

العبيديون: ٢٢٤

عبيل بن عوض : ۱۱۳۱۰،۲۸،۲۲۱، ۲۹، ۱۹، ۱۹

۱۰۰، ۱۰۰، ۱۸۱۸، ۲۳، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۱۸۱۸، ۲۳۰ ایجما ۲۳۰،۲۳۰

عدنان : ۲،٤،٤،۲ ، ۲۰،۹،۲۰،۲۰

VA: GJE

الرب: ١١٠٠٦،٤٥٢،٧٠١،٩٤٧،١١٠٠١

عملاق بن لاوذ : 33،03

عملوق: ۲۸

عمليق بن لاوذ ( ابو الممالقة ) : ١٣،١١،١٠،١،

111624

العموريون: ١٢٨

عناميم بن مصرايم: ۲۰

عوام الكهنونية: ١٩٣

عوبال: ١٢

عوثال: ١٣

عوص : ۱۰۱۰۱۱،۱۰ عوص

عوف ( بن حمير ): ٧٧

عوف بن نجران : ٥٠

عوج : ٥٤

عيادة : ۲۷

العيص : ٢٩٨٠٦٣

عيصو : ١٢٨،٦٤

OA : lac

عيفين : ٨٥

عيلام: ٩

(è)

غالب بن زيد: ٧٠

الغريقيون: ٢٤٣، ٢٧٨ ، ٢٨٠ ، ٢٨١، ٢٨٢، ٥٨٠

777, 717, 777, 777, 777

الغز: ١٦،١٤

غسان : ۲۹، ۹۸، ۸۲ ، ۹۸، ۲۶۹

غفار : ۱۳،۹ : ۱۳،۹

غليم بن سام : ٢٢٦،١٣

الغماس : ٢٠١

الغوث بن أبين : ٧٥

الغوث بن حيران: ٥٧

17618 : 1761E

غورية: ٢٦

( i

عظماء الوالى: ٢٧٣

عظماء اليود: ١٧٠

عقير : ٣٣

72: cle

الملان ( ألان ) : ١٦،١٤

علما. الافرنج: ٧٤

علما. بني اسرائيل : ١٤٦، ١٧٠

علماء السلف: ٢

علماء العرب: ١٢٩،٣٨

علماء الفرس: ۲۲۹،۲۲۷ وعلماء الفرس

العلماء المستشرقون: ٣٤

علماء النجوم : ٢١٥

علما النصاري: ٧١٧

علما. اليهود: ٧٧

علما. اليهود الكهنونية : ١٩٩

العلوج = اليونان

العلوية : Too : 77: 70

My. : Jlanl

عمال الفرس: ١٣٢،٧٤

السمالقة : ۲۲،۵۲،۲۲،۲۲ ، ۱۹۵۰ ۲۹،۸۵۰ ۲۲،۸۵۰۲۲

(177.1\A.1\V . 1\1\.\\ . 1\4 C VE.VY

(1E. (179 (177 (178 (177 (179 (179 (179 )

131, 121, 141

عمالقة الحجاز: 33

عمالقة الشام: 33،07

العمالقة المزاحمون: ١١٨

عمالقة مصر: ٣٤

العماليق : ٩،٠١، ١٠٠١، ١٠٠٤ ١٠٠١ ١٠٠١

عمان بن قحطان: ۲۲

عمرو: ۱۲، ۱۷، ۵۱

عمرو بن ذي هرم : ٧٠

مرو بن قيس: ٧٥

عسان: ۸٤

----

عملاق: ١٠

عملاق بن أليفاذ : 33

القجاق \_ القفجاق TE. ( TTV. TTO. TIE. TAT. TAI. TVT. TVY

فالغ بن جابر: ٤٩، ٥٠

فتروسم بن مصرای : ۲۰

فراعنة مصر: ١١٥،١١١،٩٤، ٢٤، ١٢، ١٥،١١١، ١١٥،

YTT ( 174 ( 17.

الفراعة \_ فراعنة مصر

الفراعنة \_ ملوك مصر

1.2 (1.4(1...44.44/44/44/44/44/4

F. 1. V. 1. P. 1. WILLY WIS 3313 701. Vol.

< 191619.61AA61AV61A761AE61V961V7

< TT1 (TT- (TT9 (TTV (TT7 (T10 (T-T (19)

< Y\$ \ \Y\$ . . YYQ . YYV . YYZ . YYO . YY\$ . YYY

< YOA. YOY. YOY. YOI. YEA. YEO. YEE. YEY

· YAY. YA1 . YVO . YVE . YVY . YV . YTY . YT.

< TTY, TTY, TTY, CTY, TTY, CTY, TTY, TTY</p>

\*\*\* . YEV . YEY. YE . . YY4 . YYN . YYV . YYE

الفرنج: ١٥٣ ، ٢٥٩

Mise imm : Por

الفرنسيون: ٢ ، ٢٨١ ، ٢٥٩

انفروشيم = الفقهاء

فزان: ۱۸

فزوخ: ۸۰

الفعلة : 331 ، AXY

الفقهاء : ٣ : ١١مقفاا

الفلاسنة: ٢٠٩

(ق)

القبط: ١١٠، ١٧، ١٨ ، ١٩ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ،

117717717.17.119.11A.11V.117.110

371, 171, 077, 177, 177

قبطايين = القبط

قاران :۲۱،۰۱۶

القائمون بالدعوة العبيدية بالنواحي: ٢٦

قبائل حمر: ١٣٢

قبائل ثمود: ۷۷

قيائل قحطان : ٢٤

قيائل الين : ١٤ ، ٨٦ ، ٩٠ ، ٩٠

القيائل المنية: ٧٦

قحطان (مرزم): ۲،۱۱،۵۲،۲٤،۸۱،۹۶، ۵۰،

قحطان بن يمن بن ميدر \_ قحطان

القحطانية: ٧٤

قدار : ١٤

قدماء النسابين : ١٠

القراءون: ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨٠

القرامطة: ٢٦

قریش: ۲، ۲۰ ۲٬ ۲۲، ۲۰ ، ۹، ۸۶ ، ۸۶ ، ۸۶ ، ۳۴۳، ۹۹ ، ۳۴۳،

قريظة : ٢٤ ، ١٣٠

القسوس: ٢١٩

القسيسيون: ١٣٦١

القصاص: ٢٦

قضاعة : ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ١٥٣ ، ١٥١ ، ١٥٠ ، ٢٥٠

القضاة : ٢٤٧

القضاعبون: ٢٤٣: ٢٩٧

قطن بن غريب : ٧٥

قطوبال (أهل الصين): ١٦،١٥،١٤

قطورا: ٥٤

القفحاق ( القبجاق ) : 12 ، 17

القناصل: ٢٩٨

القناصل = الوزراء

قنطورا: ٨٥

Eele IV miles : NEY

قواد الروم : ١٩٠

قواد الرومانيين: ٠٠٠

قواد رومة : ۲۸٦ ، ۲۰۱ ، ۳۱۲ ، ۳۱۷ ، ۳۱۹

قواد قرطاجنة : ۲۸۷

قواد المسكر: ٢٠٦

القوط: ١٨٥١٥ - ١٨٥١٥ : ١٨٥١٥ : ١٨٥١٥ : القوط

144.144.14.114 141.14.111.11.14.14

الكنعانيون ( الجيابرة بالشام ): ٢٤

اليكان: ١٥،١٢٠،٨٥،١٢

كهان اليهود: ١٧٠

3, KC: 11.34, F3. VY. VY. OV. TA. AA. AA.

الكينة: ١٩٧٠١٧٤،٨٣

كهنة الأصنام: ١٥٥

الكينة المكائبون: ١٨٣

الكيونية : ١٩٩٠ ١٩٣٠ ١٩٧٠ ١٨٥ ١٨٥٠ ١٩٣٠

1718.777.71.77.7.7.7.7.87.7.7

475.757.757.71V

اليكواهن: ١٩٣

کوت: ۲۰

كورش: ١٦١

کوشان: ۱۳۳۰

كومر: ١٦،١٥،١٤:

الكيتم: ١٥٠١٥، ٢٩٨، ٢٩٩٠

الكيتم = الروم

الكيتم = الليطينيون

OA: Juni

الكينة: ٤: ١٠٤ : ١٠١٠ ٢٢٠ د٢٢٠ ٢٢٩

کبو مرث: ۲۲۸،۲۲۷، ٤٤

(J)

Vr: Vuec : YV

اللاثيوم: ٢٩٧

اللان : 374

٧٧٠٤٥ نن إرم: ١٠١٠١٠،١٤،٥٤،٧٢٢

لشع بن سام : 13

لحيان: ۲۲

TE7 : P3 : (1 ) TR . 1 P : 12

ldemas: 10

اللطين: ١٥

الليطينيون: ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٩٠،

417.44.44.444.444.444

~ TTT. TTT. TOA. TTT. TTT. TTT. TTT

377 0 077

القوقاز: ١

قوم عاد : ۷۲

قوم لوط عليه السلام: ٥٠

القياصرة: ٢١٧، ٢٠٠٤، ١٥٨، ١٨٨، ٢١٧،

418 . 417.411.40. .427.44.444.444

القياصرة الأول: ٣٥٧

القياصرة المتنصره ( بنو الأصفر ): ٣٢٣

قيس بن معاوية : ۲٦٧ ، ۹۹ ، ۷۸ ، ۲٦٧

قىلة : ١٨

قىس : • •

(5)

كائر: ١٠ ، ١١ ، ١٣ ١٤

کتامة: ۲۹ ، ۱۲۲

To7: - 507

TRC : 17 : 17 : 17 : 77

کر سلش بن کنعان : ۲۰

٤٠ : ٥٥

1 Nov. 107.108.101.104.70 : 104 :

19V 6 1VV 6 1V1 6 171 6 109

IVm , is : PTY

كساوجيم بن مصرايم : ٢٠

كفتورع (أهل دمياط): ١٧

کفتورح بن مصرایم : ۲۰

11: 45

الكلدانيون : ١٠٧، ١٠٥، ١٠٢، ١٠٥، ١٠٧

الكلدانيون ( الموحدون ) : •

کنانة : ۲۱۷،۹۹،۹٤،٤٦ : منانة

کندة : ۲۰۲۰۲۵ : ۱۵،۲۳،۲۵ : من

كنمان بن حام: ۱۱،۱۷،۱۱ عده، ۱۸،۵۷۰، ۵۵،

177:70:74

السكنعانيون : ٩ ، ٢٠١،٤٤،١٣ ، ١٠٥٨،٥٧،٥٤ الليطينيون ( الكيتم ) : ٢٩٦،٢٩٦ و الماليطينيون ( الكيتم )

مرة ( بن حير ) : ٧٧ في المناه لقمان بن الملطاط: ٧٥،٢٣ ١ مرسيحاني: ٧٧ و اروا و او او الله ما و الله الله اللمان: 10 مرعش: ۲۰۱۱ Illalize : 177 مرلة: (ع) إلا الم الم الله و الله الله الله الله لهابيم بن مصراع: ٢٠ ده و ١٠٠ المزركية: ٣٦٣ اود: ٩ 71 : tuo اوديم بن مصرايم: ٢٠ المستمدون بالدعوة العياسية بالمغرب: ٢٦ لوطان: ۱۰ المستمدون على الخلفاء ببغداد من المجم : ٢٦ المستشرقون: ۳۷،۳٤،۳۲ amlag real: A مادای : ١٤ المسيحيون: ۲۲۰، ۲۰۹ Illege : TYA:107 المشارقة : ١١٠ ١٦٠١٤ : ١٦٠١٤ الشاؤون: ٢٨٣ ماذي ( الديل ) : ١٧٢،١٦١ و ا مشاهر العلماء . ٧٧ ماران بن عوف بن حمر ذو ریاش : ۷۳ مشح = ماش مارب بن قاران: ۱۳ المشركون = السربانيون مازيغ بن كنعان : ۲۰ مشروح (بن حير): ۷۲ لمازنيون: ۲۹۷ Harlate: AOT ماش: ۱۳،۱۱ مضاض: ٤٨،١٣،١١ ماشخ: ١٦،١٥،١٤: ٠٠٠٠ : ٢٥٦،٥٩،٢٥،٢٤،٣ : ١٥٥٠ ماشك : ١٤ مطر: ۱۳: ۵۵ ماغوغ: ١٦،١٥،١٤ 11de 2 : 1834 مالك بن إلحاف بن حير : ٧٥،٧٣ معافر بن يعفور 😑 النعمان بن يعفر اهان = الديلم الدين المان الما معاوية ( بن جشم ) : ۷۰،٤٥،۳۳ الحر: ٢٠٠٩ 10609 : 420 الحمع الحلقدوني: ۲۳۲،۳۳۳ الحمع معد بن الياس بن مضر: ٧١ ١٠٠ ١٠٠٠ 178.741.417.410.414.10011: mg معد بن عدنان . ۲۲۸ مدان: ۷۰ معد یکرب: ۲۳ معد یکرب ( بن حمیر ) : ۷۷ مدین بن ابراهیم : ٥٥ ، ٥٧ ، ١٠٥٥ (١٢٨ ،١٢١) 1 35 V/ 5 V/ 53/ VY118 VY149 معربة: ١١ مذحج: ٢٥٦،٤٩ المارية : ١٠٠١ ، ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م مراثد بن الملطاط: ٧٤ / ١٤٠ مراثد بن الملطاط: المفسرون: ۱۲۱،۳۷ ( ۱۲۱ مر) مراد اله المرازية : ٣٤٢،٢٦٧ الملطاط بن عمرو: ٧٨،٧٥ مرازبة فارس : ٢٥٤ ٢٥٨ 1 2 1 de : 12 1/2 1/2 1/4 ETTOCTTO : TIKALI ملوك أزدشير: ٢٥٦ / ١٥٠٠ مرازبة كسرى ۲۲۰ ماده المادة ماده مرازبة هرمز : ۲۹۸ ۱۸۸ تا ۱۳۸ ایشی ت しいできいんだいいまりのなり、ヤスカンとさんかしまりし

3010137

مرثد: ٣٧ : ١٠٠٠ مرثد

ملوك كندة : ١٠٥٥

ملوك كنعان : ۱۳۱،۱۲۷،۵۳

ملوك كهلان: ٨٣

ملوك الكينية : ١٠٤، ٢٣٠

ملوك مادى بن ثابت : ١٥٩

ملوك المدائن (الاشكانيون): ٢٥٠

ملوك المشرق: ٢٨٩

ملوك مصر: ۲۸۹،۲٤۸،۱۱۹،۱۱۷،۱۰۹

ملوك المغرب: • ١٠٠

ملوك مقدونية : ۲۸۹،۲۸۰

ملوك الموصل : ١٠٧،١٠٢،٢٥

ملوك المارذة : ١٠٤

ملوك النوبة : ٢٠٠١، ٣٥٠

ملوك نينوى : ١٠٣

ملوك الهند: ٨١

ملوك الين : ۲٤١،١٠٠،٨٩،٧٨،٧٧،٤٧،٣٩

ملوك اليونان: ٢٩٤،١٧٥

ملوك يونان بالاسكندرية : ٣٠٣

ملوك اليونان بالطاكية : ١٧٧

المنجمون: ٨٣

مهزم ( قحطان ) : ٧٠

مهلايل: ٥١

مؤاب: ١٦٦،١٥٠

الموالى: ٢٧٣

الموحدون: ١٠٢

الموحدون = الكلدانيون

الموداد = مضاض

الموذاذ: ١١، ١٢

المؤرخون: ١٠٦٠،٧٧، ١٤٦٠،٧٢١، ٢٤١،٧٨٧،

المؤرخون الاسلاميون: ٢٢٨

المؤرخون الأقدمون: ١١٥

المؤرخون الشرقيون: ٢٣١

المؤرخون العرب: ۲۲۹،۳۲

المؤرخون العصريون: ١٣١

مؤرخو المشرق: ٨٧

المؤرخون المعاصرون: ٢٨٨

ملوك بابل = النبط

ملوك بنى اسرائيل : ۱٤٠ ، ۲۱۰،۱۰۷،۱۰۲، ۲۱۰،

797

ملوك بني حشمناي : ۲۰۱،۱۹۲،۱۸۰ ملوك

ملوك بني سليمان : ٢١٠

ملوك بني عثمان : ٧٧

ملوك بني غليم بن سام : ١٥٩

ملوك بني يهوذا : ١٠٤

ملوك بيت المقدس: ٢١٠

ملوك التبابعة : ٤٦، ٤٩، ٧٧ ، ٧٦ ، ١٩٩٠٨٩٠٧٠

170.770

ملوك الجرامقة : ١٥

ملوك جزيرة العرب: ٧٧

ملوك حمير : ٨٩،٧٨،٧٨

ملوك الحيرة : ٢٥٦

ملوك الخزر: ٢٦٥

ملوك الروم: ١٥،٢١٥،٢٥٤ ١١٥،٢٥٩

ملوك الروم اللطينيين : ١٣٥،١٣٤

ملوك الساسانية : ٣١٢،٢٥٦

ملوك السريانيين : ٢٠٠،٧٠١٠٦، ٣٠٠، ٢٥٤،١٠٧،

ملوك ( السلجوقية ) : ٣٥٨،٢٦

ملوك سورية : ۲۹۲

ملوك الشام: ۲۸۹،۱٤٤،۱۱۲

ملوك الطوائف : ۲۵، ۲۲۹،۲۲۸،۱۷۰،۸۸ ، ۲۵۰، ۲۵۰،

707.702.707

ملوك العرب: ٧٢

ملوك العمالقة : 129

ملوك غسان بالشام: ٨٤،٨٢

ملوك فارس : ١٤٠٧٩

ملوك الفرس: ٥٠٠،١٠٧، ١٠٣،١٠٧، ١٠٩،١٥٩،

(11.141.441) 111,341,741,131,131,131)

YEA

ماوك القبط: ٢٦٠،٦٢،٥٣٠

ملوك القدس : ١٥٠

ملوك القياصرة: ١٥٨، ٢٢٣، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٤٧،

444

نقلة المفسرين : ٨

الفاردة: ١٠٤،٤٢

غر: ٨٤

غروذ إرم: ١٠٦

نمروذ بن کوش: ۲۰

غير : ٥٤

النوبة ، ۱۱،۱۱،۱۱،۲۱۱ ۲۰۲۷

نوفير بن يقطن : ١٢

(4)

arle: 44

هدد مارت 🚃 حضرموت

هدوران: ۱۲

هذيل: ١٤

الهذليون: ٢٨

الهرابذة: ٢٣٩

هراة : ۲۷۷

هزال: ۳۳

هزان : ۲،۱۳° هزان

هزيل: ۳۳

هف : ۲۰،۱۳

هلاس: ۲

1.000

الملوان: ٥٤

هدان: ۱۱،۱۱۶ مدان

الهميسم ( بن حير ) : ٧٧،٥٧

المند: ۱۱،۲۲،۱۸،۱۷،۷ عندا

المند \_ دادان

الهنود : ٢٦٦

Apple : YOY

۵و بر : ۸۲

هو بيل : ١١

هود : ۳۳

هوذ بن المطاط: ٧٤

الماطلة: ١٤١١/١٢/١٢/١٢/١٢ : الماطلة

الهاطلة \_ الصفد

مؤرخو النصارى : ۲۹۳

موهب: ١١

my: sho

(U)

ilفس : ۸۰

النبط: ۱۰۲۵۱۰۱ د ۱۰۲۵ ۲۲ ۲۲۵ ۲۰۱۰ د ۱۰۲۵۰۰ د ۱۰۲۵۰۰

414.444.45V

نبيط: ١٣٠١١

نجران بن زید بن یمرب: ۷۳

نجران بن زیدان: •٧

نزار: ۲٤

نساب العرب: ٥٠

النساية : ١٠٥٠، ٢٧،١٠ النساية

نسابة بني اسرائيل: ١٢٩،٧٠

نساية العرب: ٧٠

نسابة الفرس : ٢٢٩، ٢٢٩ ، ٢٣١ ، ٢٦٠

V4 . V7

النسطورية 🚤 نصاري المشرق

النسطوريون: ۲۲۰

النصاري: ١١٠٠١١٢١، ١٣١١، ١٣١١، ١٤٢١، ١٦٠١

. T. 7. T. A. T. T. T. O. T. E. T. T. TVE . TO.

. 417,717,717,317,017,717,717,

(74,747,747, 44, -34, 134, 734, 834)

415.40.454

نصاری الجزیرة ۲۳۰

نصاري المشرق ( النسطورية ): ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٠

النضير : ١٣٠٠

النعمان ( بن يعفر ) المعافر : ٧٧

نعيم : ۳۳

, .

نفز اوة : ٧٠٧

نفيلة : ٨٤

یقشان: ۱۰۸۰۵۰

يقطان: ١٢

يقطن بن قمحطان : ١٠ ، ٧٠، ١٩٠١ ٧٠، ٧٠، ٧٠

المانيون: ٤٩،٣٤

عك : ١٦،١٤

الين : ۲۳۰،۷۱،۷۰

VY. V. : aid

ينبيط بن أشور: ٢٢٦

1906: 101,040,040,340,480,340,000

(17A(17E(10V(10T(1ET(1T+ (1TT(1+T

(1V9(1VA(1VV(1V1(1V0(1VE (1V1(1V)

CANCANCIATION SALE CANCANCIAN

cr. . (199 (197 (194 (191 (191 (19 (1))

(+17,4.4,4.4,3.4,0.4,2.4,4.4,4.4,4.4) 477,400 (487,48) (440 419,41V,417

347,047,547, 447, 447, 187,787,1.T.

1173 377 3077. 777, 777, 777, 27

مود بنت القدس : ٢٤٤

مود الحجاز: ٢٤

مود خير: ١٣٠

مود الشام: ٢٨٢

مود قريظة : ٢٤

يوباب: ١٢١ - ١٢٠٠

يوفاف: ١٣٠١٢ - ١٣٠١٢ - ١٠٠١١

المونان: ١٥٢،١٠٥ ، ١٥ ، ٢٥ ، ١٥ ، ١٤٠٧

34121412412 4447434000,000,000

. 177. 174 . 179 . 179 . 179 . 174 . 17A .

177,414,411

(Levilize : 1.7. 174 : 101) 107 (177)

LYAN, YAY, YAY, YAY, YAY, PAY, APY

1 . . . .

4.1

(9)

واثل (بن حمير): ٧٣،٧٢

واثل بن الغوث: ٧٨،٧٧،٧٥

واثل بن نجران: ٧٥

وائل 😑 واثل بن حمير

وبار بن أميم : 33

ورب: ۸۱

الوزراء: ۲۰۱،۲۹۸،۲٦٠

122: -> 16

ولاة الأطراف: ٦٢

ولد إرم = أرمان

ولد إرم = النبط

ولد ناحور بن آزر 🔃 الكسدانيون

(0)

يأجوج ومأجوج: ١٥،١٤،٩١

باراح: ۱۳

یارح: ۱۲

يافث بن نوح : ١٦،١٥،١٤

ياوان : ١٦،١٥

ياوان = يونان

يثرب: ٥١

يسعين \_ بنو يسعين

17:18: Lull

يشحب بن يعرب: ٧٠،٧٢

الماقية : ١٠٠٥ ٢٣٦ ، ٢٢٩ ، ٢٤٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠

يعرب بن قحطان : ۲۱،۱۱،۱۱،۸۵،۸۱،۸۱،۰۷۲،۷۰

يعفر بن السكسك : ٧٥،٧٣

المعقوبية (أهل مذهب ديسقرس): ۲۲۰،۲۲۰

377.777

العمر: ٣٣

## استدراك ونصفحج

# على الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون على الجزء الأول من الريخ ابن خلدون عمل أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي

| 1 |                                                                                              | سطر      | صفحة           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|   | (أبناء عم لحام) كذا في الأصل، واستبعده مصححو الكتاب،                                         | سطر<br>۹ | 1.             |
|   | وهو بعيد حقاً ، والذي أرجحه أن صوابه ( أبناء عم لحَمًّا ) أي                                 |          |                |
|   | لازق النسب ، يقال : هما أبناء عم لحا وابناً خالة لحا ، ولا يقال                              |          |                |
|   | ابنا خال لحا ولا ابنا عمة لحا ، لأنهما مفترقان إذ هما رجل وامرأة .                           |          |                |
|   | أنظر لسان العرب مادة (لحح)                                                                   |          |                |
|   | ( وقیل بن غلیم ) صوابه ( وقیل ابن غلیم )                                                     | 17       | 1.             |
| 1 | (الاسرائيليين) صوابه (الاسرائيليين)                                                          | 1        |                |
|   | (الاسرائيسين) صوابه (الاسرائيسين)                                                            |          |                |
|   | (الأسراتليين) صوابه (الاسراتيليين)                                                           | ٦        | 10             |
|   | (الاسرائليين) صوابه (الاسرائيليين)<br>(عوق) صوابه (عنق) كما فى القاموس، والعبارة منقولة منه. | عهامش    | 11             |
| İ | ( فرع ٍ فرع ٍ ) صوابه بكسر الأولى بدون تنوين . مضافة للثانية                                 | 0        | 71             |
|   | ( ز ْ ناتة ) ضبط الزاى بالسكون تبعاً للنطق بهـا فى المغرب كما قال                            | 1        | 71             |
|   | المصححون في الحاشية رقم (١) لا يوافق النطق العربي الذي يمنع                                  |          |                |
| 1 | البدء بالساكن. وكل الأعلام الأعجمية عربها العرب على نطقهم لاعلى                              |          |                |
|   | نطق أهلها ، كما هو معروف .                                                                   |          |                |
|   | ( من الملك باليمن في التبابعة ) صوابه ( من الملك باليمن في الدولة ثم                         | 1.       | 40             |
|   | الطبقة الثانية وهمالعرب المستعربة وبنو حمير وسبأ وذكر أنسابهم فى                             |          |                |
|   | التبابعة ) ، وهذا التصحيح استدركه حضرات مصححي السكتاب                                        |          |                |
|   | (وبالصابئة) صوابه (والصابئة)                                                                 | 14       | 70             |
|   | ( و بنو وشی خان ) صوابه ( و بنو دوشی خان )                                                   | 1        | 70<br>7V<br>7A |
|   | ( إن الذي ملك من بعد عاد ) المخ المكلام غير واضح ولعل صوابه                                  | 17       | 71             |
|   | ( إن الذي ملك منهم من بعد عاد ٍ شداده ، وهو الذي سار في المالك) النح                         |          |                |
|   |                                                                                              |          |                |

| , | A section of the sect | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|   | (تذكرنهم) صوابه تذكرانهم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.                |
|   | (حتى تقطعوا فى الجبال) صوابه (حتى تقطعه بالجبال) كما فى الطبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣.                |
|   | (ج١ص١١١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|   | ( إن هناك نقشت ) سقطت كلمة قبل قوله ( نقشت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۳ هامش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41                |
|   | ( منقطع ) صوابه ( مقتطع )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۲ هامش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47                |
|   | ( فى النبط ) صوابه ( فى أن النبط )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۱ هامش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45                |
|   | ( ويقال لا ًن ) لعل الصواب ( ويقال إن )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                |
| - | ( والأشعر )كذا في الآصل ، و نقل المصححون في الحاشية أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The second second |
|   | المعروف من كتب الحديث ( والا شعرون ) ولكن الذي رأيته في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|   | مسند أحمد (ج 1 ص ٣١٦ رقم ٢٩٠٠) (والأشعريون)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|   | ( بالمَجدل ) صوابه ( بالمِجدل ) بكسر الميم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01                |
|   | ( واستخدمها ) صوابه ( و أخدمها ) أي أعطاها لها خادماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE: THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|   | ( cmek ) صوابه ( cmk )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00                |
|   | ( مع أبى فلان ) صوابه ( مع بنى فلان ) عن البخارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧١                |
| 1 | ( ابن الأذرع ) صوابه ( ابن الاُدرع ) بالدال المهملة عن فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Market Manual Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|   | البارى ( ج ٦ ص ٦٧ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|   | ( الرائش ) صوابه ( الرائش )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VV</b>         |
|   | ( ایمن ) صوابه ( أیمن )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72                |
|   | ( بن عمرو بن ذى الا ُذعار ) صوابه ( بن عمرو ذى الا ُذعار )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VA                |
|   | ( بذكره ) صوابه ( بيعفر ) عن الا مالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۰                |
| - | (عز) صوابه (ظل) عن الا مالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MANAGEMENT AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF | 47233             |
|   | ( ما أظلم الدهر ) صوابه ( ما الدهر أظلم ) عن الا مالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳ هامش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۰                |
|   | ( ولا ، كم ) صوابه (آلاء كم ) عن الأمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٠                |
|   | ( بى بكر عن عمر ) صوابه ( أبى بكر عن عمه ) عن الا مالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٠                |
|   | ( وملك سمرقند ) جعل هذا كا نه بدء كلام جديد ، وهو خطأ ، بل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۱                |
|   | هو معطوف على ما قبله ، وكلمة ( وملك ) بفتح الميم وكسر اللام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( )               |
|   | ونصب الكاف، أي: ولق ملك سمر قند وقتله ، كماهو ظاهر من السياق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 1 | 0. 0 ) 1 , 1 , 1 , 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | med .             |

|                                                                | سطر   | صفحة  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ( هو حسان تبع ) صوابه ( هو أبو حسان بن تبع ) كما هو واضح       | ٣     | ٨٢    |
| و کما یفهم من الطبری (ج۲ ص ۹۱)                                 |       |       |
| ( فشکی ) صوابه ( فشکا )                                        | ٤     | ٨٥    |
| (فکان ابن تبع بن حسان) صوابه (فکان ابن أخت تبع بن حسان)        | 17    | ٨٥    |
| كا هو واضح، ثم إن مانقله المؤلف هنا عن الطبرى غير المذكور      |       |       |
| فيه ، لأن الذي في الطبري (٢: ٨٦) أن الذي زوج ابنة حسان بن      |       |       |
| تبع لعمرو بن حجر هو عمها عمرو بن تبع بعد أن قتل أباها حساناً . |       |       |
| (حسان تبع) صوابه (حسان بن تبع)                                 | ,     | ٨٦    |
| (كلكيكرب) صواب (ملكيكرب) بالميم في أوله. عن الطبري             | \ \ \ | ٨٦    |
| ( ۲ : ۲۹و ۹۹ )                                                 |       | \ \ \ |
| ( زرعة تبع بن تبان ) صوابه ( زرعة بن تبع تبان )                |       | 1     |
| ( درجه شع بي شي ) صوبه ( دوح بي شي شي )                        | 17    | ٨٦    |
| ( وهو حسان ) صوابه ( وهو أخو حسان )كما يفهم من الطبرى          | 17    | ٨٦    |
| (1-4:4)                                                        |       |       |
| (وهو الذي خرب سمرقند) لعل الصحيح (وهو الذي بني سمرقند)         | ٣     | ٨٨    |
| انظر ما مضى فى صفحة (٨٠)                                       |       |       |
| ( لأبيه ) صوابه ( لأمه )                                       | 10    | ٨٨    |
| ( ابن أخيه ) صوابه ( ابن أخته )                                | 17    | ٨٨    |
| (کلکیکرب) صوابه (ملکیکرب). عن الطبری (۲: ۹۹و۹۹)                | ٦     | 19    |
| ( وستجاش ) صوابه (واستجاش) أى طلب منهم الجيوش                  | ٤     | 94    |
| (شُرُاحیل) صواب (شَراحیل) بفتح الشین                           | 1.    | 94    |
| ( البعير ) صوابه ( العير ) أى الابل                            | 19    | 98    |
| (ُ وشکی ) صوابه ( وشکا )                                       |       | 97    |
| ( فشكى ) صوابه ( فشكا )                                        | 1000  | 97    |
| ( لنظر بن ) صوابه ( لنظر ابن )                                 |       | 97    |
| (غمدان يقال أن) صوابه (غمدان يقال إن)                          |       | 97    |
| (أَشُوذَ) صوابه (أُشُوذَ) بتشديد الشين المضمومة                |       |       |
|                                                                | ٨     | 1 . 8 |
| (خردادبه) صوابه (خرداذبه) بالدال المهملة أولا ثم الذال         | 19    | 110   |
| المعجمة ثانيا                                                  |       |       |

|                        |                                                                                          |                          | -     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
|                        |                                                                                          |                          | مفحة  |
|                        | ( قال العطار ) صوابه ( قاله العطار )<br>( اثر اثر از |                          | 177   |
|                        | ( اشرائیل ) صوابه ( اسرائیل )<br>ا ( فار به نته ) ۱۱: ۱۱ کاد خر این ا                    | - 17 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 175   |
|                        | ( فجاء و معه بذته ) النح الكلام غير و اضح ، بل هو مضطرب ، ثم إنه                         | 1 8                      | 178   |
|                        | الخالف صريح القرآن من أن موسى بعد أن قضى أجل استئجاره في                                 |                          |       |
|                        | مدين خرج منها بأهله أى زوجه ، ثم أوحى الله إليه وأرسله إلى                               |                          |       |
|                        | فرعون وقومه ثم بعد أن كان في مصر ما كان خرج ببني اسرائيل إلى                             |                          |       |
|                        | طورسينا وهناك كانت حادثة السامرى                                                         | السطر                    |       |
|                        | ( المصيف ) لعل صوابه ( الصيف )                                                           | الآخير                   |       |
|                        | ( العيزار ) سيأتى بالصفحة التالية ( العازر )                                             |                          | 177   |
|                        | ( فطعنها برمحه وانتظمها ) صوابه ( فطعنهما برمحهوانتظمهما ) انظر                          | ٦                        | 171   |
|                        | الباب الاداب بتحقيقنا (ص ١٦٩ ــ ١٧٠)                                                     |                          |       |
|                        | ( بارق ) فی الطبری ( بازق ) بالزای                                                       |                          | 121   |
|                        | ( أورشلم ) الذي في الطبرى المنقول عنه ( أورشلم )                                         | ٥                        | 141   |
|                        | عنوان بالهامش ( من ملك بعد يوشع ) صوابه أن يكون (أصل البربر                              |                          | 122   |
|                        | في رأى ابن الكلبي)                                                                       |                          |       |
|                        | عنوان بالهامش (كاليب) صوابه (كالب)                                                       |                          | 127   |
|                        | (ملكته) صوابه (ملكه)                                                                     |                          | 124   |
|                        | ( بدل الدال ) صوابه ( بدل الذال )                                                        |                          | 144   |
|                        | (ونصر بنو إسرائبل نصر الأكفاء له) صوابه ( نُصِرَ بنو إسرائيل                             |                          | 15.   |
|                        | نصراً لا كفاء له)                                                                        |                          |       |
|                        | ( أيشا ) في الطبري ( ايشي )                                                              | 1                        | 121   |
|                        | هنا ملاحظة عند قوله ( وحزن لذلك ) فان هذا كلام غير واضح                                  | 4                        | 131   |
|                        | ولعله خطأ ، وفيه نقص كثير . وانظر قصة طالوتوسلب الملك منه                                |                          |       |
| TO THE PERSON NAMED IN | في الطبري (١: ١٥٥ – ٢٤٦)                                                                 |                          |       |
| No. of the last        | قوله ( قتل نفسه بنفسه ) هو خطأ من المؤلف ، والصواب أنه قتل                               | 7.                       | 121   |
|                        | في الحرب كما نص عليه الطبرى                                                              |                          |       |
|                        | ( سبعون ) صوابه ( سبعین )                                                                | 17                       | 128   |
|                        | ( وجعل لها ) صوابه ( وجعل له )                                                           | 1                        | 1 5 5 |
|                        |                                                                                          |                          |       |

| ( ذا تبع )سقطت هنا هامشة من تعليقات المصححين و هي : (في ط         | ا سطر               |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| ۱ - ۲۵۷) « ذا تبع » مکررا ، وعند ب ( ٥ - ۷۷ ) ، تبع » )           | V                   | 157  |
| ( فقتلوه ) صوابه ( فقتلوهم )                                      | 4                   | 109  |
| ( يربعم ) صوابه ( يربعام ) كما مضى فى أول الصفحة                  | 1000 PM 1000 11 110 | 174  |
| ( مرار ) صوابه ( مرارا )                                          |                     | 14.  |
| ( ارفخشد ) صوابه ( ارفخشذ ) بالذال المعجمة                        |                     | 177  |
| (الآية) الواجب أن يقال (الفقرة) لأن الآية لا تطلق إلا على         |                     | 145  |
| آية القرآن لأنه اصطلاح إسلامي صرف مأخوذ من معنى الاعجاز ولم       |                     |      |
| توصف الكتب السابقة بالاعجاز ولم تكن موضعا لتحدى الأمم             |                     |      |
| و تعجیزها                                                         |                     |      |
| ( على أخيه ) صوابه ( عن أخيه )                                    | ٤                   | 111  |
| ( تبغض ) صوابه يبغضه                                              |                     | 114  |
| ( وافتقد ) لعل الصواب ( وافتقدها )                                |                     | 114  |
| (وابن أخيه) لعل صوابه (وابنه منها) كما يفهم من أول الصفحة التالية | 11                  | 197  |
| ( فحمله ) صوابه (فحملته )                                         | 11                  | 198  |
| (تحقد ) صوابه ( يحقد )                                            | 1                   | 190  |
| (هيروس) صوابه (هيردوس)                                            | 10                  | 191  |
| (أغرباس) لعل صحته ( قلديوس) كما يفهم من السياق                    |                     | 7    |
| لهامشة رقم (١) نلاحظ عليها أن كلام المؤلف وسياقه يفهم منه أنه     |                     | 7.1  |
| مُلَكُ على الروم ، فان كان هذا خطأ فهو خطأ .ولكن لا يصح السياق    | >                   |      |
| آنه ملك على اليهود .                                              |                     |      |
| (الحدة) لعل صوابه (الجدة)                                         |                     | 17.7 |
| (عمون) صوابه (أمون)                                               |                     | 111  |
| وهو ابن مريم لحا) صوابه (وهو ابن عم مريم احا)                     |                     | 117  |
| ( فليعلم ) صوابه ( فيعلم )                                        |                     | 1717 |
| مدود) صوابه ( مذود) بالذال المعجمة بعد الميم                      |                     | 0170 |
| (به) صوابه (بی)                                                   |                     | 1717 |
| ( و تأكلوا ) صوابه ( و تأكلون )                                   | 11 7                | 777  |

| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا سطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحة                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | ( تبكی ) صوابه ( تبكیین )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ۱۲۲ ۲۰۰۱ ( زندیة ) صوابه ( زندیه ) ۲۲ ۲۶۷ ( دارا ابن الأمه ) صوابه ( دارا ابن الأمة ) ۲۲ ۲۶۷ ( دار الرابع ) صوابه ( دارا الرابع ) ۲۲ ۲۶۷ ( بلاش ) صوابه ( یلاوش ) ۲۲ ۲۰۰ ( بعهد ) صوابه ( العهد ) ۲۰ ( نده زندیة ) صوابه ا ( زنده زندیه ) ۲۰ ( کبر وعرضوا ) صوابه ( کبر عرضو ) محذف العاطف ( کبر وعرضوا ) صوابه ( کبر عرضو ) محذف العاطف ید کر آنه کان أبوه استوزره ) سبق أن جده هو الذی استوزره ، ولم ید کر آنه کان وزیرا لبهرام ( الدی استوزره ) سبق أن جده هو الذی استوزره ، ولم الطبعة السلطانية ) و قتحها أو کسرها ، ثم حکی البخاری روایة سفیان الطبعة السلطانیة ) و قتحها أو کسرها ، ثم حکی البخاری روایة سفیان بتقدیم الرای مع قتحها أو کسرها ، ثم حکی البخاری روایة سفیان بتقدیم الرای مع قتحها أو کسرها أیضا بتقدیم الرای مع قتحها أو کسرها أیضا بتقدیم الرای مع قتحها أو کسرها أیضا ( و جازت ) و العنوان بالهامش ( ذی قار ) صوابه ( و وجازت ) ( الله ابنه ) صوابه ( الیه ابنه ) ( و العنوان بالهامش ( ذی قار ) صوابه ( ذی قار ) صوابه ( ذی قار ) ( و بعث ازدشیر ) صوابه ( و بعث الیا آزدشیر ) ( و بعث ازدشیر ) صوابه ( و بعث الیا آزدشیر ) ( در ملک ) صوابه ( ملکت ) ( در ملکت ) ( در ملک ) صوابه ( ملکت ) ( در ملکت ) ( در ملکت ) ( در ملک ) صوابه ( ملکت ) ( در ملکت ) ( در ملکت ) ( در ملک ) صوابه ( ملکت ) ( در در ملکت ) ( در                                                                                                                                                                                                                                        |   | ( بتعسة ) لعل صحته ( نيقية )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱ مامش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | ( وجاء ) صوابه ( وحاء )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۳.                                     |
| ۲۶۷       ( دار الرابع ) صوابه ( دارا ابن الأمة )         ۲۲۶       ( دار الرابع ) صوابه ( دارا الرابع )         ۲۰۰ ( بلاش ) صوابه ( يلاوش )       ۲۰۰ ( بعمد ) صوابه ( لعمد )         ۲۰۷ ( ندة زندية ) صوابهما ( زنده زنديه )         ۲۰۸ ( کبر وعرضوا ) صوابه ( کبر عرضو ) محذف العاطف ( الذي کان أبوه استوزره ) سبق أن جده هو الذي استوزره ، ولم يذ کر أنه کان وزيرا ليمرام ( الحد ) صوابه ( حَلَّ )         ۲۲۲ ( أحل ) صوابه ( حَلَّ )         ۲۲۳ ( أحل ) صوابه ( حَلَّ )         ۲۲۳ ( أحل ) صوابه ( حَلَّ )         ۱۱ ( الخيمة السلطانية ) وفتح البارز ) هكذا نقله المصححون بتقديم الراء مع فتحها أو کسرها ، ثم حكى البخارى رواية سفيان الطبعة السلطانية ) وفتح الباري ( ۲ : ۲۶٤) وضبط ، البارز »         ۲۲۷ ( والعنوان بالهامش ( ذي فار ) صوابه ( فيان ) صوابه ( فيان ) صوابه ( أيضا )         ۲۲۷ ( إلى ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه )         ۲۷۷ ( ولعث ازدشير ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير )         ۲۷۷ ( ملك ) صوابه ( ملكت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | (زندية) صوابه (زنديه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ۲۲       ( دار الرابع ) صوابه ( دارا الرابع )         ۲۰       ( بلاش ) صوابه ( العهد )         ۲۰۶ ( بلاش ) صوابه ( العهد )       ( ندة زندية ) صوابهما ( زنده · زنديه )         ۲۰۷ ( ندة زندية ) صوابهما ( زنده · زنديه )       ( کبر وعرضوا ) صوابه ( کبر عرضو ) بحذف العاطف         ۱۰ ( منام ) صوابه ( علم منام ) بفتح الفاء       المرام )         ۱۰ ( الذي كان أبوه استوزره ) سبق أن جده هو الذي استوزره ، ولم المرام )         ۲۲۲       احل ) صوابه ( خلق )         ۲۲۳       الراء وهو خطأ فان الحديث في البخاري ( ٤ : ١٩٤١ ) وضبط « البارز »         ۱۱ ( وقال سفيان مرة : هم أهل البارز ) هكذا نقله المصححون بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها أيضا بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها أيضا بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها أيضا البخاري رواية سفيان المراز »         ۲۲۷       الله ابنة ) صوابه ( وبعازت )         ۱۷ ( الي ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه )       اله ابنه ) صوابه ( إليه ابنه )         ۲۷۷       الهل ) صوابه ( إليه ابنه )         ۲۷۷       الهل ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير )         ۲۷۷       الهلك ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير )         ۲۷۷       الهلك ) صوابه ( ملكت )         ۲۷۷       الهلك ) صوابه ( ملكت )         ۲۷۷       الهلك ) صوابه ( ملكت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | ( دارا بن الأمه ) صوابه ( دارا ابن الأمة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ( بلاش ) صوابه ( يلاوش )     ( بعهد ) صوابه ( لعهد )     ( زندة زندية ) صوابهما ( زنده زنديه )     ( زندة زندية ) صوابهما ( زنده زنديه )     ( کبر وعرضوا ) صوابه ( کبر عرضو ) بحذف العاطف المحدم الفاء ( الذي كان أبوه استوزره ) سبق أن جده هو الذي استوزره ، ولم يذكر أنه كان وزيرا لبهرام الحراث ( الحل ) صوابه ( حَل ً )     ( أحل ) صوابه ( عَل البخاري ( ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠٠ ن الطبعة السلطانية ) و فتح البارز ) هكذا نقله المصححون بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها ، ثم حكى البخاري رواية سفيان المقديم الراء مع فتحها أو كسرها أيضا بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها أيضا بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها أيضا بتخاري رواية سفيان المهامش ( ذي فار ) صوابه ( وجازت ) والعنوان بالهامش ( ذي فار ) صوابه ( ذي قار )     ( إلى ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه ) ( يشاوره ) صوابه ( إليه ابنه ) ( يشاوره ) صوابه ( يشاوره ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير ) ( وبعث ازدشير ) صوابه ( ملكت ) ( محمد بن عمرو بن واقد الأسلكمي ) صوابه ( ملكت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | (دار الرابع) صوابه (دارا الرابع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| <ul> <li>٢٥٤ ( بعهد ) صوابه ( لعهد )</li> <li>٢٥٧ ( زندة زندية ) صوابهما ( زنده زنديه )</li> <li>٢٥٨ ( كبر وعرضوا ) صوابه ( كبر عرضو ) بحذف العاطف</li> <li>٢٥٨ ( أفلهم ) صوابه ( قلهم ) بفتح الفاء</li> <li>١٥ ( الذى كان أبوه استوزره ) سبق أن جده هو الذى استوزره ، ولم يذكر أنه كان وزيرا لبهرام</li> <li>٢٦٢ ( أحل ) صوابه ( -ك ت )</li> <li>٢٦٢ ( أحل ) صوابه ( -ك ت )</li> <li>٢٦٢ ( وقال سفيان مرة : هم أهل البارز ) هكذا نقله المصححون بتقديم الراء وهو خطأ فان الحديث فى البخارى ( ٤ : ١٩١٦ – ١٩١٧ من الطبعة السلطانية ) وفتح البارى ( ٢ : ٨٤٤ ) وضبط و البارز » بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها ، ثم حكى البخارى رواية سفيان بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها أيضا بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها أيضا بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها أيضا ١٠٢ ٢٧٠ ( وبعث ) لعل صوابه ( وبحازت )</li> <li>٢٧٢ ( إلى ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه )</li> <li>٢٧٢ ( وبعث ازدشير ) صوابه ( يشاوروه )</li> <li>٢٧٢ ( ملك ) صوابه ( ملكت )</li> <li>٢٧٢ ( ملك ) صوابه ( ملكت )</li> <li>٢٧٢ ( ملك ) صوابه ( ملكت )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ۲۲۷ ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | (Maria N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 10, 16 ( أفلهم ) صوابه ( كفلهم ) بفتح الفاء ( الذي كان أبوه استوزره ) سبق أن جده هو الذي استوزره ، ولم يذ كر أنه كان وزيرا لبهرام ( أحل ) صوابه ( كلّ ) ( أحل ) صوابه ( كلّ ) ( وقال سفيان مرة : هم أهل البارز ) هكذا نقله المصححون بتقديم الراء وهو خطأ فان الحديث في البخاري ( ٤ : ١٩٦ – ١٩٠ °ن الطبعة السلطانية ) وفتح الباري ( ٢ : ٤٤٨ ) وضبط ، البارز » بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها أيضا بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها أيضا ( وجاءت ) لعل صوابه ( وجازت ) ( شابة ) صوابه ( سبابة ) ( والعنوان بالهامش ( ذي فار ) صوابه ( ذي قار ) ( إلى ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه ) ( وبعث ازدشير ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير ) ( وبعث ازدشير ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير ) ( ملك ) صوابه ( ملكت ) ( ملك ) صوابه ( ملكت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | (كبر و عرضوا) صوابه (كبر عرضو) محذف العاطف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONTRACTOR OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| ۱۲۲۲ ۱۰ (الذي كان أبوه استوزره) سبق أن جده هو الذي استوزره، ولم يذ كر أنه كان وزيرا لبهرام (أحل) صوابه ( صلق) ( وقال سفيان مرة: هم أهل البارز ) هكذا نقله المصححون بتقديم الراء وهو خطأ فان الحديث في البخاري ( ٤: ١٩٦ – ١٩٩ من الطبعة السلطانية ) وفتح الباري ( ٣: ٤٨٤) وضبط و البارز » بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها أيضا بتقديم الزاي مع فتحها أو كسرها أيضا بتقديم الزاي مع فتحها أو كسرها أيضا ( وجاءت ) لعل صوابه ( وجازت ) ( شابة ) صوابه ( شبابة ) ( اللي ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه ) ( إلي ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه ) ( وبعث ازدشير ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير ) ( وبعث ازدشير ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير ) ( المك ) صوابه ( ملكت ) ( المك ) صوابه ( ملكت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| <ul> <li>٣ (أحل) صوابه ( صل ) محدا نقله المصححون بتقديم ( وقال سفيان مرة : هم أهل البارز ) هكذا نقله المصححون بتقديم الراء وهو خطأ فان الحديث في البخاري ( ٤ : ١٩٦ – ١٩٩ °ن الطبعة السلطانية ) وفتح الباري ( ٣ : ٤٤٨ ) وضبط و البارز » بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها أيضا بتقديم الراى مع فتحها أو كسرها أيضا ( وجاءت ) لعل صوابه ( وجازت )</li> <li>٢ ٢٧٧ ( ألي ابنة ) لعل صوابه ( أليه ابنه )</li> <li>١٧ ٢٧١ ( إلى ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه )</li> <li>٢ ٢٧٢ ( وبعث ازدشير ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير )</li> <li>٢ ٢٧٢ ( ولعث ازدشير ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير )</li> <li>٢ ٢٧٢ ( ملك ) صوابه ( ملكت )</li> <li>٢ ٢٧٢ ( ملك ) صوابه ( ملكت )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , ,                                   |
| ۲۶۶ ه هامش ( وقال سفیان مرة : هم أهل البارز ) هکذا نقله المصححون بتقدیم الراء و هو خطأ فان الحدیث فی البخاری ( ٤ : ١٩٦ – ١٩٨ °ن الطبعة السلطانیة ) و فتح الباری ( ۲ : ٤٤٨ ) و ضبط و البارز » بتقدیم الراء مع فتحها أو کسرها ، ثم حکی البخاری روایة سفیان بتقدیم الزای مع فتحها أو کسرها أیضا ( وجاءت ) لعل صوابه ( وجازت ) الم المبة ) صوابه ( وجازت ) والعنوان بالهامش ( ذی فار ) صوابه ( ذی قار ) الم ابنة ) لعل صوابه ( إلیه ابنه ) ( إلی ابنة ) لعل صوابه ( إلیه ابنه ) ( وبعث ازدشیر ) صوابه ( وبعث إلی أزدشیر ) روایه ( المبارز ) موابه ( وبعث الم أزدشیر ) ( وبعث ازدشیر ) صوابه ( وبعث الم أزدشیر ) ( ملك ) صوابه ( ملكت ) ( ملك ) صوابه ( ملكت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | (1) 10 등 20 대한민국 (1) 10 학교 (1) 전 (1) 10 학교 (1) 10 대한민국 (1) 10 대한민 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۹۳                                     |
| الراء وهو خطأ فان الحديث في البخاري ( ٢ : ١٩٦ – ١٩٠ من الطبعة السلطانية ) و فتح الباري ( ٦ : ٤٤٨ ) و ضبط « البارز » بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها ، ثم حكى البخاري رواية سفيان بتقديم الزاى مع فتحها أو كسرها أيضا ( وجاءت ) لعل صوابه ( وجازت ) ( شابة ) صوابه ( شبابة ) العل صوابه ( في فار ) صوابه ( ذي قار ) الماينة ) لعل صوابه ( إليه ابنه ) ( إلى ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه ) ( يشاوره ) صوابه ( إليه ابنه ) ( وبعث ازدشير ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير ) ( ملك ) صوابه ( ملكت ) ( ملك ) صوابه ( ملكت ) ( ملك ) صوابه ( ملكت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| الطبعة السلطانية) و فتح البارى (٣: ٤٤٨) وضبط و البارز» بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها ، ثم حكى البخارى رواية سفيان بتقديم الزاى مع فتحها أو كسرها أيضا بتقديم الزاى مع فتحها أو كسرها أيضا ( وجاءت) لعل صوابه ( وجازت ) العل صوابه ( شبابة ) والعنوان بالهامش ( ذى فار ) صوابه ( ذى قار ) العنوان بالهامش ( ذى فار ) صوابه ( إليه ابنه ) العل ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه ) العلام ( وبعث ازدشير ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير ) العنواره ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير ) العنواره ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير ) العنواره ) العنواره ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير ) العنواره ) صوابه ( ملكت ) العنواره ) صوابه ( ملكت ) العنواره ) صوابه ( ملكت ) العنواره ( ملكت ) العنواره ( ملكت ) العنواره الأسلمي ) صوابه ( ملكت ) العنواره الأسلمي ) صوابه ( ملكت ) العنواره الملكت ) العنواره العنواره العنواره الملكت ) العنواره العنواره الملكت ) العنواره الملكت ) العنواره الملكت ) العنواره الملكت ) العنواره العنواره الملكت ) العنواره العنواره العنواره العنواره الملكت ) العنواره العن |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها، ثم حكى البخارى رواية سفيان ابتقديم الراى مع فتحها أو كسرها أيضا ( وجاءت ) لعل صوابه ( وجازت ) ١٤ ٢٦٧ ( شابة ) صوابه ( شبابة ) ١٤ ٢٧٠ ( إلى ابنة ) لعل صوابه ( أليه ابنه ) ١٧ ٢٧١ ( إلى ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه ) ١٧ ٢٧٢ ( يشاوره ) صوابه ( إليه ابنه ) ١٠ ٢٧٢ ( وبعث ازدشير ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير ) ٢٧٧ ( ملك ) صوابه ( ملكت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | الطبعة السلطانية ) وفتح الباري (٢: ٤٤٨) وضبط « البارز »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| بتقديم الزاى مع فتحها أو كسرها أيضا<br>( وجاءت ) لعل صوابه ( وجازت )<br>١٤ ٢٦٧ ( شابة ) صوابه ( شبابة )<br>١٧ ٢٧١ ( إلى ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه )<br>١٧ ٢٧١ ( يشاوره ) صوابه ( إليه ابنه )<br>٢٧٢ ( وبعث ازدشير ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير )<br>٢٧٢ ( ملك ) صوابه ( ملكت )<br>٢٧٣ ( ملك ) صوابه ( ملكت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | بتقديم الراء مع فتحها أو كسرها ، ثم حكى البخارى رواية سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ۲۶۷ ۲۹۷ ( سابة ) صوابه ( وجازت ) ۲۶۷ ۲۷۰ ( شابة ) صوابه ( شبابة ) ۲۶ ۲۷۰ ( العنوان بالهامش ( ذی فار ) صوابه ( ذی قار ) ۲۷ ۲۷۱ ( إلى ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه ) ۲۷۲ ۲۷ ( يشاوره ) صوابه ( يشاوروه ) ۲۷۲ ۲۷ ( وبعث ازدشير ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير ) ۲۷۲ ۲۷۳ ( ملك ) صوابه ( ملكت ) ۲۷۳ ۲۷۳ ( محمد بن عمر و بن و اقد الاسلامی ) صوابه ( محمد بن عمر بن و اقد الاسلمی )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | بتقديم الزاى مع فتحها أو كسرها أيضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ۱۷٫۱۲ ۲۷۰ والعنوان بالهامش ( ذی فار ) صوابه ( ذی قار ) ۱۷٫۱۲ ۲۷۱ ( إلى ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه ) ۲۷۲ ۲۷ ( يشاوره ) صوابه ( يشاوروه ) ۲۷۲ ۲۰۱ ( وبعث ازدشير ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير ) ۲۷۲ ۲۷۳ ( ملك ) صوابه ( ملكت ) ۲۷۳ ۲۷۴ ( محمد بن عمر و بن و اقد الاسلامی ) صوابه ( محمد بن عمر بن و اقد الاسلمی )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777                                     |
| ۱۷ ۲۷۱ ( إلى ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه ) ۲۷۲ ( يشاوره ) صوابه ( يشاوروه ) ۲۷۲ ( وبعث ازدشير ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير ) ۲۷۳ ( ملك ) صوابه ( ملكت ) ۲۷۳ ( ملك ) صوابه ( ملكت ) ۲۷۳ ( محمد بن عمر و بن و اقد الاسلامي ) صوابه ( محمد بن عمر بن و اقد الاسلمي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | (شابة) صوابه (شبابة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 777                                     |
| ۱۷ ۲۷۱ ( إلى ابنة ) لعل صوابه ( إليه ابنه ) ۲۷۲ ( يشاوره ) صوابه ( يشاوروه ) ۲۷۲ ( وبعث ازدشير ) صوابه ( وبعث إلى أزدشير ) ۲۷۳ ( ملك ) صوابه ( ملكت ) ۲۷۳ ( ملك ) صوابه ( ملكت ) ۲۷۳ ( محمد بن عمر و بن و اقد الاسلامي ) صوابه ( محمد بن عمر بن و اقد الاسلمي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | و العنوان بالهامش ( ذی فار ) صوابه ( ذی قار )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74.                                     |
| ۲۷۲ ۲۰ (یشاوره) صوابه (یشاوروه)<br>۱۰ ۲۷۲ (وبعث ازدشیر) صوابه (وبعث إلی أزدشیر)<br>۲۷۳ (ملك) صوابه (ملکت)<br>۱۳ ۲۷۶ (محمد بن عمر و بن واقد الاسلامی) صوابه (محمد بن عمر بن واقد الاسلمی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MALANIAN PROS CONTRACTOR AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W.C. Salah                              |
| ۱۰ ۲۷۲ ( و بعث ازدشیر ) صوابه ( و بعث إلى أزدشیر ) ۲۷۲ ۲۷۳ ( ملک ) صوابه ( ملکت ) ۲۷۳ ۲۷۶ (محمد بن عمر و بن و اقد الاسلامی) صوابه (محمد بن عمر و بن و اقد الاسلامی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177                                     |
| ۲۷۳ ۲ (ملك) صوابه (ملكت)<br>۱۳۲۷٤ (محمد بن عمر و بن و اقد الاسلامي) صوابه (محمد بن عمر بن و اقد الاسلمي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777                                     |
| ١٣ ٢٧٤ (محمد بن عمر و بن و اقد الاسلامي) صوابه (محمد بن عمر بن و اقد الأسلَّمي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( | _0 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BELLY CONTROL OF THE STATE OF T | 0.0000000000000000000000000000000000000 |
| ( وأنه جد الاسكندر لأبيه وهو من أعقابه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | ( وأنه جد الاسكندر لأبيه وهو من أعقابه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       |

| المامشة تمرة (۱) ليس موضعها في هذه الصفحة وإنما هي متعلقة المامشة تمرة (۱) ليس موضعها في هذه الصفحة وإنما هي متعلقة المامشة تمرة (۱) ليس موضعها في هذه الصفحة وإنما هي متعلقة المامشة رقم (۱) لا أعرف وجه انتقاد كاتبها على ابن خلدون ، ولا أهامشة رقم (۱) لا أعرف وجه انتقاد كاتبها على ابن خلدون ، ولا أدرى معنى لتنزيه ابن خلدون عن التعصب لقومه وأبناء دينه وهم التقصب الديني ، وليت هذه التهمة كانت صحيحة في هذه العصوروكان الآفر نجية والمستضعفون من المسلمين خوفا من أوربا واتهامها المسلمين المسلمين متقادلهم وتركمهم التمصب لدينهم .  السطر المسلمون متعصون لدينهم حقاً ، إذاً لأفلحوا ، وما أتى المسلمون إلا السلمون متعطور وكان (وخارب) صوابه (وحارب)  السطر (ققتلوه) صوابه (وحارب)  المرب السطر (طاريش) صوابه (هوشيوش)  المرب المرب (وافترق) صوابه (وافترق)  المرب المرب (وساحب المله (وصاحب المذهب)  المرب المرب (وساحب المذهب) وتكرر كذلك في ص ۲۲۲ المرب (أربوش) صوابه (هلائة بنت)  المرب المرب الموابه (هلائة بنت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهامشة نمرة (۱) ليس موضعها في هذه الصفحة وإنما هي متعلقة بالتي قبلها  ( رأنيقاز ) صوابه ( لأليفاز )  ( برأنيقاز ) صوابه ( هرشيوش )  ( الهامشة رقم (۱) لا أعرف وجه انتقاد كاتبها على ابن خلدون ، ولا المحتلفة وقم الهامشة رقم (۱) لا أعرف وجه انتقاد كاتبها على ابن خلدون ، ولا أدرى معنى لنتريه ابن خلدون عن التصب لقومه وأبناء دينه وهم التقت في الرواية ؟! وإنما هذه نعرة أخذها المتربون في المدارس التقت في الرواية ؟! وإنما هذه الترمة كانت صحيحة في هذه العصوروكان المسلون متعصون لدينهم حقاً ، إذا لأفلحوا ، وما أتى المسلون إلا المسلون متعصون لدينهم حقاً ، إذا لأفلحوا ، وما أتى المسلون إلا المسلون متعصون لدينهم .  ( وفتلوه ) صوابه ( وحارب )  ( وافترق ) صوابه ( هروشيوش )  ( المنهى عشر مليوناً ) الن يلاحظ هناأن كلام ابن خلدون يفهم هن المدريد ستائة مليون وهو عدد غير معقول .  ( المنهى عشر مليوناً ) الن يلاحظ هناأن كلام ابن خلدون يفهم هن وصاحب هذهب ) لعله ( وصاحب المذهب )  ( المنهى عشرة ) صوابه ( قسطنيس ) و تكرر كذلك في ص ٢٣٣ مدر المسلون ) و تكرر كذلك في ص ٣٢٣ مدر المسلون ) صوابه ( أربوش ) سالماء و المدن المدن ) صوابه ( ولمنانية وثلا ثين للا شكندر ) سوابه ( ولمنانية وثلا ثين للا شكندر ) صوابه ( ولمنانية وثلا ثين للا شكندر ) سوابه ( المسلون ) موابه ( المسلون ) موابه ( المسلون ) موابه ( المناء المدن ) صوابه ( المسلون ) موابه ( المناء المدن ) سوابه ( المسلون ) موابه (  | 1-0-13 1 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No. of the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الم بالتي قبلها ( رأيقان ) صوابه ( لأليفان ) الم ٢٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [MIN 기업 - 1887] 이번에 발발되었다. 1987년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۹۸ ( رأيقاز ) صوابه ( لأليفاز ) ۲۹۸ ( شيوس ) صوابه ( هرشيوش ) ۲۹۹ که ها.ش ( شيوس ) صوابه ( هرشيوش ) ۲۹۹ الهامشة رقم ( ۱ ) لا أعرف وجه انتقاد كاتبها على ابن خلدون ، و لا أدرى ممنى لتنزيه ابن خلدون عن التعصب لقومه و أبناء دينه و هم الثقال المسلون في المدارس الأفرنجية والمستضعفون من المسلدين خو فا من أو ربا واتهامها المسلدين المنصب الدينى ، و ليت هذه التهمة كانت صحيحة في هذه العصوروكان المنظر و نتخاذهم و تركيم التمصب لدينهم . ۲۳۵ الآخبر ( وخارب ) صوابه ( وحارب ) . ۳۰۰ ( أغشطش ) تمرر مراراً ( أغسطس ) بالمهملتين ( فقتلوه ) صوابه ( هروشيوش ) . ۲۳۰ ( وافترق ) صوابه ( هروشيوش ) . ۲۳۰ ( المنتى عشر مليوناً ) النه يلاحظ هناأن كلام ابن خلدون يفهم من انه ير يد ستهائه مليون و هو عدد غير ممقول . ۲۳۰ مادش ( النتى عشرة ) صوابه ( إثنتى عشرة ) . ۲۳۱ مادش ( وصاحب مذهب ) لعله ( وصاحب المذهب ) . ۲۳۱ مادش ( قسنطس ) صوابه ( هلانة بنت ) . ۲۳۲ مادش ( أربوش ) صوابه ( هلانة بنت ) . ۲۳۲ مادش ( أربوش ) صوابه ( أيوش ) . ۲۳۲ مادش ( أربوش ) صوابه ( أيوش ) . ۲۳۲ مادش ( أربوش ) صوابه ( أيوش ) . ۲۳۲ مادش ( أربوش ) صوابه ( أيوش ) . ۲۳۲ مادش ( أربوش ) صوابه ( أيوش ) . ۲۳۲ مادش ( أربوش ) صوابه ( أيوش ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بالتي قبلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المامشة رقم (١) لا أعرف وجه انتقاد كاتبها على ابن خلدون، و لا أدرى معنى لتنزيه ابن خلدون عن التعصب لقومه وأبنا. دينه وهم الثقات في الرواية ؟! وإنما هذه نعرة أخذها المتربون في المدارس الأفرنجية والمستضعفون من المسلمين خوفا من أوربا واتهامها المسلمين المسلمون المسلمون متعصبون لدينهم حقاً، إذاً لأفلحوا، وما أتى المسلمون إلا وخارب وخارب ) صوابه ( وحارب ) صوابه ( وحارب ) ( فقتلوه ) صوابه ( وحارب ) ( أغسطس ) تسكر رمراراً ( أغسطس ) بالمهملتين ( فقتلوه ) صوابه ( هروشيوش ) ( أغشطش ) تسكر رمراراً ( أغسطس ) بالمهملتين ( طباريش ) صوابه ( وافترق ) ( وافترق ) وافترق ) ( وافترق ) صوابه ( وافترق ) المهدون وهو عدد غير معقول . ( إثني عشرة ) صوابه ( إثنتي عشرة ) أنه يريد ستهائة مليون وهو عدد غير معقول . ( إثني عشرة ) صوابه ( وساحب المذهب ) لعله ( وصاحب المذهب ) لعله ( وصاحب المذهب ) لعله ( وصاحب المذهب ) ( المنت بن ) صوابه ( قسطيلس ) و تسكر ركذلك في ص ٢٣٣ ٢٦ حدسطر ( أربوش ) صوابه ( أربوش ) صوابه ( أربوش ) بالماء وثلاثين للا مسكندر ) وولئا نيةو ثلاثين للا مسكندر ) صوابه ( ولثما نيائة و ثلاثين للا مسكندر ) ووبه ( ولثما نيائة و ثلاثين للا مسكندر ) وله الله الله و الله الله و الله الله و الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( رأنيقاز ) صوابه ( لاليفاز )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أدرى معنى لتنزيه ابن خلدون عن التعصب لقومه وأبنا. دينه وهم الثقات في الرواية ؟! وإنما هذه نعرة أخذها المتربون في المدارس الآف نجية والمستضعفون من المسلمين خوفا من أوربا واتهامها المسلمين التعصب الديني، وليت هذه التهمة كانت صحيحة في هذه العصوروكان المسلمون تخاذهم وتركمهم التعصب لدينهم.  ( فقتلوه ) صوابه ( وحارب ) ( فقتلوه ) صوابه ( وحارب ) ( فقتلوه ) صوابه ( هروشيوش ) ( فقتلوه ) صوابه ( هروشيوش ) المهملتين ( فلاريش ) صوابه ( هروشيوش ) ( وافترق ) صوابه ( وافترق ) ( وافترق ) صوابه ( وافترق ) التحادث يقم من ( الاثني عشر مليون وهو عدد غير معقول .  ( الاثني عشرة ) صوابه ( إثنتي عشرة ) التحادث في ص ٢٣٠٧ ( قسنطس ) صوابه ( إثنتي عشرة ) ( قسنطس ) صوابه ( قسطنطيس ) و تكرر كذلك في ص ٢٣١٢ آخرسطر ( قسنطس ) صوابه ( قسطنطيس ) و تكرر كذلك في ص ٢٣٢٢ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( بني الاصفر ) بالفاء ( أربوش ) صوابه ( أربوش ) صوابه ( أربوش ) ( ولئمانية وثلاثين للأسمندر ) صوابه ( ولأينا هائة وثلاثين للأسكندر ) ولائمانية وثلاثين للأسكندر ) ولهم سوابه ( وليست ) صوابه ( وليمانمائه وثلاثين للأسكندر ) للهميس ) وليمانه وثلاثين للأسكندر ) صوابه ( يشطيانش ) المهمانة وثلاثين للأسكندر ) صوابه ( يسطيانش )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (شیوس) صوابه (هرشیوش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ع هامش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أدرى معنى لتنزيه ابن خلدون عن التعصب لقومه وأبنا. دينه وهم الثقات في الرواية ؟! وإنما هذه نعرة أخذها المتربون في المدارس الآف نجية والمستضعفون من المسلمين خوفا من أوربا واتهامها المسلمين التعصب الديني، وليت هذه التهمة كانت صحيحة في هذه العصوروكان المسلمون تخاذهم وتركمهم التعصب لدينهم.  ( فقتلوه ) صوابه ( وحارب ) ( فقتلوه ) صوابه ( وحارب ) ( فقتلوه ) صوابه ( هروشيوش ) ( فقتلوه ) صوابه ( هروشيوش ) المهملتين ( فلاريش ) صوابه ( هروشيوش ) ( وافترق ) صوابه ( وافترق ) ( وافترق ) صوابه ( وافترق ) التحادث يقم من ( الاثني عشر مليون وهو عدد غير معقول .  ( الاثني عشرة ) صوابه ( إثنتي عشرة ) التحادث في ص ٢٣٠٧ ( قسنطس ) صوابه ( إثنتي عشرة ) ( قسنطس ) صوابه ( قسطنطيس ) و تكرر كذلك في ص ٢٣١٢ آخرسطر ( قسنطس ) صوابه ( قسطنطيس ) و تكرر كذلك في ص ٢٣٢٢ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( بني الاصفر ) بالفاء ( أربوش ) صوابه ( أربوش ) صوابه ( أربوش ) ( ولئمانية وثلاثين للأسمندر ) صوابه ( ولأينا هائة وثلاثين للأسكندر ) ولائمانية وثلاثين للأسكندر ) ولهم سوابه ( وليست ) صوابه ( وليمانمائه وثلاثين للأسكندر ) للهميس ) وليمانه وثلاثين للأسكندر ) صوابه ( يشطيانش ) المهمانة وثلاثين للأسكندر ) صوابه ( يسطيانش )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الهامشة رقم (١) لا أعرف وجه انتقاد كاتبها على ابن خلدون ، ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الآفرنجية والمستضعفون من المسلمين خوفا من أوربا واتهامها المسلمين بالتحصب الديني، وليت هذه التهمة كانت صحيحة في هذه العصوروكان المسلمون متعصبون لدينهم .  السطو متعافده م و تركهم التعصب لدينهم .  ( فقتلوه ) صوابه ( وحارب )  ( أغشطش ) تكرر مراراً ( أغسطس ) بالمهملتين ( هيروسش ) صوابه ( هروشيوش )  ۱۷٫۱۲ سخ ( طباريش ) صوابه ( هروشيوش )  ۱۷٫۱۲ سخ ( وافترق ) صوابه ( وافترق )  ۱۷٫۱۲ مامش ( الاثني عشرة ) صوابه ( إثنتي عشرة )  النه يريد ستمائة مليون وهو عدد غير معقول .  المائن عشرة ) صوابه ( إثنتي عشرة )  المسلم النه ين عسرة ) صوابه ( إثنتي عشرة )  المسلم النه ين ) صوابه ( هلانة بن ) صوابه ( هلانة بنت )  المسلم النه ين ) صوابه ( هلانة بنت )  المسلم النه ين ) صوابه ( هلانة بنت )  المسلم النه ين ) صوابه ( هلانة بنت )  المسلم النه ين ) صوابه ( أريوش )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المسلمون متحصبون لدينهم حقاً ، إذاً لافلحوا ، وما أتى المسلمون إلا المسلمون متحصبون لدينهم .  السطر ( وخارب ) صوابه ( وحارب )  السطر ( فقتلوه ) صوابه ( قتلوه )  السطر ( فقتلوه ) صوابه ( قتلوه )  السطر ( هيروسش ) صوابه ( هروشيوش )  البريد ( طباريش ) صوابه ( هروشيوش )  البريد ( وافترق ) صوابه ( وافترق )  البريد ( الاثنى عشر مليوناً ) النج يلاحظ هناأن كلام ابن خلدون يفهم من انه يريد ستهائة مليون وهو عدد غير معقول .  البريد وصاحب مذهب ) لعله ( وصاحب المذهب )  البريد في الأصغر ) صوابه ( أميوش )  البريد في الأصغر ) صوابه ( أميوش )  البريد في الأسغر ) صوابه ( أريوش )  البريد و لثمانية وثلاثين للا شكندر ) صوابه ( ولثما نمائة و ثلاثين للا شكندر )  البريد البريد الله سكندر ) صوابه ( ولثما نمائة و ثلاثين للا شكندر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الثقات في الرواية ؟! وإنما هذه نعرة أخذها المتربون في المدارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المسلون متعصبون لدينهم حقاً، إذاً لأفلحوا، وما أتى المسلون إلا (وخارب) صوابه (وحارب)  ٣٠٧ الاخبر (فقتلوه) صوابه (وحارب)  ٣٠٠ (فقتلوه) صوابه (قتلوه)  ٣٠٠ (ميروسش) صوابه (هروشيوش)  ١٧,١٢ ٣٠٤ (طاريش) صوابه فقتح الطا. وضم الياء (وافترق) صوابه (وافترق)  ١٦٣٠٧ ما،ش (الاثنى عشر مليوناً) المخ يلاحظ هناأن كلام ابن خلدون يفهم من أنه يريد ستائة مليون وهو عدد غير معقول.  ١٣١٧ (أبنى عشرة) صوابه (إثنتى عشرة)  ١٠٣١٢ خامش (وصاحب مذهب) لعلمه (وصاحب المذهب)  ٢٣١١ (فلانة بن) صوابه (قسطنطيس) وتسكرر كذلك في ص ٢٣٢ ١٨٢ (بني الأصفر) بالفاء (أربوش) صوابه (أربوش) صوابه (أربوش) والمدنة بن صوابه (أربوش) والمدنة وثلاثين للا شكندر) وليمانية وثلاثين للا شكندر) والممانية وثلاثين للا شكندر) والإسماد (المدنة بن الموابه (الهوش) والمدنة وثلاثين للا شكندر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الآفرنجيةوالمستضعفون منالمسلمين خوفا من أوربا واتهامها المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السطر (وخارب) صوابه (وحارب)  ۳۰۲ (فقتلوه) صوابه (قتلوه)  ۳۰۶ (هیروسش) صوابه (قتلوه)  ۱۷٫۱۲ ۳۰۶ (وافترق) صوابه (هروشیوش)  ۱۲٫۱۲ ۳۰۶ (وافترق) صوابه (وافترق)  ۱۲٫۳۰ ۲ ها، (الاثن عشر ملیونا) الح یلا-ظ هناأن کلام ابن خلدون یفهم من انه یرید ستهائه ملیون وهو عدد غیر معقول .  ۱۲٫۳۱ آخرسطر (وصاحب مذهب) لعله (وصاحب المذهب)  ۱۲۳۲ آخرسطر (فسنطس) صوابه (قسطنطیس) و تکرر کذلك فی ص ۲۳۲ ۱۲۳ آخرسطر (بنی الأصغر) صوابه (بنی الاصفر) بالفاء (ابنی المشعول المورز) موابه (المورز) بالفاء (المورز) صوابه (المورز) صوابه (المورز) بالفاء (المورز) صوابه (المورز) صوابه (المورز) صوابه (المورز) بالفاء (المورز) المورز) المورز (المورز) ال |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۰۱ الاخبر (وخارب) صوابه (وحارب) ۳۰۷ الاخبر (فقتلوه) صوابه (قتلوه) ۳۰۷ (فقتلوه) صوابه (قتلوه) ۳۰۶ (هیروسش) صوابه (هروشیوش) ۱۷٫۱۲ (طباریش) صوابه نفتح الطاء وضم الیاء (وافترقی) صوابه (وافترق) ۱۲٫۲۲ (الاثمی عشر ملیوناً) المخ یلاحظ هناأن کلام ابن خلدون یفهم من أنه یرید ستهائه ملیون وهو عدد غیر معقول اله اله یرید ستهائه ملیون وهو عدد غیر معقول اله اله یروساحب مذهب) لعله (وصاحب المذهب) ۳۲۱ آخرسط (قسطنطیس) صوابه (قسطنطیس) و تکرر کذلك فی ص ۳۲۲ آخرسط (بنی الأصغر) صوابه (بنی الائصفر) بالفاء (بنی الأصغر) صوابه (بنی الائمنه) بالفاء (وساحب المذهب) المحدد (المدین الائمنه و ثلاثین للائسکندر) موابه (وساحب المذهب) المحدد (المدین المناه و ثلاثین للائسکندر) موابه (وساحب المناه و ثلاثین للائسکندر) المحدد (المدین المدین ا  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۰۷ الاخبر ( و حارب ) صوابه ( و حارب )  ۳۰۷ ( فقتلوه ) صوابه ( قتلوه )  ۳۰۷ ( أغشطش ) تكرر مراراً ( أغسطس ) بالمهملتين ( هيروسش ) صوابه ( هروشيوش )  ۲۰۰۶ ( طباريش ) صوابه بفتح الطا. وضم الياء ( وافترق )  ۲۰۰۷ ( الاثنى عشر مليوناً ) النج يلاحظ هناأن كلام ابن خلدون يفهم من أنه يريد ستهائة مليون و هو عدد غير معقول .  ۱۰ ۲۱۲ ( إثنى عشرة ) صوابه ( إثنتي عشرة )  ۲۳۱۲ هامش ( وصاحب مذهب ) لعله ( وصاحب المذهب )  ۲۳۱۲ آخرسطر ( قسطس ) صوابه ( هلانة بنت )  ۲۳۲۱ ( بني الأصغر ) صوابه ( هلانة بنت )  ۲۳۲۱ ( بني الأصغر ) صوابه ( أريوش )  ۲۳۲۲ ( بسطيالش ) صوابه ( أريوش )  ۲۳۲۲ ( بسطيالش ) صوابه ( أريوش )  ۲۳۲۲ ( ولثمانية وثلاثين للا سكندر ) صوابه ( ولثما نمائة و ثلاثين للا سكندر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | من تخاذلهم و تركبهم التعصب لدينهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | السط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>٣٠٣ ( أغشطش ) تكرر مراراً ( أغسطس ) بالمهملةين</li> <li>٣٠٤ ( هيروسش ) صوابه (هروشيوش )</li> <li>١٧,١٢ ( طباريش ) صوابه بفتح الطاء وضم الياء ( وافترق )</li> <li>٣٠٧ ( الاثنى عشر مليوناً ) التح يلاحظ هناأن كلام ابن خلدون يفهم من أنه يريد ستمائة مليون وهو عدد غير معقول .</li> <li>٢٣١٧ ( إثنى عشرة ) صوابه ( إثنتى عشرة )</li> <li>٢٣١٢ ( أينى عشرة ) صوابه ( إثنتى عشرة )</li> <li>٢٣١٢ آخرسطر ( قسنطس ) صوابه ( قسطنطيس ) و تكرر كذلك في ص ٣٢٧ ٢١ ( هلانة بن ) صوابه ( هلانة بنت )</li> <li>٢٣٢٢ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( هلانة بنت )</li> <li>٢٣٢٣ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( أريوش )</li> <li>٢٣٣٤ ( ولثمانية وثلاثين للا شكندر ) صوابه ( ولثما نمائة و ثلاثين للا شكندر )</li> <li>٢٣٣٤ ( ولثمانية وثلاثين للا شكندر ) صوابه ( ولثما نمائة و ثلاثين للا شكندر )</li> <li>٢٣٥٨ ( بيت ) صوابه ( ليست )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (وخارب) صوابه ( وحارب )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الآخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۰ ۳۰۶ ( هيروسش ) صوابه ( هروشيوش ) ١٧ ٣٠٤ ( طباريش ) صوابه بفتح الطا. وضم الياء ١٥ ٣٠٤ ( وافترق ) صوابه ( وافترق ) ١٦ ٣٠٤ ( الاثنى عشر مليونا ) النح يلاحظ هناأن كلام ابن خلدون يفهم من أنه يريد ستهائه مليون وهو عدد غير معقول . ١٠ ٣١٢ ( إثنى عشرة ) صوابه ( إثنتى عشرة ) ٢٣١٢ آخرسطر ( وصاحب مذهب ) لعله ( وصاحب المذهب ) ٢٣٢١ آخرسطر ( هلانة بن ) صوابه ( هلانة بنت ) ١٨ ٣٢٢ ( بنى الأصغر ) صوابه ( بنى الائصفر ) بالفاء ( أربوش ) صوابه ( أريوش ) ٢٣٣٣ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( أريوش ) ٢٣٤ ( بسطيانش ) صوابه ( يشطيانش ) ٢٣٤ ( بسطيانش ) صوابه ( يشطيانش ) ٢٣٠٤ ( بيت ) صوابه ( ليست )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۷٬۱۲ ۳۰۶ ( وافترق ) صوابه بفتح الطاء وضم الياء ( وافترق ) صوابه ( وافترق ) سوابه ( وافترق ) ۲۳۰۷ ها،ش ( الاثني عشر مليوناً ) النح يلاحظ هناأن كلام ابن خلدون يفهم من أنه يريد ستهائة مليون وهو عدد غير معقول . ۱۰۳۲ ( إثني عشرة ) صوابه ( إثنتي عشرة ) ٢٣١٢ ها،ش ( وصاحب مذهب ) لعله ( وصاحب المذهب ) ٢٢١ آخرسطر ( قسنطس ) صوابه ( قسطنطيس ) و تكرر كذلك في ص ٢٣٧ ٢٢ ( بني الأصغر ) صوابه ( هلانة بنت ) ١٨ ٣٢٢ ( بني الأصغر ) صوابه ( بني الائصفر ) بالفاء ( أربوش ) صوابه ( أريوش ) ٢٣٣ ٢٠٠ ( ولئما نية و ثلاثين للائسكندر ) صوابه ( ولئما نمائة و ثلاثين للائسكندر ) ١٠٩٩ ٢٣٤ ( ولئما نية و ثلاثين للائسكندر ) صوابه ( ولئما نمائة و ثلاثين للائسكندر ) ١٢٩٠ ( المهامش ( بيت ) صوابه ( ليست )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( أغشطش ) تكرر مراراً ( أغسطس ) بالمهملتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۹۳۷ هاه ( الاثنى عشر مليوناً ) النح يلاحظ هناأن كلام ابن خلدون يفهم هن انه يريد ستهائة مليون وهو عدد غير معقول .  ۱۰ ۳۱۲ ( إثنى عشرة ) صوابه ( إثنتى عشرة )  ۲۳۲ هاه ( وصاحب مذهب ) لعله ( وصاحب المذهب )  ۲۳۲ آخرسطر ( قسنطس ) صوابه ( قسطنطيس ) و تكرر كذلك في ص ۲۲۲ ( هلانة بنت )  ۲۳۲ آخرسطر ( بنى الأصغر ) صوابه ( هلانة بنت )  ۲۳۲ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( اريوش )  ۲۳۲ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( أريوش )  ۲۳۲ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( أريوش )  ۲۳۲ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( المنطيانش )  ۲۳۲ آخرسطر ( بيت ) صوابه ( يشطيانش )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (هيروسش) صوابه (هروشيوش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۹۳۷ هاه ( الاثنى عشر مليوناً ) النح يلاحظ هناأن كلام ابن خلدون يفهم هن انه يريد ستهائة مليون وهو عدد غير معقول .  ۱۰ ۳۱۲ ( إثنى عشرة ) صوابه ( إثنتى عشرة )  ۲۳۲ هاه ( وصاحب مذهب ) لعله ( وصاحب المذهب )  ۲۳۲ آخرسطر ( قسنطس ) صوابه ( قسطنطيس ) و تكرر كذلك في ص ۲۲۲ ( هلانة بنت )  ۲۳۲ آخرسطر ( بنى الأصغر ) صوابه ( هلانة بنت )  ۲۳۲ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( اريوش )  ۲۳۲ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( أريوش )  ۲۳۲ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( أريوش )  ۲۳۲ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( المنطيانش )  ۲۳۲ آخرسطر ( بيت ) صوابه ( يشطيانش )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( طبار یش ) صوابه بفتح الطاء وضم الیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳۰۷ هاه ( الاثنى عشر مليوناً ) النح يلاحظ هناأن كلام ابن خلدون يفهم هن أنه يريد ستهائة مليون وهو عدد غير معقول .  ۱۰ ۳۱۲ ( إثنى عشرة ) صوابه ( إثنتى عشرة )  ۲۳۱۲ هاه ( وصاحب مذهب ) لعله ( وصاحب المذهب )  ۳۲۱ آخرسط ( قسنطس ) صوابه ( قسطنطيس ) و تكرر كذلك في ص ۲۲۲ ۱۸ ( هلانة بن ) صوابه ( هلانة بنت )  ۱۸ ۳۲۲ ( بنى الأصغر ) صوابه ( بنى الائصفر ) بالفاء ( ابنى الأصغر ) صوابه ( أريوش )  ۲۳۲۹ آخرسط ( أربوش ) صوابه ( أريوش )  ۲۳۲۹ ( ولثمانية وثلاثين للائسكندر ) صوابه ( ولثمانمائة وثلاثين للائسكندر )  ۲۳۲۹ هاه ( بيت ) صوابه ( ليست )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Company of the control of the contro |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أنه يريد ستهائة مليون وهو عدد غير معقول .  10 ٣١٢ ( إثنى عشرة ) صوابه ( إثنتى عشرة )  ٢٣١٢ هامش ( وصاحب مذهب ) لعله ( وصاحب المذهب )  ٣٢١ آخرسطر ( قسنطس ) صوابه ( قسطنطيس ) و تكرر كذلك في ص ٣٢٢  ١٨ ٣٢٢ ( هلانة بن ) صوابه ( هلانة بنت )  ١٢ ٣٢٣ ( بني الأصغر ) صوابه ( بني الأصفر ) بالفاء  ٣٣٦ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( أريوش )  ٣٣٤ ٩ ( بسطيانش ) صوابه ( يشطيانش )  ٣٣٤ ١٠٩ ( ولثمانية وثلاثين للا سكندر ) صوابه ( ولثمانمائة وثلاثين للا سكندر )  ٢٣٨ همش ( بيت ) صوابه ( ليست )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰ ۳۱۲ ( إثنى عشرة ) صوابه ( إثنتى عشرة ) ۲۳۱۲ هامش ( وصاحب مذهب ) لعله ( وصاحب المذهب ) ۲۳۱۲ آخرسطر ( قسنطس ) صوابه ( قسطنطيس ) و تكرر كذلك في ص ۲۲۲ ۱۸ ( هلانة بن ) صوابه ( هلانة بنت ) ۲۳۲۱ ( بنى الأصغر ) صوابه ( بنى الأصفر ) بالفاء ۲۳۲۲ ( أربوش ) صوابه ( أريوش ) ۲۳۲۹ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( أريوش ) ۲۳۲۹ ( بسطيانش ) صوابه ( يشطيانش ) ۲۳۲۶ ( ولثمانيةو ثلاثين للا سكندر )صوابه ( ولثمانمائة و ثلاثين للا سكندر ) ۲۳۸ ( هامش ( بيت ) صوابه ( ليست )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸ ۳۱۲ آخرسطر ( وصاحب مذهب ) لعله ( وصاحب المذهب ) ۳۲۱ آخرسطر ( قسنطس ) صوابه ( قسطنطیس ) و تکرر کذلك فی ص ۳۲۲ ۱۸ ۳۲۲ ( هلانة بن ) صوابه ( هلانة بنت ) ۱۲ ۳۲۳ ( بنی الأصغر ) صوابه ( بنی الائصفر ) بالفاء ۳۲۲ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( أربوش ) ۳۳۶ ۹ ( بسطیانش ) صوابه ( یشطیانش ) ۳۳۶ ۱۰۹۹ ( ولثمانیةو ثلاثین للائسکندر )صوابه ( ولثمانمائة و ثلاثین للائسکندر ) ۲۳۸ همش ( بیت ) صوابه ( لیست )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۲۱ آخرسطر (قسنطس) صوابه (قسطنطیس) و تکرر کذلك فی ص ۳۲۲ ۱۸ ( هلانة بن) صوابه (هلانة بنت ) ۱۲ ۳۲۳ ( بنی الاصغر ) صوابه ( بنی الائصفر ) بالفاء ۳۲۳ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( أربوش ) ۹۳۳۶ ۹۳۳ ( بسطیانش ) صوابه ( یشطیانش ) ۹۳۳۶ ( ولثما نیتو ثلاثین للائسکندر )صوابه ( ولثما نمائة و ثلاثین للائسکندر ) سوابه ( ماشش ( بیت ) صوابه ( لیست )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸ ۳۲۲ ( هلانة بن ) صوابه ( هلانة بنت ) ۱۲ ۳۲۳ ( بنی الأصغر ) صوابه ( بنی الائصفر ) بالفاء ۳۲۳ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( أربوش ) ۹ ۳۳۶ ( بسطیانش ) صوابه ( یشطیانش ) ۹ ۳۳۶ ( و لثما نیةو ثلاثین للا سکندر )صوابه ( و لثما نمائة و ثلاثین للا سکندر ) سوابه ( و لثما نمائة و ثلاثین للا سکندر ) ۲۵۸ ( هامش ( بیت ) صوابه ( لیست )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲ ۳۲۳ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( بنى الأصفر ) بالفاء ٣٢٦ آخرسطر ( أربوش ) صوابه ( أريوش ) ٩٣٣٤ ( بسطيانش ) صوابه ( يشطيانش ) ١٠٩٩ ٣٣٤ ( ولثما نمائة و ثلا ثين للا سكندر ) صوابه ( ولثما نمائة و ثلا ثين للا سكندر ) صوابه ( ولثما نمائة و ثلا ثين للا سكندر ) ٣٥٨ ( هامش ( بيت ) صوابه ( ليست )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AND THE PROPERTY OF THE PARTY O | A 100 TO  |
| ۳۲۲ آخرسطر (أربوش) صوابه (أريوش)<br>۹۳۳۶ (بسطيانش) صوابه (يشطيانش)<br>۱۰٫۹ ۳۳۶ (ولثمانيةو ثلاثين للائسكندر)صوابه (ولثما نمائة و ثلاثين للائسكندر)<br>۱۳۵۸ همش (بيت) صوابه (ليست)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۳۳۶ میلی ( بسطیانش ) صوابه ( یشطیانش ) ۱۰٫۹ ۳۳۶ ( و لثما نمائة و ثلا ثین للا ٔ سکندر ) سوابه ( و لثما نمائة و ثلا ثین للا ٔ سکندر ) ۲۵۸ ۱ هامش ( بیت ) صوابه ( لیست )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon | A COLUMN TO SERVER TO SERV |
| ۱۰٫۹ ۲۳۶ (و لثمانیة و ثلاثین للا ٔ سکندر )صوابه ( و لثما نمائة و ثلاثین للا ٔ سکندر ) ۲۳۸ ۱ هامش ( بیت ) صوابه ( لیست )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١ ٣٥٨ مامش ( بيت ) صوابه ( ليست )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (بسطيانش) صوابه (يشطيانش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (و لهما نية و ثلاثين للا سكندر )صوابه ( و لهما مائة و ثلاثين للا سكندر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا ٣٦٠ مامش ( مضعفاً ) صوابه ( مضعفة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( مضعفاً ) صوابه ( مضعفة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲ هامش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالي

وهي مَعْلَمَةٌ أَندلسيّة تحيط بكلّ ما جاء عن ذلك الفردوس المفقود

بِهِ الْمِرْسِينِ الْرَسِيلُ وَ الْمُرْسِيلُ وَ الْمُرْسِيلُ وَ الْمُرْسِيلُ وَ الْمُرْسِيلُ وَ الْمُرْسِيلُ وَ الْمُرْسِيلُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَا

وقد نجر منه الأول والثانى وقيمة الاشتراك فى كل جرم خمسة عشر قرشاً صاغاً تدفع مقدماً مع ثمن الذى يليه أيضاً بخلاف أجرة البريد وسيصدر الجزم الثالث قريباً إن شاء الله فانتظروه تم طبع التاريخ بأكمله في سبعة مجلدات كبار ، وهي طبعة لا تمتاز إلا بأنها الأولى ، وفيا عدا ذلك فهي سقيمة كثيرة العيوب ، ومن عيوما كثرة التحريف والتصحيف، وسقوط كثير من عبارات الأصل. على أنها ظلت قرابة سبعين عاماً الطبعة الوحيدة المتداولة لذلك السفر الجليل، ثم شاء الله ألا يبلغ تاريخ ابن خلدون إلى الناس على وجه خير من وجهه الأول إلا رجل من أهل المغرب. فقد انتدب في أيامنا هذه الحاج محمد المهدى المغربي الحبابي الكتبي لاصدار طبعة جديدة من التاريخ المذكور. وقد توافرت له فرص نادرة ألمع إلها في الأعلان الذي قدمه بين يدي مشروعه. فهو يقول « ولكن لحسن الحظ حصلنا على صورة مضبوطة من نسخة بخط المؤلف نفسه، وكان قد أهداها إلى سلطان المغرب في عصره ، موقعة الأهداء بأمضائه . و بقيت من ذلك العهد مصونة في خزانة الكتب القروية بفاس حتى أذنت لنا وزارة مولاي السلطان سيدى محمد ملك المغرب، أعزه الله، بالمراجعة عليها لطبعها وتعميم نفعها: ماعدا المجلد الأول فقد أخذنا نسخته من مخطوطة الشنقيطي المحفوظة بدار الكتب المصرية ، فكان من هذا المجهود الشاق صورة كاملة نادرة المثال ، كما راجعناه على الأجزاء الموجودة من نسخة المرحوم أحمد تيمور باشا والمرحوم أحمد زكى باشا بدارالكتب ، يضاف إلى ذلك أنه استعان فى إخراج الكتاب إخراجاً علمياً بغير واحد من علماء الاسلام أمثال الاستاذين الفاضلين السيد محمد علال الفاسي، والسيد عبد العزيز بن إدريس، والمؤرخ العلامة الأمير شكيب أرسلان

ولقد تصفحت الجزء الشانى الذى ابتدأت به الطبعة الجديدة فوجدته يبشر بطبعة علمية حديثة لتاريخ ابن خلدون، فالأعلام مضبوطة ضبطاً صحيحاً غالباً والعبارات مصححة، والبياض الوارد بكثرة فى طبعة بولاق مملوء بقدر الامكان، وقد ذيلت صفحاته بتعليقات قيمة، كما حليت هوامشه بذر رءوس الموضوعات التى يدور عليها كلام المؤرخ الكبير.

و المأمول أن تتبع في بقية أجزاء التآريخ نفس الطريقة العلمية التي اتبعت في الجزء الثاني . و الله سبحانه و تعالى يعينه و يوفقه ؟

القاهرة في المنان سنة ١٣٠٥ م القاهرة في المناه ١٩٥٥ م

#### ان خلدویہ

هو ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر ابن محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون الحضرمى، ويتصل هذا النسب بوائل بن حجر الصحابى الذى وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فبسط لهرداءه وأجلسه عليه ، ودعاله ، ذكر ابن خلدون نسبه على هذا الوجه ، وقال : لاأذكر من نسبى إلى خلدون غير هؤلاء العشرة .

ولد أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون بتونس في غرة رمضان سنة ٧٣٢، واستظهر بالقرآن، وتلق الأدب عن والده، ثم تردد على مجالس العلماء، مثل قاضي القضاة محمد بن عبدالسلام والعلامة الابلي، ولم يكد يستوفى سن العشرين حتى ظهر نبوغه ، و تولى كتابة العلامة عن السلطان أبى إسحاق صاحب تونس ثم رحل إلى تلمسان ، ثم إلى بجاية ، ثم استدعاه أبو عنان سلطان المغرب الأقصى واختاره للكتابة والتوقيع بين يديه، ورحل بعد إلى الاندلس، فوفد على ابن الأحمر سلطان غرناطة ، وهنالك صاحب الوزير لسان الدين بن الخطيب ، ثم عاد إلى بجاية وتولى الحجابة لسلطانها أبى عبد الله ، و بعد قتل هذا السلطان سافر إلى بسكرة لصحبة كانت بينه وبين أميرها أحمد بن يوسف بن مزنى ، ثم صرف قلبه عن التعلق بالسياسة ، و توجه إلى البحث العلمي ، و بعد أن تنقل مرة أخرى إلى تلمسان ، فالمغرب الأقصى ، فبلاد الأندلس ، عاد إلى تلمسان ، وتجرد للمذاكرة فى العلم ودراسته ، ثم غادر تلمسان ، و نزل بقلعة أو لاد سلامة ، وأقام بينهم أربع سنين ، وهنالك شرع في تأليف تاريخه ، فأتم مقدمته ، و تاقت نفسه إلى الازدياد من العلم، والاستفادة من كتب لا تصل اليها يده إلا في الحواضر فراسل صاحب تونس أبا العباس مستأذناً في العود إلى تونس ، فأذن له بالقدوم فسار إليها، ونال لدى السلطان حظوة، ولم يلبث أن دبت عقارب السعاية به، وهمس بعض حساده في أذن السلطان بما يوغر صدره ، وفي ذلك الحين قدم

للسلطان نسخة من تاريخه ، وعند ما شاهد أثر السعاية فى معاملة السلطان ، استأذنه فى السفر ، لأداء فريضة الحج ، فقدم الاسكندرية لمضى عشر ليال من جلوس الملك الظاهر على عرش الملك ، ثم انتقل إلى القاهرة و تصدى للتدريس بالجامع الا رهر ، واتصل بالملك الظاهر فأكرم مثواه ، وأولاه وظيفة التدريس بمدرسة القمحة ، ثم قلده خطة قضاء المالكية ، ثم عزل من القضاء ، وأقبل على التدريس والتحرير نحو ثلاث سنين خرج بعدها لا داء فريضة الحج سنة ١٨٨ وبعد عودته من الحجاز تقلد خطة القضاء مرة ثانية ، ثم عزل عنها ، ثم تولاها ، وبلغت ولايته لها بعد عزله عنها نحو ست مرات .

وكان الملك الناصر فرج يسلك فى رعايته وإقباله عليه مسلك أبيه الملك الظاهر، واستصحبه فى خروجه إلى الشام أيام الفتنة التترية، فكان ابن خلدون من وقعوا فى الأسر. ولما لتى تيمورلنك فى طائفة من الأعيان والقضاة دخل معه فى حديث أخذ بمجامع قلبه، وأعجب بكياسة منطقه، فأراد ضمه إلى مجلسه، واستصحابه إلى مقر ملكه، فتلطف ابن خلدون فى التخلص منه باستئذانه فى العود إلى مصر ليجمع أمره، ويأتى باهله وكتبه، فعاد إلى القاهرة، وأقام بها إلى أن أدركه أجله وهو فى منصب القضاء، لأربع بقين من رمضان سنة ١٨٠٨ ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر.

وكان ابن خلدون بعيد الشأو فى العلوم الشرعية والعربية ، خبيراً بالعلوم النظرية ، ضليعاً فى الفنون الأدبية . وحسبكم شاهداً على تقدمه فى هذه العلوم النقلية والعقلية مقدمة تاريخه التى أمتع فيها البحث عرب حقائق هذه العلوم وفلسفتها على أسلوب لا يبتكره إلا من مارسها على بينة من أمرها ، وتوغل فى أسرارها .

وأتى ابن الخطيب فى كتاب الإحاطة على بعض مؤلفات بن خلدون فقال: شرح البردة شرحا بديعاً دل على انفساح ذرعه ، وتفنن إدراكه ، وغزارة حفضه ولخص كثيراً من كتب بن رشد ، وعلق للسلطان \_ يعنى ابن الأحمر \_ أيام نظره فى العقليات تقييداً مفيداً فى المنطق ، ولخص محصل الإمام فخر الدين

الرازى، وألف كتاباً فى الحساب، وشرع فى هذه الأيام فى شرح الوجز الصادر عنى فى أصول الفقه بشىء لاغاية فوقه فى الكمال.

وكان ابن خلدون على جانب من الأخلاق السامية ، من نحو علو الهمة ، ورقة الطبع ، وقلة المبالاة بالأخطار . وقد وصفه لسان الدين في كتاب الإحاطة ببعض أخلاق شريفة إذ قال : هو حسن الخلق ، جم الفضائل ، ظاهر الحياء ، وقور المجلس ، عالى الهمة ، عزوف عن الضيم ، صعب المقاداة ، قوى الجأش ، طامح لقنن الرياسة ، جواد ، حسن العشرة ، عاكف على رعى خلال الاصالة . ووصفه الوزير ابن زمرك في قصيدة أرسلها إليه بعد أن قدم مصر ، بشدة الحياء إذ قال :

يقابلني منك الصباح بوجنة حكى شفقاً فيه الحياء الذي تبدى و وصفه بحسن الخلق إذ قال:

لقيتك فى غرب وأنت رئيسه وبابك للأعلام مجتمع الوفد فآنست حتى ماشكوت عفربة وواليت حتى لم أجد مضض الفقد وعدت لقطرى شاكراً مابلوته من الخلق المحمود والحسب العدّ

محمد الخضر حسنين



الخالات الخالة المُسِمِّى بِإِنَّا الْكُنِيرُ وَدِيوا وَالْمُبْتَا أُوالْجِبَرُ في أيام لعَرَبِ العِم والبَررِ ومَعاصهم من وي السِطا اللكبَر ملحق للجزء الاثول يشتمل على ما علَّق به على غوامض أبحاثه كاتب العصر الأكبر العثريثين أرسكون حقوق الطبع محفوظة للناشر P 1977 A 1400

۱۳۵۵ ه حقوق الطبع محفوظة للناشر ۱۹۳۹ م محفوظة للناشر ۱۹۳۹ م محمر المرهدى الحبابى صاحب المكتبة التجارية الكبرى بفاس و تطوان وفروعها بالاقطار المغربية

المطبعة الرحانيت بمصر شاع المزنف شريع ٣٥ تيفين ١٥٢٢

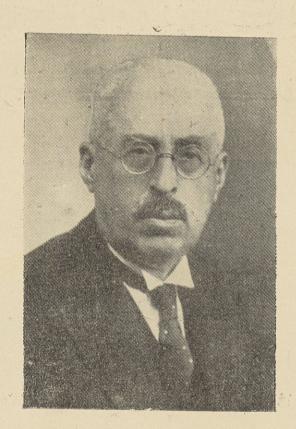

الاُمبر شكيب أرسلان

And Control of the State of the

# ب إسالهم الرحم ال

لم نعلم أحداً من العلماء والفلاسفة قبل ابن خلدون أفرد بالتأليف علم طبيعة العمران وما يسمّى اليوم بعلم الاجتماع ، برغم أن هذا العلم لم يكن من الأسرار الخفية ولا من المباحث التي لا تجول فيها أفكار الحكماء. وقد ثبت أن الفلاسفة قبل ابن خلدون لحظوا هذا العلم وأشاروا اليه في تضاعيف مباحثهم، ولكنهم لم يبلغوا فيه شيئاً من الإحاطة التي بلغها ابن خلدون ، ولا استقصوا فيه ذلك الاستقصاء الذي جعله في هذا الموضوع نسيج وحده ، حتى ألقي إليه فيه بمقاليد الرئاسة . فهو واضع علم الاجتماع بالاجماع ، وهو الذي لم يدع منه غفلا غير معلم ، ولا وشياً غير منمنم . قال البارون المستشرق « كارادوڤو Carra de Vaux » صاحب كتاب « مفكّري الاسلام » في الجزء الأول من تأليقة هذا: أنجبت افريقية الاسلامية اجتماعياً من الطبقة الأولى في شخص ابن خلدون الذي لم يُعرف من قبله عالم أوتي تصوراً عن فلسفة التاريخ أصح ولا أجلى من تصوره ، فان أحوال الأمم الروحية والأسباب الطارئة عليها القاضية بتغييرها ، وكيفية تأسيس الدول ، وما تدخل فيه من الأطوار وتنوع المدنيات وعوامل نموها أو تقلُّصها ، كل ذلك كان من المباحث التي خاصِ فيها إلى أقصى ما يمكن الخوص فيه ، وذلك في مقدمته المشهورة « Prolégomènes » ولم نجد في أور با إلا في القرن الثامن عشر ، للمسيح أناساً حاولوا أن يستخرجوا أسرار التاريخ استخراجه بعد أن كانت أقفالا مستحجبة تعذر فتحها ، فكان ابن خلدون في العقل و الادراك من فضيلة «مو تتسكيو Montesquien » أو الأب « ماملي Mably » وهو من دون شك الجد الأعلى لعامائنا الاجتماعيين المحدثين مثل « تارد Tarde » أو المستشرق « غو بينو Gobineau » اهم

ثم ذكر صاحب كتاب « مفكرى الاسلام » شيئاً عن حياة ابن خلدون وقال إن الأب « بورغيس Bargues » قدح في ابن خلدون وأنكر عليه الثبات على وتيرة واحدة ، وزعم أن قاعدته في السياسة كانت التحوال من حزب إلى حزب آخر بحسب ما كانت تقضى عليه به مصلحته الشخصية ، أو اتقاؤه للضرر ، ونسى بورغيس ما كانت عليه أحوال تلك الحقبة المضطر بة الذي يجب تمهيد عذر من يلجأ فيها إلى ما لجأ إليه ابن خلدون . على أن بورغيس نفسه يسمى ابن خلدون « بالمؤرخ الفيلسوف » برغم ما زنة به من عدم الثبات .

ثم ذكر كارادوڤوكيف ذهب فيلسوفنا المشار إليه سفيراً عن سلطان غرناطة إلى « بطرة » الغاشم سلطان قشتالة في بعض المهات، وكيف حاول هذا الطاغية إقناعه بالبقاء عنده ولم يحصل من ذلك على طائل، وذكر مجيئه إلى مصر وولايته للقضاء ثم صحبته لسلطان مصر في خروجه إلى الشام لمحاربة تيمورلنك، ثم ما جرى بينه و بين تيمورلنك من الأحاديث وكيف أقنعه بالاذن له في الرجوع إلى مصر توفى سنة ٨٠٨ وفق ١٤٠٦ عن اربع وسبعين سنة. وقال: إنه كان رجلا سرياً بهي الطلعة، حسن الصورة والشورة، خبيراً بالسياسة، عارفاً بأخلاق الملوك.

ثم قال : إن عمل هذا الكاتب العظيم كان عبارة عن تاريخ عام مجموع من كتب كتيرة ملحق بتاريخ الهيس للبر بر ترجمه المسيو « دوسلان de Slane » إلى الافرنسية ، وقد معليه مقدمة تضمنت فلسفته السياسية . وهذه المقدمة هي في حد فاتها انسيكلو بيدية شاملة ، تبحث عن جميع المسائل من جهتها الفلسفية ، والتاريخ نفسه معدود فيها من جملة فروع الفلسفة .

قال ابن خلدون « إذا نظرنا إلى التاريخ من جهة شكله الخارجي وجدنا مهمته تقيد الحوادث التي تتابعت على ممر الأعصار، وتعاقب الأدوار، مما كانت الأجيال الماضية شاهدة له، و إنه لأجل سرد هذه الحوادث تنقيحت العبارات، وتطرّز الانشاء بحليّ البلاغة، و بهذا التاريخ زهت مجالس الأدب، وتداعى اليها الناس من كل حدب، والتاريخ هو الذي يعلمنا كيف تقلّبت الأحوال على جميع الكائنات وهو الذي منه يعرف بناء المالك، وكيفية عمارة الأمم لهذه الأرض. كل أمة إلى

المدة المقدرة لها من الحياة ، فأما منجهة الأسرار الباطنة لعلم التاريخ ، فأعظم اسراره هو البحث عن الحوادث إلى درجة اليقين بها ، والتأمل فى الأسباب التى أنشأتها وفى كيفية جريانها وتطورها . فالتاريخ بالجلة إنما هو فرع من فروع الفلسفة ، وهو جدير بأن يجمل فى عداد العلوم الجليلة التى لها المكانة الأولى » .

فأنت ترى أن التاريخ فى نظر ابن خلدون هو عبارة عن تمحيص الحوادث والبحث عن أسبابها . وهذان الأمران يستلزمان معرفة أحوال الشعوب والبصر بطبيعة العمران ، وكان ابن خلدون يرى العمران فى زمانه قد أجحف به النقصان ، وأكدى كا أرى فيذهب إلى أن المدنيات قد أشرقت شموسها على العالم من مشارق متعددة ولكنه قد غاب الكثير منها وانطوى بدثور المعالم ، فهو يقول: إن العلوم التى وصلت إلينا هى أقل من العلوم التى لم تصل إلينا ؛ فأين علوم الفرس ، والكلدانيين ، والبابليين ، والأشوريين ، والأقباط القدماء ، فأنها كلها قد ذهبت . ولم يبق من العلوم التى وصلت إلينا سوى علوم اليونانيين التى انتهت إلينا بسبب اجتهاد الخليفة المأمون فى ترجمتها وإنفاقه الأموال الطائلة عليها .

وقد عقّب كارادوڤو على كلام ابن خلدون هذا بقوله: إن فيه شيئا من المبالغة لأنه قد وصل إلى المسلمين أشياء لا تنكر أهميتها من معارف الفرس ، والهنود واليهود . ولكنه على كل حال كلام يدل على سعة عطن ابن خلدون من جهة العلم بالمدنية البشرية .

ثم إن ابن خلدون يتكلم عن الاجتماع البشرى فيقول: إن أساس الاجتماع الانسانى إنما هو ضعف الانسان منفرداً بنفسه ، فانه إذا عاش وحده فلا يكون مليئا بالقيام كا يلزم له من أجل قوام معيشته ، بل لو عاش وحده لما قدر أن يثبت فى وجه حيوان واحد من الوحوش المفترسة . ثم إن الاجتماع يستلزم السلطان الذى هو فى الحقيقة عبارة عن وازع يزع اعتداء الناس بعضهم على بعض ، فلا بد فيا بينهم من سلطة متينة كافية لردع اعتداء المعتدين ، فهذا فى الأصل هو منشأ السلطان قال : وهذا غير محصور فى الآدميين ؛ بل هو يوجد فى الحيوانات أيضاً ، فقد تحقق عند بعضها مثل النحل والجراد ، وغيرهما ؛ وجود رئاسة عليا پنقاد إليها أفراد ذلك النوغ ، و يكون لصاحب

تلك الرئاسة امتياز في الشكل أو بسطة خاصة في الجسم . والفرق بين الانسان والحيوان هو أن الحيوان هو أن الحيوان الحيوان ينقاد إلى تلك الرئاسة بمجرد غريزة مركوزة في فطرته ، وأن الانسان ينقاد إلى هذه الرئاسة بناء على تفكر وروية .

وقد أطال ابن خلدون البحث فى تأثير الأقاليم بطباع البشر، وأورد على ذلك الأمثال، واستخلص منها أن الأقاليم المعتدلة أحسن الأقاليم سكانا، مخلاف الاقليم الأول والثانى والسادس والسابع فان أهلها يسكنون فى بيوت من القصب أو الطين وأكثر طعامهم من الذرة أو الحشائش، وهم فى الغالب عراة الأجسام وإذا اكتسوا فأنما يخصفون على أبدانهم من ورق الأشجار. فأما الأقاليم المتوسطة فأهلها عندهم مزية التعديل فى الأمور واتخاذ الأليق من التدابير، والألبق من مظاهر الحياة. وعندهم العلوم والصناعات والأمر والنهى، والنظام والملك، وفيهم ظهر الأنبياء وتأسست الدول والمالك، وسُنت القوانين، ووضعت العلوم، وتشيدت الأمصار وغرست المغارس، وحُرثت المحارث، وتولدت الصناعات النفيسة، وترفيهت المعيشة، وإنما الأمم التى تنسب إلى هذه الأقاليم هى العرب، والرومان، والفرس والاسرائيليون، واليونان، والهند، والصين.

وقد أمعن ابن خلدون في البحث عن أسباب اختلاف المشارب والأذواق في البشر، فهو يتساء للماذا الزنوج مثلا تغلب عليهم الحفة والطرب؟ وقد بحث عن ذلك من قبله المسعودي صاحب التاريخ المسمى «مروج الذهب» فقال: إن هذا يوجد عند الأمم التي يسهل عليها القوت، بعكس الأمم التي تضرب في المناطق الباردة التي لايسهل فيها إيجاد الغذاء. وضرب ابن خلدون مثلا مدينة « فاس » فقال: إنها لايسهل فيها إيجاد الغذاء. وضرب ابن خلدون مثلا مدينة « فاس » فقال: إنها لكونها محاطة بالبلاد الباردة تجد الواحد من أهلها سائراً وهو مطرق رأسه في الأرض يظهر للناسأ نه حزين، وذلك من شدة تفكّره في العواقب، وقد يبلغ فيهم الاحتياط للمستقبل أبهم يخزنون الحنطة اللازمة لهم إلى مدة سنين، وهم مع ذلك يذهبون كل يوم إلى الأسواق لا بتياع لوازم معيشتهم!! ثم قال: إن لأنواع الأطعمة تأثيرات يوم إلى الأسواق لا بتياع لوازم معيشتهم!! ثم قال: إن لأنواع الأطعمة تأثيرات متنوعة في طباع البشر، فمن الأقوام من يعيشون في أرضين دارَّة بالخيرات، وتتوافر متنوعة في طباع البشر، فن الأقوام من يعيشون في أرضين دارَّة بالخيرات، وتتوافر الديهم الآلات، فتكرش عندهم الحبوب والثمار، بينها غيرهم يقل عندهم هذا النوع من لديهم الآلات، فتكرش عندهم الحبوب والثمار، بينها غيرهم يقل عندهم هذا النوع من

القوت فيكتفون لأجل معيشتهم بلحوم المواشي وألبانها ، وتقلُّ عندهم الأخلاط . قال: و إن قلَّة الأخلاط تزيد الناس بسطة في العلم والجسم. فأجساد هؤلاء الشعوب أنعم وأقوى ، وأكثر تناسبا ، وعقولهم أسمى وأسرع استنتاجاً ، وأذهانهم أشد لحظاً وثقو باً . فالقناعة عند ابن خلدون وشظف العيش هما من أحسن الفضائل التي يكمل بها الانسان. وهذا الفيلسوف غالب عليه الافتتان بسذاجة المعيشة ، و برغم أنه كان مترفاً متبحراً في العلوم ، عارفاً بقدر الصناعات ، تراه يحمد دائماً معيشة البداوة ، ويراها أقرب إلى الطبيعة البشرية ، وهو يقول: إن البداوة أصل ، والحضارة فرع و إن الأمصار إنما عمرت بأهل البادية ، و إن هؤلاء هم أحسن أخلاقاً من أهل المدن لأنهم يحمون أنفسهم بأنفسهم . والحال أن أهل المدن ينغمسون في النعيم و يتركون لولاة المدن مهمة حماية أنفسهم وأموالهم ، فالمدن والحواضر تعيش في ظلال حامياتها وأسوارها ، بينما سكان البوادي يأنفون من السكني وراء الأسوار ، وتحت خفارة الجنود، و يرون أنفسهم أكفاء للقيام بالدفاع عن أنفسهم وأموالهم، وهم دائماً على حذر شديد لا يعرفون النوم إلا غراراً ، لأنهم أبداً يلقون السمع حتى إذا سمعوا أقل نبأة هتبوا مستعدين لمقابلة الخطر الواقع، وهكذا تصير فيهم هذه العادة طبيعة خامسة. والذي يظهر من كلام ابن خلدون ، أنه كان نزاعاً إلى المجد ، ميّالا بطبيعته إلى الاستقلال وشمم الأنف، وهو يقول: إن الشعوب لا ينبغي أن تـكون على العموم سلسلة القياد ، مسرعة إلى تأدية الضرائب للملوك ، ويقول أيضاً إن القبائل التي ليس لها حظ من المدنية هي أقوم على فتح الفتوحات من غيرها ، ولقد ساق الله تعالى بني إسرائيل إلى الصحراء وأخّرهم في بادية التيه أربعين سنة حتى يعتادوا الاستقلال و يتمكننوا من فتح أرض الميعاد . وللدول عند ابن خلدون أعمار كأعمار البشر ، فالدولة عنده تنشأ وتشب ثم تكتمل ثم تدخل في سن الشيخوخة - أي تهرم - ثم تأخذ بالتردّي – أي أرذل العمر – وهو يعرض للدولة ١٢٠ سنة من نشأتها إلى انقراضها وهنا قد قصّر ابن خلدون كثيراً من آماد الدول. ثم يقول: عنــد ما تنشأ الدول ينتقل الناس من البوادي إلى الحواضر ، و يأخذون بعادات أهلها الذين يكونون تغلبوا

عليهم و فلما تغلّب العرب على فارس ، وكانوا يجهلون ما خذ الحضارة ومنازعها ، قيل إنهم وجدوا في مخازن كسرى أشياء لم يعرفوها ، ووضعوا الكافور في العجين مكان الملح ، ثم تعلموا دقائق المدنية شيئاً فشيئاً من الفرس ، ولكن هذه الخشونة لايطول في العادة أمرها ، بل أولئك الذين كانوا من أبناء الصحراء تراهم ينقلبون من الخشونة إلى الترف ، ولا يلبثون أن يتأنقوا في المأ كل والمشرب ، والملبس والمفرش، والمركب واتخاذ الآنية النفيسة ، وامتهاد البسط الوثيرة ، ولأجل إيجاد هذه الأسباب كلها لم يكن لهم بد من أنواع الصناعة ، و إفنان الفنون وكل ما تعددت أسباب الترف تعددت الصناعات بقدرها .

قال: وإذا أدرك الهرم دولة من الدول بدأت سلطتها المركزية بالضعف، وأخذ حكام الاطراف بالتمرد عليها . والحروج عن طاعتها . وقال: إن تأسيس الدول سابق لتأسيس الحواضر، وذلك لأن بناء المدن يستلزم إيجاد الصنّاع، والعملة الذين لا مفرّ لهم من أن يفيئوا إلى ظل نظام ثابت . وهنا يتكلم ابن خلدون بكلام طويل على الصناعة والتجارة و يقول: إن تقد م الصناعة إنما يكون على نسبة استبحار العمران ويقول: إن الصناعات المبنية على الضرورات كالخياطة والحدادة والنجارة الخ تتيسّر في كل مكان . ولكن الصناعات التي تتعلق بالترف لا توجد إلا في المدن التي قد زخر عمرانها ، ففيها تجد الصاغة والزجاجين والعطارين والطباخين وما أشبه ذلك ، وفي المدن وحدها توجد الجنّامات التي هي من لوازم الترف ورفاهة المعيشة .

قال كارادوڤو: إننا لا نقدر أن نتابع ابن خلدون في جميع آرائه وتعليلاته العلمية للقضايا التي تلقف كرة البحث عنها ، ولكنه على كل حال كان النظر إلى فلسفة هذه المبادى ، ملازماً لتعقيقاته ، وفي الغالب كان على أثر سديد وكانت له نظرات صائبة وكثيراً ما يأتي في مباحثه بالادلة المقانع والشواهد على آرائه ، وقد يستشهد بالكتب التي يستظهر بها و يسمّيها و يذكر أساء العلماء الذين يتوكأ على أقوالهم . فهدمة ابن خلدون تشتمل على مباحث قيمة في السياسة ، والزراعة ، والنجارة ، والنساجة والخياطة ، وفن البناء ، والطب ، والتوليد ، وغيرها ، وكذلك تبحث في الموسيقي

والوراقة ، والعلوم القرآنية ، والعلوم العددية ، والجبر ، والهندسة ، والفلك ، والكيميا والمنطق ، والنحو ، والبيان ، الخ . فهذا التنقيب الذي نقبه ابن خلدون عن تاريخ الاختراعات البشرية وأطوارها في جميع مناحي العمران يجعل عبد الرحمن بن خلدون الكاتب الافريقي الذي عاش في القرن الرابع عشر نداً لا عظم فلاسفة أوربا الحديثة انتهى ملخصاً .

ولنذكرالآن على وجه الاجمال مَنْ مِن الحكماء سبق ابن خلدون إلى هذه المباحث الاجماعية ، ولو لم يكن بلغ فيها شأوه فنقول:

إن القسم السياسي من فلسفة أفلاطون يمس جانباً من فلسفة ابن خلدون الاجماعية ، وكذلك يمسها من جهة ثانية القسم القضائي الحافظ للمجتمع الانساني الـكافل لانسجامه . وهو يرى أن المدنية العادلة هي « عبارة عن مجموع منتظم مؤلف من عناصر مختلفة». وفي كتاب أفلاطون عن الحكومة الجهورية كلام عن بداية الاجتماع البشرى يقول فيه : إن المدنيــة إنما هي وليدة الحاجة ، وهي في الحقيقة استنباط الوسائل اللازمة الكافلة للقيام بها. و إن هذه الوسائل لانتهيأ إلا بتوزيع الأعمال. فمتى اجتمع عدة أشخاص كل واحد منهم قادر أن يقوم بعمل يحتاج اليه الآخرون فهذه هي المدنية ، وكلا اختص الواحد منهم بشيء كان عمله له أكثر تجويداً لما يكون سبق من مرانه له . إذ المدنية ليست مجتمع أشخاص متماثلين متساوين في كل شيء ؟ بل هي بالعكس مجمع أشخاص غير متشابهين ولا سواسية . والوظائف تزداد صعو به كما اتسعت رقعة المدنية وازدادت حوائجها . فبجانب الزارع مثلا يأتى المتخصص بعمل السكك الزراعية ، و بجانب أصحاب المحاصيل تأتى الطبقة القائمة بالأخذ والعطاء في البر والبحر . وهذا إتقان للعمل و إكمال له ، ولـكن المبدأ الأصلي واحد . ثم إن هذه المهن تتميز بعضها عن بعض بسعة المجتمع ويصير أصحابها طبقات متفاوتة فطبقة الصناع تشتغل بسد الحاجات المادية ، وطبقة العساكر تشتغل بالدفاع عن المدينة إذا اعتدى عليها جيرانها ، وطبقة الحراس أو الحفظة تهيمن على إجراء القوانين ، فهذه الطبقات الثلاث أي المشتغلون والجند وحفظة القوانين هم أساس كل مدنية .

ويقول أفلاطون: إنه لا يجوز استغلال مدنية لفائدة شخص واحد؛ و إن المقصد من بناء المدينة ليس ترفيه فرد أو طبقة ، و إنما هو إسعاد المدينة بأجمها. فكل فرد من سكانها عليه واجب يقوم به ، فاذا قام به فهذا هو العدل ، ومن رأى أفلاطون أن احتياجات المجتمع المنظم يجب أن ينظر فيها إلى طبيعة الحلق إذ مها كان الثقاف ذا تأثير فان الأصل هو فطرة المخلوق وذلك كحب الكسب عند الصانع ، وعلو الهمة عند الجندى ، والحكمة والروية عند الحاكم.

ولا فلاطون مذهب آخر وهو: إن أقسام هذه الغرائز فى البشر هى تحت تأثير البيئات التى يعيشون بها ، فالعلوم الحسابية التى تدرّج بعض الناس إلى الفلسفة هى عند بعض الشعوب كالمصر يين والفينيقيين وغيرهم زيادة فى التحيّل لا فى العلم (كذا) ولا نرى في هذا الرأى إلا تعسفاً .

و يوصى أفلاطون كثيراً باختيار ذوى الغرائز الممتازة كحب الحقيقة، وسهولة الفهم، وتغلب العقل على الهوى، وشرف النفس، والاقدام، وحسن الذاكرة الخ. ومن وصاياه تنظيم أعمال الوطنيين بحيث يقلد كل منهم ما هو أهل له فيجوده و يحصر حركته في هذا العمل ولا يتجاوزه إلى غيره. و إذا تأمل القارى، في عقلية أفلاطون الأجتماعية وجدها داخلة في علم النفس، وفي علم الاخلاق، فهو يذكر الاحوال لا على ما تكون عليه في الغالب، بل على ما يجب أن تكون عليه.

فالأساس عند أفلاطون هو أدبى محض ، وهو قائم بتطبيق وظائف الاجهاع على القابليات الطبيعية في البشر حتى يأتي العمل أجود ما يمكن . إلا أن أفلاطون يعتقد بأنه لا بد من اختلال النظام شيئاً فشيئاً وعند ذلك فلا مفر من التردى ؛ ويدخل أفلاطون حينئذ في شرح كيفية الانحطاط وما ينشأ عن فسادالنظام من فساد الاخلاق مما لا يلزم أن نستوفيه هنا ، لا ننا لم نقصد إلا إجمالاً . و إنما نذ كر شيئاً ذا بال من فلسفته الاجتماعية وهو ذهابه إلى أفضل حاجز المدنية عن التردى، وأحسن وسيلة لانتظام جهود المصالح ، إنما هو تسليم زمام أمور ها إلى الحكاء ، وهو على حد ما قال بعضهم : لا تبلغ المدنية السعادة إلا إذا كان الفيلسوف ملكا ، أو الملك فيلسوفاً . ومن رأى أفلاطون أن كل صفة بشرية قابلة للتغيير مجسب البيئات والطوارى ومن رأى أفلاطون أن كل صفة بشرية قابلة للتغيير مجسب البيئات والطوارى ومن رأى أفلاطون أن كل صفة بشرية قابلة للتغيير مجسب البيئات والطوارى ومن رأى أفلاطون أن كل صفة بشرية قابلة للتغيير مجسب البيئات والطوارى ومن رأى أفلاطون أن كل صفة بشرية قابلة للتغيير مجسب البيئات والطوارى ومن رأى أفلاطون أن كل صفة بشرية قابلة للتغيير مجسب البيئات والطوارى ومن رأى أفلاطون أن كل صفة بشرية قابلة للتغيير مجسب البيئات والطوارى ومن رأى أفلاطون أن كل صفة بشرية قابلة للتغيير مجسب البيئات والطوارى ومن رأى أفلاطون أن كل صفة بشرية قابلة للتغيير بحسب البيئات والطوارى ومن رأى أفلاطون أن كل صفة بشرية قابلة للتغيير المها

و إن السياسة بنوع خاص لا تنصبط تحت قواعد يجب العمل مهما في كل زمان ومكان . و يترتب على رأى أفلاطون هــذا أن رجل الدولة يكون أحيــاناً فوق القواعد والاوضاع .

وأما أرسطو فعنده تفسرة المدنية أنها مجمع منازل وعائلات تتوخى فى معيشتها السعادة والاستقلال. وهو يخالف افلاطون فى حصره المدنية بتو زيع الأعمال ومجرد المبادلة ، ويقول: إن الاجتماع لم يكن للحياة المجردة ، بل للحياة المرفهة ، وإن علم السياسة هو العلم الباحث عن الأسباب والشروط الكافلة للوصول إلى هذه الغاية وهو يأتى بمباحث تاريخية عن كيفية تولد المدن والمدنيّات. ومن رأيه أن الاستقلال الزراعي هو شرط في صحة الأخلاق ، وأنه كلما استقلت بملكة عن غيرها في احتياجاتها المعاشية استقلت في أمورها السياسية والعكس بالعكس ، وكلما كثر أخذ المملكة وعطاؤها مع الخارج ضعف استقلالها السياسي وتعرضت للحروب ، وهي حقيقة قد انظبخت حتى احترقت ، وقضية قد ابتقرت حتى انفلقت ، فالأمة التي ليس لها استقلال اقتصادي هيهات أن يتم لها استقلال سياسي .

ومما يذهب إليه أرسطو أن الرق أمر طبيعي لا ينبغي التعجب منه ، وأن الطبيعة في قسمتها البشر إلى طبقتين سادة وأرقاء ليست ظالمة ولا مستبدة . قال أرسطو : وإنه يوجد في آسيا في الأقاليم الحارة أقوام ذوو ذكاء وسرعة خاطر ، لكنهم مجردون من العزم ، لذلك هم مخلوقون ليكونوا أرقاء ! وقال : إن مناخ يونان المعتدل هو المناخ الوحيد الذي يمكنه أن يولد سلائل جامعة بين الذكاء والعزم ، فاليونا نيون أحرار محسب الفطرة قبل التربية .

ولقد بالغ أرسطو في ذلك أشد المبالغة ورأى الناس في رأيه هذا مجرد تسويغ وتصويب لفتوحات صاحبه الاسكندر في الشرق.

أما اعتدال أمزجة اليونانيين باعتدال اقليم يونان فلا نزاع فيه ، ولهذا كَثُرُ فيهم الحكماء ، وغلبت عليهم العاوم ، وهذا شبيه بما يقوله ابن خلدون عن تأثير اختلاف الأقاليم وهو :

« الاقايم الرابع أعدل العمران ، والذي حفافيه من الثالث والخامس أقرب للاعتدال ، والذي يليهما الثاني والسادس بعيدان عن الاعتدال ، والأول والسابع أبعد بكشير . فلهذا كانت العلوم والصنائع والمباني والملابس والاقوات والفواكه ، بل والحيوانات وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة مخصوصة بالاعتدال وسكانها من البشر أعدل أجساماً وألوانا وأخلاقا وأدياناً ، حتى النبوات فانما توجد في الأكثر فيها . ولما نقف على خبر بعثة في الأقاليم الباردة الشالية ولا الجنوبية التي فيها الحر الزائد ، وذلك لأن الأنبياء والرسل إنما يختص بهم أكل النوع في خلقهم وخلقهم » اه هذا وأن أرسطو يرى للأسرة غاية أبعد وأسمى من الغاية الاقتصادية ، وهي أنه لا بد لكل عائلة من رأس ، وأن هذا الرأس هو الرجل الذي يدبر النفوس القاصرة أي نفوس النساء والأولاد . ومعني النفوس القاصرة ليس أنها نفوس أرقاء ، بل معناه أنها نفوس ضعاف محتاجة إلى المعاونة . ولهذا كانت سلطة رئيس العائلة غير مطلقة أنها نفوس ضعاف محتاجة إلى المعاونة . ولهذا كانت سلطة رئيس العائلة غير مطلقة اللازمة لتأليف المدنية .

ثم إن أرسطو لا يعد في الوطنيين الأحرار طبقة الصناع والأكرة ، بل يقول إن أعمال هؤلاء خسيسة وليس عندهم من الوقت متسع لمارسة الفضيلة ، وللاشتغال بسياسة المجتمع . وهذا القول مردود من جهة شقه الأول ، وهو ممارسة الفضيلة التي تكون عند الصناع والزرّاع كما تكون عند غيرهم . ولكنه مقبول من جهة شقه الثاني وهو الاشتغال بسياسة المجتمع ، فان هذه الطبقات قلّما تشتغل بها .

وتعريف أرسطو للديموقراطية هو هذا: إنها توجد حيث يكون الرجالات الأحرار الفقراء هم القابضين على أزمة الأمور، وإنها حيث توجد توأمين الحرية والمساواة. قال: وعكسها حكم الأصلاء والأغنياء. وقال: إن الفروق الكبيرة في الثروة تؤدى إلى الحكم المطلق المنحصر في بعض البيوتات، وأن الغاية المقصودة من بناء المدنية هي تأمين سعادة السكان وتمكينهم من ممارسة الفضائل، والتحلّي بمكارم الاخلاق وذلك لا يكون إلا بخضوع الجميع للقوانين. وهذه القوانين لا تنفذ جيداً إلا ببعض

شروط اقتصادية لامناص منها مما يعود بترفيه الطبقات الوسطى التى لاتقدر أن تعيش إلا من كسب أيديها . فهى بطبيعة الحال تحافظ على حسن سير القوانين ، ولاتقصد الاجتماعات الشعبية إلا عند الضرورة . أما إذا وجد في المجتمع من يستغنى عن العمل ومن يعيش من رأس مال راتب لديه ، فإن الديموقراطية تضعف في مجتمع كهذا وتقوم حينئذ الأصوات والانتخابات مقام القوانين .

ولقد تكلم أبونصر محمد بن محمد بن نصر الفارابي في مبادى، العمران أيضا وأجاد وأفاد ونقل كارادوڤو أكثر نظرياته السديدة في المدنيّة. ولننقل هنا ما ذكره عنه القاضي أبو القاسم صاعد بن أحمد الاندلسي المتوفى بعد زمن الفارابي بقرن واحد قال:

أبو نصر محمد بن محمد بن نصر الفارابي فيلسوف المسلمين بالحقيقة أخذ صناعة المنطق عن يوحنا بن جيلاني المتوفى بمدينة السلام في أيام المقتدر ، فبذ جميع أهل الاسلام فيها ، وأتى عليهم في التحقق بها ، فشرح عامضها ، وكشف سرها وقرّب تناولها ، وجمع ما يحتاج إليه منها في كتب صحيحة العبارة ، لطيفة الاشارة ، منبهة على ما أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل ، وانحاء التعليم وأوضح القول فيها عن مواد المنطق الحمس ، وأفاد وجود الانتفاع بها ، وعرّف طرق استعالها ، وكيف تصرف صورة القياس في كل مادة منها ، فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافية ، والنهاية الفاضلة . ثم له بعد هذا كتاب شريف في إحصاء العلوم (١) والتعريف بأغراضها لم يُسبق اليه ، ولا ذهب أحد مذهبه فيه ، ولا يستغيى طلاب العلوم كامها عن الاهتداء به وتقديم النظر فيه . وله كتاب في أغراص فلسفة أفلاطون وأرسطاطاليس (٣) يشهد له بالبواعة في صناعة الفلسفة ، والتحقق بفنون الحكمة ، وهو أكبر عون على تملم طريق النظر ، وتعرف وجه الطلب . اطلع فيه على أسرار العلوم وثمارها علماً ؛ و بين النظر ، وتعرف وجه الطلب . اطلع فيه على أسرار العلوم وثمارها علماً علماً ؛ و بين كيفية التدرُّج من بعضها إلى بعض شيئاً شيئاً ( إلى أن يقول ) : ثم له بعد هذا في العلم الالهي والعلم المدني كتابان لا نظير لها ، أحدهما المعروف « بالسياسة المدنية » والآخر المعروف « بالسياسة المدنية »

<sup>(</sup>١) وقد طبع في مصر حديثًا (٢) وهو مطبوع في مصر أيضًا

<sup>(</sup>٣) وهو مطبوع تحت اسم آراء أهل المدينة الفاضلة

على مذهب ارسطاطاليس في مبادى. السنة الروحية ، وكيف تؤخذ عنها الجواهر الجسمانية على ما هي عليه من النظام وأتصال الحكمة ، وعرّف فيها بمراتب الانسان وقواه النفسانية ، وفرّق بين الوحى والفلسفة ، ووصف أصناف المدن الفاضلة وغير الفاضلة واحتياج المدنية إلى السير الملوكية ، والنواميس النبوية . انتهى . ولكن ليسمن هؤلاء واحد لا أفلاطون ولا أرسطو ولا الفاراني يُعَدُّ واضَّماً لعلم فلسفة التاريخ الذي هو حق ولي الدين أبي زيد عبد الرحمن بن خلدون مفخرة المغرب بل مفخرة الاسلام كله . ولقد كان لمحرر هذه السطور من أول ما بلغت سن الحلم ولوع خاص بمقدمة هذا المبقري العظيم ، إلى أني كنت أطالعها المرة بعد المرة ، وفي كل مرة أجد لها طلاوة لاتمثَّل وأ كيشف فيها أسراراً جديدة لم تكن انكشفت لي في الأول ، وأشرف منها على آراه طريفة ، ومباحث لطيفة ، كنت أحاول عبثًا المثور عليها في غير هذه المقدمة التي لا تخلق ديباجتها ولا تذهب بهجتها. وكأني استبرأت بطول الزمن الكتب أَلْمُو بِيَةَ الْمُعْرُوفَةُ فَكُنْتُ أُرْجِعُ فِي النَّهَايَةِ إِلَى مَقْدُمَةَ ابْنَ خَلَّدُونَ ، وَلَا أَجِدُ أَمِّنْيَي إلا فيها ، ولا أزال أستورى زناداً لا يلمع إلا من خلال ذلك الخاطر ، وأستسقى غيثاً لا يمطره غير ذلك العارض ، ولم يكن إعجابي بما في كلام ابن خلدون من مبادىء سامية ، وأقوال سديدة ، وأنظار فريدة ، يعز وجودها في كتب غيره من أساطين الحَكُمة ؛ بأقل من إعجابي ببلاغة عبارته ، ورصانة أسلوبه ، وجلالة تقريره ، حتى كأنه يخطب من فوق منبر ، و يصول في المواضيع صولة عضنفر ، فينزل بيانه من نفوس الأدباء \_ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه \_ المنزلة التي لا تعلوها منازل الأَقْبَارِ ؛ في أعين السّمار . فلو قرأ المتأدب مقدمة ابن خلدون متوخيًا فيها مجرد الانطباع على أساوبها في الإنشاء العربي دون أن ينظر إلى ما فيها من فلسفة عالية ، وتحقيقات سنيّة ، وعلوم جمّة ملخصة ، وحقائق ناصعة من أوضاع الوجود مستخلصة ، لـكانت مقدمة ابن خلدون تكفيه عدة في فن الأدب و وتغنيه عن غيرها من نفائس ملكشب العرب، ولعل عشقي أسلوب هذا الامام في كتابة التاريخ ، وغرامي بطريقته في تعليل النوازل ، وتقر ير طبائع العُمْران ، قد ترك أثراً في مكرتني ابلغ من العِمْق أنه

قلماً كان يفارقني في طرق التعبير عن أفكاري والافضاء بجلاجل نفسي ، وخوانس صدرى ، إلى أن إماماً مثل السيد رشيد رضا رحمه الله حكم في المنار منذ خمس عشرة سنة بأن أسلوب كاتب هذه الأسطر كثير الشبه بأسلوب ابن خلدون . أقول هذا و إن كان المشبّه لا ينبغي أن يعطى جميع حكم المشبه به ، وكان مثلنا لا يجهل مكانه من ذلك المدى المتطاول . ولقد أولعت بهذه المقدمة شاباً وكهلا وشيخاً ، و بقيت أنظر اليها نظرة المشتاق لا تخمد السنون من جذوة غرامي بمحاسنها ، ولكني لم أكن مطالعاً من التاريخ الكبير إلا لمحات يسيره ، وربما طالعت من كامل ابن الأثير أكثر مما طالعت من تاريخ ابن خلدون بكثير ، فما زال يحز في صدرى أن أقرأ مهذا التاريخ قراءة مدقق وأعقد آخره بأوله عقد مستوثق ، وعُدُّواء الأشغال تعدو عن هذه الأمنية ، وتحول بيني و بين هذا الغرض المُلِح ، والوجد المبرَّح ، إلى أن جاءني في السنة الماضية من فاس المحروسة حاضرة المغرب أن الكتبي النبيه الساعي في نشر العلم بما أوتي من جودة الفهم « الحاج محمد المهدى الحبابي » أخذ الله بيده ، عزم أن يطبع تاريخ ابن خلدون طبعة جديدة رائقة مستوفية شروط التنقيح مطرّزة بالحواشي القيّمة اللائقة بمثل ذلك التاريخ العظيم ، مستجيداً لهذا الغرض من أدباء شباب المغرب فرقدين يقصر الشيوخ القرّح عن مداهما البعيد، وتكاد فحول العلماء لا تحشير معها في صعيد ، أعني كلا من المحققين الكاملين ، والجهبذين الحافلين ، السيدين محمد علال الفاسي الفهري ، وعبد العزيز بن أدريس زين الله بمثلهما مواسم الأدب وأمطر بغيث أقلامها مر بع العربية إذا جَدَب ، فتلقيت من هذا الحبر بشرى أثلجت الصدر، وصرت أترقب طلوع هذا الفجر بذاهب الصبر، و بين أنا كذلك إذا بصاحب هذه الفكرة هو نفسه يريدني أن أعلق أنا أيضا على هذا التاريخ حواشي بما يمن لي من آراء وأنحاء متصلة بمواضيعه أخالف فيها المؤلف أو أوافقه . وأفارقه في وجهة النظر أو أرافقه، وأبدى من النظريات العصرية في علم الاجماع ماتتم به فوائد هذا الكتاب وتتجلى حقائقه.

وقد صادف مجيء هذا الاقتراح أنى كنت من « الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» في شغل شاغل عماسواها أكاد أنوءبها وحدها فضلا عن أن أتعداها فاعتذرت عن خوض هذا البحر العجاج وقلت: من ذا الذي يجرى مع ابن خلدون إذا أُقرَّ أَنْمُلُهُ على مَهْرَق ، وقد خاب من يساجل البحر الحضم ، ومن يزحم البحر يغرق. فما زال بي إبرام الاخوان و إصرارهم ، و إيرادهم في هذه الحاجة و إصدارهم حتى رضيت برغم ما أنا عليه من كثرة الشواغل أن أعلَّق بعض الحواشي على بعض المظان ، مجتزئًا من البحث بالمختصر المفيد ، ومكتفيا من القلادة بما أحاط بالجيد ، ولما كان قد ورد في متن المؤلف ذكر الأمم الكبار ، ومن جملتها أمة الترك علقت تحت هذه اللفظة خلاصة صافية في نسب هذه الأمة وأولياتها ومصايرها ، ثم لما كان لابد في هذا النسب من الانتهاء إلى تاريخ بني عثمان الذين تحملوا أعباء الخلافة الاسلامية ردحاً من الدهر ، دخلت في هذا البحث وأنا على نية إجماله ما استطعت إلى الاجمال سبيلا ، فاذا بي مهما سلكت الطرق القاصدة لا أقدر أن أتخلص من هذا التاريخ إلا في مجلَّد كبير ، وكيف لا يكون ذلك وهناك دولة طويلة عريضة كانت من أعظم دول الأرض ، وشعت عروقها ، وامتدت شمار يخها ، من حدود المغرب الأقصى غربا إلى بحر الخزر شرقًا ، ومن أواسط أفريقية جنو با ، إلى المانيا و بولونياشمالا ، فكانت أيامها ملاً ي بالحوادث الكبار ، شاغلة مابين دفتي الليل والنهار ، فمضيت فيه متوكلا على الله من أول تأسيس هذه الدولة إلى بداية الحرب العالمية متو خياً في الوصف الحد المتوسط ، متجانفا عن خطتي المفرط والمفرّط ، ولا أظن كتاباً قد وُضع في العربية عن الدولة العمانية على غرار هذا الكتاب ، لاسما في العصر الحاضر. فأما القسم المتعلق من تاريخ هذه الدولة بالحرب الكبرى فقد أرجأته إلى فرصة أخرى ، ريمًا أكون عرفت ما يجب أن أملكه في هذا الموضوع من المواد ، وأسلكه من الجواد ، والله أسأل العون والتيسير ، إنه تعالى من وراء السداد .

شكيب أرسلام

جنيف ٢٦ شعبان المعظم ١٣٥٥

## الصقالية

أعليق على ماجاء بسطر ١٥ صفحة ١ جزء أول من ابن خلدون

الصقالية هم الأمة التي يقال لها السلاف ، وهم أمة عظيمة من الأمم التي يقال لها هناك « الڤند » أو « الڤنيد » Wendes ou Wenedes واستقر آخرون على شواطيء البحر الأسود وضفاف الطونة ، ويقال لهؤلاء « يازيج Jazyges » و « باستارن Bastarnes » و « روكسولان Roxolans » وأول من سماهم السلاف « چورناندس » المؤرخ القوطي ، ومعنى السلاف الشرفاء ، وقد انتهى هـذا المعنى بأن يفهم منه الأمم المستعبدَة ، وانقلب عن معناه الاصلى فجاء من لفظة السلاف « Slaves » لفظة إسكالف « Esclaves » ومعناها عبد . وأيام زحفة البرابرة الكبرى على الدولة الرومانية كان السلاف ينقسمون إلى سلاف غربيين وهم التشيك الذين سكنوا بوهيميا ، والبوليز الذين سكنوا بولونيا ، والليتون أهل ليتوانيا ، والموراث أهل موراڤيا ، والسوراب أهل بوميرانيا وبراندبورج ، والسلاف الشماليون : وهم الذين منهم الشعب الروسي ، والسلاف الجنو بيون : وهم الذين عبر وا الطونة وسكنوا على شطوط بحر الأدرياتيك ، وهم البشناق ، والصرب ، والحزوات ، والاسكلاڤون. وأول ما عرف العرب هـذه اللفظة كان بسبب مجاورتهم للدولة البيزنطية وكانت كثيراً ما تمد سلطانها على السلاف الجنوبيين، ولما كان العرب لايوجد عندهم حرف القاء الفارسية ، وكانوا يقلبونها باء ، فلفظوا الاسكلاڤون أصقلابون ومنها جاءت لفظة صقلبي وصقالبة . ولما كانوا في القرون الوسطى يسترقون منهم فقد صار الصقلى بمعنى رقيق كما هو في اللغات الأفرنجية . وقد جاء في اللسان المربي أن الصقلاب هو الرجل الأبيض ، وقيل هو الرجل الأحمر ، وأنه قيل له صقلاب على التشبيه بألوان الصقالبة كما في معجم البلدان ، وقال المتنبي في وصف حرب بين سيف الدولة وملك الروم:

## يجمع الروم والصقالب والبلفار فيها وتجمع الآجالا

فمن هنا يعلم أن الصقالبة والبلغار مثل اليونان كانوا يخضعون لملك الروم ، وأن العرب القدماء لم يكونوا يقولون «سلاف» بل صقالبة للجميع ، سموا الجيع باسم البعض الذين كانوا على شطوط الادرياتيك ، والآن الصقالبة هم الروس ، والاوكرانيون والروتينيون ، والروس البيض ، ويقال لهم صقالبة الشرق . وقسم من البلغار ، وجميع الصرب ، والحزوات ، والبوشناق ، والساوڤين ، ويقال لهم صقالبة الجنوب والبولونيون ، والقنيد ، والسلوڤاك ، والتشيك ويقال لهم صقالبة الغرب ، وأكثر الصقالبة تابعون للكنيسة الشرقية ، ماعدا البولونيين والتشيك والسلوڤين والحزوات فانهم كاثوليكيون ، ومن الصقالبة مسلمون وهم البشناق .

إغريقية هي ما يسميه الاوروبيون « إغريق » والافرنسيس يقولون «غريس» والائلان يقولون «غريش» . وهي تطلق على البلاد الممتدة من شبه جزيرة البلقان إلى الجنوب بين بحرى إيجه والادرياتيك ، فهي شبه جزيرة صغيرة ناتئة عن شبه جزيرة كبيرة . والقسم الشهالي منها يقال له تساليا والقسم الجنوبي يقال له بيلو يونيز . ومن جملة أقسامها البلاد المسهاة إبير ، وبيوسية ، وايونية ، وأتيكيا ، على جانب البحر . ولمجاورة أيونية والاتيك للبحر كانتا أول البلاد اليونانية التي تلقت المدنية من الشرق فان الشرق هو أصل مدنية اليونان ، ومن لفظة يونية جاءت لفظة يونان التي عت الجميع فما بعد في عرف العرب .

و يقال لليونان الهيلانيون أيضاً ، ولا يوجد أعرق في الظامة من تاريخ أوائل اليونان ، إلا أن المؤرخين بحسب ما عثر وا عليه من الآثار يؤكدون أن اليونانيين هم من أصل آرى ، وأول اسم عرف من أسماء الأولين من سكان هذه البلاد هو السم البيلاجيين « Leléges » ثم عرفت أسماء الليليجيين « Leléges » والكاريين « Acheens » ثم « الآشيين « Doriens » ثم « الآشيين « Doriens »

## الأنساب

تعليق على ما جاء بسطر ٧ صفحة ٢ جزء أول من ابن خلدون

إن علم الأنساب هو العلم الذي يبحث في تناسل القبائل والبطون من الشعوب وتسلسل الأبناء من الآباء والجدود، وتفرع الغصون من الأصول في الشجرة البشرية بحيث يعرف الخلف عن أي سلف انحدر، والفرع عن أي أصل صدر، وفي هذا العلم من الفوائد النظرية والعملية، بل من الضرورات الشرعية والاجتماعية والأدبية والمادية، مالا يحصى. فليس علم الأنساب بطراز مجالس يتعلمه الناس لمجرد الاستطراف أو للدلالة على سعة العلم، و إنما هو علم نظرى عملى معاً. عملى لأنه ضروري لأجل إثبات المواريث التي يتوقف توفيرها لأهلها على ثبوت درجة قرابة الوارث من المورث، وهذا لا يكون إلا بمعرفة النسب.

وكذلك هو ضرورى لأجل الدول الراقية المهذبة التى تريد أن تعرف أصول الشعوب التى اشتملت عليها ممالكها ، والحصائص التى عرف بها كلمن هذه الشعوب عما يكون أعون لها على تهذيبها وحسن إدارتها ، فيكا أن العالم المتمدن يعني بتدريس جغرافية البلدان من جهة أسماء البلاد ومواقعها وحاصلاتها وعدد سكانها ومقدار جباياتها ، فانه يجب أن يعني بمعرفة أنساب أولئك السكان وطبائعهم وعاداتهم وميزة كل جماعة منهم ، وغير ذلك من المعارف التى لا يجوز أن تخلو منها هيئة بشرية راقية ، ولما كان من الحقائق العلمية الثابتة المقررة عند الأطباء والحكا، كما هي مقررة عند الأدباء والشعراء ، أن الأخلاق والميول والنزعات المختلفة تتوارث كما تتوارث الأمراض والأعراض الصحية ، والدماء الجارية في العروق ، فقد كان لابد من معرفة الأنساب حتى يسعى كل فريق في إصلاح نوعه طريق الترقية والتهذيب ضمن دائرته الدموية بحسب استعدادها الفطري ، لأن الاجتهاد في تنمية القرائح الطبيعية

والمواهب اللدنية لا يمكن أن يشمر ثمره فى قبيل إذا جاء معاكساً لاستعداده الفطرى وهذه الاستعدادات أحسن دليل عليها هو علم الأنساب.

وليس هذا العلم منحصراً في العرب \_ كأ يتوهم بعضهم و يظنون أن سائر الأمم قليلة الاحتفال به \_ فان الأمة الصينية الكبرى هي أشد الأمم قياماً على حفظ الأنساب ، حتى أنهم ليكتبون أسماء الآباء والجدود في هيا كلهم ، فيعرف الانسان أصوله إلى ألف سنة فأكثر . وقد تناهوا في الاعتناء بهذا الأمر إلى أن قدسوا آباءهم وجدودهم ، وعبدوهم كما يعبدون آلهتهم . وكذلك الافرنج كانت لهم عناية تامة بالأنساب في القرون الوسطى والأخيرة ، وكانت في دولهم دوائر خاصة لأجل تقييدها وضبطها ، ووصل آخرها بأولها ، وقد بقي ذلك معمولا به إلى أن ساد الحكم الديموقراطي في أورو با فضعف عندهم الاعتناء بهذا الأمر بالغاء الامتيازات التي كان يتمتع بها النبلاء ، وكانوا يدققون في الأنساب من أجلها ، و بقي الاهتمام بالأنساب من الجهة العلمية لا العملية .

فأما العرب فلا شك في أنهم في مقدمة الأمم التي تحفظ أنسابها ، وتتجنب التخليط بينها ، فلا تجعل الأصيل هجيناً ، ولا الهجين أصيلا ، ولا تحتقر قضية الكفاءة في الزواج ، بل تعض عليها بالنواجذ . ولا يقيم العربي وزناً لشيء بقدر مايقيم للنسب لاسيا في البوادي التي اقتضت طبيعة استقلال بعضها عن بعض ، وتنافسها الدائم فيا بينها ؛ أن كل قبيلة فيها تعرف نفسها ، وتحصى أفرادها ، وتحفظ بطونها وأفخاذها متى تكون يداً واحدة في وجه من يعاديها من سائر القبائل . فاقتضى ذلك أن يكون العرب علماء بأنسابهم ، يحفظون سلاسلهم العائلية بصورة مدهشة لاتجدها عند غيرهم ، فتجد البدوى أحياناً يجهل أقرب الأمور إليه ، ولكنه إذا سألته عن أبيه وجده ومنتسبه فانه يسرد لك عشرين اسما ولا يتتعتع .

وأما في الحواضر فليس الأمر بهذه الدرجة من الضبط ، وذلك لعدم الاحتياج الذي عليه البوادي من هذه الجهة ، فإن الحواضر مشغولة بصناعاتها ومهنها ومتاجرها ومكفولة بالسلطان الذي يغنيها عن تماسك الفصيلة أو القبيلة ، وعن اعتناء كل فريق

بجمع أفراده ليقف في وجه عدوه . وكما استبحر العمران في مصر من الأمصار قل الاعتناء بالأنساب ، وصار الناس ينسبون إلى حرفهم ومهنهم ، أو إلى البلاد التي جاءوا منها . وكلا قرب المجتمع من حال البداوة اشتدت العناية بالأنساب، واستفحلت العصبيات التي هي من طبيعة الاعتناء بالنسب. وقولنا إن البوادي أشد من الحواضر عناية بهذا الأمر لا يعني أن الحواضر العربية لاتقيم للأنساب وزنا ، فالعرب غالب عليهم الاحتفال بالنسب حاضرهم و باديهم ، وأبناء البيوتات منهم ، ولو كانوا في أشد الحواضر استبحار عمارة يجفظون أنسابهم ويقيدونها في السجلات ، وكثيراً ما يصدقونها لدى القضاة بشهادات العلماء الأعلام والعدول، ويسجلونها في المحاكم الشرعية. وإذا كانوا من آل البيت النبوى \_ وهو أشرف الأنساب بالنظر إلى اتصالهم بفاطمة الزهراء التي هي بضعة الرسول عليه السلام ، وهو أشرف الخلق \_ حرروا أنسابهم لدي نقباء الأشراف ، وكتبوا به الكتب المؤلفة ، وهذا أمر بديهي لانزاع فيه ، لأن هذا الشرف هو تما يتنافس به ، وبما يستجلب لصاحبه مزايا معنوية ، وأحيانا منافع مادية ، فلا يو يد منتسب إلى هذا البيت الشريف أن يفقد الدليل على نسبته هذه . ولئن كان البيت النبوى هو أشرف الأنساب بالسبب الذى تقدم الكلام عليه فليس سائر بيوتات العرب من ذرارى الملوك والأمراء ، والأئمة والعلماء والاولياء بأقل حرصا على حفظ أنسابهم من آل البيت الفاطمي . وجميع قريش مثلا سواء كانوا من الطالبيين أو من غيرهم يفتخرون بنسبهم القرشي ، وكذلك ذراريّ الأنصار من الأوس والخزرج يفتخرون بأنسابهم القحطانية ، وكذلك سلائل الملوك من لخم وغسان ، وأمثالهم من العرب القحطانية ليسوا بأقل حرصاً على حفظ أنسابهم من تلك البطون العدنانية الشريفة . والعرب بالاجمال سائرون في النسب على مقتضى قوله تعالى (كل حزب بمــا لديهم فرحون ) فكل قبيلة راضية بنسبها ، تحفظ مآثر قومها ، وتعتز بالاعتزاء إلى سلفها ، مع أن القبيلة الثانية التي تنافسها تحفظ لها عورات ومعرات تعيّرها بها عند المفاخرة والمنافرة .

ولشدة اعتنائهم بالأنساب تجد انتصار بعضهم لبعض على نسبة درجة القرابة

فكل كانت القبيلة أقرب إلى القبيلة كانت أولى بنصرها ، لا يتخلف ذلك فيهم إلا لموامل غير معتادة . ومهما اشتدت العداوة بين أبناء فحذ واحد فانهم يجتمعون بطناً واحداً على بطن آخر يناوئهم من قبيلتهم ، وكذلك تجتمع البطون المنتسبة إلى عمارة لمقاومة عمارة أخرى ، وهلم جرا ، ولا بد أن يمزع عرق النسب في العربي فيميل به إلى الأقرب مهما كان هذا الأقرب بعيداً في الحقيقة ؛ فالقحطاني ينتسب إلى شعب طويل عريض يحصى بالملايين ، والعدناني ينتسب إلى شعب لايقل عنه في العدد والمدد ، ولكن إذا اختصافي موقف من المواقف وجدت عرق العصبية نزع في كل عربي ، فمال القحطاني إلى قبائل الحين ، ومال العدناني إلى قبائل الحجاز ونجد ، أي مضر وربيعة . وقد يؤاخي الفريق منهم من كان يعاديه بغضاً بفريق آخر أشد عداوة لا نه أبعد نسبا ، وعليه قول شاعرهم :

وذوى ضِبابٍ مضمرين عداوة قرحى القلوب معاودى الأفناد ناسيتهم بغضاءهم وتركتهم وهمو إذا ذكر الصديق أعادى كيا أعد همو لأبعد منهم ولقد يُجاء إلى ذوى الأحقاد

ومن أجل هذا التدقيق في قرب النسب و بعده ، وترتيب الصداقة والعداوة على درجات هذا القرب وهذا البعد ؛ انقسم العرب إلى ذينك الشعبين الكبيرين عدنان ، وقحطان ، وغلب على قحطان اسم الين ، لأن أكثر منازل العرب القحطانية هي في الين ، ومن وُجد منهم خارجا عن الين كالأوس والخررج في المدينة ، وكطى وغيرها في نجد مثلا ؛ فانماخر جوابعد أن انهدم سد مأرب ، وتفرقت القبائل في البلدان .

وأشهر القحطانيين حُمير ، ومنهم قضاعة ، ومن قضاعة بلى ، ومنهم الآن في شمالى الحجاز ، وجهينة ، ومنهم على سواحل الحجاز يبلغون ١٠٠ الف نسمة ، وكاب وهم فى بادية الشام ، ويقال لهم اليوم الشرارات ، وعُذرة المشهورون بالعشق ، ولهم بقايا بمصر و بقايا بالشام ، و بهراء ومنهم مابين بلاد الحبشة وصعيد مصر ، ونهد ، وجرم ، وتنوخ وهؤلاء كانوا فى شمالى بلاد الشام .

ومن القحطانية كهلان ، ومنهم الأزد ، ومن الأزد غسّان وكانوا بالشام ، وكان منهم نصارى ، ولذلك تجد كثيرين من نصارى سورية ينتسبون إلى غسّان \_ أو يحبون أن ينتسبوا إلى غسان \_ ومنهم الأوس والخررج فى المدينة المنوّرة ، وقد تفرقوا فى البلاد ولا يكاد يوجد منهم أحد فى المدينة فى هذه الأيام . ومن كهلان طبيء وهم من أكبر القبائل ، ويقال لهم اليوم شمّر . و بطون طبيء كثيرة منها ثمل ، وجديلة، وبنها و بولان ، وهناء ، وسدوس ، وسلامان ، و بحتر الذين منهم البحترى الشاعر ، وزُبيّد بضم أوله ففتح فسكون ، وكثير من قبائل الشام هى من زبيد ، وسنبس ، وجرم ومنهم فى بلاد غزة ومصر . وثعلبة ، ومنهم كثير فى الديار المصرية . وغزية ، ومنهم بطون فى العراق وفي الشام والحجاز . و بنو لام ، وهم بالعراق ومنهم الظفير

ومن كهلان مُذ حج ، ومن هؤلاء خولان ، وجنب ، وسعد العشيرة ، ومن سعد العشيرة بنو جُعني بضم فسكون والنسبة إليهم جعني على مثل لفظه ، وكان المتذَّر الشاعر جعفياً . ومن سعد العشيرة قبيلة يقال لها أيضاً زُبيد بضم ففتح فسكون وهم ز بيد الحجاز الذين ينتسب إليهم عمر و بن معد يكرب . ومن كهلان النخع ، ومنهم الأشتر النخمي عامل الامام على رضي الله عنه على مصر . ومنهم عنس ، الذين منهم عمار بنياسر رضى الله عنه . ومنهم الأسودالعنسي الكذاب . ومنهم بنو الحارث الذين يسكنون في الجنوب الشرق من الطائف ، ومن كهلان همدان ولا يزال منهم في اليمن جموع غفيرة ، فضلا عن تفرقوافى البلاد . ومنهم الهمداني صاحب كتاب «الا كليل» وكتاب «صفة جزيرة العرب» ومن كهلان كيندة ، وكان لهم ملك ومنهم امرؤ القيس الكندى الشاعر ، وأبو إسحق يعقوب الكندى فيلسوف العرب. وهم متفرقون في البلاد فمهم أناس في الين ، وآخر ون في الشام ، ومنهم قوم يقال لهم السكون وآخرون يقال لهم السَّكاسك ، جاء في صبح الأعشى : أن النسبة إلى السَّكاسك سكسكي ، رداً له إلى أصله ، وهذا صحيح. وقبلي صيدا في سواحل سورية مكان يقال له السكسكية. ومن كهلان مراد الذين منهم قاتل سيدنا على بن أبي طالب. وأعمار ، ومن أعار تتفرع بطون كثيرة مثل بجيلة ، وخَدْمَم ، وهم متفرقون في البلاد . ومن كهلان

جذام ، وقيل إنهم من العدنانية ، ولكنهم انتقاوا إلى الين . وكثير من أعقاب جذام في الديار المصرية في الصعيد ، وفي الشرقية ، والدقهلية ، ومنهم بنو صخر في الشام ، ومن كهلان لخم ، وكان منهم ملوك الحيرة من بلاد العراق ، وكان منهم بنو عباد ملوك اشبيلية . ومن لخم أمراء لبنان الأرسلانيّون ، والتنوخيون ، وهؤلاء على الأصح ليسو من التنوخيين سكان شالى سورية ، بل هم ينتسبون إلى جد يقال له تنوخ من سلالة اللخميين ملوك الحيرة . ومن لخم بطون كثيرة في الديار المصرية ومن لحم بنو الدار رهط تميم الدارى الصحابي ، وذريته في خليل الرحمن بفلسطين ومن كهلان الأشعريون رهط أبي موسى الأشعري الصحابي . وعاملة ، ومن عاملة أهالى جبل عاملة بالشام بين صور وصيدا ، وهم شيعة الشام . إلا أن رؤساءهم بني على الصغير ينتمون إلى وائل كما علمت منهم .

وأما العدنانية فهم بنو اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام ، وتواريخ العرب تتفقى على أن هؤلاء يقال لهم العرب المستعربة ، وأن القحطانية هم العرب العاربة ، ولكن في مسألة القحطانية يوجد خلاف ؛ لأن بعضهم زعم أن العرب العاربة ليسوا قحطان ولكن الذين قبلهم ممن يقال لهم العرب البائدة ؛ عاد وثمود وعمليق وطسم الخ. والرأى الذي عليه الجهور أن العرب العاربة هم القحطانية ، وأن العرب المستعربة هم العدنانية ، وهؤلاء العدنانية هم سلالة اسماعيل بن إبراهيم تعلموا العربية من جُرهُم الذين هم من القحطانية ، جاء إلى مكة وأقام بها واختلطوا بذرية اسماعيل.

والعدنانية هم نزار بن معد بن عدنان . ومنهم إياد الذين ينسب إليهم قس بن ساعدة ، ومنهم بنو أنمار بن نزار ، ومنهم ربيعة و يعرف بربيعة الفرس ، ومن ربيعة أسد وضبيعة وديارهم بالجزيرة الفراتية تعرف بديار ربيعة ، وفي نجد كثير من ربيعة الفرس ، وأسد أكثرهم أنخاذاً . ومن أسد بنو عنزة ، وكانت منازلهم خيبر من ضواحى المدينة . ثم رحل قسم كبير منهم إلى بادية الشام ، وهم أكثر عرب هذه البادية . فمنهم الرولة ، و ولد على ، والمُعْجل ، والحسنة ، و يقال لحؤلا، ضنى مسلم ألسبعة ، والفدعان ، و يقال لهم ضنى عبيد . وآل سعود الذين منهم ملك الحجاز

ونجد عبد العزيز بن سعود في هذا العصر ليسوا من عنزة ، ولـكنهم مجتمعون مع عنزة في ربيعة . ومن ربيعة جديلة ، وكانت ديارهم بتهامة . ثم خرجوا إلى البحرين ومنهم فريق في الجزيرة الفراتية ، ومن جديلة بنو وائل ، ولوائل بكر وتَعَلُّب ، ومن تغلب بن وائل كليب الذي قتله جسَّاس واشتعلت لأجله الحرب المعروفة بالبسوس. وكان الحمدانيون ملوك حلب قديماً من تغلب ، وكان من تغلب نصارى كما كان من غسان ، ولما ظهر الاسلام أسلم منهم أناس ، و بقى الآخرون متمسكين بنصرايتهم وأبوا أن يدفعوا الجزية كسائر النصاري بحجة أنهم عرب، وأصر سيدنا عمر على أخذها منهم ، وكان سيدنا على فكر في منعهم من تنصير أولادهم وذلك حتى ينشأ أحداثهم في الاسلام. ولهم حكم خاص في الفقه الاسلامي ، واختلفت في شأنهم الأقوال ، وجاء في فتوح البلدان للبلاذري عن ابن عباس قال : لاتؤكل ذبائح نصارى بني تغلب ، ولا تنكح نساؤهم ، ليسوا منا ولا من أهل الكتاب وتظاهرت الروايات على أنه لما أراد عمر أخذ الجزية منهم لحقوا بأرض الروم ، فقال زرعة بن النعمان لعمر : أنشدك الله في بني تغلب فأنهم قوم من العرب يأنفون من الجزية ، وهم قوم شديدة نكايتهم . فأرسل عمر في طلبهم فردّهم ، وأضمف عليهم الصدقة. وكتب عمير بن سعد إلى عمر يسأله رأيه فيهم لأنهم هموا باللحاق بمملكة الروم، فكتب إليه عمر رضي الله عنه يأمره أن يضعف عليهم الصدقة التي تؤخذ من المسلمين في كل سائمة وأرض ، وإن أبوا ذلك حاربهم حتى يبيدهم أو يسلمواً ، فقبلوا أن يؤخذ منهم ضعف الصدقة ، وقالوا « أما إذا لم تكن جزية كجزية الأعلاج فانا نرضى ونحفظ ديننا » .

وقال الزهرى: « ليس فى مواشى أهل الكتاب صدقة إلا " نصارى الدرب الذين عامة أموالهم المواشى، فان عليهم ضعف ما على المسلمين. وكان عثمان رضى الله عنه أمر أن لايقبل من بنى تغلب فى الجزية إلا الذهب والفضة، فجاءه الثبت أنّ عمراً أخذ منهم ضعف الصدقة فرجع عن ذلك، واتفقوا على أن سبيل ما يؤخذ من أموال

بنى تغلب سبيل مال الخراج ، لأنه بدل من الجزية . و بالاختصار أبت بهم عرو بتهم أن يؤدوا كنصارى الأعاجم ، وأبى الخلفاء الراشدون أن يعاملوهم معاملة المسلمين فوجدوا لذلك طريقاً وسطاً .

ومن بنى تغلب الأخطل التغلبى الشاعر النصرانى المشهور وهم كثيرون فى نجد . وأما بكر بن وائل فهنهم شيبان ، ومنهم بَنُو حَنيفة رهط مسيلمة الـكذّاب وأم كثر سكان الرياض عاصمة نجداليوم من بنى حنيفة ، ومن بكر بنو عجل بن لُجيم وأما القسم الثانى من العدنانية فهم سلالة مضر بن نزار ، و يقال مضر الحراء ولذلك تجتمع عدنان كلها فى ربيعة ومضر .

ولمضر فرع جمع عدة قبائل وهو قيس ؛ ويقال له قيس بن عيلان بن مضر وقيل هو قيس بن مضر لصلبه وعيلان مضاف إليه ، قيل فرسه وقيل كلبه . ولكثرة بطون قيس غلب على سائر العدنانية ، حتى صار في مقايل الين كلها ، فصاروا يقولون قيس و يمن ، وفي جميع الديار الشامية انقسم العرب إلى قيس و يمن ، وكانت حروب القيسية واليمنية في لبنان متصلة وانتهت بواقعة عين دارة منذ ٢٢٥ سنة . وأما في فلسطين فلا تزال هذه القسمة موجودة . وأما في الأندلس فكانوا يقولون المضرية واليمنية ، ومن أشهر قبائل قيس هوازن ، وهم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان ، ويقال لهوازن اليوم عتيبة . وهم من أكبر قبائل العرب منهم أناس في الحجاز و آخرون في نجد . وينقسمون اليوم إلى فرعين ؟ الروقة ، والبرقة و بعضهم يرى أن أحد الفريقين وهو البرقة من عامر بن صعصعة. ومن هوازن بنو سعد الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم رضيعا فيهم. ويقال لهم بنو سعد بن بكر ذكر صاحب صبح الأعشى أن منهم فرقة بنواحي باجة من المغرب. ومن هوازن بنو عامر بن معصمة . ومنهم بنو كلاب ، وكان لهم في الاسلام دولة باليمامة ، ثم انتقلوا إلى الشام وملكوا حلب مدة من الزمن . ومن بني عامر بن صعصعة بنو هلال وهم أشهر قبائل العرب. وكانوا في الحجاز ونجد. وقد انتقلوا إلى المغرب فملاً وه. ثم إن قبيلة حرب الكبيرة في الحجاز من بني هلال ، وهم بطون ثلاثة ؛ بنو مسروح

وبنو سالم، وبنو عبيد الله . هكذا في صبح الأعشى . وأما في كتاب « الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف » فقد جاء في الصفحة ٣٧٢ ذكر قبائل الحجاز النازلة بين الحرمين ، وقد كنت نقلتها عن سجلات الحكومة في المدينة المنورة فهنالك أقول: « أهم هذه القبائل حرب ؛ وهم بنوحرب بن هلال بن عامر بن صعصعة من العرب العدنانية . وحرب خلف أربعة أولاد : سالم ، ومسروح ، وعبد الله وعمرو . فمسروح أكثرهم ولداً ، وقد دخلت بطون بنى عبد الله و بنو عمرو في مسروح» أما صبح الأعشى فيقول نقلا عن الحمداني أنهم ثلاثة بطون ؛ بنو مسروح و بنو سالم ، و بنو عبيد الله . وقال : إن من حرب زبيد الحجاز ، وذكر أن منهم بني عمرو . ومنازل مسروح من مكة إلى المدينة المنوّرة وعددهم يزيدعلي ستين ألف نسمة . وأمابنوسالم من حرب فمنازلهم من مكة إلى المدينة إلى وادىالصفر إلى الحديدة إلى ينبع البحر ، وهم يزيدون على خمسين ألفا . فحرب إذا اجتمعت تزيد على مائة ألف نسمة ، وكان شيح مشايخ حرب خلف بن حذيفة الأحمدي ، وكان ناصر بن نصار الظاهر ، ومنصور الظاهري، من مشايخ المراوحة من بني سالم من حرب . و بنو مزينة الذين بأطراف المدينة والذين منهم زهير بن أبي سلمي المُزَني صاحب المعلقة ؛ داخلون الآن فى بنى سالم من حرب . والحال أن مزينة في الأصل هم بنو عثمان وأوس ابنى عمرو ابن أد بن طابخة ، واسمه عمرو بن الياس بن مضر على ما في صبح الأعشى . وكان شيخهم حجاب بن بخيت معدوداً من مشايخ المراوحة من بني سالم إلى آخرماذكرناه من أسماء شيوخ حرب في العصر الأخير.

وأخبرنى العلامة النسابة الشيخ عبد الله بن بلهيد قاضى قضاة المملكة السعودية أن ما ذكرته عن قبائل الحجاز هو أصح ما اطلع عليه فى هذا الباب. ومن بنى عامر ابن صعصعة أيضاً بنو عقيل ، وكانت مساكنهم بالبحرين ، وكانوا أعظم القبائل هناك واجتمعوا هم و بنى تغلب على بنى سليم بن منصور فأخرجوهم من البحرين ، ثم تغلب بنو تغلب على بنى عقيل فأخرجوهم إلى العراق ، ثم عادوا إلى البحرين وتغلبوا على بنى تميم . ومن بنى عقيل بنو عبادة ، و بنو خفاجة فى العراق ومنهم المنتفق .

ثم من بطون هوازن بنو جشم ؛ كانت مساكمهم بالسرّوات بين تهامة ونجد ، ومن بطون هوازن ثقيف ، و يقال للطائف سوق ثقيف ، لأبهم سكانها ومحيطون بها من كل جهة . وفي كتابنا « الارتسامات اللطاف » استوفينا الكلام على ثقيف . ومن قبائل قيس باهلة ، و بنو مازن ، و بنو غطفان ، ومن غطفان بنو عبس جماعة عنترة الشاعر الفارس المشهور ، ومنهم أشجع ، ذكر صاحب صبح الأعشى أن منهم حياً عظيا بسجلماسة في المغرب ، ومن غطفان ذبيان ، ومنهم النابغة الذبياني ، ومن ذبيان ، ومنهم النابغة الذبياني ، ومن ذبيان فزارة ومنهم بنو صبيح في برقة ومن هؤلاء رواحة وهيب بأرض برقة إلى طرابلس الغرب و بأفريقية والمغرب ، ومنهم جماعة بالديار المصرية .

ومن قبائل قيس بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان وكانوا في عالية نجد بالقرب من خيبر ، وفي وادى القرى وتياء ، ولكن أكثرهم رحلوا إلى مصر ، ثم إلى برقة ، وأكثر عرب برقة منهم . ومن شاء أن يتوسع في معرفة قبائل برقة فعليه بحواشينا على «حاضر العالم الاسلامي » فانه يجد في الفصل المتعلق بطرابلس الغرب من صفحة ٤٣ من المجلد الثاني إلى صفحة ١٦٥ كل ما يلزم من المعلومات عن ذلك القطر ، ولا سيا عن القبائل بأسمائها القديمة والجديدة مما يطول بنا المعلومات عن ذلك القطر ، ولا سيا عن القبائل بأسمائها القديمة والجديدة مما يطول بنا استيفاؤه هنا . ونحن إنما ذكرنا هنا مجمل أنساب العرب على سميل التثيل .

ومن قبائل قيس بنو عدوان وكانوا بالطائف ، ثم غلبهم عليها ثقيف فخرجوا إلى تهامة ، و بأفريقية منهم أحياء بادية ، وفى شرقى الأردن اليوم عرب العدوان ، وهم رؤساء البدو فى تلك الناحية ، ولا يعلم هل هم من عدوان هؤلا، ، أم هواتفاق فى الاسم ومن مُضر الياس ، وكانت تحته خندف بكسر الخاء وسكون النون وكسر الدال وهى بنت حلوان بن عمران بن الحافى بن قضاعة ، عرف بنوه بها فقيل لهم خندف وغلب على سائر قيس قال الشاعر \_ وقد أهانه العدنانية فى أسوان وأعزه القحطانية فى البهن :

إذا تم لى فى أرض مأرب مأربى فلست على أسوان يوماً بأسوان إذا جهلت قدرى زعانف خندف فقد عرفت فضلى غطارف همدان

ومن الياس طابحة ، ومن طابخة هذه تميم وهي من أكبر القبائل . ومن بطون تميم بنو العنبر ، و بنو حنظلة ، ومن قبائل طابخة بنو ضبة الذين منهم ضبّة الذي هجاه المتنبي وقتل بسبب هجوه إياه . ومن بني تميم قبائل في نجد منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي ينتسب اليه أهل نجد ، فيقال لهم الوهابية ، وهم يقولون لأنفسهم السلفية إشارة إلى أنهم على عقيدة السلف الصالح · ومنهم أناس في الدرعيّة ومنهم كثير من سكان القصيم ، ومنهم فريق في جوار حائل مثل أهل قفار والسميرة ، وقرى أخرى . ومن قبائل طابخة مزينة الذين منهم زهير بن أبي سلمي ولكنهم دخلوا في حرب كا تقدم الكلام عليه . ومن هؤلاء الامام المزني صاحب الامام الشافعي . ومن الياس بن مضر بنو قمة ، ثم بنو مدركة ؟ ومن مدركة هذيل ومساكنهم جبال الطائف العليا ، وقد ذكرت ذلك في « الارتسامات اللطاف » وهم مجاورون لثقيف . ولمدركة خزيمة وله فرعان الهُون وأسد . ومن بطون أسد ومن خزيمة كنانة وهم قبيلة شهيرة ذات فروع منها ملكان ، وعبد مناة ، وغفار رهط أبي ذر الغفاري . و بكر بن عبد مناة ، ومن بكر الدُّوَل الذين منهم أبو الأسود الدوَّلي . والليث ، و بني الحارث ، و بنو مدلج بنو ضمرة . وجيعهم متفرقون في بلاد العرب .

ومن كنانة عرو ، وعامر ، ومالك . ومن مالك هؤلاء بنو فراس بن غنم الذين اشهروا باعجاب سيدنا على بفروسيتهم : (لو أن لى بالف منهم سبعة من بنى فراس ابن غم) ومن العرب العدنانية قريش ، وهم فهر بن مالك ، ومنهم بنو الحارث بن فهر ، ومن هؤلاء أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة المقطوع لهم بالجنة رضى الله عنه وبنو محارب بن فهر ، ومنهم الضحاك بن قيس أحد الأصاب . و بنو الجد الذين كانوا في الأندلس ، ثم صاروا إلى فاس . ومنهم الأمراء والرؤساء والعلماء هم من بنى فهر . ومن قريش بنو غالب ، ومن هؤلاء بنو سعد ومن قريش بنو غالب بن فهر ، ومنهم بنو لؤى بن غالب ، ومن هؤلاء بنو سعد و بنو خزيمة ، و بنو عامر بن لؤى ، و بنو كعب بن لؤى . ومن بنى كعب بن لؤى همن بنو مهم بنو جمح

ومن کعب بن لؤی بن غالب بنو عدی ، ومنهم سیدنا عمر بن الخطاب ، وسعید بن زید رضی الله عنهما .

ومن قريش مُرّة بن كعب ، ومن بنى مرة بن كعب تيم ، ومن هؤلاء سيدنا أبو بكر الصديق ، وطلحة رضى الله عنهما . ومن مرّة بن كعب بنو يقظة ، و بنو مخزوم . ومن بنى مخزوم سيدنا خالد بن الوليد رضى الله عنه ، ومنهم سعيد بن المسيب التابعي المشهور .

ومن قريش كلاب بن مرة ، ومنهم بنو زهرة ، ومن بنى زهرة الصحابيان سعد ابن أبى وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المقطوع لهم بالجنة رضى الله عنهما ومن قريش قصى بن كلاب بن مرة ، ومنهم بنو عبد الدار الذين بأيديهم مفاتيح السكمية . ومن بنى عبد الدار بنو شيبة وهم الشيبيون الذين بأيديهم مفاتيح بيت الله إلى يومنا هذا . ومن قُصَى بن كلاب بن مرة بنو عبد العزيي . ومن هؤلاء بنو أسد الذين منهم سيدنا الزبير بن العوام أحد العشرة المقطوع لهم بالجنة رضى الله عنه . ومنهم خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها .

ومن قريش بنو عبد مناف ، وهم بنو عبد شمس بن عبد مناف ، ومن هؤلاء بنو أمية ، وهم بنو أمية الأكبر ، وأمية الأصغر ابني عبد شمس ، ومن بني أمية الأكبر سيدناعيان بن عفان رضي الله عنه ، ومعاوية بن أبي سفيان . ومن عبدمناف ابن قصى نوفل ، و بنو المطلب . ومن بني المطلب الامام الشافعي رضى الله عنه . وأما هاشم بن عبد مناف فاسمه عمرو ، وسمى هاشما لهشمه البريد أيام المجاعة ، وكان سيد قريش في وقته . وله عبد المطلب بن هاشم ، وكان لعبد المطلب اثنا عشر ولداً عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو طالب والد سيدنا على ، والزبير وعبد الكعبة ، والعباس ، والد عبد الله بن عباس ، و ضرار ، وحزة ، وحجل وعبد الكعبة ، والغيداق ، والحارث ، والعقب منهم لستة ؛ حمزة ، والعباس وأبي لهب ، وأبي طالب ، والحارث ، وعبد الله . فأما عبد الله فن ولده سيد الوجود وأبي لهب ، وأبي طالب ، وأما العباس فن ولده الخلفاء العباسيون ، وأما أبوطالب

فكان له عداأمير المؤمنين عليًا كرم الله وجهه جعفر ، وعقيل . وذرية أمير المؤمنين من فاطمة منتشرة فى جميع العالم الاسلامى . ويقال لهم آل البيت ، وهم السنام الأعلى فى الشرف .

ومن خيبر إلى الحائط ، والحويط ، إلى الحرّة ، قبيلة هتَيْم . وليست من القبائل المعروفة بالأصالة فى العرب ، ولكنها كثيرة العدد تصادم شمر ، وتصادم حرب وتصادم أية قبيلة كبيرة ، ويقال إنها نحو من مائتى ألف نسمة .

جاء فى انسيكلو بيدية الإسلام أن هتيما مشهورون بالقنص ، وأن منهم قيوناً كثيرين ، وأن بينهم و بين الشرارات مصاهرات .

ومن القبائل التي لا يختلط بها سائر العرب الصُّلَيْب ؛ ولا يعرف أصلهم . وقد ذهب بعضهم إلى أنهم من بقايا الصليبيّين ، واستدلوا على ذلك بمشابهة الاسم والحقيقة مجهولة ولا يعادون أحدا ولا يعاديهم أحد ، وكلما وقعت واقعة بين العرب وفشت الجراحات جاء الصُليب هؤلاء وأخذوا الجرحي من الفريقين ، وعالجوهم ، فهم يتخذون لأنفسهم مهنة الصليب الأحمر في أورو بة . ولذلك لا يعتدى عليهم أحد وأحياؤهم آمنة .

وكُل من العرب كما تقدم آنفا مفتخر بنسبه ،مستمسك بأصله، فاذا كان عدنانياً لم يرض أن يكون قحطانياً ، و إذا كان قحطانياً ساءه أن ينتسب إلى عدنان قال الشاعر:

وما قحطانُ لى بأب وأم ولا تصطادنى شبه الضلال وليس إليهم نسبى ولكن معَدّيًّا وجدتُ أبى وخالى ومن أراد أن يطلع على سلاسل قبائل العرب وشجرات أنسابهم؛ فعليه «بسبائك الذهب في معرفة قبائل العرب » للسيد محمد أمين السويدى البغدادى ، فهو كتاب قد جمع فأوعى في هذا الباب ، على أن إفراط العرب في التمسك بأنسابهم قد أوجد بينهم من العصبية بعضهم على بعض ما لا يوجد في أمة سواهم ، حتى أن « دوزى » المولندى المعدود من أوسع المستشرقين علماً ذكر في كتابه عن مسلمى إسبانية أن

العداوة التى بين العدنانية والقحطانية قد تكون أشد من العداوة التى بين العرب والأعاجم . والحقيقة أن هذه العداوة نفسها هى التى كانت الأصل الأصيل فى فقدهم الأندلس ، بل فى نكوصهم عن قلب أوربة بعد أن وطئوه بأقدامهم ، وكادوا يستولون على تلك القارة . وقد كانوا كلاتم لهم الظفر فى واقعة على الأجانب عادوا فاقتتلوا فيا بينهم بين قحطانى ومُضرى ، ففشلوا وذهبت ريحهم ، واضطروا أن يعودوا من حيث أنوا . ولم ينحصر ضرر هذه العصبية فى الأندلس والمغرب ، بل قد أفنت القبائل العربية بعضها بعضا فى المشرق أيضا ، وصرفتهم عن التبسط فى الفتوحات فا كانوا قد حازوه بشجاعتهم وعلو همهم ؛ فقد فقدوه فى منازعاتهم الداخلية بوقوع بأسهم بينهم ، لا سيا بين هذين القبيلتين ؛ قيس واليمن . وكثيراً ما كانت تقتتل ربيعة ومضر وكلا الفريقين من العدنانية ، ونظراً لكون مضر أكثر عدداً كانت ربيعة ومضر وكلا الفريقين من العدنانية ، ونظراً لكون مضر أكثر عدداً كانت ربيعة تلجأ إلى اليمن حتى تقف فى وجه مضر . وكل عربى تنزع فيه العصبية إلى وهم مع ذلك سادة الجميع .

ومن الأمثال التي تدلك على غلوهم في هذا الباب أن جرير بن عطية الشاعر \_ وكان من تميم \_ قال في إحدى مفاخراته للأخطل التغلبي :

إن الذى حرم المكارم تغلبا جعل النبوة والخلافة فينا مضر أبى وأبو الملوك جميعهم فاعلم فليس أبوكم كأبينا هذا ابن عمى فى دمشق خليفة لو شئت ساقكم إلى قطينا

فلما بلغ ذلك عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى ضحك وقال: ما زاد ابن الفاعلة على أن جعلني شرطيًا عنده!! ثم قال وقد نبض به عرق العصبية لمضر: أما والله لوشاء لسقتهم إليه ولم يكن ليفت في عضد هذه العصبية الغالية سوى العقيدة الإسلامية التي جعلت الاسلام هو العروة الوثقي ، وجعلت أخوته فوق كل رابطة . ولذلك قيل: إن العرب لم يكونوا ليتحدوا في يوم من الأيام إلا بالاسلام ، ولولا الاسلام لبقوا شعو با وقبائل يقتتاون في جزيرة العرب إلى يوم القيامة ، و بأسهم أبداً

بينهم. فلما جاء الاسلام ووحد بينهم في الدين، وقال الله تعالى: (وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً) لم يابثوا أن خرجوا من جزيرة العرب بقوة هذا الاتحاد؛ ففتحوا نصف العالم في ثمانين سنة، ولم يقف في وجههم شيء!! ولكن بعد أن بعد عهدهم بعهد النبوة وخلافة الراشدين؛ ضعفت فيهم العقيدة التي كانت هي مدار العمل عند سلفهم، وعادت فتجددت بينهم العصبيات الموروثة عن الجاهلية، فرجعوا يقتتلون على المضرية واليمنية في الاسلام، كاكانوا يقتتلون قبل الاسلام، ورجع بذلك زرعهم هشيا، و بَدْرُهم عرجوناً قديماً.

فكم أن الانساب كانت تثير فيهم الحمية والنخوة ، وتبعث روح التنافس الحافز لهم على طلب المجد ؛ كانت تثير بينهم أيضاً العداوات والفتن التي تصدع وحدتهم وتخمد في النهاية جمرتهم ، فأضرت من حيث نفعت . ولقد أجمع المؤرخون ، واتفق علماء الاجتماع ، أن سبب سقوط سلطنة العرب هو طبيعة هذه الأمة في الانقسام والانفراد ، وغرامها في منافسة بعضها بعضا .

ولو لا آفة الانقسام هذه لكان التمسك بالأنساب هو من الفضائل الاجتماعية التي يتنافس بها، و يتمكن بها المصاحون لحكوماتهم وأوطانهم من ترقية أقوامهم بالبحث عن سلائلهم، والاعتناء بحفظأصالتها، ومنع اختلاطها بغيرها مما يشوب نقاوتها أفلا ترى كيف ثار الألمان في هذه السنين الأخيرة، وأوجدوا قضية النسب «الآرى» ومنعوا بجميع الوسائل اختلاط «السامى» مع «الآرى» بالمصاهرات حفظاً للنسب الذي ينتمون اليه، والذي لا يرون لهم رقياً إلا به وضمن خصائصه. وما فعلوا ذلك إلا بناء على نظريات علمية ثابتة، وهم و إن كانوا غلوا في هذا الأمر إلى حد أوجب انتقاد سائر الأمم لهم ؟ فلا يمكن أن يقال إن قاعدتهم هذه غير راجعة إلى أصل صحيح.

و نحن لو نظرنا إلى السبب فى حفظ النسب لا نجده منحصراً فى معرفة التاريخ ولا في الامتيازات المادية التى يحوزها أصحاب النسب فى العادة ؛ ولكن هناك غرض آخر أعلى من ذا وذا ، وهو توارث الأخلاق التى تهتف بالفضائل ، والأفعال المجيدة (٢ – تعليقات )

وتزكى الأنفس. فمن المعلوم أن أصل البيوت الشريفة هو أن يبرع أحد الناس على أقرانه ، ويبذ أبناء زمانه بطبيعة ممتازة فى نفسه قد تـكون أسبابها النفسية عجهولة ، و إنما تظهر آثارها فى أفعاله فيمتاز بين قومه وتحصل له رئاسة وسؤدد ، ويشيع ذكره ، ويرتفع شأنه ، وتتمنى الحوامل أن تلد مثله ، وهذا ما يقال له المجد الطريف و بعد ذلك إذا أعقب نسلا اجتهد نسله أن يقتدوا به بقدر الامكان ، حتى يمتازوا بالأخلاق التى امتاز بها أبوهم ، و يحوزوامثاما حازه من الشرف والسؤدد، وتعب رهطهم فى تقوية هذه الروح فيهم طمعاً فى استبقاء هذه الغرائز التى أورثهم إيها سلفهم ويقال لهذا المجد التليد .

ولهذا كان من العادة أنه إذا أقدم أحد أبناء البيوتات الكريمة على عمل خسيس كان أول مايقرعه به الناس، ويهيبون به إلى التو بة منه؛ أن يقولوا له: أفلست أنت ابن فلان ؟ أو من آل فلان ؟ أيجمل بك أن تفعل ما هو كذا وكذا!! فاذا تركت للسوقة والطغام؟ وأشباه هذه الأقوال التي تدل دلالة واضحة على أن الأصالة مفروض فيها أن تقترن بالنبالة، و بعبارة أخرى أن الأصيل في نسبه ينبغي أن يكون فاضلا في عمله، بارعا بأدبه، وما جاء على خلاف هذه القاعدة فيعد شاذاً.

فاذا تقرر عندنا هذا ؟ تقرر أن حفظ الأنساب هو عبارة عن حفظ الفضائل و إمتاع المجتمع بها . ومتى كثرت الفضائل في المجتمع ترقّت الامة وعرجت في سُلّم النجاح ، وأصبحت أمة عزيزة غالبة ، لأن الأخلاق الفاضلة هي الأساس الذي يبني عليه كيان الأمم .

وقد تقدم لنا أن الأوروبيين شديدو العناية بالأنساب، خلافا لما يتوهم الشرقيون، وأن الكفاءة فى الزواج طالما كانوا يراعونها ولا يزالون يراعونها حتى اليوم و إن كان قد خف ذلك التمسك القديم بعض الشيء، وذلك بأن النبلاء لايزوجون بناتهم من الطبقات التي ليست فى درجتهم. وأشد الاوروبيين منعة فى هذا الأمرهم نبلاء الانجليز، الذين يأتى الاميركى المثرى فيبذل القناطير المقنطرة من الذهب حتى ينال شرف مصاهرتهم، ولا ينالها إلا لأياً، وكل هذا لأجل أن «يستقطر حتى ينال شرف مصاهرتهم، ولا ينالها إلا لأياً، وكل هذا لأجل أن «يستقطر

بأنبيق ديناره دمهم الشريف فى دن نسبه » كما قال أحمد فارس فى «كشف الخبا عن فنون أو روبا » . وما قاله أحمد فارس من ثمانين سنة فى هذا الموضوع لايزال تصداقه جارياً إلى الآن .

وكذلك نجد النبلاء في ألمانيا وفرنسا وغيرهما محافظين على أنسابهم ، مفتخرين بها ، مستظهر بن على صحتها بالكتب والوثائق والشجرات التي يعتقدونها مع أنفس أعلاقهم وذخائرهم ، وكثيراً ما اجتمعنا بأناس من هؤلاء يرفعون أنسابهم إلى عهود بعيدة جداً ، ويذكرون أن أصول عائلاتهم معروفة من ألف سنة ، وألف ومائتي سنة ، ولم نجد أشراف العرب أشداعتناء بأنسابهم من نبلاء الافرنج ، وهم يزيدوننا فى شيء واحد ؛ وهي هذه الأشعرة « جمع شعار » التي تمتاز بها كل عائلة منهم وتحفظها من عهود متطاولة . ونحن العرب لا يوجد عندنا هذا الاصطلاح إلا ما ندر وأكثر ما يكون في الاعلام والرايات . فالعباسيون رايتهم السواد ، والأمويون رايتهم بيضاء ، والفاطميون رمزهم اللون الاخضر ، وأمراء مكة رايتهم عنابية وما أشبه ذلك . فنحن نستظهر على حفظ أنسا بنا بالتواريخ والوثائق والصكوك القديمة وكثيراً ما نثبتها بالحاكم الشرعية ، فأما أن تتخذكل عائلة من بيوتات العرب شعارا خاصاً تمتاز به كما هو الشأن عند الافرنج فليس بمعهود ، و إنما جرت العادات عند العرب بأن يتخذ عشائرهم أسماء خاصة يتنادون بها فى ميادين القتال ، فهؤلاء يقال لهم « إخوة بلجا. » وهؤلا يقال لهم « إخوة شيخة » وأولئك يقال لهم « رعاة العليا » أو « فرسان الصباح » وما أشبه ذلك من الألقاب والـكُـني . فأما نبلاء الافرنج فلا تـكاد تـكون منهم أسرة شهيرة بدون شعار تجد صورته على آنيتها ومواعينها وحُلَاها وفي كتبها ، ويقال إن أصل هذا الاصطلاح عندهم هو من زمان الصليبيين . وقد غلا نبلاء الافرنج في التمسك بأنسامهم ، ورفعوها أحيانا إلى أبعد ما يكون من الأعصر ، حتى دفع ذلك العقل . وغلا أيضا علماء الانساب في مراعاة قواعدهم ودخل بينهم المتزلفون الوضَّاعون الذين كانوا يتقر بون إلى الأسر النبيلة بزيادة رفع الأنساب \_أو بوضعها اختراعا \_ حتى وقعت الشبهة في الصحيح منها، واتهم النسابون جميعهم بالكذب ، وفي أورو با مثل سائر يقولون « هو أكذب من نسابة » .

وكان يوجد عند الملوك في أوربة وظيفة اسمها وظيفة « نسّاب الملك » وهو ضابط من ضباط رهبانية روح القدس ، ترجع إليه مهمة تثبيث الأنساب ، لا سيا أنساب الفرسان الذين يقال لهم « شيقالير Chevalier » وذلك أن النبلاء كانت لهم حقوق لم تكن للعامة ، فكان النبيل يدخل في نظام الفرسان عند الملك مثل نظام مالطة ، وليون ، وسانت كلود ، وغيرها ، فكانوا يحتفظون بأنسابهم لتكون لهم وسيلة إلى الدخول في هذه الأنظمة ، وكان للنساء النبيلات أيضاً رهبانيات يدخلن فيها ، ويلتزمن لأجل الدخول فيها تثبيت أنسابهن .

و إثبات النسب كان عبارة عن إظهار ورقة المعمودية التي تثبت أن فلاناًهو ابن أبيه فلان ، وأن هذا هو ابن فلان وهلم جرا . وكانوا يقدمون مع أوراق المعمودية الوصايا ، وعقود الزواج ، وصكوك الشراء والبيع والهبة ، وما أشبه ذلك من الوثائق وكانوا إذا حرروا نسب عائلة وضعوا جميع فروعها في السجل ، وجعلوا بجانب كل فرع جميع ما يتعلق به من وصايا وعقود أنكحة ، وصكوك مهمة بتوار يخها مع براءات الماوك المتعلقة بذلك الفرع .

وهذه البراءات هي التي يقال لها في الدولة العثمانية « الفرامين » جمع « فرمان » ومعناه الأمر ، و يقابل الفرمان في الدولة المغربية « الظهير » . وكانوا في أوروبة يذكرون أيضاً في سجلات الأنساب تواريخ الأشخاص المشهورين ، ومن قتل منهم في الحروب ، و يقال إن هذا الاصطلاح بدأ في فرنسا منذ سنة ١٦٠٠ و إنه من قبل ذلك التاريخ لم تكن للا نساب دائرة خاصة بل كانت الحكومة عند ماتريد التحقيق عن نسب من يُدلى اليها بطلب ترسل مأمورين إلى البلدة التي ينتسب اليها طالب الوظيفة فيسألون الشيوخ وأهل الحبرة ، و يرفعون خلاصة التحقيق إلى الحكومة .

ولما قدمت ُ إلى ألمانيا في أيام الحرب الكبرى ، كان ممن تعرفت إليهم من العلماء مؤرخ جليل اسمه الدكتور « ستراد ونتز » وكان مديراً لمصلحة الأنساب في البلاد الجرمانية ، وقد تذاكرت معه طويلا في مسألة الانساب ، وذكرت له أنساب العرب وسألته عن أنساب الالمان فعلمت منه أن أقدم أسرة معروفة في المانيا ينتهى قدمها إلى

القرن التاسع بعد المسيح ، ولا يوجد أسرة معروفة يعرف لها نسب لأبعد من هذا التاريخ . قال : و إن الاسرة المالكة فى الساكس هى أقدم بيت فى ألمانيا ، و يوجد من لهم نسب إلى القرن الثاني عشر للمسيح .

وذكر لى أسراً عريقة من جملها آل هوناوهيه وكنت عرفت منهم برنساً ضابطاً وشاهدته في الأستانة ، وتكلمنا على نسب اله هوهنزولون قياصرة المانيا ، وأن أصلهم من جهة بحيرة كونستاتزا في بلاد باڤاريا ، ومنذ نحو من سهائة سنة قام جدهم بخدمات جليلة للوطن فأعطاه الامبراطور سيجسموند لقب شرف وجعله أميراً على براند نبورغ ، وهذا هو مبدأ سيادتهم . ومن هناك لم يزالوا يعظمون ويغلظ أمرهم ويتسع ملكهم حتى أوائل القرن الثامن \_أى منذ مائتين وعشر سنوات \_ إذ ترقوا إلى درجة الملك ، وصاروا ملوك بروسية ، وفي سنة ١٨٧٠ بعد الغلبة على فرنسة توج الملك غليوم الاول امبراطوراً على المانيا كلها كما هو معلوم . ومما ذكره لي هذا الاستاذ المؤرخ أنه يوجد في جبال سويسرة أسرة رومانية ، أي من الرومانيين القدماء المؤرخ أنه يوجد في حبال سويسرة أسرة رومانية ، أي من الرومانيين القدماء ولا يجدون له سنداً حتى كشفوا بطريق الاتفاق كتابة لاتينية على حجر كان قد طمسه التراب فاذا به يؤيد تواتر نسب هذه الأسرة ، فهي الآن أقدم عائلة معروفة في أورو با . انتهى .

وعلم الأنساب مهم جداً للتاريخ ، مشتبك به اشتباكا تاما ، لأنه به يعرف تاريخ مشاهير الرجال الذين قاموا بأدوار عظيمة في العالم ، فيتبين من هذا العلم أصلهم ، كا يتبين من التاريخ فصلهم . وكذلك تعرف من الانساب علاقات المصاهرة ، وما يحصل بسببها من التوارث ، وما ينشأ عن هذا التوارث من دعاوى وخصومات قد تجر الى الحروب . ولم تنحصر الأنساب في العترة الآدمية ، بل للطبقة العالية من الحيوانات الداجنة أنساب معروفة ، ولحفظ أنسابها فائدة عظيمة في تنشئة هذه الحيوانات وتنميتها ، فإن تأثير العرق غير مشكوك فيه ، وانتقال النجابة من بطن الى بطن هذا معدود من القواعد العلمية ، وإن كان قد تعرض أحيانا عوارض تمنع انتظام سير هذا التوارث .

ومن الغريب أن الانسان قد يهمل نفسه أحيانا ، ولا يحافظ على صحة بدنه ولا على متانة عقله ، ولا يكترث لقضية تسلسل النجابة في عرقه ، ولا لصيانة المزايا التي انتقلت اليه بالأرث الطبيعي من آبائه ؛ وبينما هو يهمل نفسه هذا الاهمال ، تجده يعتني بحفظ نسل حيواناته حتى لا يكون الفرع مقصراً عن الأصل. ولهذا كانت أنساب الحيوانات معتنى بها في كل مكان ، وكان ذلك بها جدير ، و إن كثيراً من الكتب قد كتب لحفظ أنساب العجاوات. قال لاروس في معجمه الكبير: « إن العرب سبقوا جميع الأمم في حفظ أنساب حيواناتها ، و إذا كان الجواد العربي قد بقي محفوظا بجميع مزاياه الباهرة ، فما كان ذلك إلا بطهارة أصله وصفاء عرقه منذ قرون لا تجصى ، وهذا بفضل العرب الذين وجّهوا لصفاء عرق الجواد أشد الاهتمام ، وإن جميع حيوانات العرب الفارهة لها أنساب يعتني العرب مجفظها بمزيد الدقة. قال: وليس عند العرب دفتر نفوس عمومي للخيول ، ولكن كل فرس كريم معه حجة يتبين منها نسبه ، فلا تختلط عندهم الخيل الأصيلة بغيرها. أما الانجليز فقد نظموا ذلك وجعلوا للخيل دفاتر نفوس رسمية ، منها مايسمونه « Stud - Book » يذكرون به أصل الحصان وسلسلة نسبه ، ومنها المسمى « Cing Calender » يذكرون فيها أوصاف الحصان وشِياته . وما عملوه لأجل الخيل وحفظ أرسانها ؟ عملوه أيضا لأجل البقر ، ولأجل الغنم . ولكن الفرق بين البقر والغنم أن النسب في البقر يكون للثور بمفرده ، وأما في الغنم فلا يكون للشاة بل للقطيع كله . ويرى العلماء في تربية الحيوانات أنه لأجل إصلاح جنسها يكون ضروريا الوقوف على أنسابها » انتهى.

والانساب معروفة للهررة أيضا ، فهى كالخيل الأصيلة ، كما كان الجواد عتيق الأصل كان أحسن صيداً للفيران . الأصل كان أحسن جريا ، وكذلك كلما كان الهر أصيلا كان أحسن صيداً للفيران . وبالاجمال إصلاح الأجناس بالتزاوج ، و بالتربية ، وبالتغذية ، سواء كان في الآدميين أو كان في الحيوانات الداجنة ، يتوقف على حفظ الأنساب ، والعناية بعتقها . ولايزال الحديث الشريف : ( اطلبو اكرام المناكح فانها مدارج الشرف ) من أصدق القواعد العلمية ، والحقائق العالمية .

## الخلافة واشتراط القرشة فيها

تعليق على ما جاء بسطر ١٠ صفحة ٣ جزء أول من ابن خلدون

لست هذا في صدد وجوب الحلافة في الاسلام ، وهو البحث الذي وفاه علماء هذه الملة حقه ، ولم يتركوا في قوسه منزعاً ، وقد قال في هذا المقام ابن خلدون والماوردي وغيرهما كل مايجب أن يقال ، و إنما أقول: إنه اتفتى المسلمون - إلاالخوارج والممتزلة - على وجوب نصب الامام لحراسة الدين والدنيا ، فكان هذا المنصب جامعاً بين السلطة الروحية - لكن بدون العصمة التي يقول بها الكاثوليكيون في البابا وبين السلطة الدنيوية وهي ما يسميه النصاري بالسلطة الزمنية - لكن بدون الامتيازات التي تسجلها القوانين الأورو بية للملوك - ولا نبال بما يتشدق به بعض الطاعنين في الاسلام من أنه جمع بين السلطتين فكان في ذلك عائق للمجتمع عن الترقى ، فهو قول عريق في التحامل ، مخالف لسنة الله في خلقه . إذ أن الدين متصل بالدنيا في كل مجتمع بشرى ، والدنيا ممتزجة بالدين بدون انفكاك ، ولا يتصور وجود أحدهما بدون الآخر .

وقد وفينا هذا الموضوع حقه في «حاضرالعالم الاسلامي » بما لاحاجة إلى إعادته هذا ، وأثبتنا ما في جملة « فصل الدين عن السياسة » من السفسطة التي لاتستند على شيء من الواقع . لأن جميع الحكومات الأوربية التي جعلها الشرقيون هي المُثُل العليا في العالم ، ولم يبق لهم عمل إلا أن يحطبوا في حبالها ، وينسجوا على منوالها ؛ لم تقدر أن تفصل الدين عن السياسة فصلاً حقيقياً . وغاية ما هناك أنها فصلتهما فصلاً إدارياً لاغير ، محيث أن للأمور الدينية مراجع مخصوصة ، وللأمور الدنيوية مراجع مخصوصة . وهذا ما هو أيضاً في الحكومات الاسلامية . وقد كان في الدولة العثمانية كل أحد . فالصدر الأعظم كان ينظر في الامور السياسية والادارية خاصة كل يعلم كل أحد . فالصدر الأعظم كان ينظر في الامور السياسية والادارية خاصة وشيخ الاسلام كان ينظر في الأمور الشرعية والدينية خاصة ، وكل من المرجعين كان يعود إلي السلطان .

و إذا نظرنا الىأوضاع الدول الأوربية ، نجد أن ملك انكلترة مثلا هو في المركز زفسه ، في كما أنه ملك الأمة الانكليزية ومرجعها في الحكومة ؛ فهو رئيس الكنيسة الانكليكانية ، وبالتالي فمرجع الانكليز في العقيدة . ومثل ذلك قيصر ألمانيا الذي كان رئيساً للكنيسة اللوثيرية ، فكانت له السلطة الروحية العليا لاتفترق في شيء عن سلطة الخليفة في الاسلام ، وهي مجموعة فيه الى السلطة الدنيوية التي تجعل في يده زمام الأئمة الألمانية في الأئمور الدنيوية . ولما آل أمر الالمان الجهورية - وهي مؤقتة \_ قام مقام القيصر في الأمرين رئيس الجهورية الالمانية ، وقد زعم بعضهم أن من الدول من فصل الدين عن السياسة بالمرة كفرانسة مثلا ، والحقيقة أن فرانسة اتفقت مع الطبقة الاكليريكية على وضع نظام خاص يكفل راحة الفريقين ، ولكن الحكومة لا تزال هي مرجع رجال الدين عند حدوث المشكلات لما تقدم من أن الدين والدنيا في المجتمع لا يستغني كل منهما عن الآخر . وليس في عصرنا هذا حكومات لا دينية بالمعنى المفهوم من هذه اللفظة سوى ثلاث حكومات ، إحداها الروسية البلشفية والثانية الجهورية المكسيكية ، والثالثة الجهورية التركيةالكالية. وما دامت الأمة الافرنسية تعلن عن نفسها أنها أمة مسيحية \_ يتجلى ذلك في جميع حركاتها وسكناتها\_ فيكون مخالفاً للمحسوس الزعم بان حكومتها في واد والكنيسة في واد!! إذاً فالاسلام لم يأت في هذا الممنى بوضع مبتدع ، بل هي سنة الله في أرضه . وما دامت الأمم لا تستغنى عن الأُديان؛ فملوكها وحكوماتها لا تستغنى عن الجمع بين الدين والسياسة. غير أن الاسلام في أصله يفتر قي عن غيره من الملل بأن الحلافة فيه و إن أشبهت الملك من جهة الأمر والنهى \_ على شرط مشاورة أهل الحل والعقد \_ فهي لا تشبه الملك في مزايا الترف وخصائص الابهة التي يجيزها ماوك الأمم الأخرى . وقد سبق لنا أن تعرضنا لهذا المقام في « حاضر العالم الاسلامي » فقلنا في صفحة ٢٤٠ من الجزء الاول: ( الحلافة في الاسلام ليست بملك ولا سلطنة ، و إنما هي رعاية عامة للأمة لاقامتها على الشرع الحنيف ، وردع القوى عن الضعيف في الداخل ، وصيانة الاسلام ودفع المعتدى عليه من الخارج. وهي لا تنعقد الا بارادة الأمة، والسلطان الذي

يؤتاه صاحب الخلافة هو من الأئمة لاسلطان له عليها الا منها . وقد فهم لوثروب ستودارد هذا الباب حقالفهم ، وعرف الخلافة التعريف الصحيح ، بخلاف كثير من الاوربيين الذين يتبجحون بزعمهم أن مبدأ كون السلطان القومى من الأمة إنما هو من الأوضاع الغربية الاوربية ، قاتلهم الله ما أجهلهم بتاريخ الشرائع ، وما أجرأهم على الخلط . الأمور أغرب الأمور أن كثيراً من الشرقيين \_ ومن المسامين أنفسهم \_ يتابعون الافرنج متابعة عمياء في هذا الوهم ولا يعلمون قاعدة الاسلام في هذا الموضوع. ولو تأملوا ما كان عليه الخلفاء الراشدون الاربعة \_ وهو أشد صور الحركم الاسلامي انطباقاً على الشرع \_ لرأوه أمراً شعبياً محضاً ، ووضعاً ديمقراطياً بحتاً ، وأبعد شيءعن السلطان المطلق والقرآن في هذا صريح بقوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر ) وقوله : ( وأمرهم شورى بينهم). نعم إن الخلفاء الراشدين لم يقع انتخابهم إلى أجل مسمى نظير رؤساء الجهوريات اليوم ، ولم يكن العرب لذلك العهد \_ بسذاجة البداوة \_ يعرفون هذا الضرب من الترتيب ، ولكنه لاجدال في أن الحليفة لم يكن شخصاً مقدساً غير مسؤول كا هو عند الأوربيين ، ولم تكن له مزية شخصية على سائر الامة ، وكان اذا أخطأ يقيد من نفسه . ولم يخطر ببال أحد من الخلفاء الراشدين أن يورث أولاده الخلافة ، بل كانوا يلقونها عن ظهورهم إلقاء من يريد الخلاص من تبعثها، فاذا كان الانسان يريد أن يعرف ثمار شجرة الاسلام فليتأمل في سيرة الخلفاء الواشدين ، فأنها المرآة الحقيقية لروح الاسلام .

ويناسب أن نذكر هنا بعض الآثار الواردة في ما كان الخلفاء الراشدون يفهمون من هذا الأمر، جاء في «الطبقات الكبرى» لحمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال قال . حدثني قيس بن الربيع عن عطاء بن السائب عن زاذان عن سلمان أن عمر قال له : أملك أنا أم خليفة ؟ فقال له سلمان : إن أنت جبيت من أرض المسلمين درها أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة ، فاستعبر عمر . ثمقال أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن الحارث عن أبيه عن سفيان بن أبي العرجاء قال قال عمر بن الحطاب : والله ما أدرى ! ؟ أخليفة أنا أم ملك ؟ فان كنت العرجاء قال قال عمر بن الحطاب : والله ما أدرى ! ؟ أخليفة أنا أم ملك ؟ فان كنت

ملكا فهذا أمر عظيم · قال قائل : يا أمير المؤمنين ؛ إن بينهما فرقاً . قال ما هو ؟ قال : الحليفة لايا خذ إلا حقاً ولا يضعه إلا في حق ، فأنت بحمد الله كذلك ، والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا و يعطى هذا . فسكت عمر . ولما بو يع أبو بكر قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد فانى وليت هذا الأمر وأنا له كاره ، والله لوددت أن بعضكم كفانيه ، ألا و إنكم إن كلفتمونى أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقم به . كان رسول الله عبداً أكرمه الله بالوحى ، وعصمه به ألا و إنما أنا بشر ولست بخير من أحد منكم ، فراعونى فاذا رأيتمونى استقمت فاتبعوني و إن رأيتمونى زغت فقومونى » ) اه . إلى آخر ماذ كرنا فى « حاضر العالم الاسلامى»

ومنه يظهر أن الخليفة ليس معصوماً عند أهل السنة ، وأنه لا يمتاز عن غيره من الرعية ، وأنه مقيد بالشورى ، وأنه ليس له أن يستبد بالأمر ، ولعل قائلا يقول: إن ملوك العصر الحاضر أيضا مقيدون بالدساتير التي وضعتها الأمم التي يلون أمورها وليس لهم أن يستبدوا في شيء ! وهذا لاجدال فيه وأن الأمم الحديثة قيدت الملوك وليس لهم أن يستبدوا في شيء ! وهذا لاجدال فيه وأن الأمم الحديثة قيدت الملوك ولكن يبقى بينهم و بين الخلفاء الراشدين الفرق العظيم بأن ملوك الأعصر الأخيرة هم غير مسؤولين في أحوالهم الشخصية ، وأن الخلفاء في الاسلام هم مسؤولون كسائر الرعية . و يبقى فرق آخر بأن الخلفاء كانوا من السذاجة والتقشف في معيشتهم ما لم يكن أحد قبلهم ولا بعدهم ، ولم يكونوا يأخذون من بيت المال إلا ما يسد عوزهم الضرورى والحال أن الملوك ورؤساء الجهوريات في الأعصر الأخيرة يتمتعون بالجرايات الوافرة و يعيشون في ترف عظيم لا ينازع فيه أحد .

وكذلك الملوك في هذا العصر ينتقل الملك منهم الى أولادهم فأحفادهم ، والخلفاء الراشدون كانوا يمهدون الى ذوى الكفاية من الأمة دون أولادهم . فروح الاسلام الحقيقي هي مراعاة الكفاية والأهلية دون أى اعتبار آخر . ولهذا لم أكن بمن يذهب الى اشتراط القرشية في الحلافة ولو كان هو مذهب الجهور ، فان حصر الامامة في أسرة أو عائلة ، أو عشيرة ، لا ينطبق على هَدْى الخلفاء الراشدين الذين كان يمكن كلا منهم أن يعهد بالأمر لولده ، والحال أمهم لم يفعلوا ذلك . فلا أبو بكر فكر في العهد

لحمد بن أبى بكر ، ولا عمر فكر فى المهد لعبد الله بن عمر ، ولولا خروج معاوية على على على لكان على أيضاً اقتدى بهما فى اختيار من هو الأصلح لأمر الأمة . ولو كان حصر الامامة فى قريش محتما ماكان عمر يقول: لو أدركنى أحد رجلين فجملت هذا الأمر إليه لوثقت به ؛ سالم مولى أبى حذيفة ، وأبى عبيدة بن الجراح . وقد كان سالم مولى أبى حذيفة من الأعاجم كما لا يخفى ! . وقد رُد على هذا الدليل بأن عمر صحابى ، وأن مذهب الصحابى ليس بحجة . ولكن يرد على هذا بأن عمر بن الخطاب وإن لم يكن معصوما فهو الذى رُوى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال فى حقه ولي كان نبى بعدى لكان عمر » . فهو صحابى ولكن ليس كمفيره من الصحابة ولقد منع عمر المتعة واحتج بعمله الفقهاء من أهل السنة . وعلى كل حال لم يكن عمر بالذى يخفى عليه حكم الشرع فى مسألة هى أجل المسائل ، ولم يكن أيضاً سعد بن عبادة ورهطه من الأنصار بالذين يمارون قريشا فى أمر الامامة لو كانوا يعلمون أنها لا يجوز أن تتعدى قريشاً . وأين تذهب مع قوله صلى الله عليه وسلم : « اسمعوا وأطيعوا و إن ولى عليكم عبد حبشى ذو زبيبة » . فهل هذا ينتظم مع حصر الخلافة فى قريش ؟

إن الذين يقولون بحصر الخلافة في قريش إنما يستندون على الحديث الشريف « الأثمة في قريش » . ولكن هذا جاء في زمن كانت الرئاسة فيه لقريش فكانت أولى بهذا الأمرمن غيرها ، وكانت العرب في صدر الاسلام تطيعها مالاتطيع سواها . ولا ينبغي من ذلك أن هذا الأمريجب أن يكون أبداً سرمداً في قريش مها تقلبت الأحوال ، وتبدلت الأطوار ، ومادامت تطلع الشمس ، وما بل بحر صوفة . وما بالهم لا يذكرون أنه جاء في رواية هذا الحديث . « الأثمة في قريش ما أقاموا الدين » . وجاء هذا الحديث في بعض المساند التي يعول عليها مثل صحيح مسلم . فان كان حصر هذا الأمر في قريش معلقاً بهذا الشرط ؛ فيكون قد المحل الاشكال ، وليس من ينازع في رئاسة قريش في كونها الأولى بالامامة من غيرها من عرب وعجم ، و إنما النزاع واقع في أنه إذا وجد من الحارجين عن قريش من هم أقوى على حمل الخلافة النزاع واقع في أنه إذا وجد من الحارجين عن قريش من هم أقوى على حمل الخلافة

منها ، وأشد عصبية في وقتهم ، وأقدر على حفظ حوزة الاسلام في وجه الأجانب فهل يجب حصر الخلافة الاسلامية في القرشي مع ضعفه و إقصاء غير القرشي عنها مع كفايته ورجحانه ؟ هذا هو المعترك الذي كان ينبغي أن يجرأ العلماء أن يفصلوا فيه فصلا يتلام مع روح الاسلام المبنى على قاعدة ( إن أ كرمكم عندالله أتقاكم ) وعلى قاعدة ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) فليس في الاسلام طبقات كما هي عند البراهمة ؟ الدين في هذه الطبقة ، والحكم في تلك الطبقة ، والصناعة في هاتيك الطبقة ، الخ وليس الاسلام في شيء من مشابهة اليهودية في أن الملك هو في السبط الفلاني ، وأن الكهنوت هو في السبط الفلاني الخ. فكل هذه الأوضاع لا يعرفها الاسلام، ولا يعرف إلا عمل الانسان نفسه . و كما قال عمر رضي الله عنه : « لو جاءت الاعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة ، فلا ينظر رجل إلى القرابة ، وليعمل لما عند الله ، فمن قصر به عمله لا يسرع به نسبه » أفتكون الشريعة التي يقول فيها عمر مثل هذا القول هي الشريعة التي تجمل الامامة إرثاً خاصاً بعشيرة خاصة إلى أبد الدهر، مهما كان في الحارج عنها من كفاية تزيد على كفايتها، وقدرة على حفظ بيضة الاسلام ترجح على قدرتها ؟! لا جرم أن هذا غير معقول. ولذلك لانعجب من أن يكون مثل القاضي أبي بكر الباقلاني وغيره من العلماء قد أسقطوا شرط القرشية في الخلافة بعد أن رأوا مارأوا من ضعف قريش ورجحان غيرها عليها .

ولو أن الذين اشترطوا القرشية في الخلافة استدركوا الأمر بقولهم: إنه إذا تساوى القرشي وغير القرشي في الاشتمال على شروط الخلافة فالقرشي بمكانه من قرابة الرسول عليه السلام، ومن رئاسته القديمة ؛ أولى من غير القرشي لهان الخطب. ولكن مقتضي كلامهم أن القرشي بسلطان ذلك الحديث المتعلق بقريش في عهد كانت فيه هي الأول مهما بلغ من الضعف ومن عدم الكفاية \_ فإنه أولى من غير القرشي مهما بلغ من القوة على حفظ حوزة الاسلام، ومهما بلغ من الضلاعة والكفاية. فهذا الذي نراه مخالفاً لروح الشرع، ولما يتجلى من جميع أحكام الكتاب والسنة.

لقد كان لقريش التقدم على جميع العرب ، وعلى جميع المسلمين ، فكان ذلك الحديث

لوصح على ما رووه وارتفعت فيه كل شبهة ؛ مطابقاً لحالة قريش فى أيام تقدمها فأما من بعد أن غلبت الأعاجم ، وقام فيها من رجح ميزانه على قريش فى القوة والمنعة رجحاناً محسوساً لا يمترى فيه عاقل ؛ فقد أصبح من العبث أن نجعل المرجوح أولى من الراجح ولعمرى أن ابن خلدون رحمه الله قد جمع فأوعى عند ما قال فى مقدمته : إذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب ، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة ؛ علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه اليها ، وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجود العصبية . فاشترطنا فى القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية غالبة على من معها فى عصرها ليستتبعوا من سواهم ، وتجتمع الكلمة أولى عصبية قوية غالبة على من معها فى عصرها ليستتبعوا من سواهم ، وتجتمع الكلمة على حسن الحماية ، ولا يعلم ذلك فى الأقطار والآفاق كا كان فى القرشية . إذ الدعوة الاسلامية التى كانت لهم كانت عامة ، وعصبية العرب كانت وافية ، فغلبوا سائر الأمم ، وإنما يخص لهذا العهد كل قطر بمن تركون له فيه العصبية الغالبة .

و إذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا ، لا نه سبحانه إنما جعل الخليفة نائباً عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم ، و يردهم عن مضارهم ، وهو مخاطب بذلك ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه . ثم إن الوجود شاهد بذلك ، فانه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم ، وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفاً للأمر الوجودي . اه

فلممرى ليس بعد هذا القول مجال لقائل ، فانه القول الذى لا يحسن بعده المواء وإن هذا الدين هو دين العقل لم يقم بالأسرار غير المفهمومة ، ولم يمتحن اتباعه بما تعيى به العقول ، ولا بما لا تظهر فيه وجوه المصالح . وهو كما قال ابن خلدون : لا نجد فيه الأمر الشرعى مخالفاً للأمر الوجودى . ولا يمكن أن يتقدم فيه المرجوح على الراجح ، وكل معترك هذ ، المسألة هى القدرة على حماية الاسلام ، و إقامة الشريعة على وجهها ، فمن كان أضلع بهذا الأمر من غيره بين المسلمين فهو الذي يريده الله ورسوله قياساً على ما لدينا من قواعد الشرع الأخرى التي هي ومبادى العقل توأمان متلازمان .

## مذهب النشوء والارتقاء

تعليق على ماجاء بسطر ٢١ صفحة ٤ من الجزء الأول من ابن خلدون

قول ابن خلدون إن النسابين كلهم انفقوا على أن الأب الأول للخليقة هو آدم عليه السلام كا وقع فى التنزيل الخ. هذا ما كان عليه الناس فى القرون الوسطى التى عاش ابن خلدون فى آخرها ، وما لايزال عليه المتمسكون بالأديان فى عصرنا الحاضر ولكن علماء هذا العصر فى العلوم الكونية ، وإذا قلنا علماء هذا العصر فى العلوم الكونية فائما نهى بهم علماء أور بة قد عدلوا عن نظرية ابتداء العائلة البشرية بدم وحواء ، وعما يقوله اليهود والنصارى من أن عمر البشرية خمسة آلاف أوسبعة آلاف سنة ، و رجحوا ولكن بدون جزم أنه مضى على وجود المائلة الانسانية على وجه الارض نحو من مائة ألف سنة !! وذهب بعضهم إلى أكثر من ذلك فقدر والوجودها مائتين وثلاثين إلى مائتين وأر بعين ألف سنة !! وقد وقموا لأجل فقدر والوجودها مائتين وثلاثين إلى مائتين وأر بعين ألف سنة !! وقد وقموا لأجل المشكل من جهة تطبيق هذه النظريات على التوراة ؛ فمنهم من حل هذا المشكل برفض التوراة بتاتاً وهؤلاء هم الفئة التي لاتقول بالأديان ، والفئة المساة بالالهيين وهم الذين يعتقدون بوجود الصانع ولا يقولون بالنبوءات ، ومنهم من بقى متسكا بالديانة المسيحية ولكن مع الاعتقاد بأن التوراة دخلها تحريف كثير ، وأن متمسكا بالديانة المسيحية ولكن مع الاعتقاد بأن التوراة دخلها تحريف كثير ، وأن فيها كثيراً مما أدخله اليهود .

وهذه الفئة تشابه أقوالها أقوال علماء الاسلام الذين يقولون إن التوراة كتاب منزل لاشك فيه ، ولكن اليهود قد حرفوها ـ بل بدلوها ـ إلى أن صار وا يقولون من جملة الأمثال: « توراة مبدلة » و بالاختصار لايوثق بالنسخ الموجودة منها بين أيدينا . وكذلك يضعفون كثيراً من الروايات الواردة عن السلف الصالح بحجة أنها منقولة عن أحبار اليهود ، و يسمون هذا الضرب من الروايات الكونية والقصص ( بالاسرائيليات ) و يقولون إنها أدخلت في الاسلام وليست منه . فما يقوله المسلمون عن التوراة المبدلة وعن الاسرائيليات هو بعينه الذي يقوله العلماء العصريون في

أو ربة الذين لايقدر ون أن يطبقوا بين ماجاء فى التو راة عن بدء الخليقة ؛ وبين ما يقر ره العلم الحديث ، وهم مع ذلك لا يريدون أن يفارقوا العقيدة النصرانية التى فارقتها الفئة المعطلة ، والفئة الاخرى التى يقال عنها الالهيون .

وهناك الفئة الثالثة التي لا تقبل التأويل والتخريج في التوراة ، ولا ترضى بأن يقال إن فيها من أوضاع اليهود \_ و بالتالى فليس من التنزيل \_ كا أنها لا ترضى بأن يقال إن الكتب المنزلة إنما تخاطب الناس على قدر عقولهم وتتجنب التصريح بما هو فوق أفهامهم خشية الفتنة و إدخال الشك على العقائد . فهذه الفئة الثالثة هي الفئة المتدينة الباقية إلى اليوم على العقائد التي كانت عليها النصرانية في القرون الوسطى وهي التابعة للكنائس سواء كانت الكنيسة الكاثوليكية ، أو الأرثوذ كسية ، أو البر وتستانتية التي يقال عنها الانجيلية ، ومن هذه الفئة السواد الأعظم في الحقيقة من الأور بيين والامريكيين . وهم يقولون بأن البشر تناسلوا من آدم وحواء وفقاً لما التوراة ، ويرد ون مذهب النشوء والارتقاء الذي يرده أيضاً أناس كثيرون من المن المعللة ، ومن الالهيين ، لا من جراء مخالفته للدين ؛ بل من ضعف الأدلة اللازمة للقطع به ، وانحرام كثير من الحلقات التي يفترض وجودها بين الحيوان والانسان ، أو بين الانسان في أصل تكوينه والانسان الحالى . وفقد هذه الحلقات وعدم وجود أثر لها في الآثار الحفرية هذا لا يساعد على الجزم عندهم بمذهب النشوء والارتقاء الذي غلب عليه اسم المذهب الدارويني نسبة إلى «دارون» وهو عالم طبيعي من عاماء الانكليز مات في أواخر القرن التاسع عشر للمسيح .

ولما كان تاريخ ابن خلدون مما يصلح لكل الأعصر بالنظر إلى ما فيه من قواعد أبدية، ونظريات في الخليقة والخلق لا تخلق ديباجتها، ولا تنقضي حقائقها، ولكنه كتب منذ خمسة قروز طرأت في أثنائها على المجتمع الانساني أفكار جديدة، ومبادىء ناقضة لما سبقها، ونظريات لم تكن معروفة في أيام ابن خلدون، أوكانت معروفة ولكن عند غير أتباع الأديان الثلاثة: الاسلام، والنصرانية، واليهودية.

وكان لا بد للناشئة الجديدة من الأمة الاسلامية من أن يطالعوا ما جد من هذه

النظريات المحدثة ، ويقارنوها بالنظريات القديمة ، فلم نشأ أن نمر بهذا الموضوع بدون أن نشير \_ ولو بجملة مختصرة \_ إلى ما عليه العلماء الأور بيون ، حاشا أتباع الكنيسة من جهة أصل وجود الانسان على وجه الأرض .

وقبل أن نشرع فى ذلك نقول: إن الاعتقاد بكون آدم وحواء هما أبوا البشر هو منصوص عليه فى الكتاب، فأما المدة التى ضربها أصحاب التوراة لوجود الانسان فليس فى القرآن الكريم شىء يدل عليها، بل هناك هذه الآية الكريمة (ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم).

ثم نقول: إن الذين جزموا بقدم عهد الانسان بناء على ما كشفوه فى باطن الأرض، وما نقبوا عنه في الكهوف والغيران، وما عثر وا عليه عرضاً واتفاقا في قيعان البحيرات؛ لا يزالون يقرون بأن معلوماتهم مفتقرة إلى الاكال، وأنه لا يصح الجزم إلا بالنظرية الاجمالية التي معناها كون الانسان وجد؛ لامن خمسة الآف سنة، ولا من سبعة آلاف سنة ؛ بل من أضعاف هذا العدد من السنين، وأنهم استدلوا على ذلك بوجود حجارة مصقولة على شكل الفؤوس كانوا يجهلون في أول الأمر حقيقها وكانت العامة تعتقد بأنها حجارة تتكون في السحاب!!

ولما قال بعض علماء القرون الوسطى بأنها من صنع أيدى البشر رفضوا كلامهم ومنذ مائتي سنة تواترت الأدلة بكثرة ما وجد من هذه الحجارة في أعماق متفاوتة تحت التراب، وتحت المياه، ومنها ما بسقت من فوقه الأشجار، ومنها ما تكونت من فوقه المعادن، فحسب علماء الأزمنة الحديثة ما يستلزم وجود هذه الطبقات المتراكمة فوق تلك الأدوات التي صنعها البشر الأولون من الزمن الطويل والدهور الدهارير؛ فحكموا بأنه لا بد لذلك من عشرات ألوف من السنين.

وقد قسموا المدة التي قضاها الانسان منذ وجد على سطح الكرة إلى أن صار معروفاً عند أعقابه إلى جملة أدوار ، أقر بها إلى الدور الحالى - بزعمهم هو الدور المسمى بالرباعي ، و يقال له الحليدى . وهو الذي فيه كان الثلج دائماً في أما كن أصبح الثلج فيها اليوم نادراً . وكانت البلادالسكاندينافية وهولاندة وجزر انكلترا وألمانيا والروسية

مغطاة بالثلوج. وكان في أوربة في الاصقاع التي ينحسر عنها الثلج حيوانات لاتوجد اليوم عثروا على عظامها، واستدلوا منها على التفاوت العظيم الذي وقع في درجات البرودة والحرارة ، مما قضى بهلاك قسم من أنواع هذه الحيوانات، والتجاء القسم الآخر إلى أصقاع أخرى من الكرة الأرضية. ومن أشهر هذه الحيوانات الحيوان الذي يقال له « الماموث Mammouth » و «الكركدن» اللذان بعد أن انجسرت الثلوج الدائمة عن القارة الأوربية رحلا إلى الشهال. وكذلك الحيوان المسمى « بالرنة Renne » الذي لا يزال في القطب الشهالي مع أن له بقايا مستحجرة في أواسط أوربة. وقد علت على هذه البقايا طبقات متكونة بكرور الأيام، ومعادن لا يمكن أن تتكون إلا بعشرات الوف من السنين. كما أنهم عثروا على عظام بشرية أيضاً تراكمت من فوقها تلك الطبقات، و بقيت بشريتها ظاهرة.

ولم يقع الاستدلال على وجود الانسان في تلك الأعصر بالرمم البشرية فحسب بل وجدت له آثار أخرى من أدوات وآلات وتصاوير يحكم على وجوده بوجودها والأثر يدل على المؤثر . فالإنسان وجد في أواسط أور بة \_ مثلا \_ معاصراً للماموث وللرنة . وقد عثر العلماء في القرن الماضي على عدة رمم بشرية ، منها ماوجد في مغاور ووجدت بجانبه عظام حيوانات \_ كالكركدن مثلا \_ مما لم يبق له أثر الآن في هذه المناطق . و بعد بحث وتنقيب واختلاف بين العلماء الجيولوجيين ، اصطلح الأور بيون على قسمة الأدوار التي يعرفونها عن الانسان إلى ثلاثة . وهذه الأدوار الثلاثة هي عبارة عن المدة التي مضت في بداية المصر الجليدي إلى أن أصبحت الحالة الجوية مقار بة لما هي عليه أور بة اليوم . و يقدرون هذه المدة بألف قرن — أي مائة ألف سنة — فقد ذكروا الدور الثلاثي الذي سبق الدور الرباعي أو الجليدي . وقالوا : إن حيوانات كثيرة لم تطق التغيرات التي وقعت في أثنائه فانقرضت . وهنا اختلفوا في إمكان ظهور الانسان في الدور الثلاثي وتحمّله ما لم تتحمّله تلك الحيوانات الكبيرة في إمكان ذلك .

فبعضهم ذهب الى أن الانسان وجد فى الدور الثلاثى بدليل وجود أدوات حجرية لا يمكن صنعها إلا بيد مخلوق هو على شىء من العقل ، وذهب المنكرون لوجود الانسان فى الدور الثلاثي إلى أن الأدوات المذكورة هى أحدث عهداً من ذلك الدور . فالمفروض \_ مع الترجيح التام \_ أن الانسان وجد فى الدور الرباعى .

وأعظم دليل من الآثار الحفرية على ذلك أنه وجد بقرب « هيدلبرغ » فى بلاد بادن من المانيا على عمق أر بعة وعشرين متراً فك أسفل إنسانى ، ووجد فى الحل نفسه بقايا كركدن وفرس من أفراس البحر مما كان يعيش فى الدور الثلاثى وهذا الفك وجد ضخماً عظيا عريضاً جداً قليل الارتفاع ، ولم يوجد له ذقن ، ووجد فيه تشابه كثير مع فكوك القردة التى تشبه الانسان من النوع الذى يقال له «انترو بويد» « Anthropoides » بَيْد أن الأسنان هي أسنان بشرية بالتمام والكال .

وعثروا في انكلترة بقرب « بيتدون Piltdown » على جميحة بشرية ولكنها منحطة عن الجماجم الحاضرة ، فاما من بقايا العصر الرباعي فقد وجدوا أكثر من رمة واحدة ، ووجدوها كلها متشابهة ، منها واحدة وجدت في جبل طارق ، وأخرى في «سبي Spy» من بلجيكا . وأخرى في فرنسة ، ووجدوا من هذا النوع نفسه في أفر يقية الجنوبية في روديزيا . فثبت من تشابه جميع هذه الرمم وجود طبقة بشرية في الدور الرباعي المذكور ، اصطلح العلماء على تسميتها بطبقة « نيا ندرتال Neanderthal » وذلك لأن أول مثال منها وجد في واد اسمه وادى «نيا ندر تال» في المانيا . وقد وجد مع رمم هذا الدور أدوات مصنوعة بالأيدى لا تدع شكا بأن أصاب هذه الرمم كانوا بشراً ، ولكن كانت رؤوسهم مشابهة جداً لرؤوس الحيوانات ، وكانت عريضاً ، والفكان ناتئين إلى الأمام ، والتقاطيع غير منتظمة ، والعيون كبيرة ، والأنف عريضاً مو طبقة « نيا ندرتال » هي من الطبقات البشرية ، والمنون كبيرة ، والأنف عريضاً مع ضيق في مركزه ، والذقن منقبضاً ، وغير ذلك من الملامح التي تثبت أن طبقة « نيا ندرتال » هي من الطبقات البشرية ، لكنها أدني من الملامح التي تثبت أن الآن . وهي من جهة الجمجمة والوجه تتشابه مع نوع القردة المسمى «بالأنتر و بوئيد» الآن .

أي أقرب القردة للانسان . و بالاختصار آدمي نياندرتال مكانه هو بين القرد والانسان الأخير . وقد امتاز الآدمي في هذا الدور الذي نحن بصدده بقوة العضلات ووجد العلماء القائلون بهذه النظرية أن السلسلة الفقارية ، وأن عظام الأعضاء والأطراف والجحمة ؛ فيها تشابه كثير مع ما يقابلها في القردة . وقد رجَّحوا بحسب مادققوا فيه من الهيكل العظمى الذي كان عليه إنسان «نياندرتال» أنه كان يمشى منحنيا نحو أفخاذه ، ولم يكن يتنصب قائماً سوياً . ولما وصل علماء النشوء والارتقاء إلى هذه النقطة اختلفوا فيا يعولون عليه من جهة الانسان الأول ؛ فقالوا : إن إنسان نياندرتال هو على شبه كثير مع القردة المساة أنترو بوئيد « Anthroporde » ولكن ثبت أيضاً أن هذا النوع من الانسان وجد في أواسط الدور الرباعي ، ولهذا لا يمكن أن يقال إنه أقدم نوع في البشر ؛ لأنه قد ثبت وجود آثار الانسان في أوائل الدور الرباعي . فصار العلماء يتساءلون كيف يمكن التلفيق بين هذين الأمرين ؟ فذهب الرباعي . فصار العلماء يتساءلون كيف يمكن التلفيق بين هذين الأمرين ؟ فذهب هيكل « المود المعروف بشبهه للإنسان الذي يقال له « أو رائج أوتان » . ينحدر من القرد المعروف بشبهه للإنسان الذي يقال له « أو رائج أوتان » .

وقال أضداد نظرية النشوء والارتقاء إنه لايزال بين أقدم الطبقات البشرية وأقرب القردة إلى الانسان مسافة شاسعة ، ولذلك يفترض وجود طبقة متوسطة وسمو هذا النوع بيتيكانتروپ « Pithécanthrope » فذهب بعض علماء أو ربة إلى أنه إن كان قد وجد شبه بين آدمى نياندرتال و بين الآدمى المسمى بيتيكانتروپ و بين هذا و بين القرد المسمى أو رانج أو تان ؛ فليس يستلزم ذلك حما أن يكون الانسان الحاضر هو من هذه السلائل ، بل انسان نياندرتال انقرض في أواسط الدور الرباعي ولم يترك بقايا .

وقالوا إن الآثار البشرية التي عثروا عليها لاتصلح حتى الآن مداراً للحكم وخالفهم الذين قالوا إن بين إنسان نياندرتال والانسان الحالى وجوه شبه كثيرة وأنه لايمكن الحركم بانقراض إنسان نياندرتال والتبدل منه إنساناً من نوع آخر أكمل من الأولوهو الذي سموّه بالانسان العاقل، وبالافرنجية «Home Sapiens»

فاذا ثبتت نظرية الانسان العاقل هذا فيكون قد انقطع ما بين الانسان الحالى و بين الانسان الأصلى الذي عاش في النصف الأول من الدور الرباعي ، والذي يشابه القرد كثيراً .

هذا و بعد سلالة نياندرتال وجدت في أورو بة سلالة أخرى يقال لها سلالة جريالد « Grimalde » وقد عثروا على بقايا هذه السلالة في إيطاليا بقرب منتون « Menton » وهذه البقايا عبارة عن هيكلين عظمييَّن ؛ أحدها هيكل امرأة والثاني هيكل غلام مراهق مدفونين معاً . و وجدت قامة هذا النوع عالية أي أنها تبلغ متوسط القامات الحاضرة ، و وجد الوجه أقل ضخامة ، والجبين أعرض وتباعد هذا النوع كثيراً عن المنظر الحيواني الذي كان يظهر على الانسان المنسوب إلى الطبقات السابقة الذكر ، ولكن نوع جريمالد هذا هو نوع سوداني بار ز لهيان ، ومن العلماء من ذهب إلى أن أصل هذه السلالة هو من افريقية ، وأنه موجود منها الآن في جنوبي أفريقية ، وذلك عند قوم يقال لهم بوشيان « Boschimans » وخالف بعضهم هذا الرأي وقالوا إن الانسان في تلك الادوار المتوغلة في القدم لم يكن ليقدر على الانتقال من أفريقية إلى أورو بة ، ولا كان يعرف ركوب البحر . وأن البوشيان هؤلاء لا يتشابهون مع سلالة جريمالد في أورو بة يعرف من الزنوج قائم بذاته ، ولم يوجد إلى الآن بقايا لسلالة جريمالد في أورو بة سوى هذين الهيكلين اللذين عثر وا عليهما في إيطاليا بقرب منتون .

ثم بعد سلالة جريمالد افترضوا وجود سلالة اسمها كرومانيون «Cro-Magnon» وهذه السلالة عليها مسحة الجال ؛ فالقامة أعلى من قامات السلائل الأولى ، لأن سلالة نياندرتال كانت القامة فيها متراً وخمسة وخمسين ، أما هذه فمتر وخمسة وثمانون وهذه ظاهرة عليها قوة العضلات ، والجمجمة فيها ضخمة مستطيلة من الأمام إلى الوراء كما هي في السلائل السابقة ، وهي مسطحة تسطحا عموديا لكن أقل من تسطح سلالة نياندرتال ، و بينها الجمجمة مسطحة فاذا الوجه قصير وهو عريض من جهة العوارض ، وضيق من جهة الحذكين وأن الحنكين لا يكادان يظهران مع أن الذقن بارز جداً .

فنى هذه السلالة تَضَادَّ كثير، أى بينما الجبجمة مستطيلة، والوجه قصير، و بينما أعلى الوجه عريض، إذ أسفله ضيق، وهذه السلالة وجدوا منها بقايا كثيرة.

وذكروا بعد هذه سلالة منسوبة إلى « شانسلاد Chancelade » المكان الذي وجدوا فيه بقاياها ، وقالوا إنها شبيهة في أكثر الملامح بالانسان الحالى ، وأن إبهام الرجل بعيد عن سائر أصابع الرجل . وهذا شيء يوجد في القرود كما يوجد في البشر الحاضرين . و بعدهذه الطبقة قرروا وجود طبقة أوائلها عاشوا في أواخر الدورالرباعي وقالوا: إن قاماتها صغيرة ، وجماجها قصيرة مستديرة ، وطبقة أخرى قاماتها أعلى من القامات المتوسطة ، وهي ذات جماجم مستطيلة . وقد اختلطت هذه السلائل بعضها ببعض ، وما زال الانسان يتكمل إلى أن صار كما هو الآن ، وما زال يزداد بسطة في العلم والجسم ، وقد بدأ بأن يصنع بيده فى الدور الرباعى وهو ما يسمى «بالدورالحجرى» فقد وجدوا حجارة مقطوعة من أيام هذا الدور ، ثم بكرور الزمان صار الانسان ينحت الحجر القطوع ، وقد قسم العلماء هذه الأدوار التي بدأ الانسان فيها يصنع بيده إلى أقسام ؛ منها الدور الشيليمي « Chelleen » وهو معاصر للدور الرباعي الذي عاش فيه فرس البحر والكركدن ، والدور الأشولي" « Acheuleen » وهو المعاصرلعصر الماموث ، والدور الموستيري « Moustirien » وهو معاصر لهذين الدورين ، والدور الأورنياسي « Aurignacien » والدور السوليتري « Solutreen » والدور الماجداليني « Magdalenien » وهذان عاصرا الحيوان المسمى بالرنَّة ، والدور الآزيلي « Aziliénne » وكل هذه الأسماء مأخوذة من أسماء الأماكن التي وجدت فيها بقايا صناعية من الدور الحجرى في أور بة .

ومما لا يجوز أن ننساه كون هذه التقاسيم كلها مبنية على الرمم التى وجدت فى أور بة ، والعلماء الأور بيون لا يعرفون شيئا تقريباً عما وجد من رمم الانسان الأول فى سائر القارات ، ولكنهم يحكمون بأن النشوء والارتقاء حصل من القارات جميعاً كا حصل فى أور بة على وتيرة واحدة .

فهذه خلاصة ماعند الأوربيين الذين لايتقيدون بالكتب الدينيةمن النظريات

عن أصل الانسان ، ننقله لقراء هذا الكتاب حتى لا يفوتهم شيء مما يجب معرفته على أهل هذا الزمن ، ومن قبيل العلم بالشيء ولا الجهل به .

ولا يزال في أوربة عدد كبير من العلماء يردون بشدة نظرية داروين ، وليسوا هم فقط من أنصار الأديان ؛ بل يوجد من العلماء الطبيعيين من يقيم الأدلة على فساد هذا المزعم ، ومنهم من ذهب مذهبا متوسطاً ، فوافق على بعض قضايا المذهب الدارويني ، وردّ بعضها بحجة فقد الأدلة الكافية . وعندى كتاب عنوانه « المذهب الدارويني وما فيه من صواب وخطأ » وممن اشتهر في الردّ على مذهب داروين الانجليزي ، ولامارك الافرنسي في النشوء والارتقاء ؛ الأستاذ «فيالتون novialleton» المدرس في جامعة مونبلييه ، والأستاذ موريس توماس البلجيكي ، وغيرهما ممن يقولون إن مذهب لامارك وداروين مناقضان للهم ، وقال فيالتون : إن داروين قد ذهب في نظريته مذهبا جاهلا ماهية القواعد التي تتنزل عليها الجزئيات ، والمخدع بعلاقات الأنواع بعضها مع بعض ، كما أن خلفاءه في المذهب قد نظروا إلى المناسبات الصورية التي بين الأنواع نظرا سطحياً ، وقرروا النشوء والارتقاء بدون تأمل كاف في كيفية قيام هذه الأنواع بوطائفها .

فلا جل الربط بين الحشرات وذوات الاثداء من الحيوانات اعتمدوا على النطاق الصدرى الذي يعهد في ذوات الأثداء المتصلة بالطيور، لكن إذا أنعم الانسان النظر لا يجد هذه الرابطة في محلّها، لأن هذا النطاق ليس في الحقيقة جزءاً من هيكل الصدر؛ بل هو خارج عنه، وليس له اتصال بالقلب، ولا بالأعصاب كما هو عند الحشرات. فالمشابهة ليست أكثر من مشابهة سطحيّة. والحال أن طبيعة الحيوانات ذات الاثداء لا تمتاز فقط بالنطاق الصدرى؛ ولكن بمعيزات أخرى ظاهرة في جميع تكوينها، وفي أنسجتها العضوية، وفي الجلد والشعر والعظام، وكل ما يعهد في ذوات تكوينها، وفي أنسجتها العضوية، وهذا إهمال لحقيقة الوظائف الأساسية. فان الأعضاء يقدر أن يقوم بأية وظيفة، وهذا إهمال لحقيقة الوظائف الأساسية. فان الأعضاء تؤلف مع الأنطقة آلات محركة لها في كل نوع وظائف محدودة لا يمكن أن علها تؤلف مع الأنطقة آلات محركة لها في كل نوع وظائف محدودة لا يمكن أن علها

يتعدى من وظيفة إلى وظيفة ، إذ ليس من وسيط بين الجهازين . ففي طبقة الحيوانات ذوات الأربع إذا وجد نوع طيّار مثلاً يحب أن الكتف التي كانت في البطن تحت مركز الثقل تصعد إلى الظهر لأجل أن تحفظ موازنة الحيوان عند مايطير ، ولولا ذلك لا يتمكن من الطيران . فهذا المركز الذي تأخذه الكتف من جديد لا يمكن أن يحصل بالتدريج ، ولا مناص من أن يكون وضع أنفاً بدون تدرّج . كذلك ذوات الأثداء السابحة التي يسير بها الذنب المتحرك من الأعلى إلى الأسفل ؛ فيجب أن يكون أفقياً بدلا من أن يكون عودياً كما هو في سائر ذوات الأثداء .

ويقول فيالتون: إن القول بأن الجرائيم تعيد في أثناء نموها الصور المتتابعة التي سبقت نوعها هو قول مرسل جزافاً ، وهو أشبه بالمجاز منه بالحقيقة ، فني الجرائيم شيئان ؛ البدايات البسيطة التي هي عامة لجميع النوع ، ثم الأجهزة والصور التي تتاو هذه البدايات . فالبدايات لا يمكن أن يتكون منها نوع خاص ، لأنها حو يصلات بسيطة جدا أشبه ببراعم تختلف كثيراً عما سيأتي منها ، بل هي بدايات ساذجة عامة لا ينتج منها أقسام خاصة إلا بعد النمو . فالحو يصلة لا يمكن أن تشبه حيواناً تاماً مهما كان دنيء الطبقة ، ولكن تشبه حو يصلته . والحو يصلة البشرية ذات الحلايا لا يمكن أن تشبه سمكة في جهازها التنفسي ، ولكن قد تشبه حو يصلة السمكة قبل أن يتكمل فيها هذا الجهاز ، وأورد أدلة كثيرة ليس هنا موضعها .

وكان الكيماوى الفرنساوى برتلو \_ وهو من أشهر علماء الطبيعة \_ ينعت مذهب داروين بقوله: « قصة داروين الخيالية » و « قصيدة لا مارك الفكرية » مع أن برتلو كان يحفل بهذا المذهب. فمن شاء التوسع فى هذا الموضوع فليقرأ كتاب قيالتون المسمى « بأصل الكائنات الحية وخيال النشوء والارتقاء » كتاب قيالتون المسمى « بأصل الكائنات الحية وخيال النشوء والارتقاء » «L'origine des Étres Vivants, l'illusion transformiste par Vialleton»

وقد طرق السيد جمال الدين الحسيني الافغاني هذا الموضوع، ورد على نظرية داروين، ونحن واضعون كلامه تحت أنظار القراء.

وقد اعترض بعضهم على خوض السيد جمال الدين فى حديث كهذا يلزم له تخصص فى العلوم الطبيعية ، وليس هذا الاعتراض بشىء ، لأن التخصص شرط فى المباحث التفصيلية ، فأما فى المبادىء العامة فالذى يلزم إنما هو الفلسفة ، ومن كان أطول فيها باعاً وأوسع نظراً كان أحق بأن يتكلم بها ؛ فالسيد جمال الدين إذاً يقدر أن يقول هنا ، وهو يقول ما يأتى فى رسالته المعروفة « بالرد على الدهريين »

« وذهب فريق إلى أن الاجرام السماوية والكرة الأرضية كانت على هيئتها هذه من أزال الآزال ولاتزال ، ولا ابتداء لساسلة النبانات والحيوانات . وزعوا أن فى كل بذرة نباتا مندمجاً فيها ، وفى كل نبات بذرة كامنة ، ثم فى هذه البذرة السكامنة نبات وفيه بذرة إلى غير نهاية . وعلى هذا زعوا أن فى كل جرثومة من جراثيم الحيوانات حيواناً تام التركيب ، وفى كل حيوان كامن فى الجرثومة جرثومة أخرى ، يذهب كذلك إلى غير نهاية . وغفل أصحاب هذا الزاعم عما يلزمه من وجود مقادير غير متناهية فى مقدار متناه وهو من المحالات الأولية .

وزعم فريق ثالث أن سلسلة النباتات والحيوانات قديمة بالنوع ، كما أن الأجرام العلوية وهيئاتها قديمة بالشخص ، ولكن لاشيء من جزئيات الجراثيم الحيوانية والبذور النباتية بقديم ، و إنما كل جرثومة و بذرة هي بمنزلة قالب يتكون فيها ما يشاكله من جرثومة و بذرة أخرى . وفاتهم ملاحظة أن كثيراً من الحيوانات الناقصة الخلقة قد يتولد عنه ناقصها قد يتولد عنه الحلقة ، قد يتولد عنه ناقصها أو زائدها .

ومال جماعة منهم إلى الابهام فى البيان فقالوا: إن أنواع النباتات والحيوانات تقلبت فى أطوار ، وتبدلت عليها صور مختلفة بمرور الزمان وكرور الدهور ، حتى وصلت إلى هذا الرأى « أبيقور » وصلت إلى هذا الرأى « أبيقور » أحد أتباع « ديوچينس الكابى » ومن مزاعمه أن الانسان فى بعض أطواره كان مثل الخنزير مستور البشرة بالشعر الكثيف ، ثم لم يزل ينتقل من طور إلى طور حتى وصل بالتدريج إلى ما نراه من الصورة الحسنة ، والخلق القويم ، ولم يقم دليلاً

ولم يستند على برهان فيا زعمه من أن مرور الزمان علة لتبدل الصور وترقى الأنواع ولما كشفت علوم الجيولوجيا (طبقات الأرض) عن بطلان القول بقدم الأنواع رجع المتأخرون من الماديين عنه إلى القول بالحدوث . ثم اختلفوا في بحثين ؟ الأول بحث تكون الجراثيم النباتية والحيوانية ، فذهب جماعة إلى أن الجراثيم على اختلاف أنواعها تكونت عند ما أخذ التهاب الأرض في التناقص ، ثم انقطع التكون بانقضاء ذلك الطور الأرضى . وذهبت أخرى إلى أن الجراثيم لم تزل تتكون حتى اليوم خصوصاً في خط الاستواء حيث تشتد الحرارة .

وعجزت كاتما الطائفتين عن بيان السبب لحياة تلك الجراثيم حياة نباتية أو حيوانية خصوصاً بعد ماتبين لهم أن الحياة فاعل في بسائط الجراثيم ، موجب لالتئامها ، حافظ لكونها . وأن قوتها الغاذية ، هي التي تجعل غير الحي من الأجزاء حيًّا بالتغذية فاذا ضعفت الحياة ضعف تماسك البسائط وتجاذبها ، ثم صارت إلى الانحلال . وظن قوم منهم أن تلك الجراثيم كانت مع الأرض عند انفصالها عن كرة الشمس ، وهو ظن عجيب لا ينطبق على أصلهم من أن الأرض عند الانفصال كانت جذوة نار ملتهبة ، وكيف لم تحترق تلك الجراثيم ولم تُمح صورها في تلك النيران المستعرة ؟! .

والبحث الثاني من موضع اختلافهم صعود تلك الجراثيم من حضيض نقصها إلى ذروة كالها ( نقول : وصل السيد هنا إلى مذهب النشوء والارتقاء ) وتحولها من حالة الخداج والنقص ، إلى ما نراه من الصور المتقنة ، والهيآت المحكمة ، والبئنى الكاملة . فمنهم قائل : إن لكل نوع جرثومة خاصة به ، ولكل جرثومة طبيعة تميل بها إلى حركة تناسبها في الأطوار الحيوية ، وتجتذب إليها ما يلائمها من الأجزاء الغير الحيّة ليصير جزءاً لها بالتغذية ، ثم تجاوه بلباس نوعه . وقد غفاوا عما أثبته التحليل الكياوى من عدم التفاوت بين نطفة الانسان ونطفة الثور ونطفة \_ الحمار مثلا \_ وظهور تماثل النطف بالعناصر البسيطة . فما منشأ التخالف في طبائع الجراثيم مع تماثل عناصرها ؟! ومنهم ذاهب إلى أن جراثيم الأنواع كافة \_ خصوصا الحيوانية \_ مماثلة في الجوهر ، متساوية في الحقيقة ، وليس بين الأنواع تخالف جوهرى ، ولا انفصال

ذاتى . ومن هذا ذهب صاحب هذا القول إلى جواز انتقال الجرثو مة . الواحدة من صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى بمقتضى الزمان والمكان ، وحكم الحاجات والضرورات ، وقضاء سلطان القواسر الحارجية .

ورأس القائلين بهذا القول « داروين » وقد ألف كتابا في بيان أن الانسان كان قردا ، ثم عرض له التنقيح والتهذيب في صورته بالتدريج على تتالى القرون المتطاولة ، وتأثير الفواعل الطبيعية الخارجية حتى ارتقى إلى برزخ « أوران أوتان » ثم ارتقى من تلك الصورة إلى أول مراتب الانسان فكان صنف « البيم » وسائر الزنوج ، ومن هناك عرج بعض أفراده إلى أفق أعلى وأرفع من أفق الزنجيين فكان الانسان القوقاسي ( قد ثبت أن الداروينيين يستندون في النشوء والارتقاء على جماجم وجدت في أورو بة تحت الأرض ، وليست هذه الجاجم وهذه الهياكل أقرب إلى الانسان القوقاسي منها إلى الانسان الزنجي ، ولا هي بالعكس ، بل هي ناقصة عن كل منهما ) وعلى زعم داروين هذا يمكن أن يصير البرغوث فيلا بمرور القرون وكر الدهور ، وأن ينقلب الفيل برغوثا كذلك !!

( لا مبالغة في قول السيد جمال الدين هذا عن مذهب داروين ؛ لأن هذا المذهب يجعل البيئة والاحتياج والضرورة والتأثيرات الخارجية هي منشأ التنوع وأن كرور الدهور تحت هذه التأثيرات يؤدي إلى ما يظهر عجيبا وربما يظهر مستحيلا وليس الأمر كذلك عندهم ، وأن الذي جعل كياويا كبيراً مثل « برتلو » يسمى مذهب داروين قصصا متسع الخيال ، هو حكم داروين باطراد هذا المبدأ في المخلوقات) فانت المدروين قصصا متسع الخيال ، هو حكم داروين باطراد هذا المبدأ في المخلوقات )

فان سئل داروين عن الأشجارالقائمة في غابات الهند، والنباتات المتولدة فيهامن أزمان بعيدة لا يحددها التاريخ إلا ظناً، وأصولها تضرب في بقعة واحدة، وفروعها تذهب في هواء واحد، وعروقها تستى بماء واحد؛ فما السبب في اختلاف كل منها عن الآخر في بنيته، وأشكال أوراقه، وطوله، وقصره، وضخامته، ورقته، وزهره وثمره، وطعمه، ورائحته، وعمره؟ فأي فاعل خارجي أثر فيها حتى خالف بينها مع

وحدة المـكانوالهوا، والماء ؟! أظن لا سبيل إلى الجواب سوى العجز عنه!! وهكذا لو عرضت عليه الحيوانات المختلفة البُنَى والصور، والقوى والخواص، وهى تعيش فى منطقة واحدة، ولا تسلم حياتها فى سائر المناطق. أو عرضت عليه الحشرات المتباينة فى الخلقة، المتباعدة في التركيب، المتولدة فى بقعة واحدة ولا طاقة لها على قطع المسافات البعيدة لتخلو إلى تربة جديدة تخالف تربتها ؛ فاذا تـكون حجته في علة اختلافها ؟ كأنها تـكون كسفاً لا كشفاً!.

بل إذا قيل له: أى هاد هدى تلك الجراثيم فى نقصها وخداجها ؟ وأى مرشد أرشدها إلى استمام هذه الجوارح والأعضاء الظاهرة والباطنة ، ووضعها على مقتضى الحكمة و إيداع كل منها قوة على حسبه ، ونوطها بكل قوة فى عضو إزا، وظيفة ، و إيفاء عمل حيوى ، مما عجزالحكاء عن درك سره ، ووقف علماء الفسيولوجيا دون الوصول إلى تحديد منافعه . وكيف صارت الضرورة العمياء معلما لتلك الجراثيم ، وهادياً خبيراً لطرق جميع الكالات الصورية والمعنوية ؟ لاريب أنه يقبع قبوع القنفذ ، وينتكس بين أمواج الحيرة ، يدفعه ريب و يتلقاه شك إلى أبد الآبدين . الخ)

قلنا: يجوز أن يكون في كلام السيد جمال الدين هذا ما يعترض عليه بعض العلماء الطبيعيين من جهة أن السيد فيلسوف إلهى يستند على قواعد من الحكمة والمنطق أصبح كثير من الطبيعيين اليوم يرفضونها ولا يجعلونها معياراً للحكم؛ ولكن لا يمكن هؤلاء ولا غيرهم أن يأتوا في نقض كلام السيد في هذا الموضوع بما يشفى الغليل ، أو بما يثلج به اليقين . فلا «داروين» ولا «مارك» ولا «بخنر» ولاخصومهم الكثير ون في أور با ، ولا « السيد جمال الدين » يقدر واحد منهم أن يقول قولا في معضلة كهذه و يسلم من الاعتراض من جهة من الجهات ، و إنما هي نظريات يترجح بعضها في نظر بعض العلماء ، ولا يكاد يجزم به حتى يقوم في وجهه ما يمنعه من الجزم .

وما أحسن قول جمال الدين: لايزال يرفعه ريب ويتلقاه شك إلى أبد الآبدين.

ولهذا نجد علم التكوين بنوع خاص بين مد وجزر ، وأخذ و رد ، وعكس وطرد لاينتهي . وكيف يمكن أن ينتهي والآثاز التي بني أصحاب مذهب النشو. والارتقاء عليها آراءهم هي آثار ضئيلة جداً ، نسبتها إلى الموضوع نسبة النقطة إلى الغدير!! وقد اعترفوا هم بأن كل ماعثر وا عليه في باطن الأرض إن هو إلا هيكلان أو ثلاثة في القارة الأوروبية ، ولم يعثروا حتى هذه الساعة على شيء في القارات الأخرى التي هي أوسع من أوروبة بكثير! وما دامت الشواهد ضئيلة إلى هذه الدرجة ومنحصرة في بقعة واحدة ؛ فانه يستحيل القطع بشيء. هذا ولقد كان أول من كتب عن مذهب دار وين باللسان العربي الدكتور شبلي شميَّل اللبناني ، نشر في ُذلك كتاباً في مصر ضمنه مذهب دار وين الانجليزي ، و بخنر الألماني ، وجمل له مقدمة جاهر فيها بالمذهب المادي مجاهرة لم تسبق لأحد غيره في الشرق، و رد عليه إذ ذاك الأستاذ الشيخ ابراهيم الحوراني من علماء المسيحيين الذين يردُّون المذهب المادّى . وكذلك رد عليه اليسوعيون في بيروت ، و بعض القسيسين المارونيين واشتدت المناقشات بين الفريقين ، وكنا نطالعها أيام الطلب قبل هذا التاريخ بخمسين سنة . وكان نشر الأستاذ الشيخ محمد عبده رسالة أستاذه جمال الدين التي نقلنا عنها هذه الجل لذلك العهد أيضاً . فمذهب داروين معروف في أوروبة منذ ثمانين سنة ، وفي العالم العربي منذ خمسين سنة .

## نوح وولده وقصية الطوفان والسلائل البشرية

تعليق على ماجاء بسطر ٣ صفحة ٦ جزء أول من ابن خلدون

إن ما ذكره ابن خلدون في هذا الموضوع لا يخرج عما اصطلح عليه المؤرخون القدماء مستندين فيه على التوراة ، ولكن المؤرخين اليوم قد عدلوا عن هذه الروايات ، وعن القول بأن سام وحام ويافث هم آباء البشر الحقيقيين ، وأن سام أبو العرب ، ويافث أبو الروم ، وحام أبو الزنج ، إلى غير ذلك . وإذا ذكروا هذه الأمور فانما يذكرونها وفقاً للتوراة وللتقاليد القديمة ، ومن باب العلم بالشيء ولكنهم لا يعتقدونها . فأما الطوفان فانهم يعتقدون بوقوع حادث عظيم من هذا القبيل - إن لم يكن عم الأرض كلها فلا شك في أنه غمر جانباً منها - وذلك لأنه وجدت روايات تشابه خبر الطوفان عند الأمم الأخرى .

وقد أجمع المسلمون والنصارى واليهود على وقوع الطوفان لورود ذكره فى كتبهم المنزلة وزعم « أوسيليوس » العالم اللاهوتى الانجليزى من رجال القرن السادس عشر للمسيح أن الطوفان وقع سنة ٢٣٤٨ قبل المسيح ، وتابعه فى ذلك المطران الافرنسى « بوسويت » وذهب « كلنتون » الانجليزى إلى أن الطوفان إنما وقع سنة ٢٤٨٢ وهؤلاء ممن يعتقدون أن العالم وجد قبل المسيح بار بعة آلاف سنة . ومن المعلوم أن هذه الروايات مردودة اليوم عند جميع علماء أور بة \_ تقريباً \_ وهؤلاء يقولون بمئات ألوف من السنين مضت على وجود الانسان ، فضلا عن وجود المادة الأرضية نفسها وفي القرآن لا يذكر عدد السنين التي مرت على الانسان ، و إنما يقول الله تعالى : (ما أشهدتهم خلق السهاوات والأرض ولا خلق أنفسهم ) وهو أصح الأقوال . وقد روى بيرو ز الكلداني رواية تشابه رواية الطوفان ، وهو أن الملك «كيزوتروس» بجا بسفينة صنعها لنفسه عند ما غرق جميع النوع البشرى . وجاءت رواية عن اليونان في القرن الثامن عشر قبل المسيح ، وكذلك طوفان آخر في القرن بأنه وقع فيها طوفان في القرن الثامن عشر قبل المسيح ، وكذلك طوفان آخر في القرن

السادس عشر ، وأما بيروز الكلدانى فقد كتب تاريخ بابل فى أقدم الأعصر ، وأخذ عنه يوسيفوس اليهودى .

فأما تقسيات البشر الى سلالة حام وسام و يافث ، فقدقام مقامها اليوم تقسيات أخرى ، فقالوا سلالة العصر الحجرى ، وسلالة العصر الحديدى ، وسلالة عصر سكب الرمل. وجعلوا تاريخ ظهور البشر على حسب التغييرات الجوية ، وتقلص الجليد التدريجي فأنهم استدلوا بالآثار الباقية في الأرض على مرور الأنسان ببعض البقاع في عصر من الأعصر ، مما يدل على أن تلك البقعة كانت قد أصبحت صالحة للسكنى ، على حين أن غير ها في ذلك الوقت كان لايزال غير قابل لسكنى الانسان ، فالأرض هي التي يصح أن يقال إنها أم البشر ، و إنها واضعة التقسيم بين السلائل البشرية . وليس ذلك من سام وحام و يافث كما قال الأولون .

وذهبوا إلى أن الانسان قطع من الحيوانية الدنيا إلى أن صار إنسانا \_ شبيهاً لما هو اليوم \_ عشرات ألوف من السنين ، حتى قالوا : إن السلالة المسهاة نياندرتال «Nèanderthal » عاشت نحواً من مائتى ألف سنة ، وأنه لما بدأ العصر الجليدى الرابع يضمحل أمام أحوال جوية أميل إلى الاعتدال ظهر نوع جديد يظنون أنه بدأ ظهوره في جنوبي آسية ، أو شهالى أفريقية ، أو في الأماكن التي غمرها البحر المتوسط فيها بهد ، وأنه مضى مئات من القرون حتى تنكلت أعضاء هذا النوع الجديد الذي سهاه علماء السلالة البشرية بالانسان السابي « Homo - Sapiens » وهذا النوع البشرى في جمجمته وأيديه وأسنانه وعنقه يشبه تماماً الانسان الحالى ، و يذهبون إلى أنه ربما كان قد وجد سلالات أخرى غير هذين النوعين ، وربما يكون قد وجد أنواع متوسطة بينهاو بين النوع الانساني الحاضر . وقد وجدوا في كهوف «كروما نيون Cro-Magnon» هياكل أجسام بشرية ترجع إلى نهاية العصر الحجري ، وهي تامة الخلقة ، فأطلقوا على هذه السلالة اسم سلالة كرومانيون ، ووجدوا آلات من الصوان ومن الصدف على هذه الأجساد ، كما أنهم وجدوا في مغارة غريمالد بقرب منتون جنوبي فرنسة هياكل أجساد بشرية مشابهة لأجساد الزنوج اليوم ، فترجح وجود سلالتين بشريتين هيا كل أجساد بشرية مشابهة لأجساد الزنوج اليوم ، فترجح وجود سلالتين بشريتين

في ذلك العصر الأقدم يختلف إحداهماءن الأخرى . فسلالة كرومانيون ر بما كانت متحد و من سلالة غريمالد ، و يجوز أن يكون فى ذلك الوقت قد بقيت بقايا من سلالة نياندرتال .

ويظهر أنه كما كان الجويميل إلى الاعتدال ، والجليد يتقلص ؛ كان الانسان يتكمل وتعلو طبقة عقله ، و يزداد التناسب في أعضائه . و بالاختصار لم يكن اختلاف السلائل عند العلماء العصريين ، والتباينات التي أوجدت الشكل القوقاسي ، والشكل المغولي ، والشكل الزنجي ، والشكل الامريكي القديم ؛ إلا نتيجة العوامل الجوية باختلافها وتحولها من طور إلى آخر ، وما يستتبع تحولاتها من تغير النبات والحيوان · فالهواء والغذاء هما اللذان كانا الأصل في هذه التباينات بين البشر حتى تكونت هذه السلائل المختلفة . وهذا قد أجمع عليه علماء الوقت الحاضر ، و إن كانوا لا يزالون غير متفقين في نسبة الشعوب إلى سلالة سلالة ، وذلك لفقد الوثائق التار نحية ، وقلة الآثار التي في الأيدي . فأ كثر ما عندهم من التعليلات لا ثبات أن هذا هو من هذه السلالة ، وأن ذاك من تلك السلالة ؛ إنما هو افتراض ، وأحياناً تخرص ، والجزم غير ممكن . وأكثر العلماء يقولون إن تحقيق هذا الباب متعذر ، ولكن مأمول ازدياد المعلومات بالعثور على الآثار البشرية القدمى ، لاسما في آسية وأفريقية وأميركا. وقد قيل بناء على الآثار البشرية القدمي التي وجدت في أميركا: بأن الانسان قبل أن يتكمل ويصل إلى درجة الانسانية الحاضرة لم يوجد في القارة الاميركية ؛ فما قطع الانسان بوغاز بيرين بين آسية وأميركا ، وأخذ ينتجع أميركا حتى وصل إلى القسم الجنوبي منها إلا بعد أن كان قد صار إنساناً كاملا . فالعالم القديم وحده ، أي أورو با وآسية وافريقية ؛ هو العالم الذي وجدت فيه السلائل المتوسطة بين الحيوانية والانسانية ومرجع هذه الفروق والتباينات بين أصناف السلائل هو اختلاف البيئة ، فكل بيئة أثرَّت في سكانها تأثيراً خاصاً ، وطبعته بطابعها . وقد يقع الاختلاط بينالسلائل المختلفة بسهولة ، حيث لاتوجد الموانع الطبيعية ، وهذه الموانع هي من قبيل الاوقيانوس الاطلانطيكي ، ومنها في آسية الوسطى جبال عالية منعت اتصال الأمم بعضها ببعض

وقالوا إنهم وجدوا في جزيرة تسمانيا « Tasmanie » بقرب استراليا شعباً صغيراً بقى عائشاً من خمسة عشر إلى خمسة وعشرين ألف سنة في الحالة التي كان فيها في أواخر الدور الحجري. ! ولما كشف الهولنديون سنة ١٦٤٧ هذه الجزيرة وجدوهم لعدم اختلاطهم بغيرهم على ما كانوا عليه منذ آلاف من السنين ، وقالوا : إن التاسماني الأخير مات سنة ١٨٧٧ ، و به انقرضت هذه السلالة .

وقد لوحظ أن سكان شرقى آسية ، وسكان أميركا في القديم ، يغلب عليهم اللون الأصفر ، والشعر الأجمد ، كما أن سكان أفريقية جنوبي الصحراء الكبري يغلب عليهم اللون الأسود ، والأنف المفرطح ، والشعر المفلفل ، والشفاه الضخمة . كما أن سكان شمالى أور با وغر بيها شقر الألوان ، زرق العيون ، مع الشعر السبط ، والجلد البَضَّ ، وعلى شواطىء البحر المتوسط نجد الشعوب بيض الألوان لكن مع سواد العيون والشعور ، وفي جنو بي الهند نجد الشعوب غالبة عليها سمرة الاون ، وجعودة الشعر. ولكن كلا ذهب الانسان شرقا مالت الألوان إلى الاصفرار. ولا يجب أن تخلو هذه القواعد من استثناءات ، ففي أفريقية مثلا أقوام ملامحهم آسيوية ، وفي بلاد اليابان جنس يقال له الأينوس « Oinos » هم أشبه بالأور بيين منهم باليابانيين وقد وجدوا قوماً أشبه بالزنوج في جزر أندمان « Andamans » في خليج البنغالة من الهند ، كما أنه في بعض أقسام الهند يوجد أناس يغلب عليهم السُّواد الزنجي وليس من المحقق كون هؤلاء الهنود من أصل واحد مع سودان أفريقية ، فإن تأثير البيئة واستمرار هذا التأثير ألوفاً من السنين هما اللذان أوجـدا الفروق التي ميزت السلالة البيضاء عن الصفراء ، وعن الحمراء ، وعن السوداء ، بحيث أنه في أواخرالدور الحجري في أو روبة \_ أي منذ اثني عشر ألف سنة \_ كانت السلائل البشرية قد عيرت بعضها عن بعض .

قال الفيلسوف المعاصر ولز الانجليزى « H. G. Wells » إن العلماء كانوا لايزالون يقسمون البشر إلى ثلاث أو أربع سلائل منفصلة بعضها عن بعض منذ القدم وهي سلالة سام ، وحام ، و يافث اعتماداً على قصة نوح ، الواردة في الكتبالمقدسة

ولم يبدأوا باخراج البشرية من هذا التقسيم ، و بالاعتماد على نظرية أخرى معناها أن البشرية كلها كتلة واحدة تباين بعضها عن بعض بالتأثيرات الجوية ، والعوامل الارضية والقوى المختلفة ، إلا منذ خمسين أو ستين سنة . ولكن العلماء لايزالون مختلفين في بعض الشعوب هل هي عائدة إلى هذه السلالة ، أو تلك السلالة ؟ لأن الجزم بذلك غير ممكن . فالسلائل المشهورة هي أربع ، وكل منها مختلط بالآخر ؛ فأو ربا وشطوط البحر المتوسط وآسيا الغربية تسكنها منذآلاف من السنين أمم يقال لها السلالة القوقازيَّة ، وهي ثلاثة أقسام ؛ الجنس الأشقر الشالي ، وقد زعموا أنه جنس متوسط بين سلالتين ، والجنس الألبي الذي في وسط أورو بة ؛ والجنس الايبيري أوالساكن على شواطىء البحر المتوسط. ثم تأتى السلالة الصفراء وهي في شرقي آسية، وفي أميركا ، ويقال لها السلالة المغولية . وفي أفريقية السلالة السوداء ، ومنها في استراليا وفي غينيا الجديدة ، ثم إن السلالة الايبيرية المشتقة من السلالة البيضاء كانت في الماضي تسكن أقطاراً أوسع مما تسكن الآن ، فلذلك لاتعلم في الحقيقة التخوم التي تفصلها عن السلالة السوداء، ولا الفواصل التي تفصلها عن شعوب شرق آسية . وقد ذهب « فيلفريد سكاڤن » إلى أن « هوكسلي » Huxley — وهو عالم طبيعي انجليزي ممن يقول بالنظرية الداروينية - كان يقول: إنه يوجـد بين المصريين وبين الدارفيديين – شعب أورال النائي جاء إلى الهند واستقر في جنو بيها – وحدة في الأصل ، وأن هناك نطاقًا بشريًا مستطيلا من ذوى اللون الأسمركان يمتد في القدم من الهند إلى أسبانية .

قال واز: و مجوز أن هذا النطاق يكون قد امتد حتى شطوط الاوقيانوس الباسيفيكي . وربما كانت الشعوب الشمالية الشقراء ، والمغولية الصفراء ، فرعين من أصل واحد •

وهذه الشعوب الشمالية انفصل بعضها عن بعض ، فتباعد ما بينهما باختلاف ( ٤ ــ تعليقات ) البيئة، ويظهر أنه جاء وقت على التاريخ البشرى انتشرت فيه ثقافة أولية حجرية ذات خصائص مميزة لها، وكان انتشارها على شواطىء البحر المتوسط بين الشعوب المائلة إلى السمرة، ثم امتدت إلى الهند و إلى شواطىء الصين، ثم إلى المكسيك والبيرو، ولذلك تجدها دائماً على الشواطىء البحرية غير متوغلة في الداخل.

وذهب « اليوت سميث » إلى وجود عادات وعقائد عامة لهذه الأقوام الساكنة على هذه الشواطىء لا تجدها عند الأمم الشمالية ، ولا عند الأمم الجنوبية . ومهد هذه الثقافة الحجرية كان قبل المسيح بخمسة عشر ألف سنة على ضفاف البحر المتوسط ، والقسم الشمالي من افريقية . والمدنيات الاولى أى مدنية مصر ، ووادى الفرات ، ودجلة ، قد تولدت من هذه الثقافة الحجرية . وكذلك مدنية المرب الرحل الساميّين . اه ملخصاً .



## التوراة وهل وقع فيها تبديل أم لا؟

تعليق على ما جاء بسطر ٣ صفحة ٨ جزء أول من ابن خلدون

هـذا مقام جليل دقيق لا بد للباحث فيه من أن يبلغ نهاية التروى حتى لا تدحض قدمه ، ولا يقع فيا يؤاخذ عليه . والذى يظهر من رأى ابن خلدون أنه لا يمتقد بتبديل التوراة أخذاً بقوله تعالى : (وعندهم التوراة فيها حكم الله) قال : فلو كانوا بدلوا من التوراة ألفاظها لم يكن عندهم التوراة التي فيها حكم الله . ونقل عن ابن عباس قوله : معاذ الله أن تعمد أمة من الأمم إلى كتابها المنزل على نبيها فتبدله . أو ما في معناه . ثم قال : إن ما وقع في القرآن الكريم من نسبة التحريف والتبديل في التوراة إلى اليهود فإ بما يراد به التأويل فيها . ثم استدرك بقوله : ( إلا أن يطرقها التبديل في الكمات على طريق الغفلة وعدم انضبط وتحريف من لا يحسن الكتابة بنسخها ، فذلك يمكن في العادة ، لا سيا وملكهم قد ذهب ، وجماعتهم انتشرت في الآفاق ، واستوى منهم الضابط وغير الضابط ) الخ .

قلت: وليس هذا مذهب جميع المسلمين ، فإن قضية التبديل فى التوراة معر وفة من صدر الاسلام ، ومشار إليها فى القرآن نفسه بأن اليهود كانوا يحرّ فون الكلم عن مواضعه ، وأبهم كانوا يتعمدون كتمان بعض ما أنزل عليهم ، وقد ضر بوا مثلا لذلك كون النبى صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عما جاء فى التوراة بشأن رجم الزانية فأخفوا عنه آية التوراة المتعلقة بهذا الأمر . ومن المعلوم أن هذا وأمثاله مما شهد به القرآن على اليهود ، وجاء مثله فى الحديث ؛ لايخرج عن كونه تبديلاً ، ولذلك صارت قضية التبديل فى التوراة مثلا مضروبا . كنت أسمع أستاذنا الشيخ محمد عبده رحمه الله يقول : « هذه توراة مبدّلة » ولا أرى فى نسبة التبديل إلى التوراة ما خالف قوله تعالى : ( وعندهم التوراة فيها حكم الله ) لأن العبرة بالغالب ، أو لأنه ما غالف قوله تعالى : ( وعندهم التوراة فيها حكم الله ) لأن العبرة بالغالب ، أو لأنه

يريد أن يقول: إن التوراة فيها حكم الله إذا كانت على وجهها الصحيح و بالجلة فللسامون منهم من حصر معنى التبديل في تحريف الكلم عن مواضعه ، ومنهم من الهم اليهو د بتبديل التوراة نفسها .

ومقدم هذه الطبقة هو أبو محمد بن حزم . فقد ذكر في كتابه « الملل والنحل » وجود مناقضات ظاهرة ، وأ كاذيب واضحة في « الكتاب الذي تسميه اليهود التوراة ، وفي سائر كتبهم ، و في الأناجيل الأربعة ، يتيقن بذلك تحريفها وتبديلها وأبها غير الذي أنزل الله عز وجل » ثم ذكر ابن حزم المواضع التي حكم فيها وبرجود الكذب والتناقض ، وقال : « إنها من الكذب الذي لا يشك كل نوجود الكذب والتناقض ، وقال : « إنها من الكذب الذي لا يشك كل ذي مسكة تمييز في أنه كذب على الله تعالى ، وعلى الملائكة عليهم السلام ، وعلى الأنبياء عليهم السلام » . ثم قال قبل أن شرع في إيراد الأمثلة : « إننا لم نخرج من الكتب المذكورة شيئاً يمكن أن يخرج على وجه ما و إن دق " ، و بعد فالاعتراض بمثل هذا لا معنى له . وكذلك أيضا لم نخرج منها كلاماً لا يفهم معناه ، و إن كان فلك موجودا فيها . لأن للقائل أن يقول قد أصاب الله به ما أراد ، و إنما أخرجنا ما لا حيلة فيه ، ولا وجه أصلا إلا الدعاوى الكاذبة التي لا دليل عليها أصلا لا محتملا ولا خنيتا »

وقد جاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية بقلم المستشرق الالماني اليهودى هورو قتر وكانت لنا معرفة به وهو الذى ترجم لنا شوراً ارتجلناه عند زيارة بيت غوته شاعر الألمان الأكبر، ونشر ذلك فى الصحف ولهورو قتر ترجمة شعر الكميت أيضا أن ابن حزم أورد ٥٧ موضعاً بيّن فيها تناقضات التوراة والمستحيلات التي فيها قلنا : إن أبا محمد بن حزم ذكر أن بأيدى السامرية توراة غير التوراة التي بأيدى سائر اليهود ، يزعمون أنها المنزلة ، ويقطعون بأن التي بأيدى اليهود محرفة مبدلة وسائر اليهود يقولون إن التي بأيدى السامرية محرفة مبدلة ؟! قال : ولم يقع الينا تو راة السامرية ، لأنهم لا يستحلون الخروج عن فلسطين والأردن أصلاً ، إلا أننا قد أتينا ببرهان ضرورى علي أن التوراة التي بأيدى السامرية محرفة مبدلة عندما

ذكرنا فى آخر هذه الفصول اسماء ملوك بنى اسرائيل » انتهى. قلنا إن اختلاف توراة اليهود عن توراة السامرية مسموع ، وقد كنا فى نابلس منذ ثلاثين سنة ، وكان يتردد علينا اسحق كاهن السامرية ، ودعانا مرة الى الكنيس الذى لهم وهو شى قديم جدا ، وأطلعنا على توراتهم وقال : إن تاريخ نسخها يرجع إلى ألف سنة . ومما أتذكره من كلامه \_ وكان عالماً بمذهبهم \_ أن بين توراتهم وتوراة اليهود بعض الاختلاف ، وربما يكون ذكر لى مواضع الاختلاف أو بعضها ، ولكنه لم يبق فى خاطرى ما ذكره لطول العهد به .

ونمود الى كلام ابن حزم ؛ فهو يأخذ مثلا عبارات من التوراة ويبين ما فيها من الاستحالة مثل « ونهر يخرج من عدن فيسقى الجنان ، ومن ثم يفترق فيصير أربعة أرؤس، اسم أحدها النيل وهو محيط بجميع بلاد زويلة الذي به الذهب وذهب ذلك البلد جيّد، و بها اللؤلؤ و حجارة البلّور. واسم الثاني جيحان وهو محيط بجميع بلاد الحبشة ، واسم الثالث الدجلة وهو السائر شرق الموصل ، واسم الرابع الفرات، فقال: في هذا الكلام من الكذب وجوه فاحشة قاطعة بأنها من توليد كذاب مستهزى ، أول ذلك إخباره أن هذه الأر بعة تفتر ق من النهر الذي يخرج من جنات عدن . وأفاض ابن حزم في تكذيب ذلك بما لاحاجة الى نقله هنا . ثم قال : فا<sub>ي</sub>ن قال قائل : فقد صحءن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال : « النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة » قلنا نعم هذا حق لا شك فيه ، ومعناه هو على ظاهره بلا تكلف تأويل أصلا ، وهي أسماء لأنهار الجنة كالكوثر والسلسبيل فإن قيل قد صح عنه عليه السلام أنه قال : « ما بين بيتي ومنبريروضة من رياض الجنة » قلنا هذا حق، وهو من أعلام نبوته ، لأنه أنذر بمكان قبره فكان كما قال وذلك المكان لفضله وفضل الصلاة فيه يؤدى العمل فيه الى دخول الجنة ، فهى روضة من رياضها ، وباب من أبولها .

ومعهود اللغة أن كل شيء فاضل طيب فإنه يضاف الى الجنة ، وليس كذلك الذي في توراة اليهود ، لأن واضعها لم يدعها في البس من كذب ، بل بين أنه عني النيل

المحيط بأرض زويلة بلد الذهب الجيد، ودجلة التي بشرق الموصل، وجيحان المحيط ببلد الحبشة، فلم يدع لطالب تأويل حيلة ولا مخرجاً. ثم قال نقلا عن التوراة: «وقال الله هذا آدم قد صار كواحد منا في معرفة الخير والشر، والآن كيلا يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل و يحيي إلى الدهر، فطرده الله من جنات عدن » قال ابن حزم: حكاية عن الله تعالى أنه قال: هذا آدم قد صار كواحد منا مصيبة من مصائب الدهر، وموجب ضرورة أنهم آلمة أكثر من واحد. وقد أدى هذا القول الخبيث المفتري كثيراً من خواص اليهود إلى الاعتقاد أن الذي خلق آدم لم يكن إلا خلقا خلقه الله تعالى قبل آدم، وأكل من الشجرة التي أكل منها آدم فعرف الخير والشر، ثم أكل من شجرة الحياة فصار إلهاً من جملة الآلهة، نعوذ بالله من هذا الكفر الأحق، وفحده إذ هدانا للملة الزهراء التي تشهد سلامتها من كل دخل بأنها من عند الله تعالى .

ثم قال في إحدى الأماثيل التي أو ردها من التو راة: فلما ابتدأ الناس يكثرون على ظهر الأرض ، وولد لهم البنات ، فلما رأى أولاد الله بنات آدم أبهن حسان اتخذوا منهن نساء!! وقال بعد ذلك: كان يدخل بنو الله إلى بنات آدم و يولد لهم حراماً ، وهم الجبابرة الذين على الدهر لهم أسماء ، وهذا حمق ناهيك به ، وكذب عظيم ، إذ جعل لله أولاداً ينكحون بنات آدم وهذه مصاهرة تعالى الله عنها . حتى أن بعض أسلافهم قال: إنما عنى بذلك الملائكة ، وهذا كذبة إلا أنها دون الكذب في ظاهر اللفظ ، ثم مضى ابن حزم بلهجته الشديدة المعهودة المشهورة في تكذيب التو راة ، أو بالأحرى ماينسب إلى التو راة مما ليس بالحقيقة منها ، فأملى تسعين صفحة في هذا الموضوع .

ومن جملة ما ذكر قضية لوط ، وأنه أقام في المغارة هو وابنتاه ، فقالت الكبرى الصغرى: أبونا شيخ وليس في الأرض أحد يأتينا كسبيل النساء ، تعالى نسق أبانا الخر ونضاجعه ونستبق منه نسلا ، فسقتا أباهما خراً في تلك الليلة ، فأتت الكبرى فضاجعت أباها ولم يعلم بنومها ولا بقيامها ، فلما كان من الغد قالت الكبرى

للصغرى: قد ضاجعت أبي أمس تعالى نسقيه الخرهذه الليلة وضاجعيه أنت ونستبقى من أبينا نسلا، فسقتاه تلك الليلة خراً وأتت الصغرى فضاجعته ولم يعلم بنومها ولا بقيامها و وحملت ابنتا لوط من أبيهما ، فولدت الكبرى ابناً وسمته مواب وهو أبو الموابيّين إلى اليوم ، و ولدت الصغيرة ابناً سمته ابن عون وهو أبو العمونيّين إلى اليوم » الخ . قال ابن حزم: في هذه الفصول فضائح وسوات تقشعر من سماعها جلود المؤمنين العارفين حقوق الأنبياء عليهم السلام ، فأولها ما ذكر عن بنتي لوط عليه السلام من قولها ليس أحد في الأرض يأتينا كسبيل النساء ، تعالى نسق أبانا خرا ونضاجعه ونستبق منه نسلا ، فهذا كلام أحمق في غاية الكذب والبرد!! فهذا لعجب » اله .

وسحب ابن حزم سائر اعتراضاته هذا السحب مما لا حاجة لاعادته ، فمن شاء فليراجعه في كتاب « الملل والنّحل » و إنما أوردنا ما أوردناه هنا على سبيل التمثيل ولا شك في أن مثل هذه الأقاويل لا تجوز على كتاب منزل ، وأن نسبتها إلى كتاب منزل مضرة جداً بالدين ، ومفسدة للأخلاق ، وأن المسلمين لا يعتقدون بأن مثل هذا يكون من التوراة الحقيقية .

ومن العجب أن التوراة مع اشتالها على هذه الفصول المستهجنة ، وهذه العبارات الغريبة المدهشة ، قد صدقها المجمع الكاثوليكي التارني الذي قرر أن التوراة الصحيحة في نظر الكنيسة الكاثوليكية هي خمسة أسفار موسى التي يقال لها الناموس وكتاب الأنبياء المشتمل على كتب يشوع ؛ والقضاة ، والملوك ، ونبوات أشعيا و إرميا ، وحزقيال ، ودانيال ، والاثني عشر نبيّاصغيراً ، وكذلك كتب «باراليپونسيس» و «إسدراس» و « نيحميا » و « طوبيا » و « يوديث » و « أستير » و «أيوب » والمزامير ، والأمثال ، والكهنوت ، ونشيد الانشاد ، والحكمة ، وكتابي المكابيين . ولم يخرج الكاثوليكيون من التوراة إلا كتاب أنوخ ، وثلاثة أو أربعة كتب من المراس ، وثلاثة أو أربعة كتب من المكابيين ، وكتاب منشي .

أما اليهود والبروتستانت فانهم يخرجون من التوراة كتاب طوبيا ، ويوديث والحدكمة ، والدكهنوت ، وكتاب باروخ ، و بعض أقسام من كتاب أستير ، وقصة سوسان ، وقصة الشبان العبرانيين الثلاثة ، والدكتابين الأولين من المحد الجديد فهو الذي أوثان بعل ، وداغون . هذا ما كان من العهد القديم ، فأما العهد الجديد فهو الذي يشتمل على الأناجيل الأربعة ؛ متّى ، ومرقص ، ولوقا ، ويوحنا ، وأعمال الرسل ، و ١٤ يستمل على الأناجيل الأربعة ؛ متّى ، ومرقص ، ولوقا ، ويوحنا ، وأعمال الرسل ، و ١٤ رسالة من بولس ، وسبع رسائل من بطرس ، و يعقوب ، ويهوذا ، ورؤيا ، يوحنا . وقد أخرج المجمع التارنتي من العهد الجديد رسائل برنابا ، ورسائل بولص إلى اللاوديقيين و إلى سنيكا وكتاب السيد المسيح إلى أبقار ، وكثيراً من الأناجيل .

وقد جاء في كثير من الكتب \_ حتى التى ألفها مؤلفون مسيحيون \_ تخطئة للعهد الجديد أيضا ، فضلا عن العهد القديم . وتجد في معجم لاروس تخطئة إنجيل متى في نسب المسيح ، فبعد أن ساق ماقاله متى من أنه من سبى بابل إلى المسيح أربعة عشر بطنا ، قال : إن في هذه النسبة مشكلات لاتقبل الحل ، لا نه لا يوجد من سبى بابل إلى المسيح أربعة عشر ، و إنما هي ثلاثة عشر بحسب كلام متى نفسه . فأما الذين أنحوا على الا ناجيل الا ربعة بالتخطئة بمن لم يبق عليهم من المسيحية إلا الاسم فاتهم كثيرون جداً . وقد ازدادت الكتب المتعلقة بهذا المبحث بعد الحرب العامة فاتهم كثيرون جداً . وقد ازدادت الكتب المتعلقة بهذا المبحث بعد الحرب العامة كثيراً ، فقد عرضوا الأناجيل على المحك ومخصوها تمحيصاً لا بأس بأن نشير إلى كثيرة ، ونو رد عليه بعض الأمثلة ، لأن الاستقصاء في هذا الباب يستغرق مجلدات كثيرة ، ونحن إنما نتوحى مجرد الاشارة إلى الموضوع ، حتى إذا كان للقارىء رغبة يمكنه أن يراجعه في مظانه ، ولو كانت هذه الحواشي للاستقصا، لم تكن لتنتهى .

جاء فى الـكتاب المتعلق بالسيد المسيح من تأليف الدكتور « بينيه سانغليه » « Binet - Sanglé » أحد أساتيذ علم الروح فى فرنسة ، وذلك فى الجزء الأول من الطبعة الثالثة من الـكتاب المذكور فى صفحة ٢٠ إلى صفحة ١٠ ما يأتى ملخصاً « إن أكثر رجال العمل لا يفكرون فى الـكتابة والتأليف ، وترى المتهوسين من أصحاب الدعاية الدينية لا يهتمون بتقييد أعمالهم وتخليدها إلا بعد أن يدخلوا من العمر فى الطور الذي يقتضى الراحة ، فأما تلاميذ المسيح فقد تأخروا عن كتابة تاريخ

معلمهم بهذا السبب، و بسبب آخر هو اعتقادهم أنه لم يبق وقت للكتابة لأن القيامة قريبة ، فبقيت أعمال المسيح مدة عشرين إلى ثلاثين سنة محفوظة في الصدور لا في السطور.

وقد ذكر « پاپیاس Papias » الذي عاش في النصف الأول من القرن الثاني وكان مطراناً على هيرابوليس ، وهي البلدة التي أقام بها فيلبس الرسول أن المكتبة الأولى للا نجيل كانت ذا كرة شمعون الصفا ، و يعقوب بن زبدى ، و يوحنا بن زبده ولاوى بن الفايوس أى متى ، وتوما ، واندريا ، وارستيون ، و يوحنان ، وفيلبس نفسه . فان هؤلاء الذين كانوا يحفظون تاريخ المسيح ، وكانوا يروون حركاته وسكناته للناس شفهياً ، إلى أن ألحت جماعات المؤمنين عليهم بكتابتها في الورق فكانت من أجل ذلك الأناجيل الأولى التي يشهد بوجودها الانجيلي لوقا ، و يشهد بايباس نفسه ، فان لوقا يقول ما يأتي : « إن كثيرين أرادوا أن يسطروا روايات الوقائع التي تمت طبقاً لشهادة من شاهدوا عياناً » .

لبطرس ، وكان يكتب كل ما سمعه من بطرس عن أقوال المسيح وأفعاله ، لأن مرقص لم يسمع المسيح ولم يصحبه ، وكان يتبع بطرس حيث ذهب ، وكان بطرس يعلم بحسب الظرف الذي يوجد فيه ، و بدون أن يهتم بر بط الروايات بعضها مع بعض ، فرقص لم يكتب إلا ما سمع من بطرس ، ولم يكن له هم إلا في تقييد كل ما سمع بدون زيادة ولا نقصان »

ثم إن پاپياس يقول عن متى : « إن متى جع كلات يسوع بالاخة العبرية وترجهاكل مجسب استطاعته » فالأناجيل الأولية إذن كانت إنجيلين ؛ أحدهما إنجيل مرقص الأصلى ، والثانى مجموعة متى . وكان إنجيل مرقص خاليا من الترتيب ، وكان مرقص هذا و يقال له أيضا يوحانان من سلالة اللاوية ، وكان يحمل لقبا يونانيا مجسب العادة فى ذلك الوقت ، وكانت أمه تدعى مريم وفى بيتها كان يجتمع حواريوا المسيح وكان قد قطع إحدى أصابعه حتى لا يعود صالحاً للكهنوت اليهودى . فكان «هيبوليتوس » القديس يقول له : « مرقص ذو الاصبع المقطوعة » وقد روى «أوزيبيوس » أنه لما كان بطرس الملقب بالصفا يعظ فى رومة ؛ كان الناس الذين يتلقون البشارة منه يترجون مرقص أن يقيد ذلك بالورق و يدفعه لمن يريد ، فعرف بطرس بالأمر فما نهاه ولا شجعه فى البداية ، ولكن بعد أن كتب مرقص إنجيله صاريتلى فى الكنائس ، ثم ذهب مرقص إلى إسكندرية وأسس هناك الكنيسة المرقصية \_ وعاش هناك بين المسيحية \_ ولا يزال القبط يسمون كنيستهم بالكنيسة المرقصية \_ وعاش هناك بين المسيحية \_ ولا يزال القبط يسمون كنيستهم بالكنيسة المرقصية \_ وعاش هناك بين

أما مجموعة متى فقد كتبها هذا بين سنة ٥٠ و ٦٠ وكان متى من الحواريين وكان متصوفا متقشفاً لا يأكل اللحم، ولا يشرب الحر، و بقى في فلسطين اثنتى عشرة سنة بعد المسيح، ونشر إنجيله بلغة العبريين، بينها كان بطرس و بولص يؤسسان كنيسة رومة. فهذان الانجيلان هما أقدم الأناجيل.

وجاءت بعد ذلك الأناجيل الثانوية وكثر عددها، ولما تغلبت الكنيسة في الدولة الرومانيّة أحرقت جانبا عظيما من هذه الأناجيل الثانوية، بحيث لم يبق منها

إلا أسماء فقط . فمنها إنجيل « أندرياس » جاء ذكره في منشور من البابا جيلاسيوس الأول سنة ٤٩٤ ومنها إنجيل « بارناني » الذي ذكره « جيلاسيوس » ولم يكن يفترق عن إنجيل متى . ومنها إنجيل « باسيليديس » ذكره « أوريحينيس » وقد كتب سنة ١٢٥ . ومنها إنجيل « قيرنيتوس » وكان يهوديا. مال إلى شريعة عيسى وكتبه في نحو سنة ١٨٠ وكان يقول إن عيسي هو ابن يوسف من مريم. وقد ذكر « إير ونيموس » ( سنة ٣٤٠ إلى سنة ٢٠٤ ) ومنها إنجيل يعقوب الصغير ذكره «جيلاسيوس» ومنها إنجيل يهوذا ذكره «ايرينابوس» ( ١٧٧ – ٢٠٠ ) وكان هذا الأنجيل مستعملا عند القابينيين وهي نحلة كانت تتمسك بكل شيء تحرمه الكنيسة وكانت تعظم قايين. ومنها إنجيل « تاداى » ذكره جيلاسيوس. ومنها إنجيل « مقر يون » ابن مطران سينوب ألفه سنة ١٣٠ وذكره ايرنايوس وهو مأخوذ من إنجيل لوقا ، ولكنه لا يذكر الفصل المتعلق بميلاد يسوع ، ولا قصة الكرمة ولا الابن الشاطر . ومنها إنجيل متَّى الذي ذكره « أوريچينيس » ومنها إنجيل « ساتورينوس » ذكره هيپوليتوس وتاريخه سنة ٢٢٠. ومنها مجموعة الأناجيل الأر بعة بقلم « تاتيانوس » الأشورى تلميذ يوستينوس وكان من النَّحلة التي تحرم أكل اللحم وشرب الخر والشهوات البدنية . وقد كتب هذا الكتاب سنة ١٧٢ باللغة الآرامية ولا يوجد في هذا الأنجيل النسبة الداودية.

وفى سنة ٤٥٧ وجد «تيودوريتوس» أسقف سيروس \_ مدينة بقرب الفرات \_ مائتى نسخة من هذا الانجيل بين رعيته فهنعها . وفى سنة ٥٤٥ اطلع فكتور أسقف هائتى نسخة من هذا الانجيل بين رعيته فهنعها . وفى سنة ٥٤٥ اطلع فكتور أسقف «كابرى» على ترجمة لاتينية لهذا الكتاب . ثم أناجيل الناسينيين « Perates » والسيتيين « Sethiens » ذكرها كلها هي وليتوس وفى الانجيل الأول منها خطب ليعقوب بن يوسف أخى يسوع . ومنها إنجيل السمعانيين « Simoniens » جاء ذكره فى المقدمة العربية لمجمع نيقية المنعقد سنة ٣٢٥ . ومنها الانجيل الأبدى ، جرى تأليفه فى القرن الثانى عشر بقلم راهب اسمه « جيوفاشينو »

« Giovacchino » وحرمه الباباوات سينيبالدو الذي عاش من سنة ١٧٤٣ إلى سنة ١٢٥٤ ؛ و بطرس الذي عاش سنة ١٢٧٦ . ثم تاريخ فرار مريم العذراء و يوسف إلى مصر ، وهو منسوب إلى « ثيوفيلوس » الاسكندري وقد ذكره السمعاني في المسكند الشرقية ( ١٦٨٧ ـ ١٧٦٨ ) ومنها أسئلة مريم التي ذكرها « أبيفانوس » المسكتبة الشرقية ( ١٦٨٧ ـ ١٧٦٨ ) ومنها أسئلة مريم التي ذكره أبيفانوس » ومنها المجيل المكال ذكره أبيفانوس ومنها الانجيل المحال ذكره أبيفانوس ومنها الانجيل المحال ذكره أبيفانوس .

و يوجد أناجيل أخرى محفوظة منها بعض قطع ، وذلك مثل إنجيل حوا ، وكان معروفا عند الأوفيتيين « Ophites » الذين كانوا يعبدون الثعبان ، وهو مشابه لانجيل السكال . ومنها إنجيل « بارتلماى » الذي حرمه جلاسيوس ، وجد فيه بعض المؤلفين قطعاً مهمة باليوناني والقبطى مترجمة عن العبرى . ومنها إنجيل فيلبس من القرن الثاني وكان هذا يحرم الزواج ، ويذهب إلى أن النسل نتيجة مبدأ غير حسن ، ولم يبق منه إلا قطعة ذكرها أبيفانوس .

ومنها إنجيل شمعون الصفا ويذهب يوستينوس إلى صحتة، وليس بينه و بين إنجيل متى إلا فرق قليل وتاريخه من سنة ١٦٠ إلى ١٧٠ و بقى معمولا به إلى سنة ١٩٠ وفى سنة ١٨٨٧ وجدوا فى أخميم بمصر فى قبر راهب قطعة منه ، ومنها إنجيل توما المحرر فى القرن الثانى بقلم بعض مسيحيين من سورية باللغة اليونانية . ومنها إنجيل المسل الحقيقة محرر سنة ١٥٠ ذكر منه هيپوليتوس بعض قطع ، ومنها تعاليم الرسل الاثنى عشر ، عثر وا عليه بشكل مخطوط يونانى و يقال إنه كان فى القرن الثانى ، ومنها إنجيل الاثنى عشر ، عثر حواريا وجده ريفيليو « Revillout » باللغة القبطية ، ومنه مخطوط فى مكتبة ستراسبورج وكاتبه يزعم أنه غملييل القديم الذي كان يدافع عن شيعة يسوع أمام مجلس اليهود . وهذا الانجيل تاريخه يرجع إلى القرن الثانى . ومنها ذكريات الرسل أشار إليها يوستينوس سبع عشرة مرة ، وكانوا يقرأونها كل يوم أحد فى النصف الثانى من القرن الأول . ومنها الانجيل محسب العبرانيين أو الناصريبن أحد فى النعف الآرامية فى أواخر القرن الأول ، وهو يشبه إنجيل متي . و يذهب باللغة الآرامية فى أواخر القرن الأول ، وهو يشبه إنجيل متي . و يذهب

«إيرونيموس» ، و «ريشارد» سيمون إلى أن هذا الانجيل أعلى درجة من إنجيل متى . فالغلطة التي غلطها متَّى في جعله زكريا ابناً لبريكيا مصححة في إنجيل العبرانيين الذي يجعله ابن يُو وادا . وقد كان هذا الانجيل مستعملا في فلسطين وسورية و بقي منه اثنتا عشرة قطعة وأشار إليه « إغناطيوس » في رسائله إلى أهل إزمير و « طيطوس » و « فلاڤيوس » و «كليمان » و « أوريچينيس » و « أورينيموس » . وليس في هذا الانجيل ذكر لبكارة مريم . ثم إنجيل العبرانيين الإبيونيم وهم جماعات في السامر"ية كانوا يحافظون على بعض عادات اليهود لكنهم كانوا يمتنعون عن أكل اللحم وكانوا يحبون الاغتسال كثيراً ، و يعيشون في الفقر . و إيجيلهم هذا مشتق من إنجيل الحواريين الاثني عشر ، وليس فيه نسبة يسوع ، ولا حمل مريم له بصورة عجيبة ولا قصة ملوك المجوس ، ولا قصة فرار مريم بيسوع إلى مصر . وهم يقولون : إن يسوع هو ابن يوسف من مريم ، ولم تكن مريم بكراً ، ولا كان يسوع إلهاً . وقد حفظ أبيفانوس قطعة من هذا الأنجيل. ثم الانجيل بحسب المصريين كتب باللغة الآرامية سنة ١٥٠ يقرب من إنجيل لوقا ، و إنجيل متّى ، وهو ينسب إلى يسوع ألفاظاً غريبة . وقد ذكره تيتوس ، وفلاڤيوس ، وكليمان ، وغيرهم . ثم الانجيل المتهوّد وهو منسوب إلى « فوسطُس كليمانس » ولا يوثق به . ووجد « بيكل » « Bickel » في ڤينا قطعة من إنجيل لم يعرف صاحبه . و يوجد كتاب فيه كلات منسوبة إلى يسوع لا توجد فى الأناجيل واسمه أغرافا « Agrapha » وكشف « ريفليو » قطعاً فيها أخبار عن مريم في صغرها كان يسوع يحدث بها الرسل ، ونشر ذلك في الجريدة الآسيوية . و وجد طرس في البهنسا من مصر يحتوى واحداً وعشرين سطراً على الوجهين ، يظهر أن تاريخها راجع إلى سنة ٢٠٠ . ووجد خبر موت القديس يوسف الناصري النتجار والد السيد المسيح- بحسب زعمهم \_ عثر وا على عالى ورقات من هذا الكتاب. ووجد خبر موت العذراء مريم في مخطوط قبطي نشره «ادوار دولو رييه Dawrulier» ثم إنه يوجد أناجيل محفوظة بتمامها ووثائق أخرى ساميَّة متعلقة بالسيد المسيح وعائلته منها الكتاب المسمى عقيدة أداى « Addai » وهو مؤلف سرياني من القرن الرابع كتب تحت إملاء بارسلناك كاتب أبقار « Abgar » الأسود ملك الرها من سنة ١٧٠ إلى سنة ٥٠ وجد من هذا الكتاب مخطوط تاريخه القرن الخامس عثر عليه «كيرتون Cureton » سنة ١٨٧٦ وقد وجد في هذا الكتاب مكتوب من «أبقار» إلى يسوع يرجوه أن يحضر إليه في الرها حتى يشفيه من مرضهو مصاب به . ومكتوب من يسوع إلى أبقار يذكر له فيه أن كل من يؤمن به ينال الخلاص ، وأنه سيرسل إليه أحد تلاميذه ليشفيه من مرضه . وقد ذكر أوزيبيوس ( ٢٦٥ – ٣٤٠) هذين الكتابين في تاريخ الكنيسة ولم يشك كثير من العلماء في صحتهما ، منهم « تيلمونت الكتابين في تاريخ الكنيسة ولم يشك كثير من العلماء في صحتهما ، منهم « تيلمونت Rinck » وفيلبس .

ثم إنجيل برنابى وصاحبه يزعم أنه عاش فى زمن يسوع ، وكان مخالطا له ولا مه وهو يذكر أنه لم يكن إلا نبياً من الأنبياء ، وأن الصلب إنما وقع على يهوذا الاسخر يوطى لشدة شبهه بعيسى ، وأن عيسى رجع إلى أمه وتلاميذه ولم يصلب وهذا الكتاب هو تأليف أحد المسامين .

قلنا: إن الحيكم بدون دليل لا يصح ، فقول الدكتور بينيه سانغليه إن هذا الكتاب تصنيف أحد المسلمين بدون ذكر المسلم الذي صنيفه بل بمجرد الظن ليس بوارد ، فالظن لا يغني من الحق شيئاً ، وكان عليه أن يأتي بالأدلة على هذا الزعم فان كان الدليل عنده على هذا هو نفي الصلب ، والقول بأنه وقع على غير عيسى تشبيها له به ؛ فليس المسلمون وحدهم قالوا بهذا ، وهذه الرواية موجودة من زمن عيسى نفسه . حتى أن أميل لود ثيج اليهودي الألماني المشهور بتأليف التراجم ذكر في آخر بعد النه الذي ألفه لهذا العهد عن المسيح أنه لما سرق النصاري جثة عيسى من المغارة بعد الصلب جاء اليهود وشكوا الى بيلاطوس النبطي سرقة جسد عيسى وقالوا له : كيف يمكن بدون التواطؤ مع الحكومة أن يتمكن النصاري من إخراج الجسد من المغارة! . وشائع اليوم كثيرا أن عيسى لم يصلب ، وأن الصلب إنما وقع على غيره ، وقد استوفينا قضية الصلب هذه في حواشينا على «حاضر العالم الاسلامي » في عرض وقد استوفينا قضية الصلب هذه في حواشينا على «حاضر العالم الاسلامي » في عرض

الكلام على كتاب « درمنجهم » الذى أراد التوفيق بين الاسلام والنصرانية . فمن شاء فليراجعها هناك . وقد نشر الأستاذ صاحب المنار ( رحمه الله ) مباحث فى هذا الموضوع ورسالة سديدة لا حد الدكاترة المصريين .

و بديهى أن من الأناجيل المحفوظة بتمامها إنجيل مرقص ، و إنجيل يوحنا و إنجيل متى ، و إنجيل لوقا ، وهي الأربعة التي يعول عليها النصاري .

ثم هناك كـتماب يقال له طولدوس يشوع « Toldos Jeschou » وهو مؤلف ً عبراني من القرن الثاني عثر وا عليه في أواخر القرن الثالث عشر ، ونشر سنة ١٦٨١ وفيه أكثر القصص المذكورة في الأناجيل ، وفيه ذكر موت يعقوب أخي المسيح. ثم تلمود أورشليم وبابل ، وفيه ذكر المسيح. ثم قصة المسيح وهو صغير بقلم توما الفيلسوف الاسرائيلي يذكر معجزات عيسي وهو محفوظ بكل من اللغات السريانية واليونانية ، واللاتينية . ثم مكتوب يسوع النازل من السماء ذكره « ليسنيانوس » أسقف قرطاجنَّه في القرن الرابع للمسيح . ثم تاريخ يوسف النجار كتب في مصر في القرن الثاني وهو بالقبطية . ثم قصة مولد مريم وهي ثلاثة أقسام ؛ اثنان منها كتبا في القرن الثاني ، والثالث في القرن السادس . وفي هذا الكتاب مذكور ولادة مريم ومنشؤها في الهيكل، و زواجها وحملها بيسوع، وغضب يوسف النجار عند ماعلم أنها حامل. وهذا الكتاب محرر باليونانية. ثم كتاب ولادة مريم وطفولية عيسى لمؤلف مجهول اسمه متّى و يظهر أنه من القرن السادس ، وفيه قصص وردت في كتاب ولادة مريم ، وفي كتاب توما الفيلسوف الاسرائيلي ، مع زيادات ، وهو محرر باللاتيني . ومثله كتاب عن ولادة مريم أيضاً كتب في القرن الخامس باللغة اللاتينية . ثم مكاتيب السيدة مريم إلى أهالى مسّيني ، وفلورانسا ، وجواب السيدة مريم إلى أغناطيوس ، وهـذه المـكاتيب ظهرت سنة ١٤٩٥ في خاتمة تاريخ توما دو کانتر بو ری « Thomas de Cantorbery » ثم کتاب عن مریم أیضا جاء ذكره في منشو ر البابا جيلاسيوس وهو منسوب إلى يوحانان بن زبده. وقد وصل إلى الناس هذا الكتاب بالعربية . وكتاب آخر يتعلق بمريم تأليف «ميلتون»

مطران السارد تاريخه القرن الثاني . ثم رسالة للقديس يوحانان اللاهوتي على قيامة مريم من بين الأموات مظنون أنه كتب في الفرن النابي عشر . ثم الأنجيل المسمى بانجيل الحداثة كتبه أحد النساطرة الذين ينكر ون وجود المطهر ، ولا يقولون بمزو بة القسيسين، وقد وصل إلى الناس باللغة العربية، ولعله مترجم عن السرياني ثم الرسائل المنسوبة إلى يعقوب بن يوسف ، و إلى يهوذا بن يوسف إخوة المسيح . ثم أعمال الرسل تأليف لوقا ، ثم تاريخ الرسل تأليف أو باديا \_ أو عُبُمَادية \_ كتب بالعبر انى في صدر النصرانية . ثم تاريخ الـ كمنيسة لأو زيبيوس ( ٢٦٠ – ٣٤٠) فجميع هذه الكتب ما عدا الأناجيل الأربعة عدت أحاديث خرافة، وحرمتها الكنيسة ، واضطر الذين بأيديهم مها شيء أن يخفوه . و برغم هذا فقد كانت من القرن الخامس إلى القرن السادس عشر منتشرة جداً ، وربما كانت هي السبب في انتشار العقيدة المتعلقة بمريم حتى انتهى الأمر بأن عبدوها . فأما الأناجيل الأربعة فقد تقررت صحتها في المجمع اللاوديقي في أيام البابا سلفستر الأول ( ٢٧٠ ـ ٣٣٧ ) وفي مجمع قرطاجنة المنعقد سنة ٧٩٧ وقد ثبّت ذلك البابا جيلاسيوس الأولسنة ٤٩٤ وأقدم هذه الأزاجيل الأربعة إنحيل مرقص ، وهو رأى « ڤيلكه » « Wilke » و « ڤایس Weiss » و « أرنست رینان » و « جول سوری » و « ألبیر ریفیل » و « إدمون ستايفر » وليس في هذا الانجيل صنعة ولا اهتمام بتأييد العقيدة ، بل هو يذكر الحوادث كما هي بدون زيادة ولا نقصان ، وليست فيه النسبة الداودية ولا أعجوبة الحل، ولا ميلاد المسيح ولا صعوده، وإنشاؤه ساذج، ولذلك فقيمته التاريخية عظيمة، ويأتى بعده إنجيل متى وقد كتب بالعبرية، وترجم إلى اليونانية ، وكاتبه يروى روايات غير مضبوطة ، فيها كثير من التعسف ، ويزيد وينقص ، و يحرف ويبدل ، ويضع في يوم واحد حوادث وقعت في يومين مختلفين ولا يتنبه إلى أنه قد روى القصة مرتين، و يحاول أن يعلل كيف أن يسوع الذي كان أكبر من يوحنا المعمدان جاء يطلب من يوحنا أن يعمده . وفي المحل الذي يذكر مرقص مريضاً واحداً نال الشفاء على يد عيسى يذكر هو مريضين ، وفي الحجل

الذي يقول مرقص فيه لفظه «كثير » يقول متَّى « الجميع » والفتاة النائمة يقول عنها إنها ميتة ، وقد ورد في إنجيل مرقص: « لماذا تدعونني صالحًا . مامن صالح غير الله » فمتَّى يبدل ذلكِ قائلًا عن لسان المسيح « لماذا تسألونني عما هو صالح لايوجد إلا صالح واحد »و محل « طو بى للفقراء » يقول «طو بى للفقراء بالعقل » ومحل « الجياع » يقول « الجياع إلى العدل » ثم إن متّى يحذف الجلة التي وردت في إنجيل مرقص من أن أقارب يسوع ظنوا به جنَّة ، ومتَّى يتعب كثيراً في إثبات أن عيسي ولد في بيت لحم وأن جميع النبوات المتعلقة بالمسيح قد تمت به ، وهكذا يؤوَّل ما جاء في العهد العتيق متعلقاً بحوادث لا صلة بينها و بين المسيح ، وهو يحذف ما جاء في إنجيل مرقص من زيارة النساء لقبر المسيح وكونهن لم يكن منتظرات قيامه من بين الأموات. ثم إنه يذكر التوراة إحدى عشرة مرَّة ، وفي نقله عنها يخلط خلطاً كبيراً ، إما في النص أو في اسم القائل، إلى غير ذلك من التحريف والتبديل وفيه كثير من الخرافات. اهِ فأنت ترى أن مؤلف هذا الكتاب الذي لا يوجد أوسع منه في هذا الباب يظرى في الصدق إنجيل مرقص ، ويبالغ في انتقاد إنجيل متّى. والحالأنه منذ ثلاث سينوات ظهر كتاب عنوانه « لأجل فهم حياة يسوع » تأليف الأستاذ « بروسبير الفاريك Prospere Alfaric » المدرس بجامعة استراسبورغ ذهب فيه الأستاذ المذكور مذهب من يرى أن أكثر ما ورد في إنجيل مرقص مطبق عمداً على نبوَّات سبقت في المهد القديم ، سواء كانت الحوادث المروية صحيحة أو غير صحيحة ، وهذا من قبيل الدعاية لا التاريخ. وقد اجتهد هذا المؤلف أن يثبت كل ما هناك من التناقضات تارة ، ومن الأخبار المخالفة للطبيعة طوراً ، مثل أن الدنيا كلها أظامت من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة أثناء احتضار السيد المسيح على الصليب، وأنه انشق حجاب الهيكل، وغير ذلك من القصص. وكذلك ظهر كتاب جديد اسمه حياة يسوع المسيو « موريس غوغويل Goguel » من علماء فرنسا توخَّى فيه الرد على الدكتور «كوشو Couchoud » الافرنسي وغيره من ( ٥ - تعليقات )

علماء الألمان والانجليز والهولنديين الذين لم يجدوا في الأناجيل حقائق تاريخية تثبت على التمحيص، بل كل ما وجدوا فيها تقريباً هو من باب الدعاية الدينية المحضة. ومنهم من رجح كون المسيح رمزاً، وأنه لم يوجد أصلا. فالمسيو غوغويل يبين ما في هذه الأقاويل من المبالغات، وهو يقول إن وجود عيسى محقق، وأن الأخبار الواردة في الأناجيل يمكن ربط بعضها ببعض وأخذ نتيجة تاريخية صحيحة منها، وهو يرى أن ادعاء كون المسيح رمزاً فيه من المشكلات التاريخية أكثر من القول بأنه وجد بالفعل.

نعم أن المسيو موريس غوغويل يعتقد أن كثيراً من روايات الأناجيل غير واقعية ، بل مطبقة على التقاليد النصرانية تطبيقاً لمجرد الدعاية ، أو بحسب الاعتقاد وأن هذا في واد والتاريخ في واد . وكذلك رينان في كتابه الشهير « حياة يسوع » يعترف بتطبيق بعض الروايات على النبوات السابقة تعمداً أو تعملاً .

ولنعد إلى بحث الدكتور « بينيه سانغليه » فهو يذكر أن انجيل لوقا كتب سنة ٢٤ وأن لوقا لم يكن من الذين عاصروا المسيح ، ولا كان يهوديا ، ولكن في كلامه كثير من المعرى والآرامى فهو بدون شك من أصل سامى . وقد كان لوقا فيما يظهر من المتصوفة وكان مذهبه في التاريخ أن يجمع و يرتب الحوادث بدون اعتناء في أمر صحتها وعدمه . ولكنه لم يكن يسلم من التكرار والتناقض . ويظهر أنه كان طبيباً ، وله عدا الانجيل المذكور كتاب اسمه « أعمال الرسل » . وهذه الأناجيل الثلاثة لم يأت القرن الثاني للمسيح حتى كانت هي المساند المعول عليها عند جميع النصارى . أما إنجيل يوحنا بن زبدى فقد كتب بين سنة ٨٠ و ٩٠ في آسيا الصغرى وهو يأخذ عن الأناجيل السابقة ، وعن وثائق لم يطلع عليها مرقص ومتى . وقد كان يوحانان هذا يهوديا وكانت كتابته بالعبرانية ، وكان مطلعا على المهد العتيق ، وكان يجتهد في إثبات أن المسيح هو ابن الله ، و يأتي بجمل من المهد العتيق ليستخرج منها إشارات إلى مجي الحياس، ويكثر من الكنايات والاستعارات والتأويلات ، وعند ما يذكر أن المسيح هو جسده ! و برغم كل هذا فالذين حكوا بصحة هذا الانجيل عدد لا يحصى من قال : « اهدموا هذا الهيكل وأنا أقيمه بعد ثلاثة أيام » زعم أن مراده بالهيكل إغا

العلماء ، وذهبوا إلى أنه ناقل أمين ، وأن يوحانان هذا كان أعلم بالأسهاء والأعلام من أصحاب الأناجيل الأخرى ، وربما أوضح أموراً من أحوال المسيح وعلاقاته مع أحبار اليهود وأعماله في القدس قد فاتت أصحاب الأناجيل الثلاثة الأولى .

و برغم أن في كلامه عن أيام المسيح في القدس بعض سقطات فهو في هذا الموضوع أعلى درجة من مرقص ومتى ولوقا . وذهب بعضهم إلى أن يسوع في انجيل يوحانان هو يسوع الحقيقي التاريخي . وقال آخرون : إن أوثق الأناجيل هما إنجيل مرقص ، وإنجيل يوحنا المذكور . وطعن بعضهم في يوحانان المذكور فقالوا : إنه كان جاهلا متكبراً متعصباً منتقا ، وكانت فيه ميول شاذة ، وكان تلميذا ليوحنا المعمدان وأن والده كان صياد سمك فترك والده واتبع المسيح ، وقال عن نفسه : إنه التلميذ الذي كان يسوع يحبه ، و بعد موت المسيح صار من رؤساء الفرقة المسيحية ، نخبس واضطهد ، وكانت وفاته في أفسوس سنة ٩٨ . وقد كان لانجيله نجاح عظيم ، لأن الناس كانوا يعلمون خلطته بالمسيح من البدايةومن قبل متى . وقد سأله بعض المؤمنين عن رأيه في أصاب الأناجيل الثلاثة التي سبقته فقال : إن الذي أهملوه من جهة المحجزات التي يجب أن تروى كان شيئاً قليلا . فرغب إليه المؤمنون بسد النقص المدى وقع في الأناجيل الأخرى ، فكان ذلك هو الحامل له على وضع إنجيله .

وكانت هذه الأناجيل الأربعة مكتوبة على ورق البردى ، وما انتهى القرت الثانى حتى وجد منها ستون ألف نسخة ! ويقال إنه يوجد اليوم ١٠٧٧ مخطوطاً من الأناجيل الأربعة ، و إن أقدمها هو إنجيل تاريخه القرن الرابع عثر عليه «تشندورف» في جبل سيناء في ٤ فبراير ١٨٥٩ . انتهى .

ثم إن الدكتور بينيه سانغليه تكام عن قيمة الأناجيل التاريخية فنقل أكثر الأقوال المختلفة في هذا الموضوع ، ورجح الرأى القائل بأن أصحابها كانوا قوما سنة جا رووا الأمور على علاتها ، وأنهم لوكانوا من أهل الصنعة والدهاء لم تقع في أناجيلهم الأغلاط والتناقضات التي وقعت . نعم أن سذاجتهم أوقعتهم في أخطاء كثيرة كا هو الشأن في كل ساذج يريد أن يروى قصة ، لكن مما لاجدال فيه أنهم لم يضعوا

أ كاذيب من عندهم ، وغاية ماهناك أن هوسهم كان يحملهم على نقل أشياء غير مطابقة للواقع . اه ملخصاً .

فالقارى، يرى مما لخصناه هنا عن العهدين العتيق والجديد أن الاختلاف واقع فى كل منهما . فالعهد العتيق قد أضاف إليه اليهود مالا يليق بالكتب المنزلة بوجه من الوجوه كما تقدم الكلام عليه ، فلم يكن التبديل منحصراً فى تحريف الكام ، ولا فى تأويله كما ذهب إلى ذلك ابن خلدون رحمه الله ، هذا فضلا عما وقع من الاختلاف فى الأقسام التى يجب أن تعد من التوراة ، والأقسام التى يجب إخراجها منها .

وأما العهد الجديد فان التناقضات واقعة فيه من كل مكان ، فمنه أناجيل رفضها الكنيسة بالمرة ولكنها لم تدخلها فى الكتب الكنيسة بالمرة ولكنها لم تدخلها فى الكتب الكنيسة المعول عليها ، ومنه الأناجيل الأربعة التى قررت المجامع العمل بها ، وليس رفض الكنيسة لبعض الأناجيل و بعض التواريخ المتعلقة بالعهد الجديد دليلا كافيا على عدم صحتها ، لا أن الكنيسة تنفى كل ماهو خارج عن عقيدتها ، ودليل ذلك أن ما ينفيه الكاثوليك مثلا قد يثبته البر وتستانت ، فالاختلافات بين الأناجيل المردودة والا أناجيل المصدقة والمعول عليها هي أيضا لم تسلم من الاختلافات ولا من الأخطاء كما أجمع على ذلك العلماء الأوربيون الذين محصوها .

وقد يعترف العلماء المسيحيون أيضا بوقوع الاختلاف فيها، لكنهم يردونه إلى التأويل، و يجعلونه من الأعراض التي لا تمس جوهر الحقيقة، وهذا فيه نظر. وعلى فرض جواز هذا القول فان وجوه الاعتراض الكثير الواقع على الأناجيل من جهة العلماء المدققين غير المؤمنين بالدين المسيحي إنما هي من مخالفة رواياتها للسنن الطبيعية ومن جهة كونها إنشاء جماعة إن لم يجز وصفهم بالكذب لم يجز وصفهم بالعلم وهذا كله لا ينفي ما يجب من حرمة التوراة والانجيل وتقديسهما وفقا لما في القرآن العظيم الذي يوجب لهما هذه الحرمة من حيث وجودها الأصلى، ولكنه لم يضمن عجة نسخ التوراة ونسخ الانجيل التي تعاورتها أيدي الناس بالحذف والتبديل بحسب الأهواء، والله تعالى من وراء العلم.

## تاريخ العرب الاولين

تعليق على ماجاء في السطر ١٨ من الصفحة ٢٣ من الجزء الأول من ابن خلدون

لايزال المؤرخون عموماً ، والمتخصصون في تاريخ الأمم السامية ، متفقين على كون تاريخ العرب القدماء غامضاً ، وأنه لايزال مفتقراً إلى وثائق كثيرة تجلو حقيقته ولقد عثر وا على كتابات غير قليله كشفت بعض نواح منه ، إلا أن كنثيراً من هذه الحكتابات لايزال مجهولا ، وما دام هذا القسم من الكتابات لايزال مغيبا ، فلا يزال تاريخ العرب الأولين ناقصا . والآن تجد معول المؤرخين في هذا التاريخ على يزال تاريخ العرب الله قي كنوا من حلها في بلاد العرب ، وعلى ماهو وارد في تواريخ الأمم الأخرى من بابليين وأشوريين ومصريين وعبرانيين ويونانيين ورومانيين وكذلك على ماهو وارد عن علماء الاسلام بشأن عرب الجاهلية .

وقد جاء في الكتابات البابلية الخرفية التي عثر وا عليها مايدل على وجود ملك إسمه « مانيوم » كان ملكا على « ماغان » أو بلاد العرب الشرقية . و يظنون أن « ماغان » هذه هي معان ، كا أنه ورد في محل آخر ذكر « ملوخ » الذي يظن أن منه اشتق اسم العالقة . وكان السومريون ذوى علاقات مع هؤلاء . ثبت إذن وجود العالقة في التاريخ منذ ألفين وخمسائة سنة قبل المسيح . فأما الكتابات التي عثر وا عليها في جزيرة العرب فهي ترجع إلى ألف سنة فأ كثر قبل المسيح ، وأكثر من عليها في جزيرة العرب فهي ترجع إلى ألف سنة فأ كثر قبل المسيح ، وأكثر من خدم العلم في كشف هذه الكتابات المنقوشة على الصخورهو بحسب ماور دبالانسكلوبيدية الاسلامية يوسف هاليقي «Goséphe Halevy» وأدوار غلازر «Edoird Glaser» المنابات تنقسم إلى قسمين بحسب اللغة ؟ فالأول هي المعينية ، والثاني هي السبشية الى معين وسبأ ، وهما قبيلان يقال إنهما من حضرموت . وفي سنة الخسمائة قبل نسبة إلى معين وسبأ ، وهما قبيلان يطلق عليهم لقب ملوك سبأ ، ثم ظهر بعدهم الحيريون المسيح كان ملوك مأرب أيضاً . وفي نحو السنة الثلاثمائة قبل المسيح كان يقال للواحد من وتمكنوا في مأرب أيضاً . وفي نحو السنة الثلاثمائة قبل المسيح كان يقال للواحد من وتمكنوا في مأرب أيضاً . وفي نحو السنة الثلاثمائة قبل المسيح كان يقال للواحد من

هؤلاء ملك سبأ وذى رَيْدَان وحضرموت ، ثم أضافوا إلى ذلك اللقب جملة « وعربهم في الجبل وتهامة » و بقى ملك الحميريين هؤلاء إلى مابعد استيلاء الأحباش على اليمن أى فى القرن الرابع بعد المسيح إلى القرن السادس .

وقد وجد العلماء كتابات منقوشة على الصخور من ذلك العهد . وكان غلاز ر الآنف الذكر هو الذي كشف الكتابة الطويلة المتعلقة بسيل العرم ، أى انفكاك سد مأرب ، وهو الحادث العظيم الذي وقع في سنة خمسائة وثلاثوأر بعين بعدالمسيح وهذه الكتابة كتبها أبرهة ونصها : ( بقوة الرحمان «رحمانان» ولطفه ورحمته و بمسيحه والروح القدس نقشت هذه الكتابة على الحجر بأمر أبرهة الوالى من قبل الملك اليكسومي «رامفيس ذي بيامان» ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت و يمنات وعربهم في الوعر والسهل ) . ثم يوجد في هذه الكتابة إشارة إلى رسل ملك الروم وملك فارس والمنذر والحارث بن جَبلة ، مما يدل على أن دسائس كل من الدولتين الرومية والفارسية كانت بدأت في جزيرة العرب منذ ذلك العهد ، ولم يطل الأمر حتى خلع أبرهة عامل الحبشة آخر الملوك الحيريين الملقب بذي نواس ، وأزال مملكة حمير وأبرهة هذا هو الذي زحف إلى مكة ومعه الفيل و إليه أشار صاحب البردة بقوله :

كأنهم هرباً أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمى وفى ذلك الوقت تغلب العجم على الين لعهد كسرى الأول ، فاستناب عنه رجلا يقال له وهريز . ولما ظهر الاسلام كان فى الين عامل لكسرى أبر ويز الثانى يقال له « باذان » فأسلم و دخل بعد ذلك اليمن فى الحوزة المحمدية ، ولم يقدر العلماء أن يكشفوا شيئاً عن المملكة السبئية يرجع الى أقدم من سنة سبعائة قبل المسيح .

فأما المعينيون فالمظنون أن الكتابات المتعلقة بهم ، تملأ تواريخها خمسة قرون ويظهر أن المعينيين كانوا معاصرين للسبئيين ، وغاية ما هناك أنهم رجحوا أن أقدم الكتابات المعينية ، وقد جاء فى الكتابات المعينية ما يثبت وجود دولة السبئيين فى اليمن . وكان ملوك المعينيين مثل «خالي كاريبا صادوقِ » و « يحتيل ريام أبو تبع كرب » فى الزمن الذى كان فهه

ملوك سبأ ، والمظنون أن هذا كان بين سبعائة وستمائة سنة قبل المسيح ، وقد جاء فى كتابة معينية مايفيد أن السبئيين وقبيلة أخرى اسمها «خولان» كانوا يشنون الغارات على الطريق المؤدى من نجران إلى معان فى بلاد الشراة جنو بى سورية ، وقد أشار كتاب أيوب من التوراة إلى هذه الغارات .

ووجدت كتابات أشورية سابقه لسنة السبعائة قبل المسيح فيها إشارة إلى وجود أمير من سبأ اسمه « أيطع آماده » يظن أنه كان فى بلاد العرب الوسطى . وفى المظنون أيضاً أن ملكة سبأ كانت مالكة لشمالى بلاد العرب . هـذا ولم تنفرد سبأ ومعين علك اليمن ، بل كان هناك دولتان قحطان وحضرموت ، فالجلة دول أربع أعظمها سبأ .

وكان للمعينيين مستعمرة في مدين نظراً لتجارتهم بالطيب، وقد ثبت ذلك من كتابات كشفها العالم (أوتنغ Eutung) في «العلى» شمالي المدينة المنورة. وسقطت دولة المعينيين في نحو السّمائة والخسين قبل المسيح، وقد ورث السبئيون مستعمرتهم في مدين . وفي ذلك الوقت تقدم نحو بلاد العرب دول أخرى مثل حكومة « نبوكدنصر » ، فقد كشف أوتنغ و «هو بر Huber» في تياء كتابات تدل على كون حكم الآراميين البابليين وصل إلى هناك ، ور بما كان الملك العر بى الذي أشار إليه هير ودوتوس بأنه عاش في نحو السنة الخسمائة والعشرين قبل المسيح هو ملك اللحيانيين الذي قال پلينوس الروماني المؤرخ « Pline » إن عاصمته كانت هَجُو . فاللحيانيون هؤلاء مجوزأن يكونوا ورثوا المعينيين والسبئيين ووجدوا قبل النبطيين أى كانت دولتهم بين الحسمائة والثلاثمائة سنة قبل المسيح. ثم ظهرت آثار النبطيين في القرن الثاني قبل المسيح ، و بقيت دولة هؤلاء النبطيين إلى سنة مائة وستة قبل المسيح ، إذ تغلب عليهم الرومان . وكانت مدينة النبطيين هي بتراء \_ أي وادي موسى اليوم \_ وكان يمتد ملكهم إلى مدين و بلاد بني سُليم الوارد ذكرها في نشيد الانشاد من التوراة ، وقد عثر وا في وعرة الصفاة من حوران على كتابات مشابهة لحروف الهجاء العربية اليمنية . أما الكتابة النبطية — موصولة الحروف — فهي مشتقة من الفرع الآرامى من الكتابة الكنعانية ، أو يرجح أنها هي أصل الكتابة العربية التي اصطلحوا عليها في القرن الثالث بعد المسيح .

وأقدم كتابة عربية معروفة اليوم هي كتابة « نماره » في شرقي حوران ، تاريخها سنة ثلاثمائة وثمان وعشرين بعد المسيح، وهذه الكتابة تتعلق بملك يقال له امرؤ القيس بن عمرو ملك العرب ، وملك أسد وطئ ونزار ، ومن هذه الكتابة يعلم أن ملك امرىء القيس هذا كان يمتد إلى نجران اليمن .

جاء في الانسكاو بيديا الاسلامية أنه ربماكان امرؤالقيس هو أحد ملوك المناذرة اللخميين. قلنا: هذا محقق إذ جاء فيهم بحسب مافي تاريخ أبي الفداء ذكرامرؤالقيس المن عمرو، ثم عرو بن امرىء القيس، ثم امرىء القيس المحرق بن عرو وهو والد النعان الأعور، ثم جاء امرؤ القيس بن النعان. وقد تابع أبا الفداء في ذلك جرجي زيدان السورى، وعلى ظريف الأعظمي العراقي، وقابلنا بين هذه السلسلة التي ذكرهاكل منهما و بين تاريخ صالح بن يحيي التنوخي فوجدنا أن في سلسلة صالح ابن يحيي ذكر امرىء القيس المحرق بن عمرو بن امرىء القيس الأول بن عمرو بن عدى الاخمى، وقابلناها مع سجل نسب العائلة الارسلانية اللخمية فوجدنا أن المنذر الذي أمه ماء السهاء، أي المنذر الأول هو ابن امرىء القيس الثاني بن النعان الأول بن عمرو بن عدى العجمي، وقابلناها مع سجل نسب العائلة الارسلانية اللخمية فوجدنا أن المنذر الذي أمه ماء السهاء، أي المنذر الأول هو ابن امرىء القيس الثاني بن المرىء القيس الأول بن عمرو بن عدى اللخمى .

فمن هنا يعلم أنه يوجد عدة ملوك من اللخميين باسم امرىء القيس ، ولكن المقصود بالذات هنا هو الملك الذى تولى منهم بين سنة مائتين وخمسين وثلاثمائة وثلاثين بعد المسيح .

فهذا هو امرى، القيس الأول الذى يقال له المحرق ، ويقال له البدء ، فانه ملك بين سنة مائتين وثمان وثمانين ، وثلاثمائة وثمانية وعشرين . وقد كان اللخميون عمالا للأ كاسرة كما كان الغسانيون عمالا للقياصرة ، وكان مقصد ملوك الفرس باستعمال ملوك الحيرة أن يكونوا فاصلا بين الفرس والعرب ، و يصدوا غارات القبائل العربية

على العراق . ومثل ذلك كان مقصد ملوك الروم بواسطة الملوك أولاد جفنة الغسانيين ردع العرب عن شن الغارات في جنوبي سورية .

فهذا جل ما يعرف من تاريخ العرب قبل الاسلام ، وكلما توغل هذا التاريخ في القدم يزداد غموضاً كما لا يخفى . غير أن هناك حقيقة اتفق عليها الباحثون من علماء الأفرنجة ، ولا سيما الذين نقبوا عن الكتابات الحجرية المبثوثة في جزيرة العرب . وهذه الحقيقة أنه في نحو الألف سنة قبل المسيح كانت للعرب ـ لا سيما في اليمن مدنية في غاية الارتقاء والازدهار . و بعض العلماء يذهب ومنهم صاحبنا الأستاذ المستشرق « مو ريتز Morits » الألماني إلى أن أصل إيجاد الكتابة بالحروف بعد الكتابة الهير وغلوفية كان في اليمن ، وهو يعتقد أن اليمانيين هم الذين اخترعوا الكتابة ، وليس الفينيقيون هم الذين اخترعوها كما هو الرأى المشهور .

وقد أفضى موريتز إلى بأدلته على هذا الرأى وقال: إن الفينيقيين إنما بنوا كتابتهم على الكتابة العربية اليمنية ، ثم إن اليونانيين أخذوا الكتابة عن الفينقيين وعهم أخذ الرومانيون ، فيكون العرب هم الذين أوجدوا الكتابة في العالم ، وبهذا الاعتبار هم الذين أوجدوا المدنية .

وأما المستشرق «هومل Hommel » فني الانسكاو بيدية الاسلامية يذكر أخذ اليونان عبادة أبو لون وأمه « ليتو ـ Leto » عن العرب ، وقال رو بيرتسون سميث «Robertson Smith» إن ليتو هذه هي اللات ، و إن اليونان بحسب رأى بريتوريوس أخذوا بعض أحرفهم عن كتابة عرب اليمن ، والبعض الآخر عن كتابة الكنعانيين قال هومل : إن جنو بي بلاد العرب كانت فيه مد نية في أوائل الألف قبل المسيح بالغة الحدالاً قصى من الازدهار بما تركته من معابد وحصون، ومحافد وقصور، وكتابات.

فأما الكتابة الحيرية وهى التى يقال لها الحظ المسند؛ فقد جا، فى الجزء الثامن من كتاب « الا كليل » للفيلسوف العربى الحسن بن أحمد الهمداني صاحب كتاب « صفة جزيرة العرب » تصوير هذه الكتابة كما سيأتى . وقد اشتهر كتاب «الا كليل» كثيراً ، ولـكن أكثره مفقود حتى فى بلاد اليمن نفسها ، فقد بحثنا عنه فلم نجدهم

يذ كرون إلا جزئين ، والحال أنه عشرة أجزاء ، الأول مختص بالمبتدأ وأصول الأنساب ، والثانى نسب ولد الهميسع بن حمير ، والثالث فى فضائل قحطان ، والرابع فى السيرة القديمة إلى عهد تبع أبى كرب ، والخامس فى السيرة الوسطى من أول أيام أسمد تبع إلى أيام ذى نواس ، والسادس فى السيرة الأخيرة إلى الاسلام ، والسابع فى التنبيه على الأخبار الباطلة والحكايات المستحيلة ، والثامن فى ذكر قصور حمير ومدنها وما حفظ من شعر علقمة والمراثى والمساند ، والتاسع فى أمثال حمير وحكمها باللسان الحميرى وحروف المسند ، والعاشر فى معارف حاشد و بكيل .

وقد اطلعت على الجزئين الثامن والعاشر فى المكتبة الملوكية فى برلين وأخذت صورتهما بالفوتوغرافيا ، وعلمت أن أحد هذين الجزئين لا يزال محفوظاً فى استانبول كما أنى علمت أن الجزء الثامن الذى يدور على القصور والمحافد والمساند قد طبعه الدكتور مولر وشرحه سنة ١٨٧٩ ، وأما سائر الأجزاء فما علمنا بوجودها .

و إليك الآن ما جاء في الجزء الثامن عن الخط المسند ، قال الهمداني : باب حروف المسند ، وهو كتاب حمير ومثلاته في حروف ا . ب . ت . ث وغيرها . قال الهمداني : أكثر ما يقع بين الناس الخلف فيا تقولوه في لسان حمير من اختلاف صور الحروف ، لأنه ربما كان للحرف أربع صور وخمس ، ويكون الذي يقرأ لا يعرف إلا صورة واحدة ، فلما وقع الخلل في هذا الموضع رأينا أن نثبت تحت كل حرف من حروف ؛ ألف ، باء ، تاء ، ثاء ، صورة جميعها . و إنما كان اختلاف صور الحروف على سبيل اختلاف الكتاب العربي ، وكانوا يطرحون الألف إذا كانت وسطاً مثل ألف همدان ، وألف ريام ، فيكتبون ريام وهمدان ، كذلك تبع كتاب المصاحف الحروف في مثل الرحمان ، وألف إنسان ، و يثبتون ضمة آخر الحرف و واو عليهمو .

( إلى أن يقول ) : ويقرأون كل سطرين بخط ، ويفصلون بين كل كلمتين في السطر بخط ، ومثال ذلك في أول مسند هذه صورته :

## 中からから16円の1日かりか入V中中山

والذي عليه جهو ر المؤرخين والمنقبين اليوم وفى مقدمتهم سبرنجر ، وشرادر ؟ هو أن جزيرة العرب هي مهد الأمم السامية ، وأن المهاجرة بدأت منها إلى الخارج . وقد خالف في ذلك بعضهم وذهبوا إلى أنه يجوز أن يكون وقوع المهاجرة بالعكس أي بدلا من أن يكون العرب ارتحلوا من الجزيرة إلى بابل ؟ يجوز أن يكون بعض الأقوام الذبن على شواطيء الفرات قد ارتحلوا منها إلى الجزيرة العربية ، فأما كون البربر هم من العرب ، وأنهم جاءوا من جزيرة العرب ، وأن اللغة البربرية هي من اللغات السامية ؟ فهذا سيكون البحث فيه بمكان آخر .

فبعض العلما، ومنهم « نولدكه » المستشرق الألماني المعروف يقول بهذا الرأي

و بعضهم يرده ، وقد ذهب « هومل Hommel » إلى أن السبئيين كانوا في الجوف في شمالي بلاد العرب ( التابعة لابن سعود اليوم ) وأنهم تقدموا منها إلى الجنوب . وقد جاء ذكر سبأ في التوراة مراراً ولكن بأقوال يناقض بعضها بعضاً ، و إنما يمكن الاتفاق على أن السبئيين كانوا تجاراً في تلك الأعصر يبيعون عود الطيب في مصر والشام و يتجر ون بالحجارة الكريمة . والتوراة تشير إلى ثروة السبئيين ، و يؤيد ذلك مؤرخو اليونان والرومان .

وقد ذكر «سترابون» المؤرخ الجغرافي اليوناني، أن الرومانيين في زمن أغسطس غزوا سبأ، وذلك سنة ٢٤ - أملا بالاستيلاء على أموال هذه الأمة - ففشلت هذه الغزوة الرومانية فشلاً تاماً، ولكنها عرفت الرومانيين ببلاد العرب. فقد جاءفي كتب مؤرخي الرومان واليونان مثل « ديودور» و «هير ودوت» وغيرهما ، كلام كثير عن حضرموت واليمن ، و وجد مطابقاً للكتابات التي عثر وا عليها في جنوبي الجزيرة العربية. ومن ذلك كله يظهر أن أهالي اليمن كانوا أشداء في الحروب، أصحاب إقدام ونشاط في الأعمال، وكانت لهم زراعة راقية جداً، وتجارة ممتدة إلى سائر الأقطار وعلاقات اقتصادية مع مصر وفينيقية ، وكان لهم قيام على الملاحة و ركوب البحر يعجب به المؤرخون.

وكان السبئيّون سبّاقين في هذه المزايا كاما ، وكانوا أصحاب يسار وترف . ولحان السبئيّون الله عنه الرومان تلك البلاد بقيادة « جالّوس Gallus » كان قد بدأ ظهور دولة الحيريين ، وكان قد تقهقر السبئيّون . فالقائد جالّوس يذكر أنهم \_ أى الحيريين \_ أصحاب الكلمة العليا في المين .

وقد كان هذا فى القرنين الأول والثانى قبل المسيح. ولكن السبئيين بحسب ما جاء فى تاريخ « بلين الرومانى » كانوا لا يزالون ذوى سيادة ومكانة ، وكانت بقيت لهم بعض المدن ، وهذا مؤيد بالكتابات المنقوشة على الصخور ، و بآثار العمران ، من أقنية وسدود وصهاريج ، و بأقوال الهمدانى صاحب كتاب « الإكليل وصفة جزيرة العرب » .

وقد ذكر بلين الروماني معادن جزيرة العرب ، واستخراج هذه الأمة للذهب الذي زاد في ثر وتها ، وسهل طرق مدنيتها . وأما محصول الطيب فقد كان خاصاً بالسبئيين والمعينيين .

و فى أوائل القرن الثانى قبل المسيح تقدم الأحباش إلى بلادسبا ، وصار «أيزاناس» يلقب بملك حمير وسبا ، و يستدل من الكتابات المنقورة فى الصخور أنه من نهاية القرن الثالث إلى الربع الأخير من القرن الرابع للمسيح لم يكن فى اليمن ملوك من أهل اليمن أنفسهم ؛ وأن الحبكم كان قد صار للحبشة ، ولذلك منذ أواخر القرن الرابع لا تكاد تجد ذكراً لسبا فى كتابات اليونان والرومان .

وقد كان «سپرنجر» منذ نصف قرن لا غير يقول: إن مؤرخى اليونان و بلين الرومانى هم الذين نستقى منهم جميع المعلومات عن السبئيين ، وكذلك قبل هذا التاريخ كانت جميع المعلومات التى لدينا عن جنوبى بلاد العرب هى ما جاء فى العهد العتيق ، وما يتناقله العرب من القصص التى فيها من التخيّل أكثر مما فيها من الحقيقة . فلما عثر المنقبون على ما عثر وا عليه من الكتابات هناك انكشف لديهم ما يجدر بأن يسمى تاريخاً ، والفضل أكثره فى كشف هذه الكتابات راجع إلى غلازر

وقبل غلازر كان «كارستن نيبور Caresten Nie Buhr» ذهب إلى جزيرة العرب فى بعثة علمية أنفذتها الحكومة الدانمركية سنة ١٧٦٣، وكان فيها « راتكن الألماني » حدثني بذلك حفيده الأستاذ راتكن في هامبورغ.

فهذه البعثة التي هي أول بعثة علمية إلى جزيرة العرب تنبهت لقضية الكتابات المنقوشة على الصخور ، فجابت البلاد من لحية ، إلى مخا ، إلى تعز ، فصنعاء ، وكان غرضها معرفة الجغرافية وأحوال السكان ، وأصولهم وأنسابهم ، مع درس طبقات الأرض ونباتاتها ، لكنها علمت بوجود كتابات في ظفار لم تصل هي اليها ، غير أن هولنديا كان قد أرسل إلى هذه البعثة نسخة عن كتابات عثر عليها . وعلى كل حال فأول من نبّه إلى هذه الكتابات ووجوب حلها خدمة للعلم هو « نيبور الدانمركي » ثم تلاه « ستزن Seetzen » من أولدنبور غ فانه نسخ الكتابات المنقوشة على صخور تلاه « ستزن Seetzen » من أولدنبور غ فانه نسخ الكتابات المنقوشة على صخور

ظفار وأرسل نسخة عن بعض جمل سبئيّة إلى أور با وذلك سنة ١٧١١ ، ولم يفهموا ما كلا في أول الأمر ، ثم توصلوا إلى حلها فاشتدت رغبتهم في معرفة غيرها .

وفى سنة ١٨٣٤ كشف الأنجليزى «ولستيد Wellsted» كتابة فى حصن غراب على ساحل حضرموت، وكتابة فى محل يقال له « نقاب الحجر » وفي سنة ١٨٣٦ كشف «كروتندن Cruttenden » خمس قطع سبئية فى صنعا، ، ثم نشر الرحالة « قريده Wrede » فى سنة ١٨٧٠ كتابات وجدها فى حضرموت ، ثم إنه جا، «أرنود « قريده Arnaud » فى سنة ١٨٧٠ كتابات وجدها فى حضرموت ، ثم إنه جا، «أرنود ما مارب فنسخ عما وجده فى مأرب وفى صنعاء ٥٠ كتابة أكثرها كان جلا قصيرة ، ثم كثر الاطلاع على هذه الكتابات فى بلاد اليمن . وكان الفضل فى حل هذه الكتابات ومعرفة معانيها إلى « جيسنيوس بلاد اليمن . وكان الفضل فى حل هذه الكتابات ومعرفة معانيها إلى « جيسنيوس بلاد اليمن . وكان الفضل فى حل هذه الكتابات ومعرفة معانيها إلى « جيسنيوس بلاد اليمن . وكان الفضل فى حل هذه الكتابات ومعرفة معانيها إلى « جيسنيوس فى سنة ١٨٦٦ ) واطلعوا على كتاب ليعقوب بن صافر اليهودى كتبه بالعبرى فى سنة ١٨٦٦ فانه ذهب من الحديدة إلى عمان على طريق صنعاء ، وجاء فى كتابه بمعاومات ذات قيمة ، و بها استدل « هاليڤى و Halévy على الأماكن التى يجب ارتيادها لاجل الاطلاع على الكتابات الحجرية .

و يُظن أن هاليقي كان أول أوربي تمكن من الايغال إلى وادى نجْران ، و إلى الجوف اليماني مركز بلاد معين . و بذلك تمكن من الاطلاع على كتابات كثيرة من أقدم عهود البشرية ، ولم يطلع عليها بعده غيره من الأورو بيين . فنسخ هاليڤي من أقدم كتابا منها خمسون من الكتابات الطويلة ، ومن هذه الحنسين ثلاثون معينية .

وقد كان ما اطلع عليه هاليڤي هذا هو الأساس الذي اتخذه العلماء للتاريخ العربي المتعلق بجنوبي جزيرة العرب.

ثم ذهب إلى هناك الكابتن «ميلز Miles» ثم «هينرك ملتسان Millingen» الذي Millingen» الذي ارتادسواحل حضرموت سنة ١٨٧٠ ثم «ميلنجن Millingen» الذي ذهب من الحديدة إلى صنعاء سنة ١٨٧٠ ثم «مانزوني Manzoni» الذي جاب البلاد بين عدن وصنعاء والحديدة سنة ١٨٨٠ ثم «شابيرا» الذي جو ل في تلك البلادسنة ١٨٧٩

ثم «هاريس Harris» الذي ساح في اليمن سنة ١٨٩٣. ولم يأت هذا الأخير بكتابات جديدة ، ولكنه أتى بمعلومات عن تلك البلادمهمة . ثم جاء «لانجر Langer» النمساوى فتوصل إلى ٢٢ كتابة لم تكن معروفة من قبل ، ومات ضحية بحثه وتنقيبه ، كا مات سترن من قبله ، وهو بر من بعده . و إن القارىء الذي يهمه هذا البحث جدير بأن يطالع كتاب « قبر Weber » الذي أسماه «العرب قبل الاسلام « dem Islam » وكتاب هومل المسمى برحلة هلبرخت .

وأما «غلازر »الألماني البوهيمي فقد برع على الجيع لأنه تمكن من نقل ألني كتابة حجرية ، و بدأ سياحته سنة ١٨٨٦ فذهب من الحديدة إلى صنعاء ، وجاب البلاد ثلاث مرات في الشمال ، والغرب ، والجنوب الشرقي ، والشرق . ثم ذهب إلى بلاد ظفار ، كما أنه ذهب إلى مأرب ونقل أر بعائة كتابة منها ، وحقق معلومات جغرافية أطلسية كثيرة ، ووقف على فوائد عظيمة من جهة اللغة ، واقتني أكثر من سمائة مخطوط عربي ، فنشرت أكاديمية باريس جانباً من هذه الكتابات . والآن يوجد حجارة عليها كتابات معينية في لوندرة ، وأخرى في برلين . فأما المخطوطات في كثرها في برلين ، ومنها جانب في المتحف البريطاني . وأهم هذه الكتابات هي كتابة «حدقان » وكتابة «صرواح» التي منها يؤخذ أهم الوثائق التاريخية على جنوبي بلاد العرب .

ولما سافر غلازر المرة الرابعة إلى البين حصل أيضا على مائة كتابة لم نعرفها من قبل، وعلى ٢٥١ مخطوطا عربياً، وجمع معلومات كشيرة.

وأنه يعود أكثر الفضل في تفسير الكتابات واستخراج معانيها إلى هاليقى المار ذكره ، و بريتوريوس ، ومُوردتمان ، ومولر ، وهومل ، وغلازر . ثم قام بعض العلماء بسياحات أخرى في الين منهم « دڤلر Deflers » سنة ١٨٨٧ لكن غرض سياحته كان علم النبات ، ثم « هر ش »ساح إلى حضرموت سنة ١٨٩٧ وهو أول أور بي دخل «شبام» ، و «تريم» ولم يكن باحثا إلا عن الأمور الطبيعية ، ثم في سنة ١٨٩٣ جاء « كارلو لاندبر ج Carrlo » إلى حضرموت فدخل شبام وظفار ، ثم جاء « كارلو لاندبر ج Carrlo

المعدة أنقق عليها ملك السويد فلم تفز بكبير طائل ، فتحولت إلى جزيرة سقطرة وقامت بعثة أنقق عليها ملك السويد فلم تفز بكبير طائل ، فتحولت إلى جزيرة سقطرة وقامت هناك بمباحث طبيعية ولغوية . ثم إن « بورى Bury » جاء من قبل هذه البعثة إلى « بيحان وخولان » وصوّر عدة كتابات ، وفي سنة ١٩٠٢ أرسلت أكاديمية ڤينا رجلا اسمه «هاين Hein» إلى حضرموت رجع بمعلومات كشيرة لم يكونوا عرفوها .

هذا ويقال إن جميع ما اطلع عليه غلازر الذي هو إمام هذا الفن لم ينشر بأجمعه لأنه لم يتسع له الوقت ، ومات قبل أن يتمكن من نشر جميع معلوماته ، و بعد موته نشروا في ثينا جانباً منها لا كلها . وقد ذهب غلازر إلى أن الكتابات المعينية ترجع إلى ما قبل المسيح بألني سنة ، ولذلك تكون أقدم من الكتابة الفينيقية التي لم تظهر قبل المسيح إلا بألف سنة ، فلذلك اعترض العلماء على غلاز ر في هذا الزعم بحجة أن الكتابة المعينية مستقيمة وأشكالها هندسية ، ولا يظن أن مثل هذا الشكل يكون متوغلا في القدم إلى تلك الدرجة .

جاء في الأنسيكلوبيدية الاسلامية أنه لم يوجد بين كتاب العرب من جاء بتاريخ حقيقي عن الين ، و بمعاومات مؤسسة على قواعد متينة مثل الهمداني . فقد كان هذا الرجل يمانيا مولودا في صنعاء ، فخمله حب وطنه والاعجاب بقومه على تأليف كتاب « الا كليل » الذي ذكر فيه تاريخ اليمن ووصف العاديّات التي هي فيها . والجزء الثامن من الا كليل كان نشره مع ترجة ألمانية الدكتور «مولو H. Muller» كما تقدم . وقد أخذ من الجزء العاشر معلومات تكمل ماورد في كتاب الهمداني قصص أشبه الآخر المسمى « بصفة جزيرة العرب » وقد كان في كتاب الهمداني قصص أشبه بالأساطير نقلها الهمداني على علاتها ، إلا أنه برغم ذلك هو الكتاب العربي " الوحيد الذي يفهم منه القارىء ما اليمن ، ومن أهل اليمن ؟ وفيه تفاصيل عن أنساب الوحيد الذي يفهم منه القارىء ما اليمن ، ومن قصورها وحصونها لاتوجد في كتب الافرنج برغم جميع تدقيقاتهم .

وكذلك في أكليل الهمداني عن سبأ وعن سيل العرم مالايتم تاريخ اليمن إلابه

وقد ذهب مؤلر إلى أن الكتابات الحجرية لاتكنى لجلاء تاريخ سبأ ومعين و بلاد البين . فأما قول الهنداني إن باني سد مأرب هو لقان بن عاد فهو قول تابع فيه العثرام والحقيقة التي ظهرت من الكتابات أن باني السدّ هو إثيمر ، فأما وصف آثار السدّ بعد خرابه فان أرنود وهاليڤي لم يصفا تلك الآثار بغير ماصورها به الهمداني .

وقد قسم مؤرخو العرب أدوار اليمن قبل الاسلام إلى ثلاثة ؛ الأول من البدء إلى عهد تبع أبى كرب ، والثانى من عهد أبى كرب إلى ذى نواس ، والثالث من عهد ذى نواس إلى الاسلام . ولكن علماء الأفرنج قسموا هذه الأدوار إلى ثلاثة بشكل آخر . فقالوا : الدور الأول هو السبئى الممينى . والدور الثانى هو الحيرى ، والدور الثالث هو الحيشى فالفارسى . ولعل الوقت يأتى بمعلومات أوضح مما تيستر حتى الآن فان تاريخ الأعصر الغابرة كان ظلمات بعضها فوق بعض ، فانكشف جزء منها بالحفر والتنقيب وحل الكتابات القديمة ، ولا يزال تحت التراب — ور بما فوق التراب — كتابات كثيرة لم يصل المنقبون إليها .

ولما كنت في الحجاز منذ ست سنوات ، وصعدت إلى جبال الطائف ، وجدت كتابات كثيرة على الصخور ، وقيل لى إنها مستفيضة في كل مكان تقريباً من جزيرة العرب ، وقيل لى أيضاً إن بين المدينة ونجد كتابات لاتحصى . وكيف ضرب الانسان في أرض جزيرة العرب يجد كتابات على الصخور ، فإن من عادتهم أن ينقشوا أخبار الحوادث التي تقع عندهم على الجنادل ، وقد شاهدنا من هذه الأخبار الحفورة على الصخر بالحط الكوفي شيئاً كثيراً ، وأوردت أمثلة عليه في رحلتي الحجازية .

ومرة قرأت فى طريق وادى ليَّة على صخر خبر قحط أصاب الناس وأجد بوا ثم بعث الله الغيث وسُقوا . على أن مؤرخى الأفرنج يعترفون بأن فى كتب مؤرخى الاسلام روايات عن مدنية سبأ القديمة والأدوار التى تلتها تنطبق أشد الانطباق على الكتابات المنقوشة فى الحجر ، وعلى المنابع اليونانية والرومانية ، وكلها تفيد أن مدنية الكتابات المنقوشة فى الحجر ، وعلى المنابع اليونانية والرومانية ، وكلها تفيد أن مدنية ( 7 ـ تعليقات )

سبأ كانت راقية جداً ، وأرقى من المدنيات العربية الأخرى ، فالمبانى القديمة الدائرة من آثار سبأ ، والنقوش والتماثيل ، و بقايا الأعدة والهياكل ، والقصور والأسوار والابراج ، وسدود المياه ، مما شاهده سياح الأفرنج بأعينهم يطابق أشد المطابقة الأوصاف التى وصف بها اليونان والرومان تلك الآثار المدهشة ، ولا يجدون فيها مبالغة ، كما أنه عند ماينظر السائح إلى تلك الآثار الباهرة لا يعود متعجباً مما جاء عنها فى كتب الاسلام مما كان يظنه من أساطير الأولين . وحسبك بما ذكره الهمدانى من قصر غمدان وغيره من قصور سبأ مثل قصر سالحين ، و بينون ، وما ذكره عن عظمة سد مأرب ، وما كتبه مؤرخو اليونان والرومان عن فحامة تلك القصور ، وهاتيك الأسداد والقلاع ، فهو مطابق للمحسوس المشهود بالعيان .

فقد كان العرب فى جنو بى الجزيرة فى حاجة إلى خزن مياه الأمطار لأجل زراعتهم ، فبلغوا من الاعتناء ببناء السدود والحياض أقصى درجة يتصوَّرها العقل وترقَّت الزراعة فى اليمن لذلك العهد القديم إلى حدّ لا يخطر ببال أحد .

وروى الهمدانى أنه كان يقال لليمن: البين الخضراء. لكثرة أشجارها وفواكهها ومحصولاتها، ولم تكن الزراعة وحدها هى التى بلغت الأمد الأقصى من الرقى؛ بل ضارعتها التجارة من جهة، والصناعة من جهة أخرى. فأما خصب أراضى البين الذى روى عنه هذه الروايات مؤرخو اليونان والرومان متفقين فى ذلك مع مؤرخى العرب؛ فقد اعترف به سياح الأفرنج الذين جولوا فى بلاد البين، إلا أن هؤلاء أشاروا إلى تناقص الأشجار والغابات بالقياس إلى الماضى.

وقد ذكر الهمدانى اعتدال الاقليم فى جهات صنعاء بخاصة ، وهذا يطابق ماقاله غلازر وغيره من السياح الأوروبيين ، وهو أن أعالى اليمن معتدلة الهواء، وأن هذا الاعتدال هو السبب فى كثرة محصولاتها .

ولقد شاهدت بنفسى فى سياحتى إلى الين السنة الماضية اعتدال بقعة صنعاء منذ صعدنا «عقبة آنس » حتى انتهينا إلى قرية يقال لها « القبّة » ثم إلى قرية أخرى يقال لها « المعبر » ومن هناك سرنا عدة ساعات بالسيارة الكهر بائية فى بسيط من

الأرض يعلو ألفين إلى ألفين وخمسائة متر عن سطح البحر، إلى أن بلغنا صنعاة فررنا ببقعة من أحسن بقاع الأرض، وأكثرها قابلية زراعية، وأجودها هواتوماة ولما وصلنا إلى صنعاء سألنا هل يوجد كثير من نمط هذه البقعة في اليمن ؟ فأجابونا بأننا لم نشاهد إلا جزءاً يسيراً من البسائط المريعة المحيطة بصنعاء من الجهات الأربع، وقد كاشفت بما في نفسى من هذا الأمر الأمير الحطير السيد عبد الله بن الوزير أمير الحديدة \_ وهو من العقل والفضل بالمقام الذي يندر مثله \_ فقال لى : إن اليمن في الحقيقة هي عبارة عن جبالها.

ولم تكن الزراعة وحدها سبب ثروة الين المدهشة في ذلك العصر كما تقدم الكلام عليه ؛ فقد أفاض المؤرخون الأولون من اليونان والرومان مثل ديودور واسترابون ، وأغاترشيد ، في ذكر تجارة سبأ ، واستخراجها للذهب والحجارة الكريمة التي كانت تبيعها من البطالسة بمصر ، و إلى الفينيقيين بالشام ، هذا مع تحارة المنبر وعود الطيب ، وأيدت التوراة هذه الروايات كلها .

جاء فى الانسيكلو بيديا الاسلامية أنه لامبالغة فيما نقلوه من أن أبواب منازل سبأ وجدرانها وسقوفها وأعمدتها كان منها الكثير مموها بالذهب والفضة ، مرصعاً بالحجارة الكريمة ، وأن آنيتهم كانت مصوغة من أنفس المعادن . وهذا ما ذكره الهمدانى والمسعودى وغيرهما من مؤرخي العرب ، وما أيدته الكتابات الصخرية نفسها فيما ترويه عن التقادم العظيمة من الذهب والفضة ونفائس الأحجار . وقد وجد كثير من المسكوكات السبئية ومن الحلى تؤيد أيضاً روايات الرواة من كل قبيل .

وقد عنى بعض علماء الافرنج بالتنقيب عن هذه الحياة الاقتصادية التي كانت في اليمن السعيدة من جميع نواحيها ، وكان السابق في هذه الحلبة « رودوكناكيس Rhodocanakis » الذي ألف كتاباً استخرج فيه من الكتابات الحجراية مما أمكنه أن يستخرجه من المسائل الاقتصادية التي كان يعول عليها أهل اليمن ، والمسائل الحقوقية المتعلقة بها .

وثبت من هذه التدقيقات أنه كان يوجد عند العرب الأولين قانون صارم يقتضى استثمار الأرض بدون إهمال شيء منها، وأنه كان يوجد إدارة خاصة لأجل تقسيم المياه وتوزيع الأعمال الزراعية . وهذه القوانين المتعلقة باستثمار الأرضين واستيفاء أسباب القيام عليها ؛ كانت متشابهة في جميع بلاد العرب الجنوبية . وهذا البحث قد حمل « جرومان Grohmann » على تأليف كتاب خاص بهذا الموضوع وصف فيه طبقات الأرض والمناخ ، وكيفية توزيع المياه ، واستخراج المعادن ، وتربية المواشى والصيد وغير ذلك مما اعتمد فيه على الكتابات الحجرية من جهة ، وعلى شهادات المؤرخين والسياح من جهة أخرى ، وقد استقى في هذا التأليف من بعض منابع المؤرخين والسياح من جهة أخرى ، وقد استقى في هذا التأليف من بعض منابع عجهولة حتى الآن نظير الآثار التي جمعها غلازر ولم يتيسر له نشرها كلها . و بالجلة فرأى محقق الافرنج عن بلاد العرب يتلخص فيا يلى :

الأول: أن المدنية العربية \_ لا سيا فى جنوبى جزيرة العرب \_ هى من أقدم مدنيات العالم وأرقاها ، وهم على خلاف فيما إذا كان الساميّيون هم الذين نزحوا من جزيرة العرب إلى بلاد بابل ؛ أو كانوا نزحوا من بابل إلى الجزيرة ، وكل فئة من المؤرخين تفترض اقتراضات لا يمكن معها الجزم بشىء .

الثانى: أن أهم أمة فى الجزيرة العربية فى الثروة والعظمة والآثار فى الأرض كانت أمة سبأ ، وكان يعاصرها ويضارعها المعينيون وقحطان وحضرموت ، وأن هاتين الأمتين « سبأ ومعين » بقيتا سائدتين إلى الزمن الذي ظهرت فيه الدولة الحيرية وأن هذه الدولة تغلبت على اليمن و بقيت فيه إلى أن جاء الأحبوش فاستولى على اليمن وأزال ملك الحميريين ، و بقيت اليمن خاضعة للحبشة حتى جاء الفرس فأزالوهم عنها و بقيت اليمن تابعة للأكسرة حتى ظهر الاسلام .

الثالث: أن تاريخ اليمن و بلاد العرب أجمع لم يكن له منابع سوى العهد القديم وكتابات هيرودوتس ، واسترابون ، وديودور ، وأنختريد . وغيرهم من يونانيين ورومانيين ، مع بعض تواريخ للعرب أنفسهم بعد الاسلام مما اختلط فيه التاريخ

بالخرافة . فيجب على الناظر فى التواريخ العربية أن يجرد الأقاصيص من الأخبار التاريخية ، وأن أحسن ما كتب عنجزيرة العرب بأقلام العرب هو كتب الهمدانى أى « الأ كليل وصفة جزيرة العرب » .

الرابع: أن تاريخ العرب الأولين لم يبدأ في الحقيقة إلا منذ بدأ سياح الأوربيين بالاطلاع على الكتابات المنقوشة على الأحجار، وأخذوا ينظرون فيها إلى أن تمكنوا من حلها وفهم معانيها، فهما ما وافق كتابات المؤرخين، ومنها ما اختلف عنها، إلا أن الكتابات قد جاءت بالجلة مؤيدة للتاريخ، ولم يبق شك في صحة المجموع، و إن يكن وقع اختلاف في التفاصيل، والقضية الأصلية وهي ارتقاء مدنية العرب إلى تلك الدرجة العليا في تلك الأعصر المتوغلة في القدم؛ قد ثبت بالكتابات الحجرية التي أيدت أقوال المؤرخين كما أن أقوال المؤرخين قد أيدتها.

وهذه مسألة يجب أن تكون عبرة ودرساً للذين يحملون جميع ما يتناقله الناس من الأخبار القديمة محمل الأساطير والأقاصيص الوهمية ، وهو ظن باطل ، ورأى فائل. فانه مهما كان التواتر قد تداخله أقوال عامية ، وآراء ساذجة ؛ فانه يرجع إلى نصاب صدق في الأصل لا شبهة فيه في مجموعه ، وهذه قضية تاريخ جزيرة العرب شاهدة على ذلك ، بعد أن جاءت فيها المكتو بات الحجرية معززة للقراطيس والأوراق المخلفة عن اليونان والرومان والعرب ، تعزيزاً لم يكن لينتظره أحد .

الخامس: أنه وجد أقوام دخلت إلى جزيرة العرب، كما وجد أقوام خرجت منها. وأنه بسبب استيلاء الحبشة على اليمن، ثم استيلاء الفرس، قد حصل اختلاط في الدماء في جنوبي الجزيرة، كما حصل اختلاط في شماليها بسبب تقدم الآراميين إلى مدائن صالح وتياء، وأن النبطيين كانوا أيضا تقدموا من بلاد الشراة إلى شمالي الحجاز.

السادس: أنه يوجد عرب بائدة ، وعرب عار بة ، وعرب مستعر بة كما جاء في تواريخ الاسلام . وأن من العرب البائدة عادا ، وثمود ، وطسما ، وجديس ، وكلهم

نزحوا من اليمن إلى الشمال. و بعضهم يذكر منهم العالقة ، وقد ورد ذكرهم فى التوراة وقد وجدت كتابات آرامية فى شمالى الحجاز كمدائن صالح منتشرة على الصخور ويذهب بعضهم إلى أن هذه الكتابات من بقايا النبط الذين اختلطوا بالعرب ولذلك يجد فيها الانسان ألفاظا عربية مع الألفاظ النبطية .

وقد روى «هوارت Huart» فى « تاريخ العرب » أن الـكتابات التى وجدت فى مدائن صالح ، والمظنون أنها ترجع إلى سمّائة سنة قبل المسيح ، وهى خطوط بارزة كما هى خطوط العرب المحدثين بعكس أسائر الخطوط السامية التى حروفها مجوفة .

السابع: على ظن محقق الافرنج أن الكنمانيين في الأمم السامية نزحوا من الجنوب وأوطنوا فلسطين، وأن الفينيقيين جاءوا من شواطىء خليج فارس الغربية وأقاموا على شواطى، الشام، واستدلوا على أن أصل الفينيقيين هو من شواطى، خليج فارس بوجود النواو يساأى القبور المنحوتة في الصخور في وطن الفينيقيين الأصلى كا في سواحل سورية، وكذلك الرعاة في مصر كانوا عربا فتحوا قسما من وادى النيل وخرجت منهم ملوك. وقد ثبت أن الأشوريين في حروبهم مع المصريين قد تكاموا عن العرب، ووجدت لذلك آثار في كتاباتهم الخزفية وكلموا

وقد جاء فى هذه الآثار وجود دولتين فى شمالى جزيرة العرب يقال لإحداهما «موصرى Mousri» وللأخرى «ملوحه Melouhha» ولم يعلم شىء عن ملوحه هذه ولحكن ظهر أن دولة موصرى هي المستعمرة المعينية التى كانت فى شمالى الحجاز فان تغلاط بيلسّر الثالث ملك الآشور بين الذى عاش بين سنة ٧٤٥ و ٧٢٧ قبل المسيح كان قد غزا العرب فى شمالى الحجاز.

فهذه لمحة دالة مما يتعلق بالعرب وتاريخهم القديم ؛ يقدر أن ينشد منها القارىء مظان البحث .

ولكن الذي لمأجده حتى الآن في كتب الافرنج هو أصل اشتقاق لفظة «عرب»

ومن أين جاءت ؟ فعلماء العرب قالوا: إن هذه اللفظة جاءت من قولهم أعرب عن الشيء أي أبان عنه ، سمى العرب بذلك لفصاحتهم وحسن إعرابهم عن مقاصدهم . وقيل: إنهم انتسبوا الى ناحية بقرب المدينة المنورة اسمها عربة ، وذلك أن أولاد اسماعيل نشأوا بهذه الناحية فسموا عربا ، ثم غلب الاسم على الجميع . ورُدَّ على هذا القول بأن الغالب هو ان أسماء الأرضين والبلاد تنقل من اسماء ساكنيها ، أو من صفة ثابتة لها ، ولم يعهد أن الناس أخذت أسماءها من الأرض التي نزلت فيها إلا على وجه النسبة . والأكثرون على أن اشتقاق لغة « العرب » هو من مادة الاعراب أي الإبانة عن الضمير ، وذلك لما اتصفت به هذه الأمة من حسن البيان ، و بلاغة التعمير ، ودلك لما اتصفت به هذه الأمة من حسن البيان ، و بلاغة التعمير ، ومن كون لغتهم هي أشرف اللغات ، والله أعلى .



## الترك

تعليق على ماجاء فى السطر ٢ من الصفحة ٢٧ من الجزء الأول من ابن خلدون

هذه الأمة هي بدون شك من أشهر أمم الكرة الأرضية ، وأكثرها عددا وأشدها شكيمة ، وأوسعها فتوحات ، وأمجدها تاريخاً . وقد حررت خلاصة تاريخها في حواشي « حاضر العالم الاسلامي » بما أرى مناسبا إعادته هنا معز يادة تفصيل .

قلت هناك: إن الترك هم من أكبر وأشهر الأمم الآسيوية ، و إنهم معدودون من الشعوب الطورانية ، وهم متشابهون في الحلقة مع الصين والتبت واليابان . ولا عبرة بما تجده من سحناء أتراك الأستانة والاناضول ؛ فإن هؤلاء قد تولدوا وتناسلوا في غربي آسية من قرون متطاولة ، واختلطوا بالأمم الأخرى كالقوقازيين ، والمكدونيين والأرناؤوط ، والروم ، والبلغار ، والأكراد ، والصرب ، و بقايا أهالي الاناضول القدماء وتولدت منهم أمة لا تشبه المغول ، ولا الصين ، ولكن الترك الاناضوليين الذين لم يختلطوا بهذه الأمم الغريبة يشبهون كثيرا أتراك بخارى ، وخيوه ، وكاشغر ، وهم ذوو ملامح ظاهرة الشبه مع أهل الصين ، والتبت ، والمغول .

كان الترك من على عنق الدهر فى جبل الذهب بين سيبيريا والصين ، ثمأ خذوا ينتشرون فى الاقطار ، فهاجروا الى شمالى سيحون وجيحون ، والى الشرق الشمالى من بحر خوار زم ، والى الشمال الغربى من الصين والخطا . فكان منهم قسم فى الغرب وهم « الحجار والفنلانديون » \_ أهل فنلاندا على البلطيك \_ والبلغار وهؤلاء هم الذين يقال لهم « المانشو يقال لهم « المانشو وهم الذين يقال لهم « المانشو والتونغوز » . وقسم فى الجنوب الشرق وهم « المغول » .

وكان لهم مناسبات ومحار بات مع الأمة الفارسية ، وقيل إن هير ودتس أبا المؤرخين أشار إليهم تحت اسم تاركيتاوس .

وباني أول دولة منهم أوغوز خان بن قره خان ، وكان له ستة أولاد ؟ وهم كون خان ، وآى خان ، و يلديز خان ، وكول خان ، وطاغ خان ، ود كر خان . فهن هؤلاء ثلاثة سكنوا الشرق ، وثلاثة سكنوا الغرب . وكان لـكل منهم أر بعة أولاد ، فصار لأوغوز خان ٢٤ حفيداً هم رؤساء القبائل التركية ، هكذا قال نسّابوهم . ومن البداية انقسم الترك إلى قسمين ؛ الساكنين في شرقي تركستان ، وهم « الاو يغور » والساكنين في الغرب منها وهم « الترك أو التركان » وكان «الاو يغور » بادى ، ذى بدء أرقى وأرق وأكثر مدنية ، وكان لسانهم لسان الترك الأدبى ، وكان لمن خط ومؤلفات . ثم جاء رهبان من النساطرة و نصر وا بعضهم وعلموهم خطاً مأخوذاً من السريانية ، وموجود بهذا الخطكتب تركية إلى اليوم .

وفى سنة ٥٥ للهجرة غزا « قتيبة الباهلى » بالمسلمين العرب بلاد الترك ، وافتتح بخارى ، ومرو ، وخوارزم ، وسمرقند ، وغيرها . واجتمع عليه ملك السغد ، وملك الشاش ، وغيرها . فهزمهم وأثخن فى الترك فصالحوه على أموال يؤدونها اليه ، وكان فى صلحة بيوت الأصنام والنيران فأخرجت الأصنام فسلبت حليتها . وكانوا يقولون إن هناك أصناماً من استخف بها هلك ، فلما حرقها قتيبة بيده أسلم من الترك خلق وهذا أول إسلامهم .

وفى خلافة هشام بن عبد الملك تولى خالد بن عبد الله القسرى العراق ، وأخوه أسد بن عبد الله خراسان ، وغزا أسد بلاد الترك ومنها « جبال نمرود » فصالحه نمرود وأسلم . ثم استعمل هشام على خراسان أشرس بن عبد الله السلمى ، فدعا أهل ما وراء النهر إلى الاسلام ، وطرح الجزية عن الذين أسلموا ، فسارعوا إلى الاسلام ثم لما صارت الخلافة إلى بنى العباس وتولى المأمون خراسان \_ وذلك قبل خلافته \_ أخذ يغزو السغد ، وأشروسنة ، وفرغانة ، ويقول البلاذرى فى « فتوح البلدان » إنه كان مع تسريته الخيول اليهم يكاتبهم بالدعاء إلى الاسلام والطاعة والترغيب فيهما .

نعم ! ولما تولى المأمون الخلافة سنة ١٩٨ دخل فى الاسلام كاوس ملك أشروسنة

بعد حروب ومقاتلات تغلب فيها العرب على أهالى تلك البلدان ، وكان المأمون رحمه الله بينها هو يغزو الترك من جهة يدعوهم إلى الاسلام من جهة أخرى . قال البلاذرى : « وكان يوجه رسله فيفرضون لمن رغب فى الديوان وأراد الفريضة من أهل تلك النواحى وأبناء ملوكهم و يستميلهم بالرغبة ، فاذا وردوا بابه شر فهم وأسنى صلاتهم وأرزاقهم . ثم استخلف المعتصم بالله فكان على مثل ذلك ، حتى صار جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء النهر من السغد ، والفراغنة ، والاشروسنة ، وأهل الشاش وغيرهم . وحضر ملوكهم بابه وغلب الاسلام على من هناك » ا ه

ولا يخفى أن البلاذرى كان قريب العهد من هذه الحوادث ، لأن الخليفة المعتصم مات سنة ٢٧٧ والمؤرخ أحمد بن يحيى البلاذرى مات سنة ٢٧٧ .

وسنة ٢٥٠ أسلم سالورخان سلطان التركان سلالة طاغ خان وتسمى قره خان وأسلم معه قومه ، وجاء ابنه فبنى جوامع ، وفتح عمه بغراخان كاشغر ، وأخذ بخارى من السامانية . وجاء بعده أحمد خان بن أبى نصر فأ كمل إسلام من لم يهتد من الأتراك ، وازداد تردد الترك إلى بغداد ، وامتلأت منهم العراق وارضروم واذر بيجان ووصاوا إلى الشام وصار منهم أمراء جيش الحلافة ، واستبدوا بأمورها وصاروا يكتبون بالعربي ، و بعضهم اتخذ اللسان الفارسي ، ولم يهتم أحد منهم بلسان « الاويغور التركي القديم » ولم يجعلوا التركي لساناً رسمياً إلا في زمان بني سلجوق في الأناضول . ثم ترقى هذا اللسان في زمان الأتراك آل عثمان الذين خلفوا آل سلجوق ، لا سيا في أيام محمد الفاتح ، وسليم وسليمان . وفكر سليم في جعل العربي لسان الدولة الرسمي فلم يطيعوه ، لكنه بتي لسان الدين والعلم . وأما لسان الاو يغور فقد كان في زمن بطيعون ترقى كثيراً ، لكنه عراه بعدذلك التوقف ، وهو الذي يعرف «مجفطاي» كثيراً . منكنزخان ترقى كثيراً ، لكنه عراه بعدذلك التوقف ، وهو الذي الجفطائي » كثيراً . مناك « تركى تتر القريم » وهو متوسط بين الفريقين .

وعلماء الألسن يجعلون التركى خمسة أقسام ؛ الأول الاويغورى أو الجغطائي الثاني التتارى، والثالث القيرقيز، الرابع الياقوتي ، الخامس العثماني، وليس للقيرقيز

والياقوت أدبيات فى ألسنتهم . والقرقيز مسلمون لكن الياقوت لا يزالون وثنيين . وقيل إن الياقوت لا يزالون وثنيين . وقيل إن الياقوتى هو أصل التركى ، والباقى فروع عنه . ويقول المدققون : إن التركى يشبه فى الدرجة الأولى لسان التونغوز والمانشو من الألسنة الطورانية ، وفى الدرجة الثانية لسان الحجار والفنلانديين .

هذا والفرقة الأنقرية من الأتراك المستبدة بأمر تركيا اليوم تعلم فى مكاتب تركيا مذهبا جديداً فى التاريخ، وهو أن أصل الترك الذين فى الأناضول وغربى آسية هم من الحثيين ؟ وأن هذه البلدان هى لهم من أربعة آلاف سنة، وهم في هذا الكشف التاريخي الجديد يستندون الى تخمينات بعض مؤرخين محدثين من أصاب النظريات الجديدة فى أوروبة، ولكن شيئا من هذا لم يثبت .

وأكثر مؤرخى الأوروبيين يقولون إن أصل الحتيين من جهة الدم لم يتحقق بعد وغاية ما تقرر \_ تاريخاً \_ أنهم أخذوا مدنيتهم عن السومريين والأكاديين أهل بابل ، وقلدوهم فى الكتابة والديانة والشعائر الدينية ، ومزجوها كلها بمدنيتهم وديانتهم وتقرر أيضاً عند بعض المؤرخين أن الحتيين هم كانوا الواسطة بين المدنية السامية والمدنية الاغريقية . ولا يزال تاريخ الحتيين فى أول عهده ، ولا تزال العلماء لم تحل الكتابات الباقية عنهم ، ولا يعلمون هل لغة الحتيين هى هندية أوروبية ، أم قوقاسية ؟ وغاية ما لحظوا أن فيها دخيلا من لغات أخرى .

أما الآكاديون من أهل بابل فأنهم ساميون بلا نزاع ، ولفتهم سامية ، والأرجح أنهم جاءوا من جزيرة العرب مهد الساميين .

وأما السومريون فلا يعرف أصلهم ، وقصارى ما نرجح من أمرهم أنهم غير ساميين ، وأنه وجدت مدنية معاصرة لمدنيتهم في جهات بحر الخزر .

ولا يعلم أحد مافائدة أتراك أنقرة من تعليم آراء تاريخية جديدة واهية لاتستند على قواعد متينة ؟! وهل إذا كان ترك الأناضول آتين من فرغانة وسمرقند وكاشغر من ألف سنة فقط يسقط حقهم بالأناضول ؟! ولا بد من أن يثبتوا أن هذه البلاد بلادهم منذ آلاف من السنين حتى يستحقوها ؟! كل هذا من جملة الغرائب التى ولدت

مع الانقلاب الأنقري . انتهى ماكتبته في « حاضر العالم الاسلامي » .

وجاء فى الانسيكاو بيدية الاسلامية أن لفظة «ترك» هي محرفة عن لفظة «توكو» عند الصينيين، وهوشعب ظهر فى القرن السادس بعد المسيح وأسس ملكا طويلا عريضا امتد من بلاد المغول وشالى الصين إلى البحر الأسود، وكان أصحاب هذا الملك من القبائل الرحالة، وكان مؤسس هذا الملك الكبير رجلا يقال له «تومان» عند الصينيين، و «ترك ومين» عند الا تراك، وقد مات سنة ٥٥ للمسيح، وكانت أكثر الفتوحات على يد خاقان الذي مات سنة ٥٧٥ والصينيون يقولون لمؤلاء: ترك الشهال والغرب وكانوا قد انفصلوا عن ترك الشرق وفي القرن السابع للمسيح خضع الترك جميعا الشرقيون والغربيون لسلالة «تانغ» الصينية، ولكن تُرك الشهال عادوا فاستقلوا في سنة ١٨٦ للمسيح، وفي مدة هذه الدولة التركية الفربية وجدت الكتابة المسهاة بكتابة «أورخون» نسبة إلى بهر في بلاد المغول يقال له «أورخون» وهي أقدم كتابة تركية. واشتهر في قبائل الترك الغربية قبيلة « ترغش » وحاز أمراؤها لقب «خان» في أواخر القرن السابع المسيحى . وفي ذلك الوقت جاء العرب فقضوا على ملك الترغش أواخر القرن السابع المسيحى . وفي ذلك الوقت جاء العرب فقضوا على ملك الترغش فؤلاء في زمان نصر بن سيار سنة ١٢١ للهجرة . اه كلام الانسيكاو بيدية .

قلت: فى زمان هشام بن عبد الملك تولى نصر بن سيار بلاد طخارستان ، فغزا « أشروسنة » وذلك فى أيام الخليفة مروان بن محمد الأموى . وقد كان مضاء العرب فى فتح خراسان وما وراء النهر من أبدع ما جاء فى التواريخ ، ومما يدل على أن العرب اذا استقام أمرهم لم يقف فى وجههم قبيل . فان الترك الذين تغلب العرب عليهم مشهور ون بشدة البأس وقوة المراس ، وقد حشدوا للعرب من كل حدب فما نالوا منهم نيلا وتغلب العرب عليهم فى أوساط بلادهم ، وأثخنوا فيهم ، ولم يكيفوا عنهم حتى دخلوا فى الإسلام . فكان الاسلام هو الذى أنجاهم فى الدنيا فضلا عن الآخرة .

وفى زمن معاوية استولى العرب على خراسان ، وكان الوالى عبيد الله بن زياد وهو لايزال ابن خمس وعشرين سنة ، فقطع النهر فى ٢٤٠٠٠ مقاتل فأتى « بيكند » وقصد الى بخارى ، فأرسلت « خاتون » ملكة بخارى الى الترك تستنجدهم ، فزحفوا

إلى العرب فهزمهم العرب واستولوا على « بخارى ، ورامدين ، و بيكمند » . ثم ولى معاوية سعيد بن عثمان بن عفان خراسان فقطع النهر بجنده ، وكان معه رجل يقال له رفيع أبو العالية الرياحي ، فتفاءل بهذا الاسم خيراً وقال : رفيع أبو العالية رفعة وعلو . و بلغ خاتون ملكة بخارى عبوره النهرفحملت إليه الصلح ، وأدت الاتاوة ، و بينا هي داخلة في الطاعة أقبل الترك من « السغد وكَش ونَسَف » في مائة وعشرين ألف مقاتل والتقوا ببخارى ، وندمت خاتون على طاعتها للعرب، ونكثت العهد، إلا أن العرب هزموا الترك فرجعت خاتون إلى الصلح. ودخل سعيد بن عمّان بن عفان مدينة بخارى، ثم زحف إلى سمرقند، وحلفأن لا يبرح أو يفتحها، وما زال يضيق عليها الحصار حتى صالحوه وأعطوه رهائن من أبناء ملوكهم . ثم أقام على الترمذ وما زال يضيق عليها حتى فتحها ، ثم انتقض أهل الثرمذ ففتحها قتيبة بن مسلم الباهلي وفى فتح بلاد الترك استشهد قثم بن العباس بن عبد المطلب ، كان مع سعيد بن عَمَانَ فَلَمَا بِلَغَ خَبِرِ شَهَادتِه أَخَاهُ عَبِدَ الله بن عباس رضي الله عنه قال: شتان ما بين مولده ومقبره!! ولم يوجد أناس تباينت قبورهم مثل أولاد العباس بن عبد المطلب فقد توفى عبد الله بن عباس بالطائف ، وتوفى الفضل بن عباس شهيدا بوقعة أجنادين بفلسطين ، وقيل بطاعون عمواس ، واستشهد معبد وعبد الرحمن ابنا عباس بافريقية وقيل إن معبدا مات شهيدا بافريقية ، وعبد الرحمن مات بالشام . واستشهد قثم بن العباس بسمرقند ، ومات عبيد الله بن العباس بالمدينة ، وقيل باليمن . ثم إنه بعد موت معاوية ولى ابنه يزيد بن معاوية سلم بن زياد ماوراء النهر، فصالحه أهل خارزم على أر بعائة ألف وحملوها اليه، وقطع النهر ومعه امرأته أم محمد بنت عبد الله بن عَمَانَ بِنَ أَبِي العَاصِي الثَّقْفِي ، وكانت أول عربية عبرت النهر. وأقام سلم بن زياد بالسغد ، وسرح جيشا الى « خنجدة » وفيهمأعشى همدان الشاعر ، فأنهزم هذا الجيش فقال الاعشى:

ليت خيلي يوم الحجندة لم تُهرزم وغودرت في المكر سليبا تحضر الطير مصرعي وتروّح تالي الله في الدماء خضيبا

ثم رجع سلم بن زياد إلى مرو وحشد هناك جيشا وغزا بلاد الترك ، فجمع له أهل السغد فقاتلهم ودوخهم . ثم إن سلم بن زياد انصرف عما وراء النهر وتولاها عبد الله ابن خازم السلمي بعهد من سلم بن زياد ، فعصاه سليان بن مرثد من بني سعد بن مالك من المراثد بن ربيعة واقتتلا، وكان ذلك في أثناء فتنة ابن الزبير مع بني أمية. وطال القتال بين العرب فانتهز الترك الفرصة وشنوا الغارات حتى بلغوا قرب نيسابور ولكن انتهت هذه الفتنة بين العرب بالطائلة لابن خازم. وكانت العصبية العربية بين القبائل هي العامل في تلك الفتن ، كما كانت في الأندلس وفي بلاد الافرنجة. وكان عبد الله بن خازم لايتولى غير عبد الله بن الزبير، ولا يطيع عبد الملك بن مروان فكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح يوليه خراسان ، فقاتل ابن خازم وتغلب عليه وقتله ، وأرسلوا برأسه إلى عبد الملك بن مروان فنصبه بدمشق، واشتدت الفتنة بين العرب في خراسان إلى أن كتب وجوه العرب إلى عبد الملك بن مروان أنه لاتصلح خراسان بعد هذه الفتنة إلا برجل من قريش ، فولَّى عبد الملك على خراسان أمية ابن عبد الله بن خالد ، وغزا أمية بلاد الختل فافتتحها . ثم جاءت أيام الحجاج بن يوسف وكانت خراسان من جملة ولايته، فولاها المهلب بن أبي صفرة من الأزد وذلك سنة ٩٩ فغزا مغازى كثيرة ، وانتقضت الحتل في أيامه فدوخها وفتح «خجندة» وأطاعت له « السغد » و « كُش » و « نَسَف » ومات المهلب فقام بعده ابنه يزيد ابن المهلب ، فغزا مغازى كثيرة في بلاد الترك ، وفتح « البتم » ثم غزا يزيد « خارزم » . ثم ولى الحجاج بن يوسف المفضل بن المهلب بن أبي صفرة ففتح المفضل بلدانا منها « بادغيس وشومان » . وكان موسى بن عبد الله بن خازم السلمي بعد قتل أبيه قد امتنع بالترمذ ، فاستنجد أهل الترمذ الترك على موسى فهزمهم موسى ، وحدث مع موسى هذا وقائع كثيرة وحروب ذات بال تغلب فيها كلها .

وكان أهل خراسان يقولون عن موسى بن عبدالله بن خازم السلمي هذا : مارأينا مثل موسى ! ! قاتل مع أبيه سنتين لم يُفلَّ ، ثم أتى الترمذ فغلب عليها وهو في عدة يسيرة وأخرج ملكها عنها ، ثم قاتل الترك والعجم فأوقع بهم ، إلا أنه لما تولى

المفضل بن المهلب خراسان أرسل جيشاً يقاتل موسى على الترمذ ، فانهزم موسى وقتل وتولى الترمذ مدرك بن المهلب ، وكان قتل موسى فى آخر سنة ٨٥ ، وقيل إن رجلا ضرب ساق موسى وهو قتيل ، فلما تولى قتيبة الباهلي وعلم به قتله . ثم ولى الحجاج ابن يوسف قتيبة ، وهو أشهر فاتح عربي لبلاد الترك ، خرج يريد بلاد « آخرون » فلما كان ببلاد الطالقان تلقاه دهاقين بلخ ، فعبر وا معه النهر ، وقدم عليه ملك الصغانيان بهدایا وأعطاه الطاعة ، واستمان به علی ملك « آخرون » و « شومان » الذی كان عدواً لملك الصغانيان ، ثم أقبل على قتيبة ملك «كفيان » وقدم له الطاعة فانصرف قتيبة إلى مرو، وخلف أخاه صالحا على ماوراء النهر، ففتح صالح «كاسان» و « أورشت » من بلاد فرغانة و « بيعنخر » و « خشكت » وكان في جيش صالح هــذا نصر بن سيار المشهور . وأطاع ملك « الجورجان » وقدم على قتيبة ، ثم غزا قتيبة « بيكند » سنة ٨٧ فاستصرخ أهالي « بيكند » أتراك السغد ، فهزمهم قتيبة وفتح « بیکند » ثم فتح « تومشکت » و « کرمینیه » سنة ۸۸ ، ثم استخلف علی « مرو » أخاه بشاراً ، وغزا «بخارى» ودخلهاصلحاً، ثم أوقع بالسغدوافتتح «كش» و «نسف» وكان ملكخارزم قدعصاه أخوه خرزاد فالتجأ الملك إلى قتيبة ، فوجه قتيبة أخاه عبد الرحمن بن مسلم بجيش فقاتل خرزاد فقتله وأوقع بجماعته ، وأعاد الملك إلى أخيه ، ثم وثب الأهالى بالملك فقتلوه ، فولى قتيبة أخاه عبيد الله بن مسلم على خار زم ثم غزا قتيبة « سمرقند » فاجتمعوا لقتاله ، وكتب ملك السغد إلى ملك الشاش ( الشاش مايقال له اليوم طاشقند ) فنهدوا إليه فى خلق كثير فقاتلهم المسلمون وهزموهم وصالحهم أهل سمرقند على ألف ومائتي ألف درهم في كل عام ، وعلى أن يصلي قتيبة فى المدينة ، فدخل قتيبة سمرقند وصلى واتخذ مسجداً ، وخلف بها جماعة من المسلمين فيهم الضحاك بن مزاحم « صاحب التفسير » وكان في صلح قتيبة بيوت الأصنام والنيران ، فأخرج قتيبة الأصنام وسلب حليتها وأحرقها ، وكانوا يعتقدون بها فلما رأوا قتيبة قد أحرقها بيده ولم يحصل له سوء أسلم منهم خلق .

وفى زمن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وفد قوم من أهل سمرقند فرفعوا

اليه أن قتيبة دخل مدينتهم غدراً وأسكنها المسامين ، فكتب عمر يأمر بنصب قاض للنظر فيما ذكروا ، فنصب لهم جميع بن حاضر الباجي فحكم با خراج المسلمين على أن ينابذوهم على سواء، فكره أهل سمرقند الحرب و بقى المسلمون فيها . ثم فتح قتيبة عامة بلاد الشاش و بلغ « اسبيجاب » وقالوا « إِن قتيبة فتح خارزم وسمرقند عنوة . وقد كان سعيد بن عُمان بن عفان قد تغلب على سمرقند وخارزم صلحا، ولكن قتيبة استقل هذا الصلح وأبي إلا فتحها بالقوة ، ثم فتح « بيكند، وكش ، ونسف » وقيل والشاش و بعض فرغانة ، وغزا « أشروسنة » . ولما تولى الخلافة سلمان بن عبد الملك كان قتيبة بن مسلم الباهلي مستوحشا منه ، كارها لخلافته ، فكتب سليان إلى قتيبة يأمره باطلاق كل من في حبسه ، وأن يعطى الناس أعطياتهم ، ويأذن لمن أراد القفول في القفول ، وكانوا متطلعين إلى ذلك . وكان من مقاتلة أهل البصرة أر بعون أَلْفًا ، ومن أهل الكوفة سبعة آلاف ، ومن الموالي سبعة آلاف. فلم يأذن قتيبة في القفول، فثاروا به فانتصر له العجم على العرب، وكانت حرب بين الفريقين فظفر العرب بقتيبة وقتلوه ، وهو الذي مهد لهم بلاد خراسان وما وراء النهر ، وقتل معه جماعة من إخوته ، وقتلت زوجته ، ونجا أخوه ضرار بواسطة بني تميم ، وأخذت الأزد رأس قتيبة وخاتمه و بعثوابه إلى الخليفة مع سليط بن عطية الحنفي ، وكان قتيبة يوم قتل ابن ٥٥ سنة . و بعد أن قتل قتيبة رحمه الله تولى خراسان وكيع بن حسان ابن قيس التميمي ، وأراد سلمان بن عبد الملك أن يثبته في الولاية فقيل له : إن وكيما ترفعه الفتنة ، وتضعه الجماعة ، وفيه جفاء وأعرابية ، وكان وكيع يدعو بطست فيبول والناس ينظرون إليه ، فلم يكن يصلح للولاية . فقدم عليه يزيد بن المهلب والياً فقدم يزيد ابنه مُخلدًا فعزا مخلد « البتم » ففتحها ، شم نقض أهلها العهد فكر عليهم وفتحها ثانية ، وأصاب بها مالا وأصناماً .

ولما استخلف عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كتب إلى ملوك ما وراء النهر يدعوهم إلى الاسلام ، فإن همه كان نشر الاسلام قبل كل شيء ، فأسلم بعضهم . وكان عامل عمر على خراسان الجراح بن عبد الله الحكمى ، فوجه الجراح أحد قواده

عبد الله بن معمر اليشكري إلى ماوراء النهر، فأوغل في بلاد العدو وهم بدخول الصين فلما تكاثر عليه الترك رجع إلى الوراء وامتنع ببلد الشاش، ورفع الخليفة رضى الله عنه الخراج عن أسلم بخراسان، وفرض العطاء للمسلمين منهم، و بني الخانات. وكان الجراح بن عبد الله الحكمي قد كتب للخليفة أنه لايصلح خراسان إلا السيف فاغتاظ عمر من كلامه هذا وعلم أنه وال يستخف بالدماء فعزله ، ولكن قضى الدين الذي عليه . ثم ولى عبد الرحمن بن نعيم الغامدي حرب خراسان ، وعبد الرحمن بن عبد الله القشيري خراجها . وفي خلافة يزيد بن عبد الملك تولى خراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية ، فنزل خراسان و بعث ابنه إلى ماوراء النهر فنزل « اشتيخن » فزحف إليه الترك فقاتلهم وهزمهم . ثم لقى الترك مرة ثانية فأنهزم أصحاب سعيد ، فولى سعيدنصر بن سيار على الجيش . وشخص قوم من وجوه خراسان إلى مسلمة بن عبد الملك والى العراق وشكوا سعيداً ، فعزله مسلمة ، وولى سعيد بن عمر الجرشي على خراسان ، فافتتح الجرشي عامة حصون السغد. وقال البلاذري: إنه نال من العدو نيلا شافياً . وفي خلافة هشام بن عبد الملك تولى العراق عمر بن هبيرة الفزارى ، فعزل الجرشي واستعمل على خراسان مسلم بن سميد ، فغزا « الأفشين » فصالحه على ستة آلاف رأس ، ودفع إليه قلعتهُ ، وتولى طمخارستان نصر بن سياركما تقدم الكلام عليه ، فخالفه خلق من العرب فأوقع بهم تم سفرت بينهم السفراء فاصطلحوا.

ثم تولى العراق خالد بن عبد الله القسرى من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك قولى خالد أخاه عبد الله بلاد خراسان ، و بلغ ذلك مسلم بن سعيد فسار إلى فرغانة وأناخ على مدينتها وعاث فيها ، فاجتمع عليه الترك وعليهم خاقاتهم ، فارتحل عن فرغانة وغزا أسد بن عبد الله القسرى « جبال نمرود » فصالحه نمرود وأسلم ، وغزا «الختل» فلم يقدر عليها .

ثم استعمل الحليفة هشام أشرس بن عبد الله السُّلَمي فدعا أهل ما وراء النهر إلى استعمل الحليفة هشام أشرس بن عبد الله السُّلَمي فدعا أهل ما وراء النهر إلى

الاسلام وأمر بطرح الجزية عن أسلم ، فسارعوا إلى الاسلام وانكسر الخراج . ثم استعمل الخليفة هشام سنة ١١٢ الجنيد بن عبد الرحمن المرسى على خراسان ، فحارب الترك وهزمهم وظفر بابن خاقان فبعث به إلى الخليفة هشام ، ولم يزل يقاتل الترك حتى دوخهم ، وأمده الخليفة بعمرو بن مسلم في عشرة آلاف رجل من أهل البصرة و بعبد الرحمن بن نعيم في عشرة آلاف من أهل السكوفة ، وحمل إليه ثلاثين ألف قناة ، وثلاثين ألف ترس ، وأطلق يده في الفريضة ، ففرض لحسة عشر ألف رجل وكانت للجنيد مغاز كثيرة . وفي زمانه عصت نواح من طخارستان ففتحها ، وكانت وفاته بمرو . فولى الحليفة هشام عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي .

وكان نصر بن سيار غزا « أشروسنه » أيام الحليفة مروان بن محمد فلم يقدر عليما وكان من بعده من الخلفاء يُولُّون عمالهم فينتقصون حدود أرض العدو ، و يحار بون من نقض العهد . و بقي الأمر كذلك إلى أيام المأمون يوم مقامه بخراسان ، فكان يغزو بلاد الترك من « السغد » و « أشروسنة » و « فرغانة » و يوالى عليهم الغارات ولكنه من جهة ثانية يدعوهم إلى الاسلام. وكتب إليه «كاوس» ملك «أشروسنة» يسأله الصلح على مال يؤديه على شرط أن لا يغزى المسلمين بلده ، فأجيب إلى ذلك فلما تولى المأمون الخلافة امتنع كاوس من الوفاء بالصلح. فأرسل المأمون أحمد بن أبي خالد الأحول الحكاتب لغزو « أشروسنة » في جيش عظيم ، فاستصر خ كاوس الترك فزحفوا لنجدته ، ولكن أحمد بن أبي خالد أناخ على «أشر وسنة » قبل وصول الأتراك فاستسلم كاوس له ، وورد كاوس مدينة السلام وأظهر الاسلام ، ومدَّحَهُ المأمون على بلاده . ثم ملك ابنه « خيذر بن كاوس » الملقب بالأفشين بعده (واسمه بالخاء المعجمة كما رأيت في تاريخ أبي الفداء) وكان المأمون رحمه الله يكتب إلى عماله فى خواسان بغزو من لم يسلم من الترك ، و يُسنى العطاء لمنأسلم . و إذا ورد ملوك الترك بابه بالغ فى تشريفهم و إكرامهم وأدر عليهِم الأرزاق. ثم جاءت خلافة المعتصم فكانت رغبته في الترك أكثر من كل الخلفاء ، وصار أكثر جيشه من أهل السغد ، وفرغانة ، والأشروسنة ، والشاش ، وغلب الاسلام على تلك البلاد ، وصار أهلها يغزون من وراءهم من الترك . وأغزى عبد الله بن طاهر ابنه طاهر بن عبد الله بلاد « الغوزية » ففتح مواضع لم يصل إليها أحد قبله . وكان قتيبة الباهلي أسكن العرب في أرض « فرغانة والشاش » .

والأفشين هذا هو الذي بعد أن أسبغ عليه الخلفاء النعم الجسام ، عاد فظهر أنه لم يكن إسلامه إلا خداعاً ، وأنه لم يكن طهر قلبه من عبادة أصنامه ، فانتهى الأمر بأن المعتصم قاتله وأخذه ، و بعد وقوعه باليد أحرقه . وفي ذلك يقول أبو تمام الطأئى شاعر الحضرة :

یارُب فتنة أمة قد برها جالت « بخیدر » جولة المقدار کم نعمة لله کانت عنده کسیت سبائب لؤمه فتضاءلت صادی أمیر المؤمنین بزبرج حتی إذا ما الله شق غباره ونعا لهذا الدین شفرته انثی قد خص من أهل النفاق عصابة واختار من سعد لمین بی أبی ومنها:

ما كان لولا فحش غدرة «خيذر» ما زال سر الكفر بين ضلوعه ناراً يساور جسمه من حرها مشبو بة رفعت لأعظم مشرك صلى لها حياً وكان وقودها

جبّارها في طاعة الجبّار فأحله الطغيانُ دار بوار في فربة وإسار فكانها في غربة وإسار كتضاؤل الحسناء في الأطار في طيه حُمةُ الشجاع الضاري عن مستكن الكفر والإصرار والحق منه قانيء الأظار من بين بار في الأنام وقار وهمو أشد أذًى من الكفار سرح لوحى الله غير خيار رفعت له سجفاً عن الأسرار

لیکون فی الاسلام عام فجار حتی اصطلی سر الزناد الواری لهب کا عصفرت شق إزار ما کان یرفع ضوءها للساری میتاً ویدخلها مع الفجّار

قد كان بوأه الخليفة جانباً من قلبه حرما على الأقدار فسقاه ماء الحفض غير مصرّد وأنامه في الأمن عير غرار فاذا ابن كافرة يسر بكفره وجدا كوجد فرزدق بنوار وإذا تذكره بكاه كا بكي كعب زمان رثى أبا المغوار دلت زخارفه الخليفة أنه ما كل عود ناضر بنضار يا قابضا يد آل كاوس عادلاً أتبع يميناً منهم بيسار واعلم بأنك أيما تلقيهم في بعض ما حفروا من الآبار

وذلك أن « الأفشين خيذر بن كاوس » كان مقر با عند المعتصم ، ولحيذر جهاد عظيم في حروب الروم ولا سيا في فتح عمورية ، وهو الذي هزم «بابك الخرسي» الذي خرج على الخلافة في « جبال طبرستان » واشتد أمره ، وهزم عساكر المعتصم مرارا ، فرماه المعتصم بالا فشين ، فما زال يقاتله حتى أخذه ولكن في سنة ست وعشرين ومائتين غضب المعتصم على الافشين خيذر بن كاوس وحبسه إلى مات في حبسه وأخرج فصلب الى جانب بابك كما هو مبسوط في التواريخ .

وجاء في الانسكاو بيدية الاسلامية أن الخليفة هشام بن عبد الملك كان قد دعا ملك الترك الى الاسلام ، وأن مؤلفي العرب لم يبدأوا بالكتابة عن الترك الا في القرن الثالث للهجرة . فذكروا من أصنافهم « الطوغو زغوز » و « الغزغز » و « الكيماك » و « الغر » أو « الاوغر » و « القارئق » وكان الغزغز أبعدهم مكاناً عن العرب وكان الاوغز والقارلق هم الساكنين على حدود المملكة العربية مثل جرجان ، وفاراب وأر بيجاب . وكان الطريق من المملكة العربية الى الصين ماراً ببلاد القارلق ، فكان المسافر يمشى ثلاثين يوماً من حدود فرعانة الشرقية في بلاد القارلق الى أن يصل الى البحر المحيط ،

وذكر ابن خرداذبه قبيلا من الترك كان يسكن بقرب مشاتى القارلق وهم « الخالاج » . وذكروا أن مدينة « خاقان ترغش » كانت بقرب « نهر كو » وكان التخسى يسكنون على ضفاف الترغش ينقسمون الى « تخسى » والى « آز » وكان التخسى يسكنون على ضفاف

«كو » ولهم مدينة اسمها «صوياب» . وكان الى الشرق منهم قبيل يقال له «الصيغل» وكان الى الجنوب من نهر « مارين » قبيل يقال له « يغمة » من الطوغوزغوز وفى بلادهم كانت مدينة «كاشغر » . وقال محمود الكشغرى : إن اليغمة والتخسى كانوا يسكنون على ضفاف نهر « اللى » وكان بالقرب منهم قسم من « الصيغل » وكان هؤلاء الصيغل ثلاثة أقسام « صيغل اللى » و « صيغل كاشغر » والصيغل الذين بقرب « تاراز » . وكان الأوغز يسمون جميع الترك من سيحون الى الصين «صيغل» ويقول محمود الكشغرى : إن الاوغز والقارلق كان يقال لهم « التركان » .

وذهب بعضهم الى أنه قد يكون التركمان من سلائل الايرانيين الرحالة ، وقد استةركوا بكرور الأيام ، لان سحنتهم تختلف عن سحنة سائر الترك . و يظنون أن « التاتار » هم من قبائل « الكياك » السبع ، وأصلهم من الطوغوزغوز . وقسم بعضهم الترك الى قسمين ؛ الشهالى ، والجنوبي ، وقالوا إن كلا منهما عشرة شعوب فالشهاليون هم ؛ البحنك ، والقبحاق ، والاوغز ، واليك ، والباشكرد ، والباسميل والقاى ، واليابا كو ، والتتر ، والغرغز . و إن الجنوبين هم ؛ الجيكيل ، والتخسى واليغمه ، والاغراق ، والجاروق ، والجومول ، والاو يغور ، والتنكوت ، والخيطاى والتفغاق . وقد يقع اختلاف في هذا التقسيم ، لأن شعو با منسو بة الى الشهال قد ثبت أنها سكنت في الجنوب .

ومن شعوب القسم الشمالى من كانت لهم لغات مخصوصة بهم مثل القاى واليابا كو ، والتتر ، والباسميل ، ولكنهم كانوا يعرفون اللسان التركى العام · وكان اليابا كو يسكنون على ضفاف النهر الكبير « يامار » الذى يظن أنه النهر الذى يقال له اليوم « أومور » وقدروى بعض المؤرخين أن جيشاً إسلامياً عبر هذا النهر فى القرن الحادى عشر للمسيح تحت قيادة أرسلان تكين ، الذى ذهب يغزو اليابا كو والباسميل وأما الشعوب الجنوبية من الترك . فكان منهم شعب « الجومول » يتكلم بلغة غير التركى ، ولكنه يعرف التركى . وقيل مثل هذا عن « الاو يغور » فقد كانت لهم عدا التركى لغة خاصة . وأما « التنكوت » فكانوا قبيلا غريباً فى الحقيقة ، سكن عدا التركى لغة خاصة . وأما « التنكوت » فكانوا قبيلا غريباً فى الحقيقة ، سكن

في وسط الترك. وكذلك أهل « خوطان » و « التبت » فقد كانت لهم لغات خاصة بهم . وفي بلادالصين وماسين كان للاهالي لغة غير التركي ، و إنما كانوا يعرفون التركي وفي أصناف الترك « الجاروق » وكانوا يسكنون في مدينة برقوق التي هي اليوم « ما رالباشي » وكان في بلاد الأو يغور خمس مدن ؛ منها « بشبالق » و « قوقو » و « قره خوجه » وكان الاو يغور بوذيين يعبدون الأصنام. وقد ذكر محمود الكشغرى قبائل تركية أخرى ليست داخلة ضمن الشعوب العشرين التي ذكرناها ، من جملتها « الأدغيش » و « الكوجات » الذين كانوا في خوارزم. وقد ذكروا من جملة من هم من أصل تركى « البلغار » و « الصوغار » وذهب الكشغرى إلى أن لغة البلغار والصوغار، والبحنك ، كلها لغة واحدة . ولكن الاصطخرى يقول : إن لغة البلغار والخزر ، تفترق عن لغة الترك . وكانت لهجات القرغز ، والقيحاق ، والأوغز ، والتخسى واليغمة ، والصيغل ، والاغراق ، والكاروق ؛ تركية محضة ، ويقرب منها لغات المكة ، والباشكير . و بالاجمال فالترك الرحالة الساكنين بين «الايتل» و « اليامار » كانوا يتكلمون بلغة أنتي من لغات أهل المدن ، وقد كانت اللغة الصُّغدية مستعملة إلى جانب التركي في المدن ، وكان يغلب على لغة الأوغز \_ أو التركمان \_ لهجة الشعوب التركية الجنوبية. ثم جاء في الانسكلوبيدية الاسلامية ؛ أن ظهور العرب على الترك في أول الدولة العربية لم يؤثر في قضية اتخاذ الترك الاسلام ديناً ، وكانوا يروون الحديث النبوى: « إتركوا الترك ما تركوكم » . وما أسلم الترك إلا اختياراً في القرن الرابع للهجرة ( وقد ظهر لك مما تقدم أن الاسلام بدأ في الترك من أيام بني أمية ، ثم فشا فيهم لعهد المأمون والمعتصم).

وأنه في سنة إحدى وتسمين ومائتين للهجرة ، كان زحف الترك الوثنيين على المملكة السامانية ، فدحرهم المسلمون ، وفي سنة اثنين وثمانين وثلاثمائة للهجرة ، دخل الترك المسلمون بخارى واستولوا عليها . وفي القرن الخامس للهجرة فتح الترك المسلمون تجت راية بني سلجوق بلاد الاناضول . وقد رويت أحاديث عن الرسول عليه السلام بخلاف الحديث السابق ، أي أنه كان يحرض على تعلم لسان الترك لأنه سيكون لهم بخلاف الحديث السابق ، أي أنه كان يحرض على تعلم لسان الترك لأنه سيكون لهم

ملك طويل انعهد – وأظنه من الأحاديث الموضوعة – ولم يعلم شيء عن تاريخ الحادث الذي قيل فيه إن شعباً تركيا يبلغ مائتي ألف خيمة قد أسلم في يوم واحد . (قلت ورد هذا في صبح الأعشى ) والمظنون أن لهذا الحادث علاقة بدولة « ألك خان » من قبيلة « أفراسياب » وكان أمراء كاشغر المسلمون استولوا على بلاد « خوطان » ولم تعلم تفاصيل هذا الاستيلاء . وكانت بلدة «كوزن » وقلعة «بوغور» وغيرها معدودة ثغور الاسلام في بلاد التركستان الصيني . وكان دخول الأتراك الذين في الغرب متأخرا عن دخول الذين كانوا في الشرق في الاسلام .

وقد روى ابن الأثير أن شعبا تركيا كان يشتو فى بلاد « بالازاغون » و يصيف فى بلاد « بلغار » بقرب « الاورال » قد أسلم فى شهر صفر سنة خمس وثلاثين وأر بعبائة وروى أنهم كانوا عشرة آلاف خيمة . وكان « القبحاق » فى أواسط القرن السادس للهجرة لمّا يدخلوا فى الاسلام ، وذلك يستفاد من كتاب قيل فيه عن وصول أمير القبحاق إلى « جند » ثم يقول صاحب الرواية عنه : رزقه الله الاسلام . وكان الروس منذ أواسط القرن الثانى عشر للمسيح يسمون جميع أصناف الترك ما عدا القبحاق منذ أواسط القرن الثانى عشر للمسيح يسمون جميع أصناف الترك ما عدا القبحاق أصلها ليست من الترك بل أمة غربية ، وهم يخالفون الأتراك الطارئين من أواسط آسية بكونهم ير بون البقر ، وقد أسلموا كسائر من أسلم من الترك . ولما تأسست السلطنة « قره خيطاى » التركية بعد سنة ثلاثين ومائة وألف مسيحية ، كان الاسلام قد فشا فى الترك ، ولكن هذه السلطنة كانت وثنية فأخذت تضطهد الاسلام ولكنها في تقدر عليه ، وكانت إمارة « بالازاغون » الواقعة فى الشال إمارة إسلامية وعند أعلال سلطنة قرة خيطاى كانت توجد إمارات إسلامية فى شالى « اللى » مثل إمارة وارك بين الترك » و إمارة أخرى فى بلاد « قلجه » وكانت بلاد « ما ناس » هى الحد الفاصل بين الترك الاسلامية وغير الاسلامية .

أما دخول الأتراك في الأناضول وقبل ذلك في أزر بيجان فما بدأ إلا في زمن السلاجةة ، وقد تم تتريكِ تلك البلاد فيما بعد ,

وفى زمن صلاح الدين يوسف بن أيوب كان يوجد أتراك فى مصر ومنها دخلوا إلى أفريقية ، و بعد ذلك إلى الأندلس كا ذكر عبد الواحد المراكشى . ولكن لم يكن أثر يذكر للترك فى الأندلس . انتهى كلام الانسكاو بيدية الاسلامية ملخصا . وفيه بعض خطأ ، وهو فى ظنه أن الترك لم يعرفوا مصر إلا فى زمن صلاح الدين بل عرفوا مصر قبل صلاح الدين بكثير ، وقبل الفاطميين .

وآل طولون هم من التركوقيل: إنه كان في مجلس الخلفاء الفاطميين أناس من الترك ، فبعد انصرافهم سئل عنهم فقال: هؤلاء الذين سيكونوا أمراؤنا في الغد.

قلنا: إنه في القرن الحادي عشر المسيح كانت جميع بلاد الأناضول التي يقال لها «آسية الصغرى» مع بلاد «قيلقية» أى «ولاية أطنة » الحاضرة ، ومع شالى سورية كانطاكية ، واللاذقية ، ومع أرمينية كلها داخلة في ملك القسطنطينية . وكان الاسلام يومئذ منقسها إلى دولتين ؛ الحلافة العباسية في بغداد ، والفاطهية في مصر . وكانت فارس الغربية تخص بني بو يه الذين استأثروا بالأمر في بغداد وحجروا على الحلفاء العباسيين ، وأما في شرق إيران ف كانت الدولة السامانية تارة في بخاري ، وتارة في سمرقند . و بقيت مستتبة إلى زمان محمود الغزنوي التركي الذي استولى على خراسان وعلى قسم من بلاد العجم ، ولو لم يشغل بفتوحات الهند لربما كان تقدم إلى بغداد فشغلت الهند الدولة الغزنوية ، و بذلك اتسع الجال لدولة أخرى تركية من الغوز يقال فشغلت الهند الدولة الغزنوية ، و بذلك اتسع الجال لدولة أخرى تركية من الغوز يقال منهم رجل يقال له طغرل بك ، واستولى على نيسابور قاعدة خراسان ، فأرادا الغزنويون أن يقضوا عليهم ولكن جاءوا متأخرين بما شغلهم من فتوحات الهند . وظهر طغرل بك من خراسان وانتشر أبناء عمه في البلاد الغربية مثل إيران ، وكرجستان ، وأرمينية .

وكان طغرل بك أحسن السلاجقة سياسة ، وأوفرهم عقلا ، فاتخذ لنفسه خطة معينة ، وصار يفتح بلداً بلداً حتى وصل الى بغداد . وكان بنو بو يه غلبوا على بغداد وحجروا على الخلفاء ، وكانوا شيعة متعصيين . فجاء طغرل بك الى بغداد ورفع منار

السنة ، وأيد الحلافة العياسية ، وقلده الخليفة السلطنة ، وسماه بملك الشرق والغرب . وكان في ذلك الوقت أرسلان البساسيري قد دعا للخليفة الفاطمي في وسط بغداد وانهزم القائم المباسى من وجهه ، فجاء طغرل بك وهزم البساسيرى وقتله ، وأعاد الخليفة الى مكانه . ثم تزوج طغرل بك بابنة الخليفة ، وعاد أمر الحلافة العباسية كما بدأ من القوة ، وانتصرت السنة أيضاً على يد طغرل بك السلجوق. ومنذ أن تمكن طغرل بك من بغداد نشر غاراته هو وأبناء عمه في بلاد الاناضول، وأخذ ينتقص أطرافها ، فبدأ السلاجقة بأرمينية وقارس ، وأغار عليها طغرل بك بذاته سنة ١٠٥٤ مسيحية . وكان امبراطور بيزنطية في ذلك الوقت قسطنطين التاسع المسمى «مونوماك» فعجز عن دفعهم ، وجاء بعده قسطنطين العاشر الملقب « دوكاس » فوصل الترك في زمانه إلى «سيواس» في قلب الأناضول. ثم توفي طغرل بك وخلفه ألب أرسلان ابن أخيه ، فزحف صوب مملكة الروم واستولى على « أرمينية » وهزم ملوك الأرمن وهكذا انفتحت أمامه مسالك الأناضول ، فبث فيها الغارات من كل جانب ،ووصل الى قيصرية. وتولى الأمر في القسطنطينية قيصر شديد الشكيمة اسمه « رومان ديوچينوس » فجهز الجيوشوزحف الى الأتراك ، وكانت الحرب بين الفريقين سجالا. وكان ألب أرسلان قد كرّ راجعا الى إيران بسبب عصيان أولاد عمه عليه ، فلما فرغ من قتالهم عاد الى الاناضول فنهد اليه « رومان ديوچينوس » بمائة الف مقاتل وذلك سنة ١٠٧١ مسيحية فتلاقي الجعان في ١٩ اغسطس سينة ١٠٧١ عند بلدة «مالازغرد» بقرب «خلاط» فدارت الدائرة على الروم، وجرح «رومان ديوچينوس» ووقع في الأسر ، وكان ذلك أعظم خطب حلَّ بالنصرانية في الشرق ، وانقصم بممركة « مالازغرد » ظهر السلطنة الرومانية البيزنطية .

ووصلت الأخبار إلى الغرب فهاج هائج جميع العالم المسيحى ورأوا أن المملكة البيزنطية أصبحت لا تصلح خصا للاسلام ، ولا حاجزا دون تقدمه صوب أورو بة . ومن ذلك اليوم تولدت فكرة الحرب الصليبيّة ، ومعناها أن المسيحيين الشرقيين لا يقدرون أن يقفوا في وجه الاسلام ، فيجب على المسيحيين الغربيين أن ينهضوا

ويزحفوا إلى الاسلام في عقر داره . و برغم الحروب الصليبية لم يزل الترك يتقدمون في آسيا الصغرى حتى بلغوا بحر مرمرة ، وذلك في زمان ملك شاه بن ألب أرسلان و بمعاونة ابن عمهم « سليان بن قطولش » ووصل الأتراك إلى أزمير في سنة ١٠٨١ وأخذ ظل الروم يتقلص عن تلك البلاد الواسعة . نعم أن الصليبيين أخروا تتريك الأناضول مدة من الزمن ، ولكن عاد الاتراك فأتموا فتح هذه البلاد ، ووجدت دوله ثانية تركية غير السلاجقة وهي الدولة « الدانشمندية »التي تأسست في «كيادوكية» وكانت لها قيصرية ، وسيواس ، وأماسيه ، وأخيراً جاء بنو عثمان وخلفوا السلاجقة والدانشمندية ، وفتحوا بورسة وجعلوها دار مملكتهم ، ثم أجازوا إلى الرومللي ونقلوا دار ملكهم إلى أدرنة قبل أن فتحوا القسطنطينية .

ثم وفق الله محمدا الثاني الملقب بالفاتح فاستولى على عاصمة النصرانية في الشرق واستصفى بلاد الأناضول كلها ، وعاد فأكل فتح الرومللي واستولى على جميع ملحقات الملك القسطنطيني ، وأوغل في بلاد البلقان حتى استولى على بلاد الصرب و بوسنة ، وأكمل خلفاؤ ه عمله فاستولوا على جميع المالك التي في شبه جزيرة البلقان وأدخلوها في الحكم العثماني ، واستلحقوا مملكة المجار ، ووصلوا إلى بولونية ، وحصروا فينا ، ولولا قليل لكانت سقطت في أيديهم . ولم يبدأ تقلص الأتراك عن شبه جزيرة البلقان إلا عند ظهور الروسية ، فأصبح الترك بازاء عدوين كبيرين مما ؛ السلطنة الألمانية ، والسلطنة الروسية . فأصبح الترك بازاء عدوين كبيرين مما ؛ السلطنة وربضها الذي بنته التي كانوا افتتحوها في البلاد البلقانية ، ولم يبق لهم إلا القسطنطينية وربضها الذي بنتهى عند أدرنة . وسنذ كر شيئاً عن تتمة تاريخ الأتراك العثمانيين بعد الانتهاء من مبحث الترك الأصلى .

ونعود إلى تاريخ الترك في أيام زحف المغول من الشرق إلى الغرب فنقول: إن المغول شعب آخر غير الترك ولكنهم من أصل واحد، وقد دخل من المغول كثير في الترك فصاروا منهم، ولما زحف جنكيز خان وأعقابه كان يقال لهم «المغول» و يقال لهم أيضاً « التتار » ولكن بعد أن أسلمت الدولة المغولية في القرن الرابع عشهر

للمسيح غلب على المغول اسم التتار . فتأسست سلطنة في « قازان » وسلطنة أخرى في « القريم » وكلها كانت دولا تترية إسلامية . في « القريم » وكلها كانت دولا تترية إسلامية . ثم تأسست دولة تترية إسلامية في « سيبريا » بقرب « طو بولسك » الحاضرة وغلب اسم التتار على جميع الأتراك غير العثمانيين . وهذا هو اصطلاح الروس واصطلاح كثير من الأوربيين . وذلك بأن يسموا بالترك أتراك السلطنة العثمانية و بالتتر الأتراك الذين في الروسية الحاضرة . ومن هؤلاء شعب يقال لهم « الأوزبك » تغلبوا في القرن السادس عشر المسيحي على « بخارى » و « خيوه » وأزالوا مملكة « الجغطاى » ثم أسسوادولة « خانات خوقند » . وجاء شعب آخر اسمه «النوغاى» من الترك فكانت لهم دولة في بلاد « القولغا » . ثم غلب عليهم شعب تركى آخر اسمه « الكلموك » . ومن الشعوب التركية المعروفة شعب يقال له « القزق » كانوا مستقلين ، و إن كانوا جيراناً للأوزبك .

وقد كانت تأست فى «كاشغر» من التركستان الصينى دولة تركية على أثر سقوط دولة الجغطاى ، واتخذت الاسلام دينا فى أواسط القرن الرابع عشر ، أى مذ نحو أر بمائة وخمسين سنة . واشتهر منها أمير يقال له «محمود خان» اعتنى جدا بنشر الاسلام . وكان المغولى أو التركى الذى لا يلبس عمامة يدق له مسمار فى رأسه!! وأخذت الديانة البوذية تتقهقر من تلك الديار ، وكان « الأو يغور » من أشهر شعوب الترك لا يزالون بوذيين ، فانتشر الاسلام فيهم أيضا . ولم يبق على البوذية إلى يومنا هذا إلا قسم منهم يقال لهم « الأو يغور الصفر » .

ومما يجب أن يعرف أن الأتراك العثمانيين هم من جنس الترك الذي يقال له « التركان » . وهؤلاء التركان منهم قسم يقال له « الخروف الأسود » وقسم آخر يقال له « الخروف الأبيض » . وقد انتشروا في غربي آسية ، ودخلت منهم أقوام في يقال له « الخروف الأبيض » . وقد انتشروا في غربي آسية ، ودخلت منهم أقوام في البلاد العربية . وفي القرن الثامن عشر والتاسع عشر للمسيح تغلب « الكلموك » على هؤلاء التركان كما تغلب الكلموك على « الغرغز » و « القزق » ثم سقطت دولة « الكلموك » . ومن الغرغز فرقة تسكن في بلاد « يني زاي » و يقال لها اليوم « الكلموك » . ومن الغرغز فرقة تسكن في بلاد « يني زاي » و يقال لها اليوم

لا خاكاس » ليسوا كسائر أصناف الترك تابمين للمدنية الاسلامية ، كا أنه يوجد في جبال الألطاى » ترك غير مسلمين ، والروس يقولون لهم « كَلْموك الجبال » وليس مؤلاء مسلمين . وكذلك الأمة المسماة « بالياقوت » هم أتراك غير مسلمين ، ولغتهم لغة تركية قديمة . وقد كانت جميع البلاد إلى النصف الأول من القرن السادس عشر للمسيح من شبه جزيرة البلقان ، وشطوط البحر الأسود إلى الصين ممالك إسلامية متصلة كا ورد في الانسيكاو بيدية الاسلامية ، ولكن كان قد بدأ دخول هذه المالك في دور الانحطاط ، فتقلص ظل المدنية وعادت البداوة القديمة . وكان قد بدأ الروس من ذلك المعهد يتغلبون على من جاورهم من الترك ، فاستولوا على مملكة « قازان » سنة ٢٥٥٢ فقطعوا مابين الترك المشارقة والترك المغار بة على العثمانيين .

ومذ ذلك الوقت أخذ الروس يزحفون صوب الشرق فيستولون على مملكة من هذه المالك التركية الاسلامية ، واتفقوا مع الصين على أنه لا يجوز أن يبقى للاسلام ملك من بحر الخزر إلى حدود الصين . فالذي لم يدخل تحت حكم الروسية والعين ، وقد انعقد هذا الاتفاق بين الروسية والصين بمعاهدة تنريخها ( ٢٤ فبراير ١٨٨١ ) و برغم هذا فيقول « بارتولد » محرر هذا الفصل من وأنه بعد الانقلاب الروسي والحكومة البلشفية تأسست للأتراك في الروسية جهوريات وأنه بعد الانقلاب الروسي والحكومة البلشفية تأسست للأتراك في الروسية جهوريات تنبعة لموسكو مثل جهوريتي « الأوزبك » و «التركان » وجهورية « أذر بيجان » شبه استقلال ؟ وهي جهورية القريم ، وجهورية قوفاس ، وجهورية الباشكيرد شبه استقلال ؟ وهي جهورية القريم ، وجهورية الغرغز ، وجهورية ياقوت . ويوجد بربع نواح لها أيضا إدارة مستقلة ، وأ كثر أهلها من الترك وهي ؛ بلاد قره كاى و بالكرا ، وقره كالبكيك ، وأويرات . ويقول إن هذا الدور قد أحيا أسماء القبائل و بالديمة القديمة . و يذكر أن أكثر هؤلاء الأتراك قد عولوا في الكتابة على الحروف

اللاتينية . أما «الكوڤاش» و «الكاكاكاس» و « الاو يرات » فقد بقوا متمسكين. بأحرف الهجاء الروسية . اه

قلنا: إن السبب في هذا هو الدعاية الأنقرية والدعاية البلشفية نفسها ، فات كلا من موسكو وأنقرة أخذتا بالحروف اللاتينية ، فالأتراك المسلمون في الروسية قلدوا في ذلك أنقرة ، وأما الأتراك غير المسلمين مثل « الكاكاس ، والاويرات » فبقوا متمسكين بالحروف الروسية ، وذلك لأنه لا يجمعهم بأنقرة جامعة اسلامية حتي يقلدوها ، وقد بلغ من انقلاب الأوضاع أن صارت الحروف اللاتينية هي موضوع دعاية الأتراك المسلمين! و يقلد بعضهم بعضاً فيها ، وأن الأتراك غير المسلمين لا يعرفونها وجاء في الانسيكلو بيدية أنه في إحصاء سنة ١٨٨٥ كان عدد الترك في الروسية ٢٠ مليونا وقيل إن هذا العدد مبالغ فيه ، وأن أتراك الروسية ليسوا غير ١٦ مليونا ، وأن عميع الأمة التركية في العالم ثلاثون مليونا . ولكن كتاب الأتراك ومؤلفيهم يجعلون جميع الأمة التركية في العالم ثلاثون مليونا . ولكن كتاب الأتراك ومؤلفيهم يجعلون الترك أكثر من هذا العدد بكثير . فأحمد أغاييف يقول: إنهم من سبعين إلى ثمانين مليونا ، ومصطفى كال باشا يقول : مائة مليون! انتهى ما في الانسيكلو بيدية الاسلامية .

والحقيقة أن الذين قالوا إن الترك بأجمعهم ثلاثون مليونا قد نقصوا عددهم كثيرة كا أن كتّاب الترك قد يكونون زادوا العدد على أما هو في الحقيقة ، ولا شك أن الترك الذين في الروسية لا يقلون عن ثلاثين مليونا ، كما أن الترك الذين في التركستان الصيني يبلغون عشرة ملايين ، فيبقى ترك الأناضول ومن يليهم من الترك الذين في تراقية ، وبلاد البلغار ، ورومانيا ، فهؤلاء كلهم لا يقلون عن خمسة عشر مليونا ، ويجب أن نضيف إلى هذا العدد أتراك إيران وهم أر بعة إلى خمسة ملايين ، فالجميع ستون مليونا ، وهذا أقرب تعديل .

وقد جاء فى «صبح الأعشى» فى الجزء الخامس خبر كيفية استيلاء الترك على بلاد الاناضول بعد أن كانت كلها للروم قال: إن ثغور المسلمين كانت من جهة الشام « ملطية » ومن جهة أذر بيجان « أرمينية » إلى أن دخل بعض قرابة « طعرل بك »

أحد ملوك السلجوقية في عسكر إلى بلاد الروم هذه فلم يظفروا منها بشيء ، ثم دخلها بعد ذلك « مماني » أحد أمرائهم بعد الثلاثين وأر بعائة ففتح وغنم ، وانتهى في بلادهم حتى صار من القسطنطينية على خمس عشرة مرحلة . ثم فتح « قطامش » ابن اسرائيل بن سلجوق « قونية » و « أقصرا » وأعمالها . ثم وقعت الفتنة بين قطامش و بين ألب أرسلان السلجوقي وقتل قطامش في حربه سنة ست وخمسين وأر بعائة ، وملك البلاد من بعده ابنه سلمان ومات سنة ثمان وسبعين وأر بعائة . وملك بعده «قلجأرسلان» ثم خَلَفَهُ بقونية وأقصرا ابنه مسمود . ثم توفى مسعود سنة إحدى وخمسين وخمسائة ، وملك بعده ابنه قلج أرسلان . وهــذا قسم المملكة بين أولاده ؛ فأعطى قونية وأعمالها ابنه غياثالدين كيخسرو ، وأعطى أقصَرا والسيواس ابنه قطب الدين ، وأعطى «دوفاط» ابنه ركن الدين ، وأعطى انقرة ابنه محى الدين وأعطى ملطية ابنه عز الدين قيصر ، وتخلى الى ابنه غياث الدين عن الأبلستين ؛ ولا بنه نور الدين محمود عن قيسارية ، وأعطى أماسية لابن أخيه . ثم ندم على هذه القسمة وأراد انتزاع هذه الأعمال من أولاده فخرجوا عن طاعته ، إلاَّ ابنه غياث الدين فإنه بقي معه . وحاصر قلج أرسلان ابنه محموداً في قيسار ية فتوفى وهومحاصر لها سنة ٥٨٨. ووقعت الحروب بين الإخوة ، وتغلب عليهم أخيراً ركن الدين صاحب « دوفاط » وخلفه ابنه قلج أرسلان ، ثم قبض عليه أهل قونية وملَّكوا عمه غياث الدين كيخسرو ، و بقى حتى قتل فى حرب مع صاحب القسطنطينية ، وملك بعده ابنه كيكاوس الغالب بالله ، و بقي حتى مات سنة ٦١٦ . وخلفه أخوه علاء الدين فتوفى سنة ٦٣٤ . وملك بعده ابنه غياث الدين كيخسر و وتوفي سنة ٦٥٤ . وملك بعده ابنه علاء الدين.

ولما جاء المغول واستولوا على بغداد كان الملك لعز الدين كيكاوس ، وركن الدين قلج أرسلان ، فخضعا لهولا كو سلطان المغول . و بعد هلاك هولا كو غلب ركن الدين على جميع ملك الترك في الأناضول ، وكان هولا كو أقام رجلا اسمه «ألبرواناه» وكيلا من قبله في بلاد الأناضول ، فغلب على ركن الدين قلج أرسلان ثم قتله ، وحجر على من قبله في بلاد الأناضول ، فغلب على ركن الدين قلج أرسلان ثم قتله ، وحجر على

ابنه غياث الدين كيخسرو . وفى تلك الأيام دخل الملك الظاهر بيبرس صاحبالديار المصرية إلى بلاد الروم سنة ٧٥٠ ولقيه «صمغان بن بيدو» الشحنة من « جهة التتار » فهزمهم ، وثار بيبرس إلى قيسارية فملكهاوجلس على تخت آل سلجوق بها ، ثم رجع إلى مصر . و بلغ ذلك «ابغا» بن هولا كو صاحب ايران ، فسار في جموعه إلى قيسارية ورأى مصارع قومه فشق عليه ، واتهم « البرواناه » بمالأة الظاهر بيبرس فقبض عليه وقتله ، واستقل بالملك غياث الملك بن ركن الدين قلج أرسلان ، و بقي في الملك حتى قتله أرغون بن أبغا صاحب ايران سنة ٦٨١ وجعل مكانه مسعود ابن عمه كيكاوس وجعل شحنة في الأناضول رجلا اسمه «هولاكو» وليس لمسعود بن كيخسرو من الملك إلاَّ الاسم. و بعد ذلك استقل الشحنة بالمملكة ، وصار ملوك التتر يرسلون إلى الأناضول شحنة بعد شحنة \_ أصل معنى الشحنة حامية البلد من قبل السلطان \_ وربما عصى عليهم بعض هؤلاء فلحأوا إلى صاحب مصر ، وكثيرا ماتقلدوا الامارة بعهد من صاحب الديار المصرية مثل « الناصر محمد بن قلاوون » وصارت الأناضول من مضافات الديار المصرية ، وكان في بلاد الأناضول \_ وصبح الأعشى يقول بلاد الروم \_ : طوائف كثيرة من التركمان كان « السلاجقة » يستعينون بهم في الحروب ، فظهر منهم أمراء وأسسوا عمالك مثل « أولاد قرمان » أصحاب « أرمناك » و « قسطمونية » و « بنو الحيد » أصحاب «أنطالية» . و « بنو آيدين» أصحاب البلاد التي يقال لها «أزمير» اليوم . و « بنو منتشة » و بلادهم إلى الجنوب من أزمير . و « بنوأ ورخان بن عثمان جق » وهو صاحب « بورسة » . وكان قد اتخذ بورسة داراً لملكه ، لكنه لم يفارق الخيام إلى القصور . وكان ينز ل بخيامه في ضواحي بورسة ولم يزل على ذلك إلى أن مات. قال القلقشندي في صبح الأعشى: وملك بعده ابنه « مراد بك » وتوغل في بلاد النصرانية فيما وراء الخليج القسطنطيني في الجانب الغربي ، وفتح بلادهم إلى أن قرب من خليج البنادقة ، وصير أكثرهم أمراء ورعايا له ، وأحاط بالقسطنطينية من كل جانب حتى أعطاه صاحبها الجزية . ولم يزال حتى قُتل في حرب الصقالبة سنة ٧٩١ وملك بعده ابنه أبو يزيد فجرى على سنن أبيه ، وغلب على البلاد فيما بين سيواس وانطالية والعلايا ، ودخل بنو قرمان وسائر التركان فى طاعته ، ولم يبق خارجاً عن ملكه إلا «سيواس » التى كانت بيد قاضيها ابراهيم المتغلب عليها ، و « ملطية » الداخلة فى مملكة الديار المصرية ، ولم يزل أبو يزيد حتى قصده « تمرلنك » بعد تخريب الشام فى سنة ثلاث وثمانمائة ، وقبض عليه فبقى فى يده حتى مات . وملك بعده ابنه « سليمان شلبى » و بقى حتى مات . وملك بعده أخوه « محمد بن أبى يزيد ابن مراد بن عثمان جق » وهو القائم بمملكتها إلى الآن . انتهى بتصرف .

قلنا : أيام زحف جنكيزخان على بلاد خوارزم جاء رجل يقال له « سلمان شاه ابن كيّالب » من بعض قبائل « الأوغوز » ومعه خمسين ألفاً من قبيلته ونزل على شواطيء الفرات بين أرزنجان وخلاط ، وذلك في سنة ١٢٣٤ مسيحية ، وتوفي سليمان شاه هذا غريقاً في الفرات ، وبعد وفاته رجع أكثر قومه إلى خراسان و بقي منهم أر بعائة عائلة مع ولديه « دندار » و « أرطغول » . وتقدم أرطغول إلى الغرب وكانت حصلت في ذلك الوقت حرب مع « علاء الدين السلجوقي » فخدمه أرطغرل ونصره ، فأقطعه السلجوقي إقطاعات معلومة مكافأة له ، ثم تقدم عنده فأقطعه بلاداً على مقربة من « يني شهر ». وولدلاً رطغرل ولد سماه عثمان ، وكان عثمان يخطب ابنة شيخ من الأولياء اسمه (آده بالي ) ووالدها يأبي أن يزوجه بها ، فرأى يوماً فيما يرى النائم أنه تزوج بملك خاتون ابنة الآده بالى وخرج من حجرها هلال وصعد إلى صدرها ، تم ظهرت من جوانبها شجرة عمت البر والبحر ، إلى آخر ما تحدثوا عن هذا الحلم ، فلما أصبح الصباح قص رؤياه على الشيخ الآده بالى فأزوجه ابنته ، وولدت له ابنه أورخان . وكان عُمَان كبير أولاد أرطغرل ، وكان المقدم عند سلطان قونية فحسده الأمراء على حظوته عند السلطان ، ثم ملك عثمان بلدة « قره حصار » وزاد السلطان في إقطاعه ومنحه حق ضرب السكة ، وصار اسمه يقرن باسم السلطان في صلاة الجعة ، وكان ( المغول ) قد غزا بلاد الاناضول سنة ١٣٠٠ للمسيح ، فأنهزم علاء الدين الثالث الذي كان يقال له سلطان الروم، والتجأ إلى « ميشيل باليوغ » ملك القسطنطينية ، فمات في حبسه . وصار كرسي ملك الإسلام في الروم فارغاً .

فتولى عدة أمراء منهم « بنو قرمان » ومنهم « بنو قرهسى »ومنهم « بنو صاروخان» ومنهم « بنو آيدين » ومنهم « بنوعمان» الذين كان بيدهم ينى شهر وما والاها .

وكان عثمان شديد البأس صارماً ، وكان لا يزال للقسطنطينية قلاع و بلاد في الأناضول ، فأرسل عثمان الى قواد هذه القلاع يخيرهم بين الاسلام أو الخضوع له وكان له صاحب من الروم اسمه « ميشيل كيوز » فأسلم ، وأقطعه عثمان بلاداً ، وهذا هو جد عائلة « ميكال أوغلو » التي لها ذكر شهير في الدولة العثمانية . وخضع له بعض أمراء الروم وأدوا الجزية ، ثم استولى ابنه أورخان على بورسة أخذها من أيدى الروم وكانت أحصن بلدة في آسية الصغرى ، وذلك الفتح كان سنة ١٣٣٦ مسيحية ، ومات عثمان وحزن عليه قومه لأنه كان بطلا مغوارا ، وهو الذي أسس هذا الملك فقيل الدولة العثمانية من ذلك الوقت ، وكان زاهداً يقتدى بأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن يد خر مالا بل يوزع كل ما يدخل في يده على أصحابه وكان يعيش في بيته من قطيع غنم لا يزال من ذريته حتى اليوم في نواحي بورسه .

بو يع للسلطان عنمان مؤسس السلطنة العنمانية في سنة ٦٩٩ تسع وتسعين وسمائة . وقد كان الادبالى الذى تزوج السلطان عنمان ابنته من علماء القرامان ، وتفقه في البلاد الشامية ، وكان عاملا عالماً عابداً زاهداً ، وكانوا يرجمون اليه بالمسائل الشرعية ومن العلماء المعروفين في أيام عنمان ؛ المولى طوسون ختن الأدبالى ، وقد قرأ عليه وقام مقامه في أمر الفتوى . ومنهم المولى خطاب بن أبي القاسم القره حصارى ، قرأ أن الملاد الثامية ، واله من المولى خطاب بن أبي القاسم القرة عصارى ، قرأ أن الملاد الثامية ، واله من عنا منظمة الشرخ عمد النه في الملاد الثامية ، واله مناه شرح نافه على منظمة الشرخ عمد النه في الملاد الثامية ، واله شرح نافه على منظمة الشرخ عمد النه في الملاد الثامية ، والملاد الثامية ، والمناه على منظمة الشرخ عمد النه في الملاد الثامية ، والمناه على منظمة الشرخ عمد النه في الملاد الثامية ، والمناه على منظمة الشرخ على النه في الملاد الثامية ، والمناه على الملاد الثامية ، والمناه على منظمة الشرخ الثامية ، والمناه الملاد الثامية ، والمناه الملاد الشامية ، والمناه الملاد الشامية ، والمناه الملاد الشامية ، والمناه الملاد الشامية ، والمناه الملاد الشامة ، والمناه ، والمناه ، والمناه ، والمناء الملاد الثامية ، والمناه ،

أيضاً فى البلاد الشامية ، وله شرح نافع على منظومة الشيخ عمر النسنى فى الخلافيات . ومنهم مخلص بابا من بلاد قرامان ، وكان يرافق السلطان عثمان فى فتوحاته . ومنهم ابنه عاشق باشا المذكور ، وكان ابنه عاشق باشا ، وكان عابداً زاهداً متصوفاً . ومنهم ابن عاشق باشا المذكور ، وكان أيضاً على قدم الصلاح نظير آبائه . ومنهم العارف بالله الشيخ حسن ، وكانت له

زاوية ببلدة بروسه.

وكان أكبر أولاد عثمان علاء الدين، إلا أنه كان مشغوفاً بالعلم ، محباً للعزلة فعهد عثمان بالملك لولده أورخان ، فعرض أورخان على أخيه الأكبر قسمة المُلك فأبي علاء الدين ، وأراد الاعتزال جانباً واختار أن يقيم على ضفة نهر « نياؤفر » الجارى في مرج بورسة ، فعرض عليه أورخان نصف قطعان الغنم التي خلفها لهم أبوهم فرفض أيضًا ، فقال له أورخان : من حيث أنك رفضت أنْ تأخذ حصتك من الغنم والبقر والخيل ؛ فانى أعرض عليك أن ترعى رعيتي وتـكون وزيراً لى ، فلم يسعه إلاً القبول وصار وزيراً لأخيه ، وأحسن الادارة . وكان عُمَان لم يضرب السكة باسمه فالذى ضربها هو ولده علاء الدين في أيام أخيه أورخان ، ثم جعل علاء الدين المملكة جيشا دائمًا . ولكن هذا الجيش لم يطل أمره ، فاتفق أورخان وأخوه علاء الدين على حله ، واعتمدا على طريقة أخرى أشار بها خليل جندرلي ، وهي تأسيس وجاق الانكشارية ، وكانوا يأتون بأحداث من أبناء النصاري وغيرهم فيربُّونهم في الاسلام ، فأكثر الانكشارية هم من هؤلاء . ولما أسسوا هذا الجيش باركه « الحاج بكتاش » وهو الذي أعطاه اسم « يني شاري » وفي البداية لم يكن هذا الوجاق أكثر من ألف جندي ، ولكنه 'صار يزداد سنة فسنة . وقضية أخذ أولاد النصارى وتربيتهم في الاسلام وجعلهم جنودا كان العُمَانيون قد أخذوها عن الروم أصحاب القسطنطينية الذين كانوا إذا غزوا بلاد الاسلام سَبَوَا كثيرا من الأولاد ور بوهم في النصر انية ، وجعلوهم جندا يقاتلون به المسلمين . ولما استولى « نيقو فور فو قاس » على حلب سبي عشرة آلاف ولد من أهلها ورباهم في دار ماكه وعمدهم وصيرهم من أعز جنوده . وكذلك عندما استولى « البطريق ميشيل بورتسنريس » على انطاكية سنة ٩٦٩ سبي من أولادالمسلمين عشرة آلاف أيضا وربوهم في القسطنطينية فخرجوا نصارى وصاروا جندا . فالعثمانيون لم يعملوا إلى ما عمله البيزنطيون من قبل ورتب أورخان وأخوه عدة أصناف من الجيوش ؛ منهم الجيش الذي يقال له «العَزَب» ومنهم الخيالة وهم أنواع « السباهية » و « السلحدارية » و « العلوفه جية » و « الغُرَباء » و « المسلمان » و « الایکنجی » و بقیت قیادة الایکنجی ـ وهم

الكشافة \_ في ذرية عائلة ميكال أوغلى مدة أعصر.

وجمل أورخان وأخوه مدينة بورسة قاعدة المملكة ، وأخذا يفتتحان كل يوم بلدا جديداً وحاصرا «نيقية » التي كانت العاصمة الثانية لمملكة الروم ، و بعد حصار سنتين أخذاها عنوة وهي البلدة التي انعقد فيها المجمع النيقي الذي به تقررت العقيدة الكاثوليكية ، فحوّل الأتراك كنيسة المجمع المقدس جامعا . وأسس أورخان وأخوه في نيقية مدرسة عالية وملجأ للفقراء ، وشيّدا فيها عمارات كثيرة ، وعهدا بقيادة موقع نيقية إلى « سليان باشا » كبير أولاد أورخان الذي صار فيا بعد خلفا لعمه علاء الدين في الوزارة .

ثم مضى العثمانيون فى فتوحاتهم فاتسعت المملكة وكان أولاد أمير « قراسي » قد اختلفوا بعد موت والدهم ، فوضع أورخان يده على هذه الامارة . وعمرت بورسة فى ذلك الوقت واجتمع فيها العلماء ، والأدباء ، والشعراء ، وصارت عاصمة حقيقية ، ولا تزال عماراتها وما ثرها إلى اليوم تدهش الأبصار . وفيها مدافن ستة من السلاطين آل عثمان . وكان « دوشان » ملك الصرب جمع الصقالبة وافتتح بلاد البلغار وأراد أن يزحف على القسطنطينية فأرسل ملك القسطنطينية « يوحنا باليولوغ » وأراد أن يزحف على القسطنطينية ، ولكن وعرض على أورخان أن يزوجه ابنته حتى يستمين به على قتال الصقالبة . ولكن دوشان مات قبل أن يتمكن من الزحف على بيزنطية ، وفي سنة ١٣٥٧ أجاز سليان باشا ابن السلطان إلى البر الأور بي بستين مقاتلا فقط ، ثم أجاز بعده ثلاثة آلاف مقاتل واستولوا على « مدينة غاليبولي » على الدردنيل ، ثم على « كونور » و « بو لايير » و « مالاجره » و « ابسالة » و « رودُستو » و بينا سليان باشا يتقدم فى الفتوحات ترددي به جواده فات ، ولم يلبث أبوه إلى أن لحق به .

بو يع للسلطان أورخان بالسلطنة في سنة ست وعشر ين وسبعائة ، وقد نبغ في زمانه المولى داود القيصرى القراماني ، قرأ في مصر ، وكان له قدم راسخة في التصوف ، وشرح فصوص ابن العربي . ولما بني السلطان أورخان مدرسته في بلدة ازنيق انتدبه للتدريس بها . ومنهم المولى تاج الدين الكردري ، وكان فقي المحالامة ، ولما مات داود القيصرى

جعله السلطان أورخان مكانه في التدريس. ومنهم ااولى علاء الدين الأسود، وقرأ في بلاد العجم وله مؤلفات، ودرس في مدرسة ازنيق، ومنهم المولى خليل الجندري وهو أول قاض من قضاة العساكر، وصار فيها بعد وزيراً، وكان من أقارب الشيخ أدبالى. ومنهم المولى محسن الفيصرى، وقرأ في البلاد الشامية، وله نظم في علم الفرائض وشرح عليه. ومنهم الشيخ الفزال ومولده ببلدة ( خوى ) من بلاد العجم، وكان يركب الفزال، وحصر فتح بروسه مع السلطان أور ان وكان متجرداً عن العلائق المدنيوية، وكان السلطان أورخان وكان متجرداً عن العلائق ماحوله من القرى فلم يتبل ذلك الشيخ وقال: الملك والمال هما مما يلزم الملوك والأمراء ماحوله من القرى فلم يتبل ذلك الشيخ العالم بالله قره جه احمد، وأصله من بلاد العجم سلك مسلك الزهد، ومنهم الشيخ العارف بالله أخوى أوران، ومنهم الشيخ المجذوب موسى ابدال، حضر مع السلطان أورخان فتح بروسه، ومنهم ابدال مراد وهو أيضاً من المجاهدين الذين حضروا ذلك الفتح.

ثم جلس على كرسى السلطنة مراد بن أورخان أخو سليمان باشا ، وكان سلطانا عظيما فى حب الفتوحات ، وحسن التدبير ، وهو الذى استولى على « أدرنة » فى البر الأوربي ونقل اليها كرسى ملكه ، وهى من أهم المدن واقعة فى ملتقى ثلاثة أنهار ومن أدرنه زحفت جيوشه فاستولت على « كملچنه » فى « تراقية » وعلى «ڤاردار » و « فيليپولى » و بنى مراد جامعاً كبيراً فى « أدرنة » .

ولما رأى أهالى بلاد البلقان تقدم العثمانيين وتوالى فتوحهم ؛ هالهم الأمر وعمدوا إلى مصادمتهم ، وكان البابا «أو ر بانوس الحامس » نادى بالحرب الصليبية فزحف «أوروشق الخامس » ملك الصرب ومعه أمراء بوسنة ، والفلاخ ، والمجر قاصدين الأتراك في أدرنه . وكان السلطان مراد يحاصر بلدة « بيغا » في الاناضول فالتقاهم الحاج « إلْبِيكى » من قواد مراد وهزمهم «زيمة شنيعة سنة ١٣٦٣ ، واستولى الترك على أثر هده الوقعة على « قيزل أغاج » و « يَانْبُول » و « إسْتيمان »

و «سَمَا كُوف » . ثم رجع مراد فاستولى على « قِرْق كليسَه » و «آيدوس » ومُدُن أُخرى . وفى تلك المدة أزْوَج مراد ابنه بايز بد المسمى « يِلْدِرِم » الذي تقدم أنَّ تيمورلنك أخذه أسيرا ، وذلك من ابنة أمير «كوتاهية » واستولى عليها . وأجبر أمير حميد في الأناضول أن يبيعه إمارته ، وسر على المناض » أحد قو اده فافتتح « مناستير » و « بيرايبه » و « إشتيب » في بلاد الصرب ، وافتتح أيضاً « صوفيا » من بلاد الباغار . ثم سرّح جيشا آخر بقيادة الصدر الأعظم « خير الدين » فافتتح «سلانيك» . وكان خير الدين هذا من أحسن الوزراء تدبيراً ، فلما مات طمع أعداء المثمانيين ، وزحف البلغار من جهة أورو بة ، وأمراء قرامان في الأناضول في وقت واحد ؛ فأسرع مراد إلى صدّ أمير قرامان وهزمه وأسره ، وعاد إلى البلقان لقتال الصرب والبلغار ، وزحف الوزير « على باشا » فاستولى على بلاد البلغار ، وأسر « سيسمان » ملك بلغاريا ولم يقتله ، وعين له مرتبا يميش به . وصار ابن ملك البلغار من أتباع السلطان . وأما ملك الصرب « أليعازر » فكان قد جمع جموعه وزحف بالصرب والارناؤوط، فالتقي الجمان في صحراء « قوصُومَ » فكانت معركة من أشد ما عرف التاريخ ، وانهزم الصرب وأحلافهم ، و بينما السلطان مراد يسير على أشلاء قتلى الصرب نهض أحد الجرحي فأغمد فيه خنجره ، فجرح السلطان جرحاً بليغا مات به ، ولكن بعد أن أمات أليعازر ملك الصرب.

وكان لقبه عند الناس «غازى خداوند كار » بويع له سنة إحدى وستين وسبعائة ونبغ فى زمانه المولى محمود قاضى بروسه ، وكان قاضياً بالعدل تقياً متورعاً ، وكان له ولد الحر اسمه موسى باشا ولد اسمه محمد فبرع فى العلوم إلا أنه مات شابا . وكان له ولد آخر اسمه موسى باشا ارتحل إلى بلاد العجم وقرأ على علماء خراسان وما وراء النهر ، و بلغ شهرة عظيمة واتصل بخدمة ملك سمرقند «أولغ بك» ، وكان هذا الملك محباً للعلوم الرياضية ، فقرأها عليه لأنه كان من علماء هذه العلوم ، ومن المؤلفين فيها ، وشرح أشكال التأسيس فى الهنادسة ، وله كتاب فى علم الهيئة ، وقرأ على السيد الشريف ولكن لم أ تحصل الملاءمة بينهما فتركه ، وقال السيد الشريف فى حقه : غلبت عليه الرياضيات . ومنهم الملاءمة بينهما فتركه ، وقال السيد الشريف فى حقه : غلبت عليه الرياضيات . ومنهم

الشيخ جال الدين محمد بن محمد الاقصرائي ، كان علامة في العلوم العقلية والنقلية ، وله كتب منها كتاب في الطب ، ويقال إنه من نسل الفخر الرازى . ومنهم المولى برهان الدين أحمد قاضى أرزنجان ، وكان عالما فاضلا ورعا وصار أميرا على أرزنجان وقتل في أواخر سنة ثمانمائة في إحدى الوقائع . ومنهم الحاج بكتاش ، وكان من الأولياء وجاء في « الشقائق النعانية في علماء الدولة العثمانية » أنه انتسب إليه فيما بعد بعض الملاحدة نسبة كاذبة وهو برىء منهم . ومنهم الشيخ محمد الكشترى ، أصله من العجم توطن بروسه . ومنهم بيوستين بوش ، أصله من العجم بني له السلطان مراد زاوية في قصبة بني شهر .

ثم تولى السلطنة بعد مراد ابنه « بايزيد يلدرم » أى الصاعقة . وفى أيام بايزيد صارت مملكة الصرب تابعة للملكة العُمانية ، ولكن بقى « إتيان بن أليعازر » أميرا عليها يؤدى الجزية لبايزيد . وكانت بقيت لمماكمة القسطنطينية في الأناضول بلدة فيلادلفيا والا تراك يقولون لها « آلاشِهر » فأراد السلطان بايزيد أن يلحقها بمملكته وحاصرها، فأرسل السلطان إلى ملك القسطنطينية باليولوج بأن يأمرالقائد بتخليةاابلدة فزحف باليولوج إلى البلدة وأجبر أهلها على تسليمها للسلطان. وفي ذلك الوقت استولى السلطان على إمارة « آيْدين» وعلى قسم من إمارة « قَرامَان » ثم حاصر بايزيد القسطنطينية وزحف صوب بلاد «الفلاخ» من رومانيا الحاضرة ودوِّخها حتى ارتضى أهلها بدفع الجزية . ثم استولى بايزيد على مملكة « قرامان » كلها وعلى «طوقات» و « سيواس » فلم يبق في آسية الصغرى مملكة تركية مستقلة إلا إمارة «قسطموني» والتجأ اليها الأمراء الذين كان بايز يد أخذ بلادهم ، فطلب بايزيد من أمير قسطموني تسليم أولاد أمراء « منتشة » و « آيدين » فرفض طلبه ، فزحف إليه واستولى على « صمصون » و « عثمان جيك » وغيرهما ، وفر أمير قسطموني لاحقا بتمرلنك . وفي أيام بايزيد استلحقت السلطنة العثمانية عملكة البلغار تماماً ، وأسلم ابن الملك «سيسمان» فاعترض « سيجسموند » ملك المجر على استلحاق بايزيد لبلاد البلغار كلها ، وتأهب للحرب وأرسل يستصرخ الفرنسيس والبابا ، فأعلن البابا الحرب الصليبية على العمانيين

وأرسل « دوق برغونية » ستة آلاف مقاتل لمعاونة المجر ، وانضم إلى ذلك الجيش أكابر أمراء فرنسة مثل « الدوق دوبور بون » و « الدوق دوبار » أولاد عم ملك فرنسة ، والماريشال «بوسيكو» وانضم إليهم كثير من الألمان من «باقاريا» و «استيريا» ولما تلاقي هذا الجيش مع المجر وزحفوا لقتال الأتراك كان عدد هذا الجيش الصليبي ستين ألفا ، ولكن جيش آل عبمان كان مائتي ألف ؛ فعند ما التقي الجمعان هجم الفرنسيس على مقدمة العبانيين فأحاط هؤلاء بهم فالهزموا ، فلما رأى الهزيمة جيش الميمنة من الصليبيين تحت قيادة « لازكوڤيتش » أمير تراتسلڤانيا تقهقر إلى الوراء الميمنة من الصليبيين ، وثبت القلب وكان فيه المجر والألمان ، واشتد القتال وكادت تنزلزل أقدام العبانيين ، وثبت القلب وكان فيه المجر والألمان ، واشتد القتال وكادت تنزلزل أقدام العبانيين ، إلا أنهم تغلبوا في الآخر على أعدائهم بعد معركة تشيب لها الأطفال هي من أشهر معارك التاريخ .

و يقال إن العثمانيين لم يقهروا الحيش الصليبي ذلك اليوم الا بعد خسائر تفوق التصور ، ، حتى أن بعض مؤرخى الافرنج ذكروا أن المسلمين خسروا في تلك المعركة ستين ألف قتيل مما هاج غضب السلطان حتى أمر بقتل عشرة آلاف أسير من الافرنج واستحيى السلطان منهم « الكونت دى نيڤير Nevers » الذى يقال له « جان بلاخوف » وأر بعة وعشر بن أميراً من أعظم نبلاء فرنسة ، فهؤلاء لم يقتلهم السلطان بل اكتفى بأخذ الفدية منهم ، ولما سرّح الكونت « دى نيڤير De Nevers » قال له : « أنت في حل من العهد الذي تعهدت به أن لا تقاتل عساكرى ، وذلك أنك له : « أنت في حل من العهد الذي تعهدت به أن لا تقاتل عساكرى ، وذلك أنك لو أتيتني بكل جيوش النصرانية لما كان ذلك إلا سبباً في انتصارى عليهم » وأدّى « باليولوج » ملك القسطنطينية الجزية السنوية لبايزيد ، و بني جامعاً ومحكمة في القسطنطينية ، وكان للمسلمين فيها قاض شرعى قبل أن فتحوها ! !

وقال بايزيد: إنه لا بد أن يطعم حصانه الشعير في رومة ، وصارت ايطالية كلها ترتجف منه ، و بينا بايزيد في أوج عظمته إذ التجأ اليه « احمد جلاير » أمير بغداد الذي كان تمرلنك تغلب على بلاده ، فبعث تمرلنك الى بايزيد يطلب تسليم أحمد جلاپر ، فقابل بايزيد تلك الرسالة بالازدراء ، فزحف تمرلنك الى الإناضول

واستولى على سيواس ، وقتل ارطغرل بن بايزيد في المصاف ، فسار بايزيد الى قتال تمرلنك بجيوشه ، وتلاقى الجعان في سهل أنقرة فكان بايزيد في ذلك اليوم صاعقة كا هو اسمه ، ولكن طالع الحرب لم يكن معه فانهزم وتردَّى به جواده فوقع أسيراً في ٢٠ يوليو سنة ١٤٠٢ وأسر معه ابنه موسى ، ونجا أولاده الثلاثة سليان ، ومحمد وعيسى ، واختنى ابنه مصطفى ولم يطل أُسْر بايزيد إذ مات غمَّا في السنة التالية . فأخذ الأمير موسى جثة والده بإذن تمرلنك ودفنها في بروسة . ويقال إنه في زمن بايزيد ابتدأ فساد الاخلاق في الدولة ، وانتشرت الرشوة ، الى أن السلطان أمر في يوم واحد بقتل ثمانين قاضياً .

بو يع لبايزيد في رابع رمضان سنة إحدى وتسعين وسبعائة . ومن عاماء زمانه شمس الدين محمد بن حمزة الفناري ، قال ابن حجر : كان الفناري عارفاً بالعلوم العربية ، وعلمي المعاني والبيان ، وعلم القراآت ، كثير المشاركة في الفنون ، أخذ عن علماء بلاده ثم ارتحل إلى مصر ، ثم رجع إلى الروم وتولى قضاء بروسة ، وكان مقدماً عند السلطان ، و يقال إنه أثرى إلى الغاية ، حتى كان عنده من النقد خاصة مائة وخمسون ألف دينار ، وحج مرتين ، وزار القدس ، ثم أصابه رمد أشرف به على العمى ، ثم رد الله إليه بصره فحج بعد ذلك الحجة الأخيره ، وله كتاب يسمى « فصول البدائع في أصول الشرائع » . وشرح « الرسالة الأثيرية في الميزان »شرحاً لطيفاً ، وشرح « الفوائد السراجية » وعلق على « شرح المواقف للسيد الشريف » تعليقات تتضمن مؤاخذات لطيفة على السيد ، و بلغ من الجاه والثروة الدرجةالقصوى وتزاحم الناس على بابه ، وخلف عشرة آلاف من الكتب. وقيل إنه شهد السلطان أمامه شهادة في قضية فرد شهادته ، فسأله عن السبب في ردها فقال له: إنك تارك للجاعة ، فلم يترك السلطان الجاعة بعد ذلك . ثم اختلف المولى الفنارى مع السلطان والتحق بصاحب قرامان ، ولكن السلطان ابن عثمان عاد فاسترضاه ورجع إلى بروسه ومنهم المولى حافظ الدين بن محمد الكردري المشهور « بابن البزازي » وله « الفتاوي البزازية » وكتاب في مناقب الامام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه ، وقيل إنه

تباحث مع المولى الفنارى فغلب عليه فى الفروع ، وغلب الفنارى فى الأصول وسائر العلوم . ومنهم مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروز آبادي صاحب القاموس ، وكان ينتسب إلى الشيخ أبي اسحق الشيرازي. قال صاحب « الشقائق النعانية » . وربما يرفع نسبه إلى أبى بكر الصديق رضي الله عنه . دخل بلاد الروم واتصل بخدمة السلطان بايزيد يلدرم، وأنعم عليه، وحظى عند السلطان وجوَّل في البلدان، و برع في العلوم كلها لاسما الحديث والتفسير واللغة، وله تصانيف كثيرة تنيف على الأر بعين ، وأجل مصنفاته « اللامع المعلم العجاب ، الجامع بين الححكم والعباب » . وكان تمامه في ستين مجلدا ، ثم لخصه في مجلدين وسماه «بالقاموس الحيط ، والقابوس الوسيط ، فيما تفرق من كلام العرب شماطيط » . وكان آية في الحفظ والاطلاع. ولد سنة تسع وعشرين وسبعائة ، وتوفى باليمن قاضياً بز بيد ليلة العشرين من شوال سنة ست أو سبع عشرة وثمانمائة ، وهو ممتع بحواسه ، ودفن بتربة الشيخ اسماعيل الجبرتي ، قال صاحب « الشقائق النعانية » : وهو آخر من مات من الرؤساء الذين انفرد كل منهم بفن فاق فيه أقرانه على رأس القرن الثامن ، وهم ؛ الشيخسراج الدين البلقيني في الفقه الشافعي ، والشيخ زين الدين العراقي في الحديث ، والشيخ سراج الدين بن الملقن في كثرة التصانيف في الفقه والحديث ، والشيخ شمس الدين الفنارى في سعة الاطلاع على العلوم العقلية والنقلية ، والشيخ أبو عبد الله بن عرفة في فقه المالكية ، والشيخ مجد الدين الشيرازي في اللغة .

وممن نبغ فى زمان السلطان بايزيد يلدرم الشيخ شهاب الدين السيواسى ، وأصله عبد لبعض أهالى سيواس ، تعلم فى صغره و نبغومال إلى التصوف و توطن فى بلاد آدين وأكرمه أميرها ، وله تفسير للقرآن العظيم ، وله رسالة فى التصوف سهاها « رسالة النجاة فى شرف الصفات » . ومنهم المولى حسن باشا بن المولى علاء الدين الأسود وله شرح « المراح فى المحرف » وشرح « المصباح فى النحو » . ومنهم المولى صفر شاه وكان من علماء ذلك العصر . ومنهم محمد شاه بن المولى شمس الدين الفنارى ، وكان مطلعاً على ما اطلع عليه والده من العلوم ، وفوض إليه فى حياة أبيه تدريس المدرسة

السلطانية في بروسة وهو في سن الثمانية عشرة ، وكانت وفاته سنة ٨٣٩ . وكان له أخ هو المولى يوسف بن المولى الفناري ، وتولى التدريس عدرسة بروسة واستقضى فيها . ومنهم الشيخ قطب الدين الازنيقي ، وكان زاهدا متورعا متصوفا ، علامة في العلوم الشرعية ، قيل إنه لما اجتاز تمرلنك بالبلاد الرومية اجتمع مع هذا الشيخ فقال له : عليك أن تترك صنيعك هذا من قتل عباد الله وسفك الدماء المحرمة ، فقال له تمرلنك: ياشيخ إنى أنزل في منزل وباب خيمتي إلى الشرق فأجد بابها في الغد إلى الغرب ، و إذا ركبت يركب أمامى خمسون رجلا لا يراهم غيرى فاقفو أثرهم. فقال له الشيخ : كنت سمعت أنك رجل عاقل ، فالآن علمت أنك جاهل . فقال : من أين عامت هذا ؟ قال : لأنك تفتخر بوصف الشيطان ، وهو كونه مظهراً لقهر الله سبحانه وتعالى . ومات هذا الشيخ سنة ٨٢١ . ومنهم المولى بها، الدين عمر بن قطب الدين الحنفي كان من الفقهاء أر باب الفتوى ، ومثله المولى ابراهيم بن محمد الحنفي ومثله أيضا نجم الدين الحنفي . ومنهم الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن على الجزرى المكنى بأبي الخير ، ولد بدمشق ، ورحل إلى الديار المصرية وقرأ بها وجلس للاقراء وولى قضاء الشام سنة ٧٩٣ وجاء إلى بروسة في زمان السلطان بايزيد بن عثمان . ولما تغلب تمرلنك على السلطان المذكور أخذ تمرلنك هذا الشيخ معه إلى بلاد تركستان وقرأ عليه الناس في سمرقند . ثم بعد وفاة تمرلنك خرج من تلك البلاد إلى خراسان ودخل هراة ، ثم جاء إلى أصفهان ، ثم إلى شيراز . وكان الناس يقرأون عليه في كل محل ، ثم جاء إلى البصرة ، ثم جاور بمكة والمدينة ، وكان متخصصا في علم القرآآت ، وله التصانيف فيه ، وتوفى سنة ٨٣٣ في شيراز ، وله ولدان فاضلان أكبرهما محمد أبو الفتح ، وكان من العلماء الكبار ذوى التآليف. والثاني محمد أبو الخيروكان أيضا من العلماء ، وولد ثالث اسمه أحمد وكان أيضا كأخويه . ولما وقعت الفتنة التيمورية أرسله تمرلنك رسولا إلى الناصر فرج بن برقوق صاحب الديار المصرية ، وافترق عن والده نحواً من عشرين سنة ثم اجتمعا بمصر .

وأدرك أبو الخير ابن الشيخ الجزري زمان السلطان محمد بن مراد ، ونصبه السلطان

موقعاً بالديوان العالى ، وأكرمه الى الغاية . ومنهم المولى عبد الواحد بن محمد بن محمد كان بارعاً في العلوم العقلية والنقلية ، وله كتاب في الاسطرلاب ، ودرس في مدرسة كوتاهية ، وأصله من بلاد العجم . ومنهم المولى عز الدين عبد اللطيف بن الملك وكان عند الامير محمد بن آيدين . شرح « مشارق الانوار » للامام الصاغاني ، وله تصانيف أخرى . ومنهم أخوه محمد بن عبد اللطيف بن الملك. ومنهم الشيخ العارف بالله عبدالرحمن بن على بن أحمد البسطامي من أهل انطاكية ، وكان متخصصا بعلم الحروف والأوفاق والجفر ، وله معرفة بالتاريخ ، وسكن في بروسه . ومنهم المولى علاء الدين الرومي ، أخذ عن العلامة التفتازاني ، والسيد الجرجاني ، وحضر مباحثتهما وحفظ منهما أسئلة كثيرة مع أجو بتها . ومنهم الشيخ العارف بالله فخر الدين الرومي وكان من العلماء الزهاد . ومنهم الشيخ رمضان ، اتخذه السلطان بايزيد شيخاً لنفسه ثم جعله قاضياً للمسكر . ومنهم المولى احمدي ، أصله من كرمان ، وصار المولى أحمدي معلماً للامير ابن كرميان . وكان المولى احمدى شاعراً ، وابن كرميان كان محباً للشعر ثم صحب الأمير سليان بن السلطان بابزيد ، ولاجله نظم المولى احمدى الديوان المسمى « اسكندر نامه » . ومنهم الشيخ بدر الدين محمد بن اسرائيل المعروف بابن قاضي سماوة . وكان قد تعلم في الديار المصرية ، وقرأ مع السيد الجرجاني على مبارك شاه المنطقي المدرس بالقاهرة ، وعلى الشيخ أكمل الدين ، وقرأ عليه السلطان فرج بن برقوق ملك مصر ، ثم التحق ببلاد الروم . ولما تسلطن الأمير موسى الملقب بشلبي من أولاد عُمَانوهو أخو السلطان محمد الأول؛ نصب الشيخ بدر الدين قاضياً للمسكر. ثم وشوا به الى السلطان فأمر بقتله بافتاء مولانا حيدر العجمي ، وله تصانيف كثيرة. ومنهم المولى الحاج باشا ، وكان من رفاق الشيخ بدر الدين عند ما كان يقرأ بالقاهرة وتخصص بالطب ، وفوض اليه بهارستان مصر فدبره أحسن التدبير ، وصنف كتاب «الشفاء» باسم الأمير محمد بن آيدين . ومنهم الشيخ العارف بالله حامد بن موسى القيصري وكان يبيع الخبز والناس يشترون منه تبركا به ، ولما بني السلطان بايزيد الجامع الكبير بمدينة بروسه رغب اليهأن يكون واعظاً فيه ، ومات بمدينة آقسراي . ومنهم شمس الدين

محمد بن على الحسيني البخاري ، ولد في مخاري وكان له قدم راسخة في التصوف وجاء الى بروسه وأحبه أهلها واشتهر عندهم باسم أمير سلطان ، وأحبته بنت السلطان بايزيد فتزوج بها . وكان آل عنمان يتبركون به ، ومات في بروسه ، ومنهم العارف بالله الحاج بيرم الأنقروي ، والد بقرية قريبة من أنقره ، ونبغ في العلوم ، وصار مدرسا في أنقره ، ومات بها . ومنهم الشيخ عبد الرحمن الأر زنجاني ، كان ساكنا في الجبال بقرب أماسيه . ومنهم العارف بالله (طابدق امره) كان من الزهاد النساك يسكن بقرب نهر سقارية .

ولما أسر بايزيد ثارت الممالك البلقانيّة التي كان السلطان العثماني قد أخضعها مثل بلغاريا ، والصرب ، ورومانيا . وكذلك ثار أمراء الأناضول من الأتراك مثل أمّراء قرامان ، ومنتشه ، وآیدین ، وصاروخان ، واسترجموا استقلالهم . ووقع الشقاق بین أولاد بايزيد فصاروا يقتتلون ويستأثر كل واحد منهم بشطر من المملكة ؛ ولكن تمرلنك انكفأ عن آسيا الصغرى قاصداً الصين ، و بقي القتال بين أولاد بايزيد بعضهم مع بعض، و بينهم و ببن أمراء الأناضول الذبن استرجعوا استقلالهم ، وذلك مدة عشر سنوات والأمور فوضى إلى أن تغلب محمد على الجيع . وكان ملك القسطنطينية « باليولوج » حليفاً لمحمد ، فلذلك عند ما صفا الوقت له لم يحاول أن يستولى على بلدته بل ردّ له بمض المدن التي كانت من قبل تابعة للقسطنطينية ، وكان السلطان محمد هذا وهو محمد الأول عظيم الأمانة ، محباً للعفو ، وقد أجمع المؤرخون على وصف معالى أخلاقه ، وهو الذي مهدّ المملكة تمهيداً جديداً ، ورتق جميع فتوقها بعد أن مزّقتها الفَّتَن تَمْزَيْقاً ، وكان محبا للعلم والعلماء ، متمسكا بالدين الاسلامي ، منفذا لأحكامه . وهو أول سلطان عُمَاني أرسل صرّة الى أهير مكة ، وفرّق الصدقات في الحجاز وفي زمانه نبغ كثير من الشعراء والأدباء والمؤلفين ، ومن جملتهم ابن عرب شاه صاحب تاريخ تيمور المسمى « بمجائب المقدور » وكان معلّما لأولاد السلطان محمد ، ومات السلطان عمد سنة ١٤٢١ مسيحية .

بويع له بالسلطنة سنة ست عشرة وثمانمائة ، وممن نبغ في ذلك الزمان الشيخ

المسمى بأمير سلطان ونبغ في زمانه برهان الدين حيدر بن محمود الحوافي الهروى من تلاميذ السعد التفتازاني ، له حواش على « شرح الكشاف للسعد » أورد فيها أجوبة على اعتراضات السيد الجرجاني ، وكان تقياً ورعا . ومنهم المولى فخر الدين العجمي قرأ على السيد الجرجاني ، ثم أتى الى بلاد الروم وصار مفتيا فى زمن السلطان مراد وتعين له ثلاثون درهما كل يوم ، فأراد السلطان أن يزيد عليها فلم يقبل وقال : حتى في بيت المال ما يقوم بكفايتي ولا يحل الزيادة عليه . وكان شــديد الوطأة على أتباع فضل الله التبريزي رئيس الطائفة الحروفية الضالةومات في أورفه ، ولما موض مرض الموت عاده المولى على الطوسي واستوصاه ، فأوصى بان لا يخلى ظهر العوام من عصا الشريعة . ومنهم المولى يعقوب الأصغر القراماني ،وكان عالماً مدققاً ، وجاء الى بروسه وله رسالة في دفع المارض بين الآيتين ؛ قوله تمالي ( إنا ننصر رسلنا ) وقوله تمالي (ويقتلون النبيين بغير حق) . ومنهم المولى المعروف بقره يعقوب من بلاد قرامان ومنهم المولى بايزيد الصوفى ، نصبه السلطان بايزيد معلماً لابنه محمد . ومنهم العلامة محى الدين الكافيه جي ، سمى بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو. قال السيوطي : شيخنا العلامة أستاذ الأستاذين محى الدين ابو عبد الله الكافيهجي ، ولد سنة ثمان وثمانين وسبعائة . واشتغل بالعلم أول مابلغ ، ورحل إلى بلاد العجم وتبريز ولقى العلماء الأجلاء فأخذ العلوم عن شمس الدين الفنارى ، والبرهان حيدرة ، والشيخ واجد ، وابن فرشته شارح المجمع ، وحافظ الدين البزازي ، وغيرهم . ودخل القاهرة وأخذ عنه الفضلاء والأعيان ، وولى مشيخة الشيخونية لما رغب عنها ابن الهمَّام . وكان إماماً كبيراً في المعقولات كلها ؛ الكلام ، وأصول الفقه ، والنحو ، والتصريف ، والاعراب، والمعاني، والبيان، والجدل، والمنطق، والفلسفة، والهيئة، بحيث لايشق أحد غباره بشيء من هذه العلوم . وله اليد الحسنة في الفقه ، والتفسير ، والنظر في علوم الحديث ، وألف فيه وأما تصانيفه في العلوم العقلية فلا تحصي بحيث أني سألته أن يسمى لى جميعها لا كتبها في ترجمته فقال لا أقدر على ذلك .

قال السيوطى: وكان صحيح العقيدة ، حسن الاعتقاد في الصوفية ، محباً لأهل الحديث ، كارهاً لأهل البدع ، كثير التعبد على كبر سنه ، كثير الصدقة والبذل لايبقى على شيء ، سليم الفطرة ، صافى القلب ، كثير الاحتمال لا عدائه ، صبوراً على الأذى ، واسع العلم جداً ، لازمته أر بع عشرة سنة فما جئته من مرة إلا وسمعت منه من التحقيقات والعجائب مالم أسمعه قبل ذلك . قال لى يوماً : ما إعراب زيد قائم ؟ فقلت : قد صرنا في مقام الصغار نسأل عن ذلك ! ! . فقال : لى فيها مائة وثلاثة عشر بحثا ؛ فقلت : لا أقوم من هذا المجلس حتى أستفيدها ، فأخر ج لى تذكرتها فكتبتها منه . لنتهى .

قلت : وما سبقنا الأوربيون في المعارف العمرانية والوسائل المادية إلا بكثرة اشتغالنا بزيد قائم إلى الحد الذي يخرج عن اللزوم ، بينما كانوا يقضون أوقاتهم بالعلوم الرياضية ، والتجارب الطبيعية المفيدة ، وهكذا تفوقوا وتغلبوا علينا .

وممن نبغ فى زمان السلطان محمد الأول العثماني ؛ الشيخ عبد اللطيف المقدسي وكان عالما ثم مال إلى التصوف ، وسكن بروسه ومات فيها . ومنهم العارف بالله يعدالرحيم بن الأمير عزيز المرزيفوني ، وكان متصوفا أيضاً . ومنهم العارف بالله يعرالياس الأماسي ، وكان من الزهاد الأتقياء ، وله مريدون . ومنهم عبدالرحمن شلبي ابن بنت بعر الياس . ومنهم شجاع الدين القراماني . ومنهم بدر الدين الدقيق . ومنهم العارف مظفر الدين الأرندوي . ومنهم بدر الدين الأحمر . ومنهم بابا نخايش الأنقروي . ومنهم صلح الدين خليفة . ومنهم عمردده البروساوي . ومنهم الشيخ لطف الله . وكل هؤلاء من مشاهير الاتقياء رحمهم الله .

وخلفه ابنه مراد وكان عمر مراد عند ما تولى السلطنة ثمانى عشرة سنة ، و بدأ عله بمهادنة أمير القرامان ، وملك المجر . وثار على مراد عه مصطفى ، وعضده ملك القسطنطينية ، فتغلب مراد على عمه وأخذه أسيراً وشنقه ، وزحف على القسطنطينية . وجرت معركة شديدة إلا أن الأتراك لم يقدروا ذاك اليوم على فتح البلدة ، أمافى الأناضول فاستولى مراد على أمارة «آيدين » بعد أن كان امراؤها استقلوا في أثناء

الفتنة التي وقعت بين أولاد السلطان بايزيد ، وكذلك استولى على « صاروخان » وعلى « منتشة » وعلى « بلاد القرامان » وعلى نصف امارة « قسطمونى » فاسترجع مراد جميع ما كانت معركة أنقرة المشؤومة مع تمرلنك أخسرته إياه من البلدان .

ولما استراح فكر مراد من جهة آسية ؛ وجَّه همته نحو أوربة ، وكان « جورج برانكوو يتش » ملكا على المجرب ، و « سيجيسموند » ملكا على المجر ، فظفر العثمانيون بالمجر ظفراً عظيا ، فاضطر « برانكوو يتش » خوفاً على ملكه أن يخضع و يؤدى سنوياً خسين ألف دوكة للسلطان مراد ، و يقطع كل علاقة مع المجر .

واحتل العثمانيون «كروش واتس » في قلب بلاد الصرب ؛ ثم وجه السلطان قوته صوب بلاد « الارناؤوط » وكان الجنوبي منها يليه « بنو توكشي » والقسم الشمالي يليه « جان كستريوت » فاستولى السلطان على القسمين ، ثم زحف نحو بلاد الفلاخ أي رومانية فخضع أميرها «ڤلاد داراكول» للسلطان ، ولكن «سيجيسموند» ملك الحجر ثار ، ومالأه ملك الصرب وأمير الفلاخ من جهة أور بة ، وأمير القرامان من جهة آسية ، فقهرهم السلطان جميعاً ، واستسلم أمير الفلاخ للسلطان ، وطلب ملك الصرب العفو وأزوج السلطان ابنته . فبقى ملك المجر وحده برأسه ، فعاث الأتراك في بلاده ورجعوا بسبعين ألف أسير. ثم استأنف « برانكو ويتش » ملك الصرب ثورته ، فزحف السلطان إلى بلاد الصرب ، وفر برانكوويتش » إلى المجر ، واستولى السلطان على أكثر بلاد الصرب، إلا أنه لم يقدر على بلغراد فرجع عنها بعد حصار ستة أشهر . وأما المجر فكان ظهر فيهم بطل اسمه « جان هونياد » فهزم العُمانيين وقتل منهم عشرين ألفاً مع قائدهم مزيد بك . فأرسل السلطان « شهاب الدين باشا » ومعه ثمانون ألف مقاتل للأخذ بالثأر فكسرهم « هونياد » بفئة قليلة ، وأخذ أكابر قوادهم أسرى ، ووالى الهزائم على العثمانيين ، ثم زحف السلطان بنفسه فانهزم هو أيضاً في واقعة « نيشل » وخسر ألفي قتيل ، وأربعة آلاف أسير، وتقهقر الىالوراء . ثم تقدم هونياد الى الامام، واستولى على مدن كثيرة للمانيين، فاضطر السلطان مراد للصلح وأعاد امارة الفلاخ الى أميرها « دراكول » .

وعقد هدنة مع الجر الى عشر سنوات ، وصارت بلاد الصرب و بلاد الفلاخ تابعة لمملكة المجر. فحزن السلطان من هـذه الحوادث ، وعقب ذلك أن ولده « علاء الدين » توفى فخلع السلطان نفسه وذهب معتز لا الملك وأقام « بمغنيسيا » وتولى مكانه ابنه محمد الثاني وهو في الرابعة عشرة من العمر ، ولم يصل السلطان إلى مغنيسيا حتى نقض المجر عهدهم بتحريض البابا الذي أرسل إليهم أن العهد ليس مسئولا إذا كان مع المسلمين فزحف « هونياد » واستولى على بلاد البلغار ، وحاصر « وارنه » فرجع السلطان إلى أوربة وزحف « هونياد » وهزمه ؛ وكان معه « الكردينال سيزاريني » رسول البابا ، فقتل الكردينال في المعمعة . و بعدهذه الطائلة على الحجر رجع السلطان إلى عزلته وأراد أن يستريح. وإذا بالانكشارية قد قاموا بثورة في أدرنة فجاء السلطان بنفسه فأطاعوا. ثم زحف بستين ألف مقاتل على بلاد اليونان فدوخها ، وانعطف نحو بلاد الأرناؤوط وكان أمير هذه البلاد المسمى أمير المردريت جمل أولاده الأربعة رهائن عند السلطان ، ومنهم « جورج » الذي تربى فى الاسلام ، وكان السلطان يحبه جداً لشجاعته وهو الذى أطلق عليه اسم « اسكندر بك » إلا أن اسكندر بك هذا لم ينس وطنه ، فانسل خفية وأثار الأرزاؤوط على المثمانيين وهزم القائد « على باشا » واستقل بالبلاد . فسرح السلطان اليه « فير وز باشا » و « مصطفى باشا » بعساكر وافرة ، فتغلب اسكندر بك عليهما وأخذ مصطفى باشا أسيراً فاضطر السلطان مرادأن يخرج من عزلته مرة ثالثة وزحف بمائة ألف مقاتل وهزم الأرنؤوط واستولى على « دبرة »بعد معارك شديدة .

وانتهز هذه الفرصة « جان هونياد » المجرى وشن الغارة على العثمانيين بجيش عدده أربعة وعشرون الفاً ، منهم عشرة آلاف من الفلاخيين ، ولم ينضم اليه ملك الصرب خوفا من السلطان ، فتلاقي هونياد وجيشه في صحراء قوصوه مع السلطان مراد وجيشه فبقى القتال ثلاثة أيام ، ولكن انتهت الواقعة بانكسار المجر وتفرغ السلطان لمحاربة اسكندر بك فلم يقدر عليه ، وبتى يناوشه القتال معتصما بالجبال

ومات السلطان مراد في فبراير سنة ١٤٥١ .

بو يع له بالسلطنة سنة خمس وعشرين وثمانمائة ، ومن علماء عصره ؛ المولى محمد ابن أرمغان ، انتهت إليه رئاسة الفتوى في بروسة بعد المولى شمس الدين الفناري . ومنهم ابنه محمد شاه استقضى ببر وسة . ومنهم ابنه يوسف وكان مدرساً . ومنهم المولى محمد بن بشير ، وكان من مدرسي بروسة . ومنهم المولى شرف الدين بن كال القريمي ومنهم المولى سيد احمد بن عبد الله القريمي ، ومات بالقسطنطينية بعد فتح السلطان محمد الثاني لها . ومنهم السيد علاء الدين السمرقندي ، وكان عالمًا تُممال إلى التصوف ومنهم احمد بن اسماعيل الـكوراني ، كان فقيهاً أصولياً ، ارتحل إلى القاهرة وأجازه ابن حجر في الحديث . وجاء الكوراني إلى بلادالر وم فأجله السلطان مرادالثاني وأعطاه مدرسة جده مراد الأول في بر وسة ثم مدرسة جده بايزيد يلدرم في بروسة أيضاً . روى صاحب «الشقائق النعانية» أن الأمير محمد بن السلطان مراد \_ وهو الذي صار فيما بعد السلطان محمد الفاتح \_ كان أرسل إليه والده عدة من المعلمين ليعلموه ، فلم يمتثل أمرهم ولم يقرأ شيئًا ، حتى أنه لم يختم القرآن . فطلب السلطان مراد رجلا ذا مهابة وحدّة ليتمكن من تعليم ابنه فذكر وا له المولى الكو رانى فجعله معاماً لولده ، وأعطاه بيده قضيباً يضر به إذا خالف أمره، فذهب إليه والقضيب بيده. فقال له: أرسلني والدك للتعليم وللضرب إذا خالفت أمرى ، فضحك السلطان محمد من هذا الكلام ، فضر به المولى الكوراني فى ذلك المجلس ضرباً شديداً حتى خاف منه السلطان محمد وختم القرآن في مدة يسيرة ففرح بذلك السلطان مراد وأرسل إلى المولى الكوراني أموالا عظيمة ، ثم إن السلطان محمد خان لما جلس على سرير السلطنة بعد وفاة أبيه عرض على الكورانى الوزارة فلم يقبل وقال له : إن من في بابك من الخدام والعبيد إنما يخدمونك لا أن ينالوا وزارة آخر الأمر ، و إذا كان الوزير من غيرهم تنحرف قلوبهم عنك فيختل أمر سلطنتك ، فاستحسنه السلطان محمد وعرض عليه قضاء العسكر فقبله . ولما باشر أمر القضاء أعطى التدريس والقضاء لأهلهما من غير عرض على السلطان ، فأنكره ( ٩ \_ تعليقات )

السلطان ولكن استحيى من أن يظهره له ، فشاور الوزراء فأشار واعلى السلطان بأن يقول له : سممت أن أوقاف جدى في بروسة قد اختلت فلا بد من أن تداركها . فلما قال له السلطان هـذا الـكلام قال الكوراني: إن أمرتني بذلك أصلحها ، فقال السلطان : هذا يقتضي زمانا مديداً . فقلده قضاء بروسة مع تولية الأوقاف . فقبل السكوراني وذهب إلى بروسة ، و بعد مدة أرسل السلطان إليه واحدا من خدامه بيده مرسوم السلطان وضمَّنه أمراً يخالف الشرع، فمزق السكتاب وضرب الحادم فاشمأز السلطان لذلك فعزله و وقع بينهما نفو ر ، فارتحل المولى الكو رانى إلى مصر وسلطانها يومئذ قايتباى ، فأكرمه غاية الاكرام ، ثم إن السلطان محمداً الفاتح ندم على مافعله ، فأرسل إلى السلطان قايتباى يلتمس منه أن يرسل المولى الكوراني إليه فحِكَى السلطان قايتباى ذلك للكوراني وقال له: لاتذهب إليه فاني أكرمك فوق ما يكرمك هو , قال الكوراني : نعم هو كذلك ، إلا أن بيني و بينه محبة عظيمة كما بین الوالد والولد، وهذا الذی جری بیننا شی٤ آخر ، وهو یعرف أنی أمیل إلیــه بالطبع ، فأن لم أذهب إليه يفهم أن المنع من جانبك فيقع بينكما خلاف . فاستحسن السلطان قايتباي هذا الكلام وأعطاه مالاً جزيلاً ، وهيأ له أسباب السفر ، وأرسل معه هدايا إلى السلطان محمد، فلما جاء إلى القسطنطينية ولاه السلطان قضاء بروسة ثانية سنة ٨٦٣ ، ثم قلده منصب الفتوى ، وعاش فى كنف حمايتــ عيشا رغدا وصنف تفسيراً للقرآن العظيم سماه « غاية الأمانى في تفسير السبع المثاني » عقب فيه عل العلامتين الزمخشري والبيضاوي ، وشرح البخاري وسماه « بالكوثر الجاري على رياض البخارى » وله تصانيف أخرى ، وكان قوالا بالحق ، وكان يخاطب الوزير والسلطان باسمه ، وكان إذا لقى السلطان يسلم عليه ولا ينحني له ، و يصافحه ولا يقبل يده ، ولا يذهب إليه يوم عيد إلا إذا دعاه ؛ وكان رحمه الله ينصح للسلطان محمد الفاتح فيقول له: إن مطعمك حرام ، وملبسك حرام ، فعليك بالاحتياط . فاتفق في بعض الأيام أنه أكل مع السلطان ، فقال له السلطان : أيها المولى أنت أكلت أيضًا من الحرام؟! فقال: ما يليك من الطعام حرام، وما يليني منه حلال فول السلطان الطعام ، فأكل المولى فقال السلطان ؛ أكلت من جانب الحرام ؟ ! فقال المولى : نفد ماعندك من الحرام ، وما عندى من الحلال ، فلهذا حولت انطعام . وتوفى الكوراني سينة ٩٨٨ فى القسطنطينية . ومنهم المولى مجد الدين ، صار قاضى عسكر فى زمان الفاتح . ومنهم المولى خضر بك بن جلال الدين ، أعطاه السلطان محمد مدرسة جده فى بروسة ، وكان علامة يلقب بجراب العلم .

ولما فتح محمد الفاتح القسطنطينية جعله قاضياً فيها ، وهو أول قاض بتلك العاصمة وتوفى فيها ودفن في جوار أبي أيوب الأنصاري عليه رحمة الله . ومنهم المولى ابراهيم، ابن الخطيب. ومنهم المولى خضر شاه من منتشة ، قرأ فى بلاده ثم ارتحل في طلب العلم إلى مصر ، وعاد إلى الروم ، وكان زاهداً وتوفى قاضيا . ومنهم المولى محمد بن قاضى أياجلوغ وكان عالما زاهدا. ومنهم المولى علاء الدين على الطوسي ، وأصله من العجم وجاء إلى بلاد الروم ، ولمافتح السلطان محمد الثانى قسطنطينية جعل ثمانيا من كنائسها مدارس وأعطى واحدة للطوسي وهي مدرسة جامع زيرك . وجاء السلطان محمد الفاتح مرة وأمر بأن الطوسي يدرس كالعادة، وجلس على يمينه وجلس محمود باشا الوزير على يساره وصار الطوسي يقرأ في شرح العضد للسيد الجرجاني ، وحل كثيراً من الدقائق فطرب السلطان ويقال إنه قام وقعد من شدة طربه ، وخلع عليه بعد الدرس وأعطاه عشرة آلاف درهم ، وأحسن الى جميع الطلبة . ثم أعطاه السلطان مدرسة والدة السلطان مراد في أدرنة ، وعين له كل يوم مائة درهم : ثم أمر السلطان محمد المولى الطوسى والمولى خوجه زاده أن يصنف كل منهما كتاباً المحاكمة بين تهافت الامام الغزالي والحكاء. فكتب المولى خوجه زاده كتابه في أربعة أشهر ، وكتب المولى الطوسي كتابه في ستة أشهر ، ففضل الناس كتاب خوجة زاده ، وأعطى السلطان محمد كلا منهما عشرة آلاف درهم، وزاد خوجه زاده خلعة نفيسة، فكان ذلك سبباً في ذهاب المولى الطوسي إلى بلاد العجم. ومنهم المولى حمزة القراماني والمولى ابن التمجيد ، وكان معلما للسلطان محمد . ومنهم المولى على العجمي ، حصل العلوم في بلاده ، وقيل قرأ على السيد الجرجاني . ثم أتى بلاد الروم ونزل بقسطموني فأكرمه

أميرها اسماعيل بك غاية الاكرام. ثم أتى إلى أدرنة فأعطاه السلطان مراد الثاني مدرسة جده السلطان بايزيد يلدرم في بروسة ، وعاش إلى زمان السلطان الفاتح . ومنهم المولى على القومنانى و بلده قريبة من مدينة طوقات . ومنهم المولى حسامالدين الطوقاتى . ومنهم المولى الياس بن ابراهيم السينابي . ومنهم المولى الياس بن يحيى بن حمزة . ومنهم المولى محمد بن ميناس . ومنهم المولى علاء الذين القوجه حصارى ارتحل إلى بلاد العجم ، وقرأ على التفتازاني . والسيد الجرجاني . ومنهم المولى قاضي بلاط . ومنهم المولى بخشايش صنف رسائل للسلطان مراد . ومنهم المولى محمد بن قطب الدين الأزنيقي ، ومنهم المولى فتح الله الشير واني قرأ على السيد الشريف الجرجانى ، وقرأ العلوم الرياضية على قاضي زاده الرومي بسمرقند ، ثم أتى بلاد الروم وتوطن قسطموني ومنهم المولى شجاع الدين الياس ويلقب بشيخ اسكوب ، درس فيها مدة أر بعين سنة ومنهم المولى الياس الحنفي ، ومنهم المولى سليمان شلبي ابن الوزير خليل باشا ، وكان خليل باشا و زيرا السلطان مراد خان . وتولى هو القضاء بالعسكر المنصور في زمن والده. ومنهم المولى آقبيق ، وهو من العارفين. ومنهم الشيخ محمد بن الكاتب توطن غاليبولى منقطعاً عن الحلق. ومنهم الشيخ احمد بن الكاتب أخوه ، وسكن غاليبولى أيضا ، ومنهم المولى شيخي من بلاد كرميان ، ومنهم مصلح الدين المعروف بامام الدباغين عدينة أدرنة. ومنهم الشيخ بيرى خليفة الحميدى ، ومنهم الشيخ تاج الدين ابراهيم بن بخشى فقيه . ومنهم الشيخ العارف حسن خوجه من بلاد قرسى ، ومنهم شمس الدين من خلفاء حسن خوجه.

وخلفه ابنه محمدالثانی الفاتح بو یعله فی سنة خمس و خمسین و ثما نمائة للهجرة، و كانت آسیة الصغری \_ أی الأناضول \_ كلها فی یده ، ماعدا إمارة القرامان وولایة طرابزون التی كانت تابعة للقسطنطینیة ، أما فی أور بة فلم یكن للروم غیر القسطنطینیة وضواحیها وأما بلاد الیونان فكانت مقسمة بین البنادقة ، و بین بعض أمراء من الأهالی، وأما الأرناؤوط فكانت تحت حكم اسكندر بك ، وأما بوسنه فكانت لها امارة مستقلة وأما الصرب فكانت تؤدى الجزیة للسلطنة العنمانیة ، وكان باقی ما بقی تابعاً للسلطنة وأما الصرب فكانت تؤدى الجزیة للسلطنة العنمانیة ، وكان باقی ما بقی تابعاً للسلطنة

رأسا ، فلما تولى محمد الثانى فكر فى فتح القسطنطينية حتى يجمع شمل المسلمين ، وكان «بايزيد يلدرم» بنى من قبل بازاء القسطنطينية حصناً من جهة آسية ، فجاء محمد الثانى فبنى حصناً يقابله من جهة أوربة ، فلما رأى الأمبراطور قسطنطين مباشرة السلطان محمد هذه البناية أرسل يستعطفه ، وعرض عليه دفع اتاوة سنوية ، فاستنكف السلطان عن قبول أى شيء ، و بدأت الحرب ؛ فاستأصل السلطان الروم الذين في ضواحي القسطنطينية ، وأجمع كل من الفريقين على القتال ، وصنع رجل مجرى للسلطان مدفعاً كميراً يرسل قذائفه إلى مسافة ميل ، كان موكلا به سبعائة رجل ، فكان تأثير هذا

المدفع عظما بضخامته و بعد مرماه .

وكان السلطان محمد يقدر أن يحشد مئات ألوف من المقاتلة ، أما الامبرطور قسطنطين فلم يقدر أن يحشد إلا أر بعة آلاف وتسعائة وثلاثة وستين مقاتلا ، فهذا العددكان يقابل مائتين وخمسين ألف جندى عثمانى ، معها أربع عشرة بطارية من المدافع ، يعاونها من البحر مائة وثمانون سفينة حربية !! ، فاستصرخ « قسطنطين باليولوغ» ممالك النصرانية فخذلته ، وكل ما أنجدته به هو أن البابا وعد باعلان حرب صليبية اذا كانت الكنيستان الشرقية والغربية تتحدان ، وأرسلت جنوة أسطولا صغيراً خمس سفائن ، وتمكن خمسة آلاف مقاتل من الغرباء من الوصول إلى المدينة ، فنقل السلطان مراكبه البحرية إلى البر ، وأزلقها على الشحم ، وأنزلها في خليج « قاسم باشا » في ليلة واحدة ، ولما أصبح الصباح كان سبعون سفينة حربية في وسط الخليج، و بقي الحصار خمسين يوماً فتهدمت الأبراج، فأرسل السلطان إلى قسطنطين يعرض عليه الاستسلام فامتنع ، فعرض عليه السلطان أن يوليه بلاد المورة بدلا من فروق فاستنكف أيضاً ، وفي ٢٩ مايو من تلك السنة قام العمانيون بهجوم عام ، وكان المهاجمون مائة وخمسين ألفاً ، فدافع الروم في ذلك اليوم دفاعا شديداً ولكن المسلمين دخلوا من الأسوار ، فلجأ الروم إلى كنيسة آيا صوفيا يرجون المعجزة التي تنقذهم ، فدخل عليهم العُمانيون من كل جهة ، وأخذوا البلدة عنوة ، وقتل الامبراطور قسطنطين وهو يقاتل بنفسه . وكان للاستيلاء على القسطنطينية دوى

لايوصف ، ووصلت الأخبار إلى المورة فحل من الرعب فى قلوب اليونانيين ما لا يحيط به تعريف ، وأخذوا يجلون عن بلادهم إلى حيث لا يعلمون ، وامتلا البحر بالسفن التي تشحن الأثقال ، وتحمل الأنام ، ولجأ كثيرون من الأروام إلى الجزر الخاصة بالبنادقة ، والجنوية . فصدر أمر السلطان بتأمين الناس ، ونادي المنادى فى كل مكان بأن كل رومي يريد الرجوع إلى وطنه فهو آمن على حياته ودينه وماله !! وترك السلطان للأروام عدداً كبيراً من الكنائس ، وكان البطريرك قد قتل فى المعمعة فعين السلطان بطريركا جديداً اسمه «جناديوس» وسلمه العصا وقال له : إنى أعطيك الامتيازات التي كان يتمتعها أسلافك ، وصار البطريرك منذ ذلك اليوم رئيساً للأمة الرومية ، وكان له فى الدولة العبانية « رتبة وزير » وكانت عنده محكمة ، ومجلس الرومية ، وكان يحكم بين الاروام فى جميع القضايا ، وكان المجلس الروحاني أشبه بمحكمة استثناف ، وكان أعضاؤه ذوى امتيازات أيضاً فلا يدفعون شيئا من الخراج وبالاختصار لم يتعرض الاتراك إلى الاروام فى دينهم ، ولا فى أملاكهم إلا كنيسة وبالاختصار لم يتعرض الاتراك إلى الاروام فى دينهم ، ولا فى أملاكهم إلا كنيسة وبالاختصار في قد جعلها السلطان جامعا .

وبعد أن انتهى السلطان من فتح « العاصمة الرومانية » أخضع بلاد اليونان باجمعها، ودخلت جيوشة بلاد الصرب، وسبت خمسين الف نسمة من رجال ونساء فارسل « جان هويناد » بطل المجر الى « برانكو ويتش » ملك الصرب يعرض عليه التحالف للزحف معاً لقتال العثمانيين ، فبعث برانكو ويتش الى هويناد يقول له: ماذا تصنع فيما اذا تغلبت أنت من جهة الكنيسة ؟ فأجابه هويناد: إنني أقرر العقيدة الكاثوليكية ، وكان سفراء برانكو ويتش سألوا السؤال نفسه السلطان محد الفاتح فاجابهم : بجانب كل جامع أبني كنيسة ، وكل من الفريقين يعبد ربه كا يشاء . فسار السلطان بمائة وخمسين الف مقاتل ، وثلاثمائة مدفع ، وحاصر بلغراد يشاء . فسار السلطان بمائة وخمسين الف مقاتل ، وثلاثمائة مدفع ، وحاصر بلغراد الكنه لم يقدر عليها ، ولحقت به خسائر كثيرة في الحصار - وكان « هويناد » قد جرح في المعركة ومات ، فضعفت المقاومة ولم تمض سنتان حتى دوخ العثمانيون جميع بلاد الصرب و بعد ان انتهوا من الصرب زحفوا الى «بو سنه» وأخذ محمود باشا قائد بلاد الصرب و بعد ان انتهوا من الصرب زحفوا الى «بو سنه» وأخذ محمود باشا قائد

الاتراك أمير «البوشناق» أسيراً،ولكنه وعده بالامان على حياته ، ثم إن السلطان محمداً أخذ فتوى من شيخ الاسلام بجواز قتله. وأما الأهالي فمنهم من هاجر ، ومنهم من أسلم . وأ كثرمن أسلم كانوا من طائفة يقال لها «البوغوميل» وكانت مسيحية لكنها لم تكن تعتقد بألوهية عيسي كما يعتقد جمهور النصاري ، وكانت لها آداب خاصة بها ، وعقائد بعيدة عن العقيدة المسيحية ، وكان من هذه النحله اقوام في بلاد البلغار . ونظراً لتعصب الحجر للكنيسة الكاثوليكية طالما اضطهدوا هؤلاء البوغوميل وأرادوا أكراههم على قبول الكثلكة ، وكانت الباباوات لا تزال تلح على ملوك المجر باستنصال هذه الطائفة فكان هؤلاء يمانون الوان العذاب، فلما دخل الأتراك الى بلاد البلقان التي يقولون لها « الروملي » بدأ هؤلاء البوغوميل يدخلون في الاسلام ، وهذا قبل أن يفتح السلطان محمد الفاتح مملكة بوسنة . ولكن عندما دخل السلطان بجيوشه أسلم سائر البوغوميل اختياراً من تلقاء أنفسهم . فمؤ رخو الافرنج يزعمون أنه لما دخل السلطان الى بوسنة خيَّر الناس بين الاسلام والنصرانية ، وأن الذي أسلم بقيت له أملاكه ومن لم يقبل الاسلام جرده الأتراك من ثروته ، وكل هذا من أكاذيب المؤرخين الأوروبيين!! والحقيقة هيما ذكرناه . ولوكان السلطان محمد الفاتح عامل البوشناق هذه المعاملة لكانأولى به أن يعامل النصاري بهافي سائر البلاد ، والحال كما هو معلوم ومشهور أن السلاطين العُمَانيين لم يتعرضوا لأحد في دينه . « فالبوشناق » المسلمون لم يكن أصلهم نصاري بالمعني المعروف ، بل كانوا من هذه الطائفة التي وصفنا شيئًا من عقيدتها ، والتي كانت أرقى من جميع سكان تلك البلاد.

ولذا رحلة إلى بلاد « بوسنه وهرسك » جمعنا فيها كل المعلومات اللازمة عن أصل « البوشناق » وعن أصل « البوغوميل » ومرادنا نشرها في أول فرصة . وقد رأينا باعيننا قبور « البوغوميل » القديمة وليس عليها شيء من الصلبان ، ولا من علامات النصر انية . و بديهي أنه لما كان البوغوميل هم في الأصل ذوى الوجاهة في بلاد بوسنه وهرسك ، صار وا هم ذوى الوجاهة في الاسلام أيضا . وكان استيلاء الاتراك على بوسنه سنة ١٤٦٣ . وفي تلك المدة استولى السلطان محمد على بلاد « طرابزون » على بوسنه سنة بلاد « طرابزون »

التى كان يليها ملوك من الاروام من عائلة «كومين». ثم زحف السلطان لفتح بلاد الفلاخ فقاومه أميرها « قلاد » مدة من الزمن ، لكنه انهزم والتجأ الى بلاد المجر . فجعل السلطان أخاه « رادول » أميراً على الفلاخ ، فاما الارناؤ وط فكانوا لايزالون عصاة ، وكان اسكندر بك لايزال مظفراً في حرو به مع الاتراك ، فزحف السلطان بنفسه الى بلاد الارناؤ وط واستولى على بعض المدن مثل « برات » وغيرها ثم رجع وترك القيادة « لبَلْبان باشا » فلم يوفق ، و بقيت ألبانيا متمردة الى أن مات اسكندر بك .

واشتعلت الحرب بين السلطان و بين جهورية البندقية . فأرسل السلطان أسطولا مؤلفاً من ثلاثمائة سفينة حربية ، عليها سبعون ألف مقاتل تحت قيادة « محمود باشا » فاستولى هذا الأسطول على جزيرة « نيفرو بون » وأخذها عنوة واستأصل حاميتها فتحالف البنادقة ، ومملكة نابولي ، والبابا ، مع لوزون حسن من أمراء التركمان في شرقى الأناضول، وذلك لمحاربة السلطان، فزحف السلطان لصد" أوزون حسن بمائة أُلف مقاتل ، وقهره في واقعة « أوقلق بيلي » وفي ذلك الوقت استولى على برالقرامان في جنو بي الأناضول بعد مقاتلات شديدة ، وكان السلطان اعتزم فتح بلاد البغدان « من رومانية الحاضرة » فساق مائة ألف مقاتل لفتحها ، وكان أميرها «إيتيان الرابع» صلبا شديداً فقاوم أشد مقاومة ، وأوقع بالأسرى . فحنق السلطان وزحف من جهة الجنوب، وأوعز الى تتر القرم بالزحف من الشرق، وكان في القرم عائلة مالكة من التتر تنتسب إلى « جنكيزخان » . وكانت هذه المملكة تشتمل على شبه جزيرة القرم و بلاد قو بان ، و بلاد الشركي ، ولها جانب من بلاد البغدان ، و بسرابيا . وكان فيها عدة إمارات تخضع « للخان الكبير » مثل آل « شيرين » و «آل منصور » و «آل سُجُد» و «آل إرغين» و «آل بارون». وكل هذه العائلات كانت من سلائل أعوان « جنكيز خان » . وكان الجنو يون قد استولوا على جانب من القرم وأوقعوا الشقاق بين أمراء التتر، فجاء السلطان محمد الفاتح وطرد الجنوية من هناك بأسطول مؤلف من ثلاثمائة شراع ، واستولى هو على بلاد القرم ، و وضع على كرسى تلك

المملكة « منفلي غراني » وصار من الملوك التابعين للسلطنة العثمانية . واستولى الاسطول العُمَاني على مصابّ نهر الطونة ، وزحف عائة ألف مقاتل لقتال «إيتيان الرابع» فكانت الحرب سجالًا . وكانت أساطيل البندقية تجتاح سواحل الأناضول ، واشتعلت الحرب بين البنادقة والسلطان في البانيا ، وبعد حصار شديد استولى السلطان على « اشقودره » سنة ١٤٧٩ ثم تصالحت جمهورية البندقية مع السلطان فتفرغ لقتال الحجر ، وزحف أر بعون ألف مقاتل من الأتراك إلى « تر نسيلفانياً » ثم إن الخلف وقع بين القواد فظفر بهم « إيتيان باتورى » أميرترانسيلفانيا ، والجنرال « مايتاس كورفين » وهزموا الجيش الاسلامي ، وارتكبوا من فظائع التعذيب للأسرى ما روته التواريخ . ولكن السلطان لم يتوقف فى فتوحاته بل صمم على فتح « إيطالية » أيضاً وأرسل أسطولا ففتح عنوة مدينة « أوترانت » في ١٤ اغسطوس ١٤٨٠ فوقع الرعب في جميع إيطالية وكان مسيح باشا يغزو « رودس » لطرد فرسان مار يوحنا أورشليم ، وهم الذين كان يسميهم العرب بالاسبتارية، ولهم ذكر شهير في الحروب الصليبية، ولما طردهم المسلمون من فلسطين جعلوا رودس مركزاً لهم ، وكانت قاعدة سياستهم محاربة السلمين ، فجاء مسيح باشا بمائة وستين شراعا وحصر رودس ، وأنزل العساكر إلى البر ، و بقي الحصار مدة شهرين ، فدافع الأسبتارية دفاعاً شديداً ، واضطروا مسيح باشا إلىرفع الحصار . و بعد ذلك بقليل مات السلطان الفاتح في ٢ مايو ١٤٨١ . وخلاصة أعمال السلطان محمد الفاتح هو أنه فتح القسطنطينية ، وكان ذلك فتحاً مبينا انتهت بهالقرون الوسطى فصيَّرها عاصمة للاسلام ، وفتح أيضاً ملحقاتها ، وفتح مملكتي الصرب و بوسنة ، و بلاد الأرناؤوط ، وجمع جميع آسية الصغرى فى ملكه .

ولم يكن السلطان الفاتح من أعظم الفاتحين في الحروب فقط ؛ بل امتاز بحسن الإدارة ، وتنظيم الملك ، وهو الذي حرر النظام المسمى « بقانون نامه » وفيه جميع أنظمة السلطنة من علمية ، وإدارية ، وسياسية ، وعسكرية ، وسارت الدولة العثمانية بموجب هذه الأنظمة مدة طويلة ، ولا سيما التراتيب المتعلقة للقضاة والعلماء والمدرسين فانه اعتنى بها الفاتح أشد الاعتناء ، وكان الفاتح نفسه على جانب عظيم من العلم

وحسن الثقافة ، يتكلم بلغات متعددة وكان بدون شك من أعاظم رجال الدهر ومن حسنات الاسلام الكبرى ، وجميع هؤلاء السلاطين من عثمان إلى الفاتح لم يوجد منهم إلا بطل مجاهد وسلطان عظيم الشان ، وقلما تصادف ذلك في دولة أخرى بهذا النسق خلفا عن سلف

وفى زمان الساطان محمد الفاتح نبغ من العلماء المولى خسرو قاضي العسكر المنصور أُخذ الملم عن المولى حيدر الهروى ، وصار مدرسا بمدينة أدرنة ، ولما فتح السلطان القسطنطينية جعله قاضيا فيها مع التدريس في آياصوفيا ، وكان إذا دخل جامع آياصوفيا يقوم له من في الجامع كلهم ، و يصلي عند المحراب ، وكان السلطان ينظر إليه من مكانه ويقول لوزرائه : أنظروا هذا أبو حنيفة رفاقه ، وكان كثير الاشتغال بالمطالعة ، وله تآليف متعددة ، ومساجد متعددة بناها في القسطنطينية ، ومات فيها ونقل جيمانه إلى بروسة . ومنهم خير الدين خليل بن القاسم بن الحاج صفا . ومنهم المولى محمد الشهير بزيرك ، وكان مدرسا بمدرسة السلطان مراد في بروسه ، ووقعت له مناظرة مع خواجه زاده أمام السلطان محمد الفاتح ، وكان السلطان مدققا متبحراً يحب مناظرات العلماء بعضهم لبعض، و يميز بينها تمييزاً مدهشاً، ففي ذلك اليوم استحسن السلطان قول خواجه زاده فوقع في نفس المولى زيرك شيء، فترك القسطنطينية وذهب إلى بروسه فعاد السلطان يحاول تطييب خاطره وعرض عليه مناصب عالية فرفضها. ومنهم مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صالح البروسوى المشتهر بين الناس بخواجه زاده والمذكوركان أبوه من التجار فمال إلى تحصيل العلم برغم إرادة أبيه ، ولم يكن أبوه مع ثروته يعطيه شيئًا ، فعاش معيشة الفقراء ، وتولى القضاء في زمان السلطان مراد ولما انتهت السلطنة إلى الفاتح \_ وكان محبا للعلم والعلماء \_ صار هؤلا. يشدّون الرحال إليه ، وكان خواجه زاده ممن قصد السلطان فلقيه وهو ذاهب من القسطنطينية إلى أدرنة ، فلما رآه محمود باشا الوزير الأكبر قال له : أصبت في مجيئك لأني ذكرتك عبْد السِلطان فاذهب إليه وعنده البحث ، فذهب إلى السلطان فسأل عنه فقال محمود باشا للسلطان: هو خواجه زاده ، فيكان في جانب السلطان المولي زيرك ، وفي الجانب

الآخر المولى سيدي على ، فجلس خواجه زاده إلى جانب سيدي على واعترض على المولى زيرك وأفحمه ، حتى قال له السلطان : كلامك ليس بشيء ! ثم ذهب المولى زيرك و بقى خواجه زاده عندالسلطان ، ثم جعلهالسلطان معلما لنفسه وقرأ عليهااسلطان متن عز الدين الزنجاني في التصريف، وصار مقربا عند السلطان إلى النهاية حتى حسده محمود باشا الوزير وقال للسلطان: إن خواجه زاده يريد منصب قضاء العسكر. فقال السلطان: لأى شيء يريد أن يترك صحبتي ؟ فقال الوزير: هكذا يريد . ثم قال الوزير لخواجه زاده: أمرك السلطان أن تصير قاضي المسكر. فقال: أنا لاأر يدذلك قال الوزير: هكذا جرى الأمر. فامتثل خواجه زاده أمر الوزير وصار قاضيا للعسكر وكان والد خواجه زاده لا يزال في الحياة ، وكذلك إخوته . فجاءوا يزورونه وهو في منصبه العالى ، ورأوا ذلك الاقبال العظيم ، فقال خواجه زاده لوالده : لوكنت أعطيتني مالا لما صرت إلى هذا الجاه الذي تراه الآن. يشير بذلك إلى أنه في صغره لما عوَّل خواجه زاده على طلب العلم وخالف مسلك أبيه في التجارة أمسك أبوه عن الانفاق عليه ، فصار يكد و يجتهد حتى بلغ تلك الدرجة العالية ، وكان الشيخ ولى شمس الدين البخاري رأى خواجه زاده وهو يطلب العلم في صباه وثيابه رثة ورأى إخوته متجملين بالثياب النفيسة ، فسأل أباهم ؟ لماذا أولادك هؤلاء كلهم عليهم علامات اليسار وولدك هذا وحده بحالة الفقر ؟ فقال له : هذا لأني أسقطته من نظري حين ترك طريقتي . فقال الولى شمس الدين : إن هذا الولد سيكون له شأن عظيم ويقوم إخوته أمامه بمقام الحدم ، وقد تحقق كلام الولى هذا ، لأن خواجه زاده عند ما صار قاضي العسكر صنع ضيافة عظيمة لأبيه ، وحشــد إليها الأكابر والأعيان والعلماء ، فجلسوا على مراتبهم ، ونظراً للازدحام لم يوجد مكان في السفرة لاخوة خواجه زاده فلبثوا واقفين كالخدم، وتذكر خواجه زاده قول الولى شمس الدين .

وصنف خواجه زاده كتاب « التهافت » بأمر السلطان ، وقال المولى الفنارى : المصيبة كل المصيبة أن الخواجه زاده قبل القضاء إذ لو داوم على الاشتغال بالتأليف لظهرت له آثار تتحير فيها الألباب .

ثم إن السلطان جعل محمد باشا القرماني وزيراً ، وكان متعصباً على المولى خواجه زاده لميل الوزير إلى المولى على الطوسي ، فقال للسلطان الفاتح. إن خواجه زاده يشكو هواء القسطنطينية و يمدح هواء إزنيق. فقال السلطان: أعطيته قضاء ازنيق مع المدرسة التي فيها ، فضي خواجهزاده إلى إزنيق ، ثم ترك القضاء واشتغل بالتدريس فقط ، ثم رجع إلى القسطنطينية بعد وفاة الفاتح . ولما جلس السلطان بايزيد بن السلطان الفاتح على سرير السلطنة أعطاه المدرسة السلطانية في بروسة ، مع منصب الفتوى فيها . وكان لا يكتب الفتوى إلا بعد النظر في الفتاوي ، و إذا تـكررت عليه مسألة واحدة لا يهمل أن يعيد النظر في الفتاوي قائلاً : لو سامحت نفسي في هذه لر بما تسامحت في غيرها . وكان إذا لم يجد المسألة في الفتاوي سلك مسلك الرأى ، وكان يقول إنى قد أرجح وجها من الوجوه ثم إذاطالعت في الكتب وجدت هذا الوجه قدذهب اليه بعض الأئمة قبلي . وكان يقول : مانظرت في كتاب أحد بعد تصانيف السيد الشريف بنية الاستفادة . وكان خواجه زاده يقول : إنى صاحب إقدام و إحجام . فقيل له : ما تريد بذلك ؟ فقال : إذا كملت مطالعتي لا أخاف أحدا كائنا من كان و إذا لم تَكُمَلُ أَخَافُ كُلُ أَحِدً . ونقل عنه أنه قال : إن العلوم على ثلاثة أقسام ؛ قسم منها ما يمكن تقريره وتحريره وهو المكتوب في المصنفات. ومنها ما يمكن تقريره ولا يجوز تحريره وهو الجاري في المباحثات. ومنها ما لايمكن تقريره ولا تحريره وهو ما لا يمكن التعبير عنه لدقته إلا إذا حصل لأحد تلك الحالة الدوقية فيتكلم بالايماء والاشارة . وأمر السلطان بايزيد خواجه زاده أن يكتب حاشية على شرح المواقف فامتثل أمره . وكان قد وقع شلل في يده اليني فكان يكتب الحاشية باليد اليسرى وتوفى خواجه زاده سنة ثلاث وتسمين وثمانمائة ، وكان له ولد اسمه الشيخ محمد من العلماء الكبار مال في آخر الأمر إلى التصوف.

ومن علماء عصر الفاتح المولى شمس الدين احمد بن موسى الشير بالخيالى ، وكان عالما عاملا و رعاً ، ولما توفى تاج الدين الخطيب مدرّس أزنيق طلب السلطان محمد الفاتح مدرّساً مكانه ، فعرض الوزير محمود باشا اسم الخيالى فقال له السلطان : أليس

هو الذى كتب الحواشى على شرح العقائد وذكر فيها اسمك ؟ قال الوزير: نعم هو ذلك . قال السلطان: إنه مستحق لهذا المنصب . وأعطاه المدرسة المذكورة وعين له كل يوم مائة وثلاثين درهما ، ومات وهو مدرس فيها وعمره ثلاث وثلاثون سنة وكان كثير العبادة . حكى من لازمه أنه لم يره فرح ولا ضحك . وكان دائم الصمت لايت كلم إلا عند مباحث العلوم .

ومنهم المولى مصلح الدين مصطفى القسطلاني ، كان مدرسا فى مدرسة «ديموطقة» فى الرومللى ثم لمّا بنى الفاتح المدارس فى القسطنطينية أعطاه واحدة منها وصارقاضيا بالعسكر المنصو رفحافة محمد باشا القراماني لأن القسطلانى كان قو يالايدارى أحدا ، فقال الوزير للسلطان : الأولى أن يكون للعسكر قاضيان ؛ أحدهما القسطلانى يكون قاضيا لعسكر الرومللي ، والآخر يكون قاضيا لعسكر الأناضول . وفى تلك المدة مات السلطان الفاتح وجلس السلطان بايزيد ، فعزل القسطلانى عن قضاء العسكر . وكانت له تصانيف عالية الدرجة ، ولم يتفرغ لأ كثر منها لكثرة اشتغاله بالدرس والقضاء ، وتوفى سنة إحدى وتسعائة ودفن بجوار أبى أيوب الأنصارى .

ومنهم المولى محيى الدين محمد بن الخطيب كان مدرساً باحدى المدارس الثمان بالقسطنطينية ، وادعى مرة أنه يقدر على مباحثة خواجه زاده ، فقال له السلطان الفاتح: أأنت تقدر على البحث معه ؟ قال : نعم لاسيا أن لى مرتبة عند السلطان . فعزله السلطان محمد لهذا الكلام . وكان طليق اللسان ، جرىء الجنان ، وقهر كثيراً من علماء زمانه . ويروى عنه أنه ذهب ومعه جماعة من العلماء الى السلطان بايزيد فقبل العلماء يد السلطان ، وأما ابن الحطيب فلم يقبل يده ولا الحنى له ، فلما خرجوا من حضرة السلطان قالوا له : كان الأليق أن تنحنى له وتقبل يده !! قال : أنتم لا تعرفون ، يكفيه فخرا أن يذهب اليه عالم مثل ابن الحطيب وهو راض بهذا القدر . ثم إن السلطان بايزيد من العلماء وانتهى البحث الى كلام غضب منه السلطان ، فصنف ابن الخطيب رسالة وذكر السلطان بايزيد خان فى خطبتها مئه السلطان ، فصنف ابن الخطيب رسالة وذكر السلطان بايزيد خان فى خطبتها وأرسلها الى السلطان بيد الوزير إبراهيم باشا ، فازداد السلطان غضباً وقال للوزير

ما اكتفى بذكر ذلك الكلام الباطل باللسان حتى كتبه فى الورق! اضرب برسالته وجهه وقل له يخرج من مملكتى . فالوزير كتم ذلك عن ابن الخطيب ولم يشأ كسر خاطره ، وأرسل إليه عشرة آلاف درهم باسم السلطان والسلطان لا يعلم ذلك . وله مؤلفات كثيرة .

ومنهم المولى علاء الدين على العربي ، أصله من نواحي حلب ، قرأ أولا في حلب ثم قدم الى بلاد الروم فقرأ على المولى الكوراني ، وقال المولى الكوارني له: أنت عندى بمنزلة السيد الشريف عند مبارك شاه المنطقي . وتحرير الخبر أن السيد الشريف كان قرأ شرح المطالع ستعشرة مرَّة ، ثم قال في نفسه : أريد أن أقرأ هذا الكتاب على مصنفه . فذهب إليه وهو بهراة والتمس منه أن يقرأ عليه شرح المطالع ، وكان الشيخ قد بلغ من الكبر عتيًّا ، فنظر إلى السيد الشريف فقال له : أنت شاب وأنا شیخ کبیر لا أقدر علی التدریس ، فاذهب الی مبارك شاه فهو يقرئك كا سمع منی وكان مبارك شاه وقتئذ يدرُّس بمصر ، فذهب السيد الشريف من هراة إلى مصر ومعه الكتاب، فقال له مبارك شاه: نعم إلا أنه ليس لك درس مستقل، ولا آذن لك بالتكلم بل تقنع بمجرد السماع. فرضي السيد الشروط كلها وحضر الدرس. وكان بيت مبارك شاه متصلا بالمدرسة وله باب اليها ، فخرج ليلة إلى صحن المدرسة و بينها كان يدور فيها سمع السيد الشريف يقول : قال الشارح كـذا ، وقال الأستاذ كذا ، وأنا أقول كذا ، وكرر كلات لطيفة أعجبت مبارك شاه حتى رقص من شدة طربه، فأذن للسيد الشريف أن يقرأ ويتكلم، وسود الشريف حاشية شرح المطالع هناك ، فالمولى الـكوراني قص على المولى المر بي هذه القصة وقال له : إني أفتخر بك افتخار مبارك شاه بالسيد الشريف ودرّس المولى العربي باحدى المدارس التمان في القسطنطينية ، ثم صار مفتياً فيها . وكان رجلا قوى المزاج إلى الغاية يجلس عند الدرس مكشوف الرأس في أيام الشتاء ويقال إنه كان يأتي النساء كل ليلة ، وكان يغتسل في بيته مهما اشتد البرد ، ثم يصلي مائة ركمة ، ثم ينام ، ثم يقوم للتهجد ، ثم يطالع إلى الصبح وقد وكد من صلبه سبع وستون نفساً ، ولما مرض مرض الموت

عاده الوزراء ومعهم طبيب ، فأشار عليه الطبيب بالاستحام فلم يرض ، فحمله الوزراء جبراً على سرير قبض كل واحد طرفا منه وذهبوا به إلى الحمام .

ومنهم المولى عبد الكريم كان هو والوزير محمود باشا والمولى إياس عبيداً لمحمد أغا من أمراء السلطان مراد، وقد جيء بهم من بلادهم وهم صغار، فمحمود باشا صار فيا بعد وزيراً للسلطان الفاتح، والمولى عبد الكريم قرأ العلوم بأسرها، واشتهر بالفضل وأخذ عن المولى على الطوسى ، والمولى سنان العجمى، ثم صار مدرساً بإحدى المدارس الثمان التي أحدثها الفاتح بعد فتحه القسطنطينية، وصار قاضياً للعسكر، ومات في أيام السلطان بايزيد خان

ومنهم المولى حسن بن عبد الصمد الصمصوني ، كان عالماً فاضلا محباً للفقراء أخذ عن المولى خسرو ، ودرّس في إحدى المدارس الثمان ، ثم معلما للسلطان محمد الفاتح ثم قاضيا للعسكر المنصور ، ثم قاضيا لمدينة القسطنطينية ، وكان محمود الطريقة في قضائه ، وكان له خط حسن ، كتب للسلطان الفاتح صحاح الجوهري بخطة . ومنهم المولى محمد بن مصطفى بن الحاج حسن ، قرأ على علماء عصره ، وصار قاضيا بمدينة (عاليبولى » ثم أعطاه السلطان محمد مدرسة والده بمدينة بروسه ، ثم استقضى فيها ثم استقضى بالقسطنطينية ، ثم صار قاضيا للعسكر ومات في سنة إحدى عشرة وتسعائه في زمان السلطان بايزيد خان . وله تاكيف منها حاشيته على تفسير سورة الأنعام للبيضاوى ، وحاشيته في المحاكمة بين الدواني ومير صدر الدين ، وكتاب في الصرف السمه ميزان التصريف .

ومنهم علاء الدين على بن محمدالقوشجى كان أبوه من خدام أولغ بك ملك ماورا، النهر ، وكان حافظ البازى « وهو معنى القوشجى بالتركية » قرأ على علماء سمرقند ، وقرأ على قاضى زاده الرومى العلوم الرياضية ، وكان الأمير أولغ بك أيضاً عالماً مهذه العلوم فأخذها عنه ، و بنى الأمير أولغ بك مرصداً فى سمرقند عظيما وتعين له المولى القوشجى هذا ، وله زيج شهير . و بعد وفاة أولغ بك لم يعرف أولاده قدر القوشجى فرحل إلى تبريز وكان أميرها السلطان حسن الطويل فأ كرمه كثيرا ، وأرسله فى رسالة إلى

السلطان محمد اله ثماني ، فلما جاء إلى الفانح بالرسالة أكرمه فوق ماأكرمه السلطان حسن وأدى الجواب ، ثم أرسل الفاتح من جاء به إلى القسطنطينية بالحشمة السلطان حسن وأدى الجواب ، ثم أرسل الفاتح من جاء به إلى القسطنطينية بالحشمة الوافرة ، وقدم للسلطان رسالة في علم الحساب وسهاها المحمدية ، ولا يوجد أنفع منها في هذا العلم . ثم حصلت حرب بين الفاتح والسلطان حسن الطويل فاستصحب السلطان المولى القوشجي وهو ذاهب إلى الحرب ، فصنف له في أثناء السفر رسالة في علم المهيئة المولى القوشجي مدرسة أيا صوفيا مهاها «الفتحيّة» ولما رجع السلطان من فتح العجم أعطى القوشجي مدرسة أيا صوفيا وأكرم أولاده وأتباعه وكان معه مئنا نفس من الأتباع . ورووا أن المولى القوشجي فواجه زاده يقول : كنت أظن الأمر كذلك إلا أنى حققت البحث المذكور فظهر خواجه زاده يقول : كنت أظن الأمر كذلك إلا أنى حققت البحث المذكور فظهر في أن الحق في جانب السيد الشريف فكتبت ذلك في حاشية كتابي وطالعها القوشجي فاستحسن ما كتبت . ولماً لتي القوشجي السلطان عمدا الفاتح قال له السلطان : كيف شاهدت خواجه زاده . قال : لانظير له في العجم والروم . قال السلطان : كيف شاهدت خواجه زاده . قال : لانظير له في العجم والروم . قال السلطان : وفي في القسطنطينية ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري .

ومنهم المولى على بن مجد الدين محمد بن مسعود بن محمود بن محمد بن عمرالشاهرورى البسطامى الهروى الرازى العمرى البكرى الشهير بالمولى « مصنفك » والكاف علامة التصغير عند العجم ، ولقب بذلك لاشتغاله بالتصنيف مذحداثة سنه ، وهو من ذرية فخر الدين الرازى ، ويقال إن الفخر الرازى صرح فى بعض مصنفاته بأنه من ذرية عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ، وقيل بل هو من ذرية أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، ولد المولى «مصنفك» سنة ثلاث وثما عائمة ، وسافر إلى هراة لتحصيل العلم سنة اثنتى عشرة وثما عائمة ، وصنف شرح الارشاد سنة ثلاث وعشرين وثما عائمة – أى وهو ابن عشرين سنة – وشرح المصباح فى النحو سنة خمس وعشرين ، وشرح المطول سنة اثنتين سنة ست وعشرين ، وشرح المطول سنة اثنتين

وثلاثين ، وشرح شرح المفتاح للتفتازاني سنة أربع وثلاثين ، وصنف حاشية التلويح سنة خمس وثلاثين ، وشرح البردة والقصيدة الروحية لابن سينا في تلك السنة ، ثم الرتحل إلى هراة وشرح « الوقاية » ثم شرح « المداية » سنة تسع وثلاثين . ثم صنف خدائق الايمان لأهل الغرفان ، ثم ارتحل إلى بلاد الروم سنة عمان وأر بغين وشرح المصابيح للبغوى ، وشرح شرح المفتاح للسيد الشريف ، وصنف شرح المكشاف للزنخ شرى . وله عدة تا ليف بالفارسية ، وقرأ العاوم الأدبية على المولى جلال الدين يوسف الأبرى من تلاميذ التفتازاني ، وقرأ فقه الشافعي على الامام عبد العزيز بن الابهرى ، وقرأ الفقه الحنفي على الامام عبد العزيز بن الابهرى ، وقرأ الفقه الحنفي على الامام عبد العزيز بن

وكان سريع الكتابة يكتب كل يوم كراسا ، وكان يدرس الطلبة بالكتابة يكتبون اليه مواضع الاشكال فيجيب كلاً في و رقة و يدفعها إلى الطالب ، مات بالقسطنطينية سنة خمس وسبعين وثمامائة ، ودفن عند أبى أيوب الأنصارى وأصيب بالصمم في آخر حياته .

ومنهم المولى سراج الدين محمد بن عمر الحلبي ، لمّا أغار تمرلنك على البلاد الحلبية أخذه معه إلى ما و راء النهر فقرأ هناك ، ثم قدم إلى بلاد الروم فى زمن السلطان مراد خان ونصبه معلما لابنه السلطان محمد الذى فقح استانبول ثم أعطاه مدرسة بأدرنة و بقى يدرّس و يصنف حتى مات فيها .

ومنهم المولى محيى الدين دويش محمد بن خضرشاه ، كان مدرساً بسلطانية بروسة وكان في غاية الورع والناس تتبرّك به . ومنهم المولى إياس ، وكان متصوّفا انقطع للمبادة والمطالعة ، وكان له غرام بتصحيح الكتب وكتابة الفوائد في حواشيها ، وكان له للناس فيه اعتقاد عظيم . ومنهم المولى خير الدين معلم السلطان محمد الفاتح ، وكان له جامع ومدرسة في القسطنطينية . وكان عالماً فاضلا متفنناً لذيذ الصحبة حسن النادرة . ومنهم المولى حميد الدين بن أفضل الدين الحسيني ، وكان على جانب عظيم من الورع والتقوى ، صبوراً على الشدائد ، تولى التدريس بمدرسة السلطان مراد في بورسة الورع والتقوى ، صبوراً على الشدائد ، تولى التدريس بمدرسة السلطان مراد في بورسة

ثم عزل عنها في أوائل سلطنة الفاتح ، وأتى إلى القسطنطينية . وكان الفاتح أحياناً يخرج ماشياً في عدة من أعوانه فصادفه الشيخ حميد الدين فنزل عن فرسه ووقف فقال له السلطان : أنت ابن أفضل الدين ؟ قال : نعم . قال : احضر إلى الديوان غداً . فلما حضر أعطاه مدرسة السلطان مواد في بورسة ، وأجرى عليه أرزاقا تكفيه المدارس الثمان في القسطنطينية ، ثم استقضاه ، و بعد وفاة الفاتح صار مفتياً في زمان ولده السلطان بايزيد . وكان شديد الحفظ قاّما توجد مسألة شرعية أو عقلية إلا وهو يحفظها ، ولم يكن يعرف الغضب ومنهم المولى سنان الدين يوسف بن المولى خضر بك ابن جلال الدين ، كان عالمًا فاضلا واسع الاطلاع حادّ الذهن ، ولشدة ذكائه غلب عليه الشك فصار يشتبه في أكثر الأشياء ، وكان والده يلومه على ذلك ، وكانا يأكلان مرة مماً فقال له والده : بلغ بك الشك إلى مرتبة أنك قد تشك في أن هذا الظرف من نحاس ؟! فقال له: نعم مكن ذلك لأن للحواس أغاليط. فغضب والده عليه وضربه بالطبق على رأسه . ولمّا مات والده كان في العشرين من سنه . فأعطاه السلطان الفاتح مدرسة بأدرنة ، ثم أعطاه دار الحديث ، ثم جعله من خواصه ، وتعلم سنان الدين العلوم الرياضية على المولى على القوشجي الذي تقدّم ذكره ، ثم سفر الجو بينه و بين السلطان فمزله وحبسه . فلما عرف العلماء اجتمعوا في الديوان العالى وقالوا : لابد من إطلاق سبيله و إلا نحرق كتبنا ونخرج من المملكة ، فأمر السلطان بتخلية سبيله ولكنه أخرجه من القسطنطينية إلى سفر حصار ، و بقى غضبان عليه . إلاأن السلطان بايزيد عاد فاستدعاه إلى أدرنة ، وجعله في دار الحديث فيها ، وأنعم عليه وكتب هناك حواشي على مباحث الجواهر من شرح المواقف ، وأورد أسئلة كثيرة على السيد الشريف ، فنصحه بعض أصحابه قائلا له : لابد من انتخاب تلك الأسئلة لأن السيد رفيع الشان ، فأوعز للطلبة بأن يطالعوا تلك الأسئلة ، فأسقط منها ما أجابوا عنه ، ثم ترك المناصب ومات بقسطنطينية ، ودفن بجوار أبي أيوب الانصاري سنة إحدى وتسعين وثمانمائة . وكان ينفق كل مافي يده ، ولما مات لم يوجد في بيته حطب يسخن به الماء. ومنهم المولى يعقوب باشا بن المولى خضر بك بن جلال الدين ، وكان عالماً محققاً صالحاً ، استقضى فى مدينة بورسة ومات وهو قاض بها سنة إحدى وتسعين وثمانمائة. ومنهم احمد باشا بن خضر بك بن جلال الدين كان أيضاً عالماً فاضلا متواضعا محبا للفقراء ، أعطاه السلطان محمد إحدى المدارس الثمان وهو دون العشرين ثم صار مفتيا بمدينة بروسة فى زمان السلطان بايزيد ، ومات سنة سبع وعشرين وتسمائة وقد ذرف على التسمين . ومنهم المولى صلاح الدين ، كان عالما عابداً جعله الفاتح معلها لابنه بايزيد ، وتوفى فى بورسة .

ومنهم المولى عبد القادر أصله من « اسبارتة » من ولاية حميد ، قرأ على المولى على الطوسي وترقى في المناصب حتى صار من خواص السلطان الفاتح ، فنقل الوزير محمود باشا عنه إلى السلطان ما غيَّر خاطره عليه ، فذهب إلى وطنه ومات مكسور الخاطر . ومن نكاته أنه كان مع السلطان في قونية ، فخرج العلماء لاستقبال السلطان مشاة ، وكان المولى عبد القادر راكباً ، فقال له السلطان : قد أضناك السفر فانظر إلى هؤلاء العلماء وقوة مزاجهم ، فأنشده بيتاً بالفارسية معناه: إن الفرس العربي و إن كان نحيفاً فهو أجود من جماعة الحُمْر ، فضحك السلطان واستحسن جوابه . ولكنه لم يستحسن منه قوله مرة : إنه لو كان العلامة التفتازاني والسيد الجرجاني في عصره لحملا قد امه عاشية سرجه ، فإن السلطان اشمأز من كلامه ، وأمره بالمباحثة مع خواجه زاده فأفحمه خواجه زاده ، كأن السلطان جمل ذلك عقابًا له . ومنهم المولى علاء الدين على بن يوسف بالى بن المولى شمس الدين الفنارى ، كان من العلماء المحققين ارتحل إلى بلاد العجم وأخذ عن علماء هراة ، ثم عن علماء سمرقند ، و بخارى ، ثم عاد إلى بلاده. وكان المولى الكوراني يقول للسلطان الفاتح: يجب أن يكون عندك أحد أبناء المولى الفنارى ، فلما بلغه وجود المولى علاء الدين من ذرية الفنارى استقضاه بمدينه بورسة ثم جعله قاضيا للعسكر المنصور ، وفي زمانه ارتقى شرف العلم وكانت للعلماء سيادة تامَّة . ثم عُزل ، ثم أعاده السلطان بايزيد لقضاء العسكر ، ثم عزل وأقام على جبل فوق مدينة بورسة يشتغل بالعلم ، وكان يقضى فىذلك الجبل الفصول الثلاثة

و ينزل إلى بورسة في الفصل الرابع. وكان لا ينام على فراش ، فاذا غلب عليه النوم استند على الجدار والكتب بين يديه . وكان ماهرا في العلوم الرياضية ، وفي علم الكلام، وعلم الأصول، وفي الفقه والبلاغة، وسلك أيضاً طريق التصوف ودخل في خدمة العارف بالله حاجى خليفة ، ومع سعة علمه لم يرغب فى التأليف ، وليس له إلا شرح الكافية في النحو. وكان ينفق كل ما بيده ولم يدّ خر من رواتبه الكثيرة التي جرت عليه وهو قاض للمساكر أقل شيء، فقيلله في ذلك ؟ فقال : كنت رجلا سكران ولم يوجد عندى من يحفظ المال. يريد أنه كان سكرانا بخمرة الجاه. فقال له بعض الحاضرين : إذا رجعت إلى المنصب فيلزم أن تحفظ المال ، فقال : لا يفيد فانه إذا عاد المنصب يعود معه السكر. توفي سنة ثلاث وتسعائة ، وقيل إحدى وتسعائة . ومنهم المولى حسن شلبي بن محمد شاه الفناري ، كان عالماً عابداً محباً للفقراء وكان مدرسا بالمدرسة الحلمية في أدرنة ، وكان ابن عمه المولى على الفنارى قاضياً بالمسكر في أيام الفاتح ، فدخل عليه وقال : استأذن لي من السلطان لأبي أريد أن أذهب إلى مصر لقراءة كتاب «مغنى اللبيب» في النحو على رجل مغربي سمعته بمصر يمرف ذلك الكتاب غاية المعروفة ، فأذن له السلطان وقال قد اختل دماغه . وكان السلطان لا يحبه لأنه صنف حواشيه على كتاب التلويح باسم السلطان بايزيد في حياة والده ، ثم ذهب إلى مصر وقرأ مغنى اللهيب على العالم المغر بى قراءة تحقيق وتدقيق وكتب الكتاب مخطه وكتب له المغربي إجازة على ظهر الكتاب، وقرأ البخاري على بعض تلاميذ ابن حجر وأخذ إجازة في الحديث ، ثم حج ورجع إلى بلاد الروم فأرسل كتاب مغنى اللبيب إلى السلطان فلما نظر فيه رضى عنه وأعطاه مدرسة إزنيق ، ثم أعظاه إحدى المدارس الثمان . وفي زمان السلطان بايزيد سكن بورسة وعين له السلطان رزقا كافيا ، ومات ببورسة . وله حواشي على الشرح المطوّل للتلخيص وحواشي على شرح المواقف للسيد الشريف، وحواشي على التاويح للتفتازاني. ومنهم المولى مصلح الدين مصطفى بن المولى حسام ، وكان عالما في العلوم الشرعية والعلوم الأدبية ، ومتصوفًا أيضًا ، وكانت له اليد الطولي في الانشاء ، وصار مفتياً في

بورسة ، ومات بها . ومنهم محى الدين محمد الشهير « بأخوين » قرأ على علماء الروم ودرّس في إحدى المدارس الثمان في قسطنطينية . ومنهم المولى قاسم المشتهر « بقاضي زاده »كان أبوه قاضيا في مدينة قسطموني ، وكان عالما عابدا ، وكانت له معرفة بالعلوم الرياضية ، وتولى القضاء في بورسة ، وكان محمود الطريقة ، ومات وهو قاض في يورسة ومنهم المولى محيى الدين الشهير «بابن مغنيسا» اتصل بخدمة المولى خسرو وهو مدرس بمدرسة آيا صوفيا ، وكان يسكن في الطبقة العليا من المدرسة ، و يشعل سراجه طول الليل و يرى ذلك السلطان محمد من دار السمادة ، فسأل السلطان يوما المولى خسرو : من أفضل تلاميذك؟ فقال له: ابن مغنيسا . قال: ثم من؟ قال: ابن مغنيسا . قال السلطان: أهم رحلان ؟ قال: لا ولكنه واحد كألف، فقال له السلطان: إنه ساكز في الحجرة الفلانية ، وذلك لأن السلطان كان يرى سراجه موقداً طول الليل . ولما بني الوزير محمودباشا مدرسته بالقسطنطينية أعطاها السلطان لابن مغنيسا ، ففي أول درس ألقاه قال أستاذه المولى خسر و محضور جم من العلماء: حضرت درسين ؛ أحدهمالمحمد شاه الفناوري، الآخر هذا الدرس. قال ذلك لشدة إعجابه بتلميذه. ثم صار قاضيا بالقه طنطينية ، ثم قاضيا بالعسكر المنصور . واتفق أن سافر السلطان الفاتح إلى الحرب في الرومللي فسأل ابن مغنيسا عن بيت من الشعر العربي فقال له : أتفكر فيه بالمنزل ثم أجيب. فقال له السلطان محمد: أيحتاج بيت واحد من الشعر إلى كلهذا وأمر بحضور المولى سراج الدين \_ وكان موقِّما فى الديوان المالى \_ فسأله عن ذلك البيت ففي الحال أجابه قائلا: هو للشاعر الفلاني من القصيدة الفلانية من البحر الفلاني . ثم قرأ السباق والسياق ، وحقق معنى البيت. فقال السلطان لابن مغنيسا : ينبغي أن يكون العالم هكذا في العلم ، ثم عزله عن قضاء العسكر وأعطاه إحدى المدارس الثمان وقال هو محتاج بعد إلى التدريس . ثم بعد ذلك استوزره ثم عزله عن الوزارة . وفي زمان السلطان بايزيد رجع قاضيا للعسكر وتوفى وهو قاض.

ومنهم المولى حسام الدين حسين بن حسن بن حامد التبريزي المشهور «بأمولد» لقبّ بذلك لأنه تزوج أم ولد المولى فخر الدين العجمي ، كان عالماً عابداً منقطعاً عن

الخلق، عاكمًا على الدرس والعبادة ، أعطاه السلطان الفاتح إحدى المدارس الثمان وكان يحبه لصلاحه و يحسن إليـه . ومنهم ابن المعرّف كان من ولاية بالى كسرى وكان معلَّما للسلطان با بزيد ، وكان السلطان يقول : لولا صحبتي معه ماصحت عقيدتي ومنهم المولى بهاء الدين بن الشيخ الحاجي بيرم ، كان عالماً فاضلا عابداً ، صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد بن مراد في بورسة ، وأخذ عن الخواجه زاده ودرّس في إحدى المدارس الثمان ، ولما بني السلطان با يزيد بن محمد مدرسته بأدرنة أعطاها إلى المولى بهاء الدين المذكور. ومنهم المولى سراج الدين كان معيدا لدرس خواجه زاده ، ثم أعطاه السلطان الفاتح إحدى المدارس الثمان بقسطنطينية ، وكان يحفظ جيدا قصائد العرب، و ينظم الشعر العربي، وقد تقدم كونه تغلب على ابن مغنيسا في معرفة الشعر العربي ، ومات في عنفوان شبابه ، وحزن عليه الناس . ومنهم المولى محمي الدين محمد ابن كو بلو ، جعله الفاتح قاضياً بالعسكر المنصور ، وتزوج بأخته سليمان شلمي بن كمال باشا فولدله منها ولد اسمه أحمد شاه ، وهوالمولى العالم الفاضل المعروف «بابن كال باشا» ومنهم المولى محيى الدين محمد المعروف بمولانا « ولدان » وكان قاضياً بمدينة غاليبولي تم جمله السلطان مدرسا في بورسة ، ثم قاضيا بها ، ثم جمله قاضي العسكر ، ثم عزله و بقي إلى زمان ولده با يزيد خان فأعاده إلى قضاء المسكر وحصل في زمانه أن أحد خدام السلطان في أدرنة ظهر منه فساد ، فأرسل نائب الحكمة أناسا من قبله لمنمه فلم يمتنع ، فغضب النائب وركب إليه بنفسه وقصد منعه فضرب هو النائب ضربا شديداً ، وبلغ الخبرالسلطان فأمر بقتله لتحقيره نائب الشرع ، فشفع له الوز راء فلم يقبل شفاعتهم ، فالتمسوا من مولانا ولدان أن يتوسط فى الأمر فقال للسلطان : إنَّ النائب مخطىء في قيامه من مجلس القضاء بسبب الغضب. فلما ذهب فضر به ذلك الغلام لم يكن عند الضرب قاضيا بل كان قد أسقط نفسه ، فلذلك لايقال إنه حصل تحقير للشرع يستحق فاعله القتل. فسكن السلطان الفاتح، ثم جيء بالغلام بين يدى السلطان فضر به ضر با شديدا مرض من بعده أر بعة أشهر ثم برى، بعد ذلك وترقى وصار و زيرا للسلطان با يزيد ، وكان يترحّم على الفاتح ويقول : ماحصل لى

هذا الرشد إلا من ضربه . ومنهم أحمد باشا بن المولى ولى الدين الحسيني ، كان مدرسا بمدرسة السلطان مراد في بورسة ، ثم صار قاضيا بأدرنة ، ثم جمله السلطان محمد الفاتح قاضيا بالمسكر ، ثم جمله معلما لنفسه ، وكان حلو الفكاهة يقرض الشعر بالتركية ، واستوزره السلطان ثم عزله ، وجعله أميرا على بورسة ومات بها . ومنهم المولى تاج الدين ابراهيم باشا بن خليل بن إبراهيم بن خليل باشا ، جـد مالأعلى خليل باشا أول قاض بالعسكر المنصور في الدولة العثمانية ، وأما والده خليل باشا فكان و زيرا للسلطان مراد والد الفاتح ، فلما تولى الفاتح عزل خليل باشا ونكبه ومات محبوسا ، وكان ولده تاج الدين ابراهيم باشا قاضيابأدرنة ، فمزله أيضا وتحولت به الأحوال وصار إلى فقر شديد ، ثم ولاه السلطان قضاء أماسيه ، ولما مات وتولى ابنه با يزيد استدعاه إلى القسطنطينية وجعله قاضيا للعسكر ، ثم جعله رئيسا للوزراء وكانت سيرته في القضاء والوزارة محمودة ، وكان يأكل من مطبخه كل يوم ستمائة نفس من الفقراء ، وعند وفاته لم يوجد في خزانته إلا ثمانية آلاف درهم!! وله جامع ومدرسة في القسطنطينية . ومنهم المولى مصلح الدين مصطفى بن أوحد الدين البارحصاري ، كان عالما فاضلا عالى الهمة ، عظيم الحرمة ، أخذ عن خواجه زاده ودرّس في أدرنة وفي القسطنطينية ، واستقضى فيها أيام دولة السلطان بايزيد ، ومات وهو قاض ، ولم يصنف كتبا إلا رسالة في تجويز الفرار من الوباء . ومنهم المولى يوسف بن حسين الـ كرماسني قرأ على خواجه زاده ، ودرس في القسطنطينية تم استُقضى فيها ، وكان سيفا من سيوف الحق لا يخاف في الله لومة لأنم ، خرج مرة إلى المسجد بعامة صغيرة ، فطلبه الوزير ابراهيم بأشا لمصلحة اقتضت حضوره في الحال فلم يبدل عمامته الصغيرة ، فسأله الوزير عن ذلك فأجابه : حضرت خدمة الحالق بهذه الهيئة ، ثم لما استدعيتني لم أجد في نفسي رخصة في تغيير الهيئة لأجل الوزير فوقع هذا الـكلام عند الوزير موقع القبول، ورواه للسلطان بايزيد فسر" السلطان بذلك وأنعم عليه.

ومنهم المولى ابن الأشرف ، قرأ على خواجه زاده ، ثم على المولى على الطوسى

ونبغ نبوغا عجيبا ، ولكنه التحق أخيراً بزمرة الصوفية ورغب في السياحة إلى أن مات . ومنهم المولى عبدالله الأماسي ، كان مدرساعظيم الشأن في أماسية ، زاهداً في الدنيا ومنهم المولى حاجى بابا الطوسي ، اشتغل بالتدريس وأخذ عنه الكثيرون ، وله تصانيف كثيرة في النحو . ومنهم المولى ولي الدين القراماني والد الشاعر المشهور «بنظامي» توفى ولده نظامي في حياته . ومنهم المولى علاء الدين على الفناري ، وليس من أولاد المولى الفناري تولى القضاء في بورسة ، ثم صار قاضي عسكر الأناضول ، ومات في أيام السلطان بايزيد ، وكان له ملكة في الانشاء بالعربية . ومنهم سنان الدين يوسف المشهور « بقره سنان » كان ماهراً في العامم العربية والأدب شرح مراح الأرواح في الصرف ، وشرح الشافية في الصرف أيضاً . ومنهم المولى مصلح الدين مصطفى بن زكريا القراماني ، قرأ في القاهرة ، ثم عاد إلى بلاد الروم ، وله التصانيف . ومنهم المولى مصلح الدين مصطفى أخو زوجة المولى عبد الكريم ، كان مدرساً بمرادية بورسة ، وله تصانيف . ومنهم المولى شمس الدين أحمد الشهير « بدنقوس » كان مدرسا في بورسة وصنف شرح المراح في الصرف ، وله شرح على كتاب المقصود في الصرف ، وله شرح على كتاب المقصود في الصرف ، وله شرح على كتاب المقصود في الصرف ،

ومنهم المولى طشغون خليفة ، وكان متصوفا توفى فى زمان السلطان بايزيد ومنهم المولى مصلح الدين مصطفى الشهير « بالبغل الأحمر » وكان عالما حافظا لجيع المسائل درّس مدة فى بورسة ، ثم فى أدرنة ، وكان عظيم الجئة جداً لا يحمله إلا فرس قوى . ومنهم المولى شمس الدين أصله من ولاية « آيدين » ارتحل إلى بلاد العجم ، وقرأ على علمائها ، و برع فى علم العجم ، وقرأ على علمائها ، ثم إلى بلاد العرب وقرأ أيضا على علمائها ، و برع فى علم النغات ، واتصل بالفاتح ثم غضب عليه فذهب إلى بورسة ، واختل عقله فى آخر النغات ، واتصل بالفاتح ثم غضب عليه فذهب إلى بورسة ، واختل عقله فى آخر والتركية ، وكل قصيدة إذا صُحِّفَت من أولها إلى آخرها يحصل منها هجو كا جا ، فى والشقائق النعانية » ,

ومنهم المولى المليحى ، مهر فى العاوم وذهب إلى بلاد العجم فأخذ عن علمائها وكان يحفظ صحاح الجوهرى كله ، ولكنه ابتلى فى آخر الأمر بالخر وسقطت منزلته ونقل إلى السلطان الفاتح أن المليحى شرب الخر فى سوق البزّازين ، وصب الخر على الناس ، فأرسل فأتوا به فسأله لماذا شر بت الخر وصببته على الناس ؟ فكان المليحى يقول : عجبا للسلطان كيف صدّق قولهم أن المليحي صب الخر على الناس مع أن المليحى إذا وجد الخر لايضيع منها قطرة !! وقد تاب الماييحى عن الخر فى زمان السلطان محمد ، فلما توفى رجع إلى شأنه عفا الله عنه والله يعفو عن كثير . ومنهم المولى سراج الخطيب ، وكان من بلاد العجم جاء إلى بورسة ثم إلى استانبول فجمله السلطان عظيم لم يلحقه به أحد بعده .

ومنهم قطب الدين المجمى ، كان و زيراً لبعض ملوك العجم ثم جا، إلى بلاد الروم وخدم السلطان الفاتح فأ كرمه جدا ، وكان يعرف المالطب غاية المعرفة. ومنهم الحكيم شكر الله الشير وانى ، وكان طبيبا ماهرا وعالما بالعلوم العربية . ولما حج أقام بمصر وقرأ على علمائها كالشيخ السخاوى ، وغيره . وأجازه بالروم المولى الكورانى واتصل بخدمة السلطان محمد ومات فى أيامه . ومنهم خواجه عطا الله المعجمى ، جاء من بلاد العجم إلى بلاد الروم فى أيام الفاتح ، ومات فى أوائل سلطنة با يزيد وكان ماهرا فى الفلك والرياضيات ، ومعرفة الأزياج واستخراج التقاويم ، قال صاحب الشقائق النعانية » : رأيت له رسالة كبيرة فى العلوم الرياضية لحل الأسطرلاب والربع المجيّب ، والمقنطرات ، ورسالة لطيفة فى معرفة الأوزان . ومنهم يعقوب الحكيم كان يهوديا وكان من أمهر الأطباء فحظى عند السلطان محمد لأجل طبه ، ثم أسلم فاستوزره السلطان ، ولما مرض السلطان الفاتح رحمه الله عالجه يعقوب الحكيم هذا فلم ينجع علاجه ، فأشار الوزير محمد باشا باستدعاء الحكيم اللارى فعالج السلطان غلاف معالجات يعقوب فازداد ضعف السلطان ، فاستدعى يعقوب مرة ثانية ، فلها عاينه عرف أن مرضه غير قابل للشفاء ، فصوّب رأى الحكيم اللارى ولم يلبث السلطان عاينه عرف أن مرضه غير قابل للشفاء ، فصوّب رأى الحكيم اللارى ولم يلبث السلطان عاينه عرف أن مرضه غير قابل للشفاء ، فصوّب رأى الحكيم اللارى ولم يلبث السلطان عاينه عرف أن مرضه غير قابل للشفاء ، فصوّب رأى الحكيم اللارى ولم يلبث السلطان

إلا قليلا حتى مات روّح الله روحه ، وجزاه عن الاسلام خيراً . ومنهم الحكيم اللارى المجمى ، اتصل بخدمة الفاتح . ومنهم الحكيم « عرب » حصل الطب في بلاد العرب ثم جاء إلى بلاد الروم واتصل بخدمة عيسى بك بن اسعق بك أمير أسكوب، ثم اتصل بخدمة السلطان محمد . ومنهم ابن الذهبي ، كان عالمًا عابداً زاهداً ورعاً ، وكان ماهراً في معرفة الأعشاب ، وكان لايؤتي إليه بشيء منها إلا عرفه باسمه ورسمه ومنافعه! وكان طبيباً حاذقاً . ومنهم محمد بن حمزة الشهير «بآق شمس الدين» نجل العارف بالله شهاب الدين السهروردي ، ولد بدمشق الشام ، ثم أتى مع والده إلى بلاد الروم ، وكان ماثلا إلى التصوف واتصل بخدمة الشيخ بيرم ، وكان طبيبا للأبدان كما هو طبيب للأرواح . ولما عزم السلطان محمد على فتح القسطنطينية دعا هذاالشيخ للجهاد فقال الشيخ آق شمس الدين: سيدخل المسلمون القلعة من الموضع الفلاني في اليوم الفلاني ، وقت الضحوة الكبرى ، وكان الأمركما قال . فاعتقد فيه السلطان محمد مزيد الاعتقاد ، وقال : ما فرحت بهذا الفتح كفرحي بوجود مثل هذا الرجل في زماني . ثم جاءه السلطان يوما من الأيام وهو مضطجع في خيمته فلم يقم للسلطان فقبّل السلطان يده وقال له : جئتك لحاجة ! قال : ماهي ؟ قال : أريد أن أدخل الخلوة عندك أياما . فقال الشيخ : لا . فألح السلطان مراراً والشيخ يقول لا . فقال له السلطان وهو غضبان: إن واحداً من الاتراك يجيء إليكوتدخله الخلوة بكلمةواحدة فلماذا تمنعني أنا وحدى ؟ فأجابه الشيخ آق شمس الدين : إذا دخلت الخلوة تجد فيها لذة تسقط السلطنة من عينك ، وتختل أمورها ، فيمقتنا الله ، والغرض من الخلوة إنما هو تحصيل العدالة ، فأنت عليك أن تفعل كذا وكذا ، وذكر ما بدا له من النصائح ثم قام السلطان من عنده والشيخ مضطجع لا يقوم له ، فقال السلطان لابن ولى الدين ما قام الشيخ لي؟ ! \_ وكان مستاء من ذلك \_ فقال له ابن ولى الدين: إن الشيخ خاف عليك الغرور لهذا الفتح الذي لم يتيسر لغيرك من السلاطين العظام ، والشيخ كما لايخفي هو مرشد . ثم دعا السلطان الشيخ في الثلث الأخير من الليل وجاء والليل مظلم فما رآه بالبصر ولكن عرفه بالروح ، فعانقه وضمّه وجلس اليه حتى طلع الفحر ، فصلى السلطان خلفه ، و بعد الصلاة قرأ الشيخ الأوراد والسلطان جالس أمامه على ركبتيه فلها أتمها التمس السلطان من الشيخ أن يعين له موضع قبر أبي أيوب الانصاري وكان يروي في التواريخ أن قبره بموضع قريب من سور القسطنطينية ، فقال آق شمس الدين : إلى أشاهد في هذا الموضع نوراً ، فلمل قبر أبي أيوب هو هنا . قال له السلطان إني أصدقك ، ولكن أريد علامة يطمئن بها قلبي ، فتوجه الشيخ ساعة ثم قال : احفروا هذا الموضع من جانب الرأس من القبر مقدار ذراعين يظهر رخام عليه خط عبراني تفسيره كذا ، فحفروا مقدار ذراعين فظهر الرخام الذي قال عنه وعليه الخط ففسروه فاذا هو كما قال . فاندهش السلطان وغلب عليه الحال حتى كاد يسقط وأمر ببناء القبة على ذلك الموضع ، و ببناء جامع ، والتمس من الشيخ أن يجلس هناك مع مريديه ، فأبي الشيخ واستأذن أن يرجع إلى وطنه . فلم يشأ السلطان أن يخالفه فلما عبر البحر قال لولده : لما جاوزت البحر امتلأ قلبي نوراً ، وقد فسدت إلهاماتي في قسطنطينية من ظامة الكفر فيها . وعاد إلى وطنه « قصبة قومنك » و بقي فيها حتى مات . وله رسالة في التصوف اسمها « رسالة النور » وكان ماهراً في علم الطب ، وله رسالة فيه .

حاصر العرب القسطنطينية من سنة ٤٨ إلى سنة ٥٠ الهجرة ، ومنهم من يمد ذلك الى سنة ٥٥ و يقولون : إن أبا أيوب الانصارى رضى الله عنه وهو خالد بن زيد ابن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف من بلحارث بن الخزرج الذى شهد « بدرا » « وأحداً » « والخندق » والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرج غازيا فى زمان معاوية ومرض في غزو القسطنطينية ، فلما ثقل قال لأحجابه : إن أنا مت فاحماونى فاذا صاففتم العدو فادفنونى تحت أقدامكم ، وسأحدثكم بحديث سمعته من فاحماونى فاذا صاففتم العدو فادفنونى تحت أقدامكم ، وسأحدثكم بحديث سمعته من عالم الله صلى الله عليه وسلم وهو « من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة » . قال ابن سعد فى الطبقات الكبرى : ولما مرض أتاه يزيد بن معاوية يعوده فقال حاجتك ؟ قال : حاجتى إذا أنا مت فاركب بى ثم شغ بى فى أرض العدو ما وجدت مساغا ، فاذا لم تجد مساغاً فادفى ثم ارجع . فلما مات ركب به ثم سار فى أرض

العدو ما وجد مساغاً ، ثم دفنه ثم رجع . قال محمد بن عمر : توفى أبو أيوب عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية في خلافة أبيه سنة ٥٢ وصلى عليه يزيد بن معاوية وقبره بأصل حصن القسطنطينية، ولقد بلغني أن الروم يتعهدون قبره ويرمُّونه و يستسقون به إذ قحطوا، انتهى ماجا. في الطبقات. وقد نقلته الى حواشي « حاضر المالم الاسلامي » ثم قلت : إن الاتراك عند ما فتحوا القسطنطينية بقيادة السلطان محمد الفاتح عَثر وا على قبر أبي أيوب الأنصاري و بنوا عليه قبة ، وجعلوا عنده جامعاً . وجاء في الانسيكلو بيدية الاسلامية : أن ابن قتيبة هو أول من ذكر قبر أبي أيوب. قلت : كانت وفاة ان قتيبة في ذي القعدة سنة سبعين ومائتين ، وقيل ست وسبعين ومائتين على ما في وفيات الأعيان ، والحال أن وفاة محمد بن سعد صاحب الطبقات كان يوم الأحد لأر بع خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاثين ومائتين ، أى قبل وفاة ابن قتيبة كما في وفيات الأعيان أيضا . فيكون جزم اصحاب الانسيكلو بيدية الاسلامية بأن ابن قتيبة هو أول من ذكر قبر أبي أيوب الانصارى هو بغير محله وذلك لأن ابن سعد سابق لابن قتيبة ، وأنت ترى أنه قد ذكره . وأما قضية كون الروم حفظوا قبره وكانوا يستسقون به في القحط فقد جاء في الانسيكلو بيدية المذكورة نقلها عن الطبرى ، وابن الأثير ، وابن الجوزى ، والقزويني ، والحال انها مذكورة في طبقات ابن سعد الذي تقدم في الزمن هؤلاء جميعاً ، وقد جاءت هذه القصة مع ترجمة أَتِي أَيُوبِ فِي كَتَابِ تركي للحاج عبد الله اسمه « الآثار الماجدية في المناقب الخالدية » طبع استانبول سنة ١٢٥٧ . ثم ذكرت في حواشي « حاضر العالم الاسلامي » رواية كون المولى آق شمس الدين كشف ضريح أبي أيوب ، وأن السلطان الفاتح بني سنة ٨٦٣ جامعاً عند الضريح المذكور. و بعد طبع « حاضر العالم الاسلامي » اطلعت على روايات لا أتذكر الآن مظنتها بالتحقيق تدل على أن قبر أبي أيوب كان معروفا الى القرن السادس للهجرة . وقد حدّ ث أحدالتجار المسلمين بأنه رأى بنيّة بيضاء في ذلك الموضع ، فسأل عنها فقالوا له : هذا قبر أبي أيوب الانصاري . فان كان طمس القبر بعد ذلك حتى اختفى أثره وانكشف للمولى آق شمس الدين فهذا لايتعارض مع هذا .

ومنهم الشيخ عبد الرحيم المعروف بابن المصرى ، اتصل بخدمة العارف بالله آق شمس الدين ، وله كتاب أسمه «وحدة نامة» . وهو من بلدة «قره حصار » ومات فيها . ومنهم الشيخ ابراهيم بن حسين السيواسي ، قرأ العلوم على المولى يعقوب بقونية ثم تولى التدريس بمدرسة خوند خاتون بمدينة قيصرية ، فلما اطلع على أن المدرسة للحنفية تركها لأنه كان شافعي المذهب ، وكان متصوفا وتوفى بقيصرية . ومنهم الشيخ حمزة المعروف بالشامى . ومنهم الشيخ مصلح الدين بن العطار وكلاها من جماعة آق شمس الدين . ومنهم العارف بالله أسعد الدين بن الشيخ آق شمس الدين وكان على قدم أبيه في الصلاح والانقطاع عن الدنيا ، وكان من علماء عصره . وكذلك أخوه فضل الله ، كان من العلماء والانقياء . ومنهم أخوه أمر الله . ومنهم أخوه حمد الله المشهور « بحمدى شلبي » وكلهم كانوا على قدم والدهم رحمه الله. ومنهم مصلح الدين مصطفى الشهير «بابن الوفاء» وكان جامعاً بين العلوم الباطنة والعلوم الظاهرة وكان يمرف الموسيقي معرفة تامة ، وكان يختار الخلوة على الصحبة. وقصد السلطان الفاتح أن يشاهده فلم يقبل أن يجتمع معه ، وكذلك قصد ولده السلطان بايزيد فلم يرض هوأن يرى السلطان . وكان حنفي المذهب ، إلا إنه كان يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ، فأنكر عليه علما. الحنفية ذلك فأجاب عنه المولى سنان باشا قائلا : لمله اجتهد فيحق له ذلك ، فقالوا هل يمكنه الاجتهاد ؟ قال نعم شر أبط الاجتهاد موجودة فيه ، فسكتوا . ومنهم العارف بالله عبد الله حاجي خليفة ، أصله من قسطموني وكان من العارفين ، وله مناقب كثيرة ، ومثله الشيخ سناد الدين الفروى ، ومثله الشيخ مصلح الدين القوجوي ، وهو من العارفين أيضاً . ومثله الشيخ مصلح الدين الأبصلاوي وكان أيضاً عارفاً منقطعاً عن الناس . ومنهم الشيخ محيى الدين القوجوى وكان جامعاً بين الظاهر والباطن ، معرضاً عن أبناء الزمان مشغولا بتهذيب المقراء . ومنهم العارف بالله سلمان خليفة ، وكان من المنقطعين إلى الله ، توطن بالقسطنطينية قريباً من جامع زيرك.

ومنهم الشيخ عبد الله الالهي من أهل الأناضول، وذهب إلى ما وراء النهو

واتصل بخدمة عبيد الله السمرقندي وغيره ، ثم رجع إلى القسطنطينية وسكن في جامع زيرك ، واجتمع عليه الأكابر والأعيان ففرّ منهم إلى بلاد الرومللي ، فأقام عند الأمير أحمد بك الاورنوسي وأقبل عليه الطلبة ومات هناك . ومنهم العارف بالله عبيد الله السمرقندي ، ولد في طاشقند من تركستان ، و يقول بعضهم إن نسبه ينتهي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكان يقول : الوحدة خلاص القلب عن العلم بوجود ما سوى الله ، و يقول : الاتحاد الاستغراق في وجود الحق سبحانه وتعالى . و يقول : السعادة خلاص السالك عن نفسه في مشاهدة الله تعالى . و يقول الوصل نسيان العبد نفسه في شهود نور الحق ، والفصل قطع السر عما سوى الله تعالى توفى سنة خمس وتسمين وتماعائة وقبره بسمرقند ، ومن تلاميذه الشيخ أعبد الرحمن ابن أحمد الجامى. وله تآليف كثيرة بالعربية ، والفارسية . ومنهم العارف بالله علاء الدين الخلوتي جاء إلى القسطنطينية فخاف منه السلطان الفاتح لكثرة إقبال الناس عليه فأمره بالذهاب إلى بلاد أخرى فتوفى فى بلاد القرامان . ومنهم العارف بالله دَدَه عمر الآيديني ، وأقام في تبريز عند الأمير حسن الطويل. ومنهم الشيخ حبيب العمري القراماني ، كان عمريا من جهة الأب ، وبكريا من جهة الأم ، وكان من بلاد القرامان ، وكان من كبار المتصوفة . ومنهم المولى مسعود وتوطن بمدينة أدرنة واشتغل بتر بية المريدين . ومنهم محمد الجالى الشهير « بشلبي خليفة » وكان أيضا من المتصوفة ومنهم الشيخ سنان الدين ، وكان من العارفين المنقطعين عن الناس ، يسكن بالقرب من القسطنطينية . ومنهم السيد يحيي بن بهاء الدين الشرواني . وكان يقول : يجوز إكثار الخلفاء بتعليم الآداب للناس، وأما المرشد الذي يقوم بمقام الارشاد بعد شيخه فلا يكون إلا واحداً.

هذا، و بعد وفاة الفاتح رحمه الله بو يع بالسلطنة لولده السلطان بايزيد سنة ست وثمانين وثمانين وثمانائة . وكان محمد باشا القرمانى يميل إلى أخيه جمّ معجبا بمزاياه العالية فأرسل الى جمّ يعجل عليه بالحضور ، فعلم الانكشارية بذلك فثاروا بالوزير فقتلوه وكان بايزيد في أماسية ، فجاء ومعه جيش فاقتتل الاخوان بايزيد وجمّ في صحراء

يني شهر ، فتغلب بايزيد على جمّ وفرّ هذا الى مصر . ثم إن أنصار جمّ مثل قاسم ىك ومحمود صنحق بك الأنقرى دعوا جمّم ثانية الى القتال ، فجمع جموعه وتلاقى مع عساكر أخيه فالهزم هذه المرة أيضا ، واضطر أن يلتجيء إلى فرسان مار يوحنا في رودس فاستقبلوه برا وترحيباً ، فأرسل بايزيد البهم يعرض عليهم خمسة وأربعين ألف دوكا في السنة بشرط أن لا يَدَعوا جمَّ يفرَّ من عندهم ، فاتفقوا مع بايزيد على ذلك وأرسلوا جمّم الى فرنسة واعتقلوه فى برج « بو رغانوف Bourganeuf » تم نقلوه الى رومة في زمن البابا « اينوشنسيوس » الثامن ، ولما ارتقي اسكندر بو رجيا إلى كرسي البابوية بعث الى السلطان بايزيد يعرض عليه هذه المساومة ؛ وهو أنه إن أراد أن يقتل له أخاه فهو يتقاضي على ذلك ثلاثمائة ألف دوكا ، وإن كان يكتني بحبسه فهو يطلب على ذلك أربعين ألف دوكا في السنة. وفي أثناء ذلك زحف كارلوس الثامن ملك فرنسة على ايطالية . فتخلص جمّم من البابا مدة قصيرة إلاَّ أن ملوك النصرانية حاولوا أن يستعملوه لاثارة الفتنة في المملكة العثمانية ، فاتفق فرسان رودس مع ملوك « إيكوسية » و « المجر » و « بولونيا » و « فرنسة » و « المرديت » من الأرناؤوط وغيرهم على أن يزحفوا بجم و يقاتلوا السلطان بايزيد فبلغ ذلك السلطان فأرسل الى البابا المبلغ الذي اقترحه من المال لأجل قتل جمّم فسموه في نابولي في ٢٤ فبراير ١٤٩٥ ومات مسموما ، وتخلص بايزيد من أخيه . و بعد موت أخيه حاول بايزيد أن يشن الغارة على إيطالية إلا أن الأحوال لم تساعده إذ كانت الحرب قد اشتعلت بينه وبين الدولة المصرية ، فان المصريين كانو قد احتلوا بعض القلاع بقرب طرسوس وأطَنَهُ فأمر السلطان بايزيد قره جوز باشا والى القرامان بأن يطردهم من هناك ، ولكن المصريين تغلبوا على جيش بايزيد واشتدت الحرب بين الفريقين ، و بينما الحرب قائمة بين السلطان بايزيد وسلطان مصر مات ملك المجر « ماتياس كورفين » فاهتبل بايزيد هذه الغرّة وأغار على المجر من جهة ، وحاصر بلغراد من جهة أخرى . وكان قائد عسكره في المجر سليمان باشا فهزمه المجر ورجع أدراجه ، ورفع الترك الحصار عن بلغراد إلا أن السلطان دخل فى بلاد الألمان مثل «كارنتيا» و « استيريا » وعاث وغنم وسبى ، وكان معه من المسيحيين خمسة عشر ألف أسير يجرّهم الجيش العُمانى من و رائه ، فزحف الألمان بقيادة الكونت «كينتر » والتقى الجمان فى كارنتيا ، فأفلت الاسرى المسيحيون من الورا، ، و وقع العُمانيون فى الوسط ، فانكسروا . وفعل فيهم المسيحيون الأفاعيل وعذبوا الأسرى بألوان العذاب ، ولكن الأنراك فى السنة التالية بقيادة يعقوب باشا عادوا فشنوا الغارة على « استيريا » وهزموا الألمان .

وسنة ١٤٩٥ عقد الأتراك هدنة مع المجر و وجهوا قوتهم لقتال البندقية ، وقهر الأسطول العثماني أسطول البندقية ، واستولى على « ليبانت » وغزا اسكندر باشا والى بوسنة بلاد «طارنت» وخربها تخريبا تاماً ، وكان أمير البحر داود باشا استولى على « مورون » و « ناڤارين » و « كورون » فوجدت البندقية نفسها عاجزة وحدها عن مقاومة العثمانيين ، فاتفقت مع دول النصرانية فرانسة واسبانية والمجر والبابا على مقاتلة السلطان بايزيد ، و بثوا أساطيلهم من كل جهة . وفي أثناء ذلك ثارت قبائل القرامان على السلطان فألجأته الضرورة الى عقد الصلح .

وفى ذلك العهد ظهر اسم « الروس » وكانوا من قبل تحت حكم المغول \_ أى التتر ولبثوا تحت حكم المه الى سينة ١٤٨١ حيما ظهر منهم « الغرائدوق ايقان الثالث » فهزم التتر ووحَّد كلة الروس . وفي سنة ١٤٩٢ طلب إيقان الثالث محالفة السلطان بايزيد ، وجاء سفراؤه بعد ذلك الى استانبول ، وانعقد الاتفاق بين بايزيد و إيقان واضطر السلطان إلى السلم لأنه كان حصل زلزال خارق للعادة انهدم فيه سبعون ألف بيت ، ومائة وتسعة جوامع في القسطنطينية ، وخربت مُدن كثيرة مثل أدرنه وغاليبولى ، وديموطيقه ، وشورلو .

وكان بايزيد قد قسم ولايات السلطنة بين أولاده ، فأعطى كلا منهم ولاية وأخطأ فى هذا التدبير لأنهم بدأوا يقتتلون بعضهم مع بعض فى حياة أبيهم . بل ثار به ابنه سليم واستولى على بعض المدن ، فقام أخوه « قورقود » واستولى على مدن أخرى وكان الانكشارية يميلون الى سليم ، فطلبوا من السلطان أن يعتزل الملك وأن يولى

السلطان سليا فلم يجد بُدًّا من إجابتهم ، ومات بعد ذلك بقليل . ويقال إنه كان حليا محبًا للعلم والعلماء ، وللشعر والأدب ، وإنه لم يكن يحب الحرب بفطرته ، و إنما كان يساق اليها بالضرورة . وقام باصلاحات كثيرة ، وفى زمانه وجدت العلاقات الرسمية بين الدولة العثمانية والدول المسيحية ، وفى زمانه نبغ من العلماء المولى محيى الدين محمد ابن ابراهيم البلكسارى ، وكان مدرساً فى قسطمونى ، ثم جاء الى القسطنطينية ، وكان السلطان يحضر درسه في جامع آيا صوفيا ، وكان بارعاً فى علم التفسير وصنف تفسيراً لسلطان يحضر درسه في جامع آيا صوفيا ، وكان بارعاً فى علم التفسير وصنف تفسيراً لسورة الدخان وأهداه للسلطان بايزيد . ومنهم يوسف بن جنيد الطوقاتي ، أخذ عن المولى خسرو ، وتولى التدريس فى بورسة ثم فى القسطنطينية .

ومنهم المولى قاسم بن يعقوب الأماسي المشهور «بالخطيب» كان مدرساً ببلدة أماسية واتَّصَل بالسلطان بايز يد يوم كان أميراً على تلك البلدة ، فلما تولى السلطنة جعله معلماً لابنه الأمير أحمد . ومنهم سنان الدين يوسف ، اتصل بخدمة المولى على القوشجي وقضى حياته في التدريس والافادة . ومنهم سنان الشاءر ، أخذ العلم عن المولى خسرو ومنهم المولى شجاع الدين إلياس. وكان من المدرسين المعروفين. ومنهم شجاع الدين إلياس الشهير « بأوصلو شجاع » ومنهم المولى علاءالدين اليكاني ، وكان مفتياً بمدينة بورسة . ومنهم لطف الله الطوقاتي ، أخذ عن المولى على القوشجي ، وكان بارعاً في فى العلوم الرياضية ، وصار أميناً على خزانة الـكتب عند السلطان الفاتح ، وكان عالمًا عَلامة ، إلا أنه كان يطيل لسانه على أقرانه ، وأحيانًا يطمن على السلف فأ بغضه العلماء ونسبوه إلى الزندقة ، وحكم المولى خطيب زاده بإ باحة دمه فقُتُل !! وجاء في تاريخه ( ولقد مت شهيداً ) وقيل إنه لما قتل خرجت روحه وهو يكرر كلتي الشهادة ، وجاء في «الشقائق النمانية»: أنه كان 'يقرىء صحيح البخارى فتنزل دموعه على الكتاب. وحكى يوماً وهو يبكى أن علياً بن أبي طالب رضى الله عنه ضُرب في بعض الغزوات بسهم فثبت نصل السهم في بدنه فلم يقدروا على إخراجه ، فلما قام للصلاة أخرجوه من بدنه ولم يحس بذلك . قال المولى لطني : هذه حقيقة الصلاة ، وأما صلاتنا نحن (۱۱ - تعليقات)

فهى قيام وانحناء لا فائدة فيها ، فجاء الوشاة ونقلوا عنه أنه قال: الصلاة قيام وانحناء لا عبرة بها ، وشهدوا عليه بذلك . وأما المولى أفضل الدين فتوقف عن إباحة دمه وكذلك المولى محيى الدين القوجوى قال: أشهد بأن المولى لطفى برىء من الالحاد والزندقة .

ومنهم المولى قاسم الكرمياني ، وكان علامة في عصره وكثر عنده الطلبة ، وكان مجلسه كثير الفوائد . ومنهم المولى قوام الدين قاسم بن أحمد الجالى، تولى قضاء القسطنطينية ، وكان عالمًا كثير الحفظ إلا إنه لم يصنف شيئًا . ومنهم المولى علاء الدين على بن أحمد الجالي وقضى حياته مدرّساً ينتقل من مدرسة إلى مدرسة ، ثم صار مفتيا في العاصمة ، وكان متواضعا خاشعا طاهر اللسان لا يذكر أحداً بسوء ، وكانت أنوار العبادة تتلاً لأ على صفحات وجهه ، وكان يقعد في أعلى داره وله زنبيل معلق فيلقى المستفتى ورقته فى الزنبيل و يحركه فيجذبه المولى علاء الدين ويأخذ الورقة و يكتب جوابها ، وذلك حتى لا ينتظر الناس لأجل الفتوى . وكان السلطان سلم ابن بايزيد قد تولى السلطنة ، وكان سفا كا للدماء فأمر بقتل مائة وخمسين رجلا من حفاظ الخزائن ، فجاء المولى علاء الدين إلى الديوان العالى وقال للوزراء: أريد أن أقابل السلطان ، فعرضوا الأمر للسلطان ، فدخل عليه وقال له : وظيفة أر باب الفتوى أن يحافظوا على آخرة السلطان ، وقد بلغني أنك أمرت بقتل مائة وخمسين رجلا لا يجوز قتلهم شرعا فيجب أن تعفو عنهم . فغضب السلطان سليم وقال له : إنك تتعرض لأمر السلطنة وليس ذلك من وظيفتك ، فأجابه المفتى: بل أتعرض لأمر آخرتك و إنه من وظيفتي ، فان عفوت فلك النجاة ، و إلا فعليك عقاب عظيم . فانكسرت عند هذا الفول حدة السلطان وعفا عنهم ، وتحدث مع المفتى ساعة ولما أراد المفتى أن ينصرف قال للسلطان : تكامت معك في أمر آخرتك ، و بقي لي كلام متعلق بالمروءة قال السلطان : ما هو ؟ قال المفتى : إن هؤلاء من عبيد السلطان ، فهل يليق بعرض السلطنة أن يتكفَّفوا الناس ؟ قال السلطان لا . قال فقر رهم في مناصبهم ، فقال له السلطان نعم إلا أني أعزرهم في تقصيرهم في خدمتهم ، فقال المفتى : هذا جائز لأن

التعزير مفوض إلى رأى السلطان . ومرّة أخرى أمر السلطان بقتل أر بعائة رجل كانوا قد اشتروا الحرير خلافالأمر السلطان ، فعارضه المفتى فى ذلك . فغضب السلطان أيضاً وقال له : أيها المولى أما يحل قتل ثلثى العالم لنظام الباقى ؟ فقال : نعم لكن إذا كان هناك خلل عظيم . فقال السلطان : ليست هذه من وظيفتك . فقال : له بلى هى من وظيفتى لأنها متعلقة بالآخرة . وانصرف المفتى ولم يسلم على السلطان فبقى السلطان واجماً مدة طويلة ، ولكنه عاد فعفا إجابة لطلب المفتى . ثم فكر فى استقامة هذا المفتى وولاه قضاء العسكر وقال له : إنى تحققت أنك تتكلم بالحق ، وتوفى سنة اثنتين وثلاثين وتسعائة .

ومهم المولى عبد الرحمن بن على بن المؤيد الأماسي . كان متبحراً إلى الغاية في العلوم العقلية والنقلية ، شيخا في العلوم العربية ، ناظا بالتركية والعربية والفارسية . وقرأ في حلب كتاب «المفصل في النحو للزمخشري» وقرأ على المولى جلال الدين الدواني في بلاد العجم ، وجاء إلى استامبول فى أيام بايزيد خان ودرَّس فى إحدىالمدارسالثمان ثم استقضاه السلطان بالعسكر المنصور . ولما تولى السلطنة السلطان سلم بن بايزيد وسار إلى حرب الشاه اسماعيل كان المولى المذكور معه ، وفي أثناء الطريق اختل عقله فجاءوا به إلى استانبول حيث مات ، ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري . ومنهم المولى مصلح الدين مصطفى بن البركي زاده ، نصبه السلطان بايزيد معلماً لابنه احمد في أماسية ثم استقضاه في أدرنة ، ومات في القسطنطينية . ومنهم المولى محيى الدين محمد الصامصوني ، قضى حياته مدرسا واستقضاه السلطان سليم في أدرنة . ومنهم المولى سیدی الحمیدی قضی حیاته مدرسا بین بورسة ، و إزنیق ، والقسطنطینیة ، ثم صار قاضيا في العاصمة . ومنهم المولى سيدى القراماني ، وكان مدرسا ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور. ومنهم المولى نور الدين القراصوي كان مدرسا في بورسة ، ثم صار مدرسا في أسكوب، ثم صار مدرسا في إحدى المدارس الثمان بالقسطنطينية، وصار قاضيا بالعسكر المنصور ، وكان قوَّ الا بالحق ، محافظاً على الشريعة ، ورعاً متعبداً . ومنهم المولى محيى الدين محمد القوجوى ، وقضى حياته مدرسا إلى أن استقضاه السلطان سليم

في القسطنطينية ، ثم استقضاه بالمسكر المنصور ، ثم استعفى ثم جعلوه قاضيا بمصر وذهب من هناك إلى الحج ومات سنة إحدى وثلاثين وتسمائة . ومنهم المولى بالى الآيديني وكان من كبار المدرّسين . ومنهم المولى عبد الرحيم بن علاء الدين العربي وكان من عظام المدرسين أيضا. ومنهم المولى موسى بن حميد الدين بن أفضل الدين الحسيني، وكان عالماً عابداً. ومنهم المولى محيى الدين العجمي وكان قاضيا بأدرنة متصلبا في الحق. ومنهم المولى سنان الدين يوسف العجمي وكان من كبار المدرسين، ومن الصلحاء، ومن المؤلفين وله حواش على شرح المواقف للسيد الشريف \_ وقاما يوجد عالم كبير من علماء الترك ليس له حواشي على كتب السيد الشريف الجرجاني ، أوعلي كتب التفتازاني \_ ومنهم المولى السيد ابراهيم من سادات العجم ، جاء إلى بلاد الروم وكان معدوداً من أولياء الله ، وكانت تروى عنه الكرامات ، وتوفى سنة خمس وثلاثين وتسمائة في القسطنطينية. ومنهم المولى علاء الدين على الأماسي وكان مدرسا أرسله السلطان بايزيد إلى قايتباى سلطان مصر فأصلح بينهما ، ومنهم المولى بدرالدين محمود بن الشيخ محمد ، كان إماما للسلطان بايزيد . ومنهم المولى الحليلي كان مدرسا ثم استقضى بالعسكر المنصور . ومنهم پير محمد الجالي كان قاضيا في صوفية بلاد الباخار ، ثم صار حافظا للدفتر بالديوان العالى ، ثم استوزره السلطان سليم خان ولقبه يَهِ باشا ، ثم عزل عن الوزارة وكان محمود السيرة ،كثير المبرّات ، توفى في حدود الار بمين وتسمائة . وكان السلطان سليم يقول : إن كان اسكندر يفتخر بوزيره ارسطو فأنا أفتخر بو زيري پير باشا في عقله ورأيه.

ومنهم المولى محمد المشهور « بابن زيرك» بعد أن قضى مدة من عمره مدرسا مين بورسة، و إزئيق، و كوتاهية ؟ تولى القضاء في أدرنة ، ثم بالقسطنطينية ، ثم بالعسكر المنصور وأرسله السلطان سليم إلى السلطان الغورى صاحب مصر ، ومات سنة تسع وثلاثين وتسمائة . ومنهم قوام الدين يوسف المعروف « بقاضى بغداد » كان قاضيا في بغداد فلما حدثت فتنة ابن أردبيل ارتحل إلى ماردين ، ثم جاء إلى القسطنطينية ، وكان عالما على بن أبى طالب كرم الله وجهه ،

ومنهم المولى ادريس بن حسام الدين البدليسي كان من بلاد العجم ارتحل إلى بلاد الروم وأكرمه السلطان بايزيد غاية الاكرام ، وأنشأ تاريخ آل عثمان بالفارسية ويقال إنه تاريخ منقطع النظير . انتقل إلى رحمة ربه في زمان السلطان سليمان القانوني ومنهم المولى يعقوب بن سيدي على كان من كبار المدرسين ، له شرح على كتاب «شرعة الاسلام» وكان السلطان بايزيد يلقبه بشارح الشرعة لميله إلى الشرح المذكور . ومنهم المولى نور الدين حمزة كان حافظا لدفتر بيت المال بالديوان العالى في زمان السلطان بايزيد .

ومنهم شجاع الدين إلياس الرومي كان من قصبة ديموطقه في الرومللي ، وكان من كبار المدرسين معروفا بالعلم والصلاح والزهد، وله حواش على حاشية شرح التجريد للسيد الجرجاني ، وحواشي على حاشية المطالب للسيد أيضا ، وحواش على حاشية شرح الشمسية للسيد أيضا ، وحواش على حاشيه شرح العضد كذلك للسيد ، وكان أكثر اشتعاله بالعلوم العقلية . ومنهم تاج الدين ابراهيم الشهير « بابن الاستاذ» وكان من المدرسين في زمان السلطان بايزيد . ومنهم ابن المعيدكان مدرساً في اسكوب ومات فها . ومنهم ابن العبرى وكان من المدرسين . ومنهم شمس الدين أحمد اليكاني وكان من المدرسين أيضا . ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن عمر الحلبي كان من أصحاب السلطان محمد الفاتح ، ونال عنده القبول التام ، ثم صدر منه ماغاظ السلطان فأبعده عن جنابه وقال: لولا أنه ابن أستاذي لدمَّرته . ومات قاضيا في كوتاهية . ومنهم المولى عبد الوهاب بن عبد الكريم كان حافظا لدفتر الديوان في أيام سليم خان ، وتوفى في زمان السلطان سليان . ومنهم المولى يوسف الحيدى المشهور « بشيخ سنان » كان من العلماء المدرسين ، وله حواش على شرح المفتاح للسيد الشريف. ومنهم المولى جعفر بن التاجي وكان من أصحاب السلطان بايزيد و بلغ عنده حظوة تامة ، ثم غضب عليه و بقي الى زمان السلطان سليم فجعله قاضيا للمسكر ، ثم نكبه وقتله .

ومنهم المولى سعدي بن ناجي ودرُّس مدة طويلة ، وكان متقنا للعربية يقرض

الشعر كأنه من فُصَحاء العرب، وله حواش على شرح المفتاح للسيد الشريف، وقد نظم العقائد النسفية بالعربية نظا بليغاً.

ومنهم المولى محمود بن محمد بن قاضى زاده الرومى ، درس فى غاليبولى ، وفى أدرنة ثم جعله السلطان بايزيد من أصحابه ، وقرأ عليه العلوم الرياضية إذ كان لا يدانيه فيها أحد ، وفى زمان السلطان سليم بن بايزيد تولى قضاء عسكر الأناضول .

ومنهم المولى غياث الدين بن أخى العارف بالله آق شمس الدين ، قرأ على الحيالى وعلى خواجه زاده، ودرُّس بالمدرسة السيفيَّة في أنقرة ، ثم بالمدرسة الحسينية في أماسيه ، ثم بالمدرسة الحلبية بأدرنة ، ثم بسلطانيّة بورسه ، ثم باحدى المدارس الثمان في قسطنطينية ، ثم في مدرسة ابي أيوب الأنصاري ، ومات سنة ثمان وعشرين وتسمائة . ومنهم الشيخ مظفر الدين على الشيرازي ، قرأ في بلاد العجم على صدر الدين الشيرازي ، والجلال الدواني ، وارتحل الى بلاد الروم فأعطاه السلطان بايزيد مدرسة مصطفى باشا بالقسطنطينية ، ثم أعطاه إحدى المدارس الثمان ، ثم كُفَّ بصره فتوطن مدينة بورسة . وكان شافعي المذهب ، وكانت له اليد الطولي في العلوم العقلية والمنطق وعلم الكلام ، وكذلك في الحساب والهيئة والهندسة ، وكان مع هذا صالحًا مؤثراً الفقر، باذلا ماله للفقراء. ومنهم الحكيم شاه محمد القزويني كان من تلاميذ الجلال الدواني ومهر في علم الطب ، وجاور مدة في مكة المكرمة ، واستدعاه السلطان بايزيد الى استانبول ونال حظوة تامة عند ولده السلطان سليم ، ومات في أيام السلطان سلمان القانوني لأن صاحب « الشقائق النعمانية » يقول : « ومات في أيام سلطاننا الأعظم سلَّمه الله تعالى وأبقاه » يريد به السلطان سلمان . وله حواش على شرح العقائد العضدية للدواني ، وترجمة حياة الحيوان الى الفارسية ، وغير ذلك من التواليف ومنهم المولى السيد محمود ، كان نقيبا للاشراف في زمان السلطان بايزيد ، وكان كريم الأخلاق ، طارحاً للتكلف ، مشتغلا بنفسه ، جواداً بماله . ومنهم المولى محى الدين المشتهر « بطبل البازى » وكان مدرسا مشهورا . ومنهم المولى ابراهيم المشهور « بابن الحطيب» مات وهو مدرس في بورسة . ومنهم المولى يحيي بن بخشي ، كان عالماً

واعظاً ، وكان 'يقرىء الطلبة تفسير القاضى البيضاوى بلا مطالعة ، وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة . ومنهم كال الدين اسماعيل القرامانى ، وكان من المدرسين الكبار ، وله تصانيف منها حواش على الكشاف ، وحواش على تفسير البيضاوى وحواش على شرح الوقف للسيد الجرجانى وحواش على شرح المواقف للسيد الجرجانى ومنهم المولى عبد الأول بن حسين الشهير « بابن أم الولد » قرأ على المولى خسر و الشهير ، وتزوّج بابنته ، وكان قاضياً فى البلدان الكبيرة ، ثم اعتقل لسانه فلزم بيته فى القسطنطينية ، ومات عن مائة سنة . ومنهم المولى شمس الدين احمد الأماسى كان مدرسا وتوفى فى أوائل سلطنة سليم خان . ومنهم علاء الدين على الآيدينى الملقب « باليتيم » وكان مدرسا زاهدا ، أرادوه على القضاء فلم يرض ، وكان يقرأ عشرين درسا فى اليوم ولا يأخذ أجرة من أحد ، و ربما قبل الهدية ، وكان راضياً من العيش بالقليل ، ومات عن تسمين سنة .

ومنهم المولى الشيخى ، كان مدرسا بمدرسة أبى أيوب الانصارى رضى الله عنه وأخذ عنه كثيرون . ومنهم المولى المعروف «بضميرى» أعطاه السلطان بايزيد إحدى المدارس الثمان ، فقال له المولى ابن المؤيد : إنه غير قادر على التدريس فيها ، فقال السلطان بايزيد : فليدرّس الشرح المتوسط للكافية لعلّه يقدر على ذلك . ومنهم عمر القسطموني كان علامة بالقرا آت ، ومنهم علاء الدين على القسطموني أخذ عن المولى عمر القرا آت ، وأقرأها الطلاّب ، ومنهم ابن عمر زاده وكان أيضاً يعرف القرا آت السبع وأقرأها للناس . ومنهم حسام المشهور «بابن الدلاك » كان خطيباً بجامع الفاتح في القسطنطينية ، وكان عالماً صالحاً . ومنهم محيى الدين الطبيب جعله السلطان رئيساً للأطباء وأكرمه غاية الاكرام ، وكان عالما عابداً يحب المساكين ، و بعد موته جعل السلطان بايزيد مكانه الحكيم حاجي ، وكان السلطان يحب علاج الحكيم المذكور . ومنهم محيى الدين بمحد الأسكليمي ، وكان السلطان يعب علاج الحكيم المذكور . بايزيد أميراً على أماسية ، فذهب هذا الشيخ إلى الحج ولما ودع السلطان بايزيد قال بايزيد أميراً على أماسية ، فذهب هذا الشيخ إلى الحج ولما ودع السلطان بايزيد قال بايزيد أميراً على أماسية ، فذهب هذا الشيخ إلى الحج ولما ودع السلطان بايزيد عمن الحج كان بايزيد أميراً على أماسية ، فذهب هذا الشيخ إلى الحج ولما ودع السلطان بايزيد عن الحج كان بايزيد أميراً على أماسية ، فذهب هذا الشيخ إلى الحج ولما ودع السلطان بايزيد قال بايزيد عن الحج كان السلطان بايزيد عن الحج كان الملاء كان السلطان بايزيد عن الحج كان المحالية كان السلطان بايزيد عن الحج كان المحالة كان السلطان بايزيد عن الحج كان السلطان بايزيد كان بايزيد كان بايزيد كان المحالة كان بايزيد كان السلطان بايزيد كان المحالة كان بايزيد كان المحالة كان بايزيد كان المحالة كان بايزيد كان المحالة كان بايزيد كان بايزيد كان بايزيد كان المحالة كان بايزيد كان ب

الأُمر كما قال. فأحبه السلطان حبًّا جمًّا وبني له زاوية في القسطنطينية ، وكانت تزدحم في بابه الوزرا، وقضاة العساكر، وكان يدعوه السلطان إلى مصاحبته فحصل له جاه عظیم ، لـكنه لم يتغير طوره ، و بقى ملازماً الزهد والتقوى . ومنهم الشيخ مصطفى اليروزي ، كان من خلفاء الشيخ الأسكليبي ، وكان عالما عابداً . ومنهم العارف بالله السيد « ولاية » من قصبة كرمستى في الأناضول وكان شريفا صحيح النسب ، حج ثلاث مرات وكان في غاية الورع. ويقال إن السلطان سليم عند ماطلب السلطنة في أيام والده بايزيد وسلمه والده السلطنة ، التجأ إلى المشايخ الصوفية ، ومنهم السيد ولاية المذكور. فقال له السيد: ستصير سلطانا ولكن ليس في عمرك امتـداد. وهكذا كان لأن السلطان سليم لم يبق في السلطنة أكثر من ثماني سنوات. ومنهم الشيخ محيي الدين محمد الشهير « ببولولي شلى » كان مدرسا ، ثم تصوف وصار مرشداً ومنهم شجاع الدين الشهير « بنيازي » وهو أيضا كان قاضيا ثم تصوف وترك الدنيا . ومنهم صفى الدين مصطفى ، وكان من الزهاد المرشدين . ومنهم الشيخ رستم خليفة البروسي كان ينتسب إلى الشيخ حاجي خليفة ، وكان عابداً متوكلاً . ومنهم العارف بالله ابن على دَدَه خليفة العارف بالله ابن الوفاء، وكان شيخًا عابدًا زاهداً . ومنهم علاء الدين الأسود ، أخذ عن حاجي خليفة ، وكان متوجها إلى الله بكلَّيته . ومنهم السيد على بن ميمون المغربي الاندلسي ، جاء في « الشقائق النعانية » أنه أُخذ عن ابن عَرَفة وعن الشيخ الدبّاسي، وجاء إلى الشرق لأجل الحج، ودخل مصر ثم الشام ، ثم جاء إلى بورسة ، ثم رجع إلى البلاد الشامية وتوفى بها سنة سبع عشرة وتسمائة وكان على جانب عظيم من التقوى ، قـوّالا بالحق ، وكـان لا يخالف السنّة . فلا يقوم للزائرين ، وكان يقول : لو أناني بايزيد بن عُمان لا أعامله إلا بالسنَّة . وكان لايقبل الوظائف ولا هدايا الملوك. وجاء في « شذرات الذهب » لعبد الحي ابن العاد الحنبلي ترجمة العارف بالله سيدي على بن ميمون فقال: إنه ابن ميمون بن أبي بكر بن على بن ميمون بن أبي بكر بن يوسف بن اسماعيل بن أبي بكر بن عطاء الله ابن حسون بن سلمان بن يحيى بن نصر الهاشمي القرشي المغربي الغاري أصله من

«جبل غمارة» وسكن مدينة فاس، واشتغل بالعلم ثم درّس ثم و'لى القضاء. ثم ترك ذلك ولازم الغزو على السواحل، وكان رأس العسكر، ثم ترك ذلك أيضا وصحب مشايخ الصوفية منهم الشيخ عرفة القيرواني فأرسله الى أبى العباس احمد التوزى الدباسي ومن عنده توجه الى المشرق. قال الشيخ موسى الدكناوى: فدخل بيروت في أول القرن العاشر، وكان اجتماع سيدى محمد بن عراق به أولا هناك.

ولما دخل بيروت استمر ثلاثة أيام لم يأكل شيئًا ، فاتفق أن ابن عراق قال لجاعته وقد أتوا بالطعام: ادعوا ذلك الفقير ، فقام السيد على وأ كل ثم قال ابن عراق قوموا بنا نزور الامام الأوزاعي ، فصحبهم ابن ميمون ففي أثناء الطريق لعب ابن عراق على جواده كمادة الفرسان ، فماب عليه ابن ميمون . فقال له ابن عراق : أتحسن اللعب على الخيل أ كثر منى ؟ قال : نعم فنزل ابن عراق عن فرسه فحل ابن ميمون الحزام وشكُّهُ كما يعرف ، وركب ولعب على الجواد فعرفوامقداره في ذلك ، ثم انفتح الأمر بينهما إلى أن شهر الله تعالى سيدى على بن ميمون. وقال في « الشقائق » : إنه دخل القاهرة وحج منها ، ثم دخل البلاد الشامية وربَّى كشيراً من الناس ، إلى آخر ما نقل عن صاحب الشقائق . وقال ا بن العاد الحنبلي : إنه كان من طريقته ما حكاه محمد بن عراق في كتابه « السفينة » وهو أنه لا يرى لبس الخرقة ولاإلباسها وذكر الشيخ علوان أنه كان لا يرى الخلوة ولا يقول بها . ومن وصاياه اجعل تسعة أعشارك صمتا ، ونُمشرك كلاما . وكان يقول : الشيطان له وحي وفيض ، فلا تغترُّوا بما يجرى فى نفوسكم وعلى ألسنتكم من الـكلام فى التوحيد والحقائق حتى تشهدوه من قلوبكم . وكان ينهي أصحابه عن الدخول بين العوام والحـكام . ويقول : مارأيت لهم مثلا إلا الفأر والحيَّات، فإن كلاَّ منهما مفسد في الأرض، وكان شديد الانكار على علماء عصره ، ومن كلامه : لا ينفع الدار إلا ما فيها . ومنه : لا تشتغل بأن تعد أموال التجار وأنت مفلس. ومنه: أسلك ماسلكوا تدرك ماأدركوا. ومنه: عجبت لمن وقع عليه نظر المفلح كيف لا يفلح . ومنه : كنزك تحت جدارك ، وأنت تطلبه من عند جاركِ . وله من المؤلفات شرح الجرومية على طريقة الصوفيّة، وكتاب غربة الإسلام فى مصر والشام وما والاهما من بلاد الروم والأعجام، ورسالة لطيفة سماها «تنزيه الصدّيق عن وصف الزنديق » ترجم فيها الشيخ محيى الدين بن العربى ترجمة فى غاية الحسن والتعظيم.

وذكر ابن طولون أنه دخل دمشق في أواخر سنة اثنتي عشرة وتسمائة ، ونزل بحارة السكة بالصالحية ، وهرع الناس إليه للتبرك به . وقال محمد بن عراق في « سفينته » إنه لم يشتهر فى بلاد العرب بالعلم والمشيخة والارشاد إلا بعدرجوعه من الروم إلى حماة سنة إحدى عشرة ، ثم قدم إلى دمشق سنة ثلات عشرة وتسعائة ، وأقام في قدمته هذه ثلاث سنوات وخمسة أشهر وأر بعة عشر يوما يرتى و يرشد ، و يدعو إلى الله على بصيرة ، واجتمع عليه الجمَّ الغفير ، ثم دخل عليه قبْض وهو بصالحيَّة دمشق واستمر ملازماً له حتى ترك مجلس التأديب ، وأخذ يستفسر عن الأماكن التي في بطون الأودية ورؤوس الجبال ، فذكر له محمد بن عراق « مجدل معوش » فهاجر إليها في ثانی عشر محرم هذه السنة . قال سیدی محمد بن عراق : ولم یصحب غیری والولد على \_ وكان سنه عشر سنين \_ وشخصا آخر عملاً بالسنة . وأقمت معه خمسة أشهر وتسعة عشر يوما ، وتوفى ليلة الاثنين حادى عشر جمادى الآخرة ودفن بها فى أرض موات بشاهق جبل حسما أوصى به قال : ودفن خارج حضرته المشرفة رجلان وصبيّان ، وامرأتان ، وأيضا امرأتان و بنتان ، الرجلان محمد المكناسي ، وعمر الأندلسي ، والصبيّان ولدى عبد الله \_ وكان عمره ثلاث سنين \_ وموسى بن عبد الله التركماني . والمرأتان أم ابراهيم و بنتها عائشة زوجة الذعرى ، والأخريتان ؛ مريم القدسية ، وفاطمة الحموية . وسألته عند وفاته أين أجمل دار هجرتى ؟ فقال : مكان يسلم فيه دينُك ودنياك ثم تلا قوله تعالى ( الذين تتوفاهم الملائكة ) إلآية . قلت : قرية « مجدل معوش » هي في قضاء الشوف من بلادنا في جبل لبنان وكان أهلها مسلمين من أهل السنة ، ووقعت بينهم عداوة شديدة فخرجوا منها واشتراها النصارى وذلك منذ مائتي سنة . ولمّا دخلها السيد على بن ميمون المغربي كانت لاتزال قرية إسلامية ، و بقى قبر السيد من ذلك الوقت معروفا لا يجهله أهل القرية

وجاءنا مرة الخبر بأن بعض النصاى أرادوا استعال ذلك القبر للدفن وكان فى ذلك الوقت عمنا الأمير مصطفى أرسلان قائمقام قضاء الشوف فأخبرته بالحبر فأمر مدير ناحية العرقوب الشهالى التى منه تلك القرية بأن يتحقق هذا الامر و يمنع تعرض أحد للقبر، ثم جمعنا إعانة مالية وأدى كل مناما قدر عليه، فبلغ المجموع مائة جنيه ذهب وجد دنا القبر المذكور لأنه كان قد خرب تقريبا، فخشينا بسبب خرابه أن يستعمله النصارى لدفن موتاهم.

و بلغ المرحوم الأمير على بن الأمير عبد القادر الجزائرى شروعنا ببناء هذا القبر فأراد أن يكون له حصة في المثوبة ، فأرسل أيضاً شيئاً من المال وهكذا جددنا قبر الولى المشار إليه قد س الله سرة بعد نحو من أر بعائة سنة من وفاته وكان هذا العاجز السبب في ذلك وأخم أن هذه القضية مضى عليها سبع وثلاثون سنة ، وقد أطلت في ترجمة السيد على بن ميمون لكونه من أقمار أهل المغرب التي طلعت على المشرق ولكوني قمت له بجدمة قبره بعد دفنه بأر بعة قرون ، والله على ذلك شهيد .

ثم نعود إلى ذكر العلماء الذين اشتهر وافى زمان السلطان بايزيد ، فهنهم العارف بالله الشيخ علوان الحيدى ، اتصل محدمة السيد على من ميمون وكان مجراً من مجاد الحقيقة ، وكان شافعى المذهب ، توفى سنة اثنتين وعشرين وتسعائة . ومنهم الشيخ محمد الشهير « بابن عراق » كان من أولاد الأمراء الشراكسة ، وكان من طائفة الجند ، وكان صاحب ثروة وحشمة وافرة ، فترك كل هذا واتصل مخدمة السيد على الجند ، وكان صاحب ثروة وحشمة وافرة ، فترك كل هذا واتصل مخدمة السيد على ابن ميمون ، واشتغل عنده بالرياضة ، وكان عالماً زاهداً . وجاور مدة بعد وفاة ابن ميمون بالمدينة المنورة ، ومات ودفن فيها . وأثذكر أنه يوجد في بيروت زاوية منسو بة إلى ابن عراق . ومنهم « ابن صوفى » واسمه عبد الرحمن كان عالماً مدرساً ثم اتصل بالسيد على بن ميمون وصار من تلاميذه ، ولما ذهب السيد إلى الشام بعد أن سكن مدة في بورسة نصبه خليفة له في بلاد الروم . ومنهم المولى اسماعيل الشرواني أن سكن مدة في بورسة نصبه خليفة له في بلاد الروم . ومنهم المولى اسماعيل الشرواني ومات فيها . ومنهم الشيخ بابا نعمة الله ، وكان من السادة الصوفية ، سكن بقصبة ومات فيها . ومنهم الشيخ بابا نعمة الله ، وكان من السادة الصوفية ، سكن بقصبة

آق شهر وتوفى بها . ومنهم الشيخ محمد البدخشي كان زاهداً متجرداً من علائق الدنيا ، ثم ذهب إلى دمشق وسكن بها ، ولما دخل السلطان سليم دمشق زار هذا الشيخ مرتين : فني المرة الأولى جلسا صامتين ، وسئل السلطان سليم عن ذلك فقال : فتح الدكلام ينبغي أن يكون من العالى ، ولا علو لى عليه وقد تأدب الشيخ هو أيضاً واختار الصحت تنز لا منه . وأما في الزيارة الثانية فقال الشيخ البدخشي للسلطان : كلانا عبداً لله تعالى ، و إنما الفرق هو أن ظهرك ثقيل من أعباء الناس ، وظهري أنا خفيف ، فاجتهد أن لاتضيع أمتعتهم . ومات البدخشي بدمشق سنة اثنتين وعشرين وتسمائة . ومنهم السيد احمد البخاري الحسيني ، جاء من بخاري إلى بلاد الروم ، وصحب الشيخ الالهي ، وكان من أشد الناس ورعا ، وتعلق به الناس كثيراً وتركوا المناصب ، واختار وا خدمته ، فبني مسجداً وحجرات حوله للطالبين وذلك في القسطنطينية ، وكان مجلسه في غاية الوقار ، تجلس فيه الناس كأن على رؤوسهم الطير ، ولا تجرى في مجلسه كلات دنيوية أصلا ، وكانت طريقتُه الممل بالعزيمة وترك البدعة ، واتباع السنة ، و إقامة الصلاة ، والانقطاع عن الناس ، والمداومة على الذكر الخفي "، والعزلة عن الأنام ، وقلة الحكلام والطعام ، و إحياء الليالي وصوم الذكر الخفي "، والعزلة عن الأنام ، وقلة الحكلام والطعام ، و إحياء الليالي وصوم الذكر الخفي "، والعزلة عن الأنام ، وقلة الحكلام والطعام ، و إحياء الليالي وصوم الذكر الخفي "، والعزلة عن الأنام ، وقلة الحكلام والطعام ، و إحياء الليالي وصوم الذكر الخفي "، والعزلة عن الأنام ، وقلة الحكلام والطعام ، و إحياء الليالي وصوم الذكر الخفي "، والعزلة عن الأنام ، وقلة الحكلام والطعام ، و إحياء الليالي وصوم الدين و سيعائة .

ومنهم الشيخ مصلح الدين الطويل، أصله من كرة النحاس من ولاية قسطمونى كان من المشتغلين بالعلم، ثم التحق بالشيخ الالهى واشتغل بالتصوف. ومنهم عابد شلبي من ذرية مولاناجلال الدين الرومي، كان قاضياً ثم ترك القضاء واتصل بالشيخ الالهى و بني مسجداً في القسطنطينية، وحوله حجرات للفقراء. ومنهم الشيخ لطف الله الأسكويي. وهو ممن اتصل أيضاً بالشيخ الالهى، وكان في الآخر زاهداً ناسكا ساكناً على جبل من جبال أسكوب، منقطعاً عن الدنيا. ومنهم بدر الدين بابا وكان أيضا من جماعة الشيخ الالهى، ثم منهم علاء الدين خليفة، وكان أولا من طائفة الجند ثم اقتدى بالشيخ علاء الدين أبدال ورووا عنه الكرامات و بني زاوية الجند ثم اقتدى بالشيخ سليان خليفة و بني زاوية أيضاً. ومنهم الشيخ بالقسطنطينية ومن هذا النمط الشيخ سليان خليفة و بني زاوية أيضاً. ومنهم الشيخ بالقسطنطينية ومن هذا النمط الشيخ سليان خليفة و بني زاوية أيضاً. ومنهم الشيخ

سونديك الشهير « بقورجي دده » ومنهم العارف بالله ابن الامام من السادة الصوفية من أهل آيدين . ومنهم الشيخ صلاح الدين الازنيق كان من مريدى شيخى خليفة ومنهم الشيخ بايزيد خليفة ، وكان عالماً متصوقاً سكن بمدينة أدرنة . ومنهم الشيخ سنان الدين يوسف المعروف « بسنبل سنان » وكان مرشداً مربياً ، وعلى جانب من العلم . ومنهم الشيخ جال الدين القراماني المعروف « بجهال خليفة » جاء من بلاد قرامان إلى القسطنطينية وكان مربياً مرشداً ، وتاب على يده كثيرون .

وقال صاحب « الشقائق النعانية » : إنه عاده في مرض موته وطلب منه الوصية فقال له : لا تسلك مسالك الصوفيّة ، إذ لم يبق لها اليوم أهل. وقال : التوحيد والالحاد يصعب التمييز بينهما ، فالوقوف على طريقتك أسلم . ثم قال له : فان غلب عليك خاطرك بالميل إلى التصوف فاختر من المشايخ من كان ثابت القدم في الشريعة و إن رأيت فيه شيئًا يخالف الشرع ولو قليلا فاحترز منه ، فان مبنى الطريقة رعاية الأحكام الشرعية . ومنهم الشيخ داود من قصبة مدرى ، وكانت تروى عنه الكرامات . ومنهم الشيخ قاسم شلبي ، وكان متصوّفا جلس في زاوية الوزير على باشافي القسطنطينية ومنهم الشيخ رمضان كان من أتباع طريقة الحاج بيرم، وكان مرشدا كبيراً. ومنهم الشيخ بابا يوسف السفر حصاري ، وكان منتسبا إلى هذه الطريقة. ولما بني السلطان بايزيد جامعه بالقسطنطينية حضر للصلاة في أول جمعة بعد بنائه، وصعد الشيخ بابا يوسف المنبر ووعظ الناس فحصل لكلامه تأثير عظيم في السامعين ، وكان بعض النصاري يستمعون من خارج الجامع فأسلم منهم ثلاثة ففرح السلطان بايزيد بذلك وأنعم عليهم وصار السلطان يحب هذا الشيخ كثيراً وعند ماذهب الشيخ للحج أعطاه السلطان مقداراً من الذهب وقال له : هذا المال حصل لى من كسب يدى ، وأوصاة أن يجعله في قنديل الصدقات في التربة المطهرة بالمدينة وأن يقول عند التربة المطهرة: يا رسول الله إن راعي أمتك العبد المذنب بايزيد يقرئك السلام ؛ وأرسل هذاالذهب الحاصل من طريق الحلال ليصرف إلى زيت قنديل تربتك، وتضرع إليك أن تقبل صدقته . ففعل الشيخ ما أمره به السلطان؛ وكانت وفاة هذا الشيخ في أوائل سلطنة سليم خان ، ودفن في جوار أبي أيوب الأنصاري عليه رحمة البارى .

ولما جلس السلطان سليم بن بايزيد على كرسي السلطنة ، وذلك في الثاني عشر من صفر سنة ثمان عشرة وتسمائة ، طلب الانكشارية زيادة رواتبهم ، فاضطر أن يرضيهم لأنهم كانوا السبب في سلطنته ، وزاد الرسوم المضروبة على البضائع الواردة إلى بلاده ، رفعها من ثلاثة في المائة إلى خمسة . وكان الأمير احمد أمير أماسيه استقل واستولى على بورسة ، واتفق مع مصطفى بك والى أنقره . فرأى السلطان سليم أن لا بد من قتل إخوته ، ولما وقع أخوه « قورقوت » فى يده قتله. وكذلك زحف إلى قتال أخيه أحمد ، فتلاقيا في صحراء يني شهر فكانت الطائلة للسلطان سليم ووقع احمد فى يد أخيه فقتله أيضاً فاتسق له الأمر ، وأرسلت الدول المجاورة تهنّيه ما عدا الشاه اسماعيل سلطان العجم، فكان هواه مع الأمير أحمد. وقد بلغ الشاه اسماعيل فيزمانه أقصى درجات القوة ، وكان في يده جميع فارس ، وخراسان ، والعراق العربي، وكردستان ، وديار بكر \_أى من الفرات إلى سيحون وجيحون \_ فكانت الدولة الصفوية في أوج مجدها . وكانت دولة شيعية خالصة ، وقد أُخذت تبث التشيع في البلاد العُمَانية . فثار غضب السلطان سليم وزحف بمائة وثمانين ألف مقاتل ، فصار جيش شاه اسماعيل ينكصُ إلى الوراء ولا يقاتل ، فوصل العُمانيون إلى تبريز فاعتصم الايرانيون بأعالى الجبال المشرفة على صحراء « تشالديران » فقبل أن أصلاهم السلطان سليم نار الحرب عقد مجلساً حربياً ، فأشار الوزراء بإراحة العسكر أربعا وعشرين ساعة بالأقل، وخالفهم في ذلك پيري باشا قائلا: تجب المناجزة في الحال. فأعجب رأيه السلطان سليم وهجم على الايرانيين وتغلّب عليهم بواسطة مدافعه ، و وقع في يد الساطان أثقال الشاه اسماعيل وأمواله مع حرمه ، وعدد كبير من الأسرى فأمر بقتل الجيع ما عدا النساء والأولاد .

وأراد السلطان سليم أن يشتو تلك السنة فى تبريز، وأن يزحف في أول الربيع إلى فارس، ولكن الانكشارية كانوا قد ملوا القتال والسفر، وأصبحوا يريدون الرجوع. فعاد بهم إلى أماسيه، وقيل إنه رجع لفقد القوت والعلوفة فى بلاد العجم

لأن الشاه اسماعيل كان قد خرب البلاد . ثم أرسل الشاه اسماعيل يطلب من السلطان سليم و وجته التي وقعت في الأسر في معركة « تشالديران » فرفض السلطان تسليمها إليه ، وأز وجها من و زيره جعفر شلبي . ثم ان الانكشارية ثار وا مرة ثانية في أماسية وأجبر وا السلطان على الرجوع إلى القسطنطينية ، فأراد السلطان الانتقام من و وسائهم ، وقتل اسكندر باشا ، وسقبان باشي عثمان ، وقاضي العسكر جعفر شلبي . ثم إن بلاد كردستان كانت بعد واقعة « تشالديران » دخلت في حوزة السلطان ثم إن بلاد كردستان كانت بعد واقعة « تشالديران » دخلت في حوزة السلطان وجاء جيش من قبل الشاه اسماعيل يسترجع ديار بكر ، فهزمهم العثمانيون واستولوا على «حصن كيفا » و « سنجار » و « بيرجك » و «الموصل » . ثم فكر السلطان سليم في فتح بلاد العرب ، فزحف إلى « حلب » وجاء من مصر السلطان قانصوه الغور ي وكان شيخاً كبيراً بلغ سن الثمانين ، إلا أنه كان عالى الهمة ، فتلاقي مع السلطان سليم في مرج دابق عند حلب ، وكانت مدافع العثمانيين جعلت الرجحان في جانبهم وانحاز جانب من جماعة قانصوه الغور ي إلى السلطان سليم ، ومن هؤلاء «جان بردي» الغزالي و « خير بك » الجركسيان ، وكان معهما أمراء لبنان .

وكان الملك الأشرف قانصوه الغورى أمر الغزالى وخير بك أن يتقدماه أمام الجيش أملاً بأن يقتلا لوحشة كانت بينه و بينهما ، فراسلا السلطان سليا واتفقا معه والمحازا إلى جيشه ومعهما جم من رجال الجيش المصرى ومعهما أمراء لبنان منهم الامير « فحر الدين المعنى » والامير « جمال الدين الأرسلابى » وهو جدنا على عمود النسب والأمير «عساف التركابى » ولما دارت المعركة كان النصر للسلطان سليم وقتل الغورى في المعركة . وكانت هذه الواقعة سنة ١٥١٦ وقيل و١٥١٥ وهو الأصح . فدخل بعدها السلطان سليم حلب . ثم دمشق بدون قتال . وقيل إن السلطان سليم صلى الجعة في السلطان سليم حلب . ثم دمشق بدون قتال . وقيل إن السلطان سليم سلطان البرين جامع سيدنا زكريا في حلب فحطب الحطيب ودعا له بالنصر ولقبه « سلطان البرين والبحرين . وصاحب الحرمين الشريفين » فأمر السلطان بأن يقال « خادم الحرمين الشريفين » وسحد شكراً لله .

ولما مر بحاة نزل في دارآل الكيلاني السادة المشهورين من ذرية السيد

عبد القادر الكيلاني ، ورأيت بميني الغرفة التي بات فيها وهي مطلة على بهر العاصي وأنعم السلطان على آل الكيلاني وأكرمهم وكان شاعراً أديباً . فأطر به مركز حماه وأعجبه ماهم عليه السادة الكيلانية من الوجاهة والكرم فنطق لسانه بهذين البيتين :

بنى كيلان هُنَّاتُم بعيش أرى من دونه السبع الطباقا أطاع لديكموا العاصى ولما تشرف بالجوار حلا وراقا

رواهمالى السيد عبد القادر حسنى الكيلانى كبير هذه الأسرة الشريفة اليوم . وجلس على كرسى مصر بعد قتل الغورى «طومان بك» واستعد للقتال فزحف السلطان سليم إلى مصر واشتبكت معركة من أشد المعارك المعروفة فى التاريخ ولكن الأتراك بسبب مدافعهم تغلبوا على الماليك و وخل السلطان سليم الى القاهرة وانهزم طومان بك بعد أن ألحق بالعثمانيين خسائر عظيمة ، ولم يقع طومان بك فى المعركة أسيرا ، بل انحاز بمن بقى معه الى الريف ، وشرع يهاجم العثمانيين . فأرسل السلطان يعرض عليه الصلح فأبى الماليك الصلح ، فزحف السلطان إليهم ، وفي هذه السلطان يعرض عليه الصلح فأبى الماليك الصلح ، فزحف السلطان إليهم ، وفي هذه الوقعة أخذ طومان بك أسيراً ، وشنقه السلطان وعلقه على باب القاهرة وذلك سنة ١٥١٧ في ١٣ ابريل و بعد ذلك دخل الحجاز تحت حماية الدولة العثمانية ، ويقال إن السلطان سليم كتب بيده على عمود المقياس الذي على شاطى ، النيل هذين البيتين :

الملك لله من يظفر بنيل من يودده حقا ويضمن بعده الدركا لوكان لى أو لغيرى قيد أنملة فوق التراب لكان الأمر مشتركا وقد ظن بعض المؤرخين أن هذين البيتين ها من نظمه لأنه كان شاعرا بليغا بالعربية والتركية والفارسية، ولكننا وجدنا هذين البيتين في لزوميات المعرى ، فيكون السلطان قد استشهد مهما ،

ثم إنه بعد أن استودع إدارة مصر خير بك ، رجع إلى سورية وأخذ بتنظيم إدارتها ، وكان نشاط هذا السلطان غير معهود المثال ، وتؤقد ذهنه فوق الخيال .

وكان محباً للعلماء والأدباء ، مغرماً بالعلم والعرفان . وكانت همته أعلى ما عهد في همم الرجال ، وكان يتنكر و يخرج متنكراً فيختاط بالشعب ليطلع على حقائق الاحوال و يعرف ممن تشكو الرعايا فيقتص من العال الذين يتحقق خروجهم عن جادة العدل ولم يكن فيه عيب يذكر سوى شدة ميله إلى سفك الدماء ، وكم قتل من إخوته ووزرائه وعباله ، ولم يكن يجرؤ عليه إلا المفتى الجالى ، الذي يلقبه الاتراك « بزنبيللي على افندى » لأنه كما تقدم الكلام كان عنده زنبيل معلق يضع فيه السائل سؤاله و يحركه فيجذبه الشيخ و يخرج منه السؤال و يجيب عليه و يعيده بالزنبيل الذي يسقط إلى أسفل فيؤخذ الجواب منه .

ويقال إن السلطان سليم أراد حمل النصارى الذين في المملكة على الاسلام جميعاً ، أو يخرجوا من البلاد ، فعارضه زنبيللي على افندى \_أى المفتى الجالى ـ وقال له : لا يحل لك ذلك ، وليس لنا إلا أن نأخذ منهم الجزية والطاعة . ويروى الناس بالتواتر شيئاً آخر ، وهو أن السلطان سليم أراد أن يجعل العربية لساناً رسمياً للدولة فعارضه الأتراك في ذلك ، ولم أطلع على هذه الرواية في الكتب ولكن الناس يتناقلونها كثيراً والله أعلم .

فأما قضية حمل النصارى الذين في المملكة على قبول الاسلام أو الرحيل منها فهو مروى بالتواتر ، وفي الكتبأيضاً فيكون قد ثبت أن الشريعة الاسلامية بعدالتها وأمانتها هي التي حفظت المسيحيين في السلطنة العثانية أيام كان السلطان يقدر أن ينفذ جميع ما يريده بهم ، ولذلك نجد ملاحدة الترك ينتقدون دائماً العمل بالشرع الاسلامي بحجة كونه السبب في بقاء النصاري في السلطنة العثمانية ، وأن بقاءهم كان السبب في ضعف تركية ، فلاحدة الترك يجعلون الشرع الاسلامي مذنباً في تهيئة السبب في ضعف تركية ، فلاحدة الترك يجعلون الشرع الاسلامي مذنباً في تهيئة الحطر السياسي الذي أصاب تركية ، ولذلك لما استولوا على الحكم بعد الحرب العامة أخرجوا جميع النصاري من تركية ، ولم يبق إلا النصاري الذين في القسطنطينية فقط لأن الدول في مؤتمر لوزان لم توافق على إخلاء القسطنطينية من النصاري تماما ، وتقرر بمقابلتهم إبقاء مسلمي تراقية الغربية في بلاد اليونان .

ومن العجب أننا نرى الأوروبيين يعماون بكل قوتهم لحو الشريعة الاسلامية التى فى ظلها \_و بسببها لاغير \_ بقى النصارى فى جميع المالك الاسلامية ، وفى السلطنة العثمانية ، متمتعين بجميع الحقوق التى يتمتع بها المسلمون منذ ظهور الاسلام إلى يوم الناس ، هذا وكان نصارى البلاد العثمانية بضعة عشر مليون نسمة ، ومن العجب أننا نراهم مع ذلك يفضلون أن تكون الحكومات الاسلامية ملحدة ، ولو كانت تخرج جميع النصارى من بلادها ، وهذا أقصى مايتصوره العقل من التحامل والتعصب على الاسلام!! يكرهونه ولو حفظهم ، و يحبون زواله ولو كان فى ذلك زوالهم!

هذا ومات السلطان سليم في ٢٢ سبتمبر سنة ١٥٢٠ فلم يقم في السلطنة أكثر من ثماني سنوات ، ولوطالت مدة هذا الرجل العظيم على كرسي هذه السلطنة العثمانية ؟! لَمَا عرف أحد إلى أية درجة من الشوكة والبسطة كانت تنتهى السلطنة العثمانية ؟!

وجاء في « شذرات الذهب » عن السلطان سليم ما يأتي :

وفى سنة ست وعشرين وتسعائة توفى السلطان سليم بن أبى يزيد بن محمد السلطان المفخم، والحاقان المعظم، سليم خان بن عثمان تاسع ماوك بنى عثمان. هو من بيت رفع الله على قواعده فسطاط السلطنة الاسلامية، ومن قوم أبرز الله تعالى لهم ما ادخره من الاستيلاء على المدائن الايمانية، رفعوا عماد الاسلام، وأعلوا مناره وتواصوا باتباع السنة المطهرة، وعرفوا للشرع الشريف مقداره، وصاحب الترجمة منهم هو الذى ملك بلاد العرب، واستخلصها من أيدى الشراكسة بعد ما شتت جمعهم فانفلوا عن مليكهم، وجدوا في الهرب. ولد بأماسية في سنة اثنتين وسبعين وثما عائة وجلس على تخت السلطنة وعمره ست وأر بعون سنة بعد أن خلع والده نفسه عن السلطنة وسلمها إليه، وكان السلطان سليم ما كا قهاراً، وسلطانا جباراً، قوى البطش، كثير السفك، شديد التوجة إلى أهل النجدة والبأس، عظيم التجسس عن أخبار الناس، وربما غير لباسه وتجسس ليلا ونهاراً، وكان شديد اليقظة والتحفظ عن عن أحبار الناس، وربما الملوك، وله نظم بالفارسية والرومية والعربية، منه ماذكره

القطب الهندى المكتى أنه رآه بخطه فى الكشك الذى بنى له بروضة المقياس بمصر ونصه: الملك لله من يظفر بنيل غنى يردده قسراً ويضمن عنده الدَّركا لو كان لى أو لغيرى قيد أُنملة فوق التراب لكان الأمر مُشْتَرَكا

قال الشيخ مرعى الحنبلى فى كتابه « نزهة الناظرين » : وفى أيامه تزايد ظهور شأن اسماعيل شاه ، واستولى على سائر ملوك العجم ، وملك خراسان ، وأزر بيجان وتبريز ، و بغداد ، وعراق العجم ، وقهر ملوكهم ، وقتل عساكرهم ، بحيث قتُل ما يزيد على ألف ألف!! وكان عسكره يسجدون له ، و يأتمرون بأمره ، وكان يدّعى الربوبية . وقتل العلماء ، وأحرق كتبهم ، ونبش قبور المشايخ من أهل السنة وأخرج عظامهم وأحرقها ، وكان إذا قتل أميراً أباح زوجته وأمواله لشخص آخر فلما بلغ السلطان سليم ذلك تحركت همته لقتاله ، وعد ذلك من أفضل الجهاد ؛ فالتقى معه بقرب تبريز بعسكر جرار ، وكانت وقعة عظيمة ، فانهزم جيش اسماعيل شاه واستولى سليم على خيامه ، وأعطى الرعية الأمان ، ثم أراد الاقامة بالعجم للتمكن من الاستيلاء عليها فما أمكنه ذلك لشدة القحط ، بحيث بيعت العليقة بمائة درهم ، والرغيف تبريز شيئاً . لأن اسماعيل شاه عند انهزامه أمر باحراق أجران الحبّ فاضطر سليم تبريز شيئاً . لأن اسماعيل شاه عند انهزامه أمر باحراق أجران الحبّ فاضطر سليم للعود إلى بلاد الروم .

وفى أيامه كانت وقعة الغورى ، وذلك أن سليم لما رجع من غزو اسماعيل شاه تفحص عن سبب انقطاع قوافل الميرة عنه ، فأخبر أن سببه سلطان مصر قانصوه الغورى ، فانه كان بينه و بين اسماعيل شاه محبة ، ومراسلات وهدايا ، فلما تحقق سليم ذلك صمم على قتال الغورى أولا ، ثم بعده يتوجه لقتال اسماعيل شأه ثانيا ، فتوجه بعسكره إلى جهة حلب سنة اثنتين وعشرين كما تقدم ، فخرج الغورى بعسا كرعظيمة لقتاله ، ووقع المصاف بمرج دابق شمالى حلب ، ورمى عسكر سليم عسكر الغورى بالبندق ، ولم يكن في عسكر الغورى شيء منه ، فوقعت الهزيمة على عسكر الغورى بعد أن كانت النصرة له أولا ، ثم فقد تحت سنابك الخيل، وكان ذلك بِمُخَامرة بعد أن كانت النصرة له أولا ، ثم فقد تحت سنابك الخيل، وكان ذلك بِمُخَامرة

خير بك والغزالي ، بعد أن عهد إليهما السلطان سليم بتوليتهما مصر والشام .

ثم بعد الوقعة أخليا له حلب لأنهما معه في الباطن ، فأقبل سليم إلى حلب فخرجوا للقائه يطلبون الأمان ومعهم المصاحف يتلون جهاراً ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهُ رَمَى ) فقابلهم بالاجلال والا كرام . ثم حضرت صلاة الجمعة فلما سمع الخطيب خطب باسمه وقال : « خادم الحرمين الشريفين » سجد لله شكراً على أن أهاله لذلك ثم ارتحل للشام بعد أن أخلاها له خير بك والغزالي ، فخرجوا للقائه ودعوا له فأكرمهم وأقام بها لتهيد أمر المملكة . وأمر بعارة قبة على الشيخ محيى الدين بن عربي بصالحية دمشق ، ورتب عليها أوقافا كثيرة ، ثم توجه إلى مصر فلما وصل إلى خان يونس بقرب غزة قُتُل فيه و زيره حسام باشا .

ثم لما دخل مصر وقع بينه و بين « طومان باى » سلطان الجراكسة حروب يطول ذكرها ، وقتل بها و زير سليم يوسف سنان باشا ، وكان مقداما ذا رأى وتدبير فأسف سليم عليه بحيث قال : أى فائدة فى مصر بلا يوسف ؟! وقاتل طومان باى ومن معه من الأمراء قتالا شديدا ، وظهر لطومان باى شجاعة قوية عُر ف بها وشهد له بها الفريقان ، وأوقع الفتك بعسكر السلطان سليم ، ولولا شدة عضده بخير بك والغزالى ومكيدتهما ما ظفر بطومان باى . ثم لما ظفر به أراد أن يكرمه و يجعله نائباً عنه بمصر ؛ فعارضه خير بك وخاف عاقبة فعله ، وقال لسليم : إنك إن فعلت ذلك استولى على السلطنة ثانياً ، وحسن له قتله فقتله وصلبه بباب زويلة ، ودفنه كما أسلفنا .

ونزل السلطان سليم بالمقياس مدة إقامته بمصر بعيداً عن روائح القتلى ، وحذرا من المكيدة إلى أن مهدها ، ثم ولى خير بك أمير الأمراء على مصر ، و ولى الغزالى على الشام ، و ولى بمصر القضاة الأربعة وهم ؛ قاضى القضاة كال الدين الشافعى وقاضى القضاة نور الدين على بن يس الطرابلسي الحنفي ، وقاضى القضاة الدميرى المالكي ، وقاضى القضاة شهاب الدين أحمد بن النتجار الحنبلى ، واستولى على الأرض الحجازية وغيرها ، ورتب الرواتب ، وأبقى الأوقاف على حالها ، ورتب لأهل

الحرمين في كل سنة سبعة آلاف إردب حَبّ. ثم عاد إلى القسطنطينية وقد صرف عالب خزائنه ، فأخر السفر إلى بلاد العجم ليجمع ما يستعين به على القتال ، فظهر له في ظهره جمرة منعته الراحة ، وعجزت في علاجها حذاق الأطباء ، ولا زالت به حتى حالت بينه و بين الأمنية فتوفى رحمه الله في رمضان \_ أو شوال \_ بعد علة نحو أر بعين يوما . وذكر العلائي في تاريخه «أنه خرج من القسطنطينية إلى جهة أدرنه وقد خرجت له تلك الجرة تحت إبطه وأضلاعه ، فلم يفطن بها حتى وصل الى المكان الذي بار زفيه أباه أبا يزيد حين نازعه في السلطنة ، فطلب له الأطباء فلم يدركوه إلا وقد تأكلت ووصلت إلى الأمعاء ، فلم يستطيعوا لها دفعا ولا نفعا ، ومات بها ودفن بأدرنة عند قبر أبيه » . انتهى ملخصاً .

قلت: ونبغ من العلماء في عصر السلطان سليم المولى شمس الدين احمد بن سليان ابن كال باشا، وكان جدّه من أمراء الدولة العمانيّة، ونشأ في حجر العزّ والدلال ثم غلب عليه حب العلم والكال فاشتغل بتحصيل العلم ليلاً ونهاراً، و بعد أن مهر في العلوم تولى التدريس، وانتقل من مدرسة الى مدرسة، ثم تولى قضاء العسكر، ثم تولى الإفتاء في القسطنطينية بعد وفاة زنبيلى على أفندى، ومات وهو في الإفتاء سنة أر بعين وتسعائة. وله تصانيف كثيرة منها حواشي على الكشاف، وله كتاب في الفقه متن وشرح سماه «الإصلاح والإيضاح»، وله كتاب في الأصول متن وشرح، وله في الفقه متن وشرح المفتاح للسيد الشريف ومن من فحول علماء الأتراك لم يكتب حواشي على شرح المفتاح للسيد الشريف وله تآليف في التركية والفارسية، ومن جلة حواشي على شرح المفتاح للسيد الشريف وله تآليف في التركية والفارسية، ومن جلة كتبه التركية تاريخ لآل عمان. ومنهم المولى عبد الحميد بن على ، وقرأ في بلادالعرب ثم في بلاد العجم ، ثم جاء الى بلاد الروم وسكن ببلدة قسطموني . ولما جلس السلطان عمد تفول السلطان من مصر . ومنهم المولى محيى الدين محمد شاه بن على بن يوسف بعد قفول السلطان من مصر . ومنهم المولى محيى الدين محمد شاه بن على بن يوسف بعد قفول السلطان من مصر . ومنهم المولى محيى الدين محمد شاه بن على بن يوسف بعد قفول السلطان من مصر . ومنهم المولى محيى الدين عمد شاه بن على بن يوسف بعد قفول السلطان من مصر . ومنهم المولى محيى الدين عمد شاه بن على بن يوسف بعد قفول السلطان من مصر . ومنهم المولى محيى الدين عمل كابر ، وتولى التدريس مدة بالى بن شمس الدين الفنارى ، وهم بيت علم كابرا عن كابر ، وتولى التدريس مدة

طويلة ، ثم استقضى بالقسطنطينية ، ثم تولى قضاء العساكر . ومنهم المولى محيى الدين محمد بن على بن يوسف بن شمس الدين الفنارى ، ودرّس مدة طويلة ، واستقضى بالعسكر المنصور ، وكان عالما ورعاً ، مدققا محتاطاً فى معاملاته مع الناس ، محبا للفقراء والصلحاء ، قال صاحب « الشقائق » : كان رحمه الله علامة فى الفتوى ، وآية كبرى فى التقوى .

ومنهم محيى الدين محمد بن علاء الدين على الجالى المتقدم الذكر ، وهم بيت علم وفضل ، تولى التدريس ثم القضاء ، وكان من ذوى الطريقة الحسنة . ومنهم محمد شاه بن محمد بن الحاج حسن ، وتولى التّدريس مدة طويلة ، وله تواليف منها شرح على مختصر القدورى . ومنهم المولى حسام الدين حسين بن عبد الرحمن ودر"س في أ كثر المدارس المشهورة ، ثم تولى القضاء . ومنهم مصلح الدين مصطفى بن خليل والد « صاحب الشقائق » ولد سنة فتح القسطنطينية \_ أى سنة سبم و خمسين و عانمائة وكانت ولادته ببلدة « طاش كو برى » . وأخذ عن علماء كثيرين ، وأشهرهم خواجه زاده ، وتولى التدريس تارة في أنقرة ، وتارة في بورسة ، وطورا في أسكوب وطورا في أدرنه ، ثم جعله السلطان بايزيد معلما لابنه السلطان سليم ، ثم استقضاه السلطان سليم بمدينة حلب ، ثم استعنى من القضاء ورجع الى التدريس ، وكان زاهداً عابداً صاحب أدب ووقار فيا يروى عنه ولده ، وقال : إنه لم يسمع منه كلة فيها رائحة الكذب ، ولا كلة فيهافحش ، وكان طاهرالظاهر والباطن ، وكانت أكثر براعته في الحديث ، والتفسير ، وأصول الفقه ، والعلوم الأدبيّة . ولم يتبحّر في المعقول. وله عدة تصانيف. ومنهم قوام الدين قاسم بن خليل ، وهو أخو المترجم السابق، وكان مدرسا كبيرا، وكانت أكثر مهارته في العلوم الأدبية، والعقليّة. ومنهم عبد الواسع بن خضر من أولاد الامراء أصله من بلدة «ديموطقة» فىالرومللى وارتحل إلى بلاد العجم وخراسان ، وقرأ على شيخ الاسلام حافد العلامة التفتازانى حواشي شرح المطالع ، وحواشي شرح العضد للسيد الشريف ، ثم رجع إلى بلاد الروم في أواخر سلطنة بايزيد ، وفي زمان السلطان سليم تولى التدريس ، وفي زمان السلطان سليمان القانونى تولى قضاء العساكر ، وبعد أن بقى مدة فى القضاء و بنى مدارس ومكاتب ؛ ارتحل إلى مكة المكرمة واعتز لالناس ، وعكف على العبادة إلى أن مات سنة خمس وأر بعين وتسعائة .

ومنهم عبد العزيز بن يوسف بن حسين الحسيني الشهير « بعابد شلبي » وكان مدرساً ثم تولى القضاء . ومنهم عبد الرحمن بن يوسف بن حسين الحسيني ، وكان أيضاً مدرساً ثم انقطع عن الخلق لأجل العبادة . ومنهم يير احمد شلبي الآيديني وكان من المدرسين الكبار . ومنهم محيى الدين محمد بن الخطيب قاسم ، وكان مدرساً وتولى تعليم الأمير احمد بن السلطان بايزيد ، وكان عالمًا أديبًا عابدًا ورعًا ، وكان ينظم الشعر العربي والتركي، و يحفظ المحاضرات والتواريخ. ومنهم زين الدين محمد بن محمد شاه الفناري ، وكان عالما فاضلا خدم العلم الشريف مدة طويلة مع التقوى والورع ومنهم المولى داود بن كال القوجوى ، وكان مدرساً كبيراً ، وله اليد الطولى في العلوم العقلية . ومنهم بدر الدين محمود الشهير « ببدر الدين الأصغر » وكان أيضا من المشتغلين بالعلوم العقلية ، و بعلم الحديث أيضاً . ومنهم المولى نور الدين حمزة ، وكان من الفقها، ولكنه كان حريصاً على جمع المال ، و بني بماله مسجداً بالقسطنطينية وحجرات لسكني العلماء . قال له الوزير ابراهيم باشا : إنك تحب المال فكيف صرفت هذه الأموال في الأوقاف ؟ قال : هذا من غاية محبتي للمال ؛ حيث لاأرضيأن أخلَّفه في الدنيا ، وأريد أن يذهب معي إلى الآخرة . ومنهم المولى محيى الدين محمدالبردعي وكان بارعاً في العلوم العربيّة ، وصاحب أخلاق ، وله تصانيف . ومنهم محمود الشهير « بابن المجلد » وكان عالما زاهداً ، وتوفى فى أوائل سلطنة سليمان القانونى . ومنهم محيى الدين محمد بن يومن بن يعقوب الملقب « باجه زاده » وكان من المدرسين ، ثم صار من القضاة في زمان السلطان سليم . ومنهم محيى الدين محمد المشهور « بشيخ شاذلو » وكان من العلماء العابدين . ومنهم سنان الدين يوسف بن علاء الدين اليكاني كان مدرسا ثم صار قاضيا ، وفي زمان السلطان سليم تولى قضاء دمشق وله حواشي على شرح المواقف للسيد الجرجاني . ومنهم پير احمد بن نور الدين حمزة ، درَّس في أشهر

المدارس ثم تولى القضاء وصار قاضيا بمصر مرتين . ومنهم المولى باشا شلبى اليكانى بقى مدة فى التدريس ، وله حاشية على شرح المفتاح للسيد الشريف . ومنهم باشا شلبي بن زيرك ، وكان من المدرسين المعروفين . ومنهم محيى الدين بن زيرك استقضى فى عدة من البلدان . ومنهم عبد العزيز حفيد المولى المشهور « بابن أم الولد » وكان من العلماء الأدباء . ومنهم محيى الدين محمد بن مصلح الدين القوجي ، وكان عالما زاهدا ، وانتفع به خلق كثير ، وله عدة تصانيف .

ومنهم الشريف عبد الرحمن العباسى ، ولد بمصر ومهر في العلوم الأدبية ، وجاء إلى القسطنطينية في زمن بايزيد خان ورجع إلى مصر ، ثم لما انقرضت دولة السلطان الغورى عاد إلى القسطنطينية . وتوفى سنة ثلاث وستين وتسعائة ، وقد عاش نحواً من مائة سنة ، وله كتاب « معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص » وهو شهير . وقرأته أول مرة في استانبول منذ ٥٥ سنة أعارنيه قبل أن اقتنيته الشريف عبد الأله باشا أمير مكة سابقا رحمه الله ، فوجدت الشيخ محمد بن التلاميذ الشنقيطي المعروف بالشنقيطي المعروف خمد بن التلاميذ الشنقيطي المعروف الشا أمير محد بن خلف ، وذكر أنه قتل ، فقال الشنقيطي في الهامش : « هو خلف بن احمد ، والمعروف أنه مات حتف أنفه » .

ومنهم المولى بخشى خليفة الأماسى ، ولد بأماسية وقرأ على علماء عصره ، ثم ارتحل الى بلاد العرب وقرأ على علمائها أيضاً ، ثم اختار طريق التصوف وجلس للوعظ والتذكير ، وانتفع به خلق كثير ، وتوفى فى جوار الثلاثين وتسعائة . ومنهم محيى الدين محمد بن عمر بن حمزة ، كان جده من بلاد ما و راء النهر من تلاميذ السعد التفتازانى ، وضرب فى الارض فوصل الى انطاكية . و بها ولد محمد هذا ، وتفقه فى انطاكية ، ثم سار الى « حصن كيفا » و « آمد » ثم الى « تبريز » وأخذ عن علماء تلك البلاد ، ثم رجع الى انطاكية ، وحلب ، ثم ذهب الى القدس وجاور هناك علماء تلك البلاد ، ثم ذهب الى انطاكية ، وحلب ، ثم ذهب الى القدس وجاور هناك وحج البيت الحرام . ثم ذهب الى مصر وأخذ عن السيوطى ، ولتى قبولا عظيا عند وحج البيت الحرام . ثم ذهب الى مصر وأخذ عن السيوطى ، ولتى قبولا عظيا عند السلطان « قايتباى » و بتى عنده الى أن توفى . فسافر الى الروم من طريق البحر السلطان « قايتباى » و بتى عنده الى أن توفى . فسافر الى الروم من طريق البحر

وأول بلدة أقبل عليها « بروسة » فحصل له فيها إقبال عظيم ، ثم ذهب الى القسطنطينية فأحبه أهلها ، وسمع السلطان بايزيد وعظه فمال اليه كل الميل ، وألف له كتاباً اسمه « تهذيب الشمائل » فى السيرة النبوية . ولما خرج السلطان الى الغز وكان هذا الشيخ محمد بن عر معه ، فلما فتح « قلعة مشون » كان هو ثانى الداخلين إليها أو ثالثهم ثم ذهب إلى حلب و رجع الى الروم فى زمن السلطان سليم ، وحرضه على الجهاد فى طائفة «قزلباش» \_ هى طائفة تؤلّه عليًا \_ وكان يعظ الجنود وعظاً مؤثراً ، ويذكر طمم ثواب الجهاد . ثم ذهب الى « الرومللى » وأخذ يعظ أهلها ، فأصلح كثيراً من الخلق ، وأسلم على يديه كثير ون من غير المسلمين ، و بنى جامعاً فى سراى بوسنه ومسجداً فى أسكوب .

وأقام في تلك البلاد عشر سنوات يعظ ويفسر القرآن الكريم، وفي سنة اثنتين وثلاثين وتسعائة غزا مع السلطان سليان بلاد المجر، ووافقهم الفتح المبين. ثم سكن في بروسة ، وشرع في بناء جامع كبير تو في قبل اتمامه في رابع المحرم ١٩٨٨ وذلك عن سبعين سنة . و ولد من صلبه قريب من مائة نفس ، وله كتب و رسائل وكم أحيا من سنن ، وأمات من بدع . فهذا من الرجال الذين اشتغلوا في حياتهم وفقدهم الناس عند مماتهم! ومنهم خير الدين خضر المعروف « بالعطوف » كان معاماً لعبيد السلطان بايزيد ، ثم اختار طريقة الوعظ فصار يفسر أيام الجع في مساجد القسطنطينية ، وكان ماهراً في التفسير ، وله اليد الطولي في علمي المعاني والبيان . ومنهم عبد الحميد بن شرف من أهل قسطموني ، قرأ على علماء عصره ، ثم رغب في التصوف ، وصحب مصلح الدين الطويل من شيوخ النقشبندية . و بعد وفاته اختار طريق الوعظ ، وعكف على التفسير ، وكان زاهداً في الدنيا .

ومنهم عيسى خليفة من قسطمونى أيضاً ، وكان متصوفاً ، واختار طريق الوعظ وكان لكلامه تأثير في النفوس . ومنهم المولى شعيب الترابى ، جعله السلطان بايزيد معلماً لعبيده ، ثم اختار طريقة الوعظ ، وكان على الفطرة ، وكان قوى البدن الى النهاية وقيل إنه كان في شبابه يكسر نعال الدواب بأصبعيه !! ومنهم محيى الدين محمد الأماسي

وكان من العلماء المحدثين والوعاظ ، وكانت الناس تحبه لو رعه وتقواه . ومنهم المولى الطوقاتي من أماسية ، لم يفارقها إلى أن مات ، ومات في أوائل سلطنة سليان القانوني وكان مشتغلاً بالدرس والعبادة ، منقطعاً عن الناس. ومنهم المولى مصلح الدين موسى بن موسى الأماسي ، اشتهر بين الناس « بحافظ الكتب » لأنه كان قماً على خزانة كتب جامع السلطان بايزيد ببلدة أماسية ، قرأ على علماء العجم ، ثم على علماء العرب. وكان صحيح العقيدة ، مرضى السيرة ، وكانت له اليــد الطولى في الفقه والأصول وله تآليف نفيسة. ومنهم المولى الشهير « بابن المعيد الأماسي » وكان فاضلا محققاً ، سالكا مسلك التصوف ، مقبلا على شأنه . ومنهم المولى عبد الله خواجه نزيل « قصبة كو برجك » اشتهر بعلم العربية ، والفقه ، وكان من الصالحين .ومنهم المولى ابن دده جك، وكان مشهوراً بالقراآت العشر، مرضى السيرة، زاهداً عابداً ومنهم المولى الشهير في علم القراآت صادق خليفة المغنيساوي ، وكان من القانتين العابدين . ومنهم المولى محمد بن الحاج حسن وكان عالمًا ، ولكنه لم يكن على نمط العلماء في الزهد وخشونة العيش ، بل كان مائلا إلى الزينة والترف ، فجعله السلطان سليم من الأمراء ، وكان بارعا بالانشاء ، وله معرفة بالتواريخ . ومنهم محمد باشا حفيد المولى « ابن المعرف » معلم السلطان بايزيد ، وكان محمد باشا هذا من وزراء السلطان سليم ، وكان على جانب من المعرفة بالآداب السلطانية . ومنهم المولى عيسى باشا بن الوزير ابراهيم باشا ، وكان من العلماء ، ثم صار موقعاً بالديوان العالى ، ثم تولى الامارة في بلاد الشام . ومنهم المولى الشهير « بنهاني » و بقي مدة من حياته يشتغل بالتدريس ، ثم ذهب إلى الحج ، ومات بمكة المكرمة . وكان من العلماء الأدباء . ومنهم المولى حيدر ابن أخي المولى الخيالي ، وقرأ على علماء عصره ، ثم ذهب إلى مصر وأخذ عن علائها ، ثم رجع إلى الروم وأقام ببروسة ، وتوفى فى أواخر سلطنة سليم خان وكان جميل الطلعة ، مرضى السيرة ، جيد المحاضرة ، زينة للمجالس . ومنهم المولى محمد ابن الحاج حسن ، تولى القضاء في عدة من البلاد ، وكان حليم الطبع معرضاً عن أبناء الزمان مشتغلا بنفسه . ومنهم محمود بن الكمال المشهر « بأخي شلبي » كان أبوه من

الأطباء المشهورين ، وطلبه السلطان محمد ليصير طبيباً عنده فاعتذر وقال : كيف أختار الرق بعد الحرية . و بعد وفاته نبغ ولده محمود في صناعة الطب ، حتى صار رئيساً للأطباء في المستشفى الذي بناه محمد الفاتح بالقسطنطينية ، ثم صار رئيساً للأطباء في زمان ولده السلطان بايزيد ، ثم عزله السلطان سليم ، ثم أعاده إلى مكانه . ولما تولى سليان القانوني عزله أيضاً ، ثم أعاده إلى مكانه . ثم حج بيت الله . ومات بمصر منصرفه من الحج ، ودفن عند قبر الامامي الشافعي رضي الله عنه .

ومنهم هدهد بدر الدين ، وكان من الأطباء المعروفين في دار السلطنة . ومنهم من أكابر الصوفية العارف بالله الشيخ نصوح الطوسى . ومنهم العارف بالله الشيخ مصلح الدين الامام بمدينة بروسة . والعارف بالله محمد الشهير « بابن أخى شوروه » . والعارف بالله محيى الدين محمد المدين عجد المرحيم المؤيدى المعروف « بحاجى شلبى » . والشيخ محيى الدين محمد بن المولى بهاء الدين أخذ عن العارف بالله محيى الدين الاسكليبي . والشيخ مصلح الدين مصطفى المنسوب أخذ عن العارف بالله الشيخ نبى خليفة . والشيخ مصلح الدين مصطفى المنسوب والعارف بالله الشيخ نبى خليفة . والشيخ محيى الدين الأسود . والشيخ المين أمير حسن . والمولى خضر بك بن المولى أحمد باشا . والشيخ والشيخ أمير على بن أمير حسن . والمولى خضر بك بن المولى أحمد باشا . والشيخ عبود بن عمان بن على النقاش المشهر « باللامعى » وسيدى خليفة الاماسى . والشيخ عبدالاطيف من أتباع طريقة الشيخ ابن الوفاء . والحاج رمضان المتوطن في قسطموني . والشيخ سنان الدين الشهير « بسيخته سنان » .

## سلطنة السلطان الأعظم سلمان القانوني

هذا ثم تولى سلطنة آل عثمان ، السلطان سليمان خان بن السلطان سليم خان فى شهر شوال سنة ٩٢٦ .

وأكثر المؤرخين على أن سليمان خان هو أعظم سلاطين آل عثمان ، وعلماء « Le Magnfique » أو سليمان الفاخر « Le Magnfique » الأفرنج يسمونه سليمان العظيم

وكان عمره ستاً وعشرين سنة يوم تولى الملك ، و بدأ ملكه بالحلم والعفو ، فأطلق سبيل سمائة أسير مصرى ، وكان أبوه السلطان سليم قد ضبط لتجار الحرير مقداراً عظيا من متاجرهم ، فعوضهم السلطان سليمان مما خسروه وأخذ على أيدى الولاة الظالمين وأمر بالعدل والاحسان ، وجعل هذه الآية القرآنية ( إنَّ اللهَ يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ ) شعاره .

وعقد سلمان معاهدة مع البندقية ليسهنا محل ذكرها، و بموجبها كانت البندقية تؤدى إتاوتين إلى السلطان عن بعض البلاد التي كانت تحت احتلالها . وفي زمن سلمان القانوني ثار الغزالي والى الشام الذي أمحاز إلىالسلطان سليم في واقعة مرج دابق فأرسل السلطان سلمان جيشاً بقيادة فرهاد باشا ، فتغلب عليه وقتله . وغزا سلمان بلاد المجر فأرسل أحمد باشا فحصر « شاباتس » و بيرى باشا فحصر « بلغراد » ومحمد ميكال أوغلي فاجتاح « ترانسلڤانيا » فاستولى على شاباتس ودخلها السلطان ظافرا ، ثم استولى على بلغراد وعلى سملين ، وكان نصراً باهراً . ثم فكر السلطان في فتح « رودس » لأن فرسان رودس كانوا ملؤا البحر المتوسط اعتداءً على المسلمين ، وكانوا يقطعون الطريق على الحجاج إلى مكة إذا ذهبوا في البحر. ففي ١٦ يونيو سنة ١٥٢٢ سار الأسطول العثماني عليه مائة ألف مقاتل . وضيق السلطان الحصار على رودس ووالى عليها الهجات نحوا من شهرين بدون انقطاع. ويقول مؤرخو الأفرنج\_ وربما كانوا يبالغون في تقدير خسائر العثمانيين ـ : إن هؤلاء فقدوا في حصار رودس مائة ألف مقاتل ، منهم أر بعون ألفاً ماتوا بالأمراض . إلا أن العثمانيين دخلوا أخيرا رودس عنوة واستولوا عليها وعلى الجزر التي في جوارها . وأخرج السلطان قائد فرسان رودس وكان اسمه « Villiers de l'Sile-Adam » سالما فذهب إلى مالطة وهناك جددوا قوة الفرسان المذكورين ؛ فصاروا يقطعون الطرق على مراكب المسلمين كما كانوا يفعلون وهم في رودس.

وفى زمن سليمان عصى أحمد باشا والى مصر وحدثته نفسه بالاستقلال ، فأرسل إليه السلطان جيشا فهزمه ، وانتهى الأمر بالقبض عليه فقطعوا رأسه وعلقوه على أسوار

القسطنطينية. ثم وقع الخلاف بين والى مصر والدفتردار \_ أى رئيس الجباية \_ فأرسل السلطان وزيره ابراهيم باشا وأصله مملوك صار مقر با عند السلطان و بلغ من الحظوة ما لم يبلغه أحد ، فابراهيم باشا عزل العاملين المتخاصمين، ورتب الأمور ونصب واليا على مصر سليان باشا الذى كان واليا على سورية. ثم غزا السلطان بلاد المجر بمائة ألف مقاتل وثلاثمائة مدفع ، فنشبت معركة هائلة . قاتل فيها الفريقان أشد قتال ، وانتهت بظفر السلطان وغرق « لويس الثانى » ملك المجر وهو منهزم هو وجانب من جماعته فى مستنقعات « موهاش » وسقط « بول طومورى » رئيس أساقفة المجر ومعه سبعة مطارين ، واثنان وعشرون أميراً . وخمسة وعشرون ألف جندى قتلى . وكانت هذه الواقعة فى ٢٦ اغستوس سنة ٢٥٦١ وعلى رواية كانت خسارة المجر مائنى ألف رجل . ولم تكن خسائر العثمانيين أكثر من مائة وخمسين رجلا .

وقيل: إنه وقع في أسر الأتراك عشرة آلاف مجرى فذبحوهم عن بكرة أبيهم ودخل الأتراك بودابست قاعدة المملكة ، واستولوا على ما فيها من الخزائن والكنوز وأسروا مائة ألف نسمة من رجال ونساء ، ورجع السلطان إلى القسطنطينية بعد أن أجلس على كرسى المجر أمير ترانسلفانيا المسمى «سابوليا». وكان المجر الذين فروا من أمام الترك نادوا بفرديناند ، أخى الامبراطور شارلكان ملكا عليهم ، وفي أيام سليان حصلت فتن في بلاد قرامان ، وكليكيا وثارت البكطاشية ، وسارت الجيوش تلو الجيوش، وخسرت الدولة جنداً كثيرا إلا أن ابراهيم باشا قمع الفتنة .

وفى زمن سليان اشتدت العداوة بين فرانسة والامبراطور شارلكان ، وكان الامبراطور شارلكان أعظم سلطان مسيحى في عصره ، إذ كان يلى ألمانية ، واسبانية وايطالية ، وهولاندة ، وكانت له الكلمة العليا في البحر المتوسط فأوشك أن يخنق فرانسة ، ولم يبق أمل للفرنسيس إلا بالالتجاء إلى العنانيين لأن السلطان سليان لم يكن يجد أمامه قرناً يقاومه في أور بة غير الامبراطور شارلكان ، الذي كانت الوقائع متصلة بينه و بينه على حدود النمسا . فكان من الطبيعي أن فرانسة تتفق معالسلطان العثماني عدو عدوها ، ولكن فرانسة المشهورة بكثرة حروبها الصليبية ، و بشدة

عداوتها للاسلام ، لم يكن من السهل عليها أن تحالف العثمانيين بدون أن تكبر هذا الأمر جميع أمم النصرانية ، والأمة الافرنسية نفسها ، غير أن « فرنسيس الأول » الذي كان وقع في أسر شارلكان ، مضى في عزيمته في الالتجاء إلى العثمانيين ، ومد يده لمحالفة السلطان سليمان ، وكانت العلاقات الرسمية قد بدأت بين فرانسة والدولة العثمانية في زمن السلطان بايزيد الثاني من جهة ؛ ولويس الحادي عشر من جهة أخرى ثم كتب السلطان بايزيد كتاباً إلى « شارلوس الثامن » . وفي سنة ١٥٠٠ كتب السلطان إلى « لويس الثاني عشر » يطلب منه التوسط بينه و بين البندقية .

وكان « فرنسيس الأول » لأول حكمه عرض على امبراطور المانية وعلى فرديناند الكاثوليكي صاحب اسبانية مشروعا مآله تقسيم السلطنة العثمانية بين ملوك النصرانية ولكن لم يتم هذا الأمر لأنه لم يكن سهلا عليهم هذا العمل. ثم اتفق أن الحرب وقعت بين الالمان والفرنسيس، وأخذ فيها فرنسيس الأول أسيرا، فأرسلت الملكة « لويزا دوساڤوای » بناء على مشورة وزيرها « دو براه Duprat » معتمدا بهدايا نفيسة إلى السلطان سليمان ، وذلك في ٢٥ فبراير سنة ١٥٢٥ ثم كتب الملك فرنسيس الأول نفسه كتابا إلى السلطان يخطب صداقته . ولما كان شارلكان قد عرض من جهته الصلح على السلطان واقترح التحالف ؛ ففضل السلطان محالفة الفرنسيس لما كان الاتراك يعلمون من شدة الفرنسيس، ولكن لم يرض الترك وقتئذ بكتابة حلف بالورق و إنما أجاب السلطان على كتاب الملك فرانسيس بكتاب تعالى فيه على ملك فرانسة ، وأظهر له مزيد عظمته . وهذا الكتاب لايزال مشهورا في التاريخ بعد أن ذكر فيه سليان جميع ألقابه السلطانية. قال لفرنسيس: قد انتهى إلينا ما قدمته إلينا من المرض عن أن عدوك قد استولى على مملكتك ، وأنك الآن في أسره ، وأنك تلجأ إلينا لأجل إنقاذك وحمايتك ، فـكل هذا قد عرض على سدتنا السنية ملجأ المالم ، وأحاط به علمنا السلطاني ، وليس غير معهود أن تدور الدائرة على الملوك ، وأن يقعوا في الأسر، فليكن قلبك ثابتاً ، ولتكن نفسك طيبة الخ. ثم وعده خيراً . ثم إن فرنسيس الأول تخلص من أسره بموجب معاهدة مجريط ، ولكنه لم

يعدل عن خطته من جهة محالفة السلطان سليان وكتب إليه يشكره قائلاله: إننا مغتبطون بما نراه من كرم أخلاقك، وما وعدتنا به من المساعدة في حالتنا الحرجة. الخثم أخذ فرنسيس الأول يجتهد في إقناع شعبه بأن تقربه إلى العثمانيين يكون وسيلة لنشر نفوذ فرانسة في الشرق، ومحافظتها على المسيحيين الذين هناك، وقد حصل بالفعل على امتيازات عديدة للفرنسيس بموجب الخط الشريف السلطاني المؤرخ في بالفعل على امتيازات عديدة للفرنسيس بموجب الخط الشريف السلطاني المؤرخ في مصر ويتجروا كما يشاؤون، وأنهم في الخصومات التي بينهم يراجعون قناصلهم فيا عدا الدم إذ يبقى الحكم فيه لقضاة الشرع. وأذن للفرنسيس والكتالان بانفاذ وصاياهم وأن القناصل يحررون التركات، وغير ذلك من الامتيازات التي تساهل فيها السلطان ليتخذ من فرانسة ردُءاً ضدالمانية.

ثم إنه جرى كلام بين فرانسة والساطان بموجبه يتولى أحد أولاد ملك فرانسة على عرش الحجر . وكانت الحرب قد اشتعلت بين المجر والعثمانيين ، فكان العثمانيون من جهة ومعهم الأمير «سابوليا الترانساقاني » المولى من قبلهم على المجر ؛ والمجر والنمسويون من جهة أخرى . فانكسر سابوليا ودخل فرديناند أخو شارلكان إلى بودابست . فرحف الجيش الاسلامي بقيادة ابراهيم باشا \_ وكان الجيش مائتين وخمسين ألف مقاتل \_ فدخل العثمانيون بودابست وأعادوا سابوليا إلى الملك . وجاء أمير البغدان وخضع للسلطان وسار السلطان سلمان في شهر سبتمبر سنة ١٥٢٩ إلى ثينا يحاصرها ومعه مائة وعشرون ألف مقاتل ، وأر بعائة مدفع ، ولاقاه في نهر الطونة ثمامائة قلع . ولم يكن في ثينا أكثر من ستة عشر ألف مقاتل ، واثنين وسبمين مدفعاً ، ولم تكن الأسوار متينة ، ولكن خوف الألمان على بلادهم بعث فيهم حمية خارقة للعادة ، فصدواهجات العثمانيين كلها . و يقال إن السلطان خسر في هذا الحصار أر بعين ألف جندي ، واضطر إلى الرجوع خائباً ، وهي أول خيبة عرفتها جيوش سلمان القانوني ! .

ولما رجع السلطان إلى بودابست توج سابوليا ملكا على المجر ، وكان فرديناند

أخو شارلكان يسمى فى استهالة ابراهيم باشا حتى يقنع السلطان بقبوله ملكا محل سابوليا ، فعرض على ابراهيم باشا الرشوة فلم يجبه إلى شيء ، و بقيت الحرب تشتعل وفى سنة ١٥٣٢ استولى العثمانيون على « غون Guns » بعد حصار شديد ، ثم بثوا الغارات فى إستيريا من بلاد النمسا ، وحصلت هناك معارك كانت فيها الحرب سجالا وجاء أمير البحر « اندرى دوريا » المشهور فعاث فى بلاد اليونان ، واستولى على الحصون التي كان بناها السلطان بايزيد على جوانب خليج ليبانت ، ثم حصلت متاركة بين السلطان و بين شارلكان أراد السلطان خلالها أن يتفرغ لمحار بة العجم وذهب ابراهيم باشا على رأس جيش جرار فاستولى على تبريز ، ولكنه عامل الأهالى بالرفق . وزحف السلطان بنفسه واستولى على بغداد ، ورجع ظافراً بعد أن غاب أر بعة أشهر ،

وفى ذلك الوقت اشتهر فى البحر المتوسط «أندرى دوريا» أمير الأساطيل المسيحية و بمقابلته «خير الدين بربروس» أمير الأساطيل الاسلامية ؛ وكان هذا فى مبدأ أمره هو وأخوه «عروج» من متلصصة البحر، ثم دخلا فى خدمة السلطان محمد الحفصى صاحب تونس، ومن هناك امتدت سلطتهما على سواحل الجرائر. وقتل عروج فى حرب بينه و بين الاسبانيول على تلمسان، فانفرد بالأمر أخوه خير الدين، وساه السلطان أمير البحر سنة ١٥٣٣، وأخذ يعيث فى البحر المتوسط، و يغزو سواحل إيطالية. ثم استولى على تونس فاضطر شارلكان الى غزو تونس وأخذها عنوة. وأطلق فيها خمسين ألف أسير مسيحى، وأعاد سلطانها مولاى الحسن على شرط أن يؤدى له الاتاوة، وأن تبقى هناك حامية اسبانيولية.

ثم إن فرنسيس الأول أرسل إلى السلطان سليان يعرض عليه المحالفة مع معاهدة تجارية على أن سليان وفرانسيس يحاربان شارلكان إذا كانشارلكان يمتنع عن إعادة دوقية ميلانو ، وجنوة ، و بلاد فلاندر ، إلى فرانسة . وطلب من السلطان سليان أن يقرضه مليوناً من الذهب حتى يقوم بنفقات الحرب اللازمة ، وكذلك كان من جملة الاقتراحات أن يغزو خير الدين جزيرة صقلية ، ومملكة نابولى

وجزيرة سردينية ، وكان المتولى لهذه المهمة الوزير الافرنسي « جان دولا فوره Jean dela Forest » فانعقدت معاهدة تتضمن حرية التجارة بين المملكتين العثمانية والافرنسية براً و بحراً ، وأن تكون الدعاوى بين الفرنسيس جزائية كانت أو حقوقية متعلقة بقناصل فرانسة . واذا وقعت جناية من إفرنسي فلا يساق كسائر الناس إلى الحبس بل لابد أن يساق إلى الباب العالى ، وأن تجار الفرنسيس لايؤدون إلاخمسة في المائة عن بضائمهم ، وأن الافرنج من غير الفرنسيس كالانكليز ، والكتلان والصقليين ، والجنوية ؛ ممن ليست بينهم و بين الدولة العُمَانية معاهدات إذا سافروا. تحت العلم الافرنسي يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الفرنسيس، ولكن برغم الحرية الدينية التي يكفلها السلطان لرعايا فرانسة لا يحق أن يملك الفرنسيس ، ولا تملك الكنائس اللاتينية عقارات في بلاد الاسلام، وكذلك الافرنسي الذي يتزوج بمسيحية عُمَانية تكون أولاده من رعايا السلطان، وتضمن الاتفاق تحالفاً عسكريا في الهجوم والدفاع ، فالسلطان تمهدهم اجمة مملكة الحجر ، ومملكة نابولي ، والملك فرنسيس تمهد بشن الغارة على بلاد لومبارديا ، وجرى الاتفاق على أن المدن الايطالية التي يستولى عليها الاسطول العثماني يكون للأتراك حق انتهابها وسوق أهلها أسرى ولكن ملكية هذه المدن تعود إلى ملك فرانسة. ولما انعقدت هذه الماهدة كانت اليد الطولى في عقدها لابراهيم باشا الصدر الاعظم، ويقال إنه جمل توقيمه في ذيل هذه المعاهدة باسم (سر عسكر سلطان ) فغاظ ذلك السلطان سليان وأساء فيه الظن وفى ٥ مارس ١٥٣٦ ذهب ابراهيم باشا إلى السراى بحسب عادته فقبض عليه وخنق وتولى مكانه إياس باشا الارناؤطي . وكان السلطان سلمان والملك فرنسيس اتفقا على ادخال جمهورية البندقية في هذه المعاهدة ، فأبي البنادقة أن يدخلوا في هذا العقد فغزاهم السلطان بأسطول يبلغ مائة شراع ، فاجتاح سواحلهم ورجع بعشرة آلاف أسير ، واستولى على جزر الارخبيل اليوناني .

وجاء أمير البحر اندرى دوريا قائد أساطيل شارلكان لينازل الاسطول الاسلامي وجاء أمير البحر اندرى دوريا قائد أساطيل شارلكان لينازل الاسطول الاسلامي

فدارت الدائرة على أندري دوريا ، وذلك في واقعة « بريفيزا » التي وقعت في سبتمبر ١٥٣٨ . وفي السنة التالية حشد السلطان مائة ألف مقاتل في ألبانيا ناوياً شن الغارة على ايطاليا ، وجاء خير الدين بر بروس بسبعين بارجة حربية ، فأنزل عساكره في مدينة « أوترانت » . وانتظر السلطان من ملك فرانسة أن يزحف على شمالى ايطالية ويرسل أسطوله لمعاونة الاسطول العثماني ، فلما انتشر هذا الحبر في الأمم النصرانية قامت له وقعدت ولم يجرأ فرنسيس على الاتيان بحركة. بل اشترط لأجل الهجوم على مملكة « بييمون » أن يخرج الأتراك من إيطاليا ، وعقد معاهدته مع شارلكان فلم يقع ذلك عند السلطان سلمان موقعاً حسناً ، لكنه اجتنب أن يخرق عهده لملك فرانسة ، واستمرت الحرب بين السلطان و بين شارككان ومعه البنادقة ، وكانت الحرب بين السلطان والبنادقة سجالا ، إلا أن البنادقة اضطروا أخيرا إلى طلب الصلح وتركوا جميع جزر الأرخبيل الرومي ، وتخلوا عن دالماسيا ، ودفعوا غرامة حربية للسلطان ثلاثمائة ألف دوكة . وفي ذلكالوقت مات اياس باشا بالطاعونوكان أرناؤطياً في الأصل من عائلة كاثوليكية ؛ وكان ممدوح السيرة ، فتولى مكانه لطني باشا وكان ارِناؤُطيا أيضاً . وكان السلطان أزوجه بشقيقته ، واشتعلت الحرب في بلاد المجر بين العَمَانيين والنمسويين ، وثار أمير البغدان متفقا مع النمسا ، فولى السلطان أخاه مكانه وفي أثناء هذه الحرب مات سابوليا ملك المجر من قبل السلطان سلمان فتولت الأمر امرأته ايزابيلا ، فزحف جيش النسا لحصار بودابست ، فاستصرخت الملكة ايزابيلا السلطان سلمان فزحف بنفسه وجاؤا للسلطان بابن سابوليا وهو طفل عمره سنة واذا بالانكشارية دخلوا بغتة الى « بود » وتحولت هذه البلدة من بلدة مجرية الى بلدة إسلامية . فاعتذر السلطان للملكة ايزابيلا بأن مقصده بذلك تأمين بلاد المجر من غائلة النمشا . وأنه متى بلغ ابنها رشده يسلمه مدينة بود .

وكان « رنسون \_ Rincon » سفير فرانسة فى القسطنطينية يعمل ليلا ونهاراً لأَجَل بقاء الاتحاد بين فرانسة وتركية ، وكان هذا السفير يلوم مولاه فرانسيس الأول على مهادنته لشارلكان ، وفى أثناء ذلك انخدع فرانسيس بسياسة شارلكان وأرسل

الى السلطان سليان يطلب منه مصالحة عدوه شارلكان ، فاستغرب السلطان هذا الطلب !! ولكن رنسون أصلح خطأ سيده ، فكتب السلطان الى فرانسيس قائلا له : « إن شارل ملك أسبانيا يلتمس الهدنة بواسطتك ، فاذا كان ير يد الهدنة وكنت أنت تريد ذلك من قلبك فانا اشترط عليه بأن يرد لك جميع البلاد والحصون والأراضى التى أخذها منك ، فاذا قام مهذا الشرط ، وأنت أعلمت بابى العالى بذلك ، فأنا أعمل لك ما تشاء » .

وظهر أن الحق كان مع السلطان سليان ، وأن الامبراطور شارلكان كان قد خدع ملك فرانسة ، ثم تجددت الحرب و بعث فرانسيس الأول يلتمس من السلطان تجريد الأسطول العثماني كله لمباشرة الحرب ، وكان للسفير رنسون اليد الطولى فى ذلك. فأرسل شارلكان من قتل رنسون السفير الافرنسي غيلة بحجة أنه خائن للنصرانية فرانسيس الأول الى ندوة نور نبرغ يشكو عمل شارلكان ، و يتهمه بأنه زور وثائق لا سحة لها تبرئة لنفسه من ذلك الجرم .

و بلغ السلطان سليان مقتل رنسون بينا كان فى « بود » فبلغ منه الغضب أنه كاد يقتل سفراء النمسا الذين عنده ، ولولا توسط المعتمد الافرنسى « بولين Boline» الذى أتاه بخبر قتل رنسون لكات السلطان من شدة غضبه قتلهم ، وأما سياسة فرانسيس الأول فكان قد ظهر للسلطان أنها سياسة تذبذب ، وكاد يرغب عن صحبته الا أن بولين المعتمد الافرنسي التجأ الى خير الدين بربروس ، وكان هذا أصبح مقر با جداً عند السلطان لا سيا بعد أن كسر أسطول شارلكان فى بحر الجزائر ، وكان بربروس يميل الى فرانسة . فما زال بالسلطان حتى أقنعه بارسال الأسطول العثماني بربروس يميل الى فرانسة . فما زال بالسلطان ، وذلك سنة ١٥٤٣ . فسار الأسطول العثماني اله أر بعين » بقيادة خير الدين بربروس ، وكان مركباً من مائة وعشر بوارج عليها أر بعة عشر الف مقاتل ، فانضم اليه أسطول ملك فرانسة بقيادة الكونت عليها أر بعة عشر الف مقاتل ، فانضم اليه أسطول ملك فرانسة بقيادة الكونت فاستولى العثمانيون والفرنسيس على نيس ، ولكنهم اختلفوا وقامت قيامة النصرانية فاستولى المثمانيون والفرنسيس على نيس ، ولكنهم اختلفوا وقامت قيامة النصرانية

على فرانسيس الأول من أجل تحالفه مع المسلمين على النصارى ، ومن أجل موافقته على إذلال النصرانية في بلادها ، حتى قيل : إن الكنائس في سواحل نيس لم تكن تجرأ على قرع أجراسها مدة إقامة الاسطول العُماني أمام نيس .

فتصالح فرانسيس الأول مع شارلكان ، و وجه السلطان قوته الى حرب المجر ففتح « قالبو » و « سيكلوز » و « غران » و « نيوغراد » و « قيس غراد » و « قيلكا » وغيرها ، فارسل شارلكان وأخوه فر ديناند يلتمسان الصلح من السلطان وكاد السلطان يجنح الى الصلح لولا مساعى « جبرائيل دارامون d'Aramont » سفير فرانسا الذي كان يهون على السلطان أمر شارلكان ، قائلا له : إنه في المقيم المقمد مع أمراء البروتستانت في المانيا . فعاد السلطان سليان وأجمع على الحرب وقرر الزحف ، وكتب بذلك الى الملك فرانسيس في شهر مايو ١٥٤٧ ، فوصل كتاب السلطان الى فرانسة بعد وفاة فرانسيس الأول . فتبدلت الحالة ، وجنح السلطان الى مصالحة شارلكان ، وانعقدت بينهما متاركة لمدة خمس سنوات على أن يدفع الأمير فرديناند أخو شارلكان للسلطان العثماني خمسين الف دوكة كل سنة جزية عن القسم الباقي من بلاد المجر تحت ولايته .

ولما استراح فكر السلطان من جهة أور بة وجه نظره إلى آسيا ، فاستنجده أمراء الاسلام في الهند على البرتغال ، وأنجدهم ، وأرسل فاحتل اليمن ، ووقع القتال بين العثمانيين والزيديين ، وكتب السلطان إلى امام صنعاء يعاتبه على قتاله للجيش العثماني ولكن الامام أجابه بجواب سديد قائلاله : إننا نعلم بلا،ك العظيم في حفظ بيضة الاسلام ، ولانشكو منك ، و إنما نشكو من سوء إدارة عمالك ، وقد كان الأولى بهم أن يسوقوا هذه القوة على الكفار بدلا من أن يسوقوها على المسلمين الذين هم على كل حال تبعة السلطان . وهذا الكتاب مذكور في تاريخ البرق اليماني . ثم جاء ابن شاه العجم والتجأ إلى السلطان ، فزحف السلطان إلى تبريز ، وفتحها بعد أن فتح « وان » ثم فتح جانباً من «كرجستان » .

وبينما كان جيشه يتقدم في آسيا إذ تجددت الحرب في بلاد المجر، وذلك أن

الملك سابوليا كان أوصى امرأته إيزابيلا بقسيس اسمه « جورج مارتيموزى » فصارت تعمل برأيه ، وكان هذا القسيس يشتغل لفصل الملكة ايزابيلا عن السلطان ولتأليفها مع الأمير فرديناند ، وأقنعها بأن تترك له « ترانسلڤانيا » و « البانات » وكل ذلك لم يعلم به السلطان إلا فيا بعد . فلما بلغه الخبر سيَّر ثمانين ألف مقاتل فعبرت نهر الطونة ، واستولت على «ليبا » واشتدت الوقائع ، ولكنها انتهت بظفر السلطان . وأرسل أحمد باشا على أثر الواقعة أر بعة آلاف أنف من أنوف النمسويين إلى الاستانة ورجعت « أطمشوار » و « البانات » إلى حكم الدولة العثمانية ، وأخذ العثمانيون البارون « غوندن دورف » أسيراً مع أر بعة آلاف مقاتل .

ثم استولى فرسان مالطة على طرابلس الغرب، فأرسل السلطان الأسطول العماني فطردهم منها وضم تلك البلاد إلى السلطنة العمانية، وكان هنرى الثانى بن فرانسيس الأول لايقل رغبة عن أبيه في محالفة الدولة العمانية، وفي سنة ١٥٥١ تعهد هنرى الثانى للسلطان بتأدية ثلاثمائة ألف قطعة ذهبية بدلا عن مساعدة الأسطول العماني لفرانسة ورهن تحت ذلك جانبا من سفنه، واتفقا على أن السلطان ينجده بستين مركباً حربياً هذه القوة البحرية خارجاً عن محر طوسكانة فعليه أن يؤدى مائة وخسين ألف ذهب وتقرر أن جميع السفن التي يعنعها الأسطول العماني تكون ملكا للسلطان، وأن المدن نفسها تصير لملك فرانسة. وتقرر أن الأسطول العماني يمتسح ماشاء من ممالك المدن نفسها تصير لملك فرانسة. وتقرر أن الأسطول العماني يمتسح ماشاء من ممالك المدن نفسها تصير لملك فرانسة. وتقرر أن الأسطول العماني يمتسح ماشاء من ممالك وانضم إليه الأسطول الافرنسي بقيادة « البارون لا غارد » فا كتسحا بلاد كالابرة وصقلية، واحتلا كورسيكا ، ودانت لهما جميع المدن التي في تلك السواحل.

إلا أنه لم يلبث الخلف أن وقع بين الحلفاء لأن الافرنسيس اعترضوا على عدم حرمة العثمانيين للدم ، والدين ، والمال ، فافترق الأسطولان ، وغضب السلطان على «طورغوت » وأرسل أسطولا آخر بقيادة بيالى باشا كان عدده سبعين بارجة حربية

ولكن هذه المرة أيضاً لم يقع الوفاق بين أمراء الأسطولين. والفرنسيس يقولون إن قواد الترك لم يكونوا يفكرون إلا في النهب والسبي ، وأرسل هنري الثاني إلى سفيره في القسطنطينية يقول له: إنى مع الأسف لم أقدر أن أستفيد من عضد الجيش العُمَاني لي لا لعدم رغبة السلطان في ذلك ؛ بل لاهتمام قواده بالغنائم دون الاهتمام بتنفيذ إرادة مولاهم . ومن بعد هذه الواقعة تصالح هنرى الثاني ملك فرانسة مع فيليب الثاني ملك اسبانيا وملحقاتها ، وعادت المحالفة التركية الافرنسية من ذلك التاريخ حبراً على ورق ، لا سما أن السلطنة العثمانية بعد السلطان سلمان بدأت بالتقهقر . وكان السلطان سليان في آخر حياته قد اختلف مع أولاده ، لأن وزيره الأعظم « رستم باشا » وشي للسلطان على ولده مصطفى ، وكان العسكر يحب مصطفى حباً جمَّا لَكُرُمُهُ وَشَجَاعَتُهُ ، وَكَانَ العَلَمَاءُ وَالْأَدْبَاءُ يَحِبُونُهُ أَيْضًا لَاعْتَنَائُهُ بِالعَلْمِ وَالْأُدْب فزين رستم باشا للسلطان أن ابنه يريد أن يخلعه و يجلس مكانه ، ووقر ذلك في نَفْسَ السَّلْطَانَ ، فأمرَ بقتل ولده مصطفى في مخيمه وهو في الأناضول ، وذلك في ٢٦ سبتمبر سنة ١٥٥٣ وكان لمصطفى ولد في بروسة فقتلوه أيضًا ، و بكت المملكة كلها على مصطفى لما كان له من المنزلة في قلوب الأمة ، ولا سيما عند العلما. وعند العساكر \_ أى رجال السيف والقلم معا \_ وكان مصطفى شاعراً له أغزال لطيفة نشرها تحت اسم مستعار ( مخلصي ) وكان له تفسير للقرآن ، وتعليقات على البخاري وكتب نحوية ، ورثاه الشعراء ولم يخشوا والده وكان لمصطفىأخ اسمه « جهانغير » فمات حزنًا على أخيه ، وثارت العساكر على السلطان وطلبت عزل الصدر الأعظم رستم باشا الذي كان الواشي بالأمير مصطفى ، وكان السبب في هذه المأساة التي جرحت القلوب بأجمعها ، وكان مرجع كل هذه الدسائس الى السلطانة «خورشم» التي كانت تهىء العرش للاولاد الذين منها . وكان رستم باشا صهرها ، وهي التي في الحقيقة قتلت الصدر الأعظم ابراهيم باشا، ثم قتلت الصدر الأعظم احمد باشا الذي كان قد خلف صهرها في الوزارة. وهي التي قتلت الأمير مصطفى ابن السلطان.

ثم نشبت الحرب من جدید بین العثمانیین و المجر ، فزحف خادم علی باشا علی

بلاد المجر واستولى على عدة من المدن ، وقام المجر يقاتلونه وعلى رأسهم الامير فر ديناند ، ولكن الدولة اضطرت الى توقيف الحرب والمتاركة ، نظراً لما طرأ من الحوادث فى بيت السلطنة ، لأن الامير بايزيد ابن السلطان ثار على أبيه على أثر دسائس بين الوزراء لا محل لذكرها هنا فجمع بايزيد عشرين ألف جندى وقاتل بهم عساكر أبيه ، فتغاب أبوه عليه وفر بايزيد مع ولده أو رخان إلى أماسية ، و من هناك تب إلى والده يلتمس منه العفو ، فوقع الكتاب والرسول فى يد « لا لا هماك كتب إلى والدى كان عدواً لبايزيد ، فأخفى الكتاب عن السلطان ، و لما لم مصطفى باشا » الذى كان عدواً لبايزيد ، فأخفى الكتاب عن السلطان ، و لما لم مجد بايزيد جو اباً من أبيه ذهب ملتجناً الى شاه العجم ، وكان معه اثنا عشر ألف جندى ، فقبله الشاه طاسب براً وترحيباً فى ظاهر الحال ، ولكنه وضع نصب عينه استثمار هذه الحادثة بقدر الاستطاعة . و بالاختصار فقد قبض طاسب أربعائة الف ذهب ، و قتل بايزيد مع أو لاده الار بعة ، وكان لبايزيد طفل فى بروسة فى سن ثلاث سنوات فقتلوه أيضاً .

وكان قد تولى الوزارة على باشا ، وكان رجلا حليها كريماً ، يكره الشر ، فعقد مع النمسا صلحاً فى يوليو سنة ١٥٦٢ ، و بعد عقد هذا الصلح تفر غ السلطان لمشر وعاته البحرية ، و أجمع غز و مالطة . فسير بيالى باشا قبطان البحر ، ومعه صالح بك أمير الجزائر ، ودراغوت أمير طرابلس ، وكان الاسطول العثمانى مؤلفاً من مائة و ثمانين بارجة وفى ٢٠ مايو ١٥٦٥ أنزل الاسطول عشرين الف عسكرى فى مالطة وبدأوا بحصار قلعة « سنت إيلم Saint-Elme » وفى أول يو ممن المهاجمة سقط « دراغوت » أمير طرابلس قتيلا ، وبقى الاتراك يضيقون على ذلك الحصن حتى أخذوه عذوة ولكن أدوا عنه ثمناً غالياً جداً .

وكان رئيس فرسان مالطة « بطرس لاقاليت » فأرسل قائد الجيش العثمانى مصطفى باشا يعرض عليه الاستسلام ، فأجاب بأنه ليس أمامه سوى الدفاع أو الموت الا أن الخبر ورد بأن الحرب نشبت من جديد فى بلاد المجر ، فأقلع العثمانيون عن مالطة ، وذلك أنه كان الامير « فرديناند » قد مات وخلفه ابنه مكسيمليان ، وكان

راغباً في الصلح ، إلا ان إتيان بن سابوليا ملك المجر من قبل الدولة العمانية تجاوز حدود المسا ودخل بلدة « ساتمار » فلم يسع مكسيمايان إلا أن يحشد جيشه و يدخل الى بلاد المجر ، وكان على باشا الصدر الاعظم قد مات فخلفه « محمد باشا سوقولوڤيتش» من بوسنة ، وكان راغباً في الحرب . فدخلت الجيوش العمانية في « كرواسية » « وترانسلقانيا » وجاء السلطان سلمان الى بلاد المجر ، و دخل عليه اتيان بن سابوليا فوعده بأنه لن يفارق المجر قبل أن يو طد له ملكه ، فحصر السلطان بنفسه مدينة « سيغيت Szlgeth » و استولى عليها ، وامتنعت القلعة و بقي العمانيون محاصر ونها مدة أربعة أشهر ، في أثنائها مات السلطان سلمان فأخني سوقولوڤيتش خبر موته عن الحيش وكانت وفاة السلطان في ٥ سبتمر ١٥٦٥ وفي ٨ سبتمر استولى العمانيون على القلعة وذبحوا كل من فيها ، وبقي الصدر الاعظم كاعاً موت السلطان عن الجيش يقرأ وذبحوا كل من فيها ، وبقي الصدر الاعظم كاعاً موت السلطان عن الجيش يقرأ الأوامر باسمه الى أن و صل السلطان الجديد من كوتاهية .

ولا شك في أن السلطان سليات القانوني كان أعظم سلطان أنجبه البيت العثماني، و برغم ما عابوه من انقياده للسلطانة التي كانت أحظى حظاياه المسهاة « روكسلان» وبرغم قتله و زيره ابراهيم باشا الذي كانعاد سلطنته، و قتله أولاده فقد قال المؤرخ « هامر Hammer » أشهر مؤرخ لسلطنة آل عثمان: إن هذه الاغلاط لا ينبغي أن تنسينا محاسن هذا السلطان الباهرة ، التي جعلت من زمانه المصر الأكبر للسلطنة العثمانية، و ذلك بعلوهمة هذا السلطان، وسعة عقله، و متانة المصر الأكبر للسلطنة العثمانية ، و ذلك بعلوهمة هذا السلطان، ومع حبه للنظام والضبط ، و مع تثميره للمملكة وخيراتها ، ومراعاة الاقتصاد مراعاة لاتخل بشي ، من إظهار عظمة الملك ، والبذخ في مقام البذخ ، وكان السلطان سليمان محباً للملم والعلماء موقرا لهم عارفاً بأقدارهم ، لا يألو جهداً في الاحسان اليهم ، والاعتناء بشأنهم » .

وقال المؤرخ الافرنسي «لاجونكيير La Jon quiere »: إن عصر سليان القانوني لم يكن له نظير ؛ سواء من جهة الفنون والآداب ، أو من جهة المفاخر الحربية سوى عصر لويس الرابع عشر في فرانسة ، مع الفرق بأن دور سليان انتهى كا بدأ في

عنجهية الظفر ، ولم تكن نهايته إدبارًا و بدايته إقبالًا ، ولم يعهد أن السلطنة العثمانية أنجبت في عصر من الأعصر من أعاظم الرجال بقدر ما أنجبت في عهد الساطان سلمان فقد نبغ فيها من رجال السياسة ؟ ابراهيم باشا ، ورستم باشا ، وصقولي باشا . ومن رجال البحر ؟ خير الدين بربروس ، وطور غوت ، ودراغوت ، و بيالي . ومن قادة الجيوش فرهاد باشا ، وأرسلان باشا ، وحمزة باشا ، وميكال أوغلى . ومن كتاب السلطنة جلال زاده ، ومحمد إيغرى عبدى . ومن الفقهاء ؟ أبو السعود افندى ، وابن كال باشا ونبغ في عصره من الشعراء ؛ عبد الباقي الذي كان عند الاتراك كا كان المتنبي عند العرب، وحافظ عند الفرس. وكان السلطان سليان يجل عبد الباقى اجلالاً زائداً و يجعله حلية عصره . ولما كان السلطان سلمان نفسه شاعراً فقد بعث اليه بابيات يلقبه فيها بشاعر آل عنمان . ومن شعراء ذلك الوقت يحيى بك الذي رثى الامير مصطفى ابن السلطان سلمان ولم يحقد عليه السلطان بسبب ذلك ، بل خصَّص له مرتباً . ومن شعراء ذلك العصر فضولى ، والروانى ، والسامعى ، وغيرهم . ومن مآثر السلطان سليمان المعدودة ؛ جامع السليمانية الذي لا يوجد بناء أجل ولا أدق منه في أبنية آل عَمَانَ ، وكذلك جامع السليمية الذي بني على قبر السلطان سليم الأول. وجوامع محمد وجهانغير في غلطة . وجامع السلطانة الخاصكي . وفي زمانه جرى إصلاح قناة المياه المساة « بقناة يوستنيانيوس » في استانبول . وكذلك جدد السلطان سلمان قناة جديدة على الحنايا الى دار السلطنة ، ولو شاء الكاتب أن يحصى جميع مآثر السلطان سليان من الأبنية الفخمة ، والآثار الحالدة ، لاحتاج الى كتاب كبير ، وهو مع ذلك إنما تخصص بالقوانين حتى أطلق عليه المؤرخون اسم « القانوني » وكان له مزيد الاعتناء برتب العلماء ، وتوفير الجرايات لهم ، و إغنائهم عن الناس . وقد ميزهم في أمو ركثيرة وهذا دأب جميم آل عمان.

وله قوانين كانت في غاية الحكمة ، لولاها لم تكن السلطنة العثمانية بلغت ما بلغته من السعادة في زمانه ، فان الحروب بينه و بين دول النصرانية ، و بين دول آسيا أيضا كانت متصلة ، وكانت الجيوش تتاو الجيوش ، والزحوف تتبع الزحُوف ، وجيعها

تقدر بمثات الألوف من العساكر ، فلو لم تكن البلاد معمورة ، والنعم موفورة والارزاق فائضة ، والخيرات دارة ؛ لم يكن يتيسر للسلطان قضاء نصف قرن فى الجهاد المستمر ، وتعبية الجيوش الجرّارة بدون استنزاف حياة المملكة . والحقيقة أن السلطان وجه عناية خاصة الى مسئلة تنظيم المالية ، وترتيب الخراج ، بشكل ينى باحتياجات الدولة بدون أن يرهق الرعية . و بلغت واردات السلطنة فى أيامه نحوا من تسعة ملايين وعشرين ألف دوكه ! ! هذا عدا واردات الخزانة الخاصة التى كانت تبلغ أيضا خمسة ملايين دوكة . هذا ولما بلغ سليان سن الكبر صار قليل الخروج إلى من الانتقاد ما أصاب عبد الرحمن الناصر الأموى الذى يشبه سليان فى طول مدة من الانتقاد ما أصاب عبد الرحمن الناصر الأموى الذى يشبه سليان فى طول مدة أعماله ، وتوالى فتوحاته ، وسعادة الرعية فى ظله ، ولكنه فى الخر الأمر اعتمد على خواصه ، وأخلد الى الراحة ، فشكا الرعية من عمّاله ، وتناولوه باللوم ، وأشرعوا اليه أسنة الانتقاد ، ولكنه لم يمنع هذا أن يكون عبد الرحمن الناصر وسليان القانونى كل منهما نسيج وحده ، وأن يكون مفخرة من مفاخر الإسلام الكبرى .

وجاء فى « شذرات الذهب » أنه فى سنة ٩٧٤ كا فى « النورالسافر » أوه٩٩ كا فى كتاب « الأعلام » . توفى السلطان سليمان خان بن السلطان سليم خان الحادى عشر من ملوك آل عثمان . قال في الأعلام : كان سلطاناً سعيداً ، ملكا أيده الله بنصر الاسلام تأييداً ، ولى السلطنة بعد وفاة أبيه السلطان سليم خان فى سنة ست وعشر بن وتسعائة ، وجلس على تخت السلطنة وما دكي أنف أحد ، ولا أريق فى ذلك محجمة من دم . ومولده الشريف سنة تسعائة ، واستمر فى السلطنة تسعائة ، واستمر فى السلطنة تسعا وأر بعين سنة ، وهو سلطان غاز فى سبيل الله ، مجاهد لنصرة دين الله ، مرغم أنوف عداه ، بلسان سيفه وسنان قناه ، كان مؤيداً فى حرو به ومغازيه ، مسدداً فى آرائه ومعازيه ، مسعودا فى معانيه ومغانيه ، مشهودا فى وقائعه ومراميه ، أيان سلك ملك ، وأتى توجه فتح وفتك ، وأين سافرسفر وسفك ، وصلت سراياه إلى أقصى الشرق ملك ، وأتى توجه فتح وفتك ، وأين سافرسفر وسفك ، وصلت سراياه إلى أقصى الشرق

والغرب، وافتتح البلدان الشاسعة الواسعة بالقهر والحرب، وأخذ الكفار والملاحدة بقوة الطعان والضرب. وكان مجدد دين هذه الأمة المحمدية في القرن العاشر، مع الفضل الباهر، والعلم الزاهر، والأدب الغض الذي يقصر عن شأوه كل أديب. وشاعر إن نظم فعقود الجواهر أو نثر فمنثور الأزاهر، و إن نطق قلد الأعناق نفائس الدر الفاخر. له ديوان فائق بالتركي، وآخر عديم النظير بالفارسي، تتداولها بلغاء الزمان، وتعجز أن تنسج على منوالها فضلاء الدوران. وكان رؤوفا شفوقا، صادقا صدوقا، إذا قال صدق، و إذا قيل له صدق، لايعرف الغلق والخداع، بل يتحاشى عن سوء الطباع، ولا يعرف المكر ولا النفاق، ولا مساوى الأخلاق، بل عن سوء الطباع، ولا يعرف المكر ولا النفاق، ولا مساوى الأخلاق، بل خالص الجنان،

وما تناهيت في بثى محاسنه إلا وأكثر مما قات ما أدع وأطال صاحب الأعلام في ترجمته وترجمة أولاده ، وذكر غزواته ، فذكر له أربع عشرة غزوة انتصر وفتح في جميعها ، وذكر كثيراً من ما ثره ، فمن ذلك الصدقة الرومية التي هي الآن مادة حياة أهل الحرمين الشريفين ، فانه أضاف اليها من خزائنه الخاصة مبلغاً كبيرا . ومنها صدقات الجوالي \_ ومعناه ما يؤخذ من أهل الذمة في مقابلة استمرارهم في بلاد الاسلام تحت الذمة وعدم جلائهم عنها \_ وهي من أجل الأموال ولأجل حلمها جملت وظائف للعلماء والصلحاء ، والمتقاعدين من الكبراء . ومنها إجراء العيون ، ومن أعظمها أجراً عين عرفات إلى مكة المشرفة ، ومنها بمكة المدارس فرحمه الله رحمة واسعة . انتهى ملخصاً . ومن أراد البسطالزائد فليراجع الأعلام . اه فرحمه الله رحمة واسعة . انتهى ملخصاً . ومن أراد البسطالزائد فليراجع الأعلام . اه قلت : كان سليان القانوني يجمع أحياناً بين الأضداد ، فانه قد اشتهر عنه من كانوا يريدون أن يخاموه ، والملك \_ كايقال \_ عقيم ، فلا تنفع في جانب الاستئثار كانوا يريدون أن يخاموه ، والملك \_ كايقال \_ عقيم ، فلا تنفع في جانب الاستئثار بالملك رأفة ولا شفقة ، وهذا من وجوه الشبه أيضاً بين السلطان سليان القانوني بالملك رأفة ولا شفقة ، وهذا من وجوه الشبه أيضاً بين السلطان سليان القانوني بالملك رأفة ولا شفقة ، وهذا من وجوه الشبه أيضاً بين السلطان سليان القانوني بالملك رأفة ولا شفقة ، وهذا من وجوه الشبه أيضاً بين السلطان سليان القانوني

ومنها:

والخليفة عبد الرحمن الناصر الأموى ، الذي قتل أيضاً ابنه . وكان الحامل له على قتله سبب أشبه بالسبب الذي حمل السلطان سلمان على قتل ابنه مصطفى ، وهو ولوع الناس به ، وحوم القلوب عليه ، واشتهاره بالعلوم والآداب .

هذا وقد رثى السلطان سليمان المفتى أبو السعود العادى الشهير بمرثية هي و إن كانت من شعر العلماء ، وعلى لهجة الفقهاء ؛ فهي لا تخرج عن طبقة الشعر العالى قال:

أصوت صاعقة أم نفخة الصور أم ذاك نعى سلمان الزمان ومن وَمَنْ وَمَنْ ملا الدنيا مهابتــه مجاهد في سبيل الله مجتهد وصدق عزم إلى الخيرات منصرف

يا نفس مالك في الدنيا مخلفة وكيف تمشين فوق الأرض غافلة أليس جثمانه فيها عقبور انفس فاتندى لا تهلكي أسفاً افأنت منظومة في سلك معذور

فالأرض قد ملئت من نقر ناقور قضت أوامره في كل مأمور وسخرت کل حیّار وتیمور مؤيد من جناب القدس منصور وحسن لحظ على الألطاف مقصور

من بعد رحلته عن هذه الدور

وأما العلماء الذين نبغوا في زمان السلطان سلمان القانوني ، فمنهم المولى خير الدين الذي كان معلماً للسلطان ، وكان قد حصل على حشمة وافرة بسبب جاهه عند السلطان سلمان ، ومع ذلك لم يتبدل مافي طبعه من التواضع ولين الجانب . ومنهم قادري شلى ، وتقلب في المناصب العلمية حتى صار قاضياً للعساكر ، ثم عزل عن ذلك وتولى الافتاء بالقسطنطينية . ومنهم سعد الله بن عيسي ، وأصله من قسطموني وتولى القضاء بالقسطنطينية ، ثم تولى الافتاء بها ، وكان محمود السيرة مرضى الطريقة . ومنهم الشيخ محمد بن إلياس المشهر « بجوى زاده » تولى القضاء بمصر ، ثم صار قاضياً للمسكر المنصور ، ثم تولى الافتاء بالقسطنطينية ، ثم تقاعد عن الفتوى وعاد إلى التدريس وكان قوَّ الا بالحق ، صادعاً بالشرع ، وقال صاحب « الشقائق النعمانية » : إنه

كان من محاسن الايام . ومنهم المولى محيى الدين محمد بن قطب الدين ، وكان مدرساً وما زال يترقى حتى تولى قضاء العساكر ، ثم عزل عن القضاء فرجع الى التدريس ، ثم ترك التدريس وذهب إلى الحج ورجع ، وانقطع للمبادة واعتزل الناس. ومنهم المولى حافظ محمد بن احمد باشا بن عادل باشا أصله من بردعة ، في حدود العجم ، قرأ في تبريز وفاق أقرانه ، وبلغ الغاية من العلوم العقلية مع الرسوخ التام في الفقه ، والتفسير والحديث ، ومع الأدب ، والتاريخ ، ولم يكن يفتر عن الكتابة ، وله تا ليف كثيرة وشروح وحواش على كتب السيد الشريف الجرجاني ، وله رسالة اسمها « الهيولي » وله كتاب اسمه «مدينة العلم » جعله ثمانية أقسام ، وأورد في كل قسم منها اعتراضات على ثمانية من العلماء المشهورين في الآفاق؛ كصاحب الهداية ، وصاحب الكشاف والبيضاوى ، والتفتازاني ، والشريف الجرجاني ، ونحوهم . ولهرسالة اسمها « نقطة العلم» ورسالة أخرى اسمها « معارك الكتائب » ورسالة أخرى اسمها « السبعة السيّارة » وكان بالجلة من أعاظم العلماء ، ومنهم الشيخ محمد التونسي المغوشي ، قال عنه الطاشكُبري صاحب « الشقائق النعانية » : إنه أجازه ، وقال إنه كان آية من آيات الله الكبرى في العلم والفضل والتحقيق ، وكان يقرأ القرآن العظيم على السبع القراآت ، بل على العشر. وذلك بدون مطالعة كتاب ، وكان يحفظ الشرح المطول للتلخيص ، مع حواشيه للسيد الشريف، و يحفظ شرح المواقف للسيد، وشرح المطالع لقطب الدين الرازى ، والكشاف مع حواشي الطيبي ، وغير ذلك من الكتب يحفظها بأسرها . ولم يكن يحتاج إلى كتاب، ولا إلى ورقة ، بل كان يملى كل شيء من حفظه ! وقد يكون شأنه في هذا من خوارق العادة ، وفي آخر الأمر استأذن السلطان سليمان في الذهاب إلى مصر فراراً من برد استانبول الذي لم يألفه ، وتوفى في مصر .

ومنهم المولى عبد الفتاح بن احمد بن عادل باشا ، كان من المدرسين الكبار وتوفى وهو يدرس بمدرسة الوزير ابراهيم باشا في القسطنطينية ، ومنهم المولى علاء الدين على الاصفهاني، وكان أيضا من كبار المدرسين ، وأصله من بلاد المعجم . ومنهم مصلح الدين المشهور « بجاك » وأصله من بلاد منتشا ، وكان مدرساً ثم انقطع عن

التدريس ، وانقطع للعبادة . ومنهم شاه قاسم بن الشيخ المخدومي من أهل تبريز لما فتح السلطان سليم تلك البلدة أتى به معه إلى بلاد الروم ، وكان من الأدباء .

ومنهم قاضى زاده الاردبيلى ، و هو من تبريز أيضا ، فلما فتحها السلطان سليم أتى به أيضا الى بلاد الروم . و قد ترجم « تاريخ ابن خلكان » الى الفارسية و قتل مع الوزير احمد باشا نائب السلطان سليان فى مصر . ومنهم محيى الدين محمد القراباغى قرأ فى بلاد العجم ثم أتى إلى بلاد الروم ، وعاش مدرسا ، وله تاكيف منها شرح لرسالة « إثبات الواجب » للدواني ، وحواش على شرح « الوقاية لصدر الشريعة » وكتاب فى المحاضرات اسمه « جالب السرور » وقد تلتى علماء عصره هذه الكتب بالقبول . و منهم ابن الشيخ الشبشرى ، وقر أفى بلاد العجم ، و جاء الى بلاد الروم وله قصيدة بالفارسية مقدار ستين بيتا مصراع كل بيت منها تاريخ لجلوس السلطان سليان وكان المصراع الاخير تاريخاً لفتح قلعة رودس وله كتب وحواش على تاكيف السيد الجرجاني ، وأثنى السيد الطاشكو برى عليه فى أخلاقه .

ومنهم الشريف العجمى ، قرأ فى بلاد العجم ، ثم جاء الى بلاد الروم وعاش مدرساً ومات وهو مدرس فى إزنيق . ومنهم حسام الدين ابن الطباخ ، ولد فى مدينة غاليبولى و كان من المدرسين ، وتولى القضاء ثم ترك القضاء والتدريس ، وكان عالى الهمة لا يتذلل الى أر باب الجاه و لا يذكر أحداً بسوء . ومنهم محمد بن بير محمد باشا الجالى قرأ على والده ، ثم على أحمد بن كال باشا ، و تولى التدريس باحدى المدارس الثمان فى القسطنطينية ، ثم صار قاضياً فى أدرنة ومات وهو قاض بها . ومنهم المولى عبد اللطيف من قسطمونى ، وكان أيضاً من أكابر المدرسين، ثم استقضى فى أدرنة ثم ترك القضاء وكان على جانب عظيم من الصلاح ، همة فى آخر ته لا فى دنياه . ومنهم من العولى بايزيد الشهير « بنقيضى » وكان مدرساً صالحاً لاياتفت الى الدنيا ، وكان يرضى من العيش بالقليل . ومنهم يعقو ب الجيدى ، وهو من المدرسين أيضاً وكان عابداً من العيش بالقليل . ومنهم يعقو ب الجيدى ، وهو من المدرسين أيضاً وكان عابداً متصوقاً . ومنهم محمد الشهير « بابن المهار » كان مدرساً فى أسكوب، ثم جاء مدرساً فى احدى المدارس الثمان بالقسطنطينية واستقضى فى مدينة حلب مرتين ، ومات وهو

قاض بحلب، وكان مرضى السيرة. و منهم شمس الدين أحمد المشهور «بابن الجصاّص» صار قاضياً بدمشق، ثم صار مدرساً باحدى المدارس الثمان في القسطنطينية، و مات وهو مدرس بها . ومنهم علاء الدين على المشهور « بجرجين » وكان يدرس في المدارس المشهورة ، ومات و هو يدرس باحدى المدارس الثمان . ومنهم سيدى المدارس المشهورة ، ومات و هو يدرس باحدى المدارس الثمان . ومنهم المولى حيدر الملقب المنتشوى الملقب « بالدب » وكان من المدرسين . ومنهم المولى حيدر الملقب « بحيدر الأسو د » كان مدرساً ، ثم استقضى بمدينة حلب و لم تحمد سيرته في القضاء فغضب عليه السلطان وعزله ، فعاش في القسطنطينية و بني مسجداً و وقف عليه أو قافاً إلا أن اشتغاله بأمور الدنيا كان أكثر من اشتغاله بالعلم عفا الله عنه . و منهم عبيد الله شلبي بن يعقوب الفناري من جهة الأم ، كان قاضيا في مدينة حلب . قال صاحب الشقائق : إنه كان حميد الاخلاق الى الغاية ، وكان من الكرم بما لامزيد عليه ، و ربما تجاوز حد الكرم الى الاسراف ، و ملك أمو الا عظيمة وكان ينفقها عليه ، و ربما تجاوز حد الكرم الى الاسراف ، و ملك أمو الا عظيمة وكان ينفقها من أحسن شرو حها .

ومنهم حسام الدين حسين الشهير « بكدك حسين » كان من المدرسين الكبار ومات وهو مدرس فى طرابزون ، وكان من أهل التقوى والصلاح . ومنهم محمد الشهير « بابن القوطاس » أصل أبيه من بلاد العجم وجاء الى الروم ، وتو فى محمد المذكور وهو يدرس بمدرسة محمود باشا فى القسطنطينية · ومنهم سنان الدين يوسف ابن أخى الآيديى الشهير « باخى زاده » قرأ فى بلاد العجم ، ودرّس فى بلاد الروم وكان عالماً سليم النفس على فطرة الاسلام . ومنهم المولى جلال الدين القاضى ، كان مدرساً ثم صار قاضياً ، وكان عالماً فاضلاً صالحاً محمود الطريقة فى قضائه . ومنهم محمد بن عمر الحلبى ، كان مدرساً ثم تولى القضاء ، وكان مشتغلا بنفسه ، سليم الطبع خاشعاً متواضعا ، وقد بنى دار التعليم بالقسطنطينية . ومنهم ابن الكتخدا الكرمياني قرأ فى بلاد العجم على العلامة جلال الدين الدوانى ، وتولى التدريس فى الروم ، ثم صار قاضياً وحمدت سيرته فى القضاء . ومنهم بدر الدين محمود

من أولاد الشيخ جلال الدين الرومى ، كان مدرسا باحدى المدارس الثمان ، وكان صاحب أخلاق كريمة . ومنهم بدرالدين محمود بن عبيد الله ، كان مدرسا في إحدى المدارس الثمان ، ثم تولى القضاء بحلب ، ثم بأدرنه ، ومات وهو قاض بها . وكان مستقيم الطريقة . ومنهم استحاق الأسكوبي ، كان مدرساً باحدى المدارس الثمان ، ثم استقضى بدمشق ، ومات وهو قاض بها . وكان صدوقا صحيح العقيدة .

ومنهم أبو السعود المشتهر « بابن بدر الدين زاده » وكان قاضياً ومن أهل العلم ومنهم دكى برادر ، وكان من المدرسين ثم ترك التدريس وسكن في القسطنطينية بقرب البحر، و بني مسجدا ووقف عليه حمّاما، ثم ارتحل إلى مكة وجاور بها إلى أن مات . ومنهم جعفر البروسوي المشتهر « بنهالي » كان مدرساً ثم صار قاضياً في غلطة من القسطنطينية ، ثم مال إلى العزلة وكان خفيف الروح ظريف الطبع. ومنهم باشق قاسم ، وكان من المدرسين وهو من أصحاب اللطائف والنوادر ، ولكنه كان من الصالحين ، وقد عمر نحواً من مائة سنة . ومنهم فخر الدين بن اسرافيل زاده ، كان من المدرسين ثم صار قاضيا بدمشق أولا وثانيا ، وكان له اختصاص بالعلوم العقلية . ومنهم شمس الدين احمد بن عبدالله ، كان من المدرسين ثم تولى قضاء دمشق ومات وهوقاض بها وكان محمود الطريقة . ومنهم حسامالدين حسن شلى القرَّاصُويّ كان مدرساً باحدى المدارس الثمان ، ثم استقضى بالقسطنطينية ، وكان من العلماء ومنهم أمير حسن الرومى ، كان من المدرسين ومات وهو يدرس بدار الحديث في أدرنة . وله حواش على شرح الفوائض للسيد الشريف. ومنهم محمد الشاه بن شمس الدين اليكاني ، كان مدرسا بأحدى المدارس الثمان ، ومات وهو مدرس مها وكان مشتغلا بنفسه لا يذكر أحداً بسوء. ومنهم سليمان الرومى ، كانمدرساً ومات وهو مدرس باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنة . قال صاحب الشقائق : وكانت وفاته في مجلس خاص بالعلماء عنــد حضور سلطاننا الاعظم في وليمته المباركة لختن أو لاده الكرام ، وقد سقط مغشياً عليه ، فحمل من المجلس الى خيمة ومات هناك وكان معرضاً عن أبناء الزمان لا يذكر أحداً إلا بخير \_ يريد بقوله سلطاننا الاعظم

السلطان سلمان القانوني . ومنهم قطب الدين المرز يفوني ، وكان من المدرسين ، ومات وهو يدرس في طرا بزان ، وله تعليقات على « شرح المفتاح » للسيدالشريف. ومنهم المولى پير احمد ، كان مدرساً ثم استقضى بحلب ، وكان صحيح العقيدة لا يذكر أحداً بسوء . ومنهم محمد بن الشيخ محمود المغلوى الوفأني ، كان من المدرسين ، وكان محباً للطريقة الوفائية ، وكان عالماً مؤلفاً وله حواش على حاشية شرح التجريدللسيدالشريف ومنهم احمد بن حمزة القاضي الشهير « بعرب شلبي » قرأ في مصر الصحاح الستة من الأحاديث، والفقه، والأصول، والهندسة، والهيئة، وجاء إلى القسطنطينية فبني له الوزير قاسم باشا مدرسة بقرب مدرسة أبي أيوب الانصاري ، فدرس هناك طول حياته . ومنهم ورق شمس الدين ، وكان مدرساً بمدرسة أبي أيوب الانصارى رضى الله عنه ، وكمان صالحا لايذكر أحداً بسوء . ومنهم محمد بن عبد الأول التبريزي كان والده قاضي الحنفية بتبريز ، ورأى المولى جلال الدين الدواني وهوصغير ، وحكى أن علماء تبريزكانوا بجلسون بين يدى الدوانى مطرقين رؤوسهم . وجاء محمدالمذكور إلى بلاد الروم فأعطاه السلطان بايزيد مدرسة ، ثم أعطاه السلطان سلمان مدرسة أيضا ، ثم استةضى بحلب ، ثم بدمشق ، ثم بالقسطنطينية ، وكانت له اليد الطولى في العلوم العربية والانشاء، وكان كثير الاهتمام بالمحسنات اللفظية ، ولم يكنُّ يذكر أحداً بسوء. ومنهم محمد بن عبد القادر المشهر «بالمعلول» كان مدرساباحدى المدارس الثمان ثم تولى قضاء مصر ، ثم قضاء العسكر ، وكان من أصحاب الثروة بني دار القراء في القسطنطينية وغيرها . ومنهم محمد الشهير « بَمَرْ جَا شَلَى » كان من مدرسي المدارس الثمان ، وتولى قضاء دمشق ، ثم قضاء أدرنة ، ومات وهو قاض بها ، وكان محمود السيرة . ومنهم بير محمد بن علاء الدين على الفنارى ، كان من مدرسي المدارس التمان ، وعلى جانب من العلم والورع . ومنهم علاء الدين على بن صالح ، كان مدرساً باحدى المدارس الثمان ، ثم استقضى بأدرنة ، ومات وهو قاض بها ، وكانت له يد في الانشا. ، وترجم «كليلة ودمنة » إلى التركية ترجمة حسنة . ومنهم صالح الاسود 

وكان مدرساً باحدى المدارس الثمان ، ومات وهو يدرس بها ، وكان عالما صالحاً كاسمه . ومنهم المولى أبو الليث وكان مدرسا باحدى المدارس الثمان ، ثم استقضى بحلب ، ثم بدمشق ، وتوفى وهو قاض بها ، وكان فاضلا حسن العقيدة . ومنهم فخر الدين بن محمد بن يعقوب وكان مدرسا باحدى المدارس الثمان ، فاضلا صاحب أخلاق، مات في عنفوان شبابه · ومنهم مصلح الدين مصطفى الشهير « بمصدر » درس باحدى المدارس الثمان ، ثم استقضى بمدينة حلب ، ثم صار قاضيا بمكة المشرفة واتصل بخدمة العارف بالله السيد على بن ميمون المغربي. ومنهم محمد الشهير «بشيخي شلمي » درس باحدي المدارس الثمان ، ومات وهو يدرس بها، وكان محمود الطريقة لايذكر أحداً إلا بخير. ومنهم سنان الدين يوسف الشهير «كو برجكزاده» ودرس باحدى المدارس الثمان ، و بمدرسة أياصوفيا ، وأفتى ببلدة أماسية ، وكان مرضى الطريقة . ومنهم عبد الرحمن المؤيدي المشهور « بحاجي شلى » وكان مدرساً بمدرسة أبي أيوب الانصاري ، ثم باحدي المدارس الثمان ، وكان عالما بالملوم العربية ، و ينظم الشعر العربي الحسن ، ومات وهو شاب. ومنهم محيى الدين محمد بن عبدار الشهير « بمحمد بك » اتصل بخدمة الفاضل ابن كال باشا ، ثم صار مدرسا بالمدارس المشهورة ثم ظهر اختلال في دماغه ، ثم برىء منه فسافر إلى مصر ، فأسره النصارى واسترده بعض أصدقائه منهم ، وفي زمان السلطان سليمان تولى التدريس ، ثم استقضى بدمشق وكان ماهراً في العلوم العقلية والعلوم الرياضية .

ومنهم مناسترلى شلبى ، درس فى مناستر ، ثم اختار العزلة واشتغل بالعلم والعبادة وكان من الصالحين . ومنهم الشيخ ابراهيم الحلبى . خطيب جامع السلطان الفاتح بالقسطنطينية ، وكان من حلب وقرأ فى مصر ، ثم أتى القسطنطينية فصار خطيباً بجامع السلطان محمد ، ومات عن تسعين سنة ، وكان فقيها أصولياً تقياً نقياً ، ملازماً لبيته لايراه أحد الا فى بيته أو فى المسجد ، واذا مشى فى الطريق يغض بصره عن الناس ، ولم يسمع منه ذكر أحد بسوء ، وله عدة تصانيف أشهرها كتاب فى الفقه سماه « بملتقى الا بحر » . ومنهم محمد الحسينى الشهير « بسيرك محبى الدين » كان معلماً

للأمير محمد بن السلطان سليان ، وكان من ذوى السمت الحسن . ومنهم محيى الدين محمد القوجوى الشهير « بمحيى الدين الأسود » كان معاماً للامير مصطفى بن السلطان سليان ، وكان عالمًا عاملاً مستقيم الطريقة ، لا يذكر أحداً بسو. . ومنهم المولى خير الدين خضر ، كان معلماً للامير مصطفى بن السلطان سليان ، وتوفى وهو معلم له . ومنهم هداية بن يار على العجمى ، كان من المدرسين باحدى المدارس الثمان ، ثم صار قاضيا بمكة ، ثم ترك القضاء وجاء الى مصر وتوفى بها ، وكانت له مشاركة فى العلوم مع الأدب والتواضع . ومنهم محى الدين محمد بن حسام الدين ، تنقل فى المدارس الشهيرة بين بروسة ، وتيرة ، وأماسية ، وشو راو ، ومناستر ، ومغنيسيا ، وأجرنة وتولى القضاء بدمشق ، ثم في أدرنة ، ثم في القسطنطينية . وكان مطلعا على علم الكلام، وله يد في التواريخ والمحاضرات. ومنهم محيي الدين الآيديني المشهر « باهلجه » وكان من المدرسين ، ومات وهو يدرس بسلطانية بروسة ، وكان من الصالحين. ومنهم عبد القادر الشهير « بعبدي » كان من كبار المدرسين ، ثم صار قاضيا بمكة ، ثم في مصر ، وتوفى وهو قاض بها ، وكان مرضى السيرة في قضائه . ومنهم حسام الدين حسين شلبي القراصُويّ ، وكان مدرسا باحدى المدارس الثمان؛ وتوفى وهو مدرس بها ، وكانت له نسبة خاصة الى الملوم العقلية . ومنهم كال الدين الشهير « بكال شلبي » وكان من المدرسين باحدى المدارس الثمان ، واستقضى بدار السلام بغداد ، وتو في وهو قاض بها ، وكان صحيح العقيدة كريم الاخلاق. ومنهم أمير حسن شلبي ، وكان مدرسا باحدى المدارس الثمان ، ثم بمدرسة أيا صوفيا ، وكان من أهل المروءة والفتوة . ومنهم محمد بن الوزير مصطفى باشا ، كان مدرسا بسلطانية بر وسة ومات شاباً . ومنهم محيى الدين محمد بن المولى خير الدين معلم السلطان سلمانُ كان مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بالقسطنطينية ، ومات شابا . ومنهم فرج خليفة القراماني ، وكان مدرسا باحدى المدارس الثمان ، ومات وهو مدرس بها . ومنهم شمس الدين احمد اللازبي المعروف « بشمس الأصغر » وتنقل في التدريس الى أن صار باحدى المدارس الثمان، ثم صار مدرساً بمدرسة السلطان سلمان

بالقسطنطينية . ومنهم شمس الدين احمد البروسوى ، وكان من المدرسين وتوفى في أوائل أيام السلطان سليمان . ومنهم عبد الرحمن بن يونس الامام ، وكان مختصا بعلم الكلام، وقد مات شهيداً. ومنهم عبدالكريم الويزوى ، كان مدرسا وتو في مفتيا فى مغنيسيا . ومنهم شمس الدين احمد الشهير « بالقاف » تنقل فى المدارس الشهيرة ، ثم قضى بدمشق ، وكان حسن السمت ، ومنهم سعد الدين الأقشهري تنقل في المدارس الشهيرة وأفتى بأماسية ، ومات وهو مدرس بمدرسة السلطان مراد في بروسة ، وكان عابداً زاهداً . ومنهم خير الدين الاصغر ودرس في أسكوب ، ثم في شو رلو ، ثممات وهو يدرس بها . ومنهم عبد الرحمن المشهور « بابن الشيخ » كان مدرسا ثم اعتزل التدريس وانقطع الى الله تعالى ، وكان لايذكر أحداً بسوء ، وكان يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، هذا مع القناعة والورع ، والرضى من العيش بالقليل . ومنهم حسن القراماني ، وكان مدرسا ثم استقضى في غلطة ، ثم في طرابلس ، ثم في سلانيك وتوفى بالقسطنطينية ، وكان صاحب ثروة مع الخير والدين وحسن السمت في قضائه ولم يكن يذكر أحداً بسوء . ومنهم محيى الدين الشهير « بابن الحكيم » كان قاضيا بالمدينة المنورة صلى الله على ساكنها ، ومات وهو قاض بها ، و بني مدرسة بالقسطنطينية ومنهم عبد الحي بن عبد الكريم بن على بن المؤيدمن أماسية ، درس ببلده ، ثم بالقسطنطينية ، ثم صار قاضيا بعدة من البلاد ، ثم اعتزل القضاء و رغب في التصوف وكان محمود الطريقة . ومنهم سنان الدين يوسف ، أصله من قره سي ، كان متصوفا واعظا يجلس للوعظ في جامع الأمير محمد بن السلطان سلمان ، وكان عابداً زاهداً تتلاً لأ أنوار الصلاح من جبينه ، ذا شيبة جليلة .

ومنهم بدر الدين محودالآيدينى، توفى وهو يدرس بمدرسة محمدباشا في القسطنطينية وكان مشتغلا بالعلم والعبادة . ومنهم علاء الدين الآيدينى ، وكان مشتغلا بالتدريس مع العبادة . ومنهم شمس الدين محمد بن عمر بن أمر الله بن الشيخ آق شمس الدين المشهور ، وكان معلماً للأمير سليم بن السلطان سليمان ، وهو الذي تولى السلطنة بعد أبيه ، وتوفى شمس الدين محمد هذا في سن الشباب ، ومنهم المولى خير الدين من

قسطمونى ، وكان مدرساً ثم صار معلماً لبعض أبناء السلطان سلمان . ومنهم المولى بخشى ، كان معلماً للسلطان سليم بن السلطان سليان . ومنهم جعفر المنتشوى ، وكان معاماً للسلطان بايزيد بن السلطان سلمان ، وكان مشتغلا بنفسه . ومنهم المولى درويش سبط المولى سنان باشا ، وكان من المدرسين . ومنهم مصلح الدين بن المُنتشوى وكان من المدرسين المعروفين . ومنهم سعد الله المعروف « بابن شيخ شاذيلو » وكان من المدرسين أيضا ، وعلى الفطرة الاسلامية . ومنهم عبد الكريم ابن عبد الوهاب بن عبد الكريم ، وكان عالما صالحا وتوفى شابا . ومنهم الشريف مير على البخاري ، قرأ على علماء عصره في بخاري ، وسمرقند ، ثم جاء إلى بلاد الروم في زمان السلطان سليان ، وله شرح لطيف على « الفوائد الغياثية » من علم البلاغة للعلامة عضد الدين . ومنهم حسام الدين حسين النقاش العجمي ، من أهل تبريز رأى العلامة الدواني ، وكان رجل من العلماء يقال له غيـات الدين منصور ، يريد أن يباحث الدواني ، فقال ملك تبريز للملامة الدواني : يريد غياث الدين أن يتكلم معك في بعض المباحث ؟ فقال الدواني : يتكلم مع الأصحاب ونحن نتشرف باستماع كلامه ، ولم يتنزل إلى المباحثة مع غياث الدين . ثم إن النقاش العجمي المذكور جاء إلى بلاد الروم ، ثم جاور بمكة ، ثم جا، إلى القسطنطينية . وكان شافعي المذهب وكان حافظا للأحاديث والتواريخ ، وله شرح على « البردة الشريفة » . ومنهم مهدى الشيرازي الشهير « بفكاري » قرأ في شيراز وأتقن علم الكلام ، والمنطق والحكمة ، وجاء إلى بلاد الروم وصار مدرسا بمدرسة فلبة ، ومات وهو مدرس بها وكانت له تاكيف ، وكان كاتبا بالعربية .

ومنهم المولى سعيى ، وكان أديبا بالعربية والفارسية والتركية ، وتوفى فى أوائل سلطنة سليان خان . ومنهم المولى قاسم ، لازم خدمة العارف بالله ابن الوفاء ، شم نصبه السلطان بايزيد معلما لحدّامه ، وذلك لعلمه وصلاحه ، وكان سريع الكتابة وسرعة كتابته لو وصفت لربما لم يصدق السامع . ومنهم ابن المكحل ، كان خطيباً بجامع الفاتح بالقسطنطينية ، وكان بليغاً صالحاً . ومنهم محيى الدين بن العرجون بجامع الفاتح بالقسطنطينية ، وكان بليغاً صالحاً . ومنهم محيى الدين بن العرجون

وكان حسن الصوت عارفا بالقراآت ، وتولى الخطبة بجامع أيا صوفيا . ومنهم المولى بير محمد ، كان ماهراً بالقراآت ، وصار خطيباً بجامع السلطان بايزيد بالقسطنطينية ومنهم الحكيم سنان الدين يوسف ، ومهر في الطبِّ ، ونصب طبيبا في مارستان أدرنة ، ثم في مارستان القسطنطينية ، ثم صار طبيبًا للسلطان سليم خان « الثاني » وهو بعدُ أمير على طرابزان ، ولما تولى السلطنة جعله طبيبا لدار السلطنة . ثم جعله السلطان سليمان رئيسا للأطباء و بقي على ذلك إلى أن توفى سنة إحدى وخمسين وتسعائة . قال صاحب الشقائق : وسألته عن مدة عمره قبيل موته بشهر أو شهرين فأخبرأن سنه مائة أو أكثر بسنتين . ومع ذلك لم يتغير عقله ، إلاأنه ظهر في يديه رعشة ، فسألته عن ذلك فقال : إنها من ضعف الدماغ ، فتعجبت من إخباره عن ضعف الدماغ مع ماله من كمال الادراك والفهم . وكان طبيبا مباركا ، وله احتياط عظيم في معالجاته لقوة صلاحه ، وكان لا يذكر أحداً بسوء . ومنهم الحكيم عيسي ، كان طبيبا لمارستان أدرنة ، ثم صار طبيبا بدار الساطنة ، وكان متصفا بكرم الأخلاق ، مملوءاً بالخير من فَرْقِه إلى قدمه . ومنهم الطبيب عُمَان أصله من العجم جاء في زمان السلطان سليم إلى بلاد الروم وصار طبيبا بدار السلطنة ، وكان خيرا صالحاً . ومنهم يحيي شلبي المعروف « بأمين زاده » كان أبوه من أمراء الدولة العُمَانية ، وغلب عليه حب الـكمال ، واشتغل بالعلم ، وكان صاحب كمال وجمال ، وقرأ على المولى كال باشا زاده ، وعلى المولى على شلبي الجالى ، ثم صار معيداً لدرسه ، ثم صار مدرساً وأخذ يتنقل في المدارس الشهيرة ، ثم صار قاضيا ببغداد ، ثم صارمدرسا بدار الحديث التي بناها السلطان سلمان بالقسطنطينية وكان أبعد الناس عن ذكر مساوى، الناس. قال صاحب الشقائق: ولم يسمع منه كلة فيها رائحة الكذبأصلا ولا كلة فحش ، وكان ماهرا في العلوم الأدبية ، وفي التاريخ ، والمحاضرة .

ومنهم عبد الكريم القادرى الملقب « بمفتى شيخ » كان متصوفاً ، جلس فى زاوية أيا صوفيا الصغير أبالقسطنطينية ، واشتغل إبالارشاد ، ونصبه السلطان سليان مُفتيا ، وظهرت مهارته فى الفقه ، وكان إذا قمد فى الخلوة الأر بعينية يرتاض رياضة

قوية ، ويحفر في الأرض كالقبر ويقعد في تلك الحفرة ، وربما تتعطل حواسه من شدة رياضته ، و بعد تمام الأر بعين يخرج إلى الناس و يعظهم إلى وقت الخلوة من السنة القابلة ، وكان متواضعاً خاشعاً ، يستوى عنده الكبير والصغير . ومنهم الشيخ محمود شلمي ، انتسب إلى العارف بالله السيد احمدالبخاري وتزوج بابنته ، و بعد موته قام مقامه . قال صاحب الشقائق : وكنت لاأقدر على النظر إلى وجهه الـكريم لانعكاس حيائه إلى" ، وكان يقرأ عنده كتاب « المثنوى » يؤوُّله على طريقة الصوفية ومنهم الشيخ پيري خليفة الحيدي ، وكان من اتباع السيد البخاري ، زاهداً عابدا منقطعاً عن الناس. ومنهم حاجي خليفة المنتشوي ، كان من طلبة العلم ثم انتسب إلى خدمة الشيخ محمود شلبي الذي ذكرناه وحصل عنده التصوف ، وأكمله وأجاز له بالارشاد ، وكانت له كلمات مؤثرة في القلوب ، وكل من جالسه يمتلي. قلبه خشية . ومات وهو مجاور بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية . ومنهم الشيخ بكر خليفة السياوي ، وكان من المتصلين بخدمة الحاج خليفة المذكور ، وخلفه بعد وفاته ، وكان مشتغلا بالحقائق ، منقطعاً عن الحلائق . ومنهم سنان الدين يوسف الأردبيلي ، وكان من أتباع العارف بالله شلبي خليفة ، اشتغل بالارشاد ، وسكن بزاوية عند جامع أيا صوفيا ، ومات عن مائة سنة . ومنهم الشيخ رمضان وهو من المتصوفة أخذ عن الشيخ قاسم شلبي وجلس مكانه بعــد وفاته في زاوية الوزير على باشا بالقسطنطينية . ومنهم الشيخ بالى خليفة كان من خلفاء الشيخ قاسم شلبي ، ومات ببلدة صونية بعد الخسين والتسمائة . ومنهم مصلح الدين مصطفى الشهير « بمركز خليفة » وكان من أتباع العارف بالله الشيخ سنبل سنان ، صارفاً أوقاته للرياضة . ومنهم الشيخ سنان خليفة من خلفاء الشيخ سليمان خليفة . وكان رجلا أمياً إلا أنه كان صاحب أحوال سنية ، وجذبات عظيمة ! ومنهم مصلح الدين مصطفى الشهير « بكندر » كان متصوفًا اتصل بالشيخ محيى الدين القوجوى ، وخلفه بعد وفاته . وكان منقطعا عن الناس لايخرج من بيته إلا ليصلي في مسجده . ومنهم محيي الدين الإزنيقي ، وكان من أتباع محيى الدين الاسكليبي ، وكان من الزاهدين . وممن تربي

عند الأسكليبي الشيخ اسكندر دده بن عبد الله ، وكان رجلا أميًّا حصل ببركة التصوف على معارف ذوقية تتحير فيها العقول ، كما يقال عن سيدى عبد العزيز الدباغ رضى الله عنه . ومنهم محيى الدين محمد ، كان ببلدة اشتب في الرومللي وكان من العارفين بالله . ومنهم الشيخ ادريس ، كان أمن خلفاء شلبي خليفة وتوطن بدمشق .

وكان من خلفاء الشيخ ادريس مريد اسمه الشيخ داود خليفة وكان عابداً إلا أنه كان يدعى أنه يصاحب المهدى ، وأن المهدى من جماعته . ومنهم الشيخ باباحيدر السمرقندي ، جاء إلى بلاد الروم و بني له السلطان سليان مسجداً في ظاهر القسطنطينية وكان خاشعاً يستوى عنده الكبير والصغير. ومنهم صفى الدين الملقب « بشيخ السرَّ اجين » من أماسية . ومنهم الشيخ محيي الدين محمد من قرية بقرب أماسية ولم يكن يأكل إلا من زراعة يده . ومنهم الشيخ عبدالغفار من بلدة مدرني ، وكان أبوه منتسباً إلى طريقة الزينيّة ، وكان في شبابه تابعًا لهوى نفسه ، فرأى في منامه أن والده قد ضربه ضربا شديداً وو بخه ، فلما أصبح ذهب إلى الشيخ رمضان وتاب على يده . وكانت له تو بة عظيمة . ومع هـذا فقد كان من العلماء والأدباء ، قال صاحب الشقائق : وكان من محاسن الأيام . ومنهم الشيخ إسحق ، وكان طبيباً نصرانياً قرأ على المولى لطفي الطوقاتي المنطق، والعلوم الحكمية، واهتدى للاسلام، فترك الطب والحكمة ، واشتغل بتصانيف الامام الغزالي ، وداوم على العمل بالكتاب و السنة ، إلا أنه أنكر التصوف لأنه لم يصل إلى أذواقهم . ومنهم الشيخ أحمد شلبي الأنقروي كان من العلماء ، ثم رغب في التصوف ، ولما بلغ سن الشيخوخة أقام بمدينة أنقرة . ومنهم السيد الشريف عبد المطلب بن السيد مرتضى ، وكان سيداً صحيح النسب، وحصل العلم والأدب، ثم رغب في التصوف وسحب الشيخ ابن الوفاء وأجاز له بالارشاد الشيخ يحيي الطوزلري وزوَّجه بابنته ، إلا أنه لم يؤثر العزلة والحلوة بل بقى يختلط بالناس . ومنهم الشيخ عبد المؤمن من أتباع السيد على بن ميمون ، انقطع في مدينة بروسة ، ومن الناس من لم يكن يمتقدبه ، ولكن يقال إنهم كانوا يفترو ن

عليه إتباعاً لأغراضهم . ومنهم الشيخ شجاع الدين الياس من الطريقة الخلوتية وكان أمياً تغلب عليه الجذبة . ومنهم الشيخ احمد بن مركز خليفة ، حصل العلم ، ثم مال إلى التصوف ، وانتفع به كثير من الناس . ومنهم نور الدين حمزة الكرمياني كان من طلبة العلم ثم رغب في التصوف ، واتصل بسنبل سنان ، ثم بمحمد بن بهاء الدين ، وكان مواظبا على آداب الشريعة . ومنهم تاج الدين ابراهيم الشهير «بالشيخ الأصغر العريان » وكان منقطعاً عن النائل ، ساكناً بقرب «مغنيسيا » ومنهم محيي الدين المعروف « بامام قلندرخانة » صحب الشيخ حبيباً القراماني والشيخ ابن الوفاء ، والسيد احمد البخاري ، وكان عالما ولكن انقطع عن الناس ، وكان خطيباً بجامع قلندرخانه . قال الطاش كو برى صاحب الشقائق : سألته عن سنه فقال مائة أو أقل منها بسنتين ، وعاش بعد ذلك مقدار ثمان سنين .

ومنهم مصلح الدين مصطفى من خلفا، السيد احمد البخارى ، كان متوطناً في القسطنطينية في زاويته المسهاة « بذات الأحجار » منقطما إلى الله مشتغلا باصلاح أصابه . ومنهم العارف بالله الشيخ على الكازرواني ، وكان في أول أمره اتصل بخدمة السيد على بن ميمون المغربي ، وكان له اطلاع على الخواطر وأحوال القاوب . ومنهم احمد بن مصطفى بن خليل الطاش كو برى صاحب كتاب « الشقائق النمانية في علماء الدولة المثمانية » ونشأ في أنقرة ، وكان أبوه من العلماء فاعتنى به ، فقرأ على علاء الدين الملقب باليتيم النحو والصرف ، وقرأ على عمه ، وعلى أبيه ، وعلى خاله وعلى المولى محمود ابن قاضى زاده ، وعلى الشيخ محمد التونسي ، وأجازه العلماء الكبار . وتولى محمود ابن قاضى زاده ، وعلى الشيخ محمد التونسي ، وأجازه العلماء الكبار . وتولى المدرسة السلطان بايزيد بأدرنة ، واستقضى في بروسة وتوفى وهو مدرس باحدى المدارس الثمان بالقسطنطينية وله كتاب اسمه «المعالم علم الدكلام» وحاشية على «حاشية المتجريد » للسيد الشريف ، وله كتاب كبير في التاريخ جمع فيه ماذ كره ابن خلكان وأضاف اليه . وقد جمع كتابه الشقائق النعانية بعد أن أصابه الضرر في عينيه ، لأنه وأضاف اليه . وقد جمع كتابه الشقائق النعانية بعد أن أصابه الضرر في عينيه ، لأنه

بعدأن تولى القضاء كف نظره ، فصح فيه المثل: إذا جاء القضاء عمى البصر. ومنهم يحيى بن نور الدين الشهير « كوسج الأمين » وتنقل في المدارس الشهيرة ، ولما بني السلطان سلمان مدرسته بالقسطنطينية ، وجعلها دار الحديث أعطاه إياها ، ثم بلغ السلطان عنه شيء فغضب عليه وعزله ، فأصابه غمشديد لم يعش بعده كثيراً. ومنهم محمود الآيديني المعروف « مخواجه قانبي » وكان من كبار المدرسين ، وتولى القضاء بحلب، ثم يمكة . ومنهم المولى مصلح الدين وكان مدرساً في المدارس الشهيرة ، وتولى قضاء بغداد ، وقضاء حلب ، واستقضى فى أدرنة ، ثم فى القسطنطينية ، وأناف عمره على تسعين سنة . ومنهم مصلح الدين بن شعبان من غاليبولي ، وكان معاماً للامير مصطفى ابن السلطان سليمان ، وكان لا يقطع أمراً إلا بمشورته ، فلما قتل السلطان ابنه عند خروجه من طاعته وقع في هوة الفقر ، وصبر على نوائب الدهر . ومنهم المولى محيي الدين الشهير « بجرجان » وكان يدرس في المدارس الشهيرة ، ثم تولى الافتاء ، ثم عزل بكائنة خروج الامير بايزيد بن السلطان سلمان . ومنهم محمد بن محمد الشهير « بعرب زاده » وكان مدرسا في إحدى المدارس الثمان ، وتولى قضاء مصر وسافر إليها بحراً فى قلب الشتاء فأصابتهم عاصفة فغرق هو وجماعة من رفاقه . ومنهم نعمة الله الشهير « بروشني زاده » وتنقل في المدارس الشهيرة ، ثم تولى قضاء المدينة المنورة ، وحمدت سيرته فى القضاء ، ولكنه كان فىلسانه بذاءة يحذره الناس من أجلها . ومنهم شاه على شلبي بن قاسم بك ، وكان من أصحاب الزهد والصلاح . ومنهم شمس الدين احمد بن أبي السعود وكان مدرساً في إحدى المدارس الثمان ، ثم في مدرسة الامير محمد بن السلطان سلمان ، وتوفى وهو مدرس فيها . ومنهم قورد احمد شلمي ابن خير الدين معلم السلطان سليان ، وكان مدرسا . ومنهم غرس الدين احمد ، نشأ في حلب ، ثم قصد دمشق وأخذ الطب فيها عن رئيس الاطباء المشهور « بابن المكي » ثم ارتحل إلى مصر وأخذ العلوم العقلية والرياضيات عن الشيخ ابن عبدالغفار ، وأخذ علوم الدين عن القاضي زكريا . ومنهم عبدالباقى بن علاء الدين المربي الحلى ، وكان من المدرسين المشهورين ، وتقلد القضاء في حلب ، وفي مكة ، وفي مصر ، وكانت له شهرة عظيمة

إلا أنه كان مقبلا على الدنيا . ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن جمال الدين المعروف « بشيخ زاده » وكان من جلة العلماء ، وأجازه المفتى أبوالسعود . ومنهم محمد بن المفتى أبي السعود ، وكان مدرسا وتقلد القضاء في دمشق . ومنهم المولى صالح بن جلال وكان السلطان سليان أمره بترجمة بعض الكتيب الفارسية فأتمها في قليل من الزمن ثم تولى قضاء حلب ، ثم قضاء مصر ، ومنهم محيى الدين الشهير « بابن الامام » وتولى قضاء حلب . ومنهم الشيخ تاج الدين ابراهيم بن عبد الله ، وكان يدرس بمدرسة سليان باشا في إزنيق ، وله تآليف من جملتها رد على ابن كال باشا . ومنهم دده خليفة وتولى التدريس ثم الافتاء ، وله تآليف من جملتها رد على «شرح التفتازاني في الصرف» .

# السلطان سلم الثاني

هذا وتولى بعد السلطان سليان الكبير ولده السلطان سليم الثانى ، وذلك في أوائل ربيع الأول سنة أربع وسبعين وتسعائة ، وكانت وفاة السلطان سليان رحمه الله في اليوم الثانى والعشرين من صفر سنة أربع وسبعين وتسعائة ، وجاؤا بجنازته إلى القسطنطينية ، وكان يوماً عظيما ، و بقى خبر موته مكتوماً خسين يوماً ، وجاء في تاريخ سلطنة سايم الثاني : سليم تولى الملك بعد سليان .

ولما جاء سليم بجنازة أبيه إلى القسطنطينية لم يوزع على الانكشارية العطايا التى اعتاد السلاطين توزيعها عند جلوسهم على عرش السلطنة ، فحصلت ثورة صارت تتفاقم ، وعجز الوزراء عن قمعها ، وخاف السلطان على نفسه فاضطر إلى إجابة طلب العساكر ، وأنفق جميع ما فى الخزانة حتى أسكتهم . وكان سليم الثانى أول سلطان انحرف عن الجادة التي كان يسير عليها آل عثمان ، فانهم كانوا بأجمعهم أبطالا يباشرون القتال بأنفسهم ، ولا يعرفون للراحة معنى ، ولم يكن لهم غرام إلا بالفتوحات وتأييد الاسلام ، وتحصين ثغور المملكة ، وقهر عداها . وكانت هم جميعهم سامية لا يعرف منهم زكس ولا وكل ، فما بدأ دور التراخى في آل عثمان إلا فى زمن سليم الثانى . وكان محباً للدعة والراحة ، ملازماً للحرم مدمناً لشرب الخر ، مسترسلا إلى الشهوات وكان محباً للدعة والراحة ، ملازماً للحرم مدمناً لشرب الخر ، مسترسلا إلى الشهوات

وفى أيامه ارتفع التحريج عن الخرة ، فكاد يعم شربها . و إنما روى صاحب الدر المنظوم أنه قبل موته تاب وكسر أدوات اللهو وأوانى الشراب ، وكان قد ألقى السلطان سليم بمقاليد الأمر إلى وزيره الصوقلى ، ولولا الصوقلى لسقطت هيبة السلطنة . ولم يمت سليان القانونى حتى انعقدت فى ١٧ فبراير سنة ١٥٦٨ معاهدة بين الدولة العثمانية والمجر على أن كل فريق يحفظ ما بيده ، وأن النمسا تؤدى للدولة ثلاثين ألف دوكة سنويا ، وتعترف بسيادة الباب العالى على البغدان ، والفلاخ ، وترانسلفانيا . ولم تحصل النمسا على هذا الصلح إلا بعد أن رشت رجال الباب العالى بأر بعين ألف دوكة .

وكان الصوقلي يريد أن يرسل عساكر تستولى على بلاد الڤولغا في شمالي الروسيا حتى يقطع ما بين الروس و بين آسيا ، فسرح جيشا إلى استراخان ولكن لم توفق تلك الغزاة برغم جميع ما بذله الصوقلي من العناية ، ولم يساعده خان القريم « دولة غرائي » كما كان ينتظر . وفكر الصوقلي في فتح « ترعة السويس » لتتمكن الدولة العثمانية من البحر الأحمر والبحر الهندي ، ولكنه لم يتمكن من إجراء فكرته هذه بسبب توالى الحروب. وفى زمن السلطان سليم الأول كانت الحجاز واليمن دخلتا في طاعة الدولة ، ولكن الزيدية لم يلبثوا أن ثاروا على العثمانيين بقيادة الامام مطهر و بعد أن دخل الأتراك إلى صنعاء أخرجوهم منها ومن سائر المدن ، ولم يبق ترك إلا فى زبيد . فأرسلت الدولة سنان باشا الأرناؤوطي فتغلب على الزيدية واعترف الامام مطهر بسيادة السلطان . وفرزمن سليم الثاني افتتحت الدولة « جزيرة قبرص » و يقال إن الذي رغب السلطان في فتحها رجل يهودي برتغالي اسمه « يوسف ناسي » مدح له خمر قبرص ، فجرد عليها أسطولا وفتحها ، وقيل إنه وعد هذا البرتغالي بتوليته قبرص ، ولكنه بعد الفتح استحيى من أنجاز ذلك الوعد المدنى الذي حمله عليه الشرب ولكنه أعطى البرتغالي لقب «دوك ناكسوس» وكان الوزير الصوقلي غير مرتاح إلى فتح قبرص يفضل على ذلك إنجاد مسلمي الأندلس الذين كانوا يثورون المرة بعد الأخرى على الاسبانيول ، و يستنجدون آل عثمان . ولكن « لالا مصطفى باشا »

والوزير « بيالى » وقبطان البحر أرادوا السلطان على فتح قبرص. فساقت الدولة مائة ألف مقاتل إلى تلك الجزيرة ، ونزلت العساكر في ١ آب سنة ١٥٧٠ . وحاصر العثمانيون « نيكوزيا » وأخذوها عنوة ، ويقال إنهم قتلوا عشرين ألفا من الأهالى واستولى الاتراك على « ليماسول » و « لارناكا » وامتنعت « فاماغوسته » ورد "ت هات الأتراك ، لكنها لم تقدر على المقاومة الى الآخر ، واستولى الترك عليها ، وقتلوا قائدها « براغادينو » الذي أبدى تلك المقاومة الشديدة . ولما وصل خبر قبرص الى أو ربة اتفقت البندقية ، والبابا ، ودولة اسبانيا ، وفرسان مالطة ، واثنتا عشرة سفينة أو ربة اتفقت البندقية ، والبابا ، ودولة اسبانيا ، ففرسان مالطة ، واثنتا عشرة سفينة للبابا ، ومائة وأربعون سفينة البندقية ، فتلاقى هذا الاسطول بالاسطول العثماني في كاكتو بر سنة ١٩٥١ وكان الاسطول العثماني ثلاثمائة سفينة ، واشتبك القتال بازاء جزائر «كور زولارى » على سواحل بلاد الارناؤ وط .

و وقعت سفينة قبطان البحر العثماني بين سفينتي الأميرال الاسبانيولي ، والاميرال البندقي ، فجاءت أربع سفن عثمانية لأجل تخليص أمير البحر العثماني ، وفى أثناء المعمعة أصابته رصاصة فسقط ، وهجم الاسبانيول وقطعوا رأسه ، ودارت بعد ذلك الدائرة على العثمانيين ، فأخذ الأسطول المسيحي منهم مائة وثلاثين سفينة غصباً ، وأحرقوا أربعاً وتسعين ، وغنموا ثلاثمائة مدفع ، وأسر وا ثلاثين ألف مقاتل ، وأنقذوا خمسة عشر ألف أسير مسيحي . ولم ينج من الأسطول الاسلامي الاأر بعون سفينة لأمير الجزائر . وكانت خسائر أسطول النصرانية لا تزيد على خمس عشرة سفينة ، وثمانية المورية مقاتل . و بعد هذه المعركة المشهورة بمعركة «ليبانت» لم تقم للبحرية الاسلامية قائمة تحمد في البحر المتوسط .

ولهذه المعركة قرعت طبول البشائر في جميع العالم المسيحى ، ولا يزال أهل ايطاليا يحتفلون كل سنة بتذكار هذه الموقعة . ولما بلغ الخبر السلطان امتنع ثلاثة أيام عن الطعام ، وطرح نفسه على الأرض يستغيث بالله أن يرأف بالاسلام ، لأن القوة البحرية التي كان أسسها سليم الأول وسليمان القانوني استولى عليها البوار بهذه الكائنة

ولكن الصوقلي بمهارته لم يلبث أن شرع بتجديد الاسطول العثماني بسرعة خارقة للعادة ، وعضده في ذلك أمير الجزائر « أولوج على » وتوجهت عليه أمارة البحر . فبني العُمَانيون مائة وخمسين سفينة حربية ، وكان القرار هو أن يبنوا مائة وخمسين سفينة ثانية ، فقال قبطان البحر: إنه يصعب على الدولة استحضار كل لوازم هذه السفن ، فأجابه الصوقلي الصدر الأعظم : بأن السلطنة بمنابع ثروتها تقدر أن تجمل جميع الأسلحة من الفضة ، وجميع الاشرعة من الاطلس . وهكذا خرج الاسطول العثماني في سنة ١٥٧٧ بمائتين وخمسين بارجة حربية ، فعادت البندقية تحسب للعاقبة حساباً . وفي ٧ مارس سنة ١٥٧٣ ارتضت بالصلح مع الباب العالى ، وتخلت عن جزيرة قبرص ، ودفعت ثلاثمائة الف دوكة تعويضات . ثم طرد العثمانيون الاسبانيول من تونس واستولوا على هذه البلدة ، وامتنع الاسبانيول بحلق الواد الا أن « الدون جوان دوتریش » جا، باسطول الی تونس ورد ؓ مولای حسن الحفصی الی الملك ، ولم يطل هذا الامر اذ بعد سنة ونصف جاء سنان باشا ومعه أر بعون الف مقاتل ، فطرد الحفصي والاسبانيول معاً ، واستولى على قلعة حلق الواد التي كان امتنع الاسبانيول بها. ثم عصت بلاد البغدان ؛ فارسلت الدولة جيشاً خلع أميرها ، ونصب مكانه رجلاً اسمه « ايڤونيا » وفر أمير البغدان السابق الى الروسيا حيث قتله « ايڤان » ملك الروس. ثم إن ايڤونيا نفسه عصى على الدولة ، وظاهره القوزاق ، واستولى على « برايلا » و « بندر » و « اكرمن » فزحفت اليه الجنود العثمانية فهزمته ووقع فى الاسر واستؤصل القوزاق باجمهم. ومات السلطان سليم فى ١٢ دسمبر ١٥٧٤. ومع ما كان عليه هذا السلطان من القصور فقد كانت وفاته مصيبة على الدولة لأنه بعد وفاته سقط الصدر الاعظم الصوقلي وكان رجلا من دهاة الرجال ، وكان نادر المثال.

وجاء في « شذرات الذهب » نقلا عن الاعلام أن السلطان سليم الثاني ولد سنة تسع وعشر بن وتسعائة ، وجلس على تخت السلطنة يوم الاثنين لتسع من ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وتسعائة ، ومدة سلطنته تسع سنوات . وسنه حين تسلطن

ست وأر بعون سنة ، وعمره كله ثلاث وخمسون سنة ، وكان سلطانا كريماً ، رؤوفا بالرعية ، رحيا ، عفواً عن الجرائم حليما ، محباً للعلماء والصلحاء ، محسناً إلى المشايخ والفقراء ، طالما طافت بكفيه الآمال واعتمرت، وصدع بأوامره الليالى والايام فأتمرت كم أظهرت لسواد الكفرة يد صارمه البيضاء آية للناظرين ، وكم جهز جيوشا للجهاد في سبيل الله فقطع دابر القوم الكافرين .

فمن أكبر غزواته فتح جزيرة قبرص بسيف الجهاد ، ومنها فتح تونس المغرب وحلق الواد ، ومنها فتح ممالك اليمن واسترجاعها من العصاة . ومن خيراته تضعيف صدقة الحب على أهل الحرمين ، والامر ببناء المسجد الحرام . وتولى بعده ولده السلطان مراد ، وتاريخ جلوسه :

بالبخت فوق التخت أصبح جالساً ملك به رحم الآله عباده و به سرير الملك سر فأرخوا حاز الزمان من السرور مراده اه. وهو من نظم الشاعر « ماميه » الرومى .

وفى زمان السلطان سليم الثانى نبغ من العلماء؛ الشيخ محيى الدين المشتهر « بحكيم شلبى » وكان من الاطباء . وعلاء الدين المنوغادى ، وكان من المدرسين السكبار ، وتولى قضاء بغداد . والمولى شمس الدين احمد بن أخى القرامانى ، وكان مدرسا أيضا مدرسا ، ثم تولى قضاء المدينة المنورة . و يعقوب الشهير « بجالق » وكان مدرسا أخيراً باحدى المدارس الثمان ، ثم تولى قضاء بغداد . وتاج الدين ابراهيم ، وقضى حياته فى التدريس ، وكان في المدرسة التى بناها السلطان سليان فى دمشق . ومحمد ابن عبد الوهاب بن عبد الكريم ، وأخذ عن أبى السعود المقتى ، وعن كال باشا زاده ، وتولى قضاء حلب ، ثم قضاء الشام ، ثم قضاء مصر ، ثم صار قاضيا بالعسكر زاده ، وتولى قضاء حلب ، ثم قضاء الشام ، ثم قضاء مصر ، ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور . ثم اختلف مع الوزير الكبير فاعتزل ، وكان من الاجواد الكبار فوق علمه وفضله . ولما جمع المولى محيى الدين سباهى زاده حواشيه التى علقها على « حاشية التجريد » للسيد الشريف صدرها باسمه فأعطاه مائة دينار . ويقال إنه حصل لهمن قضائه بالعسكر سبعون ألف دينار ، أنفقها كاما ومات وعليه أر بعة آلاف دينار .

وكانت له مقالات على منوال « مقامات الحريرى » وعلق حواشي على « حاشية الدواني للتجريد » وله شعر عربي بديع ، ومنهم السيد حسن بن سنان ، خدم المقتى أبا السعود ، ودرس في المدارس الشهيرة ثم تقلد قضاء حلب ، ثم انتقل إلى مكة وحمد أهل الحجاز قضاءه . ومنهم مصلح الدين داود زاده ، وتنقل في المدارس حتى صار إلى إحدى المدارس الثمان ، ثم إلى مدرسة سليم خان ، ثم تقلد قضاء المدينة . ولما دخل الحرم الشريف أعتق مماليكه ومات بالمدينة ودفن بالبقيع .

ومنهم المولى محمود معلم الوزير الكبير محمد باشا ، وتنقل في المدارس ، تم تولى قضاء القاهرة ، وحمد الناس قضاءه . ومنهم مصلح الدين الشهير «بمعلم السلطان جهانكير» ابن السلطان سليان ، وكان من العلماء العاملين . ومنهم محيى الدين الشهير « بابن النجار » نشأ في اسكوب من الرومللي ، وتولى التدريس مدة طويلة ثم تولى قضاء بغداد ، وكان فاضلا أديبا ، وله نظم بالتركي والعربي . ومنهم عبد الرحمن المعروف « بالدارزاده » كان مدرسا في ديموطقة ، ثم في القسطنطينية ، وتولى قضاء المدينة المنورة ، وقضاء حلب . ومنهم مصلح الدين بستان ، وكان مدرساً في احدى المدارس الثمان ثم تولى قضاء ابروسة ، ثم قضاء أدرنة ، ثم قضاء القسطنطينية ، ثم قضاء العسكر المنصور . وكان من فحول العلماء ، وله تآليف قيمة . ومنهم مصلح الدين الشهير «كوجك بستان » وكان من كبار المدرسين . وأفتى في بلاد مغنيسيا .

ومنهم المولى عبد الله الشهر « بغزالى زاده » وهومن ذرية الامام الغزالى ، وكان منسو با إلى الوزير الكبير رستم باشا وولاه القضاء فى قصبة أبى أيوب الانصارى مع قصبة غلطة ، فلما عزل رستم باشا عزل هو أيضا معه ، وكان محمود الطريقة . ومنهم المولى جعفر ابن عم المفتى أبى السعود ، كان مدرسا ثم تولى قضاء دمشق ، ثم قضاء العسكر فى الأناضول ، وكان عالما عابداً . ومنهم شاه محمد بن حزم ، وهو من ذرية جلال الدين صاحب « المثنوى » وكان من أكابر المدرسين ، وتقلد قضاء القاهرة ، ثم قضاء القسطنطينية ، وكان من فحول العلماء إلا أنه كان معجباً مستبداً صعب المقادة ، وله حواش على كستاب «الاصلاح والايضاح» لكمال باشا زاده ، وحاشية

على «حاشية التجريد» للسيد الشريف. ومنهم احمد بن عبد الله المشتهر « بالغورى» ودرس بمدرسة السلطان بايزيد في دمشق ، وكان عالما أديبا له رسالة « في علم الخط » ومنهم المولى يحيى بن عمر من أماسية ، وكان من المدرسين العظام ، و بلغ السلطان عنه شيء فعزله عن التدريس ، فانقطع عن الوزراء واتخذ مسكناً في بشكطاش من القسطنطينية ، و بني أيضاً مدارس ومسجداً ، وكان يطعم الفقراء ، وكان الناس يعتقدون فيه الولاية ، ولما مات صلى عليه المفتى أبو السعود ، وكانت له جنازة عظيمة . ومنهم احمد بن محمد بن حسن الصامسوني ، وقضى حياته في التدريس ، وتولى مرة قضاء حلب ، وحمده الناس في قضائه . ومنهم المولى عطاء الله معلم السلطان سليم الثاني وكان يعلمه عند ما كان أميراً على مغنيسيا ، فلما جلس على كرسي السلطنة حظى عنده وصار يشاوره ، وصار يقدم رجاله وربما قدم غير المستحق على المستحق ، فخاض الناس في عرضه ونسبوه إلى التعصب ، ولما مات كانت له جنازة حافلة ، وصلى عليه المفتى أبوالسعود، ونزل السلطان إلى الباب العالى بنفسه. ومنهم الشيخ رمضان وكان خطيباً في جامع احمد باشا في « چورلو » وتوفي هناك ، وكانت له تا ليف وحواش. ومنهم پير احمد المشهور « بليث زاده » كان أبوه قاضياً في مصر وقضي حياته في التدريس. ومنهم المولى سنان وكان أيضا من المدرسين المعروفين ، ومن مزاياه أنه كان يسعى في مصالح الناس مقصداً لذوى الحوائج. ومنهم علاء الدين على بن محمد المعروف « بحناوى زاده » وكان مدرساً في إحدى المدارس الثمان، ولما بني السلطان سلمان المدرستين اللتين بناهما غربى جامعه الكبير أعطاه إحداها ، ثم تولى القضاء في دمشق ، ثم في بروسة ثم في أدرنة ، ثم في القسطنطينية ، ثم صار قاضي العساكر وكان من فحول العلماء، وقد جمع الأدب إلى العلم، وله بدائع النظم، وله كتب كثيرة . ومنهم الشيخ يعقوب الكرماني . وكان أبوه من الجند ، ولكنه رغب فى العلم والعبادة . ومنهم محمد بن خصرشاه المعروف « بابن الحاج حسن » ، وكان مدرساً شهيراً . ثم تقلد قضاء المدينة المنورة ، ثم قضاء مكة المشرفة . ومنهم مصلح الدين اللاري نسبة إلى « اللار » بالراء المهملة . وهي مملكة بين الهند وشيراز ، جاء من ( ١٥ - تعليقات )

بلاده إلى القسطنطينية ثم خرج إلى ديار بكر وآمد، ومات هذاك. وله تآليف وحواش على الكتب المشهورة، وأراد معارضة المفتى أبى السعود في قصيدته الميمية فقصر عنه. ومنهم الشيخ أبو سعيد بن الشيخ صنع الله، أصله من بلاد تبرين وكان من المرشدين، ومن الأجواد، وكانت له كلة نافذة عند الملوك. ومنهم شمس الدين احمد بن مصلح الدين المشتهر « بمعلم زاده » يقال إنه من ذرية ابراهيم أدهم رضى الله عنه. وكان مدرسا ثم تولى القضاء، وما زال يرقى فى القضاء حتى تولى قضاء عسكر الرومللي.

قال صاحب « العقد المنظوم ، فى ذكر أفاضل الروم » : إنه كان مجبولا على اللطف والكرم ، غير أن فيه طعماً زائداً ، وحرصاً وافراً ، سامحه الله أولا وآخراً . ومنهم الشيخ بالى الحلوتى المعروف « بسكران » وتعاطى فى أول أمره التدريس ، ثم تبع الطريقة الصوفية فترك التدريس والافادة ، وعكف على الزهد والعبادة . ومنهم على بن عبد العزيز المشتهر « أم الولد زاده » وكان مدرساً كبيرا ، ولكنه لم يكن له حظ فعانى كثيرا من الفقر ، ونكبات الدهر ، ثم تولى قضاء حلب ، ولم يكد يتولاه حتى مات . وعارض المفتى أبا السعود فى قصيدته الميمية لأنه كان ضار با بسهم فى الأدب ؛ متمكناً من لغة العرب . ومنهم الشيخ محيى الدين بركيلو ، وكان عالما عادلا قوالا بالحق لا يهاب الحكام والامراء ، ور بما و بخهم فى وجوههم . ومنهم عادلا قوالا بالحق لا يهاب الحكام والامراء ، ور بما و بخهم فى وجوههم . ومنهم بن عجد بن أبى السعود ، وتولى قضاء القسطنطينية ثم قضاء العسكر ، وكان من أفذاذ بن عجد بن أبى السعود ، وتولى قضاء القسطنطينية ثم قضاء العسكر ، وكان من أفذاذ العاماء وتوفى وما بلغ عمره الثلاثين سنة .

وأما أبو السعود افندى المفتى بن مصطفى العادى الشهير ؛ فانه كان حسنة زمان السلطان سليان ، وكان منه بمقام القاضى أبى يوسف من هر ون الرشيد ، والقاضى الفاضل من صلاح الدين يوسف ، والقاضى منذر بن سعيد البلوطى من عبد الرحمن الناصرالأموى ، ولم تطر شهرة أحد من شيو خ الاسلام فى دولة آل عثمان مطار شهرته ولد رحمه الله سنة ثمان وتسعين وثما عائة بقرية قريبة من القسطنطينية ، من

خواص أوقاف الزاوية التي كان السلطان بايزيد خان قد بناها للمولى محيي الدين العادى والد أبي السعود ، وقرأ المولى أبو السعود على والده ، وعلى الشيخ عبد الرحمن المشتهر « بشيخ زاده » و بدأ أبو السعود افندى بالتدريس يتنقل من مدرسة إلى مدرسة حتى انتهى إلى إحدى المدارس الثمان ، ولما فارقها ودعها بأبيات منها :

دنا النأى عن نجد فأصبحت قائلا وداعاً لمن قد حل هـ ذى المنازلا فياحبـ ذا تيك المهـ الم والربي بهاكل من تهوى وما كنت آملا نسيم الصبا عرج عليها ونادها سقَتك الغوادى وابلا ثم وابلا ثم وابلا ثات عنك دارى لاقلى وسآمـة بلى فعَلَ التقدير ماكات فاعـ لا ولن تبرح الأشواق تزداد فى الحشا إلى أن أرى أمراً من الدهر هائلا

وتقلد قضاء بروسة ، ثم قضاء القسطنطينية ، ثم قضاء العسكر في الرومللي .

قال صاحب الدر المنظوم: «ولما انتقل المولى سعد بن عيسى بن أمير خان إلى رحمة ربة ؛ اضطرب أمر الفتوى، وانتقل من يد إلى يد، ولم يثبت سقف بيته على عمد حى تسلم أبو السعودافندى زمام الافتاء وذلك سنة اثنتين وخمسين وتسمائة، و بقى فى عهدته محواً من ثلاثين سنة ، وكتب الجواب مراراً فى يوم واحد . ثم قال صاحب الدر المنظوم: «وسارت أجو بته فى جميع العلوم مسير النجوم» وكانت وفاة أبى السعود فى أوائل جادى الأولى سنة اثنتين و عمانين و تسمائة، وصلى عليه المولى سنان مُحَشَّى «تفسيرالبيضاوى» ودفن فى جوار أبى أيوب الأنصارى . ثم قال صاحب الدر المنظوم: «إنه تفرد فى ميدان فضله فلم يجاره أحد ، وضاقت عن إحاطته صدور الحصر والحد من يعارضه و يكايده ، وقد وصل تلاميذه وأصابه إلى المناصب السمية ، والمراتب من يعارضه و يكايده ، وقد وصل تلاميذه وأصابه إلى المناصب السمية ، والمراتب من يعارضه و يكايده ، وقد وصل تلاميذه وأصابه إلى المناصب السمية ، والمراتب والاشتعال بما هو أهم وأقوى ؛ عن التفرغ للتصنيف ، سوى أنه اختلس فرصاً وصرفها إلى التفسير الشريف ، وقد أتى فيه عالم تسمح به الأذهان ، ولم تقرع به الآذان وسماه « بارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ولما وصل منه إلى آخر وسماه « بارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ولما وصل منه إلى آخر

سورة ص ورد التقاضى من طرف السلطان سايمان خان ، وظهر كال الرغبة والانتظار فلم يمكن التوقف والفرار ، فبيض الموجود وأرسله بصهره المولى محمد المشتهر «بابن المعلول» فقابله السلطان بحسن القبول ، وأنهم عليه بما أنهم ، وزاد فى وظيفته كل يوم خمسمائة درهم . و بعد ذلك تيسر له الختام ، و رتبه بالكال والتمام ، وأرسله إلى السلطان ثانياً بعد إتمامه ، فقابله السلطان بمزيد لطفه و إنعامه ، وزاد فى وظيفته مائة أخرى .

وكان يمنعه عن الاكثار من التأليف تواتر الفتوى من الآفاق. ومن شمائله أنه كان ذا مهابة عظيمة قلما يقع فى مجالسه أخذ ورد، ولكنه كان كثير المداراة للناس مائلا إلى مداهنة رجال الحكومة، وكان طويل القد، خفيف العارضين، غير متكلف فى اللباس والطعام. انتهى بتصرف. وله من النظم القصيدة الميمية المشهورة

أبعد سليمى مطلب ومرام وغير هواها لوعة وغرام وفوق حماها ملجأ ومثابة ودون ذراها موقف ومقام وهيهات أن يثنى إلى غير بابها عنان المطايا أو يشد حزام هي الغاية القصوىفان فات نيّالها فكل منى الدنيا على حرام سلا النفس عنها واطمأنت بنأيها سلو رضيع قد عراه فطام وهي تسعون بيتاً شرحها كثير من العلماء . وله مشيراً إلى تعلق الانسان بالعالم الجسماني قصيدة مطلعها :

طال الثواء بدارة الهجران مثوى الكروب قرارة الاشجان ومنها:

وإلى م تسلك مسلك الحسران بادى التقلب دائم الحفقات وتحل في مغنى عقيب مغانى قد كان ما في حيز الامكان مع مابه من شدة وحران

حتى م ترتع فى مراتع غفلة فكأن قلبك فى جناحى طائر مازلت تبغى مطلباً عن مطلب أو ماكفى ما قد بلغت من المنى ألقى الزمان إليك حبل قياده

لو أنت عملك كل ما قد رمتـــه فاعلم بأت جميع ذلك فاني سر فی فضاء العالم العلوی کم هـذا الجثوم بعالم الجثمان من حضرة الأشباح والأبدان قد آن من شمس الحياة طلوعها وجاءه كتاب من شريف مكة ، فأجابه بجواب فيه مايأتي :

كالبدر يبدو من خلال غمام بمالابس الأعجام والأروام فهو المرام وأى أى مرام حرَم عليه تحيتي وسلامي ياليت شعرى هل أفوز بزورة يوماً وقد ضربت هناك خيامى

وخريدة برزت لنا من خدرها عربيــة فتنــكرت وازَّىنت طوبی لمن رزق الوقوف ببایها باب إليه تشوقى وتوجهي

## السلطان مراد الثالث

وتولى بعد سليم الثاني ابنه مراد الثالث ، وكان محباً للعلم والادب ، إلا أنهاستولى عليه شهوتان ؛ إحداها حب المال ، والثانية حب الجال . وأفرط في معاشرة النساء الى الحد الذي أضر معله ، ولكنه أصدر أمراً قاطعاً بمنع الخر ، فثار به الانكشارية والسباهية ، حتى اضطروه الىالغاء هذا الامر ، فانعكس المثل ، وصار : اليومأمر وعداً خمر . وفي زمانه خَرقت النمسا الصلح ، فسارت العساكر العثمانية وهزموا جنودها وقتل « هر برت بار ون اوسبرغ » في المعركة وأرسل رأسه الى القسطنطينية . فطلبت النمسا الصلخ، ولكن العثمانيين لم يزالوا يشنون الغارات على استيريا، وكارنيتا فاضطر النمسويون الى القتال. وفي ذلك الزمان صار « اتيان باتو رى » ملكا على بو لونيا ، فاتفق مع البابا ومع امبرطور المانيا على حرب صليبية يصلونها الاتراك، وبدأت المذاكرة في كيفية تقسيم السلطنة العثمانية . وقد سبق لنا في حواشي « حاضر العالم الاسلامى » أن المالك الاور بية في مدة ستمائة سـنة قررت تقسيم الساطنة العثمانية و بلاد الاسلام مائة مرة ، ذكرناكل واحدة منها ، وكيفية المذاكرات التي جرت بها فمن شاء فليراجع ذلك هناك .

وقد كانت عزيمة إتيان باتورى هذا من أهم هذه العزائم النصرانية بحق دولة آل عثمان . وكان يريد أيضاً استئصال إمارة موسكو ، ولكنه مات قبل أن يضع عزيمته هذه موضع الاجراء . وفي مدة مراد الثالث ضعفت قوة الصدر الاعظم الصوقلي ، وتغلب عليه رقباؤه ، وتمكنوا من عزل حواشيه والمنسو بين اليه ، وما زالوا يقصون من أجنحته الى أن أرسلوا من قتله سنة ١٥٧٩ ففقدت الدولة بفقده رأسها المفكر ، وعقلها المدبر .

وكان شاه العجم طهماسب قد مات مسموماً ، وخلفه ابنه حيدر فقتل في يوم مبايعته ، وتولى أخوه اسماعيل فاستقر في الملك ثمانية عشر شهراً ، فانتهز العمانيون الفرصة وشنوا الغارة على أطراف العجم ، واستولوا على بلاد كرجستان كلها ، وقسموها الى أربع ولايات ؛ فتولى أزدمير عمان باشا ولاية شيروان ، وتولى محمد باشا تفليس وحيدر باشا صخوم ، وتولى ابن اللاوند على كرجستان الاصلية . فأرسلت سلطنة العجم أربعة جحافل لاسترداد بلاد كرجستان ، فوقعت المعارك بين الفريقين ، وكانت الحرب سجالا بينهما . الا أن أزدمير عمان باشا في الداغستان كان دائماً مظفراً . فأتم فتح داغستان وكر" على الروس .

ولما كان خان القريم تخلف عن مساعدة الدولة أراد أن يقاتله ، فزحف محمد غرائي خان القريم بأر بعين الف فارس ، وكاد يوقع بأزدمير عثمان باشا ، الا أن إسلام غرائي اخا محمد تولى القريم من قبل السلطان ، فزحف على اخيه فتفرق عن محمد غرائي جميع جنده وقتل . فلما رجع أزدمير عثمان باشا الى القسطنطينية ، دخل بأبهة عظيمة لم تحصل لقائد قبله ، وتولى الوزارة العظمى مع قيادة الجيش الزاحف لحرب العجم . ثم إنه سار بمائه وستين الف مقاتل الى تبريز ، وهزم العجم ، ودخل تلك العجم ، ولكن ساءت صحته فتعطلت الحركات العسكرية ، وظفر حمزة مرزا قائد العجم بالعثمانيين . وفي أثناء ذلك مات عثمان باشا ، وتقهقر الجيش العثماني ، و رجع العجم فحصروا تبريز وحملوا عليها خمسة عشر حملة ، وأصلوها ثمانية وأر بعين معركة العجم لم يقدروا عليها ، وأرسلت الدولة فرهاد باشا لنجدتها . وفي هيعة ذلك اغتيل ولكنهم لم يقدروا عليها ، وأرسلت الدولة فرهاد باشا لنجدتها . وفي هيعة ذلك اغتيل

القائد حمزة مرزا، وظفر فرهاد باشا ظفراً عظيا بالايرانيين، فاضطر الشاه عباس الى طلب الصلح، فانعقدت المعاهدة على أن تبقى كرجستان، وشيروان، ولورستان وتبريز، وقسم من أذر بيجان للدولة العمانية. وفى زمن مراد الثالث اضطر بت المملكة بكثرة الفتن، وظهرت علامات اختلال الادارة، فثار الانكشارية فى استانبول لأنهم أرادوا أن يؤدوا اليهم رواتبهم بمعاملة ورق رقيق لم يرتضوا بها، فهجموا على قصر السلطان.

وفى مصر ثار الجند على أو يس باشا الوالى ، وفى تبريز خرج الجند أيضاً عن الطاعة فذبح منهم جعفر باشا ألفاً وثما نمائة ، وفى بود عاصمة الحجر انتقض الجند بسبب تأخر أرزاقهم وقتلوا الوالى . وما زال الجند لا سيا الانكشارية \_ يزدادون تمرداً حتى قررسنان باشاالصدر الأعظم الدخول فى حرب معدولة أجنبية ليشغل الانكشارية عن العصيان ، فسرح جيشاً تحت قيادة حسن باشا والى بوسنة يهاجم النمسا ، فانهزم حسن باشا وزحف سنان باشا بنفسه ففتح « ڤيسيريم » و « بالوته » إلا أن قائد بود النهزم واستولت النمسا على تسع قلاع ، ثم ثارت « ترانسيلقانيا » و « الفلاخ » و « البغدان » واتحدت هذه الامارات الثلاث مع النمسا وقتلوا المسلمين الذين كانوا ساكنين فيها ، ولم تكن أحوال السلطان فى ٦ يناير سنة ١٥٩٦ .

ونبغ فى زمن هذا السلطان من العلماء ؛ الطبيب الياس القرامانى ، وكان فى الأصل طبيباً ثم تبحر فى العلوم العقلية والنقلية ، ولكنه بقى يتعاطى الطب. وكان فرهاد باشا من وزراء السلطان مراد الثالث مبتلى بحبس البول ، فأشار عليه الطبيب الياس بتناول معجون تناوله ، فمات بعد ذلك بالزحير ، فاتهم الطبيب بأنه تعمد قتل فرهاد بايشارة من الوزير محمد باشا الذى كان رقيبه ، فدخلت زوجة فرهاد باشا على السلطان وطلبت قتل الطبيب ، فأخذ وحبس وأمر السلطان بالتحقيق ، فلم يثبت شيء على الطبيب وشفع به المفتى والعلماء ، فأخرج من الحبس ، فجاء خدام فرهاد باشا وقتلوه . ولما وقف السلطان على ذلك غضب غضباً شديداً ، وقبض على ستين شخصاً

من جماعة فرهاد باشا ، وصلب منهم عشرة ، ونني الباقين . ومنهم مصلح الدين بن علاء الدين المشتهر « بجراح زاده » ولد فى أدرنة وقرأ على المولى لطف الله بن المولى شجاع ، ثم تبع طريق الصوفية ، وصار من الأولياء ، ومات بأدرنة ، وتنسب إليه الكرامات الكثيرة . ومنهم عبد الرحن بن على الأماسي ، كان من المدرسين ثم استقضى فى بروسة ثم فى أدرنة ، ثم فى العسكر المنصور ، ثم فى مكة المكرمة . وكان ذا خطوة عند السلطان سليم الثانى ، و بقى إلى زمن السلطان مراد الثالث . ولكن صاحب الدر المنظوم نبزه بمداهنة الوز راء وانهما كه بالرئاسة ، وليس ذلك مستحسنا فى العلماء . ومنهم الشيخ محرم بن محمد من قسطمونى ، وكان من المتصوفة . ولما أثم السلطان سليمان جامعه الشهير نصب له به كرسى ، فكان يدرس تارة و يعظ أخرى ومنهم المولى شمس الدين أحمد ، وكان من العلماء وأصحاب الأخلاق . ومنهم محمد بن أحمد المشتهر « بززن » كان أبوه من ندماء السلطان سليم الأول ، وطلب العلم وانتهى أحمد المشتهر « رودس فى مدرسة السلطان بجزيرة « رودس » ، وكان أطلس بحيث إذا عرى عن زى الرجال يشتبه المره على النظر ، ويكون مصداق ما قال الشاعر :

وما أدرى وسوف أخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء ؟!

يحكى أنه كان مع السلطان مراد الثالث ببلدة مغنيسيا ، وكان قد ظهر الجراد وأكل الزروع كلها ، فقال السلطان : كأنما الجراد لعب بلحية المفتى أيضاً ، ومنهم أحمد بن حسن الصامسوني ، وكان من المدرسين ، ثم تولى قضاء حلب ، ثم قضاء دمشق ، ثم قضاء مكة ، وحمدت سيرته . ومنهم محمد بن عبد العزيز المشتهر « بمعيد زاده » من مرعش ، لازم المولى خير الدين معلم السلطان سليان ، وصار يتنقل فى المدارس ، ودرس فى مدرسة السلطان سليان فى دمشق ، ثم تولى قضاء بيت المقدس وكان عالماً أديباً ، وله نظم يمدح به أهل بروسة و يقول فيهم :

رأيناهم أشد الناس حبًّا لأهل العلم رأساً أو مسوساً فلو كات البلاد بني أبينا لكانت هذه فيهم عروساً

ومنهم المولى محود المشهر « بالكاتب » ولد في سلانيك ، وكان من المدرسين المعروفين ، وتولى قضاء بغداد ، ثم قضاء آمِد . ومنهم المولى زين العباد من أولاد الشيخ ابراهيم التنوري القيصري ، ولد في قيصريه ، وطلب العلم ، واتصل بكبار العلماء، وأخذ عنهم، وصار من المدرسين ودرُّس في دمشق عدرسة السلطان سلمان. ومنهم رمضان المشتهر « بناظر زاده » وكان من المدرسين المعروفين ، وتقلد قضاء الشام ، ثم قضاء مصر ، وكان عالماً عاملا حسن الصورة والسيرة ، احترز من التأليف خوفا من الخطأ . ومنهم المولى حسن ولازم المفتى أبا السعود ، ودرس باحدىالمدارس الثمان ، وتقلد قضاء الشام ، ثم قضاء مصر ، ثم قضاء مكة ، ثم قضاء القسطنطينية . ومنهم المولى حامد من قونية . وكان من المدرسين ، وتقلد قضاء دمشق ، ثم قضاء مصر ، ثم قضاء بروسة . وتولى قضاء العسكر في الروملي ، وكان من الفقهاء المشهورين وكان عظيم النفس مهيباً في أعين الناس. ومنهم المولى محمد بن عبد اللطيف المشهر « ببخارى زاده » تولى القضاء بطرابلس الشام . ومنهم المولى يوسف المشهر «بسنان» قرأ على محيى الدين الفنارى ، وعلى علاء الدين الجالى ، ودرس بدار الحديث في أدرنة وتقلد قضاء حلب ، ثم قضاء دمشق ، وانتهى أمره بأن صار من قضاة العساكر ومات عن تسعين سنة . وكان شيخاً جميل الصورة والسيرة على أخلاق كريمة كثيرة وكتب حواشي على تفسير البيضاوي . ومنهم احمد بن محمد المشتهر «بنشانجي زاده » وكان مدرساً وتقلد قضاء مكة ، وقضاء مصر . ومنهم المولى محمد المعروف « همشيره زاده » وكان من المدرسين.

قال صاحب الدر المنظوم: إنه كان محباً للصلحاء ، مترددا إلى مجالسهم اللطيفة مستمدا من أنفاسهم الشريفة ، غير أنه كان كثير الاقتحام في مصالح الفئام ، باذلا عرضه الخطير في الأمر الحقير . ومنهم محمد بن المولى سنان ، كان مدرسا بمدرسة داود باشا ، ثم بمدرسة خانقاه ، ثم بالمدرسة الحاصكية ، ثم باحدى المدارس الثمان ، ثم باحدى المدارس الثمان ، ثم باحدى المدارس الشمانية ، وكان معروفا محدة الذهن ، وفرط الذكاء ، وقوة البحث ، وله حواش على الشرح « الشريفي للمفتاح » . ومنهم المولى احمد المعروف «بالكاملي»

كان مدرساً بمدرسة مصطفى باشا باستانبول ، ثم نقل إلى مدرسة السلطان محمد بجوار أبي أيوب، ثم باحدي المدارس الثمان، ثم باحدي مدارس السلطان سليان. ولما فتح السلطان سليم الثاني جزيرة قبرص تولىقضاءها ، وتسلم هناك زمام الحكومة ، لكنه عجز عن القيام بأمور قبرص ، فاستقال من ذلك المنصب وعاد إلى القسطنطينية . قال صاحب الدر المنظوم : إنه كانت له مكاتيب تارة يختار فيها الحروف العارية عن النقط ، وتارة يلتزم في كلة حرفاً واحداً فقط ، ومن الذي ما ساء قط. ومنهم محمود المشهر «بعملم زاده» وكان ملازماً للمفتى أبي السعود، ودرس بمدرسة مرادباشا ثم بمدرسة داودباشا، ثم بمدرسة رستم باشافي القسطنطينية، ثم بمدرسة بنت السلطان سليان باسكدار ثم باحدى المدارس الثمان ، ومات شاباً . ومنهم محمود المشتهر «ببابا شلبي» قرأعلى المولى القادري ثم ذهب مذهب الصلاح ، واشتهر بالتقوى فنصب لتعليم بنت السلطان سليان صاحبة الخيرات الحسان، فلما تزوجت بالوزير الكبير رستم باشا أكرمه غاية الاكرام وجمع كتباً كثيرة نفيسة . ومنهم شمس الدين احمد بن بدر الدين المشهر « بقاضي زاده » وكان مدرساً في المدارس الشهيرة ، وتولى قضاء حلب ، ثم قضاء القسطنطينية ثم قضاء العسكر . وفي زمان السلطان مراد الثالث نال الحظوة التامة ، وتقلد الفتوى بدار السلطنة . قال صاحب الدر المنظوم : « إنه أفحم من عارضه بشقاشقه الهادرة وأرغم من عاناه بحقائقه النادرة ، كثير الاعتناء بدرسه ، دائم الاشتغال في يومه وأمسه ، رفيع القدر ، شديد البأس ، عزيز النفس ، يهابه الناس ثم قال : إنه كان فيه من التهور المفرط والحدة ما زاد على المعتاد . ومنهم احمد المشهور « بمظلوم ملك » وكان معاماً لأبناء السلطان سليم ، فلما جلس على سرير السلطنة السلطان مراد الثالث وقتل إخوته الذين كان هذا الشيخ معلماً لهم — فقد قيل إن السلطان مراد قتل من إخوته خمسة – أصبح هذا الشيخ منكو باً . ثم قلدوه قضاء بيت المقدس ، ثم قضاء المدينة المنورة ، ثم قضاء مكة المشرفة ، ثم عاد إلى القسطنطينية ، وكانت سيرته مرضية . ومنهم عبد الواسع بن محمدابن المفتى أبي السعود ، كان من المدرسين المعروفين وكان يكتب الخط النادر الجميل. ومنهم محمد بن نور الله المشهر « بأخي زاده » أخذ عن عرب شلبى ، وعن المولى عبد الباقى ، ولازم خير الدين معلم السلطان سليان ثم درس بمدرسة خير الدين باشا فى بشكطاش وفى غيرها . ثم تقلد القضاء ، وانتهى بأن صار قاضياً للعساكر ، وكان بحراً من بحار العلوم ، أنظر أهل زمانه . ومنهم شمس الدين احمد المعروف «بالعزمى» ولد فى القسطنطينية ، وطلب العلم ودرس بالمدرسة الأفضلية ، ثم بمدرسة سنان باشا ببشكطاش . ومنهم المولى محمد المعروف « بصارو كرداوغلى » كان من ملازمى المفتى أبى السعود ، وتنقل فى المدارس الشهيرة ، ومنهم المولى خضر بك بن عبد الكريم القاضى ، وكان من المدرسين ، وتوفى وهو مدرس فى بروسة .

قال صاحب الدر المنظوم: « وكان من الغائصين في بحار العلوم ، غير أنه لا يخلو عن القيل والقال ، مطلق اللسان في الساف ، ومزدرياً بشأن الخلف ، مع غاية الاعجاب بنفسه ، لطف الله به في رمسه . »

#### السلطان محمد الثالث

وتولى بعد مراد الثالث محمد الثالث ، وكانت أمه من البندقيه (يافة) ولما تولى محمد الثالث كان له تسعة عشر أخًا فقتام جميعًا!! و برغم هذه الفعلة الغريبة كان حسن العقيدة ، صارمًا في إحقاق الحقوق ، مهمًا بتنفيذ الشريعة الغراء!! وفي زمانه تولى الأمور سنان باشا، وحسن باشا، وسيكالا زاده ، وعسفوا الرعية ، وأثقلوا كواهل الاهالي بالضرائب . ولم يقدر السلطان على إصلاح الحال ، وكانت الحرب مستمرة ، وكانت العساكر العثمانية غير موفقة في بلاد الفلاخ حيث اتفق أمير الفلاخ مع أمير ملدافيا ، وأمير ترانسلقانيا ، والامبراطور ر ودلف الثاني . فزحف سنان باشا واستولى على بخارست سنة ١٥٩٥ إلا أن ميشيل أمير الفلاخ عاد فهزم العثمانيين وقتل أسرى الأتراك « بالحازوق » وشوى « على باشا » و « كدجى بك » على النار!! وصار الفلاخيون يتقدمون كل يوم الى الأمام ، ولكن الدولة العثمانية لم تكن الستغنى عن بلاد الفلاخ لما كانت تستدرتُه من أخلافها ، وتنعم به من خيراتها . و بينما تستغنى عن بلاد الفلاخ لما كانت تستدرتُه من أخلافها ، وتنعم به من خيراتها . و بينما تستغنى عن بلاد الفلاخ لما كانت تستدرتُه من أخلافها ، وتنعم به من خيراتها . و بينما

هى تفكر فى استرداد بلاد الفلاخ التى هى فى هذا العصر مصاص مملكة رومانيا مات الأمير ميشيل هذا فتخلصت الدولة العثمانية من شره.

وأما النمسا فكانت جيوشها استولت على «غران» و « و يسغراد» و «بابقشه» و «كليس » فهاجت خواطر العثمانيين جداً ، واضطر السلطان أن يخرج بنفسه الى الحرب سائراً على خطة أجداده الأوائل . فوقع المصاف في سهل «كيرستس » في ٢٦ اكتو بر ١٥٩٦ ودارت الدائرة على النمسويين والحجر ، وخسر واخسين الف مقاتل في تلك الموقعة ، إلا أن العثمانيين لم يحسنوا الاستفادة من هذا الظفر العظيم . وفي سنة قلك الموقعة ، إلا أن العثمانيين لم يحسنوا الاستفادة من هذا الظفر العظيم . وفي سنة تسليم البلدة فرفض ، ولما وقع في أيدى النمسويين قطعوه إرباً !! والتجأ ثلاثمائة من العثمانيين الى القلعة ، و وضعوا النار في البار ود فانفجر مخزن البار ود ، وقتل فيه المحاصر ون والمحصورون ، واستولى النمسويون بعد ذلك على «دولا» و «و يسهريم» المحاصر ون والمحصورون ، واستولى النمسويون بعد ذلك على «دولا» و «و يسهريم» و « پاپا » وانكسر حافظ أحمد باشا في « نيقو بوليس » ثم في « بود » . فزحف الصدر الأعظم ابراهيم باشا وانقذ « بود » واستولى على « كانيشة » سنة ١٩٠٠ المستعمل ابراهيم باشا حسن السياسة مع الصرب والفلاخيين ، فانقادوا الى الطاعة .

وأما حالة السلطنة في الداخل فقد كانت من أسوأ ما يكون ، فلم تكن تسكن ثورة في جهة حتى تثور ثورة في جهة أخرى. وأهمها ثورة «قره يزيد جي عبدالحليم » في الأناضول ، وكان استولى على «أورفه » ثم اتفق مع أخيه الدلى حسن والى بغداد وادعى السلطنة . ولم تتغلب الدولة عليه إلا بعد جهاد طويل ، وثار والى ديار بكر ، و والى الشام ، و والى حاب ، و والى كوتاهيه ، و والى بغداد الدلى حسن المذكور ؟ فتغلب الدولة عليهم بعد عناء لا يوصف . و نقلت والى بغداد الى بوسنه . ولحكن أوجاق السباهية ثار على الحكومة بسبب تأخر أر زاقه ، ولو شاركه ولكن أوجاق السباهية ثار على الحكومة بسبب تأخر أر زاقه ، ولو شاركه

و المن اوجاق السباهية على الحسلمومة بسبب ناحر الرراقة ، ولو شار له أوجاق الانكشارية لقلبوا الحسكومة والسلطان معاً ، ولسكن الانكشارية حافظوا على الأمانة . وفي أثناء ذلك مات محمد الثالث .

### السلطان احمد الأول

وخلفه ابنه احمد الأول وهو لم يتجاو ز الرابعة عشر من العمر ، وكانت السلطنة منهوكة القوى بكثرة الفتن ، وهي تحارب النمسا في أو ربا ، والعجم في آسيا ، لأن الشاه اسماعيل كان أعلن الحرب ، واسترجع تبريز ، و وان ، و إير وان ، بيها العصاة في كثر بلاد الاناضول قد رفعوا رؤ وسهم ، وفي ذلك الوقت عصى الأكراد تحت قيادة «جان بولاد » في حلب ، وعصى الدر و ز الذين تحت قيادة الأمير « فخرالدين المعنى » فاسترضى مراد باشا الصدر الأعظم جماً من رؤساء العصاة ، وأرسلوا جان بولاد والياً على «طمشوار » في البلقان . وأرضوا « قلندر أوغلى » بولاية أنقرة فرضت أنقرة ، قبول الثائر فعاد الى العصيان . فزحف اليه مراد باشا فهزمه . وأرسل من فتك « بموصلى شاويش » وهو من رؤساء العصاة ، كما أنه استجلب اليه يوسف باشا والى منتشة ، وآيدين الذي كان عاصياً أيضاً . فلما حصل في يده خنقه . وفر الأمير فخر الدين المعنى إلى البادية ، والحلاصة أن مراد باشا أتى بخوارق العادات من الحزم والدهاء حتى استأصل جراثيم الفتن التي كادت تقضى على كيان السلطنة من الحزم والدهاء حتى استأصل جراثيم الفتن التي كادت تقضى على كيان السلطنة العمانية ، فلقبوه بمجدد السلطنة . وما انتهى من قمع الفتن الداخلية حتى وجه همته لحار بة الهجم .

ومن أغرب الأمور أن هذا الشيخ قام بجميع تلك العزائم والعظائم وهو في سن التسعين – أى كان أسن من موسى بن نصير يوم فتح الأندلس – ولكن أثر فيه التعب ، وفي ٥ آب ١٦١١ انتقل إلى رحمة باريه . فاستدعى السلطان أحمد للصدارة الوزير نصوح باشا والى ديار بكر ، فعقد الصلح مع العجم ، وأعاد لهم البلاد التى كانت الدولة أخذتها منهم . فأما من جهة النمسا فانه كان وقع بينها و بين المجر خلاف نفع العثمانيين ، و بايع المجر ملكا اسمه « بوسكاى » فدخل تحت حماية السلطان وزحف لالا محمد باشا بحيش استرجع « غران » و « و يسغراد » و « و يسبر يم » . فعادت النمسا فصالحت « بوسكاى » ملك المجر ، و بقيت عساكر الدولة وحدها فعادت النمسا فصالحت « بوسكاى » ملك المجر ، و بقيت عساكر الدولة وحدها

تحارب النمسا. وكانت الدولة مضطرة إلى الصلح تطنى نيران الفتن المشتعلة فى الأناضول فانعقدت بين الدولة و بين النمسا معاهدة « سيتفاتو روك Sitvotorok » سنة ١٦٠٦ فنزلت الدولة عن الجزية السنوية التي كانت تدفعها لها النمسا وهي ثلاثون ألف دوكة ، واكتفت بقبض مائتي الف ريال غرامة حربية . وأعاد كل من الفريقين الأسرى الذين في يده ، و بقيت للدولة « غران » و « ايرلو » و « كانيشة » . و بقيت في يد النمسا « راپ » و « كومو رنو » وهذه المعاهدة هي أول معاهدة و بقيت في يد النمسا « راپ » و « كومو رنو » وهذه المعاهدة هي أول معاهدة حصلت بها المساواة بين الدولة العثمانية والدول الأو ربية ، لأنه إلى حد ذلك الوقت كانت الدولة العثمانية تعامل الدول الأو ربية معاملة الأعلى للا دني ، وتتقاضي كانت الدولة العثمانية ، و إتاوات متنوعة : و بهذه المعاهدة حصلت ترانسلڤانيا على نصف استقلال و تخلصت عملكة المجر من دفع الجزية عن القسم الذي لم يكن العثمانيون يحتلونه .

ومن خصائص تلك المعاهدة أن الدول المسيحية أمكنها أن تناقش الدولة العثمانية في كيفية تحرير الصك، وقبل ذلك كانت الدولة على مثل هذه المعاهدات باللغة التركية، وتبلغها أعداءها، وكان عليهم أن لايراجعوا فيها. وبالاختصار كانت هذه المعاهدة أعظم إرهاص بين يدى تقهقر آل عثمان.

هذا وقد رفض أهالى ترانسيلفانيا الدخول فى طاعة النمسا ، فرجع الباب العالى عما تقرر فى المعاهدة ، وزعم أن «بوسكاى» لم يكن له حق بالتصرف بالامارة بدون رضى الأهالى فولى أمراء آخرين من قبله منهم « بيتلنغابور » وكان من أشداً عداء النمسا ، فاعترضت النمسا على ذلك ، فأجاب الصدر الأعظم بأن المتاركة غير شرعية ، لأنه لم يكن وقع عليها مفتى السلطنة . فثارت إمارة « مولدافيا » وطرد الأهالى « طومزه » الأمير الذى كان من قبل الباب العالى ، إلا أن اسكندر باشا جاء فقمع الثورة ، وأعاد طومزه إلى مكانه . ثم نشبت الحرب فى تلك المدة بين الدولة واسبانيا ، وجاءت سفن فرسان مالطة وصارت تعيث فى سواحل الدولة ، وغنمت أساطيل الطليان عدة سفن حربية عثمانية ، فوجهت الدولة قوتها البحرية إلى البحر المتوسط ، وانتهز القوزاق هذه الفرصة

ونزلوا فى سينوب ونهبوها . فغضب السلطان على الصدر الأعظم نصوح باشا وأمر بخنقه . وفى سنة ١٦٠٤ تجددت العهود التى كانت بين الدولة وفرانسا ، ور بمازيد فيها وشددت الدولة فى منع الأعمال القرصانية فى البحر المتوسط ، وعزلت والى تونس ، وخنقت والى الجزائر ، ثم تجددت العهود بين الدولة و بولونيا وتعهدت بولونيا بمنع القوزاق من الغارة على مولداڤيا ، كما تعهد الباب العالى بمنع التتار من الغارة على بولونيا . وفى سنة ١٦١٢ انعقدت معاهدة تجارية بين هولاندة والباب العالى .

وفى ذلك الوقت ظهر التبغ بواسطة الهولانديين ، فأفتى شيخ الاسلام بمنعه بحجة أنه من الحبائث على نحو ما يذهب إليه اليوم الوهابية ، وأتباع الطريقة السنوسية أيضاً . ولكن الشعب ثار بالمفتى وقالوا إنه لا يوجد تحريم للدخان فى الكتاب أو السنة ، فمن أين للمفتى حق تحريم ما لم يرد على منعه نص ؟ فاضطر المفتى إلى إلغاء فتواه . وكان السلطان أحمد الأول قد بلغ رشده وظهرت مناقبه ، فكان عادلا كريماً معود السيرة ، معتنياً بأمر المملكة ، وكان موصوفا بالتقوى والورع ، أهدى نفائس نادرة إلى الحجرة الشريفة النبوية ، ولو لم يكن له علة إلا أن رئيس الحصيان فى القصر السلطاني كان فى زمانه صاحب الأمر والنهى ! ! ولما مات السلطان أحمد الأول سنة ١٦٠٧ كان ابنه عثمان فى سن الثالثة عشرة .

## السلطان مصطفى

فرجحت الأمة مبايعة السلطان مصطفى أخى السلطان أحمد ، وفى زمن السلطان أحمد هذا أجلى الأسبان بقية مسلمى الأندلس الذين كانوا أكرهوا على التنصر لكنهم لبثوا مسلمين في الباطن ، وسبب ذلك أن هؤلاء أرسلوا وفداً إلى السلطان أحمد يستغيثون به ، فخاف ملك اسبانيا من الدولة العثمانية فقرر إجلاءهم ودخل منهم ألوف إلى فرانسا ، فأرسل السلطان أحمد إلى هنرى الرابع ملك فرانسا يطلب منه ارسالهم إلى بلاده و بلاد الاسلام ، ففي الحال اركبوهم السفن إلى بلاد الاسلام .

وفي بداية زمن السلطان مصطفى وقعت حادثة كادت تشعل الحرب بين الباب

العالى وفرانسا، وذلك أن أميراً من أمراء بولونيا كان معتقلا فى الأبراج السبعة بالقسطنطينية، ففرمنها بمساعدة أحد كتاب سفارة فرانسا، فقبضت الدولة على السفير واعتقلته، ووصعت مأمورى السفارة تحت الاستنطاق، ولبثوا في الاعتقال أربعة أشهر. فأرسلت فرانسا تهدد بالحرب وتطلب التعويضات، فلم يصل معتمد فرانسا إلى الأستانة حتى كان العثمانيون خلعوا السلطان مصطفى.

#### السلطان عثمان الثاني

و بايعوا السلطان عثمان الثانى ابن أخيه ، فكانت مدة مصطفى ثلاثة أشهر فقط . واعتذرت الدولة لفرانسا ، وكتب السلطان والصدر الأعظم ، وقبطان البحر كتاب اعتذار إلى لويس الثالث عشر ، وانتهت المسألة . وفى ذلك الوقت وقع خلاف بين الدولة و بولونيا من أجل مسائل تتعلق بترانسالفانيا ، فأجمع السلطان على غز و بولونيا ، وكان ينوى ذلك حتى يتمكن من منع تجاوز الروسيا التى كان قد بدأ أمرها يستفحل . فزحفت الجيوش العثمانية وقطعت نهر « دينستر » وحملت على الجيش البولوني حملات شديدة لكنها لم تقدر عليه ، فاما رأى العثمانيون عقم هذه الحرب وكان البولونيون في وجل شديد من الهزيمة ؛ انعقدت معاهدة الصلح في الحرب وكان البولونيون في وجل شديد من الهزيمة ؛ انعقدت معاهدة الصلح في الحرب وكان البولونيون في وجل شديد من الهزيمة ؛ انعقدت معاهدة الصلح في الحرب وكان البولونيون في وجل شديد من الهزيمة ؛ انعقدت معاهدة الصلح في

وفى ذلك الوقت حصلت مؤامرة فى فرنسا على الدولة العمانية يرأسها كارلس الثانى الملقب « بكارلس دوغنزاغ de gauzague » وزعموا أنهم ير يدون الاستيلاء على القسطنطينية ، وكان منهم البرنس « دوكليف de Cleves » التى كانت جدَّتُه « مرغريت باليولوغ » من سلالة الامبراطور « اندرونيك باليولوغ » فبدأ هؤلاء الأمراء بالسعى لدى امبراطور ألمانيا ، وملك اسبانيا ، حتى يعضداهم فى هذه الحرب الصليبية ، وأرسلوا يوقدون نيران الفتن فى بلاد العرب وكرواسيا ، ودالماسيا ، والبانيا ومكدونيا . وفى ٨ سبتمبر ١٩١٤ حصل اجتاع حضره زعماء من الصرب ، والهرسك والبشناق ، والدالماسيين ، فى أرض القبيلة الألبانية الكاثوليكية المساة « بكوتچى»

وكان في هذا الاجتماع بطريرك الصرب وكثير من الأساقفة ، وتقرر إدخال أسلحة وأعتدة من البحر إلى أرض الجبل الأسود وتوزيعها على القبائل الألبانية ، وأن تثور هذه القبائل وينضم إليها الصربيون ، وقدروا أن عدد الثوار لن يقل عن اثنين وأربعين ألف مقاتل ، منهم اثنا عشر ألفاً من الفرسان ، وأنهم يدهمون المدن مثل « قالونة » و « شقودرة » و « كاستلنوڤو » قبل أن يتنبه الترك للمكيدة .

و بلغ الخبر أمراء مولدا فيا والفلاخ فوعدوا بأنهم بمجرد اشتمال الثورة يعبرون نهر الطونة بجيوشهم و ينضمون إلى الثوار المسيحيين ، وكان كارلس الثانى دوغنراغ قد شرع بتكتيب كتائب من فرانسا ، وفى بناء سفن حربية على نفقة نفسه ! وتبرع البابا بمبلغ مائتى ألف ذهب لهذه الحرب ، و بتقديم ألنى مقاتل فى عشر سفن ! ووعد ملك اسبانيا بستائة ألف ذهب ، وعشرين سفينة ، ووعد فرسان مالطة بست سفن وتعهد اليونان بالدخول فى هذه الثورة ، واتفق الكاثوليك والارثوذ كس من يونانيين وألبانيين ، وصرب ، و بلغار ، وتعاهد الاساقفة على ذلك ، وكان الرأى العام فى فرنسا مائلا جداً إلى اصلاء هذه الحرب الصليبية على المسلمين ، ونشر «ساڤارى دو بريڤ» مائلا جداً إلى اصلاء هذه الحرب الصليبية على المسامين ، ونشر «ساڤارى دو بريڤ» العثمانية ، ودعا القسيسون والأساقفة فى الكنائس ، وأعلنوا الحرب الصليبية سواء فى فرانسا ، أو فى المسامى «ولونيا ، أو فى ايطاليا ، إلا أن كل هذا توقف من نفسه وحبط العمل ، و يقال : إن الأسطول الذى كان أعده كارلس دوغنزاغ المسمى «بدوك نيڤير» احترق بسبب لايزال مجهولا ، واضمحلت هذه المسألة من ذلك الوقت .

وقد أشرنا فى حواشى « حاضر العالم الاسلامى » إلى هذه المؤامرة الصليبية فى جملة المائة مشروع التى ائتمرت بها أور با على الاسلام في مدة ستمائة سنة ، فمن شاء فليراجع ذلك هناك .

وكان السلطان عُمَان قد صمم أن يتخلص من أوجاق الانكشارية، ويستبدل به جيشاً يكون أطوع للسلطنة منه. فعلم الانكشارية بذلك وثاروا به، وعينوا (١٦ – تعليقات)

داود باشا صدراً أعظم ، وخلعوا السلطان وساقوه إلى الأبراج السبعة ، وهناك قتلوه فى ٢٠ مايو سنة ١٦٢٢ . وهو أول سلطان قتل فى الدولة العثمانية .

### السلطان مصطفى ثاني مرة

وتولى مكان السلطان عثمان عمه السلطان مصطفى فما مضى يومان على مبايعته حتى ثار السباهية بداود باشا وطالبوه بدم السلطان عثمان ، فقال لهم : إنه ما قتله إلا بأمر السلطان مصطفى ، فلم ينفعه هذا العذر وأسقطوه من الوزارة ، وصارت الحكومة ألعو بة فى أيدى العساكر ، حتى يقال إنهم أسقطوا ستة صدور عظام فى مدة الحسة عشر شهرا التى تولاها مصطفى ، وصارت الأمور فى نفس الأستانة أشبه بالفوضى وعصى باشا طرابلس الشام فطرد الانكشارية من بلده ، وعصى باشا ارضروم وزحف إلى أنقرة وسيواس وعذب من سقطوا فى يده من الانكشارية ، وانضمت بلدان كثيرة فى الاناضول إلى الثوار كرها بالانكشارية ، وأراد العلماء أن يوقفوا الانكشارية عند حدهم فلم يفلحوا ، وأخيراً تولى الصدارة على باشا فرأى أنه لا يستتب النظام بوجود سلطان بلغ هذا الحد من ضعف العزم ، فقرر خلعه ومبايعة مراد أخى السلطان عثمان .

# السلطان مراد الرابع

وكان مراد مراهقاً لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة من العمر ، فلذلك بقي السباهية والانكشارية يسرحون و يمرحون كما يشاؤون ، و يعسفون الأهالي باسم السلطان . واستفادت العجم من هذه الحالة فتجاوزت على ملك آل عثمان ، وزحف الشاه عباس على بغداد وفتحها بعد حصار ثلاثة أشهر ، وعذب أهل السنة ، وشنق نورى افندى قاضى بغداد ، وعمر افندى خطيب الجامع الأعظم . وكان والى بغداد في الاصل ضابطاً من ضباط الشرطة اسمه « بكير آغا » فعصى الوالى وأراد أن يستأثر هو بالولاية واعصوصب حوله جماعة على شاكلته ، فتغلب عليه حافظ باشا وكاد يوقع

به ، فأرسل بكير آغا الى الشاه عباس ليأتى الى بغداد فيسلمه البلد ، فلما جاء الشاه عباس وطلب مفاتيح بغداد وجد بكير آغا قد صالح العثمانيين على شرط أن يكون والياً فالتزم الشاه عباس أن يحصر بغداد ، وأخذ يغاديها القتال و يراوحها ، ولم يتمكن منها إلا بخيانة ابن بكير آغا الذى وعده الشاه عباس بأن يجعله والياً محل أبيه . فلما فتح الشاه عباس بغداد بقى يعذب بكير آغا سبعة أيام ، ثم وضعه فى ورق مطلى بالقطران الملتهب ، وتركه فى دجلة ، ثم قتل ابنه الذى خان أباه !

ولما وصل خبر سقوط بغداد الى السلطان مراد الرابع ، حاول على باشا الصدر الأعظم إخفاء الخبر عن السلطان ، ولكن المفتى أسعد افندى أخبره بالحادثة . فصدر أمر السلطان بقتل الصدر ، وعين مكانه «شركس محمد» وسرحه بجيش لقتال أباظة والى أرضروم الذي عصى الحكومة ، وأخذ يقتل الانكشارية في كل سهل وجبل ، فزحف البه القائد حافظ باشا وهزمه ، ثم صالحه على أن يبقى والياً على أرضروم ، وفى أثناء ذلك مات الصدر الاعظم محمد باشا ، فتولى مكانه «حافظ باشا» و زحف الى بغداد لطرد العجم منها ، فا زال الانكشارية يثورون عليه حتى اضطر الى ترك حصار بغداد ، وانكفأ إلى الموصل ، ثم إلى ديار بكر . وعاد الانكشارية إلى الثورة ، فعزل السلطان حافظ باشا وولى مكانه خليل باشا ، فزحف هذا ليأخذ أباظة والى أرضروم فلم يقدر عليه ، فعزله السلطان وولى خسرو باشا ، فتمكن هذا من إخضاع أ باظة ولكمنه عوضه من أرضروم بولاية بوسنة .

وبقيت الثورات تتوالى فى وسط السلطنة ، والحالة تسوء ، ولـكن الله فوج عن الدولة العثمانية بموت الشاه عباس أكبر سلاطين الدولة الصفوية . فخلفه ابنه وكان شابا غراً ، فزحف خسرو باشا إلى العراق وهزم جيوش العجم ، لكنه لم يقدر على فتح بغداد برغم مهاجماته الكثيرة لها ، ورجع خسرو باشا إلى الموصل ، فرد السلطان إلى الصدارة حافظ باشا الذى لم يكن عنده مثله فى كفايته .

فلما علم العسكر أن السلطان عزل خسرو باشا ثاروا على السلطان وتقاضوه رأس حافظ باشا ، وكان المحرك للعسكر على هذا العمل هو خسرو باشا نفسه . فأذن السلطان

المساكر في الانصراف من العراق أملا بتسكينهم ، فلما وصلوا إلى الأستانة أزدادوا عمراً وهجموا على القصر ففتح السلطان لهم الأبواب ، واستدعى اثنين من الانكشارية واثنين من السباهية ، وقال لهم قولا ليناً لعلهم يتناهون عن غيهم ، فلبثوا مصرين على أخذ رأس حافظ باشا ، فبذل حافظ باشا نفسه لأجل راحة مولاه ، وخرج إليهم حتى قتلوه طعناً بالخناجر ، ولكن لم يسقط رخيصاً برغم شيخوخته ، ولم يقتل إلابعد أن قتل منهم عدة . وسكنت ثورة العسكرمؤقتاً ، ولكن السلطان لم ينس عصيانهم ونادوا بخلع السلطان مراد . وكان متولى كبر هذه الثورة رجب باشا ، فظهر في وادوا بخلع السلطان مراد . وكان متولى كبر هذه الثورة رجب باشا ، فظهر في والرمى بجثته إلى العسكر ولم يبالى بهم ! ! وطلب السلطان من أحمد آغا قائد السباهية أن يقبض على رؤوس الثورة ، فماطل في إنفاذ الأمر السلطاني ، فأمر السلطان بقتله أن يقبض على رؤوس الثورة ، فماطل في إنفاذ الأمر السلطاني ، فأمر السلطان بقتله الناء فقتله ، فعلمت السلطانة أن على رأسها رجلا غير الرجال الذين عرفتهم إلى ذلك العالماء فقتله ، فعلمت السلطانة أن على رأسها رجلا غير الرجال الذين عرفتهم إلى ذلك العالماء فقتله ، فعلمت السلطانة أن على رأسها رجلا غير الرجال الذين عرفتهم إلى ذلك

وكان الأمير « فخر الدين المعنى » أمير لبنان ثار بالدروز على الدولة ، وعقد معاهدات مع بعض الدول الأوربية ، ولما لم يقدر على مقاومة الدولة جاء إلى فلورانسة من إيطاليا ، ثم بعد أن أقام عدة سنوات فى فلورانسة فى خبر يطول شرحه ، ولا يسعه هذا المختصر ؛ زحف إليه « الكوجك أحمد باشا » بجيش جرار ، و بعد وقائع شديدة دارت الدائرة على الأمير فخر الدين ، وقتل ابنه الأمير على \_ وكانت أم الأمير على أرسلانية \_ فى واقعة حاصبيا ، فالتجأ الأمير فخرالدين إلى مغارة فى جبل الشوف اسمها أرسلانية \_ فى واقعة حاصبيا ، فالتجأ الأمير فوالدين إلى مغارة فى بطن جبل الشوف اسمها أشبه بالحائط لا يمكن الرقي إليه من الأسفل ، ولا النزول إليه من سطح الجبل ، ولا العبور إليه من الجائط لا يمكن الرقي إليه من الأسفل ، ولا النزول إليه من سطح الجبل ، ولا العبور إليه من الجانبين إ و إنما يدخلون إليه من أحد الجانبين زحفاً على البطن واحداً العبور إليه من الخسان أن يمر مها واقفا .

وقد دخلت أنا بنفسي زحفاً على هذه الصورة إلى هذا الكهف الذي كان ياجأ إليه العصاة في كل حين ؛ وكان بمن لجأ اليه الضحاك بن جندل الخارجي في أيام الحروب الصليبية ، وهذا الكهف يسع نحواً من خمسائة مقاتل ، وليس فيه ماء نبع ولكن آبار تجرى الها مياه تحت الأرض بأنابيب من عين يقال لها «عين الحلقوم» كانت في ذلك الوقت مطمورة ، فلما جاء الكوجك أحمد باشا ورأى استحالة الوصول إلى الكهف ، لأنه لا يؤتى لا من فوق ولا من أسفل ، ولا من عن أيمانه ولا من عن شمائله ، سأل عن مشرب أهل الكرف ؟ فقيل له إن الماء بجرى تحت الأرض ، ولـكنه غير معلوم أصله ، ولا مكان جريه . فأتى القائد المذكور بخيل تركها عدة أيام عطاشاً ، فلما أفلتها على سطح الجبل وهي عطاش شمَّت رائحة الماء فصارت تضرب بأرجلها على الأماكن التي كان الماء يجرى تحتها! فعلم الكوجك أن الماء هو هناك، فأمر محفر الأرض حيث كانت الخيل تضرب بأرجلها ، فوجد أنابيب الماء ، فلم يقطع الماء لأنه لو قطع الماء والآبار التي في الكرف ملاً ي لبقي الأمير فخر الدين قادراً على الامتناع مدة طويلة ، فذبح الكوجك بقراً في مجرى الماء فجرى دماً إلى الآبار . وفي أحد تلك الأيام قام الأمير فخر الدين صباحاً فقال له جماعته : تعال فانظر الآبار ، فنظر فاذاهي دم ، فأمرالجند الذين معه بأن يخرجوا و يستسلموا للقائد ، وفي جوف الليل دلَّى نفسه هو ومدبر أموره « أبو نادر الخازن » ومعهماخادم وذلك من الكهف إلى أسفل ، وهو علو خسين متراً ، ومن هناك ذهب إلى كهف آخر يشابه « شقيف تيرون » واسمه « مغارة جزين » فأرسل الـكوجك أحمد باشا جماعة نقبوا الصخور من تحت الكهف الثاني وما زالوا يحشونها بالبارود ويقطعون منها جانباً بعد جانب حتى أوشكوا أن يصلوا إلى المغارة ، فاضطر الأمير فخر الدين أن يستسلم إلى الكوجك أحمد الذي أرسله إلى الأستانة مع أولاده الثلاثة منصور وحيدر، وبلك.

فلما وصل الأمير فخر الدين إلى الأستانة قال للسلطان: إنني مظلوم، ولم أبن القلاع إلا حماية من الأعداء، ولم أحارب إلا من كان عاصياً للدولة، وقد أمنت

طريق الحج ، ومنعت الاعراب عن التعدى ، وأديت الأموال الأميرية ، وأيدت الأحكام الشرعية ، فعفا عنه السلطان. إلا أن الأمير «ملحم المعنى» جمع رجالا من حزبه القيسية ونهض لقتال الأمير «على علم الدين » الذي كانت الدولة ولته جبل الشوف ، فنهض الأمير على لقتاله ومعه اليمنية ، فجرى بينهم قتال دارت فيه الدائرة على الينية ، في كتب الكوجك أحمد باشا للسلطان بأن هذه المشاغبات كلها هي من دسائس الأمير فخر الدين ، فصدر أمر السلطان بقتله مع أولاده ، وذلك ٣ مايو ١٦٣٥ ، واستحيى السلطان من أولاده الأمير حسينًا ، واستخدم بالحضرة وترقى وعاش زمناً طويلا. وكان عمر الأمير فخر الدين يوم قتل اثنتين وخمسين سنة ، وكان قصير القامة طويل الباع ، عالى الهمة ، استولى على معظم سورية ما عدا دمشق وحمص، وحماه، وحلب، وقيل له سلطان البر، وكان عنده جيش دائم ١٢ ألفًا. هذا ولقد تمكن السلطان مراد الرابع بحزمه وشدة بأسه من قمع الفتن الكثيرة وهدأت الأحوال في زمانه ، وزحف لقتال العجم على رأس جيش جرار . وبينما كان زاحفاً كان يأتي من الصرامة أعمالا توقع الرعب في قلوب الذين تحدثهم أنفسهم بالانتقاض ، وفي طريقه استولى على قلعة « أريوان » ثم على قلعة « تبريز »وأحرقها ثم عاد إلى القسطنطينية يستريح من وعثاء السفر، فما كاد يستقربه المقام حتى رجع الايرانيون فحشدوا واسترجموا أريوان وكسروا العثمانيين في صحراء ميربان. فنهض السلطان مراد ثانية وزحف إلى بغداد ، ولبس ثياب جندى من عامة الجند ، ونزل بنفسه يقاتل في الخنادق! وكان معه الصدر الأعظم، فلما حمل العسكر العثمانى كان السلطان والصدر الأعظم والوزراء يقاتلون بأنفسهم كسائر العسكر وأصابت الصدر الاعظم « طيار محمد باشا » رصاصة برأسه فسقط قتيلا ، وأخذ السلطان مراد بغداد عنوة على أثر حملة استمرت ثمانيا وأربعين ساعة ، ثم انعقد الصلح بين الدولة والعجم على أن بغداد تعود لآل عُمَان ، وأن أريوان تعود للعجم وكان مراد الرابع في شدة بأسه ، ومضاء عزمه ، وعظمة مهابته ، أشبه بآل عثمان الأولين ، ولو طالت حياته لجدد عهد سلمان القانوني ، ولكنه بعد أن استولى على

بغداد استرسل إلى الشهوات البدنية ، وأدمن شرب الخر فاعتلت صحته ، و بلغت منه العلة أن صارت الروح فيه ذما ، و بقى يأمر بسفك الدما ، و يقال إنه بيما كان وصل إلى دور النزع أمر بقتل اخيه إبراهيم !! ولكن السلطانة الوالدة أمرت بعدم إنفاذ هذا الحكم ، وقالت له إنه نفذ ، وفي ٩ فبراير سنة ١٦٤٠ أسلم الروح وكان عمره تسعا وعشرين سنة . وهو الذي أنقذ السلطنة بعد أن كادت تتمزق أيدى سبا بالفتن والثورات وانتقاض الأمراء كل واحد من جهة . فأعاد مراد وحدة السلطنة بشدة حزامته وصرامته ، وأزال كثيراً من المظالم ، وأعادالنظام إلى الجيش . وفي أيامه الدماء ؛ فانه كان يتلذذ بالقتل . وكان له عيب آخر ؛ وهو شدة غرامه بالمال ، فكان للدماء ؛ فانه كان يتلذذ بالقتل . وكان له عيب آخر ؛ وهو شدة غرامه بالمال ، فكان يحب الأحمرين « الدم والذهب » ولم يكن لمراد الرابع أولاد ، فتولى السلطنة بعده أخوه السلطان ابراهيم ، ولولا وجود السلطان ابراهيم هذا لانقرضت عائلة آل عثمان لأنه لم يكن بقي منها غيره .

# السلطان ابراهيم

و بدأ السلطان ابراهيم ملكه بمصالحة النمسا ، ولكن حصلت حادثة أدت إلى الحرب بينه و بين جهورية البنادقة ، وهذه الحادثة من أغرب حوادث التاريخ ، وهي أن رئيس الحصيان في القصر الذي يسمونه « قيزلر آغاسي » كان عنده في الحر مجارية حسناء بارعة الجال ، اختيرت لتكون ظئراً للامير محمد بن السلطان ابراهيم ، وكانت هذه الجارية قد حملت ثم وضعت ولايعلم من أين وقع حملها ، فشغف حبها السلطان حي صار يفضل طفلها على طفله ، فوقعت الغيرة في السراي وكاد السلطان يقتل طفله من شدة شغفه بالجارية وحبه لطفلها ، فلم يجد « القيزلر آغاسي » حيلة أحسن من أن يقصد الحجويا خذ معه الجارية والطفل .

ومن المعلوم أن فرسان مالطة لم يكن لهم مهمة سوى قطع طرق البحر على المسلمين فهاجموا الاسطول الذي كان فيه « القيزلر آغاسي » فاشتبكت بين الفريقين معركة

ووقع «القيزلر آغاسي » قتيلا بعد أن دافع أشدالدفاع عن نفسه ، ووقعت الجارية وطفلها في أيدي فرسان مالطة ، فظن الفرسان أن الطفل هو ابن السلطان وبالغوا في الاعتناء به وبأمَّه ، إلا أنهم عرفوا فيما بعد أن الطفل لم يكن ابن السلطان ، فربُّوه في الديانة المسيحية ، ونشأ قسيسا وكان يطلق عليه اسم « الاب العثماني Paere ottomani » وكان الناس في أو ربا يعتقدون أنه من ذرية السلطان · ثم إن فرسان مالطة بعد هذه الغنيمة عرجوا على قندية من جزيرة « إقريطش» ونزلوا على المنادقة هناكفا كرموهم فوصل هذا الخبر إلى السلطان فجن جنونه، وأصدر أمره بادي، ذي مد، باستئصال جميع المسيحيين، إلا أن شيخ الاسلام عارضه بشدة فتوقف عن إنفاذ هذا الامر وأمر بقتل جميع الافرنج، فجا الوزراء وأبدوا وأعادوا حتى أرجعوه عن أمره هذا وحسنوا الاكتفاء بقتل كهنة الكاثوليك، ولكنه رجع عن هذا أيضا. و إنما اعتقل سفراء الدول المسيحية كامهم ، وأرسل يقول لهم : إنه يجعلهم مسؤولين عن الاهانة التي لحقت به ، فأجابه سفراء البندقية وانكاترة وهولانده بأنه لا يوجد في فرسان مالطة واحد من تبعة حكوماتهم ، وأن جميع فرسان مالطة هم فرنسيس . فهاج غضب السلطان ابراهيم على الفرنسيس ، و بينما هو يريد الانتقام منهم أغراه الصدر الأعظم بفتح جزيرة «كريت» أو « قريطش» وفى ٢٤ يونيو ١٦٤٥ كان الاسـطول العَمَاني المؤلف من ثلاثمائة وثمان وأر بعين سفينة أمام هذه الجزيرة ، وأنزل إلى «خانيا» خمسين ألف مقاتل ، فجاء أسطول البنادقة متأخراً فأخذوا ثأرهم باحراق « باتراس » و «كورون » و « مورون » وأخذوا خمسة آلاف أسير من العثمانيين . فلما اتصل الخبر بالسلطان اشتد غضبه وأصدر أمراً جديداً بقتل المسيحيين في السلطنة ، ورجع المفتى فعارضهأ يضاً بشدة . وفتح العثمانيون « ريتمو » و « أبوكورونو » و «كسانو » من مدن « اقر يطش » ولكن امتنعت عليهم « قندية »

وكان السلطان مسترسلا إلى شهواته البدنية ، منقاداً لجواريه الحسان يفعل لهن ما يشأن ، فاستنزفن خزانة السلطنة ، وأسفت الرعية من هذه الحالة التي عليها السلطان وكثر القال والقيل ، فعزم السلطان على البطش بقواد الانكشارية والسباهية ، فتجمعوا

وانضم إليهم العاماء وقرروا خلع السلطان ومبايعة ابنه محمد الرابع ـ وهو طفل ـ ووقع ذلك في ٨ آب ١٦٤٨ وما مضى أسبوع على هذا العمل حتى قام السباهية يطلبون إرجاع السلطان ابراهيم إلى العرش ، فخاف المفتى والعلماء على أنفسهم إذا رجع وجاؤا بالجلاد « قره على » و دخلوا على السلطان ، فأخذ السلطان يستغيث وقال المفتى: كان يوسف باشا سو ل لى قتلك وأنا لم أقبل منه ، واستحييتك وأنت الآن تريد قتلى أفلا تلوت القرآن وعلمت كيف يكون حكم الظالمين ؟! و بينما يقول هذه المحلمات إذ وضع الجلا دون الحبل في عنقه وشدوه فأزهقوا روحه .

### السلطان محمد الرابع

و بقى السلطان محمد الرابع على عرشه وهو ابن سبع سنوات ، ورجعت الفوضى كاكانت قبل أيام مراد الرابع ، واضطر العثمانيون لرفع الحصار عن قندية ، وانكسر الاسطول العثماني فقتل الوزير صوفى محمد باشا بسبب هذه الهزيمة ، وزحف الثوار من الأناضول صوب القسطنطينية ، وقابلهم الصدر الأعظم « قره مراد » فهزموه وكادوا يستولون على الاستانة ؟ إلا أن الخلف وقع بينهم فتفرقوا ، وتمكنت الدولة من الايقاع بهم ، ومن استرضاء بعضهم .

وفى سنة ١٦٥١ ثار الانكشارية طالبين عزل شيخ الاسلام «بهائى» لأنه أفتى بجواز الدخان والقهوة ، وكانت الصدور العظام لا تستقر فى الدسوت إلا أياما قلائل . وفى سنة ١٦٥٦ ثار الانكشارية والسباهية بسبب تأخر رواتبهم ، وطلبوا عقاب الوزراء . فاضطر السلطان لارضائهم . ولحسن الحظ كانت النمسا مشغولة بحرب الثلاثين سنة . فلم تقدر أن تسترجع بلاد المجر . ولكن الحرب بين البندقية والدولة العثمانية لم تكن سعيدة الطالع للدولة وتغلب الاسطول البندق على الاسطول العثماني بازاء الدردنيل واستولى على «تيندوس» وعلى «لمنى» و بينما الحالة هى فى الدرجة القصوى من الحلل ، تولى زمام الصدارة الوزير « محمد باشا الكو برلى الشهير» ولم يقبل الصدارة إلا على شرط إطلاق يده فى العمل فوعدته السلطانة الوالدة بعدم ولم يقبل الصدارة إلا على شرط إطلاق يده فى العمل فوعدته السلطانة الوالدة بعدم

معارضته بشيء . وأول ما بدأ به من الاعمال أنه ألغي الأمر الصادر بقتل سلفه ، ثم ثار العسكر فأنزل بهم العقاب الصارم ، ورمى في البحر أربعة آلاف جثة . وبدت خيانة من « بطريرك الروم » فشنقه . ثم جدد الحرب على البنادقة بشدة عظيمة واسترجع تيندوس ولذي . وجاء رسل « شارل غوستاف » ملك السويد يعرضون على الباب العالى محالفة دفاع وهجوم على بولونيا . فرفض الكو برلى وألقى في السجن معتمدى أمير ترانسلمانيا « راكوشي » الذي كان تحالف مع السويديين ومع القوزاق على البولونيين . ثم عزله الكو برلى وأقام مكانه رجلا يونانيا . وانقرضت بذلك عائلة ( باسارابية ) التي نبغ منها عدة أمراء . فثار راكوشي على الدولة ، وانتصر في أول الأمر ، إلا أن الكو برلى تغلب عليه . ووقعت معارك في بلاد رومانيا أوقع بها المسيحيون بالمسلمين الذين هناك . فزحف الكو برلى على بلاد الفلاخ ، وظاهره التتار فزحفوا الى مولداڤيا وقهروا الرومانيين ، وأقاموا أميراً من قبلهم على تلك البلاد ،

ثم إن التتار تجاوزوا حدود مملكة النمسا فوقعت الحرب بين النمسا والدولة من أجل ذلك فصارت الحرب بين الدولة من جهة ، والنمسا والبندقية من جهة أخرى وكادت تقع مع فرنسا أيضا . وكانت امتيازات فرنسا في المملكة العثمانية مقررة ومسكوكاتها مقبولة ، وما عدا الانكليز والبنادقة فكل الامم لأجل أن تتجر في البلاد العثمانية يجب عليها رفع العلم الافرنسي . وكان الفرنسيس لا يؤدون شيئاً من الضرائب في بلاد الدولة ، وكان قرصان الجزائر لا يقدرون أن يمسوا بسوء السفن الافرنسية، وكان للفرنسيس حق اصطياد الصدف في سواحل الجزائر ، وأكثر من وطد هذه الامتيازات لفرانسا هو السفير «سافاري دو بريڤ» ولكن بعد انقضاء وطد هذه الامتيازات لفرانسا هو السفير «سافاري دو بريڤ» ولكن بعد انقضاء أيام هذا السفير أخذت الحبة بين فرنسا والباب العالى بالنقصان ، ولا سيا في زمان مراد الرابع .

وكان الانكليز والهولنديون أقنعوا السلطان بطردالجزويت ، وجاء سفير لفرانسا اسمه «هنرى دوغورنيه de Gournay» فأساء السياسة ، فصدرالا مر بأغلاق كنائس غلطة التي كانت تحت حماية فرانسا ، و بمنع الفرنسيس من حمل السلاح ، و بأجبارهم

على دفع الرسوم والضرائب. ثم إن الأروام في القدس الشريف حصلوا على الاذن بحراسة الأماكن المقدسة ، وقد كانت من قبل في أيدى الفرنسيسكان . وأخذ قرصان الجزائر يعتدون على مراكب الفرنسيس، وانضم إلى ذلك أن سفير فرانسا عند ما تولى الصدارة « محمد باشا الكو برلى » لم يقدم له الهدايا المعتادة ، وقد كانت هذه سنة متبعة ، ثم رأى السفير الموسيو « دولا هاى » أن هذا الصدر الأعظم طالت أيامه ، فقدم له الهدايا اللازمة وعوض ما فرط ، ولكن كانت سخيمة الصدر الأعظم تمكنت من قلبه ، فصار يترصد الفرصة ليوقع بين فرانسا والدولة وكانت الحرب لا تزال مشتعلة بين البنادقة والدولة على « اقريطش » . وفي سنة ١٦٥٩ جاء افرنسي اسمه « ڤيرتامون » إلى الصدر الأعظم وسلمه رسائل واردة من جيش البنادقة في قندية باسم المسيو « دولاهاي » سفير فرانسا في الاستانة وكان هذا الافرنسي خائناً لقومه ، فسئل السفير عن ذلك وكان طريح الفراش بمرض الحصى ، وكان الصدر الأعظم وقتئذ في أدرنة ، فأرسل السفير ابنه ينوبعنه فبينما كان الصدر الأعظم يسأل ابن السفير عن معنى هذه المكاتيب لأنها كانت محررة بالأرقام ؛ أجابه الولد بغلظة ، فأمر الصدر بحبسه وقال : لا نتحمل من ابن سفير ما يجوز أن نتحمله من سفير! فقام السفير من فراشه وذهب إلى أدرنة يحاول تخليص ابنه ، فسأل الصدر السفير عن معنى هذه المكاتيب ؟ فأبي السفير أن يجيب بشيء فبقى الولد في الحبس ، وأرسل الكردينال « مازارين » الماريشال « بلونديل »ومعه مكتوب من ملك فرانسا إلى السلطان يطلب فيه عزل الصدر الأعظم ، فلم يلتفت الكوبولي لمعتمد فرانسا ، ولا أذن له بمقابلة السلطان . فتحمل الكردينالمازارين هذه الاهانة ، وانتقم لفرانسا بارسال متطوعين يساعدون البنادقة في « اقر يطش » وكان أمر الكو برلى يغلظ يوماً فيوماً ، وكلا ازدادت سنه علواً ازداد بطشاً وعتواً . وحصلت بعض فتوق في أيامه فسدها بدهائه وحزمه ، وأطفأ ثورة حصلت في مصر وقبل أن مات سأله السلطان عن الشخص الذي يليق بأن يخلفه ؟ فأشار عليه بابنه « أحمد باشا الكو برلي » وكان كأبيه في الدهاء والحزم .

ولما تولى هذا الصدارة عرضت النمسا والبنادقة الصلح فلم يجب أحمد باشا الكو برلى هاتين الدولتين إلى الصلح ، وزحف وعبر الطونة عند « غران » وهزم الكونت « دوفورغاكس » وضيق الحصار على بلدة نوهيزل Neuhoesel وهي أمنع معقل في بلاد المجر كان يقال إنها لا تؤخذ ففتحها الكو برلى عنوة بعد حصار ستة أسابيع شم عاث الجيش العثماني في المجر ، ومراغية ، وسيلسية ، وسحب في رجوعه ثمانين ألف أسير فاستغاث الأمبراطور ليو بولد صاحب النمسا بدول النصرانية ، فدعا البابا جميع النصاري إلى حرب صليبية .

وكان «لويس الرابع عشر» غير ناس الاهانة التي لحقت بسفيره ، فوعد بتجهيز ستين ألف مقاتل لحرب الترك ، وأرسل بالفعل ثلاثين ألفاً بقيادة الكونت دو كليني de Coligny » وتطوع في هذا الجيش أكثر أبناء بيوتات الشرف في فرانسا وكان الكو برلى قد استولى على «سيرين قار» و «كورمورن» الصغرى ولكن عندما وصل جيش الفرنسيس صارت الحرب سجالا ، وقطع الكو برلى الأمل من محوقوة النمسا . فعقد الكو برلى الصلح المسمى بصلح « قازقار » سنة ١٦٦٤ ووقع الاتفاق على أن ترانسلقانيا لا يكون فيها عنانيون ولا نمسويون ، وأن يتولاها أمير تحت سيادة السلطان ، وفي الولايات المجرية السبع يكون منها ثلاث للنمسا ، وأر بع للدولة العنانية . و بقي الفرنسيس في البحر المتوسط يتجاوزون على سواحل الدولة و يتعرضون لمراكبها ، فاشتد غضب الأتراك ونادوا يا للثارات .

وكان في فرانسا الوزير «كولبير Colbert» لا يرى في هذه العداوة خيراً فأرسل ابن المسيو لاهاى لأجل السعى في الصلح، ولم يكن هذا الاختيار في محله لأنه هو الذي أغلظ القول لحمد باشا الكو برلى وأمر هذا بحبسه، فلما وصل لاهاي الصغير وقابل الكو برلى الصغير اختصا في الكلام فسمع لاهاى من الصدر الأعظم كلاماً مهيناً ، فخرج مغاضباً وقال للصدر إنه سيغادر القسطنطينية ، فلما وصل عند الباب قبضوا عليه وحبسوه . ولما بلغ الحبر السلطان أمر باطلاق لاهاى واسترضائه ولكن الكو برلى رفض تجديد امتيازات الفرنسيس ، ومنعهم من المرور بالبحر

الأحمر ومصر في تجارتهم مع الهند، وأذن في ذلك للانكليز والجنويين. فأخذ الفرنسيس يوالون النجدات لجزيرة « اقريطش » وكان الحصار على قندية ، فركب أحمد باشا الكو برلى بنفسه وضيق الخناق على تلك البلدة ، وأقبل فرسان مالطة وأ كثر أبناء النبلاء في فرانسا ينجدون قندية إلا أنهم انكسروا في واقعة حاسمة وتركوا ميدان القتال منصرفين إلى بلادهم . فازداد ضغط الأتراك على تجار الفرنسيس فأرسل لويس الرابع عشر أربع سفن لأجل حمل السفير ورجال السفارة وجميع التجار الفرنسيس الذين في القسطنطينية ، ثم جهز اثني عشر تابوراً وثلاثمائة فارس في خمسة عشر سفينة محت قيادة « الدوك بوفور Beaufort » وأرسلها إلى كريت. ولكن هذه الحملة لم تكن عظيمة الفائدة لكريت والبنادقة ، ولم تمنع تغلب العُمَانيين على الجزيرة . وانعقد الصلح في ٦ سبتمبر سنة ١٦٦٩ ، ودخلت كريت كالها تحت حكم الدولة ، ما عدا ثلاثة مراس «كورابوزه » و« صوده » و « اسپينالونفة » وكان فتح المُهانيين لكريت هو آخر فتح لهم فتحوه من ممالك النصرانية . ولم يوجد في التاريخ بلدة اشتد حصارها وطال نظير قندية، واستمرت حرب كريت خمساً وعشرين سنة ، في أثنائها قام العثمانيون بست وخمسين حملة ، ، وصدوا خمساً وأر بعين هجمة ! ! وأحرَق المحصورون ألفاً ومائة واثنين وسبعين « لغما » وأحرق الأتراك ثلاثة أضعاف ذلك . و بلغ عدد خسائر البنادقة أر بعين ألفاً .

وذكر المؤرخ هامر أن خسائر العُمَانيين بلغت مائة الف.

وكان لويس الرابع عشر وأكثر شبان فرانسا يريدون محاربة تركيا، إلا أن «كولبير» الوزير المعروف كان لا يزال يعارض في هذه الحرب، وعزل السفير لاهاى وأرسل مكانه المركيز « دونوانتل de Nointel » فطلب من تركيا مطالب رفضها الحروبرلي، وقال إن تلك الامتيازات التي كان يتمتع بها الفرنسيس كانت من قبيل الانعام لا غير، وليست شرطاً لازماً، فان لم يكن السفير يفهم هذا فما عليه إلا أن يرجع إلى بلاده. فلما علم لويس الرابع عشر بما جرى أور بتجهيز أسطول خمسين بارجة حربية، ولكن في آخر الأمر تغلب الميل إلى السلام، وأعيدت معاملة بارجة حربية، ولكن في آخر الأمر تغلب الميل إلى السلام، وأعيدت معاملة

الفرنسيس فى تركيا إلى ما كانت عليه ، واعترفت الدولة لفرنسا بحاية الكاتوليك فى الشرق . ومع هذا فان لو يس الرابع عشر بقى طول حياته يكره تركيا و يفكر فى شن الغارة عليها ، ولم يتأخر عن ذلك إلا عجزاً ، لأن الدولة فى أيام أحمد باشا الكوبرلى عادت فصعدت إلى ذروة المجد .

وفى أيام الكو برلى دخل القوزاق الروس فى ظاعة الدولة ، وكانت الدولة أعلنت الحرب على بولونيا فى ١٦٧٨ وزحف السلطان بذاته وكسر البولونيين ، وعقد ملك بولونيا « ميشيل فيسموڤيكي » صلحاً مهيناً ، وتخلى عن « پادوليه » للعثمانيين وعن « أوكرانيا » للقوزاق، وتعهد بدفع جزية سنوية عشرين الف دوكة . فالشعب البولوني لم يوافق على هذا الصلح ، وعاد القواد فاستأنفوا الحرب ، وكانت سجالا بين الفريقين . فتوسط خان القريم فى الصلح ، وانعقدت المعاهدة على أن يبقى قسم من أوكرانيا تابعاً للدولة العثمانية. ومن سوء حظ الدولة مات أحمد باشا الكو برلى ؛ وكان لم يتجاوز إحدى وأر بمين سنة ، وكانت وفاته فى ٣٠٠ أكتو بر ١٦٧٦ ، ولم يكن لم يتجاوز إحدى وأر بمين سنة ، وكانت وفاته فى ٣٠٠ أكتو بر ١٦٧٦ ، ولم يكن فتولى الصدارة بعده ابن عمه قره مصطفى باشا ، ولم يطل الامر حتى استؤنفت الحرب في رومانيا ، و بلاد القوزاق ، فزحف قره مصطفى بجيش جرار ، واستولى على كورين من أوكرانيا .

و بينما العثمانيون يحار بون فى أوكرانيا إذ حصلت وقائع فى بلاد المجر حملتهم على عقد الصلح، وذلك أن المجر كانوا قد اقتتاوا مع النمسويين، وكانوا منقسمين إلى قسمين ؟ أحدها حزب الكونت « تكلى Tekeli » وهؤلاء كانوا يعتمدون على تركيا، والحزب الآخر كان يعتمد على النمسا، فاستعان تكلى بالدولة، وزحف قره مصطفى باشا على رأس مائة وأر بعين ألف مقاتل، وكان النصر حليف جيشه، فاغتر بقوته وساق الجيش إلى ثينا طامعاً فى أخذها. وكان الكونت تكلى والقائد العثمانى فى بود وأكثر القواد ضد هذا الرأى ، إلا أن قره مصطفى أصر على حصار ثينا. وكان قائد البلدة الأمير « اشتار نبرغ Stharemburg » فجند الأهالى كلهم، وقابل

هجات الأتراك بمدافعة نادرة المثال. وقام الترك بُهانية عشر هجمة ، وحمل النمسويون من الداخل أربعاً وعشرين حملة ، ووقع كثير من الحصون في أيدى الأتراك.

ويقول المؤرخ الافرنسي « دولا جونكيير »: إنه لولا بخل قره مصطفي لر بما كان الجيش العثماني استولى على فينا ، وذلك أنه كان يعتقد كون فينا ملائي بالأموال والكنوز ، فلو كان أمر بحملة عمومية واستولى الجند على البلدة لكانوا نهبوها لأنفسهم فكان ير يد أن يأخذها بدون أن يترك للعسكر حق التصرف بالغنائم ، فبقى منتظراً النصر مع حفظ النظام إلى أن تمكن امبراطور النمسا « ليو بولد » من استجلاب البولونيين لنجدة فينا . وكان البابا استصر خ لويس الرابع عشر باسم النصرانية ، إلا أن شدة بغضاء ملك فرنسا الامبراطور المانيا حالت دون نجدة ملك فرنسا الذي كان يثبط سائر الدول المسيحية عن اصراخ الألمان .

و برغم كل مساعى لويس الرابع عشر فى خذلان النمسا زحف « صو بيسكى » ملك بولونيا . وزحف أمراء « الساكس » و « الباڤيير » لنجدة النمسا و فى ١٩٨٣ ملك بولونيا . فقاب السعد في هذه المعركة وفقد العثمانيون عشرة آلاف قتيل ، وغنم الألمان والبولونيون ثلاثمائة مدفع وخمسة آلاف خيمة وصناديق لا تحصى ملأى بالعدد . وسقط فى أيدى الألمان أعلام الجيش العثماني عدا السنجق الشريف ، وتقهقر قره مصطفى باشا قاصداً إلى بود فتعقبه البولونيون وهزموه هزيمة ثانية ، وقتاوا من جيشه ثمانية آلاف واستولى الرعب على الأتراك فولوا مدبرين ، ووصلت الأخبار إلى الأستانة فثار ثائر الأمة ، واضطر السلطان محمد الرابع إلى إصدار الأمر ، وتولى الصدارة ابراهيم باشا فى أحرج وقت عرفته السلطان محمد الرابع على الدولة العثمانية عصبة من دول النصرانية ؛ المانيا ، و بولونيا ، والبندوية ، والبابا ، وفرسان مالطة : وانضم اليهم الروس طمعاً فى دخول البحر الأسود ، وغز و بيزنطية ، وكان الشيخ العثماني قد دب الرءب فى قلبه ، وكانت الخزانة خاوية ، وكانت فرانسا غير داخلة فى هذا الحلف بغضا بالمانيا ، ولكن كانت

المراكب الافرنسية تغزو سفن المسلمين . ووقع قتال بين الأسطول الافرنسي والمراكب العثمانية أمام جزيرة «شيو» وضرب أمير البحر الافرنسي « دوكين Duquesne » مدينة الجزائر بالقنابر ودمرها ، ولم يرجع الفرنسيس عنها إلا بعد أن أخذوا غرامة الحرب من إمارة الجزائر ، وتسلموا الأسري المسيحيين الذين عندهم . وضرب أيضاً دوكين مدينة طرابلس فأوقع بها ما أوقع بالجزائر . وجاء الفرنسيس فضر بوا مراسي المغرب ، ودمر وا الأسطول المغربي . ثم إن الهزائم التي وقمت على جيش قره مصطفى باشا في النمسا تركت الطريق مفتوحاً للعدو ، فزحف إلى المجركة لأجل فتح بلاد المورة ، ووقعت « پريڤيزه » في أيدى البنادقة أعملوا الحركة لا جل فتح بلاد المورة ، ووقعت « پريڤيزه » في أيدى البنادقة ، ثم « ناڤارين » و « مورون » و « أركاديه » و « پاتراس » و « ليپانت » و « كورنتيه » و « أثينا » .

وأما النمسويون فانهم استولوا على « فيسغراد » و « قاكسن » ودخلوا «پست» وحصروا « بود » واستولوا على بعض مواقع للعثمانيين فى « كرواسية » ودحروا والى بوسنة . ثم استولى قائدالنمسا « الدوك دولورين » على « غران » و « نوهيزل » كا أن الكونت « هر بشتاين » استولى على « ليكة ، وكور باڤية ، ووادى أودڤينه » كا أن الجنرال « شولتس » هزم « تكلى » الأمير المجرى المولى من قبل العثمانيين فعين السلطان سلمان باشاصدراً أعظم وعهد إليه باسترداد شرف السلطنة التي أصيبت من النوائب بما لم يسبق له مثيل! وكان سلمان باشا شديد البأس مقداماً إلا أنه كان ينقصه علم الحرب الذي كان موصوفاً به « الدوك دولورين» وهو القائد الاول في زمانه وكان الدوك دولورين » وهو القائد الاول تسمين الف مقاتل ، فردهم عبدى باشا على الاعقاب مرتين . إلا أنه قتل فى المعمقة و بعد قتله دخل النمسويون وحلفاؤهم إلى بود ، وذلك فى ٢ سبتمبر سنة ٢٦٨٠ . وكانت بود هى آخر حدود الاسلام من جهة أور با . و بقى العثمانيون فيها مائة وخمساً وأر بعين سنة ، وكانت هيما مساجد ومدارس

عديدة فلم يبق منها شيء سوى مدفن لمجاهد يقال له «كل بابا » حافظ عليه المجر إلى الآن وهو على رابية عالية من بود.

ومن آثار العثمانيين في بود حمامات مفدنية لا تزال إلى الآن. ثم اشتبك سليمان باشا مع العدو في « موهاك » وهو مكان كان العثمانيون كسروا فيه المجر قبل ذلك التاريخ بمائة وستين سنة. فلم يسغدهم طالع الحرب هذه المرة ، وخسرواعشرين ألف مقاتل، مع المدافع ، والدخائر. و دخل العدو بلاد ترانسلقانيا واستولى عليها ، واستولى على أر بعة عشر حصناً في « سلاقونيا » وعلى كثير من القلاع في كرواسية ، والمجر السفلى . فبعد توالى هذه المصائب على الدولة لم تجد الأمة أمامها وسيلة لاصلاح الحال سوى خلع السلطان محمد الرابع ، فخلعوه في ٨ نوفمبر ١٦٨٧ و با يعوا أخاه السلطان سلمان الثاني .

# السلطان سلمان الثاني

وكان سليان الثاني محبوساً مدة ستة وأر بعين سنة في أحد القصور ، لا يخالط أحداً ولا يخالطه أحد ، وكان يقضى أوقاته بالمطالعة ، فلما عرضوا عليه السلطنة حاول الاستهفاء منها ، فأجبروه على القبول . ولكن الانكشارية والسباهية ثاروا على الحرمة وقتلوا الصدر الأعظم ، وأهانوا حرمه . فلما شاع الحبر في الآستانة ثارت حمية الشعب ، وخرج العلماء تحت العلم النبوى ودعوا الأهالي إلى تأديب العسكر فانقضوا عليهم وفتكوا بهم ، وقتلوا كثيراً من رؤسائهم ، فأخلدوا إلى السكون . و بقي النمسويون والبنادقة يتقدمون في فتوحاتهم فاستولوا على « أرلو » وطردوا العثمانيين من « دالماسية » وأخيراً دخلوا بلغراد ، فالتمس الأتراك الصلح فاشترطت النمسا شروطاً ثقيلة إلى الغاية ، فحاول العثمانيون الثبات فتقهقروا أيضاً ، وأخرجهم العدو من « نيش » و « ودن » وأصبحت أسكوب تحت خطر السقوط . وقال أحد الوزراء : لا يزال و « ودن » وأصبحت أسكوب تحت خطر السقوط . وقال أحد الوزراء : لا يزال

أمامنا حملة واحدة، و يصير العدو في الآستانة . فعقدت الدولة مجلساً فيأدرنة للتشاور فما يجب عمله لانقاذ السلطنة ، وعهد بالصدارة إلى مصطفى باشا الكو برلى ان الكو برلى الكبير، وأخو أحمد باشا الكو برلى. فقام بالأمور خير قيام، و بدأ باصلاح السلطنة من الداخل وملاً الخرائن بالأموال ، واستأصل الرشوة ، وأخذ على أمدى الظالمين وسن قوانين عادلة للخراج . وكان جانب من موارد السلطنة تحول إلى الأوقاف فاسترجمها الكو برلى ، وقال : إن الجهاد أولى بها ، ثم بعد أن ملا خزانة السلطنة بالأُموال اللازمة ؛ نشر فرماناً يقول فيه : إن الله يأمر المؤمنين بالجهاد ، إلى آخر رمق من حياتهم ، و إنه يجب على المسلمين أن ينفروا خفافًا وثقالا ، فثارت الحمية في رؤوس المسلمين ونفروا من كل صوب . وفي الوقت نفسه عامل النصاري بمزيد الرفق ، وأطلق حرية التجارة ، فاستفاد من ذلك اليهود والنصاري . ومن جملة ماشدد به هذا الصدر الأعظم الرشيد منع العساكر من الاعتداء على الأهالي ولو بمثل حبة الخردلة ، ومن خالف ذلك أنزل به العقاب الصارم : ثم نظر إلى أحوال القضاء فطهر المحاكم ، وأشمر الرعية وجودالمدل ، وأعاد مجدالسلطنة كما بدأ ، و بحسن إدارته هذه حفظ للسلطنة بلاد « المورة » لأن الأهالي قاموا إذ ذاك وانتصروا للدولة على البنادقة ، لا سما أن هؤلاء كانوا يسعون في نشر المذهب الـكاثوليكي بين الأروام الأرتوذ كسيين. فلما رأى الأروام ما رأوا من عدالة هذا الصدر وحسن إدارته رجموا إلى الدولة العُمَانية من تلقاء أنفسهم.

و بعد أن سدد الكو برلى أحوال السلطنة وأعاد هيبة الحكومة كما كانت زحف إلى الثغور ووافاه خان القريم سليم غرائى ، فبدأوا ببلاد الصرب فدوخوها وهزموا جيشاً المانياً فى قوصوة . وهزم الأمير « تكلى المجرى » حليف الدولة المجارال « هوسلر » وأخذه أسيراً . واسترجعت الدولة « نيش » و « ودن » و « سيمندريا و « بلغراد » وذلك سنة ١٦٩٠ . ثم مات السلطان سلمان الثانى .

#### السلطان احمد الثاني

وخلفه أخوه أحمد الثانى فى ٢٣ يونيو ١٩٩١ فكان للكوبرلى فى مدة أحمد من نفوذ الكلمة ماكان فى مدة سليان ، حتى أن السلطان أحمد قال مرة : إلى لا أريد أن أعترض الكوبرلى فى شيء من أمور الادارة خوفا من أن يتعطل بذلك ما هو أدرى منى . إلا أن الأقدار أبت إلا حرمان السلطنة العثمانية من هذا الرجل العظيم ، فانه فى الحرب مع النمسا تلاقى فى « سالان كنيم Salan Kenem » مع جيش المانى يقوده « لويس فون بادن » . وكان الصدر الأعظم مخترطاً سيفه أمام الجيش ، فأصابته رصاصة فى صدره فحر قتيلا ، ودارت الدائرة على الأتراك وفقدوا ثمانية وعشرين ألف مقاتل ، ومائة وخمسين مدفعا ، وكانت مصيبة من أعظم المصائب على الدولة ، وفقدت بفقده و زيراً عاقلا ، عادلا ، نشيطاً ، جريئا ، مهذبا صادقا ، اجتمع فيه من الخلال الباهرة ما قلما وجد فى رجل من رجال السياسة . فبكاه المسلمون والمسيحيون معا ، وأسف الجيع لفقده . و بقيت الدولة مدة أر بع سنوات لم يلتئم جرحها الذى تركه موت الكوبرلي .

### السلطان مصطفى الثاني

ثم تولى السلطان إلى دأب أجداده الأولين ، وأعلن أنه سيباشر قيادة الجيش بنفسه ورجع السلطان إلى دأب أجداده الأولين ، وأعلن أنه سيباشر قيادة الجيش بنفسه فقال له بعض وزرائه: إنه لا يجوز له أن يعرض للتهلكة شخصه المقدس ، فرفض كلامه وفي بداية أمره كسر الأسطول العثماني في خلج «شيو» أسطول البنادقة ، وزحف خان الثتار إلى بولونيا ، وأوقع بأهلها ، ولم يتوقف إلا عند «لمبرغ» . وجاء الروس فحاصروا «آزوف» فهزمهم العثمانيون والتتار ، وقتلوا منهم ثلاثين ألفا . وذلك في اكتو برسنة ١٦٩٥ ، ثم دخل السلطان بنفسه بلاد المجر وفتح «ليبة» وجاء الجنرال « ڤيتيراني » ليصد م فأحاط به الجيش العثماني ، و بعد عراك شديد كثرت

فيه الحسائر من الفريقين أخذ ثيتيرانى أسيراً وأمر السلطان بدق عنقه . ثم انتصر السلطان فى وقعة « أولاش » على أمير الساكس . و بينماكانت الأمور جارية وفق مراد العثمانيين ؛ إذ تولى البرنس « أوجين دوساڤوا » قيادة الجيش الالمانى .

سلطنة مصطفى الثاني ابن محمد الرابع التي ابتدأت سنة ١٦٩٥ كانت فاتحتها فاتحة حزم وعزم ، وما مضى ثلاثة أيام على استواء السلطان على سرير الملك حتى أعلن نيته أن يتولى قيادة الجيوش بنفسه خلافاً لما كان عليه أسلافه المتأخرون. وقد حاول بعض و زرائه أن يأفكه عنعزمه هذا فلم يستفد شيئًا ، وقال له السلطان: إنى ماض في خطتي هذه ، ثم إن عهد هذا السلطان بدأ بالظفر ، فالاسطول العثماني كسر أسطول البنادقة أمام جزيرة « ساقس» واستولى العثمانيون على هذه الجزيرة ، و زحف خان القريم على بولونيا وأوغل وأثخن ، ولم يتوقف الآ عند « لمبرغ » : وكذلك الروس تركوا حصار «آزوف » بعد أن فقدوا ثلاثين الف مقاتل ، وذلك في اكتو بر سنة ١٦٩٥ ثم إن السلطان نفسه دخل بلاد المجر وافتتح مدينة « لييَّه » عنوة وأسر الجنرال « ڤيتيرافي » وأمر بقطع عنقه . ثم تغلّب السلطان في واقعة «أولاش» على أمير الساكس قائد الجيش الألماني في السنة التالية ، فاشتعلت حماسة العثمانيين وصار و يجودون بالمطايا لتجهيز الجيوش ، ولتكتيب كتائب من المتطوعة ، إلا أن طالع الحرب لم يستمر طو يلا على هذا الشكل ، فان بطرس الأول قيصر الروسيا عاد فافتةح «آزوف» والبرنس « أوجين دوساڤوي » تولى قيادة الجيوش النمسوية فَكُسِر الجيش العُمَاني على نهر « تيس Thaiss » حيث فقد العُمَانيون ثلاثين الف مقاتل ، منهم عشرة آلاف غرقوا في النهر ، وقُتُل الصدر الأعظم ، وفر السلطان ودخل العدو بلاد بوسنه وذلك سنة ١٦٩٧ فماد الخطر فأحدق بالسلطنة ، وعول السلطان على و زير جديد من آل كو برلى وهو الـكو برلى حسين باشا ، وكانت الخزانة فارغة ، فجاء الحكو برلى هذا و رمّم الاحوال ، وحشد جيشاً عهد بقيادته الى « دالتَبان باشا » وسرَّحه الى بوسنه فأجبر النمسو يين على الانكفاء الى الوراء فعبر وا « تهرَ الساق » . وكان لو يس الرابع عشر يغرى تركيا بمتابعة القتال ، ويتعهد لها

بواسطة سفيره الماركيز « دوفريول » بأنه لا يصالح النمسا الا اذا استرجعت تركيا بلاد المجر وجميع البلدان التى فقدتها . ولكن سياسة النمسا تغلّبت فى ذلك الحين وقيل إن الذهب لعب دوره فى هذه المسألة ، وانعقد الصلح بين تركيا والنمسا على شرط ترك الأولى للثانية جميع المجر وترانسلفانيا . وسميت هذه المعاهدة بمعاهدة «كارلوڤيتس» وتاريخ انعقادها ٢٦ يناير سنة ، وحار نهر « الساڤ » ونهر « أنّة » فاصلا بين تركيا والنمسا ، واسترجعت بولونيا «كامينيك » و « قادولية » و « أوكرانية » و بقيت آزوف للروسيا . وصارت بلاد المورة وجميع دلماسية الى جمهورية البندقية ، وألغيت جميع المجرزي التى كانت تدفعها الدول المسيحية الى الدولة العمانية .

ومعاهدة كارلوڤيتس هذه كانت الى ذلك العهد أعظم ضربة على السلطنة العثمانية ، فتراجع الأتراك عن بولونيا والمجر الى ما وراء نهر الدنيستر ، والساڤ والأنَّة ، وظهر للجميع الضعف الذي كان قد بدأ يعمل عمله في سلطنة آل عثمان ...

وكان الخلل عاماً جميع فروع الادارة ، وكانت الفتن مشتعلة على حدود إيران وفي القريم ، وفي أفريقيا ، وفي بلاد العرب . فقام الكوبرلى حسين الذي اقتفى أثر عمه برأب الصدوع ، وسد الفتوق ، وأعنى أهل بوسنة و « البانات » مما كانوا يؤدونه باسم الجيش ، وترك لأهل الرومللى مليوناً ونصف مليون من متأخر الضرائب وأصدر أوامر في جميع الساطنة بأن جميع المأمورين يجب أن يكونوا علماء ، وأن يحفظوا القرآن وقواعد الدين ، وشد د في انتخاب المدرسين ، و وضع الادارة وقيادة الجيش تحت رقابة شديدة ، وأصلح الأمور المالية ، وسن قانونا المبحرية ، و بني المساجد ، والمدارس ، والأسواق ، والشكن العسكرية ، ورمم أسوار بلغراد ، وتمشوار ونيش . وشحنها بالأقوات ، ونظر في أحوال المسيحيين من الرعايا فعاملهم على قدم المساواة مع المسلمين . ولكن هذه الاصلاحات كلها لم تقع بدون مقاومة ؛ فتألب على الصدر الأعظم حزب بمن كانوا يعيشون بالغلول من أموال الدولة ، وأخذوا علي الاستقالة وكان أصيب يدسون الدسائس حوله وحول أعوانه ، الى أن اضطروه الى الإستقالة وكان أصيب

بمرض عضال وفى ٥ سبتمبر سنة ١٧٠٦ بعث الى السلطان بختم الصدارة ، ومات بعد ذلك بسبعة عشر يوماً ، وفقدت الدولة به رجلا عظيما ممن أُخَرُوا أُجل سقوطها نظير سائر آل الكو برلى

وقد أحدث موت الكو برلى هذا فتوقاً جديدة في السلطنة ، وتولى الصدارة « دالتَبَان باشا » وكان مغرما بالحرب يريد نقض المعاهدة التي انعقدت مع النمسا الا أنه لم يطل أمره وقُتل قيل بدسائس بعض العلماء و فتولى الصدارة « نامي محمد باشا » فأراد أن يحذو حذو الكو برلى في الاصلاح فأثار عليه المشايخ جيش الانكشارية وانتهى الأمر بخلع السلطان مصطفى الثانى ، ومبايعة أخيه احمد الثالث .

#### السلطان أحمد الثالث

وفى أول الأمر اضطر السلطان الجديد الى إرضاء الثوار ، وقتل المفتى فيض الله افندى بفتوى من خلفه محمد افندى وهو حادث لم يسبق له مثيل ، غير أن السلطان بعد أن تمكنت أقدامه فى السلطنة عاد فأخذ ينكل بزعماء الثورة فقتل منهم وغرّب وعهد بالوزارة الى صهره المسمتى داماد حسن باشا ، فسار بالمملكة سيرة حسنة ، وثارت فى أيامه بلاد الكرج فدوّخها ، واعتنى بتأمين قافلة الحج من الشام الى مكة ، و بنى مدارس ، وأنشأ دار صنعة بحرية .

وفى أيام احمد الثالث كان لويس الرابع عشر قد خاض الحرب المساة بحرب الورائة فى أسبانيا، فمرض بواسطة سفيره على تركيا أن تدخل فى حرب مع النمسا وتسترجع ما فقدته، ولكن حزب السلام كان فى تركيا غالباً، فرفض السلطان طلب ملك فرنسا. وكانت الروسيا قد نجمت قرونها إذ ذاك، فانتهزت فرصة اشتغال الدول الغربية بالحرب وخلا لها الجو، ورأت تركيا قد مالت الى الدعة فجعلت تتأهب لقتالها، وتركيا كانت لا تحفل بما تفعله الروسيا بقيادة بطرس الاكبر. وكان كارلوس الثانى عشر قد خشى مغبّة قوة الروسيا، فحمل عليها وطلب معاونة السلطان فوعدوه بارسال خان القريم لمعاونته، فاعتمد على هذا الوعد وأوغل فى أرض الروسيا

بستة عشر الف مقاتل لا غير ، فانكسر والتجأ الى « بندر » ضمن الحدود العثمانية وحاول أن يجر العثمانيين الى محار بة الروسيا فلم يفلح . وذلك لأن نعمان باشا الكو برلى المصدر الأعظم كان يكره دخول الدولة فى الحرب ، وكان هذا الكو برلى نظير أسلافه فى العدل ، الا أنه كان ينقصه علو أفكارهم ، فسقط أخيراً . وكان أكثر السبب فى سقوطه مشرفاً له ، لأنه عارض السلطان فى إسرافه ، وأبى أن يجعل معاشات الانكشارية من طرق غير شرعية . فقال له السلطان : إن سلفك « شو رلولى » كان يجد طرقاً لتأديته رواتب العساكر ، فأجابه الكو برلى : لى الفخر بأن أجهل مشل هذه الطرق . فعزله السلطان و ولى مكانه « محمد باشا البلطجى » الذى أعلن الحرب على الروسيا ، وتولى بنفسه قيادة الجيوش .

وكان بطرس الأكبر يؤمل أن المسيحيين في السلطنة العثمانية يرفعون لواء الثورة فلم يتحرك منهم أحد، وسار البلطجي بمثنى الف مقاتل من الترك والنتار وأحاطوا بحيش بطرس الأكبر على ضفاف نهر البروت، وأوشك بطرس وجيشه أن يقعوا في الأسر وكانت الروسيا لو أسروا ستسقط من عداد الدول، فبادرت كاترينا بدهائها لتلافى الخطب، ودخلت في المذا كرة مع الصدر الأعظم، وعززت الكلام بهدايا فاخرة قدمتها له، وانعقدت معاهدة « فالكسن » وذلك سنة ١٧١١ وبموجبها تعهد قيصر الروسيا باعادة قلعة « آزوف » وبهدم القلاع التي بناها في تلك البلاد، وبعدم التدخل في أمور القوزاق. فكانت هذه المعاهدة مفيدة لتركيا إلا أنها كانت أفيد جداً للروسيا، لأنها أنقذت القيصر من الأسر. وثار غضب ملك السويد وو بنخ البلطجي على عدم أسره بطرس الأكبر، فأجابه البلطجي جواباً بارداً وهو أنه لو أسر بطرس لبقيت بلاد الروس بدون رئيس. فهذا الكرم كان بغير محله، بل كان نوعاً من الجبال. وجاء الكونت « بونياثو قسكي » سفير السويد وعرض القضية للسلطان الخبال. وجاء الكونت « بونياثو قسكي » سفير السويد وعرض القضية للسلطان أن خافه يوسف باشا لم يكن أيضاً مغرماً بالحرب، فعقد متاركة مع الروسيا إلى مدة وصدر الأمر لكارلوس الثاني عشر بأن يعود إلى بلاده، وكان كارلوس

جباراً عنيداً فأبى أن يمتثل الأمر وبقى معلقاً أمله بجر العثمانيين إلى محاربة الروسيا فالتزمت الدولة أن تعالج إخراجه من أرضها بالقوة فعصى الأمر، فساقوا اليه عشرين ألف عسكرى من التتار وستة آلاف من الترك، فحاول مقاومة هذا الجيش بثلاثمائة من رجالة ولكن العثمانيين لم يريدوا أن يغدروا بنزيلهم، وصبروا عليه حتى رجع إلى السويد من نفسه بعد أن أقام سنتين في تركيا.

وفي تلك المدة استفادت الدولة من الهدنة مع الروسيا ، وطردت البنادقة من جميع بلاد المورة ، ومن بعض البلاد التي كانت باقية لهم في كريت . ولكن جزيرة «كورفو » امتنعت على العثمانيين ، فالتجأت البندقية إلى النمسا وكان قائد جيوشها «أوجين دوساڤوى » الشهير فأعلن الحرب على تركيا وهزم الجيش العثماني في «پترڤاردين » وذلك في ه أغسطس سنة ١٧١٦ وقتل الصدر الأعظم في الوقعة واستولى النمساويون على «تمشوار » وحاصروا « بلغراد » . فزحف الصدر الأعظم الجديد خليل باشا لنجدة بلغراد فانكسر أيضاً ، فالتزمت الدولة أن تعقد الصلح مع الخمسا ، وأخلت لها تمشوار و بلغراد وقسماً من بلاد السرب ، ومن بلاد الفلاخ ، ورجع بطرس الأكبر فاستفاد من هزيمة تركيا هذه وأخل بالمعاهدة التي كان عقدها معه البلطجي ، فتجددت معاهدة أخرى وأقنعت الروسيا عدوتها تركيا بالاتحاد معها على قضية النظام الارثى في مملكة بولونيا ، وغفلت تركيا عن كون بولونيا حصناً حصيناً لها فسايرت الروسيا .

وتولى الصدارة ابراهيم باشا ، فقام يحارب المجم ، وأثار السنية الذين في بلادها فانتهز بطرس الأكبر الفرصة وأغار على الطاغستان وسواحل بحر الخزر ، فأرسل خان القريم ينذر الدولة بسوء المصير فزحفت الجيوش العثمانية على أرمينية وكرجستان وكادت الحرب تقع بينها و بين الروس فخاف بطرس الأكبر أن تدور عليه الدائرة هذه المرة أيضاً فوسط فرنسا بينه وبين الدولة ؛ فسعى «دو بوا »سفير فرنسا في إرضاء الفريقين وذلك من أملاك المجم .

وكانت فارس يومئذ في حال أشبه بالفوضي ، وكان الشاه مير محمود قد تغلب

عليه أشرف ابن عمه واستولى على الملك ونازعه طاهماسب ، وكان هذا أحق بالملك شرعاً فتحارب الاثنان وانتهى الأمر بهزيمة أشرف والتحاقه بسجستان حيث مات وكان عند طاهماسب قائد عظيم اسمه « نادركولى » كان فى الأصل زعيم أشقياء فزحف صوب تركيا واسترجع الولايات الفارسية التي كانت قد دخلت فى الحوزة العثمانية ، فلم يشأ السلطان أن يثير على فارس حربا ، فغضبت الانكشارية وثاروا وطلبوا رأس الصدر الأعظم ، ورأس شيخ الاسلام ، ورأس القبطان باشى فامتنع السلطان عن إعطائهم رأس شيخ الاسلام ، ولكن قتل لهم الآخرين . فلم يزدهم ذلك إلا تمرداً ، وخلموا السلطان أحمد وبايموا محمود الأول

وفي زمن أحمد الثالث دخلت المطبعة في تركيا وأفتت مشيخة الاسلام بجوازها إلا أنه بقي طبع المصحف الشريف ممنوعاً . وطبع في ذلك الوقت كتب كثيرة مثل « جيهان نوما » وهو جغرافية للشرق مع أطالس وخلاصات تاريخية. و « تقويم التو أريخ » وهو سلسلة ملوك الشرق وعظائه إلى سنة ١٧٣٢ « وتحفة الكبار » وهي تاريخ البحرية العُمَانية إلى سنة ١٦٥٥ « وتاريخ تيمور » من قلم نظمي زاده . و « تاريخ مصر للسهيلي» . و«تاريخ الافغان» مع «مختصر تاريخ الدولة الصفوية في فارس» . و « تاريخ بوسنه » من سنة ١٧٣٦ إلى سنة ١٧٣٩ وهي مدة اتصلت فها الحروب في ذلك الاقليم. و « تاريخ الهند الغربية » . وكتاب « الفيوضات المغنطيسية » يتكلم عن خصائص المغناطيس و إبرته المعروفة. فهذه هي الكتب الأولى التي طبعت بالمطبعة العثمانية بحسب رواية المؤرخ « لاجونكيار LaJonquière » وقد قرأت في بعض المظان ما يخالف هذا وهو أن أول كتاب طبع في الأستانة هو «صحاح الجوهري». ثم أن الدولة عادت فمنعت المطبعة ، و بقى ذلك إلى زمن السلطان عبد الحميد الأول الذي أصدر خطاً شريفاً في تاريخ ١٢ مارس سنة ١٧٨٤ باعادة المطبعة تحت ادارة محمد رشيد افندى ، وأحمد واصف افندى . فكانت مدة إهمال المطبعة أربعين سنة ثم إن السلطان محمود الأول اهتم بها مزيد الاهتمام.

وكان السلطان أحمد الثالث شاعراً أديباً ، وله شعر رقيق لا سيما فى الغزل . أحفظ من جملته :

عجباً لسلطان يذل له الورى ويصول سلطان الغرام عليه وما أكثر الأدباء والشعراء في آل عثمان!!.

#### السلطان محمود الأول

تولى السلطان محمود الاول سنة ١٧٣٠ ولأول سلطنته ثار الانكشارية وعلى رأسهم المسمى « بترونه خليل » فقمعت الحـكومة ثورتهم وقتلت منهم سبعة آلاف وعاد السكون إلى العاصمة . ثم استأنفت الدولة محاربة العجم وأجبرت الشاه طهماسب على طلب الصلح ، فانعقد في ١٠ يناير سنة ١٧٣٢ ونزلت العجم عن تبريز ، وأردهان وهمذان، وجميع اللورستان، وأيضا تركت لتركيا الداغستان، وناختشيفان، وأريفان وتفليس ، وغيرها . ولكن هذا الصلح لم يطل أمره ، فانه برز « نادر كوليخان » من قواد العجم وخلع الشاه طهماسب وصار هو كافلا للمملكة الفارسية ووصيًّا على القاصر الشاه عباس الثالث. فنقض نادر المعاهدة وغزا البلاد العمانية وحصر بغداد فاشتبكت معركة شديدة على دجلة وانكسر العجم أولا وثانياً ، ولكنهم عادوا فانتصروا في المعركة الثالثة ، ووقع السر عسكر طو بال عُمَان باشا قتيلاً . وكان هذا قائداً بطلا ، ووزيراً عادلا فاضلا ، خسرت تركيا بموته خسارة لا تعوَّض . وأرسلت الدولة جيشاً آخر بقيادة السرعسكر عبد الله باشا الكوبرلي بن مصطفي باشا الكو برلي فقتل هذا السر عسكر أيضاً فاضطرت الدولة إلى طلب الصلح وعقدته مع نادر شاه الذي كان تولى سلطنة العجم ، ورجعت مع إيران إلى الحدود التي كانت تحددت بين السلطان مراد الرابع والعجم سنة ١٦٣٩ وأ كثر السبب الذي حدا تركيا على طلب الصلح هو نشوب الحرب بينها وبين الروسيا

وكانت بولونيا في فوضى مستمرة ، فانتهزت الروسيا من جهة ، والنمسا من جهة أخرى الفرصة لأجل اقتسامها . وقاتل « ستانسلاس » ملك بولونيا قتالا شديداً إلا

أن الروس تغلبوا عليه فصارت بولونيا فى قبضة الروسيا، بينما فرنسا مشغولة بالحرب مع النمسا.

وكات عند الدولة العثمانية رجل إفرنسي اسمه أحمد باشا أصله من البحرية الافرنسية وقد جرت معه وقائع خرج من أجلها من وطنه ودخل في خدمة النمسا وامتاز بالبسالة في الحرب بين النمسا وتركيا، ثم وقع الحلاف بينه و بين البرنس أوجين فألقاه في السجن، فوجد وسيلة للفرار من السجن والتجأ إلى تركيا وصار قائداً وتسمّى بأحمد باشا، وقد م للسلطان تقريرا يطلعه فيه على أسرار السياسة الأوربية، وأشار على السلطان بعقد محالفة مع فرنسا وأقنعه بها، فرضي السلطان بذلك حتى يتمكن من قهر النمسا. ولما علم كارلس الثاني أمبراطور النمسا بمشروع هذه المحالفة مع فرنسا أسرع عصالحة هذه، وفي أثناء ذلك زحف الروس إلى تركيا بيما هي في حرب مع العجم فاستولوا على آزوف، والقريم، وغيرهما.

ولما كانت النمسا قد صالحت فرنسا واستراحت من حروبها مع اسبانيا وسردانيا عبّ جيشاً كبيراً وغزت به بلاد السرب، والفلاخ، والبوسنة، وظنّت نفسها قد نالت مرامها فانكسر جيشها في بنالوقة ، والتزمت أن تخلي البوسنة . وكذلك انكسر جيشها في الصرب تحت قيادة البرنس « هيلدبُورهورزن» فطلب أمبراطور النمسا الصلح وذلك سنة ١٧٣٧ وتوسطت انكلتراً وهولاندا في إعادة السلام، إلا أن الباب العالى اشترط أن يكون الصلح بواسطة فرنسا واسترجعت الدولة في تلك النوبة بلاداً كثيرة كانت قد استولت عليها النمسا . ولولا غفلة الحاج محمد باشا الصدر الأعظم لكان الجيش النمسوى قضى عليه بتمامه . فأما الحرب مع الروسيا فيكانت سجالا ، فني البداية انكسر الروس على نهر « الدينيستر » وأحرق الأسطول العثماني أسطول الروسيا إلا إنهم عادوا فيا بعد فانتصروا على العثمانيين ودخلوا مُلداڤيا . و بمساعدة المركيز « فيلنوف عادوا فيا بعد فانتصروا على العثمانيين الدولتين الروسيا والنمسا ، و بين الدولة العثمانية و ذلك بكفالة فرنسا ، و بموجب هذه المعاهدة رجعت بلغراد و « وشاباتز » وجميع بلاد الصرب ، والفلاخ ، وقلعة أورزوقة إلى تركيا ، بلغراد و « وشاباتز » وجميع بلاد الصرب ، والفلاخ ، وقلعة أورزوقة إلى تركيا ،

وجُمِلت هذه المعاهدة لمدة سبع وعشر بن سنة ، وقد محت معاهدة كارلوڤيتس السابقة التي كانت وصمة عار على العثمانيين .

فاما الروسيا فقد رضيت بالصلح على شرط أن تهدم قلعة آزوف ، ولا يكون لها سفن حربية لا في قلعة آزوف ولا في البحر الاسود ، وأعاد الروس جميع البلاد التي كانوا احتلوها من تركيا . وقال المؤرخ الالماني «هامر Hammar» ؛ إنه في ذلك الوقت ساد النفوذ الافرنسي في الآستانة الى أن صاركل شيء بيد فرنسا تقريباً وطلبت فرنسا تعديلات في الامتيازات الأجنبية المعروفة بامتيازات سنة ١٦٧٣ فأجيبت اليها وذهب السفير العثماني محمد سعيد ليقدم ذلك الى لويس الخامس عشر في فرساى فقو بل باحتفال عظيم ، و رجع ومعه مدر بون افرنسيس للجيش العثماني مجسب طلب «بونقال Bonval» الافرنسي الذي كان أسلم وتسمّى بأحمد باشا ، وهو الذي مات سنة ١٦٦٠ هجرية ودفن في « بيره » من بلاد اليونان . ثم إن تركيا عقدت محالفة عسكرية هجومية دفاعية مع السويد في وجه الروسيا .

وفى ذلك الوقت توفى الامبراطور «كارلس السادس» صاحب النمسا، وترك الملك لابنته «مارى تيريز» فتحركت أطاع الدول الاو ربية وأردن اقتسام النمسا. وكانت هذه أحسن فرصة للدولة العثمانية حتى تسترجع بلاد الجر، وكانت فرنسا على رأس الدول التي تريد تمزيق النمسا، فدعت تركيا الى الاشتراك معهن فأبى السلطان نقض العهد، وشرع يرسل المواعظ الى تلك الدول حتى تمتنع عن إثارة الحرب. وأصدر الصدر الأعظم منشوراً طويلا يصف فيه أهوال الحروب بأبلغ العبارات ويحتمه بدعوة الدول المسيحية الى السلام. وعبثاً حاول بونقال المسمى احمد باشا وسفير فرنسا وغيرها تحريك السلطان ورجاله لانتهاز هذه الفرصة، وساعدهم في ذلك أرسلان غرائي خان القريم الذي كان يعرف مقاصد الروسيا، فالدولة العثمانية حينئذ أصرت على التزام السكوت وتوسطت انكلترا بينها و بين الروسيا واوستريا حتى عقدت بين الدول الثلاث معاهدة سلم دائمة. ثم ان الدولة وحَدت بين إمارة الفلاخ وملداڤيا وصارت ترسل إلى هناك أميراً تنتخبه من أروام استانبول ، فكان رجال

الدولة يضعون هذه الامارة بالمزاد فيذهب الأمير الرومى من الآستانة فيجمع مايقدر عليه من الأموال بالطرق الدنيئة وغير المشروعة، ويرشو بها رجال الديوان لأجل إطالة امارته، حتى إذا جاء من زاد عليه صرفوه عن الامارة وولوا الذى زاد. وهكذا ساءت إدارة الفلاخ والبغدان، وكان هذا النسق فى الحكم يزيد بغضاء أهالى رومانيا للأتراك و يحملهم على محبة الروس. وقد جنت الدولة العثمانية من تحكيم هؤلاء الأروام فى بلاد رومانيا اتحاد الرومانيين مع الروس فى وجهها وكان ذلك و بالا عليها.

### السلطان عثمان الثالث

وفى ١٧ ديسمبر سنة ١٧٥٤ توفى السلطان محمود الأول بعد أن ملك أر بعاً وعشرين سنة وكان حليما رؤوفاً محبوباً ، فأسف عليه الناس أجمع ، وخلفه السلطان عثمان الثالث . وكان الصدر الأعظم هو على باشا فاستخف بأمر السلطان وأكثر الغلول من مال الدولة ، فأمر السلطان بقتله ووضع رأسه فى صحن من فضة على باب القصر السلطاني ، وولى الصدارة وزيراً اسمه محمد راغب باشا . وكان فى غاية الدهاء والحركمة مع الحزم والعزم ، وكانت له خبرة بالسياسة الخارجية . ولم يطل أمر عثمان الثالث ولم يحصل شيء فى زمانه سوى حريق لم يسبق له مثيل فى الاستانة التهم نصف هذه العاصمة . ومات عثمان الثالث فى ٢٩ اكتو بر سنة ١٧٥٧ .

#### السلطان مصطفى الثالث

وخلفه ابن أخيه وهو السلطان مصطفى الثالث ابن أحمد الثالث.
وقد بدأت سلطنته فى أثناء حوادث أثارت ثائر الأمة ؛ منها الاعتداء الذى جرى على قافلة الحجاج بين الحرمين ، ومنها أن سفينة أمير الماء \_ أى القبطان باشى \_ خرج منها جنودها و بقى فيها بعض النواتية من الأرقاء المسيحيين فذهبوا بها إلى مالطة .
غير أن السلطان بدأ بالاصلاح فعلا ، وأول ما وجه اليه همه هو إصلاح الأمور المالية ، وضبط الجبايات ، واتباع سياسة التوفير ولا سما فى القصر السلطاني . وأخذ

السلطان ادارة الاوقاف من يد «آغا القصر» وسلمها إلى الصدر الأعظم وكان راغب باشا يبنى المحاجر الصحية توقياً من الطاعون ، ويقوم باصلاحات أخرى مثل بناء دار الكتب العظيمة التى بناها فى استانبول ، وكان مراده أن يشق بلاد الاناضول بترعة تتكون من نهر سقارية ، ومن بحيرة واقعة بين سقارية و إزنيق ، وذلك تسهيلا لنقل الحبوب والاقوات فات قبل أن يتمكن من إجراء هذه الفكرة الحسنة وكانت وفاته سنة ١٧٥٢ .

وبينها كانت الدولة في أشد الحاجة إلى مثل راغب باشا جرت حوادث في غاية الخطورة ، منها قتل بطرس الثالث قيصر الروسيا وجلوس كاترينة الثانية على عرش تلك المملكة ، وموت أوغوست الثالث ملك بولونيا ، وكانت الروسيا قد دخلت في صف الدول العظام ، وأخذت تنمو بسرعة فوجهت جميع دسائسها إلى إسقاط مملكة السويد ، ومملكة بولونيا والسلطنة العثمانية . وقد تغلبت على السويد ونزعت من يدها بموجب معاهدة « نيستاد » أحسن ولاياتها في البلطيق الغربي ، ثم قضت الروسيا على مملكة بولونيا وأجلست على عرش هذه المملكة الكونت « ستانسلاس بونيا وقسكي » عشيق القيصرة كاترينة أو أحد معشوقيها الذين كان لا يأخذهم الاحصاء، فاحتجت تركيا وفرنسا على عمل الروسيا هذا ولكن الدولة العُمَانية كان بلغ منها فساد الادارة وفشوالرشوة والحيانة إلى أقصى حد يتصوره المقلوكان الانكايز يستعملون المال في جميع مقاصدهم ، و ينالون به جميع ماير يدونه من الدولة وكان السلطان يعرف كل ذلك ولا يقدر على الاصلاح نظراً لشمول الفساد وعموم البلوي حتى أنه قال لخان القريم : إن جميع الباشوات الذين عندى قد فسدت أخلاقهم ولم يبق لهم هم الا في اقتناء الجواري ، وآلات الطرب ، و بناء القصور . وفي أثناء ذلك اعتدى الروس على حدود الدولة ودخل القو زاق الى « بالطة » فأعلنت الدولة الحرب على الروس ولكن كانت جيوشها في أسوأ حالة ، وكان مضى زمن طويل وهي خافضة في السلم فنسيت أهم معدات القتال ، وكانت قلاعها قد تداعت الى الخراب ، وكانت المدفعية في أشنع حال ، وكان الولاة قد أخذوا يستقلون في ولاياتهم مثل احمد باشا في بغداد

والحاج يمكلى فى طرابزون ، والمملوك على بك فى مصر ، وغير ذلك . وثار يومئذ ٍ ظاهر العمر الزيداني في عكة .

هذا ولما أعلنت تركيا الحرب على الروسيا زحف خان القريم كريم غرائى فاخترق حدود الروسيا ، وهزم الروس وعاد الى بندر بخمسة وعشرين الف أسير منهم. ولسوء الحظ مات كريم غرائي في أثناء ظفره هذا ، فزحف الروس وحاصروا « شوقسين » فامتنعت عليهم ، وجاء أمين باشا قائد العثمانيين لنجدة التتر فانهزم وأمر السلطان بقتله . وخلفه و زير يقال له « المولدوڤنجي » فلم يتوفق لانه بينما كان يعبر نهر د نكيستر طغت المياه فزعزعت أركان الجسرين اللذين على النهر ، فازدحم الجيش العماني ازدحاماً ساعد على انهيار الجسور فغرق منه عدد كبير ، بينما كان الروس يرمون على الجيش بنيرانهم فانكفأ العثمانيون الى نهر الطونه ، ودخل الروس الى بلاد رومانيا . ثم أرسلت الروسيا أسطولا الى البحر المتوسط فأثار بلاد الموره ، و بلاد الجبل الأسود، فتوالت الوقائع بين الأتراك و بين الثائرين من الأروام، ومن السلاف واشتعلت الحرب بين الأسطولين العثماني والروسي ، واحترق الأسطول العثماني في « ششمه » . وكان يقود الأسطول الروسي « أو راوف » الشهير عشيق القيصة كاترين الثانية ، ولكن قيادته كانت اسمية والفعل كان لأمير الما. الايكوسي المسمى « الفِنستون » وأراد الفنستون هــذا أن يخترق الدردنيل فأبي أو رلوف أن يطيعه وجاء فحصر جزيرة لمبي التي هي قبالة ذلك البوغاز . وكان العثمانيون قد بادروا الي تحصين الدردنيل ، وحشدوا على الضفتين ثلاثين ألف مقاتل ، وهكذا أمنوا خطر عبور الروس الى الأستانة .

وأما فى رومانيا فدارت الدائرة أيضاً على العثمانيين ، مع أنه كان عندهم هناك مائة وثمانون ألف مقاتل ، وأوشكوا أن يحيطوا بالروس ، ولـكن بسوء إدارتهم تغلّب الروس عليهم فى معركة «كاهولو» وقيل إنهم فقدوا خمسين الف مقاتل . ولم يكن من يفكر فى حفظ شأن السلطنة غير السلطان وحده ، وكان الوزراء كلهم تحت تأثير الانكليزيريدون الصلح ، وقد طلبوا وساطة النمسا لذلك . وكان البارون «دوطوط

de Tott الافرنسي يشتغل بأمر السلطان في ترميم المدفعية العثمانية ، اذ بعد أن كانت هي المدفعية الأولى في أو ربا تقهقهرت الى الدرك الأسفل! فأنشأ السلطان مدرسة للمدفعية والهندسة في الكاغدخانه ، وكذلك بني السلطان مدرسة للمحرية وذلك في دار الصنعة التي يقول لها الأتراك « الترسانة » وكانت البحرية وصلت الى أقصى حدود الحلل وصار القبطان باشي \_ أي ناظر البحرية \_ يضع السفن تحت المزاد ، فالذي يزيد له في الرشوة يقلّده قيادة السفينة ، ومما لا شك فيه أن البار ون دوطوط خدم العثمانيين في ذلك الوقت خدمة جزيلة في ترميم المدفعية والبحرية .

وفى سنة ١٧٧١ هاجم حسن بك التركى ومعه أربعة آلاف متطوع جزيرة « لمنى » وهزم الروس وألجأهم الى الفرار بأسطولهم ، فكافأه السلطان بنظارة البحرية وانهزم الروس أيضاً فى كرجستان ، وفى طرابزون ، إلا أنهم تغلبوا على القريم وكانت هذه قاصمة الظهر لتركيا اذ أعلن البرنس الروسى قائد جيشهم استقلال القريم عن تركيا ، و وضعها تحت حماية الروسيا . ومن بعد ذلك صار البحر الأسود بين الدولتين بعد أن كان عُمانياً محمةاً .

أما النمسا فقد اتفقت مع بروسيا والروسيا على اقتسام بولونيا ، ثم توسطت النمسا في الصلح بين تركيا والروسيا واجتمع رجال الدول الثلاث في مولدافيا ، وعندمابدأوا بالمذاكرات الصلحية اشتط الروس في مطالبهم فرفضت تركياصلحاً كهذا ، واستؤنفت الحرب . فانكسر الروس في «روسجق» و «سيلستريه» من بلاد البلغار . فنه فنه الرجيك» وهي مدينة غير محصنة فانتقموا عن هزائمهم بقتل الأهالي فنهم النساء والأطفال ، وروى المؤرخ «هامر» أن حسن باشا قبطان البحر على رأس جيش من السباهية طرد الروس الى ماوراء الدانوب ، وغم مدافعهم وأرزاقهم وقدور الطعام فيها اللحوم وهي نصف ناضجة .

ثم إن الدولة تغلّبت على على بك الثائر بمصر بالانفاق مع ظاهر العمر الزيداني والى عكة الذي كانت السفن الروسية تمدّه بالمال والسلاح ، ولسوء طالع السلطنة مات مصطفى الثالث بيناكان يريد أن يقود الجيش المرابط على الدانوب ، وذلك

فى ٢١ سبتمبر سنة ١٧٧٣ وأسفت الأمة العثمانية بأجمها عليه ، لأنه كان مصلحاً كبيراً ، وجاء فى زمن بلغت فيها الادارة أبعد ما يتصوره العقل من الخلل ، فعالج أمراض السلطنة بصبر عجيب ، وأصلح جانباً كبيراً مما كان ينوى إصلاحه .

وقد فكر السلطان في خرق برزخ السويس وكلّف البارون دوطوط بأن يرسم له خطة لهذا المشروع الذي كان ينوى إجراءه بعد عقد الصلح.

# السلطان عبد الحيد الأول

فتولى الملك السلطان عبد الحيد الأول والملك جمرة تضطرم ، ولم تصل الفوضى في السلطنة العثمانية إلى مثل ما وصلت إليه لذلك المهد ، فإن أحمد باشا والى بغداء كان قد أعلن استقلاله ، وظاهر العمر الزيداني كان قد استفحل أمره واستولى على بلاد الجليل التي يقول لها العرب « بلاد الأردن » وحصن عكة واتخذها عاصمة له وكان محمد بك والى مصر ثائراً تقريباً ، وكان محمود باشا والى اشقودره في شمالى ألبانيا قد انفصل عن الدولة ، وكان أهم منه على باشا والى يانيا الذي أسس في جنوبي ألبانيا عملكة مستقلة .

دخل عبد الحيد الأول على السلطنة وهي بهذه الحالة ، وجاءت الروسيا وأعلنت عليه الحرب انتقاماً عن هزائمها الماضية ، وأسرع القائد الروسي الكونت «رومانسوف» فقطع بين الجيش العثماني و بين ميرته التي كانت في « قارنة » فوقع الرعب في الجيش وتبدد شمله ، ولم يبق مع السرعسكر إلا ١٢ ألف مقاتل . فرأى السلطان أن مداومة الحرب مستحيلة ، وعقد مع الروسيا معاهدة «كوتشوك قينارجي » في ٢١ يوليو سنة ١٧٩٤ . و بهذه المعاهدة انسلخت بلاد القريم ، و بلاد بوجاق ، و بلاد قو بان عن تركيا ، واستولى الروس على كيلبورم ، و يني قلعة ، وآزوف ، وصار لهم حق الملاحة في البحر الأسود ، ورجمت الفلاخ والبغدان إلى تركيا ولكن مع الاعتراف للروسيا في البحر الأسود ، ورجمت الفلاخ والبغدان إلى تركيا ولكن مع الاعتراف للروسيا محق أخر وهو

التكام في الشئون العائدة للمسيحيين وكنائسهم ، عما كان السبب في الحرب المساة المحرب القريم سنة ١٨٥٤ .

قال هامر مؤرخ السلطنة العُمانية : من بعد هذه المعاهدة صار السلم والحرب مع الدولة العثمانية في قبضة الروسيا ، وقلما وُجدت معاهدة على تركيا أشأم منها ، ولم ينشف الحبر على الورق حتى أعملت الروسيا دسائسها في شبه جزيرة القريم ، فثار الأهالي وخلعوا « دولة غرائي » الأمير الشرعي وبايعوا «شاهينغرائي» الذي انضوى تحتلوا، الروسيا. فلم يقبل أشراف البلاد أن يدخلوا في طاعة الخان الجديد ، فاستنجد هذا كاترينة فارسلت اليه جيشاً سبعين الف عسكرى ، فقبضوا على أشراف البلاد وأعيانها ، وقتلوا منهم وغرّ بوا وارتكبوا الفظائع ، وانتهى الأمر بخضوع القريم للحكم الروسي . و بعد أن قضت الروسيا وطرها من القريم رمت الخان شاهين هذا الى الخارج، فلجأ الى تركيا فنفوه الى رودس، وقيل إنهم قتلوه. وصارت القريم والقو بان من ذلك العهد جزءاً من الروسيا ، واعترف الباب العالى بذلك سنة ١٧٨٤ وكانت النمسا والروسيا متفقتين حينئذ ، وتعاهد الامبراطور يوسف الثاني صاحب النمسا، والقيصرة كاترينة على اقتسام تركيا. فاضطر الباب العالى أن يعلن الحرب على الدولتين ، فزحفت الجيوش النمسوية من جهة بلغراد فكسرها الصدر الأعظم ف « لاغوس » واكتسح بلاد « البانات » التي كانت لتركيا من قبل. وهاجم الاتراك مدينة «كيلبو رم» فامتنعت عليهم لان الروس أحسنوا الدفاع عنها ، واستولوا على « هوقسيم » وعلى « أوقزاقوف » وجاء قبطان البحر حسن باشا لينقذ « أوقراقوف » فخمر خمس عشرة سفينة ، وأحد عشر الف مقاتل ، فكانت نتيجة هذه الفادحة أن الروس دخلوا « أوقزاقوف » وذبحوا ٢٥ الف نسمة من أهلها . وفي أثناء هذه الحرب ظهر رجل في الأناضول تسمى بالشيخ « أوعلانأولو » وزعم أنه المهدى ، وكاد يثير الأناضول كلها على الدولة . ومن الغريب أن هذا

المهدى كان في الحقيقة رجلا طليانياً اسمه الأصلى « جيوفني فاتيستابوتي Jiovanni

Battista Boatti » ولد في « بيازانو » من إيطاليا ، ودخل راهباً عند الدومينيكان

فى «راڤين Ravenne» فأرسلوه إلى الموصل ، فاختلف هناك مع المطران وخرج من الدير وأخذ يجوب بلاد الأناضول ، و بلاد إيران ، وانقلب من الرهبانية إلى القيادة العسكرية ، و إلى الدعاية المهدوية ، وأخذ يخطب فى الأمصار فى إعادة الاسلام إلى نقائه الأول كاكان عليه السلف ، فانقاد الناس إلى كلامه وأطاعوه ، وزحف إلى أرضروم واستولي عليها وتلقّب بالمنصور ، وأراد أن يتقدم منها إلى سيواس . فأرسل الباب العالى رسله إلى هذا المهدى يقول له : إنه مادام المهدى المنتظر فليظهر حماسته الدينية فى محار بة الروسيا ؛ فاقتنع المهدى المنصور بهذا الكلام وسار إلى القوقاس يحارب الروس ، وانتصر فى الوقعة الأولى على القائد الروسى « أبركسين » ثم انكسر وما زال يحارب مدة أربع سنوات والحرب بينه و بين الروس سجال ، إلى أن وقع فى أيدى الروس أسيراً فعاملته كاترينة معاملة حسنة ، وأجرت عليه رزقا كافياً وعاش فى دير الأرمن الكاثوليك إلى سنة ١٧٩٨

أما السلطان عبد الحميد الأول فبعد توالى هذه المصائب على المملكة مات غماً وذلك فى ٧ ابريل سنة ١٧٨٧ .

# السلطان سلم الثالث

وتولى مكانه ابن أخيه السلطان سليم الثالث ، وكان عبد الحميد بخلاف السلاطين السابقين بَرَّا بأهله ، فكان يعامل السلطان سليما معاملة الأب لابنه

فجلس السلطان سليم أسوأ ما كانت السلطنة حالا، وكان سليم مقتنعاً بوجوب إصلاحها والأخذ في إدارتها بالطرق العلمية الأوربية . وكانت هذه الفكرة قد ملأت دماغه فتجشم مشقة إجرائها ، وأنفذ كثيراً منها . وكان حميدا لخصال عاقلا حليا ، فبدأ ملكه بالعفو والمرحمة ، وساعد المديونين بأداء ثلاثين في المئة إلى دائنيهم من خزانة السلطنة تخفيفاً للازمة الاقتصادية ، ولكن طالع الحرب كان لا يزال مشئوماً . فان قبطان البحر حسن باشا انكسر في «فورشاني» في ٢١ يوليو سنة ١٧٨٩ و بعدذلك بشهرين لحقت باله أنيين هزيمة أخرى ، وكانت الفلاخ ، ومولدا فيا ، و بلاد السرب

في أيدى الاعداء، والروس يحاصرون قلعة اسماعيل التي هي معقل العثمانيين الأعظم على الدانوب، وكانت الخزانة فارغة ، فكانت من كل جهة علامات الشؤم مُطبقة إلا أن حادثاً جاء فحفف الازمة وهو موت يوسف الثاني أمبراطور النمسا سنة ، ١٧٩ فان أخاه ليو بولد خالف السياسة التي كان سائرا عليها أخوه في عداوة تركيا وعقد الصلح مع الباب العالى ، وأعاد اليه جميع البلاد التي كانت النمسا احتلها من تركيا فقعة اسماعيل عنوة بعد حصار شديد يفوق الوصف ، فذبح الروس جميع المسلمين كباراً قلعة اسماعيل عنوة بعد حصار شديد يفوق الوصف ، فذبح الروس جميع المسلمين كباراً الشعب وطلبوا الاقتصاص من رجال الدولة ، فقتاوا لهم الوزير حسن باشا الذي كان قبطان البحر برغم ما كان من بسالته وقيامه بواجباته ، وكان السرعسكر يوسف باشا قد انهزم أيضاً في « مانشين » فتدخلت انكاترة و بروسيا في الصلح ، وانعقدت قد انهزم أيضاً في « مانشين » فتدخلت انكاترة و بروسيا في الصلح ، وانعقدت معاهدة « ياسي » في ٩ يناير سنة ٢٩٧١ و وجم ا استولت الروسيا على القريم ، وعلى شبه جزيرة طامان ، وقسم من قو بان ، وقسم من بسارابيا ، ومدينة أوقراقوف وغير ذلك .

ونبغ فى ذلك الوقت «كوتشوك حسين باشا» فتولى نظارة البحرية ، وكان صهراً للسطان ، وكان متحلياً بمزايا نادرة ، ولو لم يمت قبل وقته وذلك سنة ١٨٠٣ لبلغت تركيا بواسطة هذا الوزير الدرجة القصوى من الرقى ، فانه بدأ فطهر البحر من القرصان بمد أن طال عَيْثُهم فيه ، ثم أخذ بترميم القلاع وشحنها بالمقاتلة ، ثم انتدب مهندسين من فرنسا والسويد ، ثم أخذ بانشاء الاساطيل ، وجدد مدرسة المدفعية ، ومدرسة البحرية اللتين كان أنشأهما البارون الافرنسي دوطوط . وأنشأ خزانة كتب تشتمل على أحسن كتب الفن ، واعتمد في أكثر اصلاحاته العسكرية على ضباط الفرنسيس وأدخل اصلاحات في دار السبك في الطو بخانة ، وكانت الروسيا تنظر إلى هذه النهضة العثمانية بعين الحذر ، وقد تحفّرت للنكث « بمعاهدة ياسي » وثار في ذلك الوقت بإشا العثمانية بعين الحذر ، وقد تحفّرت للنكث « بمعاهدة ياسي » وثار في ذلك الوقت بإشا

« وِدْين » من بلاد البلغار ، فساقت الدولة عسكرا لمحاربته ولـكـنها التزمت أخيرا أن ترضيه بترك ودين له مدة حياته .

وكانت هذه الفتن المصطامة المستمرة في السلطنة المأنية في داخلها ، وهذه الحروب المضطرمة المستمرة عليها من خارجها ؛ قد أطمعت فيها دول أو ربا ، وصيرتها تفكر في دنو أجل هذه السلطنة . وصارت كل دولة تتحقّز للاستئثار بشقص من هذه التركة . وقد كان حديث اقتسام أو ربا للسلطنة المأنية قديماً ، وطالما تذاكرت الدول الأو ربية جماء في هذا الأمر ، أو تفاوض القسم الاكبر منها في إتمامه ، وكان يحول دول ذلك الاختلاف فيا بينهن ، مع صعو بة إتمام العمل بنفسه ، لأنه ليس بسهل ، وقد لخصنا في حواشي «حاضر العالم الاسلامي »كتاباً لأحد و زراء رومانيا اسمه «مئة اقتسام لتركيا » يدل بالوثائق على قدم الفكرة الصليبية في أو ربا وعدم انقطاعها ، ومن الغريب أن الاو ربيين فكروا في هذا الأمر أيام كانت تركيا في عنجهية أمرها ، وكانت جيوشها توغل في قلب أو ربا . فبديهي أنهم ازدادوا تفكيراً به بعد أمرها ، وكانت عليها علامات الامحطاط ، وتوالت فيها الثو رات ، وتحقّز رعاياها البلقانيون المسيحيون كالسرب ، واليونان ، للانتقاض عليها .

فلما تو لى سليم الثالث السلطنة كان الناس في أو ربا يعتقدون أن أجل السلطنة أصبح قريباً جداً ولذلك قررت الحكومة الفرنسوية غزو الديار المصرية، وحاولت اقناع تركيا بان هذه الغزاة لا تنوى بها فرنسا العدارة لتركيا، و إنما تريد بها سبيلا الى الهند، كا أنها ترى حكم الماليك في مصر شيئاً أشبه بالفوضي فتريد القضاء عليه. وكانت انكلترة في غيرة شديدة من نفوذ كلة فرنسا لدى الباب العالى، فلما غزت فرنسا مصر اهتبلت في ذلك الفرصة حتى تقربت الى الحكومة العثمانية، وصارت معها يداً واحدة. فأعلنت الدولة الحرب على فرنسا، واتحدت معها انكلترة والروسيا وقبضت الدولة على معتمد فرنسا وحبسته في الأبراج السبعة بالأستانة، وضبطت أملاك الفرنسيس في جميع البلاد العثمانية. وكان الفرنسيس قد تغلبوا على الماليك في واقعتي « الإهرام وامبابة » وسقطت مصر كلها في أيدي الفرنسيس وجاء جيش في واقعتي « الإهرام وامبابة » وسقطت مصر كلها في أيدي الفرنسيس وجاء جيش

عَمَانِي بقيادة مصطفى باشا عدده ١٨ الفا فنزل عند أبي قير ، وقبل أن يتحصن في مراكزه هجم عليه بونابرت ومزّقه شر ممزق ، الا أن الأسطول الانكليزي أحرق الأسطول الافرنسي في مياه أبي قير ، فتعذّر على الفرنسيس إنجاد عسكرهم ، وصار كالمحصور . ومع هذا فقد زحف « بونابرت » الى سورية ، وما زال يتقدم حتى وضع الحصار على « عكة » وكان لو أخذها استولى على سورية ، وربما وصل الى الأستانة . وهذا شيء لا يقدر مؤرخ أن يجزم به ، و إنما يتفق العقلاء على أن فشل بونابرت أمام عكة قضى على آمال فرنسا في هذه الحلة المصرية . « فاحمد باشا الجزّار البوسنوي » قائد الحامية العثمانية في عكة « والاميرال سيدني سمث » قائد الأسطول الانكليزي في بحر عكة ، ردّا بونابرت خائباً . فرجع الى مصر ومنها أبحر الى فرنسا ، وترك قيادة في بحر عكة ، ردّا بونابرت خائباً . فرجع الى مصر ومنها أبحر الى فرنسا ، وترك قيادة منه تسليم جيشه فأبي قبول هذا الشرط المهين ، فجاء واحد اسمه سليان الحلبي سار من حلب الى مصر بمجرد حميته ، وطمن كليبر بخنجر فقتله ، فأنقذ الاسلام من عدو من حلب الى مصر بمجرد حميته ، وطمن كليبر بخنجر فقتله ، فأنقذ الاسلام من عدو الفرنسيس للديار المصرية .

وكان السلطان راغباً جداً في عقد الصلح ، وذلك لأن الفتوق كانت متوالية من كل جهة ، فالانكشارية عصوا في بلغراد واستولوا على القلعة . وكانت عصائب من الأشقياء تعيث في بلاد البلغار ، ومكدونية . وكان السربيون بقيادة «قره جورج» جد العائلة المالكة اليوم قد رفعوا لواء الثورة . وكان « على باشا تبلني » المتغلب على يانيا قد أعلن استقلاله عن الدولة ، وكان الوهابيون قد غزوا الحجاز واستولوا على بانيا قد أعلن الشريفين ، وكانت في نفس العاصمة ثورة أحدثها الانكشارية بالاتفاق الحرمين الشريفين ، وكانت العسكرية التي قام بها السلطان سليم مقتدياً فيها بالجيوش مع العلماء بسبب التشكيلات العسكرية التي قام بها السلطان سليم مقتدياً فيها بالجيوش الأوربية ، وقد أطلق عليها اسم « النظام الجديد » فوقع القتال بين الانكشارية والنظام الجديد ، وانتهى الأمر بغلبة الانكشارية .

وفي ذلك الوقت رجع التقارب بين تركيا وفرنسا ، وأرسل بونابرت الجنرال

« سباستيانى » لأجل حمل الباب العالى على محاربة الروسيا ، وكان الباب العالى عن معاربة الروسيا ، وكان الباب العالى عن أميرى الفلاخ ، ومولدا ثيا صنيعتى الروسيا ، فأرسل اسكندر الأول قيصر الروسيا عسكراً اجتل تينك الامارتين وأعلنت الحرب .

ثم لم تكف الثورات الداخلية ، والفتن والحرب مع الروسيا ، حتى جاء الانكليز يطلبون من الدولة أن تعقد تحالفا مع الروسيا وانـكلترة ، وأن تعلن الحرب على فرنسا، وتطرد الجنرال سباستياني الذي أرسله بونابرت إلى الاستانة ، وأن تتخلي عن الفلاخ ومولداڤيا للروسيا . وقد طلبوا أن يتسلموا الدردنيل والأسطول العثماني . فأبي الباب العالى قبول هذه الشروط ، ودخل الأسطول الانكليزي من الدردنيل الذي كانت حصونه ضعيفة جداً بسبب إهال الاتراك لها. وكان الأسطول العُماني أمام غاليبولي فأحرقه الانكليز، ولما وصل الخبر الى الأستانة عوَّل رجال الدولة على الاستسلام لارادة الانكليز والروس ، وأشاروا على السلطان سليم بترك كل مقاومة ، إلا أن الانكشار يةوالا هالى ثاروا عليهم، وأجبروا السلطان على المقاومة واستفاد من ذلك الجنرال سباستياني والفرنسيس، وانضم إليهم سفير أسبانيا، وحرّضوا الأهالي على القتال ، وابتدأت التحصينات بالعاصمة بينما الأميرال الانكليزي دوكنورت يتفاوض مع رجال الديوان في شروط الصلح . فما مضت خمسة أيام حتى كانت الحصون قد ترممت وصار فيها تسعائة مدفع ، وكان ناظر البحرية من حزب المقاومة مخالفالزملائه ، فجهّز عشر بوارج وأعدها للقتال. فلما رأى الاميرال دوكنورت أنه بهذه الايام الخسة التي أضاعها في المفاوضات الصلحية أصبحت الأستانة في منعة عظيمة ، خاف على أسطوله فأسرع بمفارقة الاستانة ، و بينما هو عابر الدردنيل أطلقت عليه الحصون مدافعها فأغرقت له بارجتين وأهلكت سيائة بحرى.

فغضب الانكليز وأرادوا الاستيلاء على الديار المصرية ؛ وكانت الدولة قد أرادت التخلّص من الماليك فثاروا عليها وتغلبوا على خسرو باشا في دمياط .

### محمد على باشا

وكان هناك قائد ألباني اسمه « محمد على » من ذوى التدبير استفاد من سوء إذارة الماليك ، واستجلب إلى ناحيته عواطف الأهالي ، فصار له حرب عظيم و ثاروا على الماليك ، وثاروا أيضا على خسرو باشا الوالي من قبل الدولة وسفر وه إلى الاستانة . فأرسلت الدولة مكانه خورشيد باشا ، فأراد هذا أن يتخلص من محمد على فلم يقدر عليه بسبب انتصار الاهالي له . وألح المصريون على الدولة بتولية محمد على على مصر ، فرضيت الدولة بذلك تسكينا للفتنة ، وأصدرت الفرمان بولاية محمد على ، على أن يدفع فلم خراجاً سنوياً سبمة ملايين فرنك ، وكان ذلك سنة ٥٠٨٠ . فاتفق الماليك تحت رئاسة « محمد بك الألني » مع الانكليز وشرع الفريقان بمحاربة الدولة ، واحتل رئاسة « محمد بك الألني » مع الانكليز وشرع الفريقان بمحاربة الدولة ، واحتل الجنرال « فريزر » الانكليزي الاسكندرية سنة ١٨٠٧ إلا أن محمد على لم يكن وأعلنت الدولة الحرب على انكاترة وجرت معركة بحرية هائلة بين الاسطول العثماني والأسطولين الانكليزي والروسي على باب الدردنيل .

وفي ذلك الوقت عادت الثورة إلى الاستانة ، وكان الصدر الأعظم عائباً مع أعوانه الوزراء في سد الفتوق البعيدة فتولى الأمر قائمقام الصدارة ، فجان السلطان وأفسد بين الجند ، فهاجموا القصر وطابوا من السلطان أن يسلمهم سبعة عشر شخصاً من رجاله ليقتلوهم . وكان السلطان توقف عن مقابلة الانكشارية بالعسكر الجديد تحرجاً من سفك الدماء بين عساكره ، ولكنه لم يشأ أن يوافق على تسليم رجاله للقتل ، وفي مقدمتهم « البُستانجي باشي » الذي عند مارأي استفحال الثورة و إحاطة الانكشارية والجيش المستى « يمك » بالقصر أراد أن يستسلم إليه ليقتلوه و يخلص الانكشارية والجيش المستى « يمك » بالقصر أراد أن يستسلم إليه ليقتلوه و يخلص مولاه السلطان من هذا المأزق وأخذ السيف يعمل في جميعاً نصار الاصلاحات الجديدة ثمازداد تمرد الجند حتى طلبوا خلع السلطان سليم نفسه ، فاستفتوا شيخ الاسلام قائلين له : إذا كان السلطان مخالفاً لأحكام القرآن فهل يجوز بقاؤه على عرش السلطنة ؟

فأجاب شيخ الاسلام : كلاّ والله أعلم بما يجب وكان رئيس الثورة رجلا يقال له « قاباقتجي أوغلو » فاستند على هذه الفتوى وخلعوا سليم الثالث

# السلطان مصطفى الرابع

وبايعوا مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول ، ودخل شيخ الاسلام فأبلغ السلطان سليم فتوى الخلع و إرادة الشعب ، فتلقى السلطان سليم هذا الأمر بالصبر الجميل واعتزل جانباً وأخذ يقضى أوقاته فى تعليم محمود ابن عمه الذى تولى السلطنة فيما بعد باسم محمود الثانى . ولما وصل الخبر إلى الانكشارية على نهرطونة زاطوا فرحاً ، وثاروا على الصدر الأعظم وجعلوا مكانه شلبى مصطفى باشا .

وصار الحريم في استانبول لشيخ الاسلام، وقائمقام الصدارة، ولكن لم يطل الأمر حتى وقع الخلف بينهما واستفاد « قاباقتجي أوغلو » من ذلك فانحاز إلى شيخ الاسلام وأسقطا الصدرالأعظم فقام مقامه طيّار باشا فاختلفا معهأ يضاً فأسقطاه فالنجأ إلى مصطفى باشا البيرقدار والى رُسجق . وكان البيرقدار من حزب السلطان سليم ، فقرر أن يزحف إلى الآستانة و يخلصها من هذه الفوضى و يرد سليما إلى السلطنة . فأرسل من قبله سماة إلى الصدر الأعظم \_ وكان الصدر مصطفى شلبى \_ فأ كدله أن كل مراده تخليص الآستانة من شيخ الاسلام وقاباقتجي أوغلى ، فوافق الصدر على ذلك ، ومالأهم السيد على ناظر البحرية ، وزحف البيرقدار بستة عشر ألف عسكرى على الاستانة ، فلما علم السلطان مصطفى الرابع بهذه الحركة صدر أمره بعزل شيخ الاسلام وأعوانه ، وحلُّ نظام عسكر اليَّمَك . وكان مصطفى البيرقدار على باب الاستانة ، فأظهر رضاه وظن السلطان مصطفى أن الفتنة قد انقضت ، وذهب إلى كوشك كوك صوتنيز"ه ولكن البيرقداركان ناوياً أن لا يرجع حتى يرد السلطان سليما إلى السلطنة ، فهاجم القصر واتفق الانكشارية معه ، و بلغ السلطان مصطفى ذلك فرجع إلى القصر ، وأرسل إلى البيرقدار يقول له ليتمهل فانه لا يلبث أن يخرج إليه السلطان سليم. وفي الوقت نفسه أمر مصطفى الرابع جماعة من رجاله بقتل سليم الثالث، وكان السلطان سليم

قوى البنية موفق العضلات ، فصرع جملة بمن هاجموه قبل أن سقط قتيلا. ولما قيل المسلطان مصطفى أنه قد قُضى عليه جاء ونظر إليه وقال : قولوا لباشا روسيجق ليأخذ الآن السلطان سليم الذي يريده ، وكان البيرقدار ويقال له أيضاً «العامدار» قد دخل القصر عنوة ، فرأى السلطان سليم مدرجاً بدمائه فصاح وَى أفندم . وأخذ يلطم نفسه ويبكى . فقال له سيد على ناظر البحرية : ليس لباشا روسيجق مصطفى العلمدار أن يبكى بكاء النسا، فلندع البكاء ولنقتص من قتلة السلطان السليم ولنخلص السلطان محود الذي يجوز أن يقتل أيضاً . فرجع البيرقدار إلى رشده وخلع السلطان مصطفى وحبسه

### السلطان محمود الثاني

و بايع أخاه محموداً بالسلطنة وذلك في ٢٨ يوليو سنة ١٨٠٨ .

وفى سنة ١٩١٧ طفت أنا محور هذه السطور مع بعض زملائى نواب الامة العنانية فى قصر طوب قبو مقر السلطين العظام قبل أن صاروا يسكنون فى قصر « طولمه بغجه » وكشك « يلدز » وكان يدلنا على آثاره التاريخية ، وأقسامه الكثيرة المدهشة ، المؤرخ أحمد رفيق بك . ولما وصلنا إلى الغرفة التى قتل فيها السلطان سليم الثالث رحمه الله دلنا على المحكان الذى سقط فيه صريعاً ، وهو لا يزال معروفاً إلى الآن . وبهذه المناسبة روى لنا حادثة مصطفى العلمدار هذه بتفاصيلها وقال: إن الذين قتلوا السلطان سليما أرادوا قتل السلطان محمود أيضاً بحيث لا يبقى غير السلطان مصطفى فيضطر العلمدار إلى قبول سلطنته ، فانه كان لم يبق إلا سليم ومصطفى ومحمود ، فجماعة مصطفى بعد قتل سليم جاسوا خلال القصر ليجدوا محمود ليقتلوه ، فكان الجوارى أخذن محمود وخبأنه فى مدخنة لم تخطر على بال القَتَلة ، فبقى مختبئاً فى هذه المدخنة أخذن محمود وخبأنه فى مدخنة لم تخطر على بال القَتَلة ، فبقى مختبئاً فى هذه المدخنة وبايعوه سلطاناً . ولو لم يوجد محمود لكانوا مضطوين أن يبقوا طائمين للسلطان مصطفى . قال لنا رفيق بك ، إنه أدرك جارية عاشت طويلا ، وماتت فى زمان مصطفى . قال لنا رفيق بك ، إنه أدرك جارية عاشت طويلا ، وماتت فى زمان

السلطان عبد المجيد بن السلطان محمود ، وكانت تقص له كيفية قتل السلطان سليم الثالث لأنها شهدت ذلك عياناً .

ولما تولى السلطان محمود الثاني وتي البيرقدار مقام الصدارة العظمي ، فبدأ هذا بقتل جميع أعوان السلطان مصطفى، وزعما، عسكر اليَّمَك . وانفرد البيرقدار بالأمر والنهى وعقد مجمعاً من جميع الاعيان والوزراء ، وأوضح لهم وجوب إصلاح أوجاق الانكشارية وتأسيس جيش يضارع الجيوش الاور بية في تعليمه ومعداته . وقال الصدر الأعظم إنه هو من جملة الانكشارية ، وهو يفتخر بكونه من هذا النظام ، ولكنه يرى أن هذا النظام قد فسد ، وأنه كان نظاماً لا 'يغلب لو لم ينحرف عن جادة تعاليم الحاج بيكتاش. ولكن هذا الجيش بعد أن كان مدة قرون هو عماد السلطنة ، وكان العالم يرتجف خوفاً منه ، آل من الفساد إلى أن فقد كل مزاياه القديمة ، ونسى جميع القوانين التي كان فرض عليه العمل بها السلطان سليان القانوني ، وصار الترقى فيه بالرشوة وصارت الرتب تحت المزاد ، وعم الجهل بالفنون العسكرية فانحطت منزلة هذا الجيش انحطاطاً عظما ، ولذلك فقد أمرني السلطان بأن استأصل جميع هذه المفاسد من أوجاق الانكشارية ، وأن أجبر جميع الانكشارية غير المزوجين على السكن في الثكن العسكرية ، وأن لاأدفعرواتب إلاّ للانكشارية المقيمين في الثكن ، وأن أمنع بيع « الجرايات والرواتب ، وأن أوجب على جميع الانكشارية التقيد بتعاليم السلطان سليمان واتباع الطرق العصرية الاوربية التي أفتى العلماء بوجوب اتباعها أكاأن مولاي السلطان عازم على تأسيس جيش جديد من شبان المسلمين، ومن أنفس الانكشارية يتلقّي الطرق المصرية الأوربية التي يمكنه أن يقاتل بها الكفار بنجاح، هذا مع المحافظة على نظام الطاعة والاتحاد الذي كان عند الانكشارية القدماء.

فوافق جميع الوزراء وأعيان السلطنة على هذا القرار ، وأفتى شيخ الاسلام بوجو به وظن الناس أن كل شيء قد انتهى .

إلا أن فوز البيرقداركان عظيما إلى حد أن غص به النظراء ، وصاروا يتربصون به الدوائر , وكان قد أغضب العلماء باحتقاره إياهم ، و بعزمه على التصرف بأوقاف

المساجد، وارتكب البيرقدار خطيئة تبديد الجيش الذي دخل به الأستانة؛ فاله كان أرسل منه اثني عشر الفاً إلى مدينة « فيلبّه » لقتال « مولّا أغا » الثائر بها فلم يبق عنده إلاّ سبعة آلاف لم يكونوا بقوة كافية ليمنعوه من أعدائه ، فزحف الانكشارية إلى القصر لينقذوا السلطان مصطفى الرابع و يردّوه إلى السلطنة، فقابلهم البيرقدار بشرذمة من العسكر الجديد فلم يقدر عليهم لتفوقهم فى العدد ، فقتل السلطان مصطفى ورمى اليهم بجثته فازدادواحنقاً ، وأحرقوا جانبامن القصر ، ودخلوا وأوشكوا أن يقبضوا عليه وعلى أعوانه ، فلجأ إلى مخزن البارود ووضع فيه النار ، فهلك هو وأعوانه تحت أنقاض مخزن البارود ، ولم يشأ أن يستسلم إلى أعدائه .

وانتصر للعلمدار رامز باشا ناظر البحرية ورمى الانكشارية بالقنابر، وأسرع قاضى باشا بثلاثة آلاف من الجند للمحافظة على شخص السلطان، وأخذ الانكشارية يتراجعون، وأراد رامز باشا أن يعلن العفو إلا أن قاضى باشا خالفه فى هدذا الأمر وأصر على الانتقام، فلما رأى الانكشارية أبهم قد أحيط بهم حل بهم اليأس فوضعوا النار بالبلدة وهى كا لا يخفى مبنية بالخشب، فكادت النار تلتهم جميع الأستانة لتشاغل الناس بالفتنة عن إطفاء الحريق.

ثم إن رامز باشا وقاضى باشا وأعوانهما عند ماعلموا أن البيرقدار قد هلك فى مخزن البارود سُقط فى أيديهم ، وفروا إلى رسجُق وأرادوا هناك المقاومة فلم يتمكنوا فالتجأ رامز باشا إلى بطرسبرج لأن أصله من القريم وفر" قاضى باشا و بهيج أفندى من أعوانه إلى بلاد القرامان فوقعا فى أيدى أعدائهما وقُتلا. وقد زعزعت هذه الثورة أركان السلطنة ، فاضطرت الدولة إلى عقد الصلح مع الانكليز ، فانعقد فى ٩ يناير سنة ٩٠٨٠ أما مع الروسيا فلم يمكن عقد الصلح ، وزحف الروس وأخذوا « برايلا» على الدانوب ، وكسروا العنانيين أمام « سيليسترية » . ولكن لم يقدروا على القلعة ودارت السنة الثانية والصدر الأعظم معتصم بقلعة « شُعله » لكنه لايقدر أن يحمى البلاد . فاستولى الروس على « سيليسترية » و « رسجُق » و « بيقو بوليس »

و « بزارجق » فجملت الدولة أحمد باشا صدراً أعظم فزحف بستين ألف مقاتل على الروس وأجبرهم على إخلاء رسجق .

وفى ذلك الوقت أعلنت فرنسا الحرب على الروسيا فاضطر قيصر الروسيا إلى طلب الصلح من الباب العالى ، فانعقد الصلح فى ٢٨ مايو سنة ١٨١٢ وصار «نهر البروت » هو الحد الفاصل بين المملكتين ، ولم يبق فى أيدى الروس سوى أفواه الدانوب ، وقسم من بسارابيه . وندم السلطان على عقد هذه المعاهدة لأن الناس نتبهوه فيا بعد إلى أن الروسيا لم يكن لها مناص من قبول جميع شروطه ، وأن وزراءه أضاعوا الفرصة فعزلهم ، وتسمى هذه المعاهدة بمعاهدة « بخارست » .

ولما تولى محمود الثانى كانت السلطنة فى الداخل ممزقة تمزيقاً ، فكان آل شعبان أوغلو حاكمين فى شهالى الأناضول ، وكان آل قره عثمان أوغلو متغلبين على البلاد المجاورة لأزمير . وكان فى سَرَس من مقدونية وفى فلبّه من تراقية أمراء أصحاب جيوش وقوة ومنعة لا يخضعون تمام الحضوع للحكومة ، وكانت بلاد العرب فى أيدى الوهابيين وكانت مصر فى يد محمد على ، وكانت بلاد السرب ثائرة ، وكان على باشا والى يانيا مستأثراً بملاد تساليا وأبيروس . وكان «مولاً أغا » غالباً على ودين ، فأخذ السلطان محمود يمالج أمراض السلطنة ، فرمى الوهابيين بمحمد على والى مصر ، فساق عليهم جيشاً بقيادة ولده طوسون باشا ، فتغلب الوهابيون على هذا الجيش فى الحجاز ، ولكن توالت النجدات من محمد على فهزم الوهابيين .

ثم صارت الحرب سجالاً بين الفريقين ، ثم أرسل محمد على ولده ابراهيم باشا فبعد حروب شديدة حصر الوهابيين في الدرعية ، واستولى عليها عنوة ، وأخذ الأمير السمودي أسيراً وأرسله الى أبيه ومعه ولده . فحمد على أرسلهما الى استانبول ، وقال لها: إنني أوصيت الدولة بكما ليحسنوا معاملتكما . فقال له ابن سعود : يكون ما أراد الله . ولكن لما وصل الأمير وابنه الى الأستانة شنقتهما الدولة . وكان محمد على قد ذبح الماليك واستأصلهم جميعاً في القطر المصرى ، و بعد أن استراح فكره منهم وجه همته الى إصلاح مصر ، وقام بأعمال مدهشة بحيث يمكن أن يقال إنه من أعظم همته الى إصلاح مصر ، وقام بأعمال مدهشة بحيث يمكن أن يقال إنه من أعظم

مصلحي الشرق ، بل مصلحي العالم لانه بعث مصر من قبرها ، وأنقذها من عيث الماليك ، وأنشأ لها جيشاً عظيا على طرز الجيوش الأوربية ، واعتمد في تدريبه على ضباط من الفرنسيس وأنشأ أسطولا عظيا ، ودارصنعة بحرية ، ومعامل للسلاح ، و بني مدارس ، وأرسل طلبة يحصلون العلم في أوربا ، واحتفر ترعة بين الاسكندرية والقاهرة وفتح محمد على السودان ، وكان في الحقيقة ملكا مستقلا لولا الخراج السنوى الذي كان يدفعه للدولة .

وفى ذلك الوقت ثار الصرب على الدولة لسببين ؛ أحدهما نزوعهم الطبيعي إلى استرداد ملكمهم ، والثاني سوء الادارة وظلم العال لهم . فلما انتقضوا أراد الوالى أن يسكّن الأمور باللطف وحسن السياسة فجاء الانكشارية وذبحوا الوالى ، وقتلوا من السر بيين عدداً كبيراً . وكان المجر والنمسو يون يساعدون السر بيين ، وامتاز بين السربيين رجل اسمه « جورج » لقبه الأتراك « بقره جورج » أى الأسود . وكان صارماً جداً ، فاعصوصب حوله جماعة من السربيين وأرادوا عبور نهر « الساف » لينضموا إلى النمساويين ، ويقاتلوا المثمانيين . وكان والد قره جورج غير راغب في الثورة ، فراود ابنه على الرجوع فأبى ، فتنازعا وانتهى الأمر بأن الولد قتل الوالد . وامتدت الثورة واستولى قره جور جعلى « شاباتس » و « سَمَندرية » فأرسلت الدولة جيشاً للتنكيل بهم وعزَّزته بجيش ثان ، ولكنهم لم يقدروا على قمع الثورة . وكان القائد ابراهيم باشا تراضي مع السربيين على إعطائهم الاستقلال الداخلي تحت سيادة السلطان ، وأن تقيم الحاميات العمانية في المدن ، فأبي الباب العالى تصديق هذا الصلح فاستؤنف القُتال بشدة وحصر السر بيون بلغراد وكان فيها سليمان باشا . فلما أوشك أن يسقط اتفق معهم على الخروج بجيشه وتسليم البلدة ، ولكن لما خرج نكثِ السربيون بالعهد وقتلوه مع جميع العساكر التي معه . ثم أرسلت الدولة جيوشاً للانتقام من السربيين ، فكانت الحرب سجالاً . وازدادت شهرة قره جورج بين السر بيين واستبد بالأمور فوقعت المنافسة بينه و بين كثير من أقرانه ، واستفادت الدولةمن هذا الخلاف فساقت العساكر واسترجعت بلغراد و بدُّدت شمل السربيين.

وفر قره جورج إلى بلاد المجر ، ورجعالحكم إلىالاتراك ، فبدأوا هم والارناؤط بالانتقام من السربيين ، وقتلوا ونهبوا . فعاد السربيون وتألبوا وثاروا ثورة ثانية وتجدد القتال بشدة . وكان « ميلوش أوبرنوفيتج » من زعماء السربيين قد عرض على القواد العثمانيين الصلح على شرط العفو العـام، وتأليف مجلس من ١٣ عضواً ينتخبهم الاهالى ويكون على يدهم توزيع الضرائب، وتكون بلاد السرب متمعة باستقلالها المدنى والديني والقضائي ، و يكون لها أمير ، وأن يبقي في بلغراد قائد عثماني ومعه حامية • فانتُخب أوبر نوفيتج أميراً ، وصار بيده الأمر والنهي . ولم يبتى في يد الوالى التركى من الولاية إلا الأسم . و بلغ قره جور ج خبر هذا الاتفاق بين الدولة وأو برنوفيتج فثار به الحسد ، وجاء إلى بلاد السرب أملا باشعال الثورة فوصل إلى سمندرية فلما علم به أو برنوفيتج أرسل اليه من قتله غيلة ، و بعث برأسه إلى الاستانة . فنصبت الدولة رأسه على حائط القصر وفوقه كتابة « هذا رأس الشقي قره جور ج» هذا ما كان من أمر السرب ؛ فأما على باشا التَّمِليني فكانأرناؤطياً وكانأبوه رأس عصابة فورث العيث والفساد في الأرض عن أبيه . ولكنه كان داهية حكما و بطلا مغواراً معاً . ولم يكن عنده وجدان يردعه عن شيء . فدخل فى خدمة الدولة وأقنع ولاة الأمور بتوليته « ترحالة » و « تَبَالين » أولا ، وسمت نفسه إلىالاستيلا. على يانيا ، فبث في أطرافها عصائب من قطاع الطريق أقلقوا رَاحة الأهلين ، و بعث من جهة أخرى إلى الدولة يعرض عليها أن توليه يانيا وأنه يعيد الأمن إلى نصابه فقبلت الدولة اقتراحه وولته يانيا ، وكانت فرنسا استولت على جزيرة كورفو وأخواتها فخدع على باشا ضباط الفرنسيس ونال منهم الاذن بالملاحة في بحر كورفو. ولمانشبت الحرب بين الدولة وفرنسا زحف على باشا على الفرنسيس واستولى على فونيتزة و بريفيزه . ثم وجّه قوته إلى محو الامارات المسيحية التي بين بلاد اليونان و بلاد الأرناؤوط ولا سما جمهورية «شولى» فقهرهم بعدأنأعمل الحيلوالمال والسيف لذلك و بعد هذا حاز على باشا والى يانيا شهرة عظيمة ، ولقبته الدولة بوالى الروملَّلي . ثم أعطت ولديه « ولى » و « مختار » باشو يتى الموره ، وضمّت إليه بشو ية بَراة . ثم إنه کان فی أبیروس بلدتان لانزالان مستقلتین ، وهما « أرجیروکاسترو » و « کاردیکی » فشن علیهما الغارة واستأصل أهالیهما ، ولا سیما أهالی کاردیکی

وكان له في ذلك ثأر قديم غريب الشكل . وذلك أن أمه «خاميكو» بعد وفاة أبيه تولت قيادة العصابة محل زوجها ، فوقعت في إحدى المرات في أيدى أهل كارديكي هي وابنتها «شاميتزه» فارتكبوا فيهما الفاحشة ، فاستحلفت ولدها علياً الذي كان قاصراً أنه متى بلغ رشده يأخذ بثأر أمه وأخته من أهل كارديكي . فلم ينس على هذا الثأر ، ولما وقع أهل كارديكي في يده بحث عن الذين اعتدوا على عرض أمه وأخته فنظمهم بالسفافيد وشواهم على الفاركا 'يشوى لحم الغنم ولكن المذابح التي أجراها على "أثارت عليه السخط العام ، و بدأت الدولة تخشى غائلته فأرسلوا اليه من استانبول من يقتله فكان بحزمه ويقظته يطلع على ذلك ، فلم يصل أحد من المرسلين لقتله إلى يانيا ، بل كان يأخذهم السيف في الطريق قبل وصولهم ، وكان جمع أموالا عظيمة لأن البلاد التي تولاها كانت مملكة فيها عدة ملايين ، و بقي والياً عليها نحواً من ستين سنة ، فتمكنت قدمه الى حد أنه أصبح لا يعباً بطاعة السلطان .

وكان أحد المقر بين إلى على باشا واسمه اسماعيل باشو قد اختلف معه ؛ وجاء فعرض للسلطان جميع ما يعلمه من مظالم على وأقنع السلطان بعزل ابن على باشا عن ولاية المورة ، فلماعلم على باشا بالحبر أرسل اليه من يقتله ، فهجم الجناة على اسماعيل باشو على باب جامع أيا صوفيا ولكنهم لم يوفقوا لقتله ، فقبضوا عليهم واستنطقوهم فأقروا بأنهم مرسلون من قبل على باشا . فغضب السلطان غضباً عظيا ووتى إسماعيل باشو على يانيا ، ودلفينو ، وسرّح معه جيشاً عظيا لقتال على باشا ، فلما علم على باشا بأنه لم يبق له أمل في عفو السلطان أجمع المقاومة ، وحاول أن يستجلب المسيحين الذين في بالاد اليونان ، والارناؤط إلى صفه واعداً إياهم بالتحرر من حكم الاتراك .

فأجاب بعضهم نداء وامتنع البعض الآخر . فأما الذين التفوا حوله فسكان الجبال من اليونان الغربية ومن تساليا ، وكان في مقدمتهم أساقفتهم وأما الذين رفضوا الانضام إليه فالكاثوليك من الأرناؤوط ، لأنه لم يكن لهم ثقة به غير أنه بسبب سوء

إدارة اسماعيل باشو انضم أكثر المسيحيين إلى على باشا . و بدأت الحرب فانكسر على باشا في البدايةوذلك في تسَّاليا وأمحاز اثنان من قواده عمر فريُّون وطاهر عباس في خمسة عشر أَلْهَا مِن الجِنود إلى العسكر السلطاني . وخان علياً أولاده الثلاثة وسلموا القلاع التي في أيديهم إلى الدولة ، ولما باخه خيانة أولاده له نادى أنهم ليس لهم حق أن يرثوه ، وقال إنه لا يعرف له أولاداً غير الذين هم أنصاره، ولم يبق مع على باشا سوى ثمانية آلاف مقاتل كانوا من نخبة جنوده و بينهم رجال مدفعية ماهرون ، فوقف بهذه القوةأمام عشرين ألف مقاتل من عسكر الدولة كانوا أحاطوا بمدينة يانيا، وشرع على بأشا يراسل المسيحيين الذين مع جيش الدولة، وفتح خزائنه لهم، وبث الدعاة إلى الثورة في جميع بلاد اليونان ، وكذلك في بلاد رومانيا . ثم لجأ إلى حيلة أخرى لأجل استجلاب النصاري إلى صفه وهو أنه زوَّر كتاباً زعم أنه ورد إليه من خالد افندي أحد مقربي السلطان يقول له فيه: إنه في الربيع القادم يجب القيام بقتل عام يستأصل فيه جميع المسيحيين القادرين على حمل السلاح وتسبى نساؤهم ، ويؤخذ أولادهم المراهقون لينشأوا في الديانة الاسلامية . فصدَّق النصاري هذا المكتوبالمزور ، وثاروا بأجمعهم وفي مقدمتهمأهالي «جمهورية شولي» وانحازوا إلى على باشا ومعهم كثير من الارناؤوط المسلمين ، فتزعزعت مراكز الأنراك ونسبت الدولة عدم النجاح إلى سوء تدبير اسهاعيل باشو فعزلته وعهدت بالقيادة إلى خورشيد باشا وذلك سنة ١٨٢١ فسار خورشيد باشا بعشرة آلاف من بلاد اليونان قاصداً يانيا . فلما وصل إلى « لاريَّسا » بلغه أن أهالي مدينة « باتراس » رفعوا لواء العصيان ، فأمر بنزع السلاح من أيديهم وتغريم المسيحيين جميماً ، فبدأت من ذلك الوقت ثورة اليونان . وكان أهالي الحزر اليونانية لم يفقدوا قوة المقاومة في وجه الأتراك ، وكذلك أهالي الجبال الغربية من بلاد اليونان فأنهم كانوا حفظوا نوعاً من الاستقلال الداخلي . وكان لهم جند وطني يقال له « الارماتوليس » \_ ومعنى هذه اللفظة الرجل الشاكي السلاح \_ وكان الارماتوليس الذين في الجبال لا يخضمون للدولة إلا قليلا ، فأرادت الدولة أن تخضد شوكتهم ، ( ١٩ - تعليقات )

وشكّلت بأزائهم قوة مسلحة من الأرناؤوط المسلمين بقيادة الأتراك يقال لها « درفتد باشا »فتنبّه الأروام إلى أن مراد الدولة هو استئصال قوتهم والقضاء على الارماتوليس فلما عصى على باشا وساقت الدولة عليه الجيش حاول على باشا أن يستجلب إلى ناحيته هؤلاء الارماتوليس الذين كان هو من قبل آفة عليهم.

وكانت بلاد اليونان قد استعدت للثورة ، وذلك لأن الأروام أهل حركة ونشاط وهم أقوم على التجارة والملاحة من كل قوم ، وكانت ثروتهم قد ازدادت كثيراً عن ذى قبل بانصرافهم إلى التجارة ، وكانوا يجو بون البحار كلها ، وفى كل مكان من أور با تجار من الأروام ، فلا يكاد يخلو منهم مكان . وكانوا هم الواسطة بين الشرق والغرب ، وكانت الدولة العمانية نفسها تحتاج إليهم وتستخدم منهم فى سفنها و باحتكاك الأروام الدائم مع الأور بيين وحروب الأور بيين مع الدولة العمانية العمانية ازداد نزو عالا روام إلى الاستقلال ، وانقسموا إلى قسمين ؛ منهم من ير يدالاستقلال العاجل بقوة السلاح ، وآخرون يرون المصلحة فى عدم مقاومة الدولة العمانية بالسيف بل بتهذيب الأمة اليونانية وترقيتها حتى تنال تدريجاً حقوقها ، و يأتى وقت تتحرر من حكم الترك تماماً .

وفى سنة ١٨١٣ عند ما تألبت جميع دول أور با على نابوليون ظن الأروام أن دول الاتحاد المقدس كانت دول الاتحاد المقدس كانت تكره تحرير الشعوب لخالفته لمباديها ، فخاب أمل اليونان فيها . ثم إن على باشا التبكيني كان قد ضرب التجارة اليونانية ضربة شديدة باستيلائه على مرافىء أبيروس وألبانيا ، فعند ذلك اتحد اليونان من تجار رأوا كساد تجارتهم ، وضباط تدربوا في الجيوش الأوربية ، وناشئة تعلموا في مدارس أوربا ؛ أنه لا خلاص لبلاد اليونان إلا بالثورة العامة . وكما يحصل في جميع الأمم المقهورة تألفت الجعيات السرية في أوربا وفي نفس فيها ألوف من الأروام ، وتألفت شعب لهذه الجعيات السرية في أوربا وفي نفس القسطنطينية ، و يقال إنه كان في القسطنطينية عاصمة تركيا ١٧ ألف شخص تابعون المجمعية المركزية ، وكانوا مظلعين على كل شيء . وكانت لهم في بلاد رومانياو بسارابيا

جميعات تعمل بالاتحاد مع الأروام ، فتنبهت تركيا لهم و بطشت بكثير منهم . وكان أهالي باتراس في بلاد اليونان قد ثاروا بالسلاح على الحامية التركية ، وانتظروا أن تأتيهم نجدة من الروس. وكان الثوار نحواً من عشرة آلاف، فساقت الدولة جيشاً مزَّق شملهم فاعتصموا بالجبال ، وامتدت حركة العصيان في الجزر اليونانية ، و بلغت الحاسة من الأروام أن امرأة اسمها بُو بُولينه جهّزت بمالها ثلات بوارج حربية وتولّت قيادتها ، ووجد من أغنياء اليونان عدد كبير نزلوا عن كل ثروتهم لأجل ثورتهم . وكان أحد القضاة من الأتراك آتياً مع حرمه في سفينة من مصر إلى الاستانة فظفر اليونان بالسفينة وأهانوا القاضي وضر بوه ، ويقال إنهما عتدوا على عفة زوجته ، ثم تركوا السفينة تمضي إلى الاستانة . فلما وصلت شاع خبر هذا الاعتداء في العاصمة وكانت صدور الأتراك قد امتلاًت وغراً من أخبار الثورة اليونانية ، فهاج الشعب التركي وهجموا على دار البطريركية وذبحوا البطريرك غريغوريوس مع ثلاثة من الأساقفة وقتلوا ألوفاً من الأروام . واحتج سفراء الدول الأوربية على هذه المجزرة ، فأجابتهم الدولة بأن دول أور با كلها تقتص من جميع الذين يكيدون عليها بلا استثناء ، فأى حق لها في الاعتراض على الذين يأتمرون بسلامة الدولة العُمانية ؟ وفتك الأتراك بالأروام فى مقدونيا وتراقيا والأناضول . وقيل إنه هلك ثلاثون ألفرومى منهم ثمانون أسقفاً . ولما وصلت أخبار هذا الانتقام إلى بلاد اليونان ؛ اشــتدت الثورة وانتخب « ديمتريوس إبسيلنتي » في مدينة « هيدرة » قائداً عاما للثورة . ولكن الجيوش العثمانية كانت دوَّخت « مونبازى »و « ناڤارين » وحصرت «باتراس» و «ناپولى» و « تریپولیتزة » وغیرها ، وأرسل خورشید باشا وهو یحاصر یانیا عسا کر طهّرت كثيراً من البلاد اليونانية من الثوار ، ولا سما في « آرثَة » إلاّ أن اليونان ذبحوا من الأتراك في تريبوليتزة ١٢ ألف نسمة ، ثم وقع الخلف بين الأروام أنفسهم فـكانوا ثلاثة أحزاب كل منها يخالف الآخر في آرائه ، وكان على باشا لا يزال يدافع عن يانيا وخورشيد باشا يحاصره إلى أن تمكن خورشيد من الاستيلاء على قلعة يانيا ، ففر على باشا إلى بحيرة يانيا واعتصم بجزيرة فى وسط البحيرة حيث يوجد برج فيه مخزن بارود

جلس فيه ناوياً إذا وصل اليه العدو أن يضع النار في البارود فيطير هو والعدو معاً ولكن بقية عساكره لم يطيعوه فاضطر إلى قبول شروط الصلح التي عرضها خورشيد باشا ، وأقسم له هذا على المصحف الشريف بأنه إذا استسلم يسلم ، فلما استسلم أمر خورشيد باشا الجند بقتله ، وكان ذلك الشيخ لم يفقد شيئاً من بأسه ، فلما هجموا عليه أعمل فيهم النار ثم هجم بيطقانة ، وما زال يصارعهم حتى وقع قتيلا ، وكان ذلك في فبراير سنة ١٨٢٢ .

أما الأروام فضجروا من الشقاق ، وعقدوا مؤتمراً في «أبيدور» وأعلنوا استقلال اليونان ، وذلك في أول يناير سنة ١٨٢٧ وأعلنوا الحرية الدينية ، واحترام الملك الشخصي ، والمساواة التامة أمام القانون ، وانتخبوا مجلساً يقال له مجلس الشيوخ مؤلفا من واحد وخمسين عضواً ينوب كل واحد منهم عن مقاطعة ، ولهذا المجلس لجنة إجرائية مركبة من خمسة أعضاء ، وانتخب « ديمتريوس إبسيلنتي » رئيسا لمجلس الشيوخ ، وانتخب «ماڤروكورداتو» رئيسا للجنة الاجرائية . ولكن إبسيلنتي استقال من رئاسة الشيوخ ، وأبي كثير من رؤساء العصابات أن يعترفوا بهذا المجلس ، ومضوا في أعمالهم ، كأنهم غير مرؤوسين .

وكان من أشهر هؤلاء قائد عصابة إسمه « أندروزوز » لم يكن أهالى تيسالية وليقادية يخضعون لغيره ، فهذا الرجل عصى أوامر المجلس فأمر ماڤرو كورداتو بعزله عن القيادة وأعلن خيانته . ولما سقط على باشا والى يانيا ساق خورشيد باشا عساكره إلى بلاد اليونان ليقضى على الثورة منتهزاً فرصة الخلاف الذي وقع بين زعمائها ، ولكن خورشيد أخطأ في كونه أعلن على الأروام بياناً مهيناً لهم ، وفي أثناء ذلك جاء زعيم أرناؤوطى مسيحى إسمه « يوتزاريس » مشهور بالبسالة ومعه عصابة من نخبة رجاله فانضم إلى الأروام واشتدوا به ، وكان هذا الرجل أبي النفس شريف المبدأ ، فونخهم غلى قتلهم نساء الأتراك وأطفالهم قائلاً لهم : إنكم بهذه الاعمال لوثتم القضية الوطنية بالعار ، وزحف ماڤرو كورداتو لقتال خورشيد باشا فانكسر ، وانكسر أيضاً زعماء عصائب أخرى ، وسقط في أيدى الاروام . ولم تعدد اليهم حماستهم إلا بعد وصول

المتطوعين الاور بيين وكان خورشيد باشا استولى على «قورنتية» وفر رجال الحكومة الوطنية التى تألفت هناك واستولى اليأس على الاروام ما عدا الزعيم ابسيلنتى ، وزعيا آخر اسمه «كولوكوترونى » فهذان بقيا يقاتلان واجتمع اليهما بقايا السيف ، وأخيراً هزما الاتراك فى «ستفانى» « وبارباتى » ومات بعد ذلك خورشيد باشا ، قيل إنه سم نفسه من شدة اليأس ، غير أن عمر غريون استولى على جهورية شولى ، وأجلى أهلها من هناك إلى جزيرة كورفو والجزر التى حولها .

وظهر أن الاروام لا يقدرون أن يقاوموا الدولة العثمانية في البر، لكنهم كانوا على جانب عظيم من القوة في البحر، لأن مراكب القرصان كانت تملاً بحر اليونان وكانت تعتدى على الجميع. وكان عدد القرصان الاروام وافراً جداً ، وكانت الدول الأوربية تضطر أحياناً إلى تأديبهم ، فلما حصلت حرب الاستقلال الرومي اجتمع هؤلاء القرصان كلهم ونصروا القضية الوطنية ، وصار أكبرهم المستى «طومبازيس» ومعه مئة سفينة ، وأجبر الأسطول العثماني على عبور الدردنيل راجماً ، و بتى يجول في الارخبيل الرومي ، ويحاذب الاسطول العثماني الحبل. فاستنجدت الدولة الاسطول المصرى وأرسلت قوة بحرية عظيمة فتمكن قرصان الاروام من أن يدهموها على غرة في عيد رمضان ، وأن يحرقوا بارجة قائد الاسطول بدون أن يشعر أحد. فوقع الرعب في سائر الاسطول ، ودارت الدائرة عليه . فأرسلت الدولة أسطولا ثانياً فلم يقدر على قرصان اليونان ، ودخلت سنة ١٨٢٣ والوقائع مستمرة ، والحرب سجال بين الفريقين وسائر اله في هذه السنة قُتُل « بوتزاريس » المسيحي الذي يعد هو « و إبسيلني »

ولما طالت هذه الثورة ثارت الحمية فى جميع بلاد أور با لنصرة اليونان ، الذين يقاتلون لاجل استقلالهم . وهب الشبان فى فرنسا وانكلترة والمانيا يريدون التطوع فى هذه الحرب ، وتألفت الجميات لجمع الأموال ، واكتتب الناس فيها من كل فج وأقبل كثيرون من القواد والضباط يركبون البحر إلى بلاد اليونان وانضموا إلى الثوار

وقُتُل كثير من هؤلاء المتطوعين ، وكان منهم أفراد من أشرف العائلات النبيلة وقواد من المشهورين بالبسالة .

وفي سنة ١٨٢٤ استولى الأسطول المصرى على جزيرة «كازوس» وقطع المصريون خمسمائة رقبة من الأهالي ، وأرسلوا ألوفا من الآذان المصلومة إلى الأستانة واستولى الأسطول التركي على « بسارة » ولكن لم يطل فرح الأتراك هذا فان السفن اليونانية تغلّبت على الأسطول العثماني وفر أمير البحر تاركا الجنود التي أنزلها في «بسارة» فهجم عليهم الأروام وذبحوهم ، فأرسلت الدولة أسطولا اجتمع مع الأسطول المصرى في جزيرة « ساقس » إلاَّ أن « ميوليس » اليوناني من أكبر زعماء الثورة تغلب على الأسطولين ، وفقد عدداً من جنودهما . فأرسل السلطان محمود إلى محمد على والى مصر يوليه بلاد « المورة » وجزيرة «كريت » ويعهد اليه بقمع الثورة ، فأرسل محمد على ولده ابراهيم باشافأ نزل عساكره في المورة سنة ١٨٢٥ واستولى على «ناڤارين» و « كالاماته » وجميع السواحل ماعدا «نابولى » وهزم « كولوكوترونى » فى مدينة « تر یکورفة » و هزم أبسیلنی فی مدینتی « ریزس » و « إردوفه » برغم مساعدات المتطوعين الأوربيين الذين كانوا في صفوف اليونان ، وكاد ابراهيم يسحق الثوار بأسرهم فصاروا يفرّون إلى الجبال ولم يبق ثائراً إلا زعيم اسمه « بابا فليشاس » فا إن هذا الرجل لم يقدر على ابراهيم ولكنه ألحق بمسكره خسائر غير قليلة ، ولم يبقَ بلدة غير طائعة في بلاد اليونان غير « أثينا » و « ميسولونكي » التي جاء القائد التركي رشيد باشا يحاصرها فدافعت هذه البلدة دفاعاً شديداً ، وكان فيها أر بعة لاف من نصارى الأرناؤوط ، وأقبلت عليها النجدات من كل فج بحيث لم يقدر رشيد باشا على فتح البلدة ، فاستنجد ابراهيم باشا فجاء وضيق الحصار على « ميسولونكي » فاشتدت المجاعة بالمحصورين حتى أكلوا الحيل والـكلاب، وأخيراً أجمعوا من يأسهم على الخروج وكانوا ثلاثة آلاف مقاتل ومعهم النساء والأولاد ، فقاتلوا قتالا شديداًولكنهم لم يقدروا على النجاة ، فسحقتهم عساكر ابراهيم باشا ورشيد باشا واستولى المسلمون على « ميسولونكي » ومن بعد ذلك ذهب رشيد باشا يحاصر أثينا ، حيث اجتمع

ألوف من الثوار ومعهم قواد أوربيون فانتصر الأتراك عليهم . ثم أخذت البلاد اليونانية تقدم الطاعة لابراهيم باشا وكاد ينقطع كل أمل من استقلال اليونان الذين أخذ الزعماء منهم يقاتل بمضهم بعضاً ، وصارت الحالة عندهم أشبه بالفوضى ، فعند ذلك تدخلت الدول الثلاث فرنسا وانكلترا والروسيا وطلبت من الدولة ومن الثوار الأروام توقيف الحرب. فالأروام أسرعوا إلى القبول بطبيعة الحال. وأما الدولة فقد رفضت هذه المداخلة في مملكتها ، واستمرت على القتال ، فاقترحت الروسيا تقسيم بلاد اليونان إلى ثلاث إمارات تحت حماية أور با ، فرفضت ذلك الدولة واليونان ممَّأ فالدولة رأت في هذا التدبير خروجاً لبلاد اليونان من السلطنة العُمَانية ، واليونان رأوه تدبيرًا يخالف مبدأ استقلالهم ووحدتهم . وفي ذلك الوقت أي سنة ١٨٢٥ في شهر ديسمبر توفى القيصر اسكندر وخلفه ابنه نقولا الأول الذي أجبر تركيا على عقد معاهدة تخول للروسيا حق الملاحة في البحر الأسود، وتجمل للفلاخ ومولداڤيا إمارتين ينتخب الأهالي أمير يهما إلى مدة سبع سنوات ، وتجعل سربيا إمارة مستقلة استقلالا داخلياً تحت سيادة السلطان ، و إنما تبقى حاميات عثمانية في بلغراد ، وثلاث قلاع أخرى ، وتدفع للدولة جزية سنوية . ثم قررت الدول توكيل انكاترا والروسيا بإيجاد طريقة حل للمشكلة اليونانية ، ووافقت النمسا ، و بروسيا ، وفرنسا على ذلك . فلما خاطبت انكلترا والروسيا الباب العالى بشأن حرب اليونان أجاب بأن السلطان لن يقبل تدخل الأجانب بينه و بين رعيته ، ولن يجاوب على اقتراحات كهذه . فعند ذلك اتفقت الدول الثلاث في ٦ يوليو سنة ١٨٢٧ على أن تفصل بلاد اليونان عن تركيا فصلا إدارياً وتجعلها إمارة مستقلة داخلياً ، وعليها أن تؤدى جزية للدولة العُمَانية . فأجاب الباب العالى كالأول بالرفض البات ، فأمرت الدول الثلات أساطيلها بمنع الجيوش العثمانية من الحركات العسكرية . فأبلغ أمراء البحر الانذار اللازم إلى ابراهيم ، وهو تعهد لهم بأن يتوقف عن كل حركة إلى مابعد ورود الجواب من الساطان ومن محمد على . فأما اليونان فلم يتقيدوا بانذار الدول الذي كان موجهاً إليهم أيضاً ، وهاجموا بقوتهم البحرية أسطولا صغيراً كان في ميسولونكي فأحرقوه .

فثار غضب إبراهيم باشا وأرسل إلى أمراء البحر بأنه لا يمكنه أن يبقى مكتوف اليد بازاء اعتداء الثوار ، وكان ابراهيم قد جاءه الأمر من الأستانة بعدم توقيف القتال فكرر قواد الأساطيل الثلاثة إنذار ابراهيم بارجاع الأسطول العثماني الى الدردنيل والأسطول المصرى إلى الاسكندرية ، وباخلاء بلاد المورة . وكان ابراهيم باشا غائباً فأجيبوا بأن هذا البلاغ سيرسل إليه ، فاجتمعت الأساطيل الثلاثة في مياه ناڤارين وكان الأسطول العمّاني ثمانين قطعة مصطفا صفين على شكل هلال ؟ ولم يكن عند الفريقين نية القتال، ولكن بطريق القضاء والقدر انطلقت رصاصة من جهة الاسطول العُمَاني فأصابت رجلا انكليزيا من نواب المجلس البريطاني ، فقابل ذلك ربّان السفينة الانكليزية التي وقع فيها هذا الحادث باطلاق الرصاص المتوالى. ثم إن الانكليز أرسلوا إلى محرّم بك قائد الأسطول المصرى يقولون له إنهم حاضرون لتجنب الحرب إذا توقف العثمانيون عن إطلاق النار ، ولكن في ذلك الوقت أصابت رصاصة أخرى جندياً انكليزياً فقتلته ، ويقول الافرنج إن هذه الرصاصة جاءت من بارجة الأميرال التركى . فنشبت الحرب واستمرت الممركة خمس ساعات إلى المساء فلم يبق من الاسطول العثماني سوى خمس عشرة سفينة . ولما بلغ الحبر إبراهيم باشا تلقاه بسكون جأش وأعلن أنه يقتل كل من أراد الاعتداء على مسيحي . ووصل الخبر إلى الاستأنة فأبلغ الصدر الاعظم سفراء الدول الثلاث الاقتراحات الآتية: الاول عدم التدخل في قضية اليونان ، والثاني دفع غرامة عن السفن الحربية العثمانية التي احترقت في ميناء ناڤارين ، هذا مع اعتذار الدول للدولة . فأجاب سفراء الدول الثلاث بأن دولهم قطعت علاقاتها مع تركيا ، و برحوا الأستانة .

فأعلن السلطان محمود الجهاد باسم الدين الاسلامى، وحرّض المؤمنين على القتال فأعلنت الروسيا الحرب على الدولة على حين أن الدولة كانت محقت أوجاق الانكشاريه فبقيت بدون جيش تقريبا . ولما حصلت معركة نافارين تجددت آمال اليونان ، وزحفوا للقتال من كل صوب إلا أن الاتراك حفظوا مراكزهم في نافارين ومودون ، و باتراس وكورون . وأما ابراهيم باشا فسحب أسطوله وعاد إلى الاسكندرية بموجب عقد هدنة

ولم يترك سوى اثني عشر ألف جندي في بعض القلاع. وفي ١٦ نوفمبر سنة ١٨٢٨ انعقد في لوندرة مؤتمر دولي لأجل تحديد المملكة اليونانية التي قررت الدولة تأسيسها واتفقوا على أن يجعلوا لها ملكا مسيحيا تحت حماية الدول الثلاث ، وجعلوا للدولة على هذه الامارة اليونانية جزية سنوية نصف مليون قرش. وكذلك قرروا التعويض على المسلمين الذين أجلاهم الاروام عن بلادهم ، و بعثت الدول إلى السلطان لينيب عنه مندوباً في المؤتمر فرفض السلطان هذا الطلب ، واستؤنفت الحرب في بلاد اليونان ولكن الروسيا أغارت على بلاد الدولة وعبرت جيوشها نهر البُرُ وتواحتلت الفلاخ ومولداڤيا ثم حاصر الروس قلعة سيلستر ية ، وأحاطوا ببرايلة علىنهر الطونة وكانالسر عسكر حسين باشا في قلعة «شُملة» وكان يوسف باشا في « ڤارنة » فالروس الذين أمام سيلسترية انهزموا عنها ، ولكن برايلة سقطت في أيديهم . وجاء القيصر نقولًا الأول بنفسه إلى ساحة الحرب، وضيّق الروس الحصار على سيلسترية وڤارنة وهاجموا شُمَلة واسكى استانبول ، ولكنهم فشلوا ، و بينما العُمَانيون يدافعون الروس أحسن دفاع إذ باع يوسف باشا قائد موقع ڤارنة قلعة هذه المدينة من الروس وقبض على ذلك مبلغاً من المال وفرَّ به إلى الروسيا يتنقم بشمن خيانته ؛ فلما دخل الروس إلى ڤارنةامتنع ثلاثمائة من الاتراك بالقلعة وأبو تسليمها برغم الامر الصادر من يوسف باشا ، و بعد أخذ ورد ارتضى القيصر بأن يخرجوا بأسلحتهم و يلتحقوا بالعساكر العثمانية .

وأما في آسيا فقد ظهر الروس على العثمانيين وأخذوا قارص وأردَهَان وغيرهما وتولّى الصدارة في استانبول رشيد باشا فاتح ميسولونكي وأثينا ، فزحف إلى البلقان وناجز الحرب الجنرال «رُوت» فحف الكونت ديابتش القائد الكبير للجيش الروسي لمعاونة الجنرال روت وهزموا الصدر الأعظم في ١١ يونيو سنة ١٨٢٩ ثم استولى الروس على سيلسترية . فاعتصم الصدر الأعظم بقلعة «شُملة» فانتهز الروس هذه الفرصة وعبروا الطونة من وراء الصدر الأعظم ، ولبثوا يزحفون إلى أدرنة ، فاستسلمت البلدة لهم بدون قتال ، واحتل الروس «قرق كليسة» و « ديموطقة » وغيرهما .

وأما من جهة أسيا فاستولى الروس على أرضروم ، وكانوا سائرين إلى الأمام .

وأما فى بلاد اليونان فاشتدت عزائم الأروام واسترجعوا كل المواقع اتى خلت منهم والخلاصة أن السلطان محمود شاهد فى هذه الحرب هزائم لم تحل بالدولة من قبل فطلب الصلح بواسطة بروسيا ، وانعقدت معاهدة أدرنة التى بموجبها استولى الروس على مصاب الطونة ، وصار لهم الحق فى حرية الملاحة فى البحر الأسود والحروج منه إلى البحر الابيض . وأخذوا « يوتى » فى آسيا ، وفصلوا بين تركيا و بلاد القوقاس . فخسرت تركيا علاقتها بتلك الامم القوقاسية التى كانت من أشد أنصارها ! فسهل على الروسيا إدخالهم فى الطاعة تدريجا ، وتعهدت الدولة بأن لاتعزل أمراء الفلاخ ومولدا ثيا الروسيا فبقيت على حالها ، وتعهد الباب العالي بدفع غرامة حربية ١٢٥ مليون ومولدا ثيا قرش يؤديها تقسيطا على عشر سنوات على شرط أن الروس لا يخلون بلاد الفلاخ ومولدا قيا قبل دفع الأقساط كلها . وفي سنة ١٨٥٠ اعترفت الدولة باستقلال اليونان و بالحدود التي وضعتها الدول بينها و بين تركيا .

وكان السلطان محمود معتقداً أنه لا بد من الاصلاح في داخل السلطنة والسير بتركيا على الطرق العصرية الأوربية ؛ ولما تواات الهزائم على الجيوش العثمانية في زمان سليم الثالث ومحمود الثاني تحققت الناس أن السبب في هذه الهزائم انما كان قصور الانكشارية في التعليم العسكري عن الجيوش الاوربية ، وأنه لا بد للدولة من جيش مرتب على نسق الجيوش الاوربية حتى يمكنه أن يقاتلها بنجاح أو ثبات ، ولم يكن في الامكان تنظيم هذا الجيش الجديد مع وجود الانكشارية الذين كانوا يعارضون في هذا الامر معارضة من يقاتل عن حياته . وكانت الدولة تعانى من ثورات الانكشارية ما لا يوصف ، وكم من مرة كانت ثوراتهم سبباً في الانهزام أمام الاعداء وكم استبدوا بالاهالي وعاثوا في البلاد حتى عاف الناس مجرد ساع ذكرهم ؛ فكانت الصدور ملائي من أعمالهم ، وكانت الامة ترجو الخلاص منهم . فاما أمر السلطان الصدور ملائي من ألجيش الجديد كانت جميع الامة مؤيدة لفكر تههذه ، و بدأ السلطان بتنظيم هذا الجيش ، وإذا بالانكشارية تا مروا وثاروا على السلطان بغتة ، وزحفوا إلى « آت ميدان » . وإذا بالانكشارية تا مروا وثاروا على السلطان بغتة ، وزحفوا إلى

السراى يهددون السلطان و يطلبون منه رؤوس الذين وافقوا على النظام الجديد ، ولم يكن السلطان محمود خو"ار العزيمة ولا ممن يهاب الاخطار، فامتنع من إجابة طلبهم ونادي بالامة ، وأخرج السنجق النبوي ، فاجتمعت الامة تحته والعلماء في مقدمتهم وصمدوا إلى الانكشارية ورموهم بالنيران ، وأطلقوا المدافع عليهم فكسروهم ، وبعد أن انهزموا أعملت الأمة السيوف في رقابهم فقتلوا منهم عشرة آلاف رجل ، وقيل عشرين الفاً ، وتخلصت الأمة من معرّتهم ، و بعد ذلك نشر السلطان خطأً شريفاً يقول فيه : إنه من المعلوم بين المسامين أن السلطنة العُمانية إنما رقت ونهت واستولت على الشرق والغرب بقوة الدين الاسلامي ، وأن نظام الانكشارية كان في أول الأمر يوم كانت الطاعة شعاره حصناً حصينا للدولة ، وطالما كان النصر معقوداً برايات هذا النظام ، ولكن في العصر الأخير فشــا في الانكشارية روح التمرد وصاروا بلاء على الدولة ، وصاروا لا يلقون الأعداء إلا انهزموا ، فأجمعت الأمة على إيجاب التخلص من هذا النظام البالى ، وعلى تنظيم جيش جديد يمكننا أن نصادم به أعداء الدين الخ. وما اكتفى السلطان باستنصال الانكشارية ، بل أراد استنصال جميع حراثيم الفساد التي كانت آفة على المملكة ، فألغى الطريقـة البكتاشية ، وقتــل رؤسا.ها وأقفل تكاياها . ولكن بعد أن سار على خطة التجدد في المملكة ، وغير الأزياء القديمة ؛ حاول الرجعيون الانتقام ، فأشملوا النار عدة مرار ، وفي إحدىالمرار أحرقوا ثُمْنَ الاُستانة ! ولكن السلطان ضمّد الجروح ، وساعد المصابين . وفي مرة أخرى أحرقوا «بيك أوغلو» محلة الاوربيين ، وحصلت أيضا ثورة بالسلاح ، فقضى السلطان عليها ولم يثنه شيء عن عزمه ، ومضى في سياسة التجدد ، و بني المدارس ، وأسَّس المدرسة العسكرية الكبرى، وأنشأ المراكب النارية، وأسَّس المحاجر الصحية.

وكان بالجلة مقتنعاً بوجوب الاصلاح والتجديد، حازما رابط الجأش، غير هيّاب الموت، عادلا بالرعية، مهمّا بالصغيرة والكبيرة من شئون الامة، مساويا بين جميع أجناس رعيته. ولكن المصائب بسبب أطاع الدول الأوربية توالت على السلطنة في زمانه.

وفى سنة ١٨٣١ استولى الفرنسيس على الجزائر فى خبر ليس هنا موضعه فعجزت الدولة عن دفع هذا الاعتداء 'لاسيا أن الجزائر كانت منفصلة عنها ولم تكن سيادتها عليها إلا بالاسم ' ثم خرج محمد على والى مصر على الدولة وأغزى ابنه ابراهيم بلاد الشام محمسين ألف جندى فاستولى على غزة ، ويافا ، وحيفا ' وحاصر عكة التى كان قائدها عبد الله باشا ، فأمر السلطان محمد على برد عساكره إلى الوراء ، فاشترط محمد على على السلطان توليته سورية ، فأبى السلطان قبول طلبه ، وأرسل جيشا لقتال الجيش المصرى تحت قيادة حسين باشا ، فانكسر حسين باشا وفتح ابراهيم باشا عكة عنوة ، واستولى على جميع سورية ، وفي ذلك يقول الشيح أمين الجندى الشاعر :

لو قيل إبراهيم جاء محارباً سقطوا ولو كان الكلام تقولًا قامت قيامة عكة من بأسه وأحاط من كل الجهات بها البلا عدافع ما إن لها من دافع وقنابر تحكى القضاء المنزلا تنسيك بدراً والنضير وخيبراً وحروب مكنّة والبسوس وكر بلا من مبلغ الأتراك أن جنودهم هُزموا وأن حسينهم ولّى إلى

ولم يقف في وجه ابراهيم باشا غير الدروز ، فانهم اجتمعوا في « وادى التيم » وناجزوا جيشه القتال في وقائع متعددة أشهرها واقعة « وادى بكا » حيث أحاط ابراهيم باشا ومعه اثنا عشر ألف مقاتل نظامى بخمسائة من الدروز فقاتاوه طول النهار وأبوا أن يستسلموا إليه إلى أن ماتوا جميعاً . وما نجا منهم غير ٢٥ شخصا . اخترطوا سيوفهم وشقوا الجند النظامى على كثافته ، وخلصوا من بين الجند كله . وقد عرفت منهم واحداً عُمر طويلا اسمه أمين المصنى من قصبة بعقلين ، وأمادروز حوران فالتجأوا إلى اللجاه واتفقوا مع عرب السلوط ، وساق عليهم ابراهيم باشا جيشاً فكسروه مراراً وقتلوا منه مقتلة عظيمة ، و بقى الدروز عصاة على ابراهيم باشا جيشاً فكسروه مراراً ولى الأمير بشير الشهابي الوالى على جبل لبنان لان إلى ابراهيم باشا لأنه كان ذهب ولى مصر وتعاهد مع محمد على ، فلما زحف ابراهيم إلى الشام مهد له كثيراً من العقبات إلى مصر وتعاهد مع محمد على ، فلما زحف ابراهيم إلى الأناضول و يهزم جيش الدولة عند ولم تمنع ابراهيم باشا ثورة الدروز من أن يزحف إلى الأناضول و يهزم جيش الدولة عند

قونية ، وأن يتقدم من هناك إلى بورسة ، فوقع الهلع فى الأستانة ، وقد كان خوف الروس من محمد على أعظم من خوف الترك . وذلك أن الروس فكروا فى أن محمد على قد يستولى على القسطنطينية و ينظم تركيا كا نظم شئون مصر ، و يؤسس دولة جديدة شابة غير الدولة المثمانية التى كان حل بها الهرم ، فعرضت الروسيا على السلطان محمود محالفة عسكرية فى وجه محمد على ، وأنزلت خمسة عشر ألف جندى بقرب الأستانة ، وكانت على نية زيادة هذا الجيش حيما نبّه السلطان سفيرا انكلترا وفرنسا محمد على ، وهي إضافة سورية كلها وولاية « آطنه » إلى مصر تحت سيادة السلطان من أن يستعين بالروسيا صاحبة الطمع السرمد فى القسطنطينية ، وهكذا اقتنع السلطان من أن يستعين بالروسيا صاحبة الطمع السرمد فى القسطنطينية ، وهكذا اقتنع السلطان من أن يستعين بالروسيا صاحبة الطمع السرمد فى القسطنطينية ، وهكذا اقتنع السلطان فى « نزبّب » وكان محمد على على هذا الشرط و بقى يجهّز العساكر ليقاتل ابراهيم باشا و يرده إلى الوراء فزحفت العساكر العمان فى « نزبّب » وكان مع ابراهيم باشا جيش كبير من العرب ، فانكسر حافظ باشا كسرة شنيعة وغنم ابراهيم مع ابراهيم باشا جيش كبير من العرب ، فانكسر حافظ باشا كسرة شنيعة وغنم ابراهيم من أكثر مدافعه ، ومات السلطان محمود من الغم عند سماع خبر هذه الهزيمة وذلك سمنة ١٨٣٩

### السلطان عبد الجيد

وتولى السلطنة ولده الكبير السلطان عبد الجيد، وكانت الدولة أصبحت بدون جيش تقريباً، وكان أمير البحر أحمد باشا اختلف مع الصدر الاعظم فذهب وسلم الأسطول العثماني إلى محمد على في ميناء الاسكندرية. فصارت الدولة مضطرة إلى الصاح مع محمد على إلا أن الروسيا وانكلترا والنمسا و بروسيا عقدت مع السلطان عبد المجيد معاهدة سنة ١٨٤٠ بموجبها لايبقي لمحمد على سوى مصر التي تعود إمارة له ولذريته وفلسطين التي يتولاها بصورة مؤقتة ، وعليه أن يخلى سورية و بلاد العرب وجزيرة كريت ، و بقيت فرنسا خارجة عن هذا الاتفاق ، لكنها لم تصل في مساعدة

محمد على إلى العمل ، وذلك بما رأته من تألب أور با عليه . فصار محمد على يقاوم بدون سند من جهة الدول ، وكانت قوة ابراهيم باشا أكثرها في عكّة ، فجاء الاسطول الانجليزي وضرب عكة بالقنابر ، وطيّر مستودع البارود والذخيرة فاستسلمت عكة وسحب ابراهيم جيشه إلى مصر ، وكانت الدولة تريد الخلاص من محمد على تماما إلا أن الانكليز كانوا عقدوا معه معاهدة لابقا، مصر في يده ، فأجبروا الدولة على مراعاة هذه المعاهدة .

وأما الأمير بشير الشهابى حليف محمد على فلما التزم ابراهيم باشا إخلاء سورية لم يتبعه إلى مصر ، بل بقي يرجو أن يصلح أموره مع الدولة ، وكان الأمر والنهي وقتئذ في يد الانكليز، فلما نزل إلى صيدا وقابل أمير البحر الانكليري سمع منه مايدل على أن انكلترا لاتريد إبقاءه أميراً على لبنان ، ثم أتوا به إلى بيروت وأبلغوه أن الدولة العُمَانية قررت عزله فليختر بلاداً يقيم بها ، فاختار فرنسا . فقال لهالانكليز لك أن تسكن في أي بلد شئت ما عدا فرنسا ، ومصر ، فاختار مالطة ، ثم وجد مالطة في عزلة عن الدنيا كلها فسعى في التحول إلى استامبول ، وجاء اليهــا و بقي فيها إلى أن مات . وكان قد تمين الأمير بشير قاسم الشهابي والياً على جبل لبنان وكان الفرق بينه و بين ابن عمه في الحزم والعزم وحسن التدبير كما بين الأرض والسماء ، فما مضى على ولايته إلَّا أشهر قلائل حتى سخط عليــه مشايخ الدروز أصحاب الاقطاعات ، لأنه كان بذي ، اللسان ، فكانت بذا ، ته تجرح في قلوبهم ، على حين لايوجد في الدنيا بلد كجبل لبنان يهتم أهله قبل كلشي، بالآداب وحفظ اللسان فقر ر الدروز الاجتماع لخلع الأمير بشيرقاسم ، فانتصر له النصاري لأنه منهم ، فوقعت الوقائع بين الفريقين في « دير القمر » سنة ١٨٤١ وتسمي هذه الوقائع في لبنان بالحركة الاولى . فعزلت الدولة الامير بشير قاسم، وأرسلت عمر باشا النمساوى إلى جبل لبنان فأخذت فرنسا تسمى في إعادة الحـكم إلى آل شهاب بنا، على كون الطائفة المارونية ترغب فيذلك، إلا أنالدروز وسائر الطوائف غير المارونية عارضوا رجوع الحكم إلى الشهابيين ، فبعد أخذ ورد بين الدول تقررت قسمة الحبل إلى قسمين يفصل بينهما

طريق دمشق ، وجملت الدولة الامير احمد عباس الأرسلاني والياً على القسم الجنوبي والامير حيدر اسماعيل أبي اللمع والياً على القسم الشمالي ، وألحقت بلاد جبيل بباشوية طرابلس . فأغضب هذا التدبير الطوائف الكاثوليكية وحاميتهم فرنسا . ولكن الدول الاخرى حباً بالتوازن و بمقاومة نفوذ فرنسا التي تريد السيادة في جبل لبنان عضدت الدولة العثمانية في الترتيب الجديد . وهن انجلترة ، و بر وسيا . وأميركا والروسيا . وتألف في كل من القائمقاميتين ديوان مختلط تتمثل فيه كل الطوائف وما مضت سنوات قلائل على هـذا النظام حتى تشاجر الدروز والنصاري مرة أخرى ، وحصلت وقائع بين الفريقين ، فسكنت الدولة هذه الفتنة .

وجاء شكيب افندى ناظر الحارجية من الأستانة فرتب الأمور ، وعزل الأمير أحمد أرسلان بسبب حصول الفتنة في أيامه ، وجعل مكانه أخاه الامير أمينا فبقي إلى سنة ١٨٥٩ فخلفه ولده الامير محمد الأرسلاني ، وفي مدة هـذا ثارت العامة في قضاء كسروان وكابهم هناك من الموارنة ، وكانت ثورتهم على مشايخهم آل الخازن فطردوهم واستولوا على أملا كهم ، وقتلوا منهم فذهبوا إلى بيروت يشتكون إلى الوالى التركى ، فرأى الوالى أنه لا بد من حرب لقمع ثورة الاهالى ، فرأى الاولى أخذ المسألة بالسياسة فطال الامر ببني الخازن ، فالتجأوا إلى مشايخ الدروز لأنهم أصحاب إقطاعات مثلهم ، و بين الفريقين تـكافل إقطاعي طبيعي . فقرر مشـايخ الدروز الزحف على كسروان وإعادة بني الخازن إلى بيوتهم ، فقامت من أجل ذلك قيامة المارونيين الذين في بيروت وفي بلاد الشوف وجزين ، وقالوا . إنهم لا يرضون بذهاب الدروز إلى كسروان يقاتلون إخوانهم ، فوقع التنافر بين الفريقين ، وبدأ المارونيون بالحركة . ثم انفجر الدم في حوادث جزئية في البداية ، واجتمع المسيحيون في زحلة وزحف منهم عدة آلاف قاصدين قضاء الشوف على تفاهم مع نصارى الشوف بأن يثوروا من جهتهم فيضعوا الدروز بين نارين ، واعتمدوا على كثرة عددهم لأن الدروز لايز يدون على السدس بالنسبة إلى النصارى ، ولكن الدروز المشهورين بالشجاعة وبحسن الانقياد إلى رؤسائهم في الحروب قابلوا ذلك الجيش الذي زحف اليهم ، وذلك في

« ظهر البيدر » شرقى عين صوفر ، وجرت معركة تقهقر فيها النصارى إلى «قب الياس» ثم حصلت وقائع أخرى كان الفوز فى جميعها للدروز ، ثم جمع خطار بك العاد جمعا كبيراً من الدروز وقصد مدينة زحلة حيث تجمع فيها النصارى من كل جهة فوقمت واقعة شديدة انتهت أيضا بأن النصارى تركوا زحلة واستولى عليها الدروز وأحرقوها . وكانت قصبة دير القمر المسيحية الواقعة في وسط بلادالدروز تدافع بشدة الدروز الذين يهاجمونها ، فلما سقطت زحلة خارت عزائم أهالى دير القمر فاستولى عليهًا الدروز ، وأعمل الجهلاء منهم السيف فيأهاها ، وقتلوا مقتلة عظيمة . ولكن عند مابلغ الخبر آل أرسلان ، وآل جنبلاط ، وآل نكد ، أرسلوا رجالهم إلى دير القمر وأنقذوا ألوفا من بقايا السيف من المسيحيين وآووهم، وقاموا بإعاشتهم إلى أن جاءت وزراء الدولة والدول وبدأوا بالتحقيق عن الحوادث، وكذلك حصلت حادثة كهذه في حاصبيا وأخرى في راشيا وكان الدروز مع كونهم أقل عدداً يتغلبون على النصارى ، وكانت تقع من الجهلاء بعد الفوز حوادث مؤسفة لامراء فيها الا أنه في جميع هذه الوقائع لم يكن الدروز هم البادئين بالشر ، وكيف يبدأون وزعماؤهم همأصحاب الاقطاعات الوافرة وتحت حكمهم عشرات ألوف من النصاري وفي أيديهم أكثر الأملاك . فكان لا يخفي عنهم وهم عقلاء محنكمون أن الفتنة تكون سبب انقراض نعمتهم ، وتؤل إلى جعل الحكومة على نسبة عدد الطوائف فيفقدون أكثر امتيازاتهم ، بخلاف النصارى الذين كانوا يرون أنهم لا يحصاون على المساواة ، ولا يتخلص ذلك العدد الكبير منهم عن حكم الدروز إلا بثورة تجبر الدولة على انصافهم ، فقضية أن الدروز كانوا مستولين على أكثركشيراً مما يحق لهم بحسب العدد هذه قضية لا نزاع فيها .

وأما قضية كون الدروز هم الذين بدأوا بقتال النصارى وأنهم هم الذين اعتدوا عليهم فهى كذب محض قد تحققته لجنة التحقيق الدولية التي وقفت على جميع الحقائق ولذلك أبى الجانب الأعظم من الدول أن يعد الدروز معتدين ، وإن كانوا حكموا على مئات منهم بالنفى ، فلم يكن ذلك مبنياً على اعتدائهم ، ولكن كان ذلك تسكيناً لخواطر النصارى الذين قتل منهم عدة آلاف بعد تغلب الدروز عليهم . ولقد حكمت

الدولة بالقتل على المشير احمد باشاقائد الفيلق العثماني في دمشق وعلى مثات من المسلمين تمن كانوا المسئولين عن الحادثة التي وقعت على نصارى الحاضرة السورية ، ولكنها بالاتفاق مع الدول عدا فرنسا لم تقتل أحَداً من الدّروز لما ظهر من أن الاعتداء لم يقع منهم ، ولما ثبت بالوثائق والمناشير التي صدرت عن أساقفة النصاري من أن الرؤساء الروحيين كانوا هم المحرضين على الحرب، وغير معقول أن الدول المسيحية مع شــدة تعصبها في النصرانية مثل انكلترا ، والنمسا ، و بروسيا ، والروسيا ؛ تساعد الدروز بقدر الامكان وتأبى مجاراة فرنسا على قتل جانب منهم لو تحقق عندها أن الدروزكانوا هم المعتدين! ولا تبال أصلا بأقوال المؤلفين الافرنسيين الذين ينكرون هذه الحقيقة و بروون روايات إذا قرأها الانسان يضحك أو يحزن لشدة بعدها عن الواقع ، ولغياب الوجدان فيها تماماً ، ودعوى الفرنسيس أن الانكليز لأجل أن يتوكأوا على الدروز و يتخذوا لأنفسهم أنصاراً في سورية قد اجتهدوا في إنقاذهم على أثر تلك الحوادث المسهاة بحوادث « الستين » ـ لوقوعها سنة ١٨٦٠ ـ هي دعوى لا ترتكز على أدنى أساس ، لأن الانكليز هم أشد تحمساً للنصرانية من أن يرضوا بذبح الدروز للنصاري و بأن 'يتركوا بدون قصاص ، ولما وصلت إلى لندرة أخبار هذه الحوادث مقلوبة عن وجهها اشتد غضب الإنكليز، وطلبوا في أول الأمر من حكومتهم الاقتصاص من الدروز بكل صرامة ، إلا أنه كان بعض الانكليز المنصفين المقيمين بسورية لا سما المستر « سكوت » صاحب معمل الحرير في قرية شملان من لبنان قد كتبوا إلى انكلترة بحقيقة ماجري ، وقالوا إن الدروز إنما كانوا مدافعين لا مهاجمين ، فهدأ عند ذلك الرأى العام الانكليزي.

ولما تألفت اللجنة الدولية فى بيروت ثبت أيضاً أن الدروز لم يكونوا هم البادئين بالقتال . وثبت أن الأمير محمد أرسلان أمير لبنان الجنوبى راجع الوالى خورشيد باشا لأجل إرسال جيش نظامى يكفى لمنع الحوادث ، واستمد أيضاً قناصل الدول كالهاحتى يسموا فى هذا الأمر لدى الوالى ، وهذا كان سبب خلاص الأمير محمد من القتل والنفى يسموا فى هذا الأمر لدى الوالى ، وهذا كان سبب خلاص الأمير محمد من القتل والنفى (٠٠ ـ تعليقات)

ومن كل مسئولية ، ولا يُنكر أن الانكليز كانوا قد بدأوا بتأسيس علاقة مع آل جنبلاط وحزبهم من الدروز ، وربما كانوا لأجل حفظ التوازن . غير راغبين في استئصال هذه الطائفة القليلة العدد من جبل لبنان ، ولكنهم لو كانوا قد تحققوا كون الدروز هم المعتدين لكانوا وافقوا بالأقل على اجراء القصاص بحق عدة مئات منهم كما جرى في دمشق بحق المشير احمد باشا ومئات من المسلمين ، وأيضاً فإن الروسيا والنمسا و بروسيا لم يكن عندهن أقل سبب سياسي يقتضي العفو عن الدروز ، والاكتفاء بنفي مئتين أو ثلاثمائة رجل منهم إلى الحارج ، مع أن النصاري قدموا جدولا إلى اللجنة الدولية يلتمسون فها قتل سبعة آلاف من الدروز .

والخلاصة لما ثبت أن الدروز لم يكونوا إلا مدافعين عن حوزتهم ترفقت بهم الدولة العثمانية وجميع الدول عدا فرنسا ، و إنما نفي من نفي منهم نكالا وعبرة من أجل المذابح التي لا تنكر مما قام به جهلاؤهم بعد الغلبة، ولقد قلب مؤرخوا هذه الوقائع من الفرنسيس حقائقها رأساً على عقب ، وجملوا الابتداء والاعتداء من الدروز وليس ذلك بصحيح . ثم إنه قد ثبت أيضاً باعتراف عقلاء النصاري أنفسهم أنه لم يوجد واحد من الدروز سطا على عرض امرأة نصرانية ، ولا وجد منهم من قتل ولداً ، أو امرأة ، أو شيخاً عاجزاً . وقد اعترف بذلك صاحب كتاب « حسراللثام عن نكبات الشام » المطبوع بمطبعة المقطم بمصر ، وفيه سرد حوادث سنة ١٨٦٠ وفيه من الطعن بالدولة العُمانية ومن الوقيعة بالمسلمين والدروز ما يزيد على كل وصف، إلا أنه صرح بكون الدروز في جميع هذه الوقائع لم يتلوثوا بالاعتداء على أعراض النساء ، ولا قتلوا امرأة ، ولا ولداً ولا عاجزاً ، وهو يذكر أيضاً هم كثيرين من زعماء الدروز الذين أنقذوا النصاري ألوفا ، كما يذكر أنأعيان المسلمين في الشام مثل محمود افندي الحمزاوي وصالح أغا المهانيي ، وعمر آغا العابد ، وعدداً كبيراً من الوجها، ليس الأمير عبدالقادر الجزائري فقط ؛ قد حافظوا على النصاري ، وآمنوهم من خوف ، وآووهم من فقر ، مع أن مؤرخي الفرنسيس يحصرون هذه المحافظة في الأمير عبد القادر رحمه الله وحده وهو بدون شك قد حافظ على ألوف من المسيحيين، وكان السبب في نجاتهم من الغوغاء الذين اعتدوا عليهم بدون علم الرؤساء ، ولكن الأمير عبد القادر لم يكن هو الوحيد الذي قام بذلك الواجب .

ثم إن السلطان عبدالمجيد أعلن التنظيات المسهاة « بخط كو لحانة » ومآله أن حياة الأشخاص وأموالهم وأعراضهم تكون مصونة ، وتكون الأموال الأميرية عائدة إلى نظام واحد ، وأن تُكنى الاحتكارات ، وأن تكون الضرائب بحسب الثروة وأن تكون مدة الحدمة العسكرية خمس سنوات ، وأن تكون المحاكات علنية وأن تكون المساواة أمام القاون شاملة لكل أصناف الرعية ، وأن يكون الناس أحراراً في البيع والشراء ، وأن يكون ضبط أملاك المجرمين ممنوعاً ، بل تعود إلى ورثتهم .

ملى نسبة التروة ، فقد كانت تجبى بصورة جائرة على المسيحيين . وهذا الكلام أيضا غير صحيح ؛ فالضرائب فى السلطنة العمانية كانت على حسب مقدار الأملاك وريعها ولم يكن فيها عييز طبقة على طبقة عما هو شأن الدول الاستعارية الاوربية .

وعالياً. وقامت الدولة جامعة باسم « دار الفنون » وجملت التعليم ابتدائياً ، واعدادياً وعالياً. وقامت باصلاحات كثيرة ؛ وفي سنة ١٨٤٨ ثارت الفلاخ ومولداڤيا ، وكادت الفتنة تؤدى إلى الحرب بين الدولتين العثمانية والروسية ، ولكن الحرب لم تقع ببنهما هذه المرة ، وتفادوها بتدابير سلمية .

وفى زمان السلطان عبدالمجيد نشبت حرب القريم، وأساسها الخلاف بين الروم واللاتين على كنيسة بيت لحم التي فيها المغارة التي يقلل إن المسيح ولد فيها، فاللاتين كانوا يدعون حق الولاية على هذه الكنيسة بموجب فرامين بأيديهم، وزعموا أن الأروام بدسائسهم لدى الدولة قد استولوا على حقوق لم تكن لهم من قبل، وأخذوا مفاتيح كنيسة القيامة و بسطها وقناديلها بفرمان من السلطان محمود الأول. وزعم اللاتين أن السلطان سليان الثاني كان خولهم هذه الحقوق سنة ١٦٩٠ فرجع الأروام واستردوا ما فقدوه في سنة ١١٧٥٧، ثم إن الروسيا سنة ١٨٠٨ ساعدت الأروام

لدى الباب اامالى فاستولوا على جميع الأماكن المقدسة تقريبا ، فبقيت فرنسا تحتج على ذلك . وسنة ١٨٥١ طلبت فرنسا من الدولة تأليف لجنة مختاطة لأجل النظر في الفرامين التي بأيدى اللاتين والروم ، وادعت الاستيلاء على كنيسة القيامة ، وعلى المركان الذي فيه مدافن ملوك الافرنج ، وعلى قبر العذراء ، وعلى كنيسة بيت لحم ، وغيرها .

فلما بلغ ذلك الروسيا اعترضت على هذا الأمر وقدمت إلىالدولة مذكرة لو قبلها الباب المالى لـكان ذلك اعترافاً منه بحماية الروسيا لجميع المسيحيين الارثوذ كسيين فلذلك رفض الباب العالى إجابة طلب الروسيا ، فقطعت الروسيا العلاقات مع الدولة وزحفت المساكر الروسية تحت قيادة البرنس «كورتشاكوف» فقطعت نهر الباروت بتسمين الف ماش وعشر بن الف فارس ، وستة آلاف مدفعي ، فاحتل هذا الجيش الفلاخ ، ومولداڤيا ، وكانت الحصون العثمانية عند الطونة خرابًا تقريباً ولكن كان عند الدولة قائد اسمه « عمر باشا النساوي » أصله خرواطي كان من عظاء القواد فرمم تلك القلاع وجمع جيشاً جراراً وصد الروس وردُّهم ، أما في آسيا فتقهقر العثمانيون إلى الوراء ، وجاء أسطول روسي فأحرق أسطولا عثمانيا في ميناء «سينوب» وفي ذلك الوقت كانت انكلترة ترى من مصلحتها توقيف الروسيا على حدها خُوفًا من استيلاء الروس على الأستانة ، وكان نا وليون الثالث أمبراطور فرنسا منقاداً إلى السياسة الانكليزية ، وكانت الامة الافرنسية الكاثوليكية ترى أن الدولة العُمَانية قبلت هذه الحرب مع الروسيا من أجل عدم تسليمها حقوق اللاتين في القدس فلما أحرق الاسطول الروسي السفن العثمانيــة التي كانت في سينوب دخل الاسطول الانكليزي والاسطول الافرنسي من الدردنيل إلى الاستانة محافظة علمها من الروسيا فأرسل نيقولا الاول قيصر الروس يحتج على هذه الحركة ، ونشر على شعبه منشوراً أشبه باعلان حرب على فرنسا وانكلترة ، فعقدت هاتان الدولتان محالفة هجومية دفاعية مع السلطان عبد الجيد في ١٢ مارس سنة ١٨٥٤ وكان تحت قيادة « عمر باشا » — وكان يقال له السردار — مئة وثلاثون الف نظامي، وخمسون الف

متطوع . وكان الجيش الروسي تحت قيادة البرنس « باسكيفتش » يبلغ مئة وتسمين الفا ، فهاجم الروس سيلسترية فدحرهم العثمانيون عنها ، فتقهقروا على طول الخط. وأراد عمر باشا أن يجتازنهر البروت إلا أنه كان الفرنسيسوالانـكليز قد عمدوا إلى نقل ميدان الحرب إلى القريم ، وقرروا حصار سيباستوبول فانتقل السردار عمر باشا إلى القريم، وهناك جرت الوقائع الكبرى. وثارت بلاد اليونان انتصاراً للروسيا وتجاوز الاروام على الحدود العثمانية فانهزموا . واحتل جيش إفرنسي آثينا ، وأما في القريم فانتصر الانـكليز والفرنسيس والعثمانيون في وقائع «آلمة » و « بالا كلاڤة» و « انـکرمان » و « ترا کـثیر » وافتتح عمر باشا « أو بّاتوریة » عنوة . وفتح الحلفاء « برج مالا كوف » بعد معارك شديدة ، قيل إن الفرنسيس هناك فقدوا عشرة آلاف مقاتل. ودمرَّت أساطيل الحلفاء مرافىء الروسيا في البحر الاسود ودخلت أساطيلهم من البلطيك ، واستولواعلى بومارسوند ، وانضم إلى فرنسا وانكلترة وتركيا في هذه الحرب مملكة الساردوا ، والبيمونت ، فأرسلت ١٥ الف مقاتل ، فلما توالت هذه المصائب على الروسيا طلب القيصر نقولا الصلح ، فانعقد مؤتمر في فينًّا في أول فبراير سنة ١٨٥٦ وتقررت فيه شروط الهدنة ، ثم انعقد مؤتمر الصلح في باريز وكان الجانب الواحد هو فرنسا وانكلترة وتركيا ومملكة الساردوا ، والجانب الآخر الروسيا . وكانت بروسيا والنمسا كفيلتين ، وبهـذه المعاهدة تقرر استقلال السلطنة العثمانية التام ، وعدم تدخل أية دولة في شئونها الداخلية ، وذلك بموجب المادة التاسمة كما أنه بموجب المادة العاشرة تقرر عدم مرور السفن الحربية من الدردنيل، وبحسب المادة الحادية عشرة تقررت حريةالتجارة والملاحة في البحر الاسود، وكذلك بحسب المادة العشرين تقرر أن الروسيا تتخلَّى لمولداڤيا عن قسم من بسارابيا. ثم جملت مصاب الطوية تحت إشراف لجنة أوربية ، وجهذه المعاهدة جرى إلغاء حماية الروس على بلاد السرب، والفلاخ، ومولداڤيا، ورجعت هذه الامارات تحت سيادة الباب العالى وحماية أوربًا . وبمقابلة معاهدة باريز هذه جددت الدولة المثمانية ما ل خط كولخانه

من جهة إعلان المساواة التامة بين أصناف رعاياها، ومن جهة حرية المذاهب وغير ذلك من الإصلاحات .

وفي ١٨٦٠ يوليو سسفة ١٨٥٨ هجم بعض أهالى جدة بالحجاز على قنصل فرنسا ومعاون قنصل انكاترا فقتاوها ، فجاء أسطول انكايرى إفرنسى فضرب البلدة بالقنابر وفي سفة ١٨٦٠ جرت الوقائع التي سبقت الاشارة إليها بين الدروز والنصارى في جبل لينان ، وكانت الدولة سكّنت الأمور ، واستدعت زعماء الفريقين إلى بيروت ووقع الصلح بينهما ، إلا أن بعض الجهلاء في دمشق طعماً بالنهب والسلب استفادوا من غفلة الحكومة فانقصوا على حارة النصارى و فجروا الدماء الغزيرة ، وارتكبوا المو بقات الكبيرة ظلماً وعدواناً ، فكانت هذه الحادثة المشئومة سبباً في احتلال حيش افرنسي لبيروت ولبنان تحت قيادة الجنرال « بوفور دوبول Beaufort D'haipoul » فأرسلت الدولة فؤاد باشا المشهور إلى سوريا ، فأخذ فؤاد باشا يضمد جروح المسيحيين فأرسلت الدولة فؤاد باشا المشهور إلى سوريا ، فأخذ فؤاد باشا والأمور وقتل عدداً من الجناة في حادثة دمشق يبلغ ١٣٠٠ ، و بحسن سياسته سكّن الأمور وقتل عدداً من الجناة في حادثة دمشق يبلغ ١٣٠٠ ، ونفي كثيراً من العلما، والأعيان وفي مقدمتهم الشيخ عبد الله الحلى مفتى الشام ، وقد كان نفيهم لأجل السياسة لأنهم كانوا بالحقيقة أبرياء من كل ما وقع على المسيحيين .

وما رجع فؤاد بأشا من سوريا إلى الأستانة إلا بعد أن استرجعت فرنسا عساكرها ، وكانت يومئذ انكلترا والنمسامساعدتين لتركيا. وفي ٢٥ يوليوسنة ١٨٦١ توفى السلطان عبد الجيد ، وكان سلطاناً كريم الأخلاق عادلا حليا متواضعاً ، وكانت الرعية العثمانية من جميع الطبقات تحبه وتحترمه ، ولذلك أسف عليه الجميع .

# السلطان عبد العزيز

وتوتى مكانه السلطان عبد العريز . وفى زمانه لم تحصل حوادث تذكر سوى ثورة كريت التى قمعتها الدولة بالقوة ، والسلطان عبد العزيز هو أول سلطان زار أور با عند ما دعاه نابليون الثالث سنة ١٨٦٧ إلى معرض باريز مع سائر الملوك ، وفى زمانه

أيضاً جرى خرق بوغاز السويس بواسطة شركة افرنسية يرأسها المسيو « داليسبس » وذهب السلطان عبد العزيز بنفسه إلى مصر ، وكان السلطان عبد العزيز سليم الطوية جسوراً إلا أنه كان مسرفاً ترك على الدولة ديونا كثيرة . على أن من أهم مآثره اعتناؤه بالأسطول، فني زمانه كان الدولة قوة بحرية عظيمة ، وكانت هي الدولة الثالثة في البحر ، وقد كان في أيامه من رجال الدولة « مدحت باشا » وكان مولعاً بالحرية ، فنما بواسطته حزب الأحرار ، وصاروا يتحدثون بخلع السلطان لكثرة اسرافه واستمالوا إليهم السر عسكر « حسين عوني باشا » ودبر وا على السلطان مكيدة فاتفقوا مع ناظر البحرية وأتو بالأسطول فرسا أمام سراى طولمه بغجه ، بينما العساكر كانت تحيط بالسراى من جهة البر ، ثم أدخلوا على السلطان من أبلغه أن الأمة خلعته . فأراد السلطان أن يستخف بهذا الموضوع فأطلعوه على العساكر المحيطة بالقصر من فأراد السلطان أن يستخف بهذا الموضوع فأطلعوه على العساكر المحيطة بالقصر من عبي البر والبحر ، وأنزلوه من السراى ووضعوه في قصر آخر .

# السلطان مراد

و بايعوا السلطان مراد كبير أولاد السلطان عبد المجيد ، وما مضى عدة أيام على خلع السلطان عبد العزيز حتى و بحد في قصره قتيلا ، فذهب الناس إلى أنه قُتل بأيدى هؤلاء الذين خلعوه . وليس ذلك بصحيح ؛ بل كان الحلع فجأة قد أثر جداً في عقل السلطان ، فتناول مقراضا وقطع به عروق زنده فسال دمه إلى أن مات .

وكان ضابط اسمه «حسن الشركسي» شقيقاً لاحدى نساء السلطان ، فجاء إلى الباب العالى ودخل على مجلس الوزراء فاغتال السر عسكر حسين عونى باشا وناظر البحرية أحمد باشا القيصرلى ، وراشد باشاناظر الخارجية وكان مراده قتل مدحت باشا ولكن هذا فر ونجا بأعجو بة ، فجاء الجند ولم يتمكنوا من القبض على حسن الشركسي إلا بقتله . وأما السلطان مراد فها مضت عليه إلا ثلاثة أشهر في السلطنة حتى حصل له اختلاط في عقله ، فاتفق رجال الدولة على إقصائه عن السلطنة ونصب أخيه السلطان عمد الحمد مكانه .

## السلطان عبد الحميد الثاني

وكان ذلك سنة ١٢٩٤ هجرية . وكانت في أواخر مدة السلطان عبد العزيز قد نجمت قرون الثورة في البلقان ، وكانت بدايتها في الهرسك ، وكان على رأسها « قره جيورجيوفتش » من ذرية قره جورج الذي تقدم الـكلام عليه وهوجد ملك يوغوسلافيا الحالى . ثم امتدت الثورة الى بلاد السرب فأرسلت الدولة جيشا للتنكيل بالعصاة ، فاتسعت الثورة وكان مراد السربيين أن يستقلوا استقلالا تاما ولا يؤدوا جزية للسلطان .

فساقت الدولة جيشا بقيادة عُمَان باشا الذي صار فيها بعد يلقب بالغازي ، فهزم السر بيين ودوَّخت الدولة جميع ثوار البلقان من بلغار وسرب ، وهرسك . وكانت الروسيا تظاهر الثائرين كما لايخفي ، فلما سحقتهم العساكر العثمانية أعلنت الروسيا الحرب على الدولة العثمانية . وهذه الحادثة تشبه كشيرا إعلان الروسيا الحرب على النمسا عند ماساقت النمسا جيشها على السرب في أول الحرب العامة ، أي أن الروسيا كانت دائمًا ترى نفسها مرجعاً للأمم السلافية ، ولا سما الأمم السلافية الارثوذ كسية ، فأما السلافيون الكاثوليكيون فلم يكونوا يرجعون إليها . فكانت بداية سلطنة عبدالحميد الثاني هي بالحرب مع الروسيا ، ونظراً لكون تاريخ هذه الحرب معلوما وعليه تأليف كبير بالأفرنسية « La Puerre Russo turque » فاننا لا نجد لزوماً للتطويل في شأنها ، ولا للاسهاب في تاريخ سلطنة عبد الحيد ، لأن حوادث أيامه معروفة مشهورة وقد كُنتب عنها بكل اللغات . فالحرب الروسية التركية جاءت و بالا على الدولة إذ أن الروسية في القرن الأخير قد نمت نمواً زائداً فصار عدد سكانها يفوق عدد سكان السلطنة العمانية أربع مرات بالأقل ، وكانت البلاد البلقانية من سرب و بلغارو فلاخيين وأروام يداً واحدة مع الروسيا ، ولم تكن هذه الأسباب وحدها كافية للفشل الذي حل بالجيش العثماني ، بل حَصل خطأ كثير في التدبير العسكري ، وكانت لوازم الجيش ناقصة كما هو شأن الدولة في حرو بها في العهد الاخير ، وتدخل السلطان كثيرا في أمور الحرب بدون معرفة . وخلاصة القول أن الروس عبروا نهر الطونة وتقدموا ظافرين وصار الجيش العثماني بقيادة السردار عبد الكريم باشا يرجع إلى الوراء وكادت الحرب تنتهى بفشل تام للعثمانيين ، و إذا بعثمان باشا قاهر السرب جاء ودخل في قاهة بلاڤنة واعتصم بها ، فجمع الروس جيوشهم وصمدوا إليه فكسرهم كسرة شنيعة فأعادوا الكرة عليه أولا وثانيا وفي كل مرة كان يهزمهم ، وفي إحدى المرار فقدوا خمسة عشرالف عسكرى ، ورجعت الحرب ببشر بحسن مآل العثمانيين ، ولكن عثمان باشا لم يبقى عنده وهو محصور من كل الجهات ذخائر تساعده على الثبات ، وجاء قيصر الروسيا اسكندر الثاني بنفسه واستصرخ إمارة رومانيا ـ أى الفلاخ ـ ومولداڤيا وذلك باسم النصرانية قائلا: إنها كلها تحت الخطر ، فأنجده الرومانيون بسبعين ألف عسكرى النضافت هذه إلى الجيش الروسي المحاصر لعثمان باشا في بلاڤنه . ومع هذا فلولاً نفاد الذخيرة لم تكن تلك الجيوش كلها لتتغلب على عثمان باشا ، وفي آخر وقعة أراد عثمان المنا أن يخرق جيوش الروس برغم كثافتها و ينفذ إلى الخارج ، فوقع جريحاً فاضطر باشا أن يخرق جيوش الروس برغم كثافتها و ينفذ إلى الخارج ، فوقع جريحاً فاضطر وأراد أن يسلمه سيفه كما هي عادة كل المستسلمين قال له الأمبراطور: إن قائداً مثلك يحق له أن يُبقي سيفه معه ، و بالغ القيصر في إكرامه .

و بعد تسليم بلافنه زحفت جيوش الروس إلى الأستانة واحتلت أدرنة ، ووصلت إلى سان استفانو ؟ وكان العثمانيون قد أعدوا جيشا للدفاع عن الأستانة إلا أمهم كانوا يخشون أن تدور عليهم الدائرة بكثرة جيوش الروس ، فأما من جهة القوقاس فكان القائد الكبير أحمد مختار باشا الغازى قد انتصر على الروس فى وقعة «كدكلر» وتقدم إلى الأمام ، ولكن الروس عادوا فتغلبوا عليه بتفوقهم في العدد ، وكان درويش باشا قائد الجيش العثماني المرابط فى باطوم تحت الحصار ، فهاجمه الروس مراراً فدحر جميع مهاجماتهم ، وانتهت الحرب و باطوم فى يده ، هذا وعند ما وصل الغراندوق نقولا إلى سان استفاو طلب السلطان عبد الحميد الصلح ، فاشترطت الروسيا شروطا ثقيلة جداً الترمت الدولة العثمانية أن تقبلها خوفا على الأستانة من السقوط، إلا أن الانكليز وجدوا الترمت الدولة العثمانية أن تقبلها خوفا على الأستانة من السقوط، إلا أن الانكليز وجدوا

الصلح على هذه الشروط عبارة عن استيلاء الروسيا القريب على سلطنة آل عثمان ووصولهم إلى البحر المتوسط، فاعترضوا الروسيا ودخل أسطولهم إلى الأستانة وأجبروا الروس على تمزيق المعاهدة ، وفاوضوا الدول السبع في عقد معاهدة ثانية بدلا عن معاهدة «سان استفانو». فتقرر عقد مؤتمر براين المشهور، واتفقت الدول هناك على أن تكون إمارة رومانيا مملكة مستقلة تماما عن السلطنة العثمانية ، وأن تستقل تماماً أيضا إمارة السرب و يسمّى أميرها « ميلان أونو فتش » ملكا عليها ، وأن يستقل الجبل الأسود ويُعطى قسما من بلاد الأرناؤوط ، وأن تضاف تساليا وأبيروس إلى اليونان ، وأن تـكون بلاد البلغار إمارة تحت سيادة السلطان ويليهاولاية ممتازة . ومن جهة آسيا تضاف قارص وأردهان وباطوم وتوابعها إلى الروسيا ؛ وأن تدفع الدولة العثمانية غرامة حربية وتعويضات لتحار الروس الذين لحقتهم خسائر بسبب تدمير الأسطول العثماني لسواحل الروسيا ، وهذا هو مجمل معاهدة برلين ، و بعد ذلك اتفقت الدولة مع انكلترة على أن تتخلى لها عن قبرص ، وتؤدى انكلترة للدولة خراجاً سنوياً عن هذه الجزيرة ، وبمقابلة هذا التخلي تمهدت الكلترة للدوله بأنه إن تجاوزت الروسيا على حدود تركيا من جهة آسيا تـكون انـكلترة مساعدة لها ثم تقرر عوجب «معاهدة برلين» هذه أن تحتل النسا ولايتي بوسنة والهرسك احتلالا مؤقتاً ، ولما دخلت الجيوش النمساوية هاتين الولايتين ثار في وجهها مسلمو تلك البلاد و بقيت المعارك بين الفريقين مدة أربعة أشهر ، ولم يساعدهم الأهالي السربيون في شيء بل أنحصرت المقاومة في المسلمين. وكذلك ثار الارناؤوط في وجه الجبل الاسود وأبوا أن يلتحق من بلادهم شيء بحكومة الجبل المذكور .وكان الشركس والطاغنسطانيون ثاروا على الروس في أثناء الحرب بين الدولة والروسيا ، فلما انـكسـرت الدولة هاجر منهم مئات الوف إلى الأناضول. وبعد مضى عدة سنوات على معاهدة برلين شن اسكندر أمير البلغار الغارة على ولاية الرومللي الشرقية ، وألحقها بامارة البلغار ، فصارت الولايتان واحدًا ، وفكِّر السلطان عبد الحميــ في سوق جيش لارجاع الشيء إلى

ما كان عليه ، إلا أن كامل باشا أشار بعدم الحرب ، وباقرار هذه المسألة ، فأعجب رأيه السلطان وجمله صدراً أعظم .

ولما رأت فرنسا ما حل بالدولة العثمانية من الضعف أرادت أن تستغل ضعفها بالاستيلاء على تونس ، فلم يصعب عليها أن توجد لذلك سبباً ، وشنَّت الغارة على تونس ، وأجبرت باى تونس محمد الصادق على إمضاء معاهدة تضمن لتونس استقلالها الداخل تحت حماية فرنسا، وكان ذلك سنة ١٨٧٩ واحتجت الدولة على ذلك ولكنها لم تقدر على محاربة فرنسا من أجل تونس. وزعمت فرنسا بأنه جاء وقت على تونس لم يكن فيه للباب العالى غليها إلا سيادة إسمية ، و ثار بعض الاهالي والجند التونسي بقيادة على بن خليفة ولكن لعدم تـكافؤ القوتين انتهت الثورة بتغاب الفرنسيس كا حصل في الجزائر من قبل ولولم تحتل فرنسا بلدة الجزائر لم تـكن لتستولى على المغرب الأوسط كله العالات الثلاث ؛ الجزائر ، ووهران ، وقسنطينة ، ثم إنه بقيت فرنسا خمسين سنة تقاتل أهل الجرائر حتى أدخلتهم في الطاعة. فلما انتهت منهم بدأت تفكر في الاستيلاء على تونس ، ولما انتهت من خطب تونس بدأت تفكر في الثلاث من دونها اعترضت على فرنسا من جهة ، واعترضت على أنــكلترة من جهة أخرى وقالت لهما: إنكا تقاسمها قارة إفريقية ، فمصر والسودان لانكلترة ، وتونس والجزائر والمغرب الاقصى وأواسط أفريقية لفرنسا ، ولم تدعا لايطاليا شيئاً ! . فاتفقت هذه الدول النَّلاث على أن تُكون لايطاليا ولاية طرابلس مع برقة ، ومن هنا جاءت حرب طرابلس ، وهكذا الاستمار سلسلة آخذ بعضها برقاب بعض . ومن تساهل في أمر ملكه في البداية خوفًا من شر أعظم فأنه لا يلبث أن يقع في أعظم من الشر الذي تفاداه . وكذلك احتلال الانكليز لمصركان نتيجة وقوع تركيا في الضعف لذي كانت الروسيا هي السبب فيه .

واذا نظرنا إلى حروب الروسيا نجد أنها كانت تقدم رجالها وأموالها ، وتنفق النفائس والأنفس في سبيل غيرها ، فاستقلال اليونان ، والجبل الأسود ، والسرب

والبلغار ، والرومانيين واحتلال النمسا للبوسنة والهرسك ، واستيلاء فرنسا على تونس واحتلال الانكاير لوادى النيل والسودان ، واحتلال إيطاليا للاريترى ثم لطرابلس وبسط انكلترة حمايتها على لحج وحضرموت ، وظفار ، وسلطنة عمان ، وجزيرة البحرين ، ومدينة الكويت ، ونزولها فى جزيرة قبرص ، كل ذلك كان من نتائج الضعف الذى أوقعته الروسيا بتركيا ، فالروسيا كانت تطبخ والآخرون كانوا يأ كلون وفى زمن السلطان عبد الحيد وقعت الحادثة الجلى وهى احتلال الانجليز لمصر و بسبها نفر السلطان من انكلترا نفوراً شديداً ، وصار الانكليز يعملون بكل الوسائل لهدم بنيان السلطنة المثمانية . وقد تقدم لنا في هذا التاريخ أن عيون الانكليز كانت طامحة إلى مصر منذ قرون ، وأنها على أثر خروج الفرنسيس من مصر أرادوا أن يستأثروا هم بها ، ولكن محمد على لم يكن كالماليك ، فأجبر الانكليز على الخروج من مصر و بقيت انكاترا تترصد الفرصة لاحتلال وادى النيل فى أول فرصة ، لا سيا بعد فتح

برزخ السويس الذي جعل طريق الهند على مصر.

وكأن انكاترا استأجرت قبرص من الدول العثمانية لتكون لها قاعدة بحرية في وجه مصر، وقد حدث أن الجيش المصرى كان فيه عنصران ؟ أحدها عربى مصرى والآخر تركى وشركسى ، فحصل خلاف بين العنصرين لم يعرف العقلاء أن يتداركوه ولا حسبوا حساباً للعواقب ، فنشأ عن هذا الخلاف حزب وطنى مصرى ترأسه الميرالاي « أحمد عرابي » وصار هذا الحزب يطالب بحقوق المصريين الاقحاح ووقف موقفاً مناوئاً للخديوي توفيق باشا. فشعر الانكليز بأن هناك حركة يمكنهم أن يستفيدوا منها ، فأخذوا يتدخلون فيها بحجة أن لهم مصالح مالية في مصر يخشون عليها ، وكانت أمنيتهم إنما هي إحداث ثورة في مصر يتمكنون بسبها من الاحتلال ، وتحقيق تلك الأمنية القديمة وهي الاستيلاء على الديار المصرية . فأعملوا في هذا الموضوع جميع الدسائس التي اشتهروا بها ، ولم تكن شهرتهم فيها بدون أساس . فأخذ الحزب الوطني ينموتحت زعامة عرابي ومحمود سامي وغيرهما من الزعماء ، وانقلب عن أصله فبدلا من أن يكون منحصراً في دائرة ضيقة مناوئاً للا تراك والشركس ، أصبح حز با هدفه أن يكون منحصراً في دائرة ضيقة مناوئاً للا تراك والشركس ، أصبح حز با هدفه

الأسمى كسر نفوذ الأوربيين فى مصر ، لأن نفوذهم كان بلغ فى زمن اسماعيل باشا مبلغا لا يكاد يتصوره العقل ؛ فان اسماعيل وضع نصب عينيه إدخال مصرفى المدنية العصرية الأوربية ، وظن أن من لوازم هذا المبدأ ترغيب الأوربيين فى السكنى بمصر وتمييزهم على الأهالي فى كل شىء ، فانتهى الأمر بأن أصبح الأهالي فى حكم العبيد للأجانب ،

فلما تألف هـذا الحزب الوطنى نظر إلى حالة البلاد فوجدها أصبحت لا تطاق من جهة النفوذ الأوربي ، فترك مناوأة الترك والشركس واتحد معهم على مناوأة الأفرنج ، وأخذ الانكليز يشعلون النارحى يحدثوا ثورة من المصريين على الأوربيين وكان السلطان عبد الحميد قد ارتكب هو وأعوانه خطأ كبيراً ساعد الانكليز في الوصول إلى مرامهم ، وذلك أنه أخذ يقوسى الحركة العرابية بطريق غير مباشرة على أمل إسقاط الحديوى توفيق وعائلة محمد على كلها ، وإعادة مصر ولاية عمانية كسائر الولايات ، وكان هذا رأياً سقيها جداً . إذ لا يعقل أن الدولة بمكانها من الضعف وكثرة المشكلات والحطوب تفتح على نفسها أبواباً كهذه يتعذر عليها سدها فيا بعد وتجعل العائلة الحديوية ضد الدولة أحوج ما كان الفريقين إلى الوئام لما هناك من الخطر الأجنبي على الاثنين ، ثم إنه لما شعر الأجانب بأن الحركة العرابية منظور ولم يسعه إلا إجابة طلبهم فبعد أن كانت سياسة الأستانة مشجعة للعرابيين على العصيان رجعت تحت الضغط الأجنبي إلى تقوية الحديوي وكسر نفوذ العرابيين على العصيان رجعت تحت الضغط الأجنبي إلى تقوية الحديوي وكسر نفوذ العرابيين على العصيان رجعت تحت الضغط الأجنبي إلى تقوية الحديوي وكسر نفوذ العرابيين على العصيان رجعت تحت الضغط الأجنبي إلى تقوية الحديوي وكسر نفوذ العرابيين على العصيان وجعت تحت الضغط الأجنبي إلى تقوية الحديوي وكسر نفوذ العرابيين على العصيان عربي باشا عصيانه .

ومع هذا فبقيت الثورة تمتد وتشتد حتى جرت مذبحة الاسكندرية ، وذهب فيها كثير من الأجانب ، وانتشرت الفوضى فى البلاد ، وهذا الذى كانت انكلترة تتمناه حتى تدخل من هذا الباب وهو حماية أرواح الأجانب ، و بالفمل دخلت منه وجاء الأسطول الانكليزى فضرب الاسكندرية ودمَّر قلاعها بالقنابر ، ثم بعد تدميرها نزلت العساكر الانكليزية إلى البلدة ، ثم وقعت الحرب بين الانكليز والعرابيين

وكان الانكليز في ظاهر الحال يحار بون باسم الخديوي والسلطة الشرعية .

وانقسم الناس في مصر الى قسمين ؛ منهم من استمسك بالحديوى وقاوم العرابيين بحجة أنهم خارجون عن السلطة الشرعية ، ومنهم من الحاز إلى العرابيين بحجة أنهم المدافعون عن الوطن ، وحشد العرابيون جيشاً في النل الكبير وصمّموا على المقاومة هناك فزحف إليهم الانكليز و بددوا شملهم في أفل من ساعتين ، ثم سارت العساكر الانكليزية ودخلت القاهرة ، وكل هذا بزعمهم على نية تأييد الخديوى ، والرجوع من حيث أنوا ، وابث الجيش الانكليزي مدة من الزمن في مصر بحجة توظيد سلطة الحديوى المتزعزعة ، فكما طالبت الرولة الانكليز بالجلاء عن مصر كان جوابهم إن هذا يكون بعد توطيد الأمن ، وتمكين الحديوي وكيل السلطان الشرعي . ثم انهم عقدوا مجالس عسكرية ، وحاكموا العرابيين ، ونفوا عرابي باشا ومحمودسامي باشا وعددا من الباشوات إلى جزيرة سيلان في الهند ، كما أنهم نفوا عدداً من الضباط الكبار إلى بيروت ، ونفوا أيضاً معهم اليها الشيخ محمد عبده ، وابراهيم اللقاني وغيرهما من الوطنيين أصحاب الأقلام ، وطال مكث الانكليز في مصر والباب العالى يعترض عليهم ويطلب جلاءهم محسب وعدهم ، حتى أنهم أحصوا مواعيدهم الرسمية بالجلاء فبلغت اثنين وستين وعداً نكثوا بهاكلها! وكان احتلال الانكليز لوادى النيل سنة ١٨٨٢ و بعد أخذ ورد طويلين بين انكلترة والباب العالى وصل الفريقان إلى اتفاق على الجلاء شاترطت فيه انكلترة حق احتلالها لمصر فما إذا تجددت فما حوادث مخلَّة بالأمن ، أو وقائع ذات خطر على حياة الأوربيين ، وكاد السلطان عبد الحميد يوقع على هذا الاتفاق ، إلاَّ أن فرنسا ألحت عليه برفضه فامتنع في آخر ساعة من

وكان مراد فرنسا الحقيق أن تتفق هي رأساً مع الكاترة فتترك منازعتها على مصر بمقابلة تخلّى الكاترة عن منازعتها إياها على مراكش، وهكذا تم بينهما فيا بعد وأصبحت انجلترة في مصر لاينازعها سوى الدولة العثمانية التي كانت مشكلاتها الكثيرة وعداوتها مع الروسيا تقيدها تقييداً شديداً عن الاندفاع في عداوة انكلترة. وأما فرنسا

فبطل اعتراضها على انكلترة فى احتلال مصر بمقابلة سكوت انكلترة عن احتلال فرنسا للمغرب .

و بقيت الحال على غير استواء بين انكاترة والدولة العثمانية مدة سلطنة عبدالحيد كلها ، وذلك كله بسبب مصر ، وكان السلطان قد أرسل إلى مصر الغازى مختار باشا مذيد مندو باً من قبله لملاحظة مصالح الدولة ، وكان المصريون يجلّون مختار باشا مزيد الأجلال باعتبار تمثيله للسلطان الحليفة ، وأيضاً بسبب كونه في نفسه قائداً عظها ، وعالما كبيراً ، ولحن الانجليز لم يجعلوا له سبيلا لأى تدخل في أمور مصر ، ووضعوا هناك مسيطراً على مصر السر « اڤلين بارنغ » الذي لقبوه فيا بعد « باللورد كرومر » . وكان هذا الرجل شديد الفطرسة ، متكبراً فظاً ، وله عداوة خاصة للاسلام ، فتصرف بأمور مصر كما لوكانت إحدى مستمورات انكلترة ، وفي زمانه ثار السودانيون تحت قيادة محمد احمد الذي لقب نفسه « بالمهدى » فقالوا له المتمهدى ، وانقضواً على العسكر المصري الانجليزى الذي كان يقوده « غوردون باشا » فاستأصلوه ، وكان عدده عشرة المصري الانجليزى المهدى على السودان وانقطع الحريم الانجليزى المصرى من المدى . واستولى المهدى على السودان وانقطع الحريم الانجليزى المصرى من هناك ، ومات المهدى فحلفة «التعايشي» وكان هذا ظالما عاتياً جبارا ، فأسرف في سفك الدماء ، وأفني كثيرا من الخلق فتغيرت عليه قلوب الاهالي وصاروا يريدون التحلص منه .

وفى ذلك الوقت قرر الانكليز استرجاع السودان ، فجهزوا جيشاً مصرياً عهدوا بقيادته إلى ضباط منهم ، وأنفقوا على الحلة من خزانة مصر ، وفتحوا السودان ولكن بدلا من أن يردوه إلى مصر كما كان جعلوا الحكم مشتركا بينهم وبين المصريين برعهم و ولحقيقة أنهم جعلوا شركة لمصر بالاسم فقط ، و برفع العلم المصرى ، وقبضوا على كل شيء ، وتصرفوا بكل شيء كما يشاؤن . وهم الذين أذنوا لايطاليا في احتلال مصوع ، وعصب ، والاستيلاء على بلاد عثمانية واسعة كانت تحت إدارة الحكومة المصرية لدير من قبل الدولة المصرية المدير من قبل الدولة

شمائى بلاد الحجاز، ففي الحال فطن والى الحجاز لمغبّة هذا الأمر، وأخرج قضاء الوجه من تحت الادارة المصرية.

ولكنه بقى فى يد مصر القسم الأ كبر من شبه جزيرة سينا ، فأراد العثمانيون إجراء تحصينات فى القلاع التى إلى الغرب من العقبة ، فاعترضت انكلترة على الدولة فى ذلك ، فأصر السلطان على التصرف ببلاده بحجة أنها بأجمها بلادعثمانية ، فاستبد الانكليز فى هذه المسألة استبداداً شنيعاً ، وأنذروا الدولة بالحرب . وكأن مصر أصبحت فى نظرهم من جملة الأمبراطورية البريطانية ، فازداد السلطان عبد الحميد شنا نا لبريطانيا العظمى ، وكان ذلك من جمله أسباب موالاته لا لمانيا . وانعقدت بينه وبين الأمبراطور غليوم الثانى مودة أكيدة صارت تزداد بمرور الايام ؛ وعول السلطان على المانيا فى تدريب جيشه ، واستدعى « فون غولتس » من قواد المانيا ليكون على رأس المدرسة العسكرية فى الأستانة واستجاد غيره من أهل العلم والصنعة فى المانيا واستخدمهم فى حكومته . وكان يرسل كل سنة عدداً كبيراً من الطلبة إلى المانيا ، و بتى السلطان عبد الحميدصديقاً للأمبراطور غليوم إلى نهاية ملكه .

ولما أعلن الدستور العثماني وصار الأمر إلى جعية الاتحاد والترقى ، ظن رجال هذه الجمعية أنهم يتركون صداقة المانيا التي كانت تعتمد على السلطان عبد الحيد وتنال بواسطته الامتيازات في تركيا ، ومن جملتها سكة حديد بغداد ، رأوا أن يرجعوا إلى صداقة انكلترة ، وأخذوا يتزلفون الى هذه و يذكرونها بالصحبة القديمة يوم كانت انكلترة تساعد العثمانيين على الروس ، ويوم كان السلطان عبد الجميد في ثورة الهند الكبرى يخاطب مسلمي الهند ناصحا لهم بعدم الاشتراك مع الهنادك في عار بة الانكليز ، الآ أن المسألة المصرية منعت كل تقارب بين العثمانيين والانكليز وما مضت ثلاثة أشهر على حكم الاتحاديين في تركيا حتى رجع الاتحاديون وأدركوا أن لا أمل في عطف الانكليز وعادوا أصدقاء لالمانيا كاكان السلطان عبد الحميد وبقيت الاحوال بين تركيا وانكلترة مُشر بة بروح العداوة إلى الحرب العامة أي كانت قد بدأت العداوة بين انكلترة وتركيا من سنة ١٨٨٢ ، لأجل مصر

واستمرت إلى ١٩١٤ أى إلى سنة الحرب العامة وهي مدة اثنتي وثلاثين سنة . وذلك كله بسبب احتلال الانكليز لمصر والسودان وتوابعهما . ثم خاضت الدولة غمرات الحرب العامة إلى جانب ألمانيا نفوراً من انجلترة ، ولما بدأت الحرب الكبرى وحاولت دول الحلفاء الروسيا وفرنسا وانجلترة إقناع الدولة العثمانية باجتناب الحرب ؛ كان أول شرط اقترحه رجال الدولة هو إخلاء الانجليز لمصر ، وكان الأتراك مستعدين أن يقبلوا التحالف مع الانجليز إذا أراد هؤلاء إخلاء مصر ، فلم يقبل الانجليز أن يسمعوا كلة واحدة في هذا الموضوع .

وعند ما دخلت الدولة فى الحرب العامة أعلنت انجلترة الحاية على مصر، وخلعت الخديوى عباس حلمى المنصوب بفرمان سلطانى ، ونصبت عمه الأمير حسين بن اسهاعيل سلطاناً على مصر، وأرادت تجنيد جيش من المصر بين لقتال الأتراك فاعترض على ذلك السلطان حسين نفسه لأنه كان وطنياً صادقاً، ورضى بعض زعاء مصر بالدخول فى الحرب إلى جانب انجلترة على شريطة أن انجلترة تعترف باستقلال مصر وتخلى وادى النيل فرفضت انجلترة هذا الطلب أيضاً وأصرات على إرادتها وساقت من المصر بين عشرات الألوف استخدمتهم فى جيوشها ، وتصرفت برجال مصر وأحوال مصر كا تتصرف بالهند أو بغيرها من المستعمرات الانجليزية .

وكانت انجاترة لا تفكر أصلا أن تلقى شيئاً من القوة الحيوية التى ظهرت من السلطنة العثمانية فى أيام الحرب الكبرى ، ولكن عند ما حمى الوطيس ورأت دول الحلفاء مارأته من قوة تركيا ، وعظمة المقام الذى قامته بجانب المانيا ؛ علمت خطل رأيها وكونها استخفت بتركيا استخفافاً دلت الحوادث على أنه لم يكن فى محله . ففكر قواد الانجليز فى اختراق الدردنيل والاستيلاء على الأستانة ، وعبناً الحلفاء جيشاً جراراً وأرسلوا أساطيلهم وحاولوا عبور مضيق الدردنيل ، فقاتلهم العثمانيون قتالا شديداً وأغرقوا جانباً من بوارجهم ، فأتوا بجيوش أخرى وأنزلوها فى البر وحاولوا التقدم إلى الأمام ، فصادمهم الترك بشدة استبسلوا فيها إلى أقصى ما يتصور العقل . واستمرت الأمام ، فصادمهم الترك بشدة استبسلوا فيها إلى أقصى ما يتصور العقل . واستمرت

حرب الدردنيل هذه ثمانية أشهر والحلفاء يكرون والمثمانيون يصدونهم إلى أن قطع الحلفاء كل أمل من الفوز وركبوا بوارجهم خائبين، وقد فقدوا بين قتيل وجريح ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف جندى حسما قرأت في وثائق الحرب الكبرى المطبوعة في باريز، وفيها أن هذا العدد هو خسائر الجنود البرية، ولم يدخل فيه عدة آلاف من خسائر الأساطيل، وقد جاء في هذا الكتاب أن بعض البوارج التي أغرقها العثمانيون بمدافعهم لم ينج من بحريتها إلا عشرون جندياً لاغير، وقد كانت حرب الدردنيل هذه هي ألمع صفحة من تاريح المثمانيين في الحرب الكبرى، كما كانت حرب بلقنة ألمع صفحة من تاريخ الحرب الروسية التركية. وتعدال خسائر العثمانيين في حرب الدردنيل بمثني ألف مقاتل بين قتيل وجريح.

ولما رأت انجلترة بعينها أن حسبانها من جهة تركيا وقوة مقاومتها كان أكثره خطأ ؛ عادت ففكرت في فصل العرب عن الترك حتى تشغل العمانيين بعضهم ببعض وقد كان الشريف حسين بن على ، أمير مكة قبيل الحرب الكبرى داخَل الانكايرز في عقد محالفة معهم على أن يثور على الدولة وتمده انكلترة بالمال والسلاح إلى أن تستقل البلاد العربية وتنفصل عن تركيا ، فرفضت انجلترة اقتراح أمير مكة هذا استخفافاً بالقوة العربية ، واعتماداً على أنها لا تحتاج إلى العرب في القضاء على تركيا إذا نشبت الحرب ، وكان معلوماً أن الحرب العامة ستقع لامحالة ، ولذلك اتفق الانجليز والفرنسيس على اقتسام سورية وفلسطين منذ سنة ١٩١٢ ، أى قبل الحرب العامة بسنتين. وهذا من أوضح الدلائل على كون دول الحلفاء كانت تتأهب لقتال ألمانيا ولاقتسام تركيا بعد تغلبهم على ألمانيا ، وأيضاً يستدل على تلك النية التي كانت عندهن بأن تركيا في أول الحرب العامة عند ما صار الحلفاء يراودونها على عدم الدخول في الحرب أجابتهم بأنها لا تقدر أن تبقى على الحياد التام خوفاً من أن يتفق الجميع عليها ويتصالحوا على ظهرها ، فهي إن لم تدخل في الحرب إلى جانب ألمانيا ، فلابد لها من الدخول في الحرب إلى جانب الحلفاء تحت محالفة تمقد بينهم و بين تركيا . فرفضت انجلترة هذا الاقتراح ، ولم تجد من حاجة إلى عقد محالفة مع تركيا قد تمنعها فيما بعد من الاستيلاء على البلاد العربية. وهذا مثل رفضها للتحالف مع مصر وللسبب نفسه وكذلك مثل رفضها للتحالف مع إيران وللسبب نفسه ، أى حتى لا تضطر إلى الاعتراف باستقلال هذه المالك الاسلامية التي كان الانجليز وضعوا نصب أعينهم القضاء عليها.

ونعود إلى أخبار السلطان عبد الحميد فنقول: إن من أهم الحوادث التي جرت في أيام هذا السلطان هو فتنة الأرمن ، وهذه الفتنة أساسها أن الأرمن كانت لهم في الأعصر القديمة دولة ، وكان لهم استقلال ، وكانت مملكتهم واقعة في شرق الأناضول بين المملكة البير نطية والمملكة الفارسية ، ولما استولى الأتراك على تلك البلاد في أيام الأتراك السلاجقة ، و بعد واقعة ملازكرد التي وقع فيها قيصر القسطنطينية أسيراً رحل منهم جانب إلى غربي الأناضول ، وأقاموا في جبال طوروس وفي سهول كيليكية . وكانت لهم هناك إمارات لعبت أدواراً في الحروب الصليبية ، وسواء كانوا في شرق الأناضول أو في غربيه ، لم تكن لهم أكثرية عدد بالنسبة إلى السكان في شرق الأناضول أو في غربيه ، لم تكن لهم أكثرية عدد بالنسبة إلى السكان ذلك ليقيم لهم ملكا مستقلا ، وقد كانت الدولة المثانية أحصت عددهم في جميع بلادها فكانوا لا يزيدون على ثلاثة ملايين مبعثرة مابين خسة وعشرين إلى ثلاثين مليوناً من الأمم الأخرى . ففي بعض الولايات كانوا خسة في المائة ، وفي بعضه عشرة في المائة ،

وأ كثر الولايات سكانا من الأرمن كانت ولايات مُوش، وبتْلس، في شرق الأناضول وكانوا هناك خمسة وثلاثين في المائة، و برغم هذا كله كانوا يزعمون أن لهم حقاً في الاستقلال كما استقل اليونان، والباخار، والسربيون، والفلاخيون وغيرهم من الأمم المسيحية التي كانت خاضعة لسلطنة آل عثمان. ولكن هذا قياس مع الفارق، فإن الفلاخيين والبُغدانيين كانوا عدة ملايين من أمة واحدة، وعلى حدود الرؤسيا ولم يكن بينهم إلا مئتان أو ثلاثمائة ألف من الترك، وإن السربيين كانوا خمسة مليوني نسمة، وليس بينهم سوى بضعة عشرألف مسلم. وكذلك البلغار كانوا خمسة

ملايين وليس بينهم سوى مليون من الأثراك ، وكان اليونان من قبل أكثر من مليون في بلادهم وليس بينهم إلا مائتان أو ثلاثمائة ألف من المسلمين. فلذلك تيسر لهذه الأئمم أن تقوم وتدعى الاستقلال ، وتقاتل الدولة العثمانية قتالا لم يكن يخمد حتى يشتعل ، واستمر ذلك مئات من السنين ، فانتهى الأمر بانسلاخ هذه الأقوام عن السلطنة العثمانية بمساعدة أور با .

فأما الأرمن فلم يكونوا في أور با مثل اليونان ، ولا البلغار ، ولا السرب ، ولا الرومانيين ، ولم يكونوا مجتمعين في ولاية واحدة حتى تتألف منهم كتلة تستحق الاستقلال ، و إيما كانوا مشتين في جميع ولايات السلطنة ، وكانوا في كل مكان هم الأقلية ، ولم يكن سائر السكان من أتراك وأكراد يقبلون الحضوع للأرمن . فلهذا كان ادّعاؤهم الاستقلال غير وارد ولا من جهة ، وكان بينه و بين إمكانه فعلا بون شاسع . وهذا ما قد كان يدركه قدماء الأرمن ، فلذلك كانوا وطنوا أنفسهم على الارتباط بالدولة العثمانية التي كانت تعتمد عليهم ، وتستخدم كثيراً منهم حتى في المناصب العالية . وفي ظلها ما عددهم ، وازدادت ثروتهم ، ولما كانوا هم أهل جد ونشاط ، و إقدام على الأعمال ؛ كان كثير من مرافق السلطنة في أيديهم ، وأيما توجه الانسان في البلاد العثمانية كان يجد على الأرمن آثار النعم . وكانت الدولة تثق بهم وكان الأثراك يخلطونهم بأنفسهم ، و يسمون الأرمن « الملة الصادقة »

واستمرت الحال على هذا المنوال إلى أن بدأ الضعف فى السلطنة العثمانية ، فصار الأرمن يرفعون رؤوسهم وينتهزون الفرص من خطوب الدولة ليطالبوا بتجديد ملكهم القديم ، و إن كانت قد درست معالم ذلك الملك ، وكانوا هم تفرقوا شذر مذر وزاد هذا الادعاء عندهم أنهم أخذوا يرسلون أولادهم لتحصيل العلم فى أور با وأمريكا فجميع هؤلاء الشبان الذين كانوا يتعلمون فى الديار الأوربية والأمريكية كانوا يعودون متشبعين بأفكار الانفصال عن الدولة العثمانية ، وكان الأوربيون بواسطة رسالاتهم الدينية الكثيرة يذهبون إلى الديار التي فيها أرمن من تركيا ويفتحون المدارس والملاجىء ، وكان جميع من يتعلم في هذه المدارس الأوربية نجرج كارهاً للدولة ، عدواً

للمسلمين ، وذلك بسبب المبادىء التي كان الأوربيون - ولاسيا الأقسة والمبشرون - يرضعونهم إياها من الصغر . فأهم عوامل الشقاق الذى وقع بين الأرمن و بين سائر الرعية العثمانية ، كان هو التعليم في مدارس الأوربيين ، فأصبح غير ممكن تساكن الجنسين بعضهم مع بعض ، وظهرت عند الأرمن نزعات شيطانية ، ونزعات عدوانية تخالف ما كان عند آبائهم بهامه ، فلم يلبث أن وقع الاصطدام بينهم و بين المسلمين ودارت الدائرة على الدولة في الحرب التركية الروسية .

طلب الأرمن من الدول الأوربية استقلالا داخلياً للبلاد التى فى شرقى الأناضول على أمل أن يجددوا هناك مملكة أرمينية القديمة ، و بديهي أن الدول فى مؤتمر برلين أمكنها أن تفصل الولايات الأوربية التى كانت للدولة بسبب كثرة المسيحيين فيها ، وقلة المسلمين الذين يساكنونهم ، ولكنها لم تقدر أن تفصل الأرمن عن حكم الدولة العثمانية نظراً لقلة عددهم بالنسبة إلى من يساكنهم من المسلمين ، فقررت اقتراح بعض اصلاحات إدارية فى البلاد التى فيها أرمن ، ولما كانت هذه الاصلاحات ليست هى مرمى الأرمن الحقيق سواء أنفذها الأتراك أو لم ينفذوها ؛ لم تكن هذه المسألة لتشفى للأرمن غليلا .

فن ذلك الوقت شرعوا يمدّون معدات الثورة و يتحفزون للقيام على الدولة حتى ينالوا ما يريدونه بالثورة ، فأخذوا بتشكيل جمعيات سرية جملوا مركزها فى أور با وهى ذات شعب وفروع فى جميع البلاد التى فيها أرمن ، فكان المركز الأرمنى بالوسائل الكثيرة التى له بجمع الأموال من الأوربيين ومن الأرمن الموسرين ، ويقرر الأعمال ويرسم الخطط والحركات ، ويشترى الأسلحة ويمين متطوعين فدائية يفادون بأنفسهم فى سبيل مصلحة أمتهم .

وهكذا جملوا حركة الانتقاض على الدولة تكاد تكون عامة ، لاسيما بين النشء الجديد ، وكانوا إذا رأوا من أبناء قومهم من لا يريد أن يسايرهم في طريقهم إما اقتناعاً بفساد عملهم ، أو خوفاً من سطوة الدولة ؛ بطشوا به وعدوه خائنا ، كانوا يستحلون دمه وقد قتلوا من هذا النمط عدداً غير قليل منهم ، وكانوا يعلمون أحداثهم أسماء ملوك

الأرمن القدماء ، و يذكرون أسماء قديسى الأرمن فى الكنائس ليثيروا فى رؤوس الشبان الحمية الأرمنية ، و يحيوا تذكار الملك الأرمنى القديم . وكل هذا تحملته الدولة العثمانية مدة طويلة ، ولكنها فى الآخر رأت أن رعيتها المسلمين لن يستطيعوا على هذه الأحوال صبراً ، فأمرت باقفال بعض مدارس كانت تاقى فيها بعض التعاليم الثورية ، فثار الأرمن بسبب إقفال هذه المدارس ، وقاموا بحركة عصيان ، وكان الأتراك والأكراد قد امتلأت صدورهم وغرا منهم فحصلت حوادث وسالت دماء فى ولاية أرضروم ، وموش ، فجاء الأرمن يشكون إلى الدولة وقامت قيامتهم فى الأستانة وطلبوا من بطريركهم عشقيان افندى أن يراجع السلطان فى الاقتصاص من المسلمين الذين حماوا على الأرمن .

ولما وجدوا من عشقيان افندى فتوراً فى المراجعة هجموا عليه وهو فى كنيسة «قوم قبو» وحاولوا قتله ففر من بين أيديهم وتوارى ريثها جاءت الشرطة فقبضت على الثائرين وألقوا عدداً كبيراً من شبان الأرمن فى غيابات السجون. وكانت تشكلت فى استانبول لجنة أرمنية ثورية اسمها « اللجنة الحمراء » يديرها أرمنى من التبعة الروسية اسمه « آغوب بدريكوف » وأخذت هذه الجعية السرية تفتك بالأرمن الذين كانوا لايوافقون على الثورة فقبضت السلطة على بدريكوف هذا وحكمت عليه الحاكم بالقتل ، ولكن السلطان عفا عنه وسلمه إلى سفارة الروسياعلى شرط إخراجه من الاستانة وخرج ، ولكن اغتيال الأرمن الصادقين للدولة بقى مستمرا ، وكانت هذه الوقائع سنة ١٨٩٠ .

ثم إن جمعيات الأرمن لاسيا التي يقال لها « هيكان » ازدادت جرأة وأخذت تبث حركة العصيان في الاناضول فاشتعلت الفتنة في سيواس ، وأنقرة ، وقونية ، وأطنة وقبضت الدولة على المشاغبين ، وأخذت بمحا كمتهم ، وأكبر الناس \_ حتى عقلاء الأرمن أنفسهم \_ هذه الحركات وأصدر البطريرك عشقيان افندى منشوراً ينصح فيه أمته بالاخلاد إلى السكون وتجنب هذه الحركات المخالفة للائمانة للدولة ، ولمصلحة الأرمن أنفسهم . فما مضي على ذلك أيام قلائل حتى أطلق أحد المنسو بين إلى هذه الأرمن أنفسهم . فما مضي على ذلك أيام قلائل حتى أطلق أحد المنسو بين إلى هذه

الجمعيات الرصاص على البطريرك وهو فى كنيسة قوم قبو، ولكنه أخطأه، فأخذت الحكومة العثمانية تشدد فى معاقبة ثوار الأرمن.

وفى أثناء ذلك نجمت بوادر الثورة فى جبل يقال له «جبل ساسون» من سنجق موش، فى ولاية بتِلس. وذلك بأن أهالى هذا الجبل كانوا امتنعوا عن تأدية الضرائب، فأبرق والى بتلس إلى الباب العالى عن عصيان أهالى هذا الجبل، ووجوب تأديبهم. فأرسلت الدولة المشير زكى باشا بقوة من المشاة والخيل والمدفعية فدمروا ديار العصاة، وجعلوا عاليها سافلها. فما وصلت أخبار إيداب الدولة لعصاة الأرمن إلى صف أور باحتى قامت قيامتها، وأخذت تتكلم عن مذابح الأرمن كما هى عادتها كلما ثار ثائر أمة مسيحية على حكومة إسلامية.

وما زالت الصحف الأوربية تضرب على هذا الوترحى أمر السلطان عبد الحيد بارسال لجنة تحقيق إلى محل الواقعة ، ودعا الدول التى هن موقعات على معاهدة برلين أن ترسل معتمدين من قبلها مع اللجنة المذكورة ليشهدوا سير التحقيق ، فجرى التحقيق بحضورهم وثبت عصيان الأرمن بشهادات تفوق الاحصاء وأدلة لا تقبل المراء ومع ذلك فقد بق قناصل الدول فرنسا وانكاترة والروسيا يدعون أنهم لم يقدروا أن يتصلوا تمام الاتصال بالأهالى حتى يطلعوا على الحقائق . ثم عند ما وجدواكون أن يتناول العقاب جميع أهالى الناحية والحال أنه قد بطش الأكراد بالأرمن الذين ثاروا على الدولة وذلك بمرأى ومسمع من العساكر العثانية ، وأخذت الصحف الأوربية تحت تأثير الكنائس لاسيا في انكاترة تستفز الدول إلى التدخل لونع المظالم عن الأرمن ولما الكنائس في بلادها سعت لدى الدول في التدخل ولما المسالة فأجابتها فرنسا والروسيا ، واتفقت الدول الثلاث على تقديم انتراحات بهذه المسألة فأجابتها فرنسا والروسيا ، واتفقت الدول الثلاث على تقديم انتراحات بهذه المسألة فأجابتها فرنسا والروسيا ، واتفقت الدول الثلاث على تقديم انتراحات بالسلطان لأجل إصلاح الادارة في البلاد التي كان الأوربيون يطلقون عليها اسم بهذه المسألة فا الحقيقة بلاد الأكراد .

فن جملة هذه الاقتراحات تعيين مفتش عام لتلك الولايات ، وتشكيل لجنة

مختلطة دائمة لمراقبة سير الاصلاحات ، ويكون مركز اللجنة في الأستانة . فرفض السلطان قبول تشكيل هذه اللجنة الدائمة المختلطة ، وعين المشير شاكر باشا مفتشاً عاما لولايات شرقي الأناضول ، فرفضت الدول تعيين هذا المفتش ، وأصر ت على تعيين مراقبين أور ببين وجرى بينها و بين السلطان كثير من الأخذ والرد ، والسلطان ثابت لا يتزعزع . فخطب اللورد ساليسبورى في مجلس اللوردية خطابا أنذر به السلطان بسوء المصير إذا لم يقبل نصائح الدول ، فاشتد بذلك عزم ثوارالأرمن وقاموا بمظاهرة عظيمة بحجة أنهم يطالبون بتنفيذ الاصلاحات الموعودة ، فعند ذلك هجم عوام المسلمين على الأرمن في نفس العاصمة وذبحوا منهم عدداً كبيراً ، لأنهم رأوا الأرمن يتعمدون إثارة الفتنة سبيلا لادخال الدول الأوربية في أمور السلطنة الداخلية . وهذا ما كان يقصده الأرمن فعلا ، وكان يعتقدون أن في ذبحهم فائدة لأنفسهم في المستقبل

فلما وقع هذا الانتقام من الأرمن ؛ واتهم الأجانب رجال الشرطة وناظم باشا ناظر الضبطية بأنهم أغضوا النظر على ذبح الارمن ، وأنهم كانوا يقدرون على منع الشر فلم يمنعوه ؛ أبعد السلطان ناظم باشا عن الاستانة وجعله والياً على بيروت، وعزل سعيد باشا الصدر الاعظم وجعل مكانه كامل باشا . ثم أصدر خطاً سلطانياً يتضمن قبول اقتراح الدول وتشكيل مجلس مراقبة لدير الاصلاحات ، ولكن تبر ثورة الأرمن والمذبحة التي حلّت بهم كان انتشر في ولايات الاناضول وامتلأت صدور المسلمين غيظاً منهم .

وكان للأرمن حينئذ بطريرك إسمه إزميرليان عقد الأرمن به جميع آمالهم ، وكانوا يبالغون في مدح مناقبه لأنه كان يقوى عزائمهم ، و يجدد روحهم القومية ، فازدادت حركتهم نمواً ولما كان الأرمن غير مقتصرين في حركتهم هذه على البلاد العثمانية بل كانت هذه الحركة ممتدة إلى بلاد القوقاس ، فقد تذكر لها رجال الدولة الروسية أيضا ، وسعوا لدى الباب العالى في استبدال بطريرك آخر بالبطريرك إزميرليان الذي كانت الروسيا ترى فيه مصدر هذه الحركات ، فانه كان يعارض في الغاء التعليم الأرمني في القوقاس ، والروسيا تأبى إلا التعليم الروسي وحده ، ولما كان طلب الروسيا موافقاً

لهوى تركيا ، فقد حملت الدولة العثمانية هذا البطرك على الاستقالة فاستعفى ٤ أغسطس سنة ١٨٩٦ وعين مكانه بطريركا برلماوس مطران بروسه ، فبلغ الأرمن من الحنق لهذا التبديل أن أجمت جمياتهم الثورية الهجوم على القصر السلطاني ، ووزعوا الاسلحة سرًّا على كثير من أعضاء الجميات ، وعينوا عيد الجلوس موعداً لهذه الحلة إذ يكون الشعب التركي غافلا منصرفا إلى إعداد الزينة بعيد السلطان. فوصل الخبر إلى السلطان بواسطة البطر يوك برلتماوس نفسه ، ويقال إن الحـكومة الروسية هي نفسها أبلغت السلطان خبر هذه المؤامرة لأنها كانت تكره جميات الأرمن الثورية وتعلم اتصالهم بحزب النيهيلست الذين كانوا اغتالوا القيصر اسكندر الثاني: فأخذ الساطان حذره وتهيأت الضابطة للتنكيل بثوار الأرمن . وفي ٢٦ أغسطس سنة ١٨٩٦ دخلت عصابة من الأرمن إلى البنك العثماني بغتـة ومعهم أكياس ملأى بقنابر الديناميت، وقتلوا الجند المحافظ على البنك، وقصدوا الاستيلاء على خزانة البنك فجاء الجند وأحاطوا بهم من الخارج وصاروا يطلقون النار عليهم وهم يقابلون الجند بالمثل ، وشاع في الاستانة أن ثوار الأرمن حاولوا نسف البنك العثماني ، فهاج الشعب التركي وصاروا يقتلون الأرمن أينما ثقفوهم ، فحصلت مذبحة استمرت ثلاثة أو أربعةأيام فقتل منهم ألوف ، وكان سيقتل أضعاف ذلك لولا أن كثيرين من المسلمين حموا كثيرين من الارمن وآووهم في بيوتهم ، وكان كثير من أئمة المساجد ومن رجال الدين ينهون العامة عن أن يمسوا الأرمن بسوء، وكذلك كثير من رجال الدولة وقوا الأرمن في الحارات التي تجاور بيوتهم . وامتاز بين هؤلاء المشير فؤاد باشا الجركسي . فأما العصابة التي دخلت إلى البنك فقد أخرجوها تحت ضمان سفرا، الدول

وأبعدوها من الأستانة ، بعد أن كانت هذه العصابة هي سبب ذبح عدة آلاف من الأرمن ربما كان كثير منهم أو أكثرهم أبرياء.

وكانت جزيرة كريت \_ أو إقريطش \_ قد أخذت تتحرك وذلك لاختلاف وقع بين أهالي الجزيرة وبين الدولة ، وكانت الثورة في كريت خُلْقاً متأصلا في أهل هذه الجزيرة ، ويقال إنهم مفطورون على القاق والشغب وقد كانوا كذلك في القديم قبل

الدولة العُمَانية بل قبل الدولة الرومانية نفسها ، وفي هذه الجزيرة حل ثوار قرطبة الذين بطش بهم الحكم الأموى أمير الاندلس في وقعة الربض المشهورة ، فجلا منهم طائفة إلى فاس ، وسارت طائفة أخرى بضعة عشر الف نسمة إلى الشرق فنزلوا في الاسكندرية وثاروا فيها على الدولة العباسية ، فقاتلهم عمال مصر من قبل بني العباس وأخرجوهم من مصر إلى جزيرة إقريطش قائلين لهم ليتبوأوا منها مايشاؤن. فذهبوا ونزلوا بهذه الجزيرة ، وأسسوا لأنفسهم إمارة مستقلة في جانب من إقريطش تحت رئاسة عبد العزيز بن شعيب البلوطي ، واستمرت هـذه الامارة على استقلالها أكثر من مائة سنة . ثم أرسل عليهم الروم من بيزانطية جيشاً حصرهم حتى استسلموا وأخذأميرهم أسيراً إلى القسطنطينية ، وشر"دهم من تلك الجزيرة ، ومن بقي منهم فيها تنصروا . ويقال إنه لا يزال في كريت قرى معروفة يقال إن أصل أهلها من العرب وسحناؤهم تدل على ذلك ، ولا تزال عندهم عادات عربية محفوظة إلى اليوم. وقد ذكرنا في ما سبق كيفية فتح الدولة لكريت وأنها آخر فتوحات الدولة العثمانية وأنها بقيت تقاتل كريت سبعاً وعشرين سنة إلى أن دوّ ختها . وفي ــنة ١٧٦٦ عصت هذه الجزيرة الدولة ثم ساقت الدولة عليها عسكراً أدخلها في الطاعة ، وسنة ١٨٧٨ ثارت مرة ثانية فاتفقت الدولة معأهلها على دستور خاص بهم وعيَّنت لهم واليَّا مدته بحسب هذا الدستور خمس سنوات ، وتقرر أنه إذا كان الوالي مسلماً يكون له معاون مسيحي ، واذا كان مسيحياً يكون له معاون مسلم . وكذلك المتصرفون إذا كان المتصرف مساماً كان المعاون مسيحياً ، وبالعكس . وكانت نواحي الجزيرة ٨٨ ناحية منها ٥١ مختلطة أي مسلمين ونصاري، و ٣٤ مأهولة بمسيحيين فقط، وثلاث نواح ليس فيها غير مسامين . وكان للجزيرة مجلس تشريعي يجتمع مدة أر بعين يوماً في السنة ، وعدد أعضائه ٨٠ منهم ٤٩ مسيحيون و٣١ مسلمون ، ولا يتقرر شيء إلا بثاثي الاصوات. ففي سنة ١٨٨١ طلب المسيحيون تعديل هذا الدستور بحجة أنه مجحف بحقوقهم ، وأن التمثيلُ في الحجاس غير متناسب مع عدد السكان ، فاذا كان أعضاء المسيحيين فيه ٥٠ وجب أن لا يزيد المسلمون على ٢٥ ، والحال أن الدولة جعلتهم ٣١

ولا شك في أن الدولة كانت تعلم من استعداد أهلكريت للانفصال عنها ماجعلها تحتاط لمستقبل الحركم المثماني فيها ، وتراعي الأقلية الاسلامية . ومع ذلك فمسلمو كريت كانوا لا يقلون عن ثلث السكان ، وكان بينهم عدد غير قليل من عرب برقة وجماعات وافرة من مهاجري بوسنه والهرسك والبلغار المسلمين. ثم إن المسحيين في كريت اختلفوا مع الدولة من أجل الموازنة المالية لادارة الجزيرة ، واشتد الحصام في سنة ١٨٨٧ فأرسل السلطان عبد الحيد المشير شاكر باشا لأجل إصلاح الأحوال فوجد أنه لا مناص من استعال القوة ، فإن المسيحيين خرجوا عن الطاعة وأبوا دفع الضرائب، وصاروا يعتدون على المسلمين في القرى التي أكثرها مسيحيون؛ وصار المسلمون يرحلون من القرى إلى المدن لأنهم في المدن كانوا هم الأكثريّة. فساق شاكر باشا القوى العسكرية على عصائب الأروام فشتت شملها ، وأخلد الجميع إلى السكون برغم أنه كان لكريت جمعية في أثينا ترسل إلى كريت متطوعين وأسلحة فلما رأى اليونان أن الدولة العثمانية قهرت ثوار كريت هاجوا وطلبوا من حكومتهم إرسال الاسطول اليوناني إلى مراسي كريت بحجة حماية المسيحيين ، حيث كان الاتراك بطشوا بالأروام في مدينتي « خانية » و « قندية » فلما رأت الدول استفحال الخطب أرسلن إلى مرسى « سودا » سفنا حربية فأنزلت عساكر في الجزيرة وذلك في ٣ فبراير سنة ١٨٩٧ ولم تشترك ألمانيا ولا النمسا في هذه الحركة ، و إنما كانت الدول اللواتي تولينها انكاترة ، وفرنسا ، والروسيا ، و إيطاليا . فبدلا من أن الأروام يسكنون إلى عمل الدول هذا ؛ كان منهم أنأرسلوا في ١٠ فبراير الكولونيل فاسوس ومعه عدة توابير من الجنه المنظم ، وجماعة من المتطوعين ، فساروا بالأسطول اليوناني ونزلوا بقرب خانية ، وأنذرتهم الدول حتى يرجعوا ، وألقت عليهم النار من سفنها فابتمدوا إلى داخل الحزيرة ، وأعلنوا الحاق كريت عملكة اليونان ·

فعند ذلك أعلنت الدولة الحرب على اليونان ، وزحف المشير أدهم باشا بمائة وخمسين الف جندى على اليونان ، فما انقضت مدة شهرين حتى تمزق الجيش اليوناني كل ممزق ، ولولا أن أبرق قيصر الروسيا إلى السلطان عبدالحيد يرجوه العفو عن اليونان

والتوقف عن متابعة الحرب؛ لـكان الأتراك دخلوا أثينا واستولوا على اليونان كلها . فلم يسع السلطان إلا إجابة رجا، القيصر، وانعقد مؤتمر الصلح؛ و بعد مذاكرات طويلة تقررت إعادة الجيوش العثانية من بلاد اليونان كا دخلت بدون أن تجنى الدولة العثمانية أدنى ثمرة من انتصارها عملا بالقاعدة الأوربية ؛ إن ما يؤخذ من الهلال للصليب لا يعاد، وإن ما يؤخذ من الصليب إلى الهلال لا بد من إعادته . . فكل نتيجة تلك الحرب كانت تصحيح بعض الحدود بين تركيا واليونان، بحيث أن جيع ما استردت الدولة من تساليا كان عبارة عن قريتين، ولكن أجبرت الدول اليونان المغلوبة على دفع غرامة حربية أربعة ملايين جنيه كلفة الحلة العثمانية . على أن الدولة استفادت فائدة أدبية لا تذكر مهذه الحرب، لأنها كادت في مدة شهرين لا غير تستولى على بلاد اليونان كلها ؛ واجتاز الجيش العثماني جبالا يحار العقل كيف اجتازها بهذه السرعة ! ! ومن ذلك الوقت خدت الحركة الأرمنية ، واستراحت الدولة مدة المطالب الأرمنية .

فأما في جزيرة كريت فكان النصاري قد طردوا المسلمين من جميع القرى واقتلموا أشجارهم ودمروا بيوتهم ، فالتجأ المسلمون إلى المدن واشتدت العداوة بين الفريقين ، فهجم الكريتيون المسلمون ومعهم جماعة من عرب بنغازي على حارة النصاري في قندية فأحرقوها ، و بطشوا بالمسيحيين ، وحصل مثل ذلك في خانية حاضرة الجزيرة ، فتعصبت الدول وأنذرت الدولة بأن تخرج عساكرها من كريت أو تعلن هي استقلال الجزيرة ، وهي و إن لم تفعل ذلك دفعة واحدة فقد كانت تريد أن تصل إلى هذه الغاية تدريجاً ، فأتت بالبرنس جورج ابن ملك اليوان وجعلته والياً للجزيرة ، و بقيت هذه الحالة إلى أن انتهت الحرب البلقانية في زمن السلطان محمد رشاد . فتقرر ضم كريت إلى اليونان ، وعاني المسلمون في كريت شدائد كثيرة وهاجر منهم قسم كبير إلى بلاد الدولة العثمانية ، ومنهم جماعات وصلوا إلى دمشق ولهم حارة في حبل الصالحية ، ومنهم جماعات وصلوا إلى دمشق ولهم حارة في حبل الصالحية ، ومنهم جماعات قرقوا في سائر الاقطار . وأناس ذهبوا إلى

الاسكندرية، وكانت الدولة أسكنت منهم جماعة في الجبل الاخضر من برقة ولكن مهاجرتهم الكبرى وقعت بعد الحرب العامة، وانعقاد مؤتمر لوزان سنة ١٩٢٣ وفيه تقررت مبادلة السكان، فأخرجوا جميع المسلمين الذين في الرومالي، أي في البلاد اليونانية من أوربا وفي الجزر وكريت من الجلة، وقرروا إسكانهم في تركيا، وبمقابلة ذلك أخرجوا جميع الاروام الذين في بلاد الأناضول بدون استثناء، فلم يبق في تركيا رومي واحد إلا من كان غريباً، ولم يبق في بلاد اليونان مسلم واحد إلا عابر سبيل وقد حصلت مبادلة الأملاك والأراضي أيضاً، وإنها وقع استثناء للأروام الذين في الأستانة، فان مؤتمر الدول في لوزان لم يشأ إخلاء القسطنطينية عاصمة الروم القديمة من المسيحيين، فأبقوا فيها الأروام الذين لم يهاجروا من تلقاء أنفسهم، وهم مائة وخسون ألف نسمة وأبقوا في مقابلة ذلك الاتراك الذين في ولاية تراقيةالغربية، أي الولاية التي إلى الغرب من ولاية أدرنة، وذلك لأن الأتراك المذكورين همأ كثرية هذه الولاية، ولم تكن لهم رغبة في المهاجرة.

وأما في جزيرة كريت ، فلم يبق مسلم واحد ، ولا في سائر جزر الأرخبيل الرومي ماعدا رودوس وأخواتها التي احتلتها إيطاليا في أثناء حرب طرابلس الغرب ، ثم استلحقتها نهائياً ، فهذه الجزر لم تتبع قاعدة تبادل السكان لكونها خرجت من ملك تركيا واليونان معاً ، فلا يزال عشرة آلاف من المسلمين في جزيرة رودوس ، و بضعة آلاف في سائر الجزر العشر « dédocanaire » وذلك تحت حكم ايطاليا . وانطوى بساط كريت كما انطوى بساط الاندلس بعد أن ملكها المسلمون ثلاث مرات ؛ الأولى في زمن بني أمية في دمشق ، والثانية عند ما احتلها ثوار قرطبة تحت إمارة عبدالعزيز ابن شعيب ، والثالثة في أيام الدولة العنمانية ، والله يرث الأرض ومن عليها .

وقد عزفت من أعيان كريت المسلمين رجلين ؛ أحدهما أحمد نسيمي بك ناظر الخارجية العثمانية في أيام الحرب ، وهو من أعز إخواني ، وأمثل من عرفت في حياتي وأحسنهم أخلافا ، فضلاعن ذكائه وسعة اطلاعه ، وكان يحدثني عن كريت الأحاديث والآخر فاضل بك أحد أعيان المسلمين في قندية ، وقد كنت أسأله مرة عما يقال من

حسن جزيرة كريت وزكاء تربتها ، ولذة فواكهها وطيب نجعتها فقال لى : جميع ماتسمه من هذا القبيل عن كريت هو الواقع ، و ربما أقل من الواقع ، ولكن لا يوجد في الدنيا أكثر شَرَّا من أهلها . وفنزيلوس الوزير اليوناني المشهور كان من زعماء ثوار كريت على الدولة العثمانية ، ولما صار وزيراً للدولة اليونانية كان هو العامل مع دول الحلفاء في خلع قسطنطين ملك اليونان كما لا يخفي وفي أخريات هذه الايام ترأس ثورة على الحكومة اليونانية وهو قد بلغ من الكبر عتيا .

وفي زمن السلطان عبد الحميد ساءت الاحوال في مكدونية ، لأن السلطان كان أكثر همه في المحافظة على شخصه ، وكان شديد التخيل إلى درجة الوسواس . فاستكثر من الجواسيس ، وصار بأيديهم تقريباً الحل والعقد ، وليس من الصحيـح أن السلطان كان يعمل بموجب تقاريرهم كما هو شائع ، بل كان يرمى أكثرها ولا يصدق مافيها ، ولكن اهتمامه بقضية أخبار الجواسيس ألقي الخوف في قلوب الرعية وصارت فى قلق دائم وأصبحت الناس تبالغ فى الروايات عن الجواسيس فساءت سممة الحكومة ، وسخط الرأى العام على هذه الحالة ، و برغم ما كان السلطان يعفو و يصفح ، و يجود و يمنح ، كانت سمعته بعكس ما كان يفعل . وذلك بسبب كثرة الجواسيس وحصولهم على الحظوة عنده ، فصار الناس يعللون جميع خطوب المملكة بسوء الادارة ، و يعللون سوء الادارة بانتشار الجواسيس وفقد الحرية . وهذا و إن كان صحيحاً إلى حد محدود ، فليس بصحيح على إطلاقه ؛ لأنخطوب المملكة كانت لها أسباب داخلية وخارجية ، لاتذكر قضية الجواسيسَ في جوانبها شيئًا . فأما العوامل الداخلية فهي انحطاط درجة التعليم عما يجب أن تكون ، واستيلاء الجهل ، وانقسام سكان المملكة إلى أقوام شتى كل منها له هدف غير هدف الآخر ، ومنها ماهو عدو عامل لا يرضيه إلا زوال الدوله العمانية . ثم ما وقو في صدور الناس أجمعين من قرب أجل هذه الدولة فصارت أشبه بالمريض الذي انقطع الأمل من شفائه .

فأما العوامل الخارجية فهي مطامع الدول الأوربية في أجزاء هـذه السلطنة

كل دوله منهن تحب أن ترث شقصا من هذه التركة فهى تدس الدسائس فى البلاد التى هى مطمح نظرها حتى تتوصل منها إلى مأربها

ولو كان سهم واحد لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث بل كانت الأسهم التي تتلقاها الدولة العثمانية مما لا يعد ولا يحصي ، ولكن المسامين في السلطنة نظراً لمعرفتهم أن هذه الدولة هي ملجؤهم الوحيد ؛ كانوا لاير يدون أن يعتقدوا زوالها ، فكانوا يتأوهون من جهة لحالتها هذه ، و يجتهدون من أخرى في إصلاحها ، و يظنون أن الاصلاح ليس بالمستحيل ، وأن في استطاعة الدولة أن تنهض وتسترجع مكانها السابق ، وذلك إذا كان السلطان يقلع عن سياسته الخاصة وعن حصر الأمور في يده ، ويترك الاهتمام بالجواسيس ، ويطبق على المملكة القانون الأساسي الذي كان بدأ به في أول سلطنته ثم عطله تعطيلا مؤقتاً ، فاستمر هذا التعطيل ثلاثين سنة . وكان الشبان على الحصوص يعتقدون أن لا نجاة للمملكة من السقوط إلا باعادة الدستور ، وانتخاب مجلس الأمة ؛ وكان لذلك العهد كثير من رجالات الأتراك المتشبعين بمبادىء الحرية قد هجروا بلادهم وأقاموا بباريز وصاروا ينشرون نشرات ينتقدون فيها الحـكم الحميدى ، ويبثون روح الثورة بين النائمة ، فكان السلطان يجتهد في إسكات هذه الفئة التي كانت تشوّ هسممته في العالم الأوربي ، وكثيراً ما كان يتمكن من إرضاء أناس من هؤلاء الشبان بتقليدهم مناصب عالية ، أو بإغداق النعم والعطايا عليهم ، ولكن بقي هناك من هذه الفئة من كانوا لا يبيمون من السلطان سكوتهم ، بل ابشوا يرفضون جميع ما يعرض عليهم من أموال أو مناصب . وكان فى طليعة هؤلاء أحمد رضا بك المقيم بباريز ، والذى كان يصدر جريده حرّة باسم « مشورت » تدخل إلى البلاد العُمَانية سرّاً ، والدكتور ناظم الذي كان من أركان جمعية الاتحاد والترقى - وشنقة مصطفى كال من عهد قريب -وغيرها.

ولما كانت الجمعيات الأرمنية بطبيعة الحالة تميل إلى إسقاط السلطان عبد الحميد مدت أيديها إلى هؤلاء الاتراك الذين كانوا قد هجروا أوطانهم إلى أور با ، وشرعوا

في التحريك لأجل إعلان الحكم الشوري في تركيا . وكان بعض المسيحيين من سورية مشتركين أيضا في هذه الحركة ، وكل فئة من هذه الفئات كانت لها أغراض غير أغراض الأخرى في الحقيقة ، ولكنها كانت تجتمع في نقطة واحدة وهي ؟ مقاومة السلطان ، والعمل لاسقاطه ، وأخيراً انتدب بعض شبان الأتراك وألفوا جمعية سرية في سلانيك ، وسموها « جمعية الاتحاد والترقي » وأخذوا يجتذبون إلى جمعيتهم كل الوطنيين الخلصين الذين قدروا على اجتذابهم برغم شدة المراقبة ، حتى أن بعض المستخدمين في الحكومة انضموا إلى هذه الجعية ، وكانوا يجتمعون في المحافل الماسونية حتى يتقوا الشبهة فيهم . وكان معظماجتهاد هذه الجمعية السريةمتوجها إلىاستجلاب الجيش حتى تصير في أيديهم القوة اللازمة لخلع السلطان، وتوفقت هذه الجمعية إلى استجلاب عدد كبير من الضباط ، ولما كان عصائب البلغار واليونان يعملون بدون انقطاع في بلاد الرومللي ، وكانت الدولة تسوق عليهم العساكر لأجل تطهير بلاد الروملي منهم ، وكانوا يعملون في جوار سلانيك ؛ تسنى لرجال الآتحاد والترقى أن يتصلوا بضباط الجيش ، وأن يقنعوهم بأن هذه العصائب البلغارية واليونانية إنما تشاغب وتعثوا في الأرض لأجل الحصول على إدارة حسنة يستريح في ظلها السكان وهذه الادارة غير ممكنة ما دام السلطان عبد الحميد على عرش السلطنة فأما إذا أمكن خلعه ، وجعل الحكم في السلطنة دستورياً شورياً كما هو في سائر المالكالمتمدنة فان جميع هذه المشاغبات تنتهي من نفسها ، وتخلد جميع الأقوام إلى السكينة وهكذا تنجوالسلطنة العثمانية من خطر السقوط المحدق بها . فشرب أ كثر الضباط هذه المبادىء التي ليس بعجب أن تقبلها عقولهم ، لأن المسيحيين من أروام ، و بلغار ، وسربيين كانوا يدُّعون أنهم لا يلجأون إلى الثورة إلاُّ من سوء الادارة وأنه إذا اصطلحت الادارة فهذه تـكون غاية أمانيهم ، و يدخلون في الطاعة .

ولم يكن هذا الادعاء محيحاً بل حقيقة الحال أنه سواء اصطلحت الادارة المثمانية أم لم تصطلح فالبلغار إنما يجتهدون في ضم البلاد المأهولة بالبلغار إلى مملكتهم ، واليونان إنما يسمون في ضم البلاد التي أكثرها منهم إلى مملكتهم ، ولن يرضوا بالبقاء تحت حكم

الأتراك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . ولكن شبان الأتراك منهم من آمن بأقوال المعصائب اليونانية والبلغارية ، ومنهم من لم يكن يؤمن بها لكنه كان يجد أن طريق النجاة لن تكون إلا باعادة الدستور ، وجعل الحكم في السلطنة للشوري كما هو في سائر البلاد .

و بلغ السلطان سريان هذه الحركة إلى الجيش المرابط في الرومللي، فراعه الأمر وأرسل لجنة تحت رئاسة القائد إسماعيل ماهر باشا لأجل الفحص عن هذه الحركة فرجعت هذه اللجنة وقررت للسلطان أن أكثر الضباط دخلوا في جمعية الاتحاد والترقى ، وأن الخطب عظيم ، وأن الخرق اتسع على الراقع ، وكان حسين حلمي باشا مفتشاً عاماً لولايات الرومالي ، في كتب هو أيضاً إلى السلطان يعظُّم من شأن حركة الجيش، ويشير على السلطان باعلان الدستور . وفي أثناء ذلك ذهب أنور بك وعصى بشرذمة من الجند في جوار سلانيك ، كما أن نيازى بك استولى على مدينة مَنْسُتر وكاد يعلن فيها الدستور ، ولما بلغ جمعية الاتحاد والترقى ماقام به أنور ونيازى من العصيان اشتدت عزيمتهم ، واجتمعوا حول منزل حسين حلمي باشا وطلبوا إعلان الدستور، وأصبحت سلانيك في أيديهم . ولما وصل الخبر إلى السلطان استشار الصدر الأعظم وكان الصدر يومئذ فريد باشا الأرناؤوطي ، فأشار إليه باعلان الدستور، وذلك تسكيناً للفتنة، وكذلك جمال الدين افندى شيخ الاسلام أبدى له ضرورة هذا الاعلان ، وكان أحمد عزَّت باشا الدمشقى مستشاراً للسلطان ـ كما لا يخفى \_ وهو المطلع على ماجريات هذا الخطب؛ قد عارض في إعلان الدستور بكل قوته ، ولكن الوزراء خالفوه ، وهو نفسه الذي قال لكاتب هذه السطور عند ما اجتمعت به بعد الحرب العامة هنا في جنيف : بأن الذي أثَّر في السلطان بالدرجة الأولى حتى أعلن الدستور هو جمال الدين افندى شيخ الاسلام . أما كوچك سعيد بَاشًا . فَفَى أُولَ الأَمر نصح للسلطان بالثبات ، و بقمع هذه الحركه بالقوة ، إلاَّ أنه بمد ذلك جاءت الأخبار بأن الفيلق الثانى الذى مركزه أدرنة انضم إلى جمعية الاتحاد ( ۲۲ - تعلیقات )

والترقى ، فوقع الرعب فى قلوب الوزراء جميماً ، وعادوا فأشار وا على السلطان باعلان الستو راتقاء لشرّ أعظم!! والحقيقة أن القوة التى فى يد جمعية الاتحاد والترقى كانت ضئيلة ، وكان الجيش أكثره طائماً للسلطان ، ولكن قوة الجمعية كانت معنوية ، والأمة \_ حتى فى نفس قصر يلدز \_ أصبحت تعتقد أن لانجاة للدولة إلا باعلان الدستور ، وعقد مجلس الأمة .

والخلاصة أن السلطان عبد الحيد أعلن القانون الأساسي ، وأمر بانتخاب المبعوثين ، وتعين كوچك سعيد باشا رئيساً للو زارة الجديدة . فأراد سعيد باشا إعطاء السلطان بعض حقوق في تعيين الوزراء خلافاً للقانون الأساسي ، فوقع بسبب ذلك خلف بين الوزراء أدَّى إلى استعفاء الوزارة ، فانتدب السلطان للصدارة كامل باشا وتالفت و زارة جديدة فيها رجال أمائل مثل رجب باشا الأرناؤوطي ناظر الحربية وحسن فهمي باشا ناظر العدلية ، وغيرهما . ولكن و زارة كامل باشا هذه شاهدت حوادت ذات بال ، مثل إعلان بلغاريا استقلالها التام ، ومثل أن دولة النمسا أعلنت استلحاق ولايتي البوسنة والهرسك ، ومثل أن الأروام أعلنوا إلحاق جزيرة كريت باليونان ، وكان إعلان البلغار لاستقلالهم بموجب كتاب من أميرهم فرديناند إلى السلطان عبد الحميد في ه اكتو بر سنة ١٩٠٨ فأرسلت الدولة جواباً للحكومة البلغارية بأنها لاتستطيع الاعتراف بعمل مخالف لمعاهدة برلين ، وكتبت إلى الدول تدعوهن إلى عقد مؤتمر لأجل النظر في ما أقدمت عليه بلغاريا من خرق هذه المعاهدة وكذلك احتجت الدولة على استلحاق الهسا والمجر لبوسنه والهرسك برغم كون النمسا والمجر اجتهدتا في استعطاف الدولة العثمانية ، وعرضتا عليها تعويضات مالية وردت لها (سنجق نوڤيبازار) من أصل بوسنة .

وفى أثناء ذلك وقع الحلاف بين جمية الاتحاد والترقى و بين وزارة كامل باشا على مسائل داخلية لأن الجمعية كانت هى سبب إعلان الحرية ، فكانت تريد بطبيعة الحال أن تسيطر على الحكومة ، ولم يكن هذا الأمر ليحصل بدون اصطدام آراء مفض إلى البزاع ، وكانت الأمة مشغولة بانتخاب المبعوثين ، ولم تكن الآراء

متفقة في قضايا الانتخابات بما يحصل في كل مملكة ، فانتهى الأمر بسقوط كامل باشا وكان مجلس الأمة قد انعقد وحضر السلطان عبد الحميد افتتاحه ، وأقسم يمين الأمانة للدستور ، ولكن لم يكد المجلس ينعقد حتى وقع الشقاق بين المبعوثين ، فمنهم مبعوثوا جمعية الاتحاد والترقى ومبدؤهم كان المركزية التامة ، أي حصر كل الادارة في مركز الدولة ، و بناء الاصلاحات كلها على هذا الأساس ، ومن البديهي أن مبدأ كهذا سيُعطى السيادة للعنصر التركي الذي له المقام الأول في السلطنة ، فلهذا كان العرب والأرناؤوط والأروام والأرمن ضد هذا المبدأ ، لأنه يُجحف بحقوقهم ، فتألف من هؤلاء حزب تسمى بحزب « الأحرار » انضم اليهم أيضاً كثير من الأتراك المناوئين لجمية الأتحاد والترقى ، ففي مسألة كامل باشا وقع الحلاف بين الحزبين ، وتغلّب الاتحاديون على خصومهم ، وهكذا سقط كامل باشا وجاء مكانه حسين حلمي باشا فقى مدة هذا الصدر تسوَّت بين تركيا والنمسا قضية بوسنة والهرسك ، وذلك بدون عقد مؤتمر دولي . لأن الأتراك كانوا يخشون من عقد المؤتمر الدولي فتح أبواب جديدة عليهم فاسترجعت الدولة سنجق نوڤييازار ، واستأدت مليونين ونصف مليون جنيه بدلا عن الأراضي العائدة في بوسنة للدولة خاصة ، وتقرر بقاءالتشكيلات الدينية الاسلامية في البوسنة والهرسك مر بوطة بالدولة العثمانية ، كما كانت في السابق وعقدت الدولة مع النمسا معاهدة تجارية ، ثم رجعت إلى مسألة البلغار فبعد أخذ ورد طويلين وحل مشكلات مالية يطول شرحها انتهى الخلاف وانعقدت المعاهدة في ١٩ ابريل سنة ١٩٠٩ وفي هذه المعاهدة كل ما يضمن حقوق المسلمين وأوقافهم ومؤسساتهم الدينية في مملكة البلغار ، فاستراح بال الدولة من جهة هاتين المشكلتين قضية استقلال البلغار التام ، وقضية استلحقاق بوسنه والهرسك بالنمسا .

ولكن ثار تنُّور الخصام في وسط السلطنة ، وتعددت الأحزاب ، و بسبب إعلان الحرية أظهر كلُّ ما في نفسه ، و بدلا من أن يكون هذا القانون الأساسي سبباً للانضام وللسير على قاعدة ( و إن هذه أمتكم أمة واحدة ) وليس امتياز فيها لفريق على فريق ؛ كانت عاقبة هدا النظام الجديد أن كل أمة من الأمم الكثيرة التي

تتألف منها السلطنة العثمانية أخذت تحاول الانفصال عن السلطنة نفسها بالطرق الممكنة وغير الممكنة ، وجاءت هذه الحالة عذراً للسلطان عبدالحميد الذي كان يدعى أنه إنما أخر إعلان الدستور وجمع مجلس الأمة خوفاً من تفكك أجزاء السلطنة وفراراً من صدع الوحدة العثمانية لا نه في ظل الحرية لا يمكن منع النزعات القومية التي هي كامنة في صدور هذه الأمم المختلفة التي لا يجمع بينها سوى رهبة الدولة.

ولكن جمعية الأتحاد والترقي مع حسن نية رجالها كان ينقصها كثير من الحبرة وكان أكثر زعمائها شباناً لم يتمرسوا بالأمور، ولم تنجّزهم الحادثات، وقد جاء فوزهم بالقبض على ناصية السلطنة غير منتظر \_ حتى من أنفسهم \_ فسكر وا بخمرة العز" واستخفُّوا بمن سواهم، وظنوا أنهم هم قادرون على كلشيء، والحال أنهم كانوا يواجهون صعاباً ، و يقابلون عقاباً ، لاقبل لهم بها ، فكانت أمامهم \_ وهي الطامة الكبرى \_ دسائس الدول الأوربية التي كل واحدة منهن كانت تحرك أهالي البلاد التي تطمح اليها من أجزاء السلطنة ؛ وكان هذا مرضاً مزمنا ، فلا الأجانب كانوا راجعين عن أطاعهم هذه ، ولا الأهالي الذين تعودوا رؤية نفوذ هذه الدول في بلادهم كانواعادلين عن الانقياد إلى وساوسهم ، ولا حجل وضع سد في وجه الا جانب كان ينبغي أن تـكون الدولة أقوى وأرقى وأسعد حالا ، وأغزر مالا من جميع الدول العظام . ولم تركن هذه الشروط حاصلة في الدولة العثمانية كما لا يخفي . ثم إن جميع الأمم التي كانت تتألف منها هذه السلطنة كانت أهدافها مختلفة ؛ فالاروام وهم جانب كبير في المملكة لا ينسون ملكم القديم، وفي كل حركاتهم وسكناتهم كان هدفهم الوحيد استئناف الاستيلاء على القسطنطينية وطرد الترك منها إلى آسيا ، والأرمن كان هدفهم الوحيد استئناف ملكمهم القديم في نفس الأناضول، والبلغاريريدون ضم مكدونية إلى المملكة البلغارية الجديدة ، وهذا من جهة المسيحيين.

فأما من جهة المسلمين فان الجامعة الوحيدة التي كانت تجمع بين الترك والعرب والكرد والأرناؤوط والجركس هي الجامعة الدينية ، ولولاها لكانت هذه السلطنة

تفككت منذ قرون، ولكن سوء الإدارة في الداخل من جهة ؛ ودسائس الأجانب من الخار جمن جهة أخرى ؛ حملا الكثير ين من العرب والأر ناؤوط بنوع خاص على النزوع إلى الانفصال عن الدولة برغم الجامعة الدينية ، وقد بدأ ذلك عند الأرناؤوط قبل المرب، فحاولت الدولة تأديب الثائرين منهم فاستلزم ذلك تجريد جحافل و وقعت معارك دموية ، فازداد الأرناؤوط من الدولة نفوراً . وأما العرب فكانت عندهم غيرة من الترك لأنهم كانوا أكثر من هؤلاء عدداً ، ولم تكن لهم الامتيازات التي للترك ، وكان الترك يزعمون أن العرب غير قائمين بما يجب عليهم تجاه السلطنة حتى يتمتعوا بالمساواة التامة مع الأتراك، فمن البلاد العربيــة جانب كبير لايقوم بالخدمة المسكرية الاجبارية ، بل يكلُّف الدولة سوق عساكر لادخال أهله في الطاعة ، وهذا النزاع بين العرب والنرك لم يكن ينتهي بل كان يزداد بضعف الدولة وقد كان يظهر في مواقع كثيرة . ولكن كان المانع الوحيد من انفجار بركان الشر بين الفريقين هو الخوف على بيضة الاسلام لاغير ، إلا أن الاز كايز تمكنوا قبل الحرب العامة من استجلاب كشير من ناشئة العرب، منهم من استجلبوهم بالمنافع الخاصة ، ومنهم من استجلبوه بطريقة الاقناع ، وأوهموا العرب أنهم إنما يريدون ليجددوا دولة عربية كدولة بني العباس ، أو دولة بني أميّة مثلا ، و يساعدوا العرب على تجديد مجدهم القديم، وعلى عمارة بلادهم التي لم يحسن الترك إدارتها ، ولا عمارتها . فصار بين العرب حزب غير قليل ينزعون إلى الانفصال عن الدولة قلماً وقالباً متوقمين لذلك أول فرصه . ولا يمكن أن يقال إن هذا كان رأى الجهرة من الأمة العربية ، بل في الحقيقة كان عقلاء العرب يفقهون أنه إذا وقع الانفصال بين العرب والترك تسقط بلاد العرب تحت حكم الأفرنج ، فلذلك كانوا يختار ون البقاء تحت حكم الدولة العثمانية خوفًا من حكم الأجانب ، واختياراً لا هون الشرّين .

نعم لوكانوا على يقين بأن الدول الأوربية تحترم استقلال البلاد العربية ولا تبسط أيديها إليها بالغصب والتقسيم ، لكانوا يرجحون بدون شك الانفصال عن الترك ، والاستقلال بدولة لانفسهم . ولكن عقلاء العرب كانوا لا يجهلون مطامع

الدول الأجنبية ، فى بلادهم ولم يكن يخفى عنهم تصميم أو ربا على تقسيمها ، وأنه لاعهد للدول المسيحية بازاء المسلمين مهما عاهدت ولم يكن يشذ من العرب عن هذه المقيدة سوى بعض من لا تجربة لهم ، أو من لا تهمه الجامعة الإسلامية فى كثير ولا قليل . ومنهم من كان الانكليز يستخدمونهم فى بث دعايتهم كأجراء لاغير .

ثم إن الاتحاديين ساعدوا بسوء تصرفهم واستخفافهم بأعدائهم هذه الأمم غير التركية في السلطنة على أنفسهم، ودخل في الجمعية الاتحادية عناصر كشيرة مفسدة كرَّهت الرعيّة بها . وكان رجال الحركم الجديد قد أقصوا عن وظائف الحركومة أكثر الذين كانوا يشغلونها ، واستبدلوا بهم شباناً من حزبهم ، فاسفوا جمعاً عظيما لهم تأثيراً في السلطنة ، لأنهم أصابوهم في أسباب معيشتهم ، فانكسرت خواطر وتراكمت أحقاد ، وتألفت فرقة جديدة من قدماء الرجال الذين كان يقال لهم الرجعيون ، وانتشرت لهم جرائد ، وأعصوصب حولهم كثير من العوام .

ولما كان الاتحاديون يتظاهرون بالتفرنج و يتساهاون بأمور الدين ، و يتكلمون أحياناً بما يخالف الشرع ؛ مال جهور العلماء وأنصار المبادى، الاسلامية إلى هذا الحزب الذى شرع بمصادمة جمعية الاتحادوالترق ، وألفوا تحت رئاسة الشيخ «درويش وحدتي » عصبة سموها « الوحدة المحمدية » وأخذ حزب الأحرار يمد يده إلى حزب الرجعيين ليكونا يداً واحدة على حزب الاتحاد والترق ، فاشتدت المعارضة في وجه الاتحاديين بينهاهم مهماون للاحتياط ، واثقون بأنفسهم ، مستخفون بخصومهم . فاشتدت المناقشات في الجرائد ، وازدادت العداوة بين الأحزاب ، و إذا بالناس في ٨ إبريل سنة المناقشات في الجرائد ، وازدادت العداوة بين الأحزاب ، و إذا بالناس في ٨ إبريل سنة وهو راجع من بيك أوغلى إلى استانبول ، وكان هذا الكاتب من أكبر أعداءالاتحاد والترق ، فقيل إن الاتحاديين هم الذين أرسلوا من يغتاله ، وقيل إن الذين اغتالوه هم حزب الرجعيين ، وذلك لأنهم استشاروه في القضاء على الدستور والرجوع إلى نظام حزب الرجعيين ، وذلك لأنهم استشاروه في القضاء على الدستور والرجوع إلى نظام الحكم القديم فأبى أن يسايرهم في هذه المكيدة ، فخافوا أن يفشى سرهم للحكومة فأرادوا التخلص منه فقتلوه ، فهاجت الخواطر لقتل هذا الكاتب ، وقد مستة من فأرادوا التخلص منه فقتلوه ، فهاجت الخواطر لقتل هذا الكاتب ، وقد مستة من فأرادوا التخلص منه فقتلوه ، فهاجت الخواطر لقتل هذا الكاتب ، وقد مستة من

مبعوثي المجلس سؤالًا لناظر الداخلية عن هذه الحادثة ، وتفاقم القلق في الاستانة وكان الرجعيون قد اتصلوا ببعض توابير من الجيش، واتهم السلطان عبد الحميد بأن له يداً في الدسيسة رأساً أو بواسطة أنصاره القدماء ، فما شعر الأهالي إلا والعساكر قد ملأت ساحة أيا صوفيا ، وأخذوا ينادون بإسقاط الوزارة ، وعزل أحمد رضا بك رئيس مجلس الأمة ، ويطلبون تسليم على رضا باشا ناظر الحربية ، وأعضاء جمعية الآتحاد والترقى ليقتلوهم ، وكان بعض المشايخ علَّموا العسكر أن ينادوا باعادة الشريعة و إلغاء القانون الأساسي حتى يملـكوا بذلك قلوب العامة ، وفي ذلك الوقت هجموا على نادى الاتحاد والترقى ، وعلى ادارة جريدة «طنين » وعلى النادى العسكرى وعلى نادى النساء ونهبوها وجعلوا عاليها سافلها ، ثمانقض ّ الجنود على ضباطهم فقتلوا منهم ثلاثمائة ، وفر من الضباط عدد كبير من الأستانة ، وتخبأ آخرون فيها. ثم هجم الجند على مجلس المبعوثين ليقتلوا منهم الاتحاديين المعروفين بمكانتهم في الجمية ، ولكن كان المبعوثون الاتحاديون قد علموا بالثورة وما يضمره الرجميون المتسترون باسم الشريعة من نية قتابهم ، فلم يحضروا إلى المجلس . وحضر الأُ مير محمد أرسلان رئيس لجنة الأمور الخارجية ومبعوث اللاذقية ، وقيل له في ذلك اليوم إن ذهابه إلى المجلس خطر على حياته لأنه كان من الاتحاديين المعروفين ، فأبي إلاّ أن يذهب ليقوم بالواجب وكان بلغه أن في نية الثوار إحداث مذبحة في الاستانة تحمل الأجانب على التدخل لأجل حماية رعاياهم فتسقط بذلك حكومة الاتحاد والترقى، فذهب ابن عمنا إلى المجلس ليحمل المبعوثين على مراجعة السلطان شخصياً ليبذل كلته ونفوذه لأجل تسكين الثورة التي قد تجر و بالاعظما على السلطنة ، فلماذهبرحمه الله إلى المجلس لم يجدمن نيّف ومائتي مبعوث إلا ثلاثين أو أربعين مبعوثاً فقط، فتكلم معهم في الموضوع وتقرر بينهم إرسال وفد إلى قصر يلدز ليعرض الحطب على السلطان ، ويلتمس أمره الجازم للعسكر وللشعب بالسكون ، فانتخب الجلس أحد عشر مبعوثاً منهم محمد أرسلان ليقوموا بهذه المهمة. فلما خرجوا وركبوا العربات عرف محركوا هذه الثورة مقصدهم فردوهم من حيث أتوا وبينها هم على باب المجلس أوعز بعض المحركين لهذه الثورة إلى

الجند بأن يطلقوا الرصاص على محمد أرسلان \_ وهم لا يعرفونه \_ فوقع شهيداً . ثم قتلوا أيضاً ناظم باشا ناظر العدلية ، وكان مرادهم أن يفتكوا أيضا بسائر أعضاء المجلس الذين لبثوا ينتظر ون الموت مدة ساعتين ، ومنهم من رمى بنفسه من النوافذ فسقطوا وتكسرت أرجلهم ، ومنهم من تخبأ في أى مكان يتوارى به عن الأعين ، ولكن العسكر بعد أن فتك بناظر العدلية و بمبعوث اللاذقية سمعوا أنه سيأتي عسكر آخر بأمر السلطان فيقتص منهم ، فوقع الرعب في قلوبهم وأمسكوا عن قتل سائر المبعوثين وصاروا يطلقون الرصاص في الفضاء تهويلا .

وأما حسين حلمي باشا والوزراء رفاقه فقد تخبأوا حيثلايعلم بهم أحد، وانسل محمود مختار باشا على باخرة انكليزية فذهب العسكر إلى بيته ليقتلوه فلم يجدوه . فأمر السلطان بتأليف وزارة جديدة تحت رئاسة توفيق باشا الذي كان سفيراً للدولة في لندرة ، وأدخل فيها أدهم باشا قائد الجيش العثماني الذي قهر اليونان ، وذهني باشا و رفعت باشا الذي كان ناظراً للخارجية في الوزارة السابقة ، فأبقوه في الوزارة الجديدة كاكان ، وأبقوا أيضاً ضياء الدين افندى شيخ الاسلام . وأبقوا نورادونفيا افندى الأرمني ناظر الاشغال النافعة ، وأبقوا خليل حماده باشا ناظر الاوقاف وتعيّن لنظارة العدلية ولرئاسة مجلس الشورى الوزير الشهير حسن فهمى باشا وتمين عادل بك ناظراً للداخلية ، والقائد ناظم باشا قائداً للفيلق الخامس مكان محمود مختار باشا ، وقد كان وقوع هذه الثورة في ١٣ ابريل سنة ١٩٠٩ وفي اليوم التالي لم ينعقد المجلس ولكن لما تم تشكيل الوزارة انعقد بحضو ر ١٩١مبعوثا وأصدرالمجلس منشوراً يحاول فيه تلطيف الحادثة ، و يحث الرعية على السكون . ونقلت جثة الأمير محمد أرسلان باحتفال عظيم إلى بيروت حيث كان له مأتم لم يسبق نظيره ، و بكي الجميع شبابه لا نه كان في ألرابعة والثلاثين من العمر ، و بكوا مزاياه العالية ؛ وحزن عليه أبوه الأمير مصطفى أرسلان حزنًا أثر في صحته فلم يعش بعد ذلك طو يلا .

ولمـا وصل الخبر إلى سلانيك وهي مركز الاتحاد والترقي هاج العسكر ولا سيما الضباط الذين علموا بقتل رفاقهم، فلم يبطئوا أن زحفوا إلى الاستانة.

فاجتمع الفيلق الثالث \_ أى فيلق سلانيك \_ والفيلق الثانى \_ أى فيلق أدرنة وسار وا إلى العاصمة تحت قيادة محمود شوكت باشا ، فوقع الرعب فى الأستانة وخيف أن العساكر الآتية من أدرنة وسلانيك تنتقم من العساكر والأهالى الذين قاموا بالثورة الرجعية ، فأرسل الصدر الأعظم إلى محمود شوكت باشا يقول له : إن السكون تام في الأستانة وأنه لاخوف من حرب ، وكان توفيق باشا قد نصح للسلطان بعدم المقاومة خوفاً من حرب أهلية .

ولما اجتمعت الجيوش في «سان ستفانو» وذلك في ٢١ ابريل أقبل عليها النواب والشيوخ وانعقد مجلس الأمة تحت رئاسة احمد رضا بك ، ونشر وا منشوراً يجمل الأمر والنهى والاقتصاص من الثائرين في يد محمود شوكت باشا قائد الجيش المسمّى بجيش الحركة ، وكان العساكر البحرية قد اشتركوا في الثورة من قبل ، ولكنهم لما رأوا القوة أقبلت أسرعوا إلى الخضوع . وبالاجمال لم يكن في نية توفيق باشا ولا أدهم باشا، ولا أحد من الوزارة الجديدة مقاومة الفيلقين القادمين من الرومللي ولكن بعض العساكر الذين كانوا في ثـكنة « طاشقشلة » والذين كانوا هم الثائرين والفاجرين للدماء ، أطلقوا النار على جيوش الرومالي فوقعت معركة انتهت بفو ز جيوش الرومالي ، وكذلك وقعت مناوشات خفيفة في ثُـكن أخرى وانتهت بفوز قوة محمود شوكت باشا، وكان يحيط بقصر يلدز سبمة آلاف من الجيش المخلص للسلطان ، إلاَّ أنهم لم يروا السلطان ناوياً المقاومة فخضعوا لمحمود شوكت باشا . وفي ٣٦ ابريل تةر ر في مجلس الأمة خلم السلطان . وصدرت الفتوى من مشيخة الاسلام بأنهإذا كان زيد الذي هو أمير المؤمنين يحذف مسائل مهمّة من كتب الشرع وقد يمنع تداول هذه الـكتب أحياناً ، وكان يخالف الشرع في استعال بيت مال المسلمين ويقتل وينفي ويحبس بمجرد هواه ، ويحنث بيمينه الذي أقسمه ، ويُحدث الفوضي في المملكة أفلا يجوز تخليص الامة من ضرره ؟ أفلا يكون من مصاحة الامة خلعه الخ ؟ الجواب ؛ نعم.

## السلطان محمد الخامس

وهكذا تقرر خلع عبد الحميد الثاني ، ومبايعة أخيه السلطان محمد رشاد باسم محمد الحامس . وذهبت لجنة مؤلفة من عارف حكمت باشا وآرام افندى من أعضا ، مجاس الأعيان، ومن أسعد باشامبعوث دراج، وفراسو افندى مبعوث سلانيك؛ فبلغوا السلطان قرار خلعه ، وفي يوم الأربعاء ٢٨ إبريل الساعة الثامنة والنصف مساء جاء القائد حسين حسني باشا وعلى فتحي بك وأبلغا السلطان قرار نقله إلى سلانيك ، وسفّروه في نصف الليل ، وكان معه نساؤه و إثنان من أولاده ؛ الأمير عبد الرحيم افندى وعمره ١٦ سنة والامير محمد عابد وعمره ٦ سنوات ، ولم يصحبه إلا أر بعة من الحصيان ، وتسعة من الخدم. و بعد نقل السلطان إلى سلانيك ومبايعة أخيه سكنت الأمور وأعلنت الادارة العرفية في العاصمة ، وتألف مجلس حربي لمحاكمة الذين أحدثوا الثورة وسفكوا الدماء فصدر الحكم بشنق عدد من هؤلاء ، ولا شك في أنه كان قد بقي أناس كثيرون متحفزون لاعادة السلطان عبدالحميد إلى العرش في أول فرصة ، ولكن هذا الحزب كان يرى لزوم السكينة إشفاقاً على الدولة . ولما اشتعلت الحرب البلقانية أعادت الدولة السلطان عبد الحيد إلى الأستانة ، وأنزلته في قصر « بكار بك » حيث بقي إلى أن مات سنة ١٩١٧ وحضرت مأتمه وشهد الجهور بحقه شهادة حسنة لأنهم كانوا يعتقدون إسلامه و إيمانه ، وبعد أن بويع السلطان محمد الخامس ، أعيد حسين حلمي باشا إلى الصدارة ، و بقي النفوذ الحقيق لجعية الاتحاد والترقي ، فحصل بين الجعية وحسين حلمي باشا اختلاف أدى إلى استقالته . فاستدعى الاتحاديون إبراهيم حتى باشا سفير الدولة في رومة ، وجاء إلى الاستانة في ١١ يناير سنة ١٩١١ فاختار حقى باشا لنظارةالحر بية محمودشوكت باشا وصار طاحت بك ناظراً للداخلية ، وجاويد بك للمالية ، ورفعت باشا للخارجية ، ونجم الدين ملا بك للمدلية ، وحلاجيان افندي للنافعة ؛ والأميرال خليل باشا للبحرية ، والشريف على حيدر باشا للأوقاف ، وأمر اللهافنديللممارف ، وتوآَّى مشيخة الاسلام القاضي حسين حسني أفندي.

وعند ما قُرىء برنامج الوزارة الجديدة في المجلس نالت ١٨٧ صوتاً ضد ٣٤ من المعارضين . واستنكف ٢١ مبعوثاً عن إعطاء أصواتهم ، فكان مبدأ وزارة حقى باشا مؤذناً بالنجاح، إلا أنه كان الأمر لا يزال في يد الاتحاديين، فاشتدت من أجل ذلك المعارضة . وكان حتى باشا ومحمود شوكت باشا ورفعت باشا من أعضاء الوزارة معتدلین ، علی حین أن طلعت بك وجاوید بك وحلاجیان افندی كانوا پریدون إجراء برنامج الاتحاد والترقى « بزر"ه وعروته » فوقع الحلاف في وسط الوزارة وصار الاتحاديون الغُـلاة يريدون إسقاط حقى باشا من الصدارة ، وفي ذلك الوقت جرت ثورة الأرناؤوط وأساسها أنه بعد مؤتمر برلين تألفت جمعية في بلاد الأرناؤوط مبدؤها المحافظة على الوطن الألباني ، وهذه المحافظة كانت تقتضي مقاومة الأروام من جهة ، والسربيين من جهة أخرى . فنظر السلطان عبد الحميد إلى الموضوع فوجده موافقاً لسياسته ولسياسة الدولة العثمانية ، فأخذ يقوِّي الارناؤوط عمداً ويمدهم بالمال ، ويوليهم المناصب ويعتمد عليهم أكثر من سواهم. وما عاشت الجمعية الأرناؤوطية إلا بفضل إمداد السلطان عبد الحميد لها ، فقد كان يتخذ الأرناؤوط ردًّا له في مقاومة البلقانيين الذين ينوون الاستيلاء على بلاد الرومللي كالسرب والبلغار، واليونان، وكان أيضاً يتخذ الأرناؤوط بطالة له ضد حزب «جون تورك» الذي كان يملم أنه لن يرضي عنه. وكان بلغ عدم ثقته بالترك أنه جمل الحرس السلطاني الخاص كله من العرب والأثرناؤوط ، فكان حول قصر يلدز بضعة عشر تابوراً من العساكر نصفها من العرب بزى خاص بهم يلبسون العائم وأكثرهم من عرب اليمن ، والنصف الآخر كان من الأرناؤوط بزيهم الحاص. وكان قد اعتنى جد الاعتناء بتعليم هذا العسكر الخاص وتدريبه وترفيه معيشته ، والتأنق في كسوته حتى صار من الطبقة الاولى في عساكر العالم، لا يفضله عسكر آخر. ولما زار امبراطور ألمانيا غليوم الثانى صديقه السلطان عبد الحميد الثانى واستعرض أمامه هذا الحرس الخاص؛ ابتهج الامبراطور به ابتهاجاً أكيداً وقال: إنه يضاهي أحسن عسكره في ألمانيا . وكان إذا خرج السلطان يوم الجمة للصلاة أقيمت له مراسم حافلة

تتجلى فيها الهيبة الملوكية إلى الدرجة القصوى ، وتسير الوزراء والقواد أمام مركبة السلطان مشاة على الأقدام ، وتصطف عساكر الحرس المذكور عن الجانبين ؛ العرب من جهة ، والأرناؤوط من جهة ، فيكون لذلك أبّهة وروعة لاينكرها أحد . وكان يسمّى هذا الاحتفال برسم السلملك ، فتقصده كبار الأجانب والسياح من جميع الأقطار ، وقلماكان السلطان يخرج من قصره إلا لصلاة الجمعة ، وكان سفراء الدول يذهبون غالباً لشهود هذه الحفلة ، وكان اقتصار السلطان في حرسه على العرب والا رناؤوط دليلا واضحاً على عدم ثقته في الأتراك الذين يوجد منهم غالباً من ينوي له السوء .

وقد كنا نلاحظ أيضاً أنه عند ما يخرج لصلاة الجمعة — سواء كان راكباً جواداً أو راكباً عربة — يكون عن جانبيه فارسان ؛ كل منهما سيفه مسلول في يده وهما أيضاً عربيان أحدهما محمد باشا العرقسوسي من دمشق ، والثاني على باشا قيراط من طرابلس الغرب . فلما تولّى السلطان محمد رشاد وصار الأمر إلى حزب جون ترك نثر وا هذا الحرس الخاص من أرناؤ وط وعرب نثراً ، ولم يبقوا له أثراً .

ونعود إلى ذكر إقبال السلطان عبد الحيد على الارناؤ وط فنقول: إنه أمتعهم بامتيازات كشيرة ، وأعلقهم حبال الارتباط بشخصه حتى صاروا لا يبغون منه بدلا ولا عنه حوكا. ولما قام الاتحاديون بالانقلاب و إعلان القانون الأساسي ثقل ذلك على الأرناؤ وط وتوجسوا خيفة قصر حريتهم ، لأن القانون الأساسي كان معناه المساواة التامة بين الرعية ، وهم لم يكن السلطان يعاملهم بالحقيقة بالمساواة ، بلك كان عيزهم على غيرهم ، و يُسبغ عليهم من النعم مالا يعرفه فريق آخر من الرعية ، ولذلك اجتهدت جعية الاتحاد والترقي في استرضاء الأرناؤوط بجميع الوسائل حتى لا يناهضوا الدستور ، ووعدتهم بابقاء امتيازاتهم الأولى ، وبفتح مدارس الوسائل حتى لا يناهضوا الدستور ، ووعدتهم بابقاء المتيازاتهم الأولى ، وبفتح مدارس تعلم فيها لغتهم ، وباعتبار اللغة الأرناؤوطية لغة رسمية في بلادهم ، وبعماملتهم في كثير من الأحيان بحسب تقاليدهم وعاداتهم، وبتعزيز الشرع الاسلامي فيما بينهم ، وأخذت من الأحيان بحسب تقاليدهم وعاداتهم، وبتعزيز الشرع الاسلامي فيما ينهم ، وأخذت توزّع الأسلحة على الأرناؤوط ليتمكنوا من مقاومة السر بيين ، وأهالي الجبل الأسود

وكل هذا قصدت به جمعيــة الاتحاد والترقى اجتذاب الأرناؤوط إلى ناحيتهــا حتى لا يمارضوا نشر الدستور ، ولا يحدثوا عليــه ثورة وهم أسرع الناس إلى الثورات . إلا أن الأرناؤوط كانوا لا ينسون منزلتهم الخاصة عند السلطان عبد الحميد ، وكانوا لا يثقون في حزب « جون تورك » فني أول سبتمبر سنة ١٩٠٩ أرسلوا وفـداً إلى سلانيك يطالب باعادة الاحكام في ألبانيا إلى الشرع الشريف، وبالاعتراف بامتيازاتهم وبتأسيس مكاتب أرناؤوطية على نفقة الدولة مما لم يكن لـ ُرضى جمعية الاتحاد والترقى التي داهنتهم في أول الامر من قبيل التسكين وتخدير الاعضاب ، حتى لا يثوروا في وجه النظام الجديد . فلما رأتهم ممعنين في الادلال ، متعنتين على الدولة بصنوف المطالب قررت بازائهم إرهاف الحد ، و إدخالهم في الطاعة كسائر أجناس الرعية . وكان بين الارناؤوط رجل اسمه « عيسى بولاطين » من زعمائهم ، ولم يكن يراعي القوانين ولايتحرّج عن القتل والنهبإذا ألجأه الأمر . وكان السلطان عبدالحميد يصيبه بنعمه المتواترة حتى تسلم البلاد من عيثه ، فلما أعلن الدستور لزم عيسى بولاطين بيتهسا كتاً ولكن الاتحاديين لبثوا يحسبون له حساباً ، فأصدروا الأوامر إلى الحكومة المحلية بنزع سلاح عيسى بولاطين والجماعة التي حوله ، ومن المعلومأن الار ناؤوطي يؤثر الموت على تسليم سلاحه ، فعصى عيسى بولاظين الأمر فساقت الدولة عسكراً بقيادة جاويد باشا فذهب هذا الجيش ودمّر القرى وأوقع بأهلها ، ودك الحصن الذي يسكنه عيسي بولاطين، فثار الارناؤوط في كل الجهات من أجل ذلك، واتسمت الثورة فضاعف جاويد باشا القوة و بطش بالثائرين بطشة جبّارين ، ونزع الأسلحة من أيدى الارناؤوط وتقاضاهم غرامات ثقيلة ، و قيل إنه قتل النساء والاولاد \_وهذا ما لانعتقده ، ولكنه أشيع يومئذ عمداً فاجتمع ثلاثة آلاف أرناؤوطي في «فيرازوفيتش» لأجل الاحتجاج فرماهم جاويدباشابالقنابر، وشرّد بهم من خلفهم، ثم أخذت الدولة باحصاء النفوس فازداد قلق الأرناؤ وط ، وعلموا من هذا أن الدولة تريد إجراء الخدمة العسكرية في ألبانيا . وكان مقصد الجون تورك في الواقع أن يلغوا امتيازات الارناؤوط تدريجاً ، وأن يجبروهم على دفع الضرائب التي تدفعها سائر الرعية ، وأن ينسوهم تلك الدالة التى عودهم إياهاالسلطان عبدالحيد، وكل هذا كان بعيداً عن أن يرضى به الأرناؤوط وفي ١٧ يوليو سنة ١٩٠٩ عقد الأرناؤوط في « فريز وفيتش » مجمعاً عاما للتحدث فيما بينهم في ما يجب أن يعملوه لمعالجة هذه الحالة ، فأرسلت جمية الاتحاد والترق نيازى بك أحد أركانها لأنه أرناؤوطى ، وأصحبته بجباعة من المخلصين لها على أمل أن يصرفوا الأرناؤوط عن المطالبة بما يخالف مصالح الدولة ، فلم تقترن مساعيها بالنجاح ، لأن المؤتمر الارناؤوطى قرر أن يكون للارناؤوط حق بتولى المناصب الادارية ، و بتعليم اللغة الأرناؤوطية ، واقترح توسيع سلطة مجالس الولايات و إنشاء الطرق وعقد اجتماع سنوى للأمة الارناؤوطية ، وعدم تقاضى الارناؤوط شيئاً من الطرق وعقد اجتماع سنوى للأمة الارناؤوطية ، وعدم تقاضى الارناؤوط شيئاً من الضرائب عدا العشر ، وأن يؤخذ معدل خس سنوات و يجعل منه متوسط و يصير جباية ثابتة ، وغير ذلك من الافتراحات التى رأت فيها جمية الاتحاد والترقى مقدمة الوسطى والشمالية إلا أن الحركة في آخر الأمر شملت الجنوبية ساكنة ، مخلاف البانيا الحرب لأجل الاستقلال بادارتهم الداخلية وتحفزوا للقتال .

وفى سنة ١٩١٠ بدأت الثورة فى نواحى « برشتنه » بسبب الضرائب فأسرع الأرناؤوط من سائر الجهات إلى نجدة ارناؤوط برشتنة ، فأرسلت الدولة جيشاً نحو عشرين ألف مقاتل ، ومعهم ثلاثون بطارية من المدافع تحت قيادة شوكت طورغوط باشا ، فقاتلوا الارناؤوط قتالا شديداً ولكنهم لم يقدروا عليهم ولاسيا فى مضيق «كاتشانيق» وهو موقع شديد المنعة في ولاية قوصوه احتله الارناؤوط ، وعجز العسكر عن أخذه ، فما زالت ترد الامدادات إلى شوكت طورغوط باشا حتى تمكن من الاستيلاء على المضيق وهزم الارناؤوط بعد وقائع دموية ، ودمتر لهم قرى كثيرة فانتقلت مقاتلة الأرناؤوط إلى مضيق « تشرنالوقة » ولبثوا يقاتلون . فأرسلت الدولة عمود شوكت باشا ينصح للارناؤوط بالكف عن القتال و بالدخول فى طاعة الدولة فتوفق فى مهمته وأخلد الارناؤوط إلى السكينة . إلا أن عيسى بولاطين و إدريس صقر وعدة آلاف من الثائرين معهما لاذوا بالفرار إلى جهة الجبل الاسود ، وإلى

قرى الارناؤوط الكاثوليك، وكانت الثورة الأرناؤوطية، في بدايةالأمر قاصرة على الارناؤوط المسلمين ، ففي سنة ١٩١١ انضم إلى المسلمين قبائل الارناؤوط الكاثوليك وصارت جمعيات الارناؤوط في إيطاليا وروما نياتمد الثورة ، وجاءت إلى الأرناؤوط نجدات من الجبل الاسود، وصار ثوار الارناؤوط. يلجأون إذاضاقت مهم الحال إلى أرض الجيل وعادت الثورة فازدادت اشتعالا ، وعبّت الدولة ستين تابوراً ، وأخذ شوكت طورغوط يدمر قرى الماليسور المارديت من الارناؤوط الكاثوليكيين ، فعند ذلك توسطت دولة النمسا والمجر لدى الباب العالى لأجل الكف عن سفك الدماء ، فاستمعت الدولة نصيحة النمسا وأخذت في تضميد جروح الارناؤوط بما أمكن ، وسكن الارناؤوط ولكنهم رجعوا إلى اقتراحاتهم الأولى وهي احترام الدولة لعاداتهم القومية واستقلال التعليم في مكاتبهم ، واستمال الحروف اللاتينية ومنح البانيا إدارة لامركزية ، وانفاق ما يفيض من واردات البانيا على منافع هذه البلاد ، واجتمع مبعوثو الارناؤوط تحت رئاسة حسن بك مبعوث اسكوب وقرروا هذه المطالب فأجابت الدولة بالقبول وأصدرت العفو عن جميم الثائرين ، وسامحت في كثير من بقايا الاموال الأميرية ورضيت بأن تـكون الخدمة العسكر يةسنة في الاستانة وسنتين في نفس البانية ، وأوجبت أن يكون المأمورون في البانيا عارفين باللغة الارناؤوطية ، وأخذت الدولة ترمم البيوت اتى دمرتها العساكر ، ووزعت مبالغ من النقود على المصابين ، وهكذاسكنت الثائرة الارناؤوطية ، وذهب السلطان محمد الحامس بنفسه إلى بلاد الارناؤوط وصلى في صحراء قوصوه ووراءه جمع قيل إنه مائة الف مصل ، ورجع إلى الاستانة مسروراً .

وفى تلك الأيام بدأ الشقاق بين أعضاءالاتحاد والترقى أنفسهم، واختلفت الآراء فى مجرى السياسة التى يجب على الجمعية اتباعها ، فخرج منها أناس مغاضبين ، منهم أمير الألاى صادق بك الذى كان من مؤسسى جمعية الاتحاد والترقى ، فانفصل عن الجمعية وألف حزباً جديداً معاكساً لها ثم استعفى طلعت بك ، وأمرالله افندى وحلاجيان افندى من النظارات ، التى كانوا يتولونها وظهر للناس ضعف الحكومة ولم يكن مجلس المبعوثين بأحسن منها حالا بل كانت تتوالى فيه المشاحنات والمهاترات

بين الأحزاب، ومرة جرت حادثة بين نواب العرب ونواب الترك وكادو ايتضار بون والخلاصة أن العثمانيين كانوا في ذلك الوقت يمزّق بعضهم بعضا، وكانت كل العلامات تؤذن بسوء المصير، وإذا بحادث طرأ بغتة وهوأن إيطاليا أعلنت الحرب على تركيا أو تتخلى لها عن طرابلس الغرب و برقة، وكانت مطالب إيطاليا عبارة عن خمسة وهي ؛ خروج المساكر العثمانية من طرابلس ، و بنغازى ، ودرنة ، وتشكيل جندرمة فيها تحت قيادة ضياط من الطليان ، وأن تكون إدارة الجارك بأبدى مأمور بن من الطليان أيضاً ، وأن لايتعين وال اطرابلس إلا برضي إيطاليا ، وأعطى الباب العالى مدة أربع وعشرين ساعة ليجيب بالقبول. فاجتمع مجلس فوق العادة في القصر السلطاني ، وسمع حتى باشا الصدر الأعظم كلاماً مهيناً بسبب إهماله وعدم احتياطه لأن سعيد باشا رئيس مجلس الأعيان ذكر له أن مطامع إيطاليا لم تكن مجهولة عند تركياً ، وأنه سبق لايطاليا كونها قدمت مذكرة إلى الباب العالى سنة ١٩٠٤ بعد اتفاق إيطاليا مع فرنسا وانكلترا تقول فيها : إنها مادامت الحالة غير متغيرة في البحر المتوسط، فان إيطاليا لاتدعى بشيء في طرابلس الغرب، ولكن إذا حصل تغيير في البحر المتوسط يخل بالتوازن الدولي فهي مضطرة أن تتخذ تدابير لوقاية مصالحها . ثم إن حتى باشا كان سفيراً في رومة ، فـكان يجب عليه أن يطَّلع على حقيقة نيات ايطاليا وليس لحقى باشا عذر في غفلته هذه . فثبت بحق حتى باشا ما أوجب استقالته ملوماً بل مغضو باً عليه ، ولم يقدر هو أن يدافع عن نفسه . ثم أجاب الباب العالى برفض مطالب إيطاليا قائلًا لها: إذا كانت ستصمم على احتلال طرابلس فان الدولة تقوم بالواجب علمها بأزاء اعتداء إيطاليا.

وحقيقة مسألة طرابلس الغرب من أولها إلى آخرها لا تخرج عن كون انكلترة وفرنسا تقاسمتا أفريقية ، وذلك على أثر حادثة فاشودة المشهورة التي كادت توقع الحرب بين هاتين الدولتين ، فمند ما اقتنعت فرنسابار جاع جنودها من فاشودة اتفقت الدولتان على تقسيم أفريقية كلها تقريباً بينهما على قاعدة أن فرنسا تسكت لانكلترة على وادى النيل وجميع توابعه ، وعن امتلاك الخط الممتد من البحر المتوسط إلى الكاب، وبمقابلة

ذلك توافق انكلترة على احتلال فرنسا للمغرب بحذافيره وتوابعه ، وقـد كانت هذه السياسة التي اتفقت فرنسا وانكلترة عليهـا هي الأصل الأصيل في الحرب العامة ولولاها كان يبعد كثيراً وقوع هذه المجزرة البشرية الكبرى، وذلك لأن المانيا وجدت في عمل فرنسا وانكاترة هذا استخفافاً بها ، وجهالة لمكانها بين الدول العظام وأخذت من ذلك الوقت تترصد الفرصة لاظهار ما في نفسها من عمل انكلترةوفرنسا وأبت أن تمترف لفرنسا بحق احتلال مراكش. وسيكون لهذه المسألة أدوار أخرى تمر بها وتزيد العداوة بين المانيا وانكلترة إلى أن تنشب الحرب العامة ، لأنه عند ما اشتدت الأزمة بين فرنسا والمانيا من أجل استيلاء فرنسا على مراكش ؛ كان الفرنسيس سألوا الانكليز عما يكون من موقفهم في هذا الخلاف؟ فأجابوهم بأن الأسطول الانكليزي حاضر للعمل في جانب فرنسا . فكان هذا الجوابهو أعظم عامل في زرع العداوة بين الالمان والانكليز · فالحرب العامة إذاً و إن تعددت أسبابها فقد كان السبب الأقوى في نشوبها اتفاق انكاترة وفرنسا على تقسيم أفريقيةوانتهاء الأمر باحتلال فرنسا المغرب بمساعدة انكاترة، فانكاترة من زمن قديم تريد أن تربط شرقي أفريقية بالهند ، وتجعل من ذلك مستعمرة واحدة ، ولأجل تحقيق هذا المشروع توسلت وسائل لا تحصى ، أولها القضاء على الدولة العيمانية حتى يتسنى لانكاترة وضع يدها على جزيرة العرب التي هي حائلة في الوسط بين أفريقية والهند ، الثاني القضاء على استقلال الدولة الايرانية ، وقد كانت انكاترة اتفقت سنة ١٩١١ معالروسيا على اقتسام المملكة الفارسية فجعلوها ثلاث مناطق ؟ الشمالية تحت تصرف الروسيا ، والجنوبية تحت تصرف انكاترة ، والمتوسطة مستقلة إلى حد محدود تحت نفوذ الدولتين .

وهكذا أصبح ممكناً أن تمد انكاترة خطاً حديدياً في جنوبي فارس آتيامن الهند إلى العراق ، ثم تمدّ ه في أراضي الدولة العمانية من حدود فارس في أرض العراق وفلسطين إلى مصر ، وهكذا إلى رأس الرجاء الصالح ، وتـكون جميع البـلدان التي سيمر بها هذا الخط من أملاك انكاترة خالصة لها. فما اكتفت انكلترة بالاستيلاء

(۲۳ \_ تعلیقات)

على بلاد الهند التى فيها ٢٠٠٠ مليوناً من السكان؛ بل حاولت أن تطفر من الهند إلى أفريقية ، وتجعل هاتين القارتين؛ غربى آسيا ، وشرقى أفريقية قطعة واحدة ، لاينازعها فيها منازع . وكأنها تريد أن تأخذ موثقاً على الدهر ، وتجعل الفلك الدو الريدور على محور إرادتها ، فجميع هذه الأمم من هنود و إيرانيين وعرب ومصريين وأحباش وصوماليين وزنوج لم يوجدوا في نظر انكلترة ليكون لهم حرية في أنفسهم! و إنما أوجدهم الله ليكونوا رعايا لانكلترة حتى تكون لها الكبرياء في الأرض ، ولاجل أوجدهم الله ليكونوا رعايا لانكلترة حتى تكون لها الكبرياء في الأرض ، ولاجل إتمام تصورها هذا لزم لها أن تسترضى فرنسا فتبيحها احتلال المغرب ، واسترضاء إيطاليا فتتفق مع فرنسا و يسمحان لها باحتلال طرابلس الغرب ، فهل تمكنت انكلترة من تطبيق برنامجها الواسع هذا ؟ الجواب إنها قد لقيت في تطبيقه ما لم تكن تتوقعه بل ما لم يكن يخطر لها على بال! فأول خرق وقع في هذا البرنامج وقع من جهة فارس بل ما لم يكن يخطر لها على بال! فأول خرق وقع في هذا البرنامج وقع من جهة فارس العامة فكانت نقيحتها الظفر الأكبر لانكلترة ، وكان من المعقول أن إيران بعد العامة فكانت نتيجتها الظفر الأكبر لانكلترة ، وكان من المعقول أن إيران بعد هذا الظفر تصبح للسيما المنطقة الجنوبية منها مستعمرة انكليزية ، فكان الذي حصل هو عكس ذلك ، ورجعت إيران فأخرجت الانكليز والروس من بلادها ، ورجع ط الاتصال بين الهند ومصر منقطها .

وأما الخرق الثانى فى برنامج السلطنة البريطانية هذا فقد وقع من جهة بلاد العرب ، فقد كانت انكلترة تفكر بأنها إذاقضت على الدولة العثمانية كانت هي الوارثة لها في بلاد العرب فتتصرف بهذه البلاد كما تشاه ، والملك حسين بن على الذي زعمت أنها حالفته واعترفت باستقلاله بدل قيامه على الأتراك ؛ إنما تجعل له الحركم في الحرمين الشريفين فقط ، وهو مع ذلك سيكون مضطراً إلى قبول أية كلة تصدر منها . وأما نجد والعراق وفلسطين فهذه كانت في نظر انكلترة مرشحة تكون من المستعمرات البريطانية ، فظهر لها بعد الحرب العامة و بعد ظفرها مع حلفائها أن العراق لايرضي أن يكون من جملة مستعمرات انكلترة ، وما زال يثور حتى اضطرت انكلترة إلى الاعتراف باستقلاله ، وهي و إن كانت اتفقت مع العراقيين على تأمين المواصلات الأمبراطور ية باستقلاله ، وهي و إن كانت اتفقت مع العراقيين على تأمين المواصلات الأمبراطور ية

كايقال ، فهذا التأمين للمواصلات ليس بسرمد ، كما أن نجداً مع توابعه الواصلة إلى الجوف ، و إلى قريات الملح على مقربة من شرقى الأردن ؛ بقى مستقلا تمام الاستقلال ، يليه ملك عظيم الشأن هو « عبد العزيز بن سعود » وقد أوسع ملك بالاستيلاء على الحجاز وصارت هناك دولة عربية مؤلفة من نجد والحجاز وعسير يسكنها زهاء خمسة ملايين من قبائل العرب المسلحة ، ولا يسهل على الكاترة أن تلعب بها كما تشاء ، ولا أن تجعل فيها خطوط مواصلات . فلذلك كان هو هذا الخرق الثانى في البرنامج البريطاني .

ثم بينما هي تظن أنها قد تملكت مصر ولم يبق كما معارض فيها ولا في السودان و بينها هي تقيم القيامة اليوم لأجل منع إيطالية ، من الاستيلاء على الحبشة حتى تؤمن السلطنة التي تحلم بها من البحر المتوسط إلى رأس الرجاء الصالح ؛ ظهر لها خرق ثالث في هذا البرنامج، وهو قيام المصريين عن بكرة أبيهم يبلّغون انكلترة أن جميع مماطلاتها لن تفيدها شيئًا في حل الخلاف الذي بينها و بين مصر ، وهو الخلاف الذي يأبي المصريون أن يعرفوا له حلاً غير مؤسس على استقلال مصر التام!. فهذه إذاً ثلاثة خروق ؟ أولها إيراني ، والثاني عربي ، والثالث مصرى ، في هذا البرنامج الواسع الذي حامت به انكلترة ، وليس الانكليز بأول كتلة بشريّة اتسع سلطانها حتى أفقدها رشدها ، وجملها تحاول تخليد حكمها على آفاق لا تغرب الشمس عنها . بل من قبلها سكرت أمم كثيرة بخمرة العز! وبينما هي تظن أن لم يبتي لها منازع في الدنيا؛ جاءتها الحوادث بما لم يكن في حسبانها ، وخسرت ما كانت قد تظنَّته مما ملكت أيمانها ، وظهر على الأمر من لم يكونوا لها على بال · ولا بد أن يصدق فيها قوله تعالى (فأور ثناها قوماً آخرين فها بكت عليهم السماء والأرضوما كانوا منظرين) ونعود إلى غارة إيطاليا على طرابلس الغرب فتقول: إنها و إن كانت قد اعتذرت بكون الانـكليز والفرنسيس تقاسمتا أفريقية ، ولم تبقيا لها شيئا غير طرابلس الغرب فاضطرت إلى احتلالها ؛ فانه لم يكن من ضمير حي ، ووجدان قوى ، ليقبل هذا التعليل و يجعله حجة ! ! . و إن كان مما لاشك فيه أن انــــكاترة وفرنسا كانتا على وفاق مع

إيطاليا في قضية طرابلس . ولذلك عند ما استغاثت تركيا بدول أور با جمعاء مما فعلته إيطاليا أصمّت انكلترة وفرنسا آذانهما عن سماع نداء تركيا !! وليتأمل المتأمل في تلوّى السياسة ودناءة مباديها ، وذلك عند ما يرى أن اعتداء إيطاليا على طرابلس لم تقابله انكلترة بأدنى كلة استنكار ، على حين أنها اليوم تحشد انكلترة بأدنى كلة استنكار ، على حين أنها اليوم تحشد انكلترة بأدن بارجة حربية ، وتجمع كلة خمسين دولة من أعضاء جمعية الأمم على مقاطعة إيطاليا التحارية بحجة أن إيطاليا شمّت الغارة على الحبشة ظلماً وعدوانا ، كأن الغارة على طرابلس لم تكن ظلماً وعدوانا ، كأن الغارة على طرابلس لم تكن ظلماً وعدوانا !! يحللونه عاما و يحرّمونه عاما ، و يفضحون أنفسهم أمام التاريخ ولا يبالون بما يقال عنهم .

أرسلت إيطاليا في ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١١ أسطولا عظما إلى مرسى طرابلس فأنذر البلدة بالضرب إن لم تستسلم له ، فأبت البلدة الخضوع فبدأ يرميها بالقنابر وما زال يرميها حتى تمكن من احتلالها في ٧ أكتو بر ولم يكن فيها قوة من الجيش التركي النظامي غير ألفين إلى ثلاثة آلاف عسكري ، لم يكن لها قِبَل بتجريدة إيطاليا لافى العدد ولا فى العتاد ، و إنما كان الأهالى العرب هم الذين تولوا كبر المقاومة . و بعد أن نزل الطليان بساحة طرابلس حاول العرب أن يردوا العسكر الايطالي إلى البحر، فاقتتل الفريقان من ٢٣ أكتو بر إلى ٣٦ منه بشدة نادرة المثال، وكاد العرب يقلمون الطليان من طرابلس ، ولولا امتناع الطليان بقلاع طرابلس لأخرجوهم منها ولكنهم امتنعوا ريثما تكاملت جموعهم بوصول الامدادات من البحر، وردّوا العرب إلى الوراء بعد أن لحقت بالطليان خسائر جسيمة . ومن شدة مالحق بهم من الحسائر ارتكبوا فظائع لانزال وصمة عار عليهم في التاريخ، وذلك في حادثة المنشية التي ذبحوا فيها الأهالى ولم يستثنوا أحداً ولا النساء ولا الأطفال!! ونشرت ذلك الصحف الأوربية\_ حتى الصحف المعادية منها للاسلام \_ فانكفأ الطرابلسيون إلى « واحة عين زارة » فتقدم الطليان بقوة كبيرة وأخرجوهم منها ، فانكفأوا إلى « غريان » وصاروا يناوشون الطليانالقتال بينها و بين مدينة طرابلس. وقد طر حميموثو طرابلس قضية بلادهم في مجلس الامة العُمَانية ، فحصلت المناقشات فيهافتيين من إهمال الحكومة

العثمانية في ظل الدستور والحرية مالم يكن معهوداً في زمن السلطان عبد الحميد الذي رموه بكل سوء. فمن جملة ذلك أن حامية طرابلس كان ينبغي أن تكون بحسب النظام ١٧ تابوراً من المشاة و ١٠ كواكب من الفرسان ، وست بطاريات من مدافع الصحراء، والحال أنه لم يوجد في كل طرابلس إلا أربعة آلاف جندي نظامي لايزيدون ، وأنه كان أهالي طرابلس قد اقترحوا التجنيد من تلقاء أنفسهم ، وقرر المجلس في السنة السابقة النفقات المالية لذلك ، وعند ماحضر الشبان للتحنُّد وكانوا ستة عشر ألفاً لم تقبل القيادة منهم إلا ثلاثة آلاف وأر بعائة . وكان يوجد في طرابلس أر بعون ألف بندقية من نوع مرتيني ونوع شنيَّدُر ، فاسترجمتها الحكومة إلى الأستانة على وعد أن ترسل بدلا عنها أر بعين ألف بندقية موزر ، فنسيت الحكومة هذا الوعد ولم ترسل شيئًا ، وتبين أن المشير ابراهيم باشا الذي كان واليًّا لطراباس قبل ذلك بسنوات اقترح تأسيس معمل سلاح وقراطيس للبنادق في نفس طراباس وكتب إلى الباب العالى بأن أهالى طراباس أشداء ذوو بصائرفي الحروب إذا أغارت عليهم دولة أجنبية يقدرون أن يدفعوها عن بلادهم ، بشرط أن يكون عندهم الأعتدة والأسلحة الكافية ، ولما كان لايوجد عند الدولة قوة بحرية تؤمن إيصال الأسلحة إلى طرابلس فما إذا أغارت على هذا القطر دولة كدولة إيطاليا ، فانه يجب إرسال كمية وافرة من الأسلحة إلى تُـكن طرابلس ، وتأسيس معمل للسلاح أو للرصاص بالأقل في نفس طرابلس ، بحيث يكون في أيدى الأهالي عدة كافية يدافعون بها عن أنفسهم عند الحاجة ، فهذا الاقتراح أهمله الباب العالى ولم ينظر فيه برغم النُّــذُر الكثيرة التي كان يتلو بعصها بعضا بأن إيطاليا تتأهب من زمن طويل للاغارة على طرابلس و برقة .

بل حدثى من أثق به من زعماء الطرابلسيين ، ومنهم كبيرهم السيدأ حد الشريف السنوسى رحمه الله بأن الدولة فى زمن السلطان عبد الحميد كانت ترغب فى تجريد أهالى طرابلس من السلاح ، وتكبس الزوايا السنوسية التى تظن فيها وجود أسلحة وأن انتقال السيد المهدى السنوسى من واحة جغبوب إلى واحة الكفرة على مسافة ٢٥

مرحلة من بنغازى إلى الجنوب كان أصل السبب فيه اعتقاد المهدى السنوسى أن هذا القطر سيتعرض في يوم من الأيام لاحتلال إيطاليا ، وأنه سيحتاج الاهالى إلى السلاح حما ، والحال أن الدولة المثانية \_ بعاية قلب غير مفهومة \_ كانت تحاول تجريد الأهالى من أسلحتهم ، ولا تريد أن تدرك أن هذا القطر دون غيره هو تحت خطر غارة أجنبية لا تقدر الدولة أن تدفعها إلا إذا كان الاهالى متسلحين . فالسيد المهدى السنوسي رضى الله عنه كان يرى ضرورة التساح في وجه الأجانب ، ولكنه لم يكن يريد أن يخاص الحكومة العثمانية التي كانت ضد هذا الأمر ، فأوغل في الصحراء وسكن في الكفرة بعيداً عن الحكومة وذلك حيث يمكنه أن يتسلّح هو ومن معه ، وأن يستقل الكفرة بعيداً عن الحكومة ، وذلك حيث يمكنه أن يتسلّح هو ومن معه ، وأن يستقل أن متصرف بنغازى كان قبل حرب طرابلس بشهرين يكبس زاوية من زوايا أن متصرف بنغازى كان قبل حرب طرابلس بشهرين يكبس زاوية من زوايا السنوسيين اسمها زاوية القطفية بتهمة أنه مخبأ فيها سلاح . ( إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) ولما اجتمعت بأنور رحمه الله بمسكر عيدمنصور فوق درنه ، حيث أقمت ثمانية أشهر مجاهداً . كنت أتحدث اليه بما في نفسي من فوق درنه ، حيث أقمت ثمانية أشهر مجاهداً . كنت أتحدث اليه بما في نفسي من بقصيرات الدولة الفظيعة بحق طرابلس ، وكان يوافق على ذلك كله ولا يجد عن إهمالها عذراً .

ثم إنه كان تقرر لدى الدولة تعليم أهالى طرابلس الحركات العسكرية ، وأن هذا القرار أيضاً قد أهملته الحكومة ، ولهذا طلب مجلس الأمة محاكمة حتى باشا وزملائه الوزراء لأجل ما ارتكبوه من هذه الاهمالات كلها ، فلم ينفذا القرار بسبب أن بعض الوزراء كانوا من أركان الاتحاد والترقى ، فكيف يمكن الجعية أن توافق على إدانتهم ومحاكمتهم ؟ فبقى هذا القرار من المجلس حبراً على ورق .

وكان الصدر الأعظم سعيد باشا قد جنح إلى الصلح، لأن إيطاليا كانت قد احتات رودوس والجزائر التي تجاورها، وكان البحر في يدها، ولم يكن الأسطول العثماني كفؤاً للاسطول الايطالي. فكان الصدر يرى وجوب الصلح على شرط إبقاء السيادة العثمانية على طراباس ولو بالاسم، وحفظ حقوق الحلافة الاسلامية، وكانت

هذه سياسة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف ، إلا أن الرأى العام الاسلامي كان ضد التساهل في قضية طرابلس ، لا سما عند ما رأى المسلمون أن عرب طرابلس لبوا داعي الجهاد بشكل لم يكن منتظراً ، ووقفوا في وجه إيطاليا وقفة كان الأوربيون أنفسهم لا يصدقونها لولم يروها بأعينهم! . فايطاليا كانت تظن بحسب المعلومات التي عندها عن ضعف الحامية العثمانية في طرابلس ؛ أنها تستولى على هذا القطر في مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً ، وهي لانشك فيذلك ، ولما سمع اللورد كتشنر بظن إيطالياهذا \_ وهو القائد المحنك المشهور \_ وكان يومئذ المندوب السامي البريطاني في مصر قال: إني أرى الطليان مفرطين في التفاؤل، وإن تجربتي الطويلة في حروب أفريقية تجعلني أخطِّي، هذا الرأي وأقول: إن احتلال إيطاليا لطرابلس الغرب و برقة قد يستغرق ثلاثة أشهر . . . فهذه الثلاثة الأشهر التي ضربها أمداً اللوردكتشنر القائد الانكليزي الكبير، المنجّذ في حروب العالم الاسلامي ، والخسة عشر يوماً التي ضربتها إيطاليا أمداً لتمام الاستيلاء على طرابلس ؛ كانت لدى الفعل عشر من سنة تامة ، وما انتهت إلابأسر الشهيد عمر المختار وشنق الطليان إياه وذلك سنة ١٩٣١ ولوكان أهالىطرابلس يملكون ما فيهبلغة من العتاد والذخيرة لكانوا إلى اليوم حامين لساحتهم. فايطاليا بعد غارتها على طراباس بشهرين أو ثلاثة أوصلت جيش الاحتلال هناك إلى مئة الف عسكري ، ولكنها لم تقدر أن تتقدم إلى الأمام شبراً واحداً ، بل كان جيشها في نفس مدينة طرابلس ، وفي بلدة خُمُس ، وفي مدينة بنغازي التي لم تقدر العساكر الايطالية أن تنزل فيها إلا بعد معركة استمرت ثلاثين ساعة ، وجرى فيها من الوقائع ما تشيب له ذوائب الاطفال واحتل الطليان أيضاً بلدة درنة على البحر في ذيل الجبل الأخضر، وموقع طبرق من البطنان ، أي أنهم لم يكونوا داسوا من أرض طراباس سوى هذه المدن الاربع ، بينما لهم هناك مائة الف عسكري تمدها البوارج الحربية من البحر!!

وكان أنور ملحقاً عسكرياً بسفارة الدولة فى برلين ، وكان على فتحى ملحقاً عسكرياً بسفارة الدولة فى باريز ، فخف أنور من برلين إلى الاستانة يقصد الجهاد فى طرابلس ، ولما أبدى اقتراحه وجوب تسفير جانب من الضباط إلى طراباس لم يعتقد

أحد فى الاستانة بأن ذلك بؤدى إلى فائدة علية ، ولما استأذن لنفسه فى الذهاب إلى طرابلس قال له محمود شوكت باشا ناظر الحربية: لا أرى فائدة من سفرك ، وربما يقتلك العرب فى الطريق لأن الطليان يقدرون أن يرشوهم بالمال فيغتالوك ؟! فقال له أنور: لقد أهملنا طرابلس إهالا فظيعاً ضاقت فيه فسحة العذر ، فيجب علينا أن نعوض تفريطنا فى حقها ، وأن نبذل كل مانستطيعه فى سبيل الدفاع عنها ، وإذا كان العرب يقتلوننا فى الطريق فيكون الذنب ذنبهم ، ونعود نحن معذورين . قال لى هذا أنور من فه فى معسكر درنه ، وقد وقعت بينى و بينه مودة أكيدة ، وخلطة ارتفع فيها التكليف بيننا ، واستمرت هذه المحبة منذتهارفنا فى عين منصور سنة ١٩١٢ لو أن استشهد رحمه الله فى أرض بخارى فى محار بته لاروس البلاشفة سنة ١٩٢٢ . ولما رأت الدولة إصرار أنور على الجهاد بنفسه فى طرابلس ؟ أدّت إليه خمسة آلاف جنيه لاغير لاعتقادها عقم حركته هذه ، فذهب ومعه عدة ضباط مر وا من مصر متنكرين ، وكان مصطفى كال من جملة هؤلاء الضباط .

ولم يصلوا إلى السلّوم حتى وافتهم الأخبار بأن قبيلة من العرب يقال لها الشلاوية وهي من القبائل الصغرى أوقعوا بتابورين من الطليان وردوهم مدحورين إلى درنة وغنموا منها أسلابا كثيرة . فاشتد بهذا الخبر عزم أنور ، وأغذا السير ، فأول مالاقى زعماء العرب ومشايخ الزوايا السنوسية فى زاوية مرطوبة ، وكان العرب ناهين على الدولة إهالها أمر طرابلس ، ذاكرين تلك الحاقة التي كانت تظهر من عمالها في تجريدهم من سلاحهم ، فقالوا لأنور: إننا لا نمشى ولا نقاتل حتى تأتينا بالأسلحة والذخائر الكافية و بالمدافع . فأجابهم بأنه سيأتي بكل ذلك ، وكان مقصده بهذا الوعد الفارغ إثارة حماستهم حتى ينغمسوا فى الحرب ، و إلا فهو كان يعلم صعوبة تهريب السلاح إلى طرابلس و برقة ، فان الأسطول الايطالي كان مراقباً السواحل مراقبة شديدة فلم تتمكن تركيا من تسريب الأسلحة إلى المجاهدين إلا في الأندر . والذي أعلمه أنه من محمول البواخر العديدة التي أرسلتها الدولة لم يصل إلا مجمول باخرتين لاغير ، إحداهما من محمول البواخر العديدة التي أرسلتها الدولة لم يصل إلا محمول باخرتين لاغير ، إحداهما من محمول البواخر العديدة التي أرسلتها الدولة لم يصل إلا محمول باخرتين لاغير ، إحداهما من محمول البواخر العديدة التي أرسلتها الدولة لم يصل إلا محمول باخرتين لاغير ، إحداهما من محمول البواخر العديدة التي أرسلتها الدولة لم يصل إلا محمول باخرتين لاغير ، إحداهما من محمول البواخر العديدة التي أرسلتها الدولة لم يصل إلا مجول باخرتين لاغير ، إحداهما

تمكنت من التفريغ في سواحل برقة ، والأخرى تمكنت من التفريغ في ساحل طرابلس لأول هذه الحرب .

وقد كان من الممكن تهريب السلاح بواسطة سواحل مصر لولا أن الانتكايز شد دوا المراقبة إلى الدرجة القصوى بواسطة مصلحة خفر السواحل المصرية ، فلم تتمكن الدولة من تهريب بندقية واحدة بواسطة سواحل مصر . ولما كنت قد أقمت في معسكر عين منصور عدة أشهر ؟ فقد علمت أن السلاح الذي كان يقاتل به العرب هناك قليل منه كان من بقايا سلاح الدولة ، ومنه قسم من السلاح اليوناني المهر بالذي يقال له « غراه » والأ كثر كان من البنادق الطليانية التي كان العرب يغنمونها في أثناء الوقائع .

وقد أعجب العرب بحمية أنور و بسالته فأحبوه حباً جماً ، ولما وصلت إلى هناك وجدت في مخيم عين منصور من الجبل الأخضر على مسافة ساعتين من درنه إلى الجنوب سبعة أو ثمانية آلاف مقاتل من العرب من قبيلة العبيدات ، وقبيلة البراعصة وقبيلة الحاسة ، و بينهم المشايخ السنوسية لزوايا الجبل الأخضر ، مثل سيدى محمدالعالمي الغارى شيخ الزاوية البيضاء ، وسيدى محمد الدردفي شيخ زاوية شحّات ، وسيدى محمد الدرد في شيخ زاوية شحّات ، وسيدى محمد الدرد العنوسية .

وكان مع أنور بضعة عشر ضابطاً من الأتراك ، منهم مصطفى كال رئيس جهورية تركيا اليوم ، و بضعة عشر ضابطاً آخرون من أبناء العرب . ولما مررت بطبرق كان الطليان احتلوها ، وله كنهم بنوا استحكاماً بقرب البحر امتنعوا من ورائه فلم يكونوا يقدرون أن يخرجوا منه ، وكان هناك أمامهم معسكر للعرب قائد ، أدهم باشا الحلبي ، ولا يزيد عدد المقاتلين فيه على ألفين ، و بينه و بين معسكر الطليان في طبرق ساعة و نصف ، وكان عمدة المقاتلين للطليان في معسكر طبرق قبيلة يقال لها عائلة مريم من العبيدات ، وكان لها زعيم يقال له الشيخ المبرى قُتل في الجهاد ، وكان القائمون بالجهاد في برقة هم السادة السنوسية تحت رئاسة السيد احمد الشريف الذي استنوا القبائل كلها فانضوت تحت علم السنوسي ، وانقادت إلى الضباط العثمانيين تحت

رئاسة أنور القائد العام ، فكان معسكر صغير في طبرق أمام الحامية الطليانية التي نزلت في ذلك المرسى ، ومعسكر ثان في عين منصور تحت قيادة أنور بنفسه وهو يقابل الطليان الذين في درنة ، وكان عدد الطليان عشرين ألف مقاتل ، ولكنهم كانوا لا يقدرون على الخروج ، وكل ا خرجوا ردهم العرب إلى حيث كانوا ، وقد بنوا استحكامات حول درنة يعتصمون بها إذا هاجهم العرب الى البلدة ، ولكن مهاجة كهذه كان ينبغي لها مدافع ، ولم يكن في معسكر أنور إلا مدفعان صغيران لا غير .

وكانت مدافع الطليان من أضخم المدافع ، وكانوا يقذفون علينا بالشرانبل بدون انقطاع ، وأظن أنه لولا المدافع الهربيرة ما استطاع الطليان الثبات في درنة نفسها ، وأما المعسكر الثالث في برقة فكان في بنغازي تحت قيادة عزيز بك المصري وكانت فيه قبائل العواقير ، والمغار بة ، والدرسة ، والعررفا ، والعبيد ، وفيه من زعاء السنوسية سيدي عمران السكوري ، وسيدي محمد بن عبد المولى ، وجم غفير معهما وكان المعسكر العربي مخيا في سهل يبعد ساعتين عن بنغازي إلى الجنوب ، وكنانخيةن عدده بأر بعين ألف مقاتل كام اتحت المضارب . وقد وقعت سواء في درنةأو في بنغازي وقائع في غاية الشدة ، وخسر الطليان فيها ألوفا مؤلفة من الجنود ، وما استطاع الطليان من البحو .

وقد ذكرت هذه الحوادث في حواشي «حاضر العالم الاسلامي » في مبحث خاص بطرابلس الغرب أوسع من هذا . و بقيت هذه الحالة كما نحن واصفوها إلى أن نشبت الحرب البلقانية ، وهي التي هجمت فيها دول البلقان مجتمعة بسياسة قيصر الروسيا على تركيا مفاجأة ، فتغلبت عليها فبعثوا من الأستانة إلى أنور يستقدمونه إلى الأستانة بالحاح شديد ، فاضطر إلى ترك القيادة كارها ، وعاد إلى استانبول وخاض في حرب البلقان ، ولكن بعد أن كانت دارت الدائرة على الدولة . وكان لأنور بلاء حسن بمعية القائد احمد عزت باشا الأرناؤوطي عند ما استرجع الأتراك ولاية أدرنة . و بعد رجوع أنور إلى الأستانة صارت قيادة المجاهدين في يد عزيز بك المصرى

فبقى يقاوم الطليان مدة من الزمن لكنه اختلف مع السنوسية اختلافاشديداً ، وكانت إيطاليا قد اتفقت مع عباس حلمى خديوى مصر لذلك العهد ، وذلك على أنه يبذل جهده فى تسكين حركة المقاومة فاقتنع بذلك ، وأرسل وفوداً إلى السنوسية ينصحلم بترك الجهاد فلم يقبلوا كلامه . وحدثنى السيد احمد الشريف أنه عند ما جاءه رسول الخديوى آخر مرة قال له : كنا نتلقاك بالا كرام والاحترام مراعاة للذى أرسلك و إن كنا لم نستطع إجابة طلبه ، ولكن بعد أن تكرر قدومك علينا بالطلب نفسه فاننا مضطرون أن ننذرك بأنك إذا جئت بعد هذه المرة من قبل سمو الحديوى تنصح لنا بترك الجهاد فليس لك عندنا أمان على نفسك .

ولما قطع الخديوى أمله من السنوسية استقدم عزيز بك المصري إلى مصر وكانت الدولة قد عقدت معاهدة الصلح مع إيطاليا وأمرتءزيز بك على باخلاء برقة فجاء ومعه أر بمائة جندي هم بقية العسكر العثماني الذي كان في برقة ، والتمس السنوسية من عزيز بك أن يترك لهم الأسلحة والأعتدة التي كانت في يد العسكر ، فاحتج بعدم إمكانه ذلك لأن الدولة كانت صالحت إيطاليا على طرابلس بعد أن هاجمتها الدول البلقانية ، ومن أجل ذلك لا يقدر هو أن يسحب العسكر إلا بسلاحه ، فحصل بينه و بين العرب من أجل قضية السلاح هذه معركة في سهل « دَ فَنَهُ » من البطان غير بعيد عن الساَّوم ، قُتل فيها من العسكر بضعة عشر رجلا ، ومن العرب زيادة على ستين فتكاثرت العرب واستصرخ بعضهم بعضا وأحاطوا بالعسكر ومنعوه من المسير وكان مرادهم إصلاء عزيز بك والجند الذي معه معركة لم تـكن تنتهي إلا بفناء الأر بعائة جندى ، وعدد كبير من العرب المهاجمين ، فوصل الخبر إلى السيد أحمد الشريف بمكانه من الجبل الأخضر ، فأرسل السيد عمر المختار الشهيد المشهور يأمر العرب بالانصراف ، وترك عزيز بك المصرى بعسكره يسير إلى جهة مصر ، وكانت المسافة بين مكان السيد السنوسي ومكان عزيز بك مسيرة أربعة أيام ، فقطمها الشيخ عمر الختار فيأر بع وعشرين ساعة ، ولما وصل وجد العرب كلها تجمعت وقد أحاطت بعزيز بك وعسكره تريد الأخذ بالثأر ، فأبلغ عمرِ المختار قبائل العربأمر السيد أحمل

الشريف وقال لهم: مهما كان قد حصل فانه لايليق بنا أن تكون نهاية مساعدة الدولة لنا في هذه الحرب أن نفتك بعسا كرها لأجل مسألة سلاح، وهم مجاهدون ومساءون مثلنا. وهكذا ألتى عمر المختار السلام بين الفريقين، ومضى عزيز بك بعسكره إلى مصروقد ترك السلاح للعرب

ولا بد من التنويه بالمقام المحمود الذي كان لأهل مصر في هذا الجهاد ، فان هجوم الطليان على طرابلس وقع بغتة ، فما مضت أيام حتى بدأوا بالتفاوض مع العرب واستجلبوا أناساً منهم إلى جهتهم لأن الطرابلسيين رأوا أن الدولة لم ترسل قوة تدافع بها عن بلادها ، ووجدوا القوة التي لها من قبل في طرابلس تكاد تكون عدماً ، فانقطعت المالهم من إمكان الجهاد . و بيناهم في منتهى الانكسار إذ وصلت اليهم قوافل من مصر موقرة أرزاقاً يتلو بعضها بعضا ، فكانوا كالأرض الميتة التي أصابهاوا بل فاهترت مصر موقرة أرزاقاً يتلو بعضها بعضا ، فكانوا كالأرض الميتة التي أصابهاوا بل فاهترت أن المسلمين من ورائهم ظهير ، ثم لم يلبث أنور أن وصل فازدادت بذلك ثقتهم واشتدت حاستهم ، وكان منهم هذا الجهاد الذي استمر عشرين سنة . على أنه لو لا واشتدت حماستهم ، وكان منهم هذا الجهاد الذي الجهاد ما كان مجيء أنور من الأستانة ولا كانت جمعية الاعانة المصرية التي ترأسها الامير عمر طوسون ليتمكنوا من تأسيس هذا الجهاد المبين على هذا الاساس المتين ، الذي أذن للعرب بأن يصد وا دولة عظيمة كايطاليا مدة عشرين سنة !

وأما من جهة غربى طرابلس فقد كان الجهاد لا يختلف فى شيء عما كان فى جهة برقة ، واجتمعت هناك السكامة على الحرب دفاعاً عن الوطن ، والتفوا حول نشأت بك قائد الجند العثمانى الذى جاءه فتحى بك الملحق العسكرى العثمانى فى سفارة الدولة فى باريز ، وصارهو رئيس أركان الحرب ، وانضم إليهم رجالات طرابلس مثل الشيخ سليمان الباروبى زعيم الأباضية ، وآل سيف النصر ، والمحاميد ، وأهالى مصراته وترهونه ، وزليطن ، وأرفلة ، وغيرهم . وكان للدولة معسكر أمام طرابلس ، ومعسكر آخر أمام خُمس ، وكان فى المعسكر الأول نشأت بك ، وفتحى بك ، وفي المعسكر آخر أمام خُمس ، وكان فى المعسكر الأول نشأت بك ، وفتحى بك ، وفي المعسكر

الثانى خليل بك خال أنور باشا ، ونورى بك أخوه . وكانت الحالة هناك كاكانت فى برقة تماماً ، أى أن المجاهدين كانوا يصدون الطليان عن الخروج من طرابلس وخمس ، و بقى هذا الأمر إلى أن نشبت الحرب البلقانية وصالحت الدولة إيطاليا على طرابلس، فانفضت هذه الجوع ، وركب نشأت بك وفتحى بك ببقية العساكر إلى الأستانة ، وكما أن المصريين قاموا بالواجب تحت رئاسة الامير عمر طوسون من إمداد مجاهدى طرابلس محاهدى برقة ؛ فان التونسيين قاموا أيضاً بمثل ذلك من إمداد مجاهدى طرابلس وكمل من الفريقين أنفق بدون حساب ، وتجلّى هناك تعاون المسلمين بما يسر الخواطر و يحقق قوله تعالى (إنما المؤمنون إخوة).

وأحزّر أن المصريين أمدوا مجاهدي برقة بمبلغ لا يقل عن مائتي الف جنيه نقدا عدا قيمة الاقوات والارزاق التي كانت قوافلها متصله بلاقي تعضها بعضاً بين غاد ورائح ، وقادم وقافل ، فهذه لا أعلم حسابها ، وعدا ثلاث بعثات أرسلها الهلال الاحمر المصرى ، وقام فيها بمساعدات كبيرة . وكان للدولة المُمانية أيضاً بعثاث هلال أحمر متعددة وجاءت بعثة هلال أحمر أيضاً من قبل أهالي مَنسْت بر في الرومللي ، وعداما كان من معالجة الجرحي فقد وجدت هذه البعثات الصحية أن الاهالي كانوا مصابين بأمراض مزمنة ، وأو بئة مستحكمة ، لا سما مرض الزهرى المنتشر . فأخذت هــذه البعثات بمؤاساتهم بعد أن كانوا لا يعرفون شيئاً من أمر العلاج والوقاية ، فاستفاد الاهلون كثيراً في صحتهم ، لا سيما عرب الجبل الأخضر . ولولا أن نشبت الحرب البلقانية والتزم المصريون تحويل إمداداتهم إلى جهة الأستانة ؛ لـكان الجهاد في القطر الطرابلسي بقي على حاله ، وكان الطليان لا يقدرون أن يبرحوامرا كزهمور اءاستحكاماتهم ولـكن الحرب البلقانية شغلت المسلمين عن حرب طرابلس ، وانصرفوا عن المهم إلى الأهم ، وأخذت لجنة الاعانة تحترئاسة الأمير عمر طوسون «أمين الأمة» ترسل الاعانات إلى الدولة ، وأراد الأمير عمر أن يبعث أيضا مابقي من الاعانة الطرابلسية إلى الأستانة فـكتبت إليه حينئذ أرجوه أن يبقى إعانة طرا بلس لطرا باس لأنها في الحرب البلقانية لا يكون لها غناء ذُو بال ، وأما في طرابلس فانها تسد أرماق المجاهدين

الذين كانوا يجاهدون مكتفين بالقوت الضرورى ، فقد كان الواحد منهم يعيش بقرش ونصف فى اليوم ·

ولما طال القتال فى طرابلس على غير نتيجة لايطاليا ؛ أخذت هذه تفكر فى اشمال الحرب على تركيا فى أمكنة أخرى ، فأما الدردنيل فكانت الدولة قد بادرت . بتحكيمه ووضعت فيه أر بعين ألف عسكرى فلم يجرأ الاسطول الطلياني أن يقتحمه حذراً من الدمار ، ولكنه احتل موقعاً من جزيرة لمنى .

ثم ذهب فدم رسّافتين من الاسطول العثماني كانتا في بيروت، ولما لم يجد الطليان فائدة من هذه التهويلات أجمعوا احتلال جزيرة رودوس وبقي مع ذلك العثمانيين مصممين على القتال، وكان فريق من الترك يود في الباطن مصالحة إيطاليا على طرابلس تخلصاً من الأخطار التي كان يخشي منها على الدولة باستمرارالحرب، إلا أنهم خافوا هيجان العرب والعالم الاسلامي فيما إذا تخلوا عن طرابلس، ولم يكن مساعداً لايطاليا يومئذ حسب زعم الطليان سوى الخديوي بالسبب الذي تقدم ذكره وقد أشار إلى ذلك جيولتي رئيس نظار إيطاليا السابق، وذلك في مذكراته المطبوعة التي يذكر فيها تاريخ حياته، فصرح بأن عباس حلمي خديوي مصر كان من أول حرب طرابلس إلى آخرها مساعداً لايطاليا بما أمكنه من الوسائل، بحجة أن جده اسماعيل بأشا عند ماخلع من إمارة مصر وسكن في نابولي أحسنت الحكومة الايطالية معاملته! ولما اطلع الأتراك على هذا الكتاب بعد الحرب العامة، و كان جيولتي نشره قبل طفناً شديداً.

فالدولة كانت إذاً لا تجرأ على التخلى عن طرابلس حتى بعد احتلال رودوس وكان الطليان أصبحوا في حيص بيص من تمادى هذه الحرب التى كلفتهم مبالغ طائلة من المال « منذ عشر سنوات كانت ايطاليا أحصت خسائرها المالية على طرابلس بثلاثمائة مليون من الجنبهات » وعشرات ألوف من الرجال ، فحدثتها نفسها أخيراً باحتلال بلاد الرومللي ، وكان هذا مما يغيظ البلقانيين الطامحين إلى ميراثها من تركيا

وكانت الروسيا قد بدأت بسياسة التأليف بين البلغار والسربواليونان ، حتى يهاجموا الدولة العثمانية يداً واحدة ، فوجدت إيطاليا فى احتلال الرومللى سبباً للتنازع بينهاو بين البلقانيين ، فتوقفت عن ذلك ور بما تكون إيطاليا كلفت الروسيا اتخاذ سياسة ضغط طى الباب العالى حتى يرضى بالتخلى عن طرابلس .

فأخذت الروسيا تفاوض الدول العظام في التوسط لدى الباب العالي في هذا الأمر . وأخيرا اتفقوا جميماً على تقديم مذكرة إلى تركيا ينصحون لها فيها بوضع حد لهذا الخلاف ، فأجابت تركيا أن الصلح الوحيد الذي يمكنها أن ترضي به هو إلغاء قرار مجلس نواب إيطاليا استلحاق طرابلس الغرب، وسنحب جميع العساكر الطليانية من ذلك القطر ، و إلا فهي تقاتل إلى ما شاء الله قتال المظلوم الممتدى عليه ! و بينما تركيا على أشد ما يمكن من العزم للدفاع عن طرابلس لما شاهدته من بأس الطرا بلسيين وشدة بلائهم في هذه الحرب ، ولكونها لم تكن تتكلف عليهم في الشهر الواحد أكثر من مئة ألف جنيه ؛ إذ راعها اتحاد الدول البلقانية الأر بع؛ اليونان ، والبلغار ، والسرب والجبل الأسود ، وتحفزهم للزحف عليها فعند ذلك أجمعت الصلح مع إيطاليا مكرهة. وكان أنور لا يزال في الجبل الأخضر ، ووصل إلينا الخبر ونحن هناك . فعلمت أن الدولة لا تقدر أن تـكافح البلقانيين جميعاً ومعهم إيطالياً . وفـكرت أنه يمكنها إذا أكرهت على الصلح مع إيطاليا أن تستمر على إمداد الطرابلسيين سراً بواسطة مصر، و يمكنها أيضاً أن تسحب عسكرها النظامي الباقي في طرابلس بدون أن يُحدث ذلك فتوراً في الدفاع . فبعد أن وقعت مذاكرات بيني و بين السنوسيين من أعوان السيد أحمد الشريف لأنه كان وقتئذ لم يزل في الكفرة ، بوحت الجبل الأخضر قادماً إلى مصر ومنها قصدت إلى الأستانة ، فوجدت الحرب البلقانية على وشك الانفجار وكان الصدر الأعظم حينئذ مختار باشا الغازى ، ولكن السياسة كان أكثرها في يد كامل باشا ، وكان ناظر الحربية ناظم باشا ، وكان شيخ الاسلام جمال الدين أفندى فقابلتهم جميعاً وأوضحت لهم محاذير التخلي عن طرابلس، فقال لي كامل باشابالحرف: إننا لانقدر أن نحارب أربع دول البلقان ، ونستمر على محار بة دولة عظيمة كايطالية . فييّنت له أن استمرار الدفاع عن طرابلس ممكن بدون تكليف الدولة مؤونة شاقة لأن المجاهدين هناك إذا كفلت لهم الدولة والعالم الاسلامي قوتهم الضروري فانهم يقدرون أن يصدُّوا الطليان عن التقدم ، وليس المقصد من مسعانا سوى إقناع الدولة بأنها إن أكرهت على الصلح لا تتخلى عن إمداد الطرابلسيين بواسطة مصر . فهذا الرأى لم يرفضه كامل باشا ، وكذلك أكد لي جمال الدين أفندي شيخ الاسلام بأن الدولة لن تهمل أهل طرابلس ، ولكنها مضطرة الآن أن تكف عن حرب إيطاليا حتى تكون انتهت من الحرب البلقانية .

و بالاختصار أرسلت الدولة نابى بك ، وفخر الدين بك إلى سو يسرة حيث اجتمعاً مع برتوليني وفولني معتمدي إيطاليا و باشرا مذاكرات الصلح ، وانتهى الأمر بأن الدولة تترك سيادتها على طرابلس لأهاليها ، وتنصح لهم بالائتلاف مع إيطاليا ، وأن إيطاليا تعفو عن جميع الذين قاوموها في طرابلس من الأهالي ، والعساكر التي للدولة في طرابلس يخرجون منها ، كما أن العساكر الايطالية تجلو أيضاً عن رودوس ، وجزر الأرخبيل التي احتلتها .

وكان أيضاً من جملة الشروط أن تبقى طرابلس مرتبطة بالدولة من الجهة الدينية فالسلطان يبقى هو الخليفة الأعظم فى نظر الطرابلسيين ، و يدعى له على المنابر ، و يكون للسلطان وكيل فى طرابلس يقال له نائب السلطان ، وقد تمين بعد الاتفاق شمس الدين باشا لهذا المنصب ، ومعه يوسف بك شتوان مستشاراً .

وكانت و زارة سعيد باشا قد شعرت بأن المجلس لا يمشى معها فى قضية الصلح مع إيطاليا ، لا سيا بعد أن جاء يوسف بك شتوان وخطب فى مجلس المبعوثين خطاباً مآله أن الحالة الحربية هى فى طرابلس مرضية جداً لا تؤذن بأدنى خطر ، وأنه لاخوف على الدولة الا من الشقاق الداخلى ، فتحمس المبعوثون وآلوا بعدم الموافقة على الصلح وكان الصدر الأعظم بدأ يشعر بقرب الحرب البلقانية ، ويرى أنه لابد من عقد الصلح مع ايطاليا ، وكان المجلس لا يزال فى شقاق بعيد بين الأحزاب ، فأقنع سعيد باشا السلطان بحل مجاس المبعوثين حتى يتسنى للحكومة أن تمضى فى سياستها ، وكان السلطان بحل مجاس المبعوثين حتى يتسنى للحكومة أن تمضى فى سياستها ، وكان

للسلطان حق في حل مجلس النواب بموافقة مجلس الأعيان على شرط مباشرة الانتخابات لانعقاد المجلس الجديد، فصدر الأمر بحل المجلس وانتُخب مجلس جديد، وما كاد ينعقد المجلس حتى جاءت الأخبار بأن الارناؤوط استأنفوا الثورة، واتفقوا هذه المرة مسلمين وكاثوليكيين وأرثوذ كسيين يداً واحدة في وجه الدولة، وعلى رأسهم اسماعيل بك مبعوث برات، ونجيب دراغه مبعوث درشتنه، و بصرى بك مبعوث دبره وحسن بك، ويحيى بك، وغيرهم. وانضم اليهم أيضاً ضباط أرناؤوط من ضباط الجيش العباني، وعقد هؤلاء الأرناؤوط اجهاعاً حضره ٨٦ من رجالاتهم، وقرر وا طلب حل المجلس الجديدوعزل الاتحاديين الذين في الحكومة مثل محمود شوكت باشا ناظر الحربية، وطلعت بك ناظر البوسطة والتلغراف، وجاويد بك ناظر الاشغال النافعة، فاشتد الحطب على الدولة، واستعنى محمود شوكت باشا وظهر أن الاتحاديين أصبحوا بعد ثورة ألبانيا يخشون تحمل المسئولية، فصار الصدر الأعظم سعيد باشا يعرض نظارة الحربية على المقتدرين فلا يقبلها أحد منهم، فاختار الاستعفاء، فانتدب يعرض نظارة الحربية على المقتدرين فلا يقبلها أحد منهم، فاختار الاستعفاء، فانتدب السلطان لتأليف الوزارة الغازى مختار باشا المشهور.

وكانت تألفت في الأستانة جمعية عسكرية يقال لها جمعية «الحلاص كاران» فوز عت منشوراً تطلب فيه تبديل الحكومة ، ومنع الاشخاص غير المسئولين من التدخل في أمور الدولة ، وتقترح حل المجلس وانتخاب مجلس آخر بهام الحرية وكانت الحكومة تريد سن قانون يمنع رجال العسكرية من التدخل في السياسة إلا بعد فهذه الجمعية أعلنت أن رجال العسكرية لا يمتنعون عن التدخل في السياسة إلا بعد قبول هذه المطالب . فقرىء هذا المنشور في المجلس وأثار حركة شديدة ، وأقسم المبعوثون بأنهم لا يتركون كراسيهم الا موتى ، وطلبوا من الحكومة التحقيق عن الجمعية التي وزعت هذا المنشور ، فجأء الصدر الاعظم مختار باشا ومعه ناظم باشا ناظر الحربية الجديد وطمأنا خواطر المبعوثين ، وتعهد ناظم باشا باعادة النظام الى الجيش كما كان وتلا الصدر الاعظم برنامج الوزارة الجديدة وفيه منع الضباط من الاشتغال بالسياسة وتلا الصدر الاعظم برنامج الوزارة الجديدة وفيه منع الضباط من الاشتغال بالسياسة

ومنع المأمورين من التدخل في أمور الانتخابات، والتقيّد بالقوانين الموضوعة في أمر تعيين المأمورين، وغير ذلك. وأما من جهة الصلح مع ايطاليا فلم تعلن الوزارة شيئًا ، ثم وقع الخلاف في المجلس على قضية حق السلطان في حل المجلس وعدمه وكان الاتحاديون الذين لهم الاكثرية في المجلس يريدون إعطاء هذا الحق للسلطان على شروط كان يناقشهم فيها خصومهم حزب الحرية والائتلاف، وكان هذا الحزب يرأسه لطفي فكرى ، فاشتد الجدل بين الفريقين ، وفي أثناء ذلك كانت ثورة الارناؤ وط تتفاقم يوماً فيوماً ، ثم بدأ الشقاق بين أعضاء الوزارة نفسها ، وانتدب مختار باشا الصدر السابق فريد باشا الارناؤوطي لأجل نظارة الداخلية ، وحسين حلمي باشا الصدر السابق أيضاً لنظارة العدلية ، فأبي فريد باشا الدخول في الوزارة ، ودخل حسين حلمي باشا ولكنه اضطر بعد قليل الى الاستعفاء ، وازداد تحرَّج مركز الحكومة التي كانت ترى ازدياد مشكلاتها في الداخل والخارج ، و بينما ثائرة الارناؤوط تتوقد إذا بعصائب البلغار في مقدونية \_ أي الرومللي \_ رجعت إلى العمل ، وأخذت بنسف السكك الحديدية ثم في نهار العيد انفجرت قنبرة في « جامع أشتب » وجرح بها أناس كثيرون ، فثار المسلمون وأوقعوا بكثير من البلغار، ثم حصلت حوادث من هذا القبيل في ولاية « أسكوب » فانتقم المسلمون أيضاً بقتل عدد من البلغار ، وأهم حادثة هي التي وقعت في «كوتشانة » في أول أغسطس سـنة ١٩١٢؛ فانه كان قد وضع البلغار قنابر في السوق فانفجرت وقتلت عدداً من المسلمين ، فأوقع المسلمون بالبلغار ، وقيل إنهم قتلوا منهم ١٥٠ شخصاً ، وهكذا استمرت الحوادث مدة طويلة ، فعصائب البلغار تلقى القنابر الديناميتية في الاسواق والمجامع عمداً لأجل إثارة المسلمين حتى ينتقموا من المسيحيين ، وتضطر الدول المسيحية للتدخل فتنسلخ مكدونية عن تركيا ، وهذا على عط حركات الأرمن.

وكان البلقانيون أكثر الأحيان مختلفين بعضهم مع بعض ، نعنى بذلك البلغار واليونان ، والسرب ، وذلك لأن مكدونية التي يقول لها الترك الرومللي فيها من جميع هذه الاجناس ، فالبلغار يدعون أنها يجب أن تكون لهم ، واليونان يحتجون بأن

الأكثرية في سلانيك ونواحيها وتراقيا هي للجنس الرومي ، والسربيون يحتجُّون بأن الأكثرية في شمالي مكدونية هي لهم ، وكل فئة تمزّز دعواها بأدلة . ولم يكونوا يفكرون بشيء من حقوق المسلمين هناك ، مع أن المسلمين في البانيا ومكدونية كانوا أكثر من نصف السكان! وكانت للدولة في أور با ستولايات؛ الاولى ولاية أدرنة الواقعة على البحر الاسود ممتدة من ضواحي الأستانة إلى حدود البلغار، والثانية ولاية سلانيك التي يتبعها أكثر مكدونية ، والثالثة ولاية قوصوه التي هي الآن من ضمن مملكة يوغوسلافيا ، والرابعة ولاية مَنَسْتر الواقعة بين يوغوسلافيا و بلاد اليونان والحامسة ولاية يانيا من جنو بي بلاد الارناؤوط ، والسادسة ولاية شقودرة في شمالي بلاد الارناؤوط. وكان عدد المسلمين في هـذه الولايات الست من أرناؤوط وترك وبوماق \_ وهم نوع من البلغار دينهم الاسلام ولغتهم البلغارية \_ ومهاجرين يزيدون على عدد النصاري بقليل. فلم يكن للبلقانيين حق في ادَّعاء تقسيم هذه البلاد فيما بينهم لا سيا وقد كانوا هم أنفسهم غير متفقين في التقسيم ، وكل فئة تريد أن تأخذ حصة الاخرى ، ولكن ضعف الدولة العُمَانية وتكالب الدول الاوربية عليها من كلجهة أوسعا مطامع البلقانيين حتى أصبحوا لايفكرون فىشىء سوى طرد الاتراك منأور با تماماً ، بحجة أنهم طارئون على أوربا من آسيا ، وأنهم لم يكونوا ذوى ملك في شبه جزيرة البلقان قبل القرن الرابع عشر للمسيح. ثم إن البلقانيين كانوا يعلمون أن الاتراك فى حال تغلبهم عليهم لا يقدرون أن ينالوا منهم شيئًا ، ولا أن يفتحوا من بلدانهم بلدًا بخلاف مالو تغلبواهم على الاتراك فانهم حينئذ يقدرونأن ينالوا كلما يريدون ،وذلك عملا بقاعدة إن ما يؤخذ من الهلال للصليب لا تمكن إعادته للهلال ، وأن ما يؤخذ من الصليب للهلال فلا بد من أن يرجع إلى مكانه . وهذه القاعدة متفق عليها في أوربا تطبقها أوربا بقدر إمكانها ، والبلقانيون يعلمونها . وفي بداية الحرب البلقانية كان في ظن الدول الاور بية أن تركيا تتغلب على البلغار والسربواليونان والجبل الأسود ، فأرسل المسيو بوانكارهـوهو يومئذ رئيس نظار فرنساـ مذكرة إلى تركياو إلى الدول البلقانية المتحالفة عليها ، يبلغ الجيع بأنها إذا حصلت حرب بين الفريقين فالدول لا تسمح

للفريق الغالب أن يأخذ شيئاً من الفريق المغلوب. وقد كتب بوانكاره هذا تزهيداً للفريقين في الحرب، وكان مرجحاً عنده أن دول البلقان لا يقدرون على تركيا، فلما وقعت الواقعة والهزمت تركيا في هذه الحرب بما كان فيها من الشقاق المستمر الذي صرف نظرها عن الاحتياط لحفظ ثغورها ؛ نسى بوانكاره بلاغه هذا الرسمي الذي كتبه باسم الدول، وكان من جملة المساعدين للبلغار واليونان والسرب على اقتسام تركية أور با . وكان مراد الدول \_ لاسيما انكاترة وفرنسا والروسيا \_ إلحاق البانيا أيضا بمكدونية وإعطاء جنو بيها لليونان ، وشهاليها للسرب ، لولا معارضة النمسا و إيطاليا في ذلك . فالنمسا كانت دائما تجتهد في منع اتساع مملكة السرب ، وقد كان هذا من أكبر عوامل الحرب العامة ، و إيطاليا نفسها كان من مصلحتها حفظ البانيا للارناؤوط ، فلذلك عوامل الحرب العامة ، و إيطاليا نفسها كان من مصلحتها حفظ البانيا ، ولكن بعد بعد الحرب الباقانية وافقت الدول على تأسيس استقلال خاص لالبانيا ، ولكن بعد شدة عظيمة كادت النمسا فيها تقتتل مع الروسيا ، غير أنهم ظلموا الارناؤوط أيضا إذ أن هذه الامة تبلغ نحواً من ثلاثة ملايين يسكنون على ساحل بحر الادرياتيك بين المخبل الاسود من الشرق ، واليونان من الجنوب ، ومكدونية من الشرق ، وهم كتلة واحدة كلهم أرناؤ وط ، ولسامهم هو اللسان الارناؤ وطي ، و إن كان الثلثان منهم مسلمين ، والثلت الثالث كاثوليكيين وأرثوذ كسيين .

وعلى كل حال فبعد أن تقرر إخراج الدولة العثمانية من أور با وجب أن يعطى الأرناؤوط البلدان التي هم فيها أكثرية السكان وهي ؛ ولايات يانيا ، واشقودرة وقوصوه ، ومَنسَّتر ، لاسيما أن الا تراك المسلمين كانوا بعد خروج الدولة العثمانية من الرومللي يفضلون الانضام إلى الا رناؤوط حتى يتخلصوا من حكم البلغار واليونان والسرب فالذي حصل في مؤتمر لندرة بعد الحرب البلقانية بتأثير الروسيا ، ومساعدة فرنسا لها لم يكن مطابقا لحقوق الا مم من الجهة التي يقال لها « الاتنوغرافية » بل بشدة الحاح النسا ، وموافقة إيطاليا جعلوا بلاد الا رناؤوط المستقلة عبارة عن ولايتي يانيا وشقو درة وألحقوا منهما شيئا للجبل الأسود ، وشيئا لليونان ، وكل الذي بقي للمملكة المستقلة لا يزيد عدد سكانه على مليون واحد . والحال أن جنو بي يوغوسلافيا لاسيما ولاية

قوصوه مأهول بالأرناؤوط ، فلذلك يوجد الآن من الأرناؤوط ضمن مملكة يوغسلافيا وعلى حدود ألبانيا أكثر مما يوجد في ألبانيا نفسها!! وهذه من المسائل التي لم تصب فيها الدول ، و إنما كان الاعوجاج فيها هو بسبب تعصب الروسيا للسربيين . وستكون هذه من أسباب تجدد الحروب في شبه جزيرة البلقان .

ولما كان الاختلاف شديداً بين العناصر المسيحية في البلقان الرومي والسلافي والبلغاري ؛ فني زمن السلطان عبد الحميد سعت الروسيا كثيراً في التأليف بينهم حتى يتمكنوا من إخراج الدولة العثمانية من هناك ، ولكن السلطان عبد الحميد بدهائه ويقظته كان دائما يمنع الاتفاق بينهم ، ويستميل هذا العنصر تارة ، وذاك العنصر أخرى . أما جمعية الاتحاد والترقي فاغترت بقوتها وظنت أن اعلان الدستور قد نني كل خطر عن السلطنة ، ونامت عن مراقبة السياسة الحارجية ، بل بلغ غرور بعض أعضائها في أول الأمر أن اعتقدوا حركات البلغار واليونان والسربيين لخلع الحكم العثماني إنما السائق فيها مجرد سوء الادارة العثمانية ، وأنه لو اصطلحت الادارة العثمانية لأخلد هؤلاء إلى السكون! وحقيقة الحال أن هؤلاء لم يكونوا براجمين عن حركاتهم لما بالادارة في حسنها وعدمه . فهذه البلاد لم يكن فيها مسلمون قبل السلطان مراد فل بالادارة في حسنها وعدمه . فهذه البلاد لم يكن فيها مسلمون قبل السلطان مراد وأور با كاما تميل إلى هذه الفكرة ، ولما افتتح البلقانيون سلانيك قال أحد وزراء الانكليز: لا يمكننا إلا أن نفرح باسترجاع المسيحيين للبلدة التي بها ابتدأ انتشار النصرانية .

و إذا رجعنا إلى الحقائق نرى أن الحرب الصليبية و إن كانت غير مستمرة إلى اليوم تحت هذا الاسم كما كانت في القرون الوسطى ؛ فهى مستمرة بالفعل ، بالروح نفسها و إن كان قد تغير الاسم! وكل بلاد وجدت تحت حكم المسيحيين في الغابر تجتهد الدول الأوربية في إخراجها من تحت حكم المسلمين ولو كان مضى على ذلك بضعة عشر قرناً ، أى أن الأندلس تمثل في كثير من البلدان وليست هي منحصر

فى اسبانيا، فالمسلمون ليس لهم إلا القوة ليحافظوا على أنفسهم ، ولما كانت الدولة العثمانية قوية تغلّبت ليس على بلاد اليونان والبلغار والسرب فقط ؛ بل على بلاد رومانيا ، والحجر ، وخرواطية ، وقسم من بولونيا ، وحاصرت ڤيناً مرتين . فلما حل بها الضعف صارت تتقلّص شيئا فشيئاً إلى الجنوب حتى لم يبق لها في أوائل هذا القرن غير الولايات الست التي تقدم ذكرها ، ولم يكن من المأمول أن تحفظها إلا بالقوة القاهرة .

حدثنى حسين حلمي باشا الصدر الأعظم السابق وهو الذي كان مفتشا عاما للولايات المذكورة يوم أعلن الدستور العثماني أن السر أدوارد غراى ناظر الخارجية الانكليزية المشهور سأله: ألا يوجد طريقة تنحل بها مشكلات مكدونية ؟ فأجابه: نعم يوجد طريقة وهي أن يكون عندنا نحن الأتراك القوة اللازمة لكسر البلغار واليونان ، والسربيين ، والجبل الأسود في وقت واحد ، وليس من طريقة غير هذه .

هذا وقد كان السعى في جمع كلة الدول البلقانية الاربع قديماً . وسنة ١٨٨٨ قد ما أمير الجبل الأسود نيقولا لأئحة الى قيصر الروسيا تتضمن وجوب تحالف هذه الدول ضد تركيا تحت حماية القيصر ، وسنة ١٨٩٣ صارت مكالمة بين اليونان والبلغار في هذا الصدد ولكن لم تسفر عن نتيجة ، ثم إن البلغار والسربيين اتفقوا على ذلك و بقى الخلاف بين السرب والجبل الاسود ، فتوسط البلغار بين الفريقين ومهدوا المقبات فبق ناقصاً دخول اليونان في الاتحاد ، فالدين من اليونان قاموا بالسعى الحثيث للائتلاف فبق ناقصاً دخول اليونان في الاتحاد ، فالدين من نقط الخلاف هم « باناس » سفير اليونان في صوفيا ، و « فنزياوس » رئيس نظار اليونان . وكان إهمال الاتحاديين للسهر على هذه المسألة من جملة أسباب اتفاق البلقانيين ، حتى أنه لما علم السلطان عبد الحيد المخلوع بخبر الاتحاد البلقاني هذا هز برأسه وقال : كم من مر ة أوشك هذا الاتحاد أن ينعقد وسعيت كل سعى حتى منعته ! قال هذا عند ما جاؤا ينقلونه من سلانيك إلى ينعقد وسعيت كل سعى حتى منعته ! قال هذا عند ما جاؤا ينقلونه من سلانيك إلى الاستانة ، فسأل عن السبب فقالوا له : إن دول البلقان الاربع تحالفن على تركيا والحرب قريبة الوقوع . وفي ١٢ مارس سنة ١٩٩١ انعقدت أول محالفة بين السرب والبلغار قريبة الوقوع . وفي ١٣ مارس سنة ١٩٩١ انعقدت أول محالفة بين السرب والبلغار

ضد تركيا. وفي ٢٩ مايو من السنة نفسها انعقدت المحالفة بين البلغار واليونان ، ولـكن الأولى كان أمدها ستسنوات ، أما الثانية فـكانت لثلاث سنوات . وفي ه اكتوبر من تلك السنة ذهب « دانف » رئيس مجلس النواب البلغاري إلى « ليقادية » في القريم فأخبر القيصر الروسي والمسيو سازونوف ناظر خارجيته بانعقاد جميع المحالفات اللازمة بين البلقانيين ، وانحلال جميع العقد التي كانت تفرق بينهم ، لأن القيصر كان هو الحركم في ما اذا اختلفوا . وفي ذلك الوقت كانت ثورة الأرناؤوط أجبرت الدولة العثمانية على منح الارناؤوط بعض امتيازات رآها البلقانيون مضرة بهم ، فلما تحققت الدول أن الحرب بين البلقانيين وتركيا واقعة لامحالة ؟ توسطت النمسا في الخلاف تفاديا للحرب وذلك على أساس إدخال الاصلاحات في بلاد الرومللي ، وأن تكون هذه الاصلاحات تحت إشراف لجنة دولية .

وبينا الدول في المداكرة حتى تمنع الحرب؛ إذا بأمير الجبل الأسود يعلن الحرب على تركيا في ١٨ كتو بر سنة ١٩١٢ وفي ١٣ منه عالنت الدول الثلاث اليونان والسرب والبلغار الدولة العثمانية طلب الاصلاحات في الرومللي بحسب المادة ٣٣ من معاهدة برلين ، وطلبت تفريق العساكر العثمانية المرابطة في الرومللي . وكانت مذكرة هذه الدول في شكلها غير مقبولة ، فلم يبق أمام تركيا سوى إعلان الحرب ، ولكن كامل باشاكان يرجو فصل اليونان عن الاتحاد البلقاني بالنزول لهم عن جزيرة كريت ، فذهب سعيه سدى لأن فنزيلوس أبي بتاتاً أن ينفصل عن حلفائه فنشدت إذاً الحرب .

وكان الباخار مستعدين للقتال من زمن طويل ، فزحفوا بمائتين وخمسين ألف مقاتل من أحسن الجيوش تدريباً ، وأكلهم عدة ، ولم يكن عند الدولة جيش متقن التدريب كهذا الجيش ، بل كان من أغلاط السلطان عبد الحميد التي لا يمكن التمارى فيها منع التمرينات العسكرية خوفاً من انتقاض الجيش عليه ، واستمر هذا طول مدة سلطنته . فالعسكر الممرّن الذي كان في زمن عمه السلطان عبد العزيز ، والذي بمثله انتصر عثمان باشا على الروس في بلفنة ، واحمد مختار باشا في القوقاس ؟ ذهب ولم يقم

مقامه عسكر آخر مثله . فجميع العسكر في زمن عبد الحميد لم يكن يعرف شيئًا من التمرينات التي كانت في زمن عمه ، فكان الفرق إذًا كبيراً بينه و بين العساكر البلقانية . ولما جاء الاتحاديون وخلعوا السلطان عبد الحميد أرادوا إصلاح الجيش بعملية سموها عملية التصفية ، فأخرجوا إلى التقاعد جميع الضباط القدماء المجرّ بين ووضعوا مكانهم شباناً خالين من التجر بة ، وبعبارة أخرى انحل الجيش القديم ولم يحض الوقت الكافي حتى يتكوّن جيش جديد . ومن جملة أسباب الضرر الذي وقع هو اشتغال ضباط الجيش بالسياسة ، وانصرافهم عن واجباتهم إلى إحداث القلق في المملكة ، والانتصار لفئة على فئة مما يجب أن ينز ، الجيش عنه .

فصار الجيش العثماني بعد اعلان الدستور أشبه بجيش الانكشارية القديم في الفوضي، فهذه الفرقة تخرج عن الطاعة وتنحاز إلى العصاة مثلا، وهذه الجعية من ضباط الجيش تطلب إسقاط الحكومة وحل " المجلس، وهذه الفرقة الأخرى تهجم على مجلس الأمة وتسفك دماء بعض المبعوثين و بعض النظار بتحريك خفي من رجال السياسة، وكم وقع من قتل جنود لضباطهم، وعصيان ضباط على قوادهم.

نعم أن فون غولتس باشا الألماني كان هو والضباط الذين معه أصلحوا كثيراً من حالة الجيش في تركيا ، ولكن السلطان عبد الجيدكان يمنع التمرينات العسكرية خوفاً على نفسه ، وكانت هناك مصالح ضرورية للجيش ، وكانت هي بغاية الاهال وهي مثل مصلحة الاعاشة . ومصلحة الصححة ، ومصلحة إركاب العساكر في السكك الحديدية ، وغير ذلك مما لا غني عنه في الجيوش العصرية . وأضف إلى كل هذه النواقص أن الدولة في حرب البلقان احتقرت البلقانيين أشد الاحتقار ، وظنّت أنها في شهر من الزمن تمزّق شماهم كل ممزّق ، حتى أن ناظم باشا ناظر الحربية أعان الضباط وجوب أخذهم ألبستهم الرسمية إلى ميدان القتال ، حتى اذا دخلوا صوفيا و بلغراد وأثينا ووقع عرض الجيش يكونون بألبستهم الرسمية ، كأنّ أمر الظفر عنده و بلغراد وأثينا ووقع عرض الجيش يكونون بألبستهم الرسمية ، كأنّ أمر الظفر عنده كان لا يتطرق إليه الشك ، وهذا أشبه بز بيدة أم الأمين عند ماأعطت قائد جيش ولدها قيداً من فضة وقالت له : إن المأمون هو من أولاد الخلفاء ، ومتي وقع في يدك

فلا يصح أن تقيده كما تقيد سائر الأسرى « أي بالحديد » فأنا أعطيك هذا القيد من الفضة لتقيده به ، عند ما يقع في الأسر . فـكان من الأمر أن المأمون هو الذي قهر الأمين وأخذ منه الحلافة ، ثم قتل الأمين في المعمعة . ثم بناء على هذا الاستخفاف لم تستنفر الدولة الجيوش التي لها في سورية ، ولا في العراق ، ولا في شرقي الأناضول حيث كانت تخشى ثورة من جهة الأرمن ، فاقتصرت على جيش الرومللي وعساكر قسم من الأناضول. ولم يكن جيش الرومللي كله ليجتمع ، لأن الأرناؤوط كانوا في حال ثورة ولم يقاتلوا في هذه الحرب إلاّ قتال عصائب ، و بهذا كان عدد الجيوش البلقانية أعظم من عدد الجيش العثماني ، ففي كل من الساحات الثلاث أي ساحة تراقية الشرقية أمام البلغار، وساحة مكدونية العليا أمام السرب، وساحة سلانيك أمام اليونان ؛ كان الجيش العثماني أقل عدداً وأقل معدات من أعدائه . وفي ١٨ اكتوبر زحف البلغار لأخذ أدرنة فلم يتمكنوا من ذلك، ولكنهم ظهروا على الأثراك في ناحية طونحجة . وكان عبدالله باشا في ٢٠ و ٢١ اكـتو بر أعطى الأمر بالهجوم بدون أن يؤمَّن خطًّا للرجعة ، فارتكب في ذلك خطأ حربيًّا ظهرت نتيجته حالا. وفي ٢٢ اكتو بر تلاقت الفرقة السادسة من الجيش الرابع العثماني مع فرقة من الجيش الاول فلم تعرف إحداهما الأخرى وترامتا بالنيران، إذكل فرقة منهما كانت تظن أنها بأزاء البلغار. فمن أول الحرب ظهر سوء القيادة في الجيش العثماني.

وكان محمود مختار باشا قائداً الشيطر الجيش الثالث وهو ثابت في مركزه ، و إذا بالبلغار يهجمون على الجيش الذي على جناحه الأيسر هجوما فجائياً ضعضع الاتراك فالهزموا ، فحاول محمود مختار أن يصد البلغار و يوقف الهزيمة ولكن كان الجنرال البلغاري ديمتر يف جاء بدون أن يشعر به الأتراك أصلا فهاجم الجيش الذي على يمين محمود مختار ، فاضطر محمود مختار إلى التقهقر فانهزم العسكر العثماني إلى قرق كليسة وهو الجيش الرابع ، ثم الجيش الثالث ، ثم حاول الجيش الأول أن يهاجم البلغار ليوقف الهزيمة فلم يقدر على شيء بل تقهقر هو أيضاً . وكل هذا من عدم وحدة القيادة ؛ وعدم وجود خطة حر بية مقررة . فكل فرقة وكل جيش من الاتراك كان يقاتل بدون أدني صلة وجود خطة حر بية مقررة . فكل فرقة وكل جيش من الاتراك كان يقاتل بدون أدني صلة

مع رفاقه ، ولا علم له بما عليه مائر الجيوش العثمانية . لأن الأتراك فكروا أنه لا يلزم لهم إلا "أن يقابلوا البلغار في أي مكان كان ، وفي أي وقت كان ، حتى يولى هؤلاء الادبار ، فمن شد "ة استخافهم بالعدو تغلّب عليهم العدو . ولما تقهقر عبدالله باشا بجيوشه قسم منها إلى جهة « فيزه » والقسم الآخر إلى لولى بورغاز ؛ لم يكن بين القسمين أدنى صلة ، ولا كان الواحد يعرف ما عند الآخر ، ومحود مختار باشا هو القائد الوحيد الذي كان مالكا حركة جيشه ، بحيث عند ما التزم إلى التقهقر تقهقر بانتظام حقيقى . وكان ناظم باشا ذهب بنفسه ليتولى القيادة العامة ، وناجز البلغار القتال في « لولى بورغاز » وقره أغاتش » . وزحف محود مختار باشا مهاجاً للعدو على ظن أن عبد الله باشا يتمكن من نجدته بالجيش الاول والجيش الثاني ، فتمكن محود مختار من أن يشطر فرقة الجدرال خريستوف إلى شطرين ، إلا أنه كانت وردت نجدات عظيمة للبلغار ، وفي الجدرال خريستوف إلى شطرين ، إلا أنه كانت وردت نجدات عظيمة للبلغار ، وفي الوقت نفسه انهزم الجيش الثاني العثماني ، فلم يقدر محمود مختار أن يتمم خطته بسبب الوقت نفسه انهزم الجيش الثاني العثماني » فلم يقدر محمود مختار أن يتمم خطته بسبب الفشل الذي حل بسائر القواد ، لكنه بقي ثابتاً في مركزه . فأمر ناظم باشا القائد العام بتراجع القوات كلها إلى «شركس كوى» فتراجعت كلها ومن الجلة جيش العام بتراجع القوات كلها إلى «شركس كوى» فتراجعت كلها ومن الجلة جيش محود مختار .

ومن أغرب الامور أنه بقدر ما استخف الاتراك بالعدو في البداية ؛ وقع فيهم الرعب بعد أن حلّت بهم الهزيمة الاولى فنكصوا جيعهم إلى «شطلجه». ولما علمت الجيوش العنانية التي في تراقية الغربية وفي مكدونية بالهزيمة التي وقعت في تراقية الشرقية ؛ تلاشت قوتها المعنوية . وكان قائد الجيوش العنانية في مكدونية هو على رضا باشا ، فانكسر أمام السربيين في « بورنيڤو » وفي « قوصوه » وفي « كومانوڤو » وهي هزيمة كان أكثر السبب فيها أن عصائب الأرناؤوط في أثناء المعركة انسلّت من ميدان القتال مدبرة فوقع الفشل في الجيش كله . وصارت المعارك هناك عبارة عن سلسلة هزائم ، تتاو إحداها الأخرى بدون أن يوفق الترك في معركة واحدة إلا ما ندر فسقطت المراكز التركية المهمة مثل قوصوه ، ومناستر ، وأسكوب ، وجميع البلاد التي فسقطت المراكز التركية المهمة مثل قوصوه ، ومناستر ، وأسكوب ، وجميع البلاد التي تتبعها ، وكل هذا بين ٢٣ اكتوبر و ١٨ نوفهر . ولو قبل إنه لم تقع مع تركيا حرب

أشأم من هذه الحرب من أول الدهر إلى ذلك الوقت لم تكن فى هذا القول مبالغة . وكان القائد الوحيد الذى حفظ جيشه هو جاويد باشا ، فانه لولا انهزام عصائب الارناؤوط فى واقعة «كومانوڤو» مع السربيين لكانت الغكبَةُ فى تلك الوقعة للترك ، وكان الحبر وصل إلى الاستانة بأن السرب انهزموا فيها انهزاماً نهائياً ، ولكن المعركة انتهت بعكس ما ابتدأت . وكان جاويد باشا هزم اليونان فى إحدى الوقائع ، وتمكن من اللحاق ببلاد الأرناؤوط مع جيشه ، إلا أن الأرناؤوط كانوا عند ما رأوا هزيمة العمانيين قد فصلوا أنفسهم عن الدولة ، وأسسوا فى « قالونة » حكومة موقتة بمساعدة النسا و إيطاليا .

وأمامن جهة الجيش اليوناني فانه لم يكن أمامه إلاّ قوة تركية ضئيلة ، فكان الجيش اليوناني يتقدم إلى الأمام قاصداً سلانيك ، وكان تحت قيادة ولى عهد اليونان ستون الف جندي يقابلها ٧٥ الفاً من الاتراك ، ولكن الترك ثبتوا برغم قلة عددهم ثباتاً عظيما ثم تقهقروا إلى الوراء لأن السربيين والبلغار كانوا اتصلوا باليونان، واضطر تحسين باشا إلى تسليم « سلانيك » لهؤلاء . وكان جاو يد باشا. تغلب على اليونان فى وقمة «سيروڤيتش» التي استمرت يومين وانتهت بهزيمة اليونان فيه نوفهبر، إلاَّ أنهوردت إمدادات عظيمة لليونان فتمكن بها ولى العهد اليوناني من الاقبال بعد الادبار. فتراجع جاويد باشا إلى « مناستر » وهناك هاجمه السربيون وجرت وقائع بين بقايا الجيوش العُمَانية والسر بيين واليونانيين والبلغار لم يقدر الترك أن ينالوا فيها كلها خيراً بعد أن انخذلت قواهم المعنوية ، وتقطع ما بينهم ، لأن البلغاركانوا استولوا على « ديموطقه » فقطعوا ما بين الاستانة وبين مكدونية ، واستولى الذعر على الدولة نفسها في الاستانة فأصبح رجالها لا يعلمون ماذا يفعلون ، وكان عندهم جيوش كثيرة في المملكة لا تزال في أراضيها ، و إنما كانوا في جمود تام بسبب الفشل غير المنتظر ، فلم يفكروا في استجاع قواهم . وكانت الادارة أشبه بالفوضي ، وقد رأينا ذلك بأعيننا ، وكان الهلال الأحمر المصرى أرسل بعثة عظيمة إلى الأستانة فيها المرحوم محمد باشا الشريعي ، والمرحوم كامل باشا جلال مفتشان ، وجاءني أيضاً كتاب من رئاسة الهلال الأحمر المذكور

بأن انضم اليها مفتشاً ثالثاً ، كما أن لجنة الاعانة المصرية التي يرأسها الأمير « عمر طوسون » كلفتنا بتوزيع الاعانات على مهاجرى المسلمين الذين فرّوا من الرومللي إلى الاستانة بعد الهزام الجيوش العثمانية ، فكنا نحن الثلاثة المفتشين مضطرين أن نتصل برجال الدولة كل يوم لأجل تسهيل مهمة الهلال الأحمر، ومهمة توزيع الاعانات على المهاجرين ، فشاهدنا من آثار الفوضى فى الادارة ما لا يصد ّقه العقل ، وذهبنا في نهار جمعة إلى نظارة الحربية للمراجعة بمصالح مستعجلة فلم نجد في نظارة الحربية أحداً وقيل لنا : أفلا تعلمون أن دوائر الحكومة لا تشتغل نهار الجمعة ! فقلت : كلا ! إن الدولة التي يحل بها من المصائب ماحل بها هذه المرّة لا يحق لدوائرها أن تتمتع براحة يوم الجمعة! نعم عند ما كنا نذهب إلى الباب العالى كنا نجد كامل باشا الصدر الأعظم دائمًا حاضراً ، وكنا دائمًا نراجعه في أيام الجعة أيضاً ، وكان يبيت في الباب العالى بقرب مكتبه برغم علو سنَّه . وجاءنا مرة الخبر بأنأربعة آلاف عسكري في سان استفانو قد أصيب أكثرهم بالكوليرة ، لأن من جملة مصائب الدولة في هذه الحرب أن الكوليرة تفشُّت في عساكرها تفشّياً فظيماً ، وفتكت بهم فتكا ذريماً فقيل لنا إن هؤلاء العساكر الذين في سان استفانو على مقربة من الاستانة مطروحون بالعراء بدون خيام ولا بيوت يأوون اليها! وكانذلك في وسط زمهرير الشتاء، فذهبنا أنا ورفاق إلى كامل باشا وأخبرناه بالخبر، وروينا له ما سمعناه من أن نصف هؤلاء الجند قد ماتوا ، وأن رفاقهم جالسون إلى جانبهم في انتظار الموت ، فأعطى الأوامر اللازمة إلى الحربية حتى يرسلوا إلى سان استفانو الأطباء والممرضين وجميع اللوازم لأجل معالجة هذه الحالة ، ولكننا ثاني يوم لحظنا أنه لم يحصل شيء ، فقلت لزملاً بي : إن كنتم تنتظرون في أثناء هذه الفوضي إغاثة الدولة لهؤلاءالعسكر فاعلموا أنهلايذهب إلى هناك أحد من الأطباء والممرضين حتى يكون العسكر قد قضوا نحبهم جميعاً، وعليه يجب أن نبادر نحن بالعمل ، فأرسلنا في اليوم نفسه النجارين وحملوا الأخشاب اللازمة و بنوا للعسباكر بيوت الخشب، وأرسلنا اليها الأسرّة والأغطية اللازمة، والاطباء والمعللين والأدوية ، وكل هذا تم في ثلاثة أيام ، وبعد ذلك جاء المأمورون العُمانيون فوجدوا كل شيء خالصاً ، وعلى هذا يمكن أن يقاس غيره .

ونعود إلى تاريخ هذه الحرب المشئومة التى انتهت بها ولاية الدولة العثمانية في شبه جزيرة البلقان فنقول: إنه بعد أن انهزمت الجيوش العثمانية في تراقية الشرقية وتراجعت إلى « شطلجة » وتشتت العسكر العثماني في تراقية الغربية ، ومكدونية بقيت بلاد الارناؤوط لم يحتلها العدو ، و بقيت القوة هناك أيضاً ضعيفة ، فتقدم اليونان من جهة الجنوب وما زالوا يهزمون أمامهم تلك الشراذم المتفرقة حتى وصلوا إلى «يانيا» وأخيراً استولوا على يانيا • ثم إن السر بيين وعساكر الجبل الأسود استولوا أيضا على عدة مواقع من شمالي البانيا ، غير أن الارناؤوط صدوهم عن «شقودرة» .

أما من جهة البحر فقد كان الاسطول العثماني انحط انحطاطاً عظيما، وكان السلطان عبد الحميد يخشى الاسطول كما يخشى الجيش البرسي، وكان يكره العساكر البحرية أكثر مما يكره العساكر البرية، لأنه يتذكر أنه لما خلعوا عمه السلطان عبد العزيز في سراى طولمه باغجة التي على ساحل البحر نظر السلطان إلى البحر فوجد الاسطول واقفاً أمامه، مع أن عبد العزيز هو الذي أنشأ الأسطول، وكان عبد العزيز شديد العناية به، وكانت الدولة في زمانه دولة بحرية من الدرجة الثالثة .

ولما جرت الحرب العثمانية الروسية كان البحر الاسود كله في يد الدولة ، ولكن السلطان عبد الحميد أهمل الأسطول إهمالا تاماً ، هما زالت قوة تركيا البحرية في أيامه تنحط حتى صارت دولة اليونان أقوى منها في البحر ، و بعد خلع عبد الحميد اشتغلت الدولة بالفتن الداخلية ، وقامت الأحراب تتناحر فيما بينها ، فلم يكن عند الدولة وقت لاصلاح الأسطول . فلما نشبت الحرب البلقانية أدركت الدولة عظم الضرر الذي جرّه عليها إهمال الاسطول ، وذلك بأنها بسبب ضعف أسطولها لم تقدر أن تستحضر جيش سورية من طريق البحر خوفاً من أن الأسطول اليوناني يتعرّض للبواخر التي تنقل الجيش من سواحل سورية وكيليكية إلى الأستانة أو الرومللي ، ولم تكن يومئذ بين الأناضول وسورية سكك حديدية متصلة حتى يمكن نقل العساكر براً ا . فجيوش بين الأناضول وسورية سكك حديدية متصلة حتى يمكن نقل العساكر براً ا . فجيوش

البلاد العربية بقيت جميعاً في أرضها. وعدا هذا فقد استولى اليونان على جزائر الأرخبيل. نعم أن الأسطول اليوناني لم يجرأ أن يناطح حصون الدردنيل التي عجزت عنها جيوش الحلفاء الجرارة في الحرب العامة، ولكنه استولى على جزيرة لمنس وانبروس، ومدلّى، وساقس، وسائر الجزر. وخرج الأسطول العثماني من الدردنيل لمنازلة الاسطول اليوناني، وألحق الأول بالثاني خسائر مهمة، لكنه لم يتمكن من غلبة ظاهرة، فرجع إلى الدردنيل محتمياً بالحصون.

وكان حسين رؤوف بك يومئذ قائداً لبارجة اسمها « حميدية » فأشار بالكرة على الأسطول اليوناني فلم يقبلوا كلامه ، فخرج وحده ببارجته حميدية واخترق نطاق الحصر اليوناني ، وجاء إلى بلاد اليونان ودمر مينا « سيرا » وأغرق عدة بوارج لليونان ، وعجز الاسطول اليوناني عن مطاردته ولكنه كان يتجنّب الانتظار في مكان واحد خوفاً من أن تجتمع قوة اليونان البحرية عليه . فكان ينتقل من مكان إلى آخر ، وكلا صادف لليونان سفينة أغرقها . وقد أخبرني هو أنه كان ذهب إلى مرسى مالطة ونزل إلى البر ، ودعاه القائد الانكليزي واحتنى به ، وبيما هو على مائدته أخبروه بأن عدة سفن حربية لليونان وصلت على مقربة من مالطة تترصد خروجه لأجل الايقاع بحميدية ، وقال لى : إنه لم يعتقد تلك المرة إمكان النجاة لأنه بسفينة واحدة لا يقدر أن يتغلّب على عدة سفن ، و إن كان يمكنه أن يدمر بعضها فخرج من مالطة متوجسا الحوف وسار ببارجته أمام البوارج اليونانية ولم يجرأوا أن يتمرضوا له ! .

ورؤوف بك هذا هو الذي صار فيما بعد ناظراً للبحرية في أيام الحرب العامة ، ثم بعد الحرب العامة كان من أكبر رجال تركيا الذين نهضوا بها ، وقاوموا معاهدة «سيڤر» ونظموا المقاومة العسكرية في الاناضول ، و بعد استقلال تركيا تولّي رئاسة الوزارة في أنقرة ، ولكنه لم يوافق مصطفى كال على سياسته الداخلية وخروجه على قواعد الاسلام ، فاختلفا وأدّى الأمر إلى مغادرته تركيا ، فأقام في فرنسا عدة سنوات ذهب في خلالها الى الهند ، ثم في هذه السنة ١٩٣٥ دعته الحكومةالتركية إلى العودة

وألحُّوا عليه فأجاب الدعوة ، ولـكن على شرط أن يبقى بميداً عن السياسة . ثم نعود إلى الحرب البلقانية فنقول: إن سبب الفشل الفظيع الذي حل بتركيا في تلك الحرب كان إقدام الأتراك على القتال بدون استعداد كاف ، وعلى ظن أنهم بمجرد اللقاء يهزمون البلقانيين كما هزموا اليونان سنة ١٨٩٤ ، فهاجموا البلغار في تراقية بدون منهاج حربي معيّن ، معتقدين أنهم سأنرون إلى تأديب رعية ثائرة ، والحال أن الجيش البلغاري كان على تمام الاستعداد من كل جهة . فلما انكسر الترك في هذه الجهة في الصدمة الاولى انكسرت جميع قواهم المعنوية دفعة واحدة ، وصارت هذه الحرب عبارة عن سلسلة مصائب . على أن البلغار كانت لحقت بهم خسائر عظيمة ولما وصلوا أمام « شطلجة » كان القتال قد برّح بهم ، فلما هاجموا الأتراك في شطلجة لم يقدروا عليهم . وكان هؤلاء قد تنبهوا للخطر المحدق بهم وتأملوا في فظاعة دخول البلغار إلى الاستانة ، وأفاقوا بعض الشيء من عماياتهم الحزبية التي كانت إلى ذلك الوقت هي شغلهم الشاغل، وأرسلت الحكومة عدداً من الوعاظ إلى شطلجة يثيرون الحميّة الدينيّة في رؤس العساكر ، وهذا خلاف ما كانوا عوّلوا عليه من قبل. فانه لما بدأت الدول البلقانية الأربع بالقتال أعلنت في مناشيرها الرسمية أنها في حربها هذه إنما تباشر حرباً صليبية ضد الهلال ، وصارت من أول الحرب على هذه الحطة ؛ ولكن الدولة العُمَانية تجنُّبت في مناشيرها مقابلة البلقانيين بالمثل ، وتحاشت في هذه الحرب كل صبغة دينية . و بقيت كذلك إلى أن دارت عليها الدائرة فأرسلت إلى الجيش المرابط في شطلجة الوتماظ وخطباء الجوامع يستفزُّون حمية الجنود باسم الاسلام الذي أصبح على شفا جرف هار ، وكان الجنود من أنفسهم أدركوا أنه لم يبق أمام البلقانيين ليقضوا على الدولة سوى عقبة شطلجة ؛ فاستجدُّوا عزائمهم ، ونظراً لضيق خط الدفاع ـ لأن شطلجة أشبه ببرزخ واقع بين البحر الأسودمن الشرق، و بحر مرمرة من الغرب تمكن الجيش العثماني من الثبات فيه برغم هجوم البلغار الشديد ، بل عند ما هجم هؤلاء دحرهم الاتراك وألحقوا بهم خسائر فادحة . وحاول البلغار مهاجمات أخرى

فانكسروا فيها .

وكان قد وصل من الين الجنرال أحمد عزّت باشا وهو من أمهر القوّاد العمانيين وأوفرهم علما، وأوسمهم بصيرة، فذهب وشاهد حالة الجيش المعنوية والمادية في شطلجة، وحادثته بعد رجوعه منها هل هناك أمل في إمكان المقاومة بعد هذا الذعر الذي حل بالجيش؟ \_ وكان عنده عبد الهادي باشا الفاروقي وهو من القواد المعروفين \_ فقال لي : إن الجيش يقدر على المقاومة، نعم لا يعرف كل شيء يمكن أن يجد في أثناء القتال . ولكن الحالة الحاضرة التي رأيتها في شطلجة تؤذن بالتأكيد أن البلغار لا يقدرون أن يحرقوا هذا الحط ، وأن يدخلوا الى الاستانة ، وكان كامل باشا قد باشر المساعي في طلب الصلح ، ولا شك أنه طلب الصلح راضياً بشروط الملقانيين الثقيلة ، فجاء الجنرال محمود مختار باشا الى الاستانة ونهي الدولة عن هذا التهوّر في طلب الصلح ، وأكد لها بأن الأعداء لم يقدروا أن يخرقوا خطوط شطلجة .

ولم أشاهد محمود مختار بنفسه؛ ولكن شاهدت والده الغازى مختار باشا، وشكا لى أعظم الشكوى من فسولة القوّاد الذين تولوا تلك الحرب، واستيلاء الرعب عليهم وقال لى : لولا محمود لدخل البلغار الأستانة ، ولكن محمود كان السبب فى تثبيت قوة الجيش، وفى منع هذا الهلع الذى استولى على الدولة . وكان كامل باشا قال للسلطان محمد رشاد : إنه يكون الأوفق انتقال جلالته إلى بروسة خوفاً من دخول البلغار إلى الاستانة ؛ فأجابه السلطان : إنى لا أتحرك من مكانى ، فاذا كان لم يبق أمة عمانية قادرة على منع سقوط سلطانها أسيراً فلا مانع عندى من السقوط أسيراً! وقد جرّب البلغار بكل قواهم أن يزحزحوا الاتراك عن مواقفهم فلم يقدروا على شىء .

فالرواية التي يذيعها بعض كتاب الاور بيين بأن الروسيا هي التي منعت البلغار من دخول الأستانة ، ولولا ذلك لدخلوها هي غير صحيحة . وقول القائد العام للجيش البلغاري : إننا لو أردنا أن نخرق خطوط شطلجة لأمكننا ذلك ، لكن لا نويد أن نتجشم خسائر الهجوم الفادحة بدون فائدة مادية ؛ هو كلام تَبَجَّح ليس عليه أدني دليل . بل البلغار بعد أن دحرهم الأتراك صاروا يخشون أن يعود الأتراك فيكروا عليهم و يخسروا ثمرات انتصارهم ، لا سيا أن الدولة كانت بدأت تستدعي قواها

التي كانت متفرقة وتجمعها في شطلجة ، ومن جملة من زعم أن البلغار إنما أبطهم عن دخول الاستانة نهى الروسيا لهم عن ذلك هو المسيو « دولاجونكيار »صاحب تاريخ السلطنة العثمانية .

Histoire de l'Empire Ottoman depuis les Origines Jusqu a nos Jours por le Vte de la Jonquière

وهو المطبوع في باريز سنة ١٩١٤ وهو تاريخ غريب الشكل جداً ؟ كتابته من من أولها إلى آخرها تحامل على الأتراك وعلى الاسلام جميعاً ، ونقص من مزاياهم و بخس من أشيائهم ، وتحريف للوقائع عن حقائقها ، وليس يخلو سطر واحد من هذا الكتاب من عبارة بغضاء تخرج من فم مؤلفه مما هو مخالف لشروط التاريخ . ومع هذا فالفرنسيس يعتمدون على هذا الكتاب و يظنونه بالفعل تاريخاً للسلطنة العمانية .

ثم نعود إلى قضية طلب الصلح فنقول إن البلغار لو كانوا علموا هم والسربيين أنهم يقدرون أن يناموا على ظفرهم هذا لما كانوا رضوا بالصلح ، بل كانوا مضوا فى الحرب إلى آخرها ليزدادوا ربحاً مادياً ، ومجداً معنويا ، ولكنهم علموا أن الدولة المتانية قد تستجمع قواها وتهزمهم عن شطلحة ؛ وتذهب جميع مجهوداتهم سدى . فأما اليونان فأبو الصلح لأنه كان عليهم أن يستصفوا فتح البلدان التي يريدون ضمها إليهم ، ولم يكونوا يخشون استجاع الدولة قواها ، فأما في البحر فلم يكونوا خائفين على سواحلهم ، لأن الأسطول العثماني كان أضعف من أسطولهم . أما في البر فحكان الجيش العثماني لا يقدر أن يلتحم مع الجيش اليوناني إلا بعد أن يدحر الجيش البلغاري كله في مكدونية ، أما في الاستانة فحكان كامل باشا وحز به مصممين على الصلح ، وكان الاتحاديون يريدون متابعة القتال حتى يغسلوا باشا وحز به مصممين على الصلح ، وكان الاتحاديون يريدون متابعة القتال حتى يغسلوا كالروسيا سكانها التمام كانوا يقولون : إن تغلب دولة كالروسيا سكانها ٢٦ مليونا على تركيا التي سكانها ٢٦ مليونا ليس بعجيب ولحن تغلب هذه الدويلات الصغيرة التي سكانها يومئذ لا يزيدون مجتمعين على اثنى عشر مليونا هو غير مفهوم ، ولا يجوز للدولة أن ترضى به بوجه من الوجوه إلا اذا وأني عشر مليونا هو غير مفهوم ، ولا يجوز للدولة أن ترضى به بوجه من الوجوه إلا اذا

كانت ترضى بانحلالها التام . وكانوا يعدون الفشل الذى وقع فى الجيش العثماني أشبه بقضاء نزل ، أو آ فة سماوية لا ينبغى أن تكون قاعدة ، وعلى كل حال ينبغى متابعة الحرب حتى تسترد الدولة شأنها ، و إلا فلا حياة لها بعد ذلك . وذهب الأمير حليم سعيد باشا ، وطلعت بك إلى كامل باشا عند ما شاع عزمه على عقد الصلح وجادلاه طويلا حتى يصرفا نظره عن ذلك فقال لهما ؛ إن الاتحاديين هم الذين أصروا على الحرب وهم الذين كانوا السبب فى هذه المصائب ، وأنه هو لا يريد أن ينقاد إلى آرائهم فرجعا بخنى حنين .

وفى ٣ دسمبر انمقدت المتاركة بين تركيا من جهة ، و بلغارية وسربيا والجبل الأسود من جهة أخرى، وأبرق ناظم باشا ناظر الحربية من موقع القتال إلى كامل باشا بذلك وكانوا قرروا مباشرة المفاوضات الصلحية بعد عقد المتاركة بعشرة أيام وكانت أدرنة لا تزال محصورة لا يقدر الأعداء عليها ، فكانت شروط البلقانيين هي تسليم أدرنة ، ومناستر ، وشقودرة ، لأن المدن الثلاث لم يقدر البلقانيون عليها وكذلك كان اليونان يحاصرون يانيا ولم يقدروا عليها ، وطلب البلقانيون تخلية الجيش المهماني لشطلجة ، وعدم إرسال قوة من قبل الدولة العثمانية إلى ساحات القتال في أور با ، وأجاب الترك برفض تخلية شطلجة ، و بافتراح تموين المدن التركية المحصورة و بعد أخذ ورد طويلين خيف في أثنائهما من انقطاع المفاوضات اتفق ناظم باشا والجنرال ساڤوف الباغاري على أن تبقي العساكر العثمانية في شطلجة ، وتبقي العساكر والجنرال ساڤوف الباغاري على أن تبقي العساكر الفريقين منطقة متحايدة . ورفض البلغارية والسربية في مراكزها ، ويكون بين الفريقين منطقة متحايدة . ورفض اليونان الدخول في المتاركة لأنهم كانوا يريدون فتح يانيا ، وكانت لا تزال اليونان الدخول في المتاركة لأنهم كانوا يريدون فتح يانيا ، وكانت لا تزال متمنعة عليهم .

ثم جاء ناظم باشا إلى الأستانة بعدعقدالمتاركة وهو لايشك أن الصلح واقع فذهب محرر هذه السطور لمقابلته وأبديت وأعدت معه فى أن شأن الدولة قد انكسر تماماً فى هذه الحرب ، وأن الدولة لا يمكن أن تحيى بعد أن انكسر شأنها إلى هذا الحد وأن الدولة لا يمكن أن تحيى بعد أن انكسر شأنها إلى هذا الحد وأن الدولة لا يزال فى يدها قوى تقدر بها على تلافى مافرط ، وأن فى ولاياتها الأسيوية

عسا كركثيرة تقدرأن تجرسها إلى ميدان القتال وتستأنف الكرة ، وقلت له : إن البلقانيين بعصائبهم التي كانت تعيث في تراقية ومكدونية قد شغلوا الدولة أكثر مما شغلتها جيوشهم المنظمة ، فكان يجب على الدولة أن تقابلهم بالمثل ، وأن تأتي بجانب من القبائل الكردية والعربية وتبشها بشبه جزيرة البلقان ، فانه من الصعب جداً أن يستطيع البلقانيون تأمين البلاد التي احتلوها إذا شنّت هذه القبائل الغارات في أطرافها . فقال لى ناظم باشا : إن الصلح كان مقرر ، والقتال لن يتحدد ، وعبارته هكذا بالحرف «غوغا تكرر إيتمية جكدر » أي أن القتال لن يتكرر . فأبديت له عدم اعتقادي كون الحرب انتهت ، وذهابي إلى أنه لا بد من أن تشتعل الحرب من عدم اعتقادي كون الحرب من خشل الدولة في هذه الحرب من عند ناظم باشا وأنا غير متعجب من فشل الدولة في هذه الحرب .

وأما أحمد عزت باشا الأرناؤوطي الذي كان والياً في اليمن وجاء في آخر الحرب وكان لايصد ق بانكسار الجيش المثماني في ظروف الأحوال التي انكسر بهالكثرة مارأى من أغلاط القيادة ، فقد كاشفته بما في نفسي من قضية جمع العساكر التي في آسيا ، واستنفار القبائل العربية والكردية ، فأجابي بالموافقة على الشق الأول ، وأما الشق الأاني فقال لي :كان هذا موافقا جداً لو وقع في أول الحرب ، أما الآن فلم يبق ميدان لشن هذه الغارات بعد أن احتل العدو جميع الرومالي ، وانحصر الجيش العثماني في شطلجة . نعم قال لي هذا ولكنه رجع فيا بعد إلى رأيي . ولما استرجع الأتراك تراقية الشرقية وأدرنة كما سيأتي الكلام عليه ، واستدعت الدولة وفداً من سورية إلى الأستانة ثمانية أعضاء كنت أنا من جملتهم لبعض المذاكرات المتعلقة بالأصلاحات الداخلية ، دعتنا أن نذهب إلى أدرنة ونهيء أهلها على الخلاص ، فشاهدت فويقا الداخلية ، دعتنا أن نذهب إلى أدرنة ونهيء أهلها على الخلاص ، وكانوا بزيهم العربي من القبائل مخية من غير بعيد عن البلدة وهم من قبائل العراق ، وكانوا بزيهم العربي أي بالعمة أل والكوفيات ، وزرتهم في مضار بهم وشربت القهوة عندهم ، وعلمت أنه في البلعة الى والكرة التي كراها الترك على البلغار وأخرجوهم فيها من أدرنة كان لهذه القبائل بلاء شديد ، وكان مجرد مشاهدتهم قبل فعلهم يوقع الرعب في البلغار . ولو كانت بلاء شديد ، وكان مجرد مشاهدتهم قبل فعلهم يوقع الرعب في البلغار . ولو كانت

الدولة تنبهت لهذا الأمر وسحبت من بو ادى الشام والزور والعراق ثلاثين ألف فارس من العرب والأكراد وجعلتهم رديًا للجيش المنظم لما حلّ بها هذا الفشل العظيم الذى حلّ بها في الحرب البلقانية ، ولكن الدولة استخفات بأعدائها يومئذ استخفافا خُيِّل لها أنها ذاهبة إلى حرب لا يزيد على تأديب عصاة!!

ولما جاؤا إلى المذاكرات الصلحية استندت الدولة على بيان البلقانيين أنهم لا يريدون من هذا الحرب إلا إصلاح إدارة البلدان التي يسكنها أقوام منهم، وأظهرت استعدادها لاعطاء مكدونية إدارة خاصة تحت مراقبة الدول، فأجاب البلقانون بأنهم إنما كانوا رضوا بذلك الاقتراح أملا بتفادى الحرب، والحال أن الحرب، قد وقعت برفض الدولة لهذا المشروع فالآن هم يريدون العمل بنتيجة الحرب، وهو إدخال إخوانهم في ممالكهم رأساً، ويطلبون غرامة حربية لتعويضهم مما تكلفوه، وطلب البلغار أن تكون حدودهم خطاً يذهب من «ميديه» على البحر الأسود إلى بحر الأرخبيل وتكون «قوكه» تابعة لهم، وطلب السربيون ولايتي «قوصوه» الأرخبيل وتكون «قوكه» تابعة لهم، وطلب السربيون ولايتي «قوصوه» الجزائر وولاية يانيا ومكدونية السفلي داخلا فيها سلانيك وتراقية الغربية، فرفض الأتراك هذه المطالب كلها، وانعقد مؤتمر الصلح في لندره وتواجهت الحصوم بعض مع بعض.

وكانت الدولة حشدت ثلاثة جيوش أتت بها من آسيا، وصممت أنها لدى الحاجة تزحف وتزفع الحصار عن أدرنة التي كان البلقانيون عجزواعن فتحها، و بتوسط الدول رضيت تركيا أن تتخلى للبلغار عن بعض أما كن غربي أدرنة، وأما من جهة جزائر الأرخبيل فرفضت أيضاً تركيا التخلي عنها لليونان، واقترحت أن تترك للدول حل مسألة كريت. وأما البانيا فقد رضيت تركيا بأن يكون لها استقلال داخلي وأن تتمين حدودها بالاتفاق مع الدول، فلما رأت الدول أن الدولة غير مستعدة لاجابة البلقانيين إلى مطالبهم، وأن الحرب قد يستأنف نشوبها، أرسلت إلى الدولة في ١٠ يناير سنة ١٩١٧ مذ كرة عمومية تنصح لها فيها بقبول مطالب البلقانيين، و بالتخلي

عن أدرنة للبلغار ، وأنه يقع اتفاق على حماية مسلمي أدرنة ، وصيانة المساجد والمقابر الاسلامية التي فيها ، وأنه إذا كانت تركيا تصر على الحرب فهذه المرة يجوز أن الحرب تمتد إلى آسيا ، وأنه لا يمكن أن تقترض تركيا مالا من أور با عند الاحتياج لأجل إصلاح ممالكما في آسيا . وكان الاتحاديون معارضين أشد المعارضة في الصلح على هذه الصورة ، وكانوا يقذفون بكامل باشا لجنوحه إلى السلم ، ويقولون لا يحق له أن يتخلى عن شبر من أراضي المملكة بدون قرار مجلس الامة ، والحال أن المجلس كان منفضاً . فأجمع كامل باشا على عقد مجمع كبير من رجال الدولة وأعيانها لاستشارتهم في هذا الخطب الجلل ، وهي عادة قديمة عند الدولة بأنها في الخطوب الكبرى تدعوا الوزراء الذين في الحدمة ، والوزراء السابقين ، وقواد الجيش القائمين على الخدمة والمتقاعدين ، والعلماء الكبار ، ورؤساء الطرق ، وكبار أصحاب الأملاك ، وأعيان التجار والزراع، ومثل هذا الديوان انعقد في ديسمبرسنة ١٨٧٦ عند ما طلبت الدول وضع مكدونية و بلغاريا والبوسنة والهرسك تحت المراقبة الأوربية ، فرفض الديوان الذي انعقد يومئذ اقتراح الدول هـذا، وأدى ذلك إلى نشوب الحرب الروسية التركية . فالديوان الذي عقده كامل باشا هذه المرة لم يحل المسألة حلا نهائياً ، وانقضى بالمذاكرات على كيفية المقاومة . و بعد ذلك جاءت جماعة من الاتحادين إلى الباب العالى و بيدهم طلب يتضمن رفض تسليم أدرنة ، ودخل أنور إلى مجلس الوزراء يقدم هذا الطلب إلى الصدر الأعظم، وفي أثناء وجوده داخلا حصلت جلبة أمام الباب العالى ، فخرج ناظم باشا ناظر الحربية وانتهر الذين كانوا يرفعون أصواتهم ليحدثوا الضوضاء ، فأطلق عليه أحدهم الرصاص فقتله · فخرج كامل باشا فوجد ناظم باشا صريعاً فاستقال من الصدارة بتلك الدقيقة ، وركب عربته وسار إلى بيته . وتولى الاتحاديون الحكومة تحت رئاسة محمود شوكت باشا بعد أن جاء أنور إلى سراى « طولمه باغجة » وحصل على الأمر السلطاني بذلك.

أما زعم بعضهم بان أنور هو الذي قتل ناظم باشا فليس بصحيح ، لأن كامل باشا نفسه روى في مصر لمن حادثه من أصحاب الجرائد أن جماعة الاتحاديين اجتمعوا

أمام الباب العالى وكانوا نحواً من مئة شخص ، ودخل أنور عليه يقدم له الاحتجاج على تخلية أدرنة ، و بينما هو يقرأه سمع صوت الرصاص أمام الباب ، فخرج فوجد ناظم باشا صريعاً . إذاً أنور برىء من هذه التهمة بشهادة كامل باشا نفسه ، وأما كيفية قتل ناظم باشا و ياوره توفيق القبرصلي فقد اختلف فيها، والأقرب أنه انتهر الجمع فأهانوه بالكلام فتصدّى ياوره للقبض على من استطالوا عليه فحينئذ أطلقوا الرصاص على الناظر والياور معاً وقتلوهما . و بعد ذلك وقع استعفاء الوزارة ، وذهب كامل باشا وجمال الدين افندي شيخ الاسلام إلى مصر ، وذهب فريد باشا الأرناؤوطي الصدر السابق أيضاً إلى مصر، وشاهدتهم هناك، وجرى بيني و بين فريد باشا جدال طويل في سراى عابدين أمام جمال الدين افندى، وكان صدره ملاً ن وغرا على الاتحاديين وكنت أقول له: إنني آسف من هذه المنازعات الحزبية في أثناء ماالبلغار مخيمون على أبواب الاستانة ، وأتأسف من تفكره والحالةهي هذه بعداوة الاتحاديين. فامتعض جداً مما واجهته به ، وشرعجمال الدين افندي شيخ الاسلام في تهدئة روع كل منا . ثم في ٣٠ يناير سنة ١٩١٣ ردت الدولة الجواب على الدول وما ل مذكرتها الجوابية وهي من جهة أدرنة التخلي عن أحد شطريها وهو ما يقع على الضفة اليمني من نهر المريج، فأما الضفة اليسرى التي فيها المدينة الحقيقية فتبقي لتركيا، وكذلك لم توافق الدولة على ترك جزائر الأرخبيل. ثم اقترحت على الدول الغاء الامتيازات الأجنبية التي تعرقل سير الاصلاح الاداري في تركيا ، وطلبت أن يكون لها الحق بضرب المكوس التي تستازمها الحالة ، وطلبت إضافة أربعة في المائة على رسوم الجارك وغير ذلك مما لم تجب إليه الدول . ولما رأى البلغار أن تركيا لاتريد تسليم أدرنة جددوا الحرب وهاجموا أدرنة ، وجددوا القتال أيضاً في شطلجة ، وبولايير . بقرب الدردنيل، ومم كون واقعة بولايير لم يوفق فيها الترك فانه كان يتعذر على البلغار أن ير بحواشيئاً من استمرارهم على الحرب. ثم إن الترك كسروهم في واقعة كالكترية ، وكانت الدولة استجدت نشاطها ، وقطع البلغار آمالهم من التغلب عليها . نهم أن مدينة يانيا في جنو بي البانيا كانت استسلمت للجيش اليوناني بعد حصار طال

عدة أشهر ، ولم يبق فيها قوة ولا ذخيرة فاضطرت حاميتها إلى الاستسلام في ٥ مارس ومثل ذلك مدينة أدرنة التي اضطر قائدها شكرى باشا إلى تسليمها في ٢٦ مارس فتكون مدة حصارها ستة أشهر وثمانية أيام ، كما أن مدة حصار يانيا كانت نحوا من أربعة أشهر وكل من البلدتين لم يتمكن البلقانيون من الاستيلاء عليها إلا بالجوع ولوكان فيهما الميرة الكافية والعلف الكافي للبنادق والمدافع؛ ماكان في استطاعة البلقانيين دخولها . والدفاع الذي دافعه شكري باشا عن أدرنة يبقى صفحة تاريخية باهرة فى تاريخ تركيا ، وطالما اقترح عليه البلقانيون تسليم أدرنة تحت شرائط شريفة فأبي ، وأجاب بأنه لايسلمها إلا ميتاً ، ولكن بعد أن نفذت الذخيرة ، وانتهى القوت ، لم يبق في استطاعته المقاومة . وأما في الحرب فقد حمل عليه البلغار والسرب مراراً عديدة ، وكانوا يرتدون على أدبارهم ، وقضى هو وأهالى أدرنة من الجوع و إعواز ضروريات الحياة شيئاً كثيراً علمت منه أنا بنفسي حقائق مرة يوم كنت مفتشاً للهلال الأحمر المصرى في الاستانة مع محمد باشا الشريعي ، وكامل باشا جلال . وذلك أنه جاءنا رسول من قبل شكرى باشا فىأثناء الحصار يقول إنه إنسل من ادرنة خفية ومعه كتابة إلى الباب العالى بطاب مبلغ من المال اشراء حنطة للمسكر ، وأن الجوع قد ضرس العسكر بنابه، ولم يجدوا مالا في الخزينة ذلك الوقت. فهل من المكن أن الهلال الأحمر المصرى أو لجنة الاعانة المصرية تقرض الدولة مبلغاً لأجل إغاثة حامية أدرنة ، فتذاكرت مع رفاقي وأرسلنا بواسطة الدولة سراً عشرة آلاف جنيه من مبلغ الاعانة المصرية إلى شكرى باشا تحت اسم إعانة لجياع أدرنة

ثم إننا قررنا بعد ذلك إرسال بعثة من الهلال الأحمر المصرى إلى أدرنة ، فأبرقت إلى الأمير عمر طوسون إلى الأمير عمر طوسون وأبى الأمير عمر طوسون رئيس لجنة الاعانة المصرية بوجوب السعى لدى الدول حتى تتوسط مع البلغار لأجل إدخال بعثة إلى أدرنة لمعالجة الجرحى والمرضى ، وتم الأمر ودخلت البعثة المصرية وأعانت الجيش العثماني ومسلمي أدرنة إعانة فوق الوصف ، وعرفت مقدارها . بنفسى وذلك أنه بعد استرداد الدولة لأدرنة كما سيأتي الكلام عليه ، استدعت الدولة

وفداً من سورية كان مؤلفا من ثمانية أشخاص ؛ محمد فوزى باشا العظم ، وعبد الرحمن بك اليوسف ، وأمين افندي الترزي من دمشق، ومحمد باشا المخزومي ، والدكتور حسن الأسير من بيروت ، والشيخ أسعد الشقيري من عكا ، ونصري افندي الشنتيري من بيروت ، والأستاذ الشيخ عبد الحسن افندي الاسطواني قاضي الشام الحالي ، وهذا العاجز كاتبالسطور ، ولم يبق في الحياة من هذا الوفد غيري وغيرالاً ستاذ الأسطواني والشيخ الشقيري ونصري الشنتيري . وكان ذهابنا من بيروت إلى الأستانة في شهر أغسطس ١٩١٣ لا على مذاكرات مع الدولة تتعلق بالاصلاحات الداخلية في سورية و بتسكين الأمور بين العرب والترك، وكانت الدولة استرجعت أدرنة ، فدعتنا إلى زيارتهالأجل تهنئة أهلها بالرجوع إلىحضن السلطنة العمانية فذهبنا إلى هناك واحتفل الجيش المرابط بوصولنا ، وفي حضور الجيش تلوت قصيدة منشورة في ديواني الذي هو الآن تحت الطبع مطلعها:

فدى لحانا كل من يمنع الحي ومن ليس يرضى حوضه متهدما وما الموت إلا أن نعيش ونسلما فما العيش إلا أن نموت أعزّة وخطب في الجمع الشيخ الشقيري وخطب في صلاة الجممة الشيخ أحمد الفقيه المكي الذي جاء معنا خطبة بصوته الشجيُّ وفصاحته الحجازيَّة مما حقق قولي في قصيدتي :

أدرنتنا لو كان للصـخر ألسن بهـا يوم عاد الراجعون تـكايا ولا من جواد عاد إلا وحمحا مكر حماة العرض كالسيل مفعا وقام عليه ساجع مترنماً وهناه في الفردوس عيسي ابن مرعا

وإخواننا الأتراك نزحف توأمآ حنيفية بيضاء لن تتقسما فؤادكم صباً عليها متيا

ها من فتى إلا وأجهش بالبكا ولا غادة إلا وكفكف دمعها ولا منبر إلا وأورق بهجة وقرت عيون المصطفى في ضريحه ومنها:

> فمن مبلغ البلغار أنا إلى الوغى وأن جميع العرب والترك أمة وقولوا لهم بانت سعاد فلا يزل

فلا يُطمعنكم في أدرنة مطمع ولا تفتحوا في شأنها أبداً فها أدرنة صارت عندنا تلو مكة وما، المريج اليوم أشبه زمزما ولما أقبل الليل كان الوالى الحاج عادل بك أعد لنا مكاناً للهبيت فاستهفيت منه قائلا: إنى كنت مفتشاً للهلال الأحمر المصرى، ولا يزال له بعثة في أدرنة وكنت قائلا: إنى كنت مفتشاً للهلال الأحمر المصرى، ولا يزال له بعثة في أدرنة وكنت أنا السبب في دخولها، فأرغب في المبيت بدائرة الهلال الأحمر المصرى، فذهبت و بت سطول، فسألت عن ذلك فقالوا: إنه كل يوم يتوزع عليهم حساء وخبز، ولكنهم قالوا إنه في أثناء حصار أدرنة بعد أن قات الأقوات واشتد الجوع كان الأر بعون ألف نسمة من مسلمي أدرنة يعيشون كلهم من الهلال الأحمر المصري، ولولاه لهلكوا بأجمهم من الجوع؛ لأنه لم يبق بأيديهم شيء من طول الحصار، حتى أن الذين في أيديهم شيء من النقود لو أرادوا شراء القوت لم يجدوه، فالله تعالى أغاثهم بوجود أيديهم شيء من النقود لو أرادوا شراء القوت لم يجدوه، فالله تعالى أغاثهم بوجود هذه البعثة المصرية، ولما استرجعت الدولة أدرنة درّت الخيرات، وارتفع الضيق ووزّعت الدولة عليهم الأقوات، فلم يعودوا محتاجين إلى الهلال الأحمر، وقالوا لى إن

و بمناسبة هذه المعاونة التي لقيتها أدرنة من حمية أهل مصر ينبغي لى أن أذكر على وجه الاجمال ما قامت به مصر كنانة الله في أرضه من إمداد الدولة العثمانية في الحرب البلقانية المشئومة ، وأن لا أدع هذه الواقعة غُمُّلا قياما بواجب الأمانة مع التاريخ ، وتوفيراً للحق لأهله ، فأهل مصر يومئذ حققوا قوله تعالى (إنما المؤمنون إخوة) وقوله صلى الله عليه وسلم : « المسلمون في توادهم وتعاطفهم كالجسم الواحد إذا تألم منه عضو تداعي له سائر الأعضاء بالسهر والحمي » فأول شيء أنهم جمعوا إعانة للدولة مبلغ نصف مليون جنيه ، وذلك بهمة لجنة الاعانة التي كان يرأسها الأمير «عمر طوسون» الذي هو يرأس كل عمل خيري تقريباً في مصر ، وأرسلوا بعثة من الهلال الأحمر المصري قامت بأعظم الاعمال في معسكر شطاجة ، ثم إن مسلمي الرومللي بالنظر لما وقع عليهم من اعتداء الهلقانيين \_ لاسيا البلغار واليونان \_ فرّوا من وجه العدو اتقاء القتل للنفوس من اعتداء الهلقانيين \_ لاسيا البلغار واليونان \_ فرّوا من وجه العدو اتقاء القتل للنفوس

والهتك للاعراض ؛ فالتجأوا جميعاً إلى الأستانة ليجوزوا إلى بلاد الاناضول ، وجاء منهم فريق إلى غاليبولى ليجوزوا منها أيضاً إلى البلاد نفسها ، و بديهى أن هؤلاء الذين فروا من وجه العدو هاموا على وجوههم لا يلوون على شيء خوفاً على دمائهم وأعراضهم، ولم يكن ليتيسر لهم التريّث حتى يستحضروا النفقات اللازمة لهم من أجل السفر ، وأكثرهم خرجوا بعيالهم وهم لا يملكون القوت الضرورى ، وكان ذلك في قلب الشتاء ، وكان عددهم لايقل عن مائة وخمسين الف نسمة .

فلما دخلوا الأستانة أنزلتهم البلدية في الجوامع والمدارس. فاستوعبتهم جميماً ، ومن هنا يعرف الانسان فائدة هذه الجوامع العظيمة التي شيّدها سلاطين آل عثمان بالحجر الصلب ، وتوسعوا في عمارتها إلى الدرجة القصوى ، حتى أن الجامع الواحد منها مع مضافاته والمدارس المتصلة به يكاد يكون بلدة ، فأبرقنا إلى مصر بحالة هؤلاء المهاجرين وكنت أنا المتولى الكتابة إلى الأمير عمر طوسون ، والأمير محمد على توفيق ووصفت لها حالة إخواننا المهاجرين وما هم عليه من البأساء ، فلم نلبث إلا أياماً قلائل حتى فوضوا إلينا هذا العاجز ومحمد باشا الشريعي وكامل باشا جلال وعدة أشخاص آخرين من مستخدمي الهلال الأحمر تو زيع الاعانات على هؤلاء المهاجرين على معدل ثلاثة ريالات مجيدية للنسمة ، فطلبنا من أمانة البلدة جداول أسمائهم جميعاً وأخذوا بتنظيمها لنا ، فكنا نذهب بأنفسنا إلى جامع جامع ومعنا البوليس يدعوكل رئيس عائلة باسمه ليأتي أمام اللجنة مع جميع أفراد عائلته ، فننظر في الجدول الذي في أيدينا ونسأله عن اسمه وأسماء أفراد عائلته فاذا طابق ما في الجدول أدينا له ما يستحقه ، فكان صاحب العائلة يقبض عشرين ريالا ، أو ثلاثين ريالا ، أو أر بمين ريالا بحسب عدد عائلته . وهكذا حصل لهؤلاء المهاجرين من الفرج ما لايوصف في زمن كانت الدولة في شغل شاغل عنهم بسبب الحرب و إعداد لوازم الجيوش.

وقد بقينا أكثر من شهر نوز ع هذه الاعانات عليهم حتى أخذ كل من المائة والخسين ألف نسمة نصيبه ، وأرسلنا لجنة إلى غاليبولى فدفعت مثل ذلك من الاعانات إلى المهاجرين الذين اجتمعوا فيها ، وجميع هؤلاء المهاجرين عبروا إلى

الأناضول وسلموا من الاهانات والاعتداءات ، لا بل من الفظائع التي حات بالذين تخلفوا من المسلمين في بلاد البلقان ، وهي وصمة عار على البلقانيين لا يمحوها الدهر فقد ارتكبوا من الفظائع والفجائع بحق مسلمي الرومللي المساكين بعد انهزام العساكر العثمانية ما لو ارتكب المسلمون بحق المسيحيين عشر معشاره لقامت أور با وقعدت وملا صراخها الآفاق ، وملات أساطيلها مرافى الشرق ، وتوالت احتجاجاتها في العشى والاشراق ، ولكن هذه الدول التي تدعى المحافظة على حقوق الانسانية وتزعم أنها تعلم الناس قواعد المدنية ؛ عرفت بجميع فظائع البلقانيين بحق المسلمين وما أتت بأدنى حركة .

ولى فى ذلك الوقت برقية شديدة إلى السر ادورد غراى ناظر الحارجية الانكليزية أبين له فيها دهشة العالم من وقوفهم بدون أدنى اكتراث لما هو واقع على مسلمى الرومللى الوادعين فى بيوتهم من اعتداءات الدول البلقانية ، على حين أنهم كانوا يقيمون القيامة لوكان الاعتداء واقعاً من المسلمين على البلقانيين . و بعد ارسال البرقية طلب كامل باشا الصدر الاعظم صورتها وأعجب بها ، وجرى حديث بيني و بين قيسموريس مستشار السفارة الانكليزية فى الاستانة فى هذا الموضوع فلم يقدر أن يعترض بكلمة واحدة ، وغاية ما قدر أن يقول لى إن السر بيين كانوا أقل أذى للأهالى المسلمين من غيرهم .

ولما سقطت سلانيك في أيدى البلقانيين كان قد اجتمع فيها جميع المسلمين الذين في جوارها ، والذين فروا من وجه جيوش الأعداء فدخل اليونان والبلغار إلى سلانيك وفيها مائة وخمسون ألف نسمة من المسلمين اللاجئين اليها ، فضلا عن المسلمين الذين هم من أهلها ، وقد ضبط الأعداء جميع الأقوات والأرزاق التي في البلدة لأجل جيوشهم ، فصار المسلمون على شفا الهلاك جوعا ، وحرص اليونان والبلغار على قطع أخبار سلانيك عن العالم حتى لا يعلم أحد ماذا يجرى فيها ، وهذا قد كان من أسوأ أعمالهم ، وكأنهم أرادوا أن يمحواهؤلاء المسلمين الذين اجتمعوا هناك بواسطة الاجاعة فلم يجدوا وسيلة أحسن من قطع أخبار سلانيك عن العالم حتى لا يعرف المسلمون المناب عن العالم حتى لا يعرف المسلمون فلم يجدوا وسيلة أحسن من قطع أخبار سلانيك عن العالم حتى لا يعرف المسلمون المنابع عن العالم حتى لا يعرف المسلمون

ماذا جرى ، ولا يرد منهم أدنى مدد إلى مسلمى سلانيك ، ولكن أبى الله إلا أن يناثوا فجاء رئيس أطباء الجيش العثماني فى سلانيك إلى الاستانة واسمه سلامى باشا وكان خروجه من سلانيك بمجرد دخول العدو ، فلم يطأ أرض الاستانة حتى اجتمعنا به ومنه أخذنا الخبر عن سقوط تلك البلدة لأن البلقانيين كانوا قطعوا الأسلاك التلغرافية ، فكان لم يحض على سقوطها غير ثلاثة أيام . وهو الذى أخبرنا بأن فى سلانيك مائتي ألف مسلم بالأقل إذا مضى عليهم عشرة أيام ، ولم تأتهم أقوات يموتون كلهم جوءاً . فسرعان ماحر كت قلمي بالابراق إلى مصر سواء إلى الأمير عمرطوسون أو إلى الهلال الأحمر ، وحبي الله لجنة الاعانة المصرية والهلال الاحمر المصرى ، فانه ما مضى أسبوع حتى كانت البواخر دخلت مرفأ سلانيك ملأى بالاقوات والارزاق والأ كسية وجميع اللوازم الضرورية ، ومعها الرجال الموكلون بها ، فأعاثوا المسلمين وأنتاشوهم من خطر الهلاك جوءاً ، وكذلك سممت أن الخديوى السابق أرسل بواخر إلى مرسى « قوكة » موقرة أرزاقاً لأن قوكة هي موطن محمد على باشا جد العائلة المالكة في مصر . وكان اجتمع إليها أيضا عشرات ألوف من المسلمين الفارين من المالكة في مصر . وكان اجتمع إليها أيضا عشرات ألوف من المسلمين الفارين من وجه البلقانيين .

وخلاصة القول أن المقام الذي قامه أهل مصر أبقاهم الله ركناً للاسلام من إغاثة مسلمي البلقان في الحرب البلقانية يبقى لهم مأثرة خالدة لاتبليها الأيام في تاريخ الاسلام ونعود إلى وقائع الحرب فنقول: إن الحكومة العثمانية بعد أن توتى الوزارة محمود شوكت باشا كانت ترغب في الصلح، ولكنها لم تكن ترضاه على أى الوجوه، وكان رجال الاتحاد والترقى يريدون استمرار الحرب على أمل الكراء على البلغار وأخذ الثار منهم، لأنهم كانوا جميعا يعتقدون أن الهزيمة التي الهزمها الجيش العثماني في الحرب البلقانية كانت حادثة على خلاف القياس. ولكن الدول بدأت تضغط على الدولة في أمر الصلح وفي ٣١ مارس سنة ١٩١٣ أرسلت الدول مذكرة إلى الباب العالى تلح في عقد الصلح ولكنها تصرّح بأنها لا تدعو الدولة إلى دفع غرامة حربية؛ أما الخط في عقد الصلح ولكنها تصرّح بأنها لا تدعو الدولة إلى دفع غرامة حربية؛ أما الخط الفاصل بين الأملاك العثمانية والمهلكة البلغارية فكان خطاً عمتداً من البحر الأسود

إلى بحر الأرخبيل يقال له خط « ميديا \_ أنوس » وهو فى الواقع خط لا يبعد كثيراً عن شطلجة ؛ وكان مؤتمر الدول فى لندرة قرر إرسال لجنة عسكرية لتحديد الخط المذكور بالفعل على قدر ما تسمح حالة الأراضى من تقويمه . وأما ألبانيا فقرر المؤتمر سلخها عن تركيا ، وجعلها مملكة مستقلة ، وكذلك جزائر بحر الأرخبيل كان المؤتمر يريد أن يجعل لها نظاماً خاصاً ، ماعدا كريت فكانو قردوا إلحاقها ببلاد اليونان .

وكلماجرى على الدولة من المصائب لم يضع حداً للشقاق في الاستانة ، فقتل ناظم باشا ناظر الحربية بأيدى الاتحاديين أثار غضب أضدادهم حزب الائتلاف والحرية فصاروا يكيدون في الخفاء للانتقام و إسقاط الوزارة الاتحادية ، و بلغ الخبر الاتحاديين فأهملوا الاحتياط اللازم ، وقيل لمحمود شوكت باشا : إن أناساً يأتمرون بك ليقتلوك فهزُّ أكتافه لالكونه لم يصدق الخبر بل لانه لم يبالى بالحياة ، وكان متوكلاً معتقداً قوله تعالى ( لوكنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) وهكذا تمّ لحزب الائتلاف والحرية ما أرادوا من الـكيد ، وكان المتآمرون محيي الدين بك مدير الأمن العام في وزارة كامل باشا ، ورشيد بك ناظر الداخلية السابق ، وصالح خير الدين باشا ابن خير الدين باشا التونسي الذي كان صدرا أعظم ، و كان صالح باشا من أصرار العائلة السلطانية ، وكان في هذه المؤامرة أيضا صباح الدين بك ابن أخت السلطان، فانتدبوا بعض الأشقياء و بعض الجناة من أصحاب السوابق في القتل ورشوهم وكانوا يمتقدونأنه بمجرد قتل محمود شوكت باشا يستولونهم على الحركم حالا ويقتلون رفاقه مثلأنور وطلعت وجمال وغيرهم ، فدهبتهذه العصابة وترصدت محمود شوكت باشا عند مروره بسيارته من ساحة بايزيد آتيا من نظارة الحربية إلى الباب العالى وكان ذلك في ٢٨ يونيو سنة ١٩١٣ نحو الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر ، فقتلوه وهو فى سيارته ، وقتلوا معه ياوره إبراهيم بك .

وأما الياور الآخر أشرف بك فأمكنه الخلاص وذهب مستنجدا بالبوليس . فنقل محمود شوكت باشا إلى نظارة الحربية حيث مات بعد عشرين دقيقة من الواقعة لأنه كان خرق جسمه خمس رصاصات . فكان بينقتل ناظم باشا وقتل محمود شوكت

باشا أقل من ستة أشهر بخمسة أيام ، وأفظع شيء في قتل محمود شوكت باشا أن اثنين من الذين تآمروا بقتله كانا سيقتلان بعد واقعة الثورة على الدستور ومجيء جيش الحرية من سلانيك إلى الأستانة ، فعفاعنهما محمود شوكت باشا القائد يومئذ وأنقذهما من القتل، وعفا عن مجرمين سياسيين كثيرين برغم جمعية الاتحاد والترقىالي كانت تريد الاقتصاص منهم ، فكان أن الذين عفا عنهم محمود شوكت باشا هم أنفسهم المتآمرين على قتله . ولكنهم لم يبلغوا هذه المرة أمنيتهم ، فما أغمض محمود شوكت باشا عينه حتى تولّى الحكم الأمير سعيد حليم باشا مكانه ، وهو ابن الأمير حليم باشا المصرى ابن محمد على باشا والى مصر ، وكان الأمير حليم باشا يسكن الأستانة وأولاده نشأوا فيها ، وانضم كبيرهم الأمير سعيد حليم وأخوه الأمير عباس إلى جمعية الاتحاد والترقى ، وكانا من أماثل الرجال ، وكان الأميرسعيد واسع العلم ، ئابت الجنان عظيم الحمية ، وفي أيام صدارته استرجعت الدولة نشاطها ، وزال ما كان طرأ عليها من الوهل، وتميّن طلعت بك ناظرا للداخلية، وكان هو روح الاتحاد والترقى، وهو أجرِأُ الاتحاديين وأشدهم إقداماً ، وأسرعهم فهماً ، وأمضاهم في الامور ، وقد جمع إلى الذكاء والحزم عفَّة النفس، فانه كان مأمورا في التلغراف من الدرجة الثانية، فلما صار الانقلاب كان هو من أشد الاتحاديين مضاء، وأعظمهم أثرا بالجمعية، فصار ناظرًا للتلغراف ، ثم صار ناظرًا للداخلية ، وفي الحرب العامة تولّي الصدارة و بقي فيها إلى نهاية الحرب. ودخل في الحكومة فقيرًا وخرج منها فقيرًا ، وكان يقول : ألا يكنفي أن هذه الامة تحمَّات جهلي ، أفأجعلها تتحمل انحطاط أخلاقي . كان يتكلم عن جهله لأنه لم يكن من العلماء، أو ممن لهم تحصيل للعلم كاف، ولكن كان ذ كاؤه الفطرى أعجو بة ، وكانت جرأته خارقة للمادة ، فصأر سيد الاتحاد والترقي بدون منازع. وكانت نهايته في برلين قتيلا بيد أرمني أرسلته جمعيات الأرمن لاغتياله وكنا في ذلك الوقت في برلين ، وكنت بالمذاكرة معه أستست ناديا يجمع جميع الشرقيين وانتخبت رئيساً له باتفاق الكلمة ، فاحتفلنا له باسم النادى الشرقى بمأتم عظيم ، وأبقينا تجاليده في مكان خاص بالجبانة الاسلامية في برأين .

وكانت الجبانة قد ضاقت جداً ولم يبق فيها مكان للدفن ، فراجعت الحكومة الألمانية فسمحت لنا بألف و خمسائة متر مربع أضفناها اليها ، وأدرنا حولها جداراً و بنينا فيها مسجداً صغيراً لايواء المصلين على الجنائز في أيام المطر والثلج ، وأنشأنا بجانبه منزلا لأجل حارس الجبانة ، فجعلنا جثة المرحوم طلعت باشا في غرفة من ذلك المحل ، وجرى تحنيطها حتى يتيسر نقابها إلى الأستانة ودفنها هناك . فلها استقلت تركيا وجاءت الحكومة الكالية الانقرية لم تسمح بدفن طلعت في تركيا . فكان من الغرائب أن أعظم الاتراك حمية على وطنه لم يمكن دفنه فيه ، وما أبت الحكومة الكالية دفن طلعت في الاستانة إلا خوفاً من أن يكون له مأتم تقوم له تركيا وتقعد الكالية دفن طلعت من يخافهالناس في وتتجدد فيها قوة الاتحاد والترقى . فسبحان الله الذي جعل طلعت بمن يخافهالناس في حياته و بعد مماته ! وكان مع هذا من ألطف الناس خلقاً ، وأحلاهم عشرة ، وأودعهم نفساً . وأيام كنا في برلين سنة ١٩٢٠ كنا نجتمع كل يوم تقريباً ، وقد ترجمته في خواشي «حاضر العالم الاسلامي» ترجة وافية .

هذا ودخل فى الوزارة أحمد عزت باشا الارناؤوطى ناظراً للحربية وقائداً للجيش وعثمان نظامى باشا للاشغال النافعة، و بقى أكثر النظار الآخرين فى مناصبهم و بدأت الوزارة بمحاكمة الذين قتلوا محمود شوكت باشا، والذين دخلوا فى مؤامرة قتله فحكمواعلى ٢٤ شخصاً منهم بالقتل، منهم من كانوا فروا من الوجه مثل صباح الدين بك ابن أخت السلطان، ورشيد بك ناظر الداخلية السابق، واسماعيل بك مبعوث كوملجنة، ومنهم من وقع فى اليد مثل صالح باشا خير الدين صهر العائلة السلطانية وجماعة يبلغون عشرة اشخاص فشنقوهم وصلموهم فى ساحة بايزيد.

وقد اجتمعت سنة ١٩٣٦ باسماعيل بك مبعوث كوملجنة فى جنيف وروى لى كيفية فراره فى تلك الحادثة وتخلّصه من أيدى الاتحاديين .

ثم إن الدول البلقانية اختلفن بعضهن مع بعض فالحكومة البلغارية تنازعت مع الحكومة السربية والحكومة اليونانية ، على اقتسام الأسلاب التي أخذوها من تركيا في الرومللي ، ووصل الأمر بينهن إلى القتال . وكانت رومانيا أرادت أن

تستفيد من قتال هؤلاء الحلفاء ، فطلبت تعديل حدود « الدبروجة » بينها و بين بلغاريا فوقع الخلاف بين رومانيا و بلغاريا فرأت تركيا الفرصة سانحة لاسترداد ولاية أدرنة ، وفي ٦ يوليو أرسلت تركيا بواسطة عثمان نظامي باشا إلى الحكومة البلغارية إنذاراً بوجوب تخليتها الأراضي التي كان البلغار قد احتلوها ، وكانت الوقائع الحربية قد انتهت من شهر ابريل بموجب متاركة بين البلغار والعثمانيين ، ولـكن بقيت الجيوش البلغارية محتلة جميع ولاية تراقية التي يفصلها عن تركيا خط انوس \_ ميديه الذي قرره المؤتمر الدولي بين الفريقين ، فأرسلت الحكومة البلغارية المسيو «نتشيڤيتش» معتمد بلغاريا سابقاً في الاستانة لأجل الاتفاق مع تركيا لا سما أنه كان من أنصار التقرب بين تركيا و بلغاريا ، فرضى نتشيڤيتش بتغيير خط انوس \_ ميديه الذي كان الاتراك غير راضين به ، وجعل الفاصل خطاً ماراً بقصبة شورلو ، ولكن الأتراك طلبوا أن بلغاريا تقبل النصيب المفروض عليها من الدين العثماني على نسبة ما أخذته من أملاك تركيا ، وتقبل أيضاً باعطاء تأمينات متعلقة بحقوق المسلمين الذين في المملكة البلغارية والبلاد التي استولت عليها هذه المرة ، وتتعهد بعدم تقاضي تضمينات حربية فلم يقدر نتشيقيتش أن يتمهد صريحاً بقبول هذه المطالب ، فزحف الجيش العُماني بقيادة احمد عزت باشا من جهتين؛شطر منه سار من جهة رودوستو والآخر من جهة شورلو وفى ٢٢ تموز وصل المتطوعون وخيالة العرب والأكراد إلى أدرنة تحت قبادة أنور باشا .

وأما البلغارفاما وجدوا الجيش العثماني زحف عليهم نكصوا بدون قتال ولم يباشروا إلا مدافعات جزئية قتل فيها صاحبنا رشيد بك ابن المشير فؤاد باشا ، كنا معا في حرب طرابلس ولم تكن من البلغار مقاومة إلا بعد أن وصلوا إلى حدود بلغاريا الأصلية ولكنهم لم يقدروا على مقاومة تذكر ، ولو شاء العثمانيون يومئذ أن يتوغلوا في نفس بلغاريا الأصلية لأمكنهم ذلك ، لكنهم كانوا يخشون اعتراض الدول فأرسل الباب العالى إلى الدول مذكرة يقول فيها إن الدولة أبلغت بلغاريا بوجوب سعب عساكرها من الأراضي التي احتلتها جنودها وذلك لأجل وضع حدود تتمكن بها تركيا من

المحافظة على الأستانة وعلى الدردنيل. وهذه الحدود غير ممكنة إلا باتباع مجرى نهر المريج، بحيث كل ماهو جنوبي هذا النهر يبقى لتركيا.

فلما لم يجب البلغار طلب تركيا اضطرت الدولة إلى احتلال هذه الأراضي تاركة تعيين الحدود الموافقة للمذا كرات السياسية ، فغضبت الدول من أجل إخلال تركيا بقرار مؤتمر لندرة الذي عين خط أنوس \_ ميديه فاصلا بين تركيا و بلغاريا ، وأرسلت إلى الدولة تنذرها بأنها إن لم تسحب عساكرها من أدرنة فانها تتخذ جميع التدابير اللازمة لأجل تثبيت قرار المؤتمر ، فهذا الجواب لم يرع تركيا وقتئذ ، وذلك لأن الأتراك كانوا يرون الدول متمسكات بالقرار الذي يصدرنه في مصلحة أعداء تركيا و يقلن لا يجوز تبديل هذا القرار بوجه من الوجوه ، مخلاف مالوكان القرار في مصلحة تركيا تركيا فانه يتبدل حالا . وقبل الحرب البلقانية أبلغت الدول الفريقين بأن هذه الحرب يكون الغالب والمغلوب فيها سواء ، وتبقي الحدود مكانها . فلما تغلب البلقانيون على يكون الغالب والمغلوب فيها سواء ، وتبقي الحدود مكانها . فلما تغلب البلقانيون على الأتراك نسيت الدول بلاغها هذا كما تقدم الملام عليه ، فلهذا لم يكن لانذار الدول هذه المرة موقع خوف في قاوب الأتراك ، وأبرق عزت باشا قائد الجيش من أدرنة يقول : إن الجيش لا يمكن أن يتعفل عن أدرنة .

وكان بالفعل لوضغطت أور با على تركيا ، والحكومة ضغطت على الجيش والأهلين ، لجرت ثورة دموية ، فأجابت تركيا الدول بأن مذكرتها إلى الباب العالى تشير إلى أن الدول حاضرة للمذاكرة مع تركيا في الشروط اللازمة لتأمين حدودها والحال أن خط أنوس \_ ميديه لا يتأمن به شيء ، وأن تركيا إنما احتلت البلاد التي كان احتلها البلغار محافظة على حياة الأهالى الذين كأوا صائر بن لا محالة إلى الانقراض فتركيا ترجو من الدول إعادة النظر في قضية الحدود . فلما وصلت هذه المذكرة إلى الدول خطب السر ادورد غراى خطبة فيها شيء من التهديد لتركيا إذا أصرت على السترداد أدرنة . وأما الروسيا فأشارت بمنع كل معاملة مالية بين أور باوتركيا ؛ ولكن استوداد أدرنة ، وأما الروسيا فأشارت بمنع كل معاملة مالية بين أور باوتركيا ؛ ولكن كل هذا لم يرعب الترك ، لأن قضية أدرنة هي لهم قضية حيوية ، فأدرنة مفتاح

الأستانة كما لا يخنى ، وفى ولاية أدرنة مئات ألوف من المسلمين كانوا سينقرضون أو سيرحلون بأجمهم لو بتى البلغار هناك ، لما كان عند البلغار من الوجد لاستئصال الاسلام من تلك البقعة . فالا تراك كانوا مصممين على عدم الرجوع عن أدرنة وتهددوا البلغار باعلان الحرب عليهم إذا لبثوا يطالبون بأدرنة ، فخاف البلغار من أن ينهزموا و يفقدوا ثمرات طوائلهم فى أول الحرب فجنحوا إلى السلم ، والتمسوا من تركيا المذاكرة رأساً . وكان مسلمو تراقية الغربية قد ثاروا وأسسوا حكومة مستقلة لانفسهم مركزها كوملجنة فني ١٨ سبتمبر سنة ١٩١٧ تقررت شروط الصلح بين الفريقين واستمادت تركيا بموجب هذا الصلح أدرنة ، وقرق كليسه ، وديموطقة ، وأعيدت الحدود الأصلية التي كانت بين تركياو بلغاريا قبل الحرب البلقانية ، سوى بعض قرى وكذلك خسرت بلغاريا الخط الحديدي من أدرنة إلى دده آغاج البلدة التي على وكذلك خسرت بلغاريا الخط الحديدي من أدرنة إلى دده آغاج البلدة التي على ساحل بحرالا رخبيل ، وكان البلغار سيجعاونها منفذاً لهم إلى البحر المتوسط ، وكذلك تقرر بين الدولتين أن يضرب أمد لسكان مكدونية وتراقية أربع سنوات ليختاروا تقرر بين الدولتين أن يضرب أمد لسكان مكدونية وتراقية أربع سنوات ليختاروا

ساحل بحرالاً رخبيل ، وكان البلغار سيجعلونها منفذاً لهم إلى البحر المتوسط ، وكذلك تقرر بين الدولتين أن يضرب أمد لسكان مكدونية وتراقية أربع سنوات ليختاروا التابعية العثانية أو التابعية البلغارية ، فاذا مضت السئوات الأربع ولم يختاروا التابعية العثانية يصيرون رعايا بلغاريا ، و إلا فيبقون كأجانب مرجعهم الدولة العثانية . و إذا كان في هذه البلدان يسكن عثانيون من ولايات أخرى تابعة لتركيا فيبقون على تابعيتهم العثانية ، ثم حصلت مذا كرات في قضية الأوقاف الاسلامية ، وتقرر أن تكون إدارتها بأيدى الجاعات الاسلامية وفقاً للاتفاق التركي البلغاري المنعقد سنة الأوقاف الاسلامية في بلغاريا القديمة فاشترطت تركيا أن تكون الأوقاف الإسلامية في بلغاريا القديمة التي كان للحكومة البلغارية حق في الاستانة ، مخلاف الأوقاف في بلغاريا القديمة التي كان للحكومة البلغارية حق لاشراف عليها . ثم تقرر أن يكون مسلمو البلغار تابعين للشرع الشريف في أحوالهم الشخصية ، فيحكم بينهم فيها قضاتهم كا في تركيا ؟ و يكون للمسلمين في بلغاريا الشخصية ، فيحكم بينهم فيها قضاتهم كا في تركيا ؟ و يكون للمسلمين في بلغاريا

مفتون تنتخبهم الجاعات الاسلامية بتمام الحرية ؛ و يجرى تصديق انتخابهم بمعرفة شيخ الاسلام في تركيا ، وتقرر أن تكون المدارس والمكاتب الاسلامية في بلغاريا معدودة من مؤسسات الحكومة البلغارية التي يجب أن تنفق عليها .

واستغرب الناس تساهل بلغار ياهذا مع تركيا، وقد كانت هى الظافرة فى الحرب البلقائية، والحقيقة أن قواد الجيش البلغارى وجدوا أنفسهم لو أصروا على العناد لكر" الترك عليهم، وكانوا من أبعد غلبهم سيغلبون، لأن الجيش التركى فى المدة الأخيرة كان غير الجيش التركى فى أول الحرب، ثم إن البلغار كانوا اقتتلوا مع السرب من أجل «مَنستر» التي كان البلغار والسرب يتنازعون عليها. وكذلك كانوا اقتتلوا مع اليونان من أجل مكدونية فصارت بلغاريا مضطرة بحكم الضرورة أن تسالم تركيا، وانعقدت معاهدة الصلح النهائي بين تركيا و بلغاريا في ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٣ واتفقت الدولتان على عدم اعتبار المعاهدة السابقة المنعقدة في لندرة في كل المواد الخالفة فيها للمعاهدة الأخيرة.

ثم جرت المذا كرات بين تركيا واليونان لأجل الصلح ، ولم تصل الدولتان إلى وفاق ، أولا لأن اليونان طلبوا التمتع بالامتيازات الأجنبية التي كانت الدولة حرمت اليونان إياها عند ما كسرتهم سنة ١٨٩٧ فتركيا أبت إرجاع الامتيازات وقالت : إن الدول العظام أنفسها أصبحت مستعدة لالغاء هذه الامتيازات ، ثم إن تركياطلبت الحرية التامة في اليونان لشعائر الدين الاسلامي ، وأن تركون إدارة الأوقاف الاسلامية في بلاد اليونان تحت مراقبة شيخ الاسلام ، وتكون قضاة المسلمين هي الحاكمة في بلاد اليونان تحت مراقبة أشيخ الاسلام ، وتكون قضاة المسلمين هي الحاكمة في الأحوال الشخصية ، فطلب اليونان بمقابلة ذلك أن تعاد إلى بطريرك الروم في الاستانة الامتيازات الدينية القديمة التي كان منحها السلطان محمد الفاتح ، فأجابت تركيا بأن لا مدخل لدولة أجنبية في أمور داخلية في تركيا .

ثم اختلفوا في قضية الأوقاف لأن اليونان رضوا بالاعتراف بالأوقاف العائدة إلى الساجد رأساً ، فأما الأوقاف التي يقال لها وقف ذرية فادّعت دولة اليونان أنها تحل فيها محل الدولة العثمانية ، واختلفوا أيضاً في قضية الحدمة العسكرية ، فاقترحت اليونان

إعفاء الأروام الذين في تركيا من الخدمة العسكرية على أن تعفى اليوناناللسامين الذين في بلادها من الحدمة نفسها ، فرفض الباب العالى ذلك، فاقترحت اليونان وجهاً آخر وهو أن يكون للأروام في تركيا توابير مخصوصة لايدخلون فيها مع سائر العسكر وَأَنَ اليَّوْمَانَ بَمْقَابِلَةَ ذَلَكَ تَجِمَلُ لَسَلِّمَى بِلادِهَا تُوابِيرِخَاصَةً وَلا تَجِبْرُهُمْ عَلَى نزع الطريوش فرفض الباب العالى هذا أيضاً . وطلبت اليونان العفو العام عن الأروام العثمانيين الذين ساعدوا اليونان ، فأجابت تركيا هذا الطلب . ثم طلبت اليونان ثلاثة ملايين جنيه عَمَاني تعويضاً لها عن ضبط مائة سفينة يونانية قبضت عليها تركيا في أول الحرب فأبي الباب العالى دفع شيء، وانقطعت المفاوضات مدة. ثم استؤنفت بميل الفريقين إلى الصلح، وانعقدت المعاهدة في ١٤ نوفبر سنة ١٩١٧ وفازت تركيا بتأييد كلتها في قضية الامتيازات ، وفي قضية الأملاك السلطانية ، وكذلك فازت في معاملة الجاعات الاسلامية في أحوالهم الشخصية بموجب الشرع الشريف ، كما جرى الاتفاق مع البلغار . ولكن لم يمكن تركيا أن تنال من اليونان حق إشراف شيخ الاسلام على الأوقاف الاسلامية في اليونان بل طلبت اليونان أن تكون إدارة هذه الأوقاف بأيدى مسلمي بلاد اليونان وهكذا تم . و بقيت مسألة الجزر معلقة وكانت الدول تريد إلحاق جميع الجزر باليونان عدا « تندُس » و « إمبر وس » و « كستيلوريزو » وذلك لقربها الشديد من السواحل العمانية .

و بينما الدول تفكّر في فض الحلاف بين تركيا واليونان إذ وقعت الواقعة الكبرى وهي الحرب الكبرى فتوقف كل شيء منذ سنة ١٩١٤ إلى سنة ١٩٢٣ أى مدة تسع سنوات في خلالها جرت الحرب العامة تم تبعتها حرب أخرى بين تركيا واليونان التي سلمتها انكلترة قسما من بلاد الأناضول ، فاستمرت الحرب بين الأتراك والأروام من سنة ١٩١٩ إلى سنة ١٩٦٢ وانتهت بالهزام اليونان ، فعند ذلك انعقد بين الدول وتركيا مؤتمر لوزان ، وتقرر الصلح ، و بموجبه ألحقت جميع الجزائر في الأرخبيل الدول وتركيا مؤتمر لوزان ، وتقرر الصلح ، و بموجبه ألحقت جميع الجزائر في الأرخبيل مثل لمني وتندس ، ولكن تقررت أيضاً مهادلة الأراضي والسكان ، فجميع المسلمين الذين في بلاد اليونان جاءوا إلى تركيا مهادلة الأراضي والسكان ، فجميع المسلمين الذين في بلاد اليونان جاءوا إلى تركيا

كا أن جميع الأروام الذين في تركيا أخرجوا إلى بلاد اليونان وأخذت تركيا أملاك المسلمين فيها ، و بمقابلة ذلك أخذت اليونان أملاك المسلمين فيها ، واستلحقت إيطاليا رودوس والجزر العشر التي حولها . ولم يبق في مملكة اليونان سوى مسلمي تراقية الغربية ، فقد جرى استثناؤهم من المهاجرة ، ولم يبق من الأروام في تركيا غير الأروام الذين في القسطنطينية ، إذ أن الدول في لوزان جملن هؤلاء في مقابلة هؤلاء .

وهذه مسائل عائدة إلى الحرب العامة وذيولها ، ونحن أحببنا الوقوف فى تاريخ الدولة العثمانية عند هذا الحد ، لأننا لو دخلنا فى موضوع الحرب العامة لطال بنا الموضوع جداً . ولما كنا نريد أن نفرد الحرب العامة وذيولها إلى أن انعقدت معاهدة لوزان سنة ١٩٢٣ بتأليف خاص \_ إن شاء الله \_ لم نجد لزوما للدخول فى هذا التاريخ بموضوع أكبر حرب عرفها العالم مما يجب أن يفرد بتأليف على حدة .

ور بما يؤخذ علينا في هذا الكتاب كوننا تكلمنا عن نفسنا في بعض وقائع شهدناها بأعيننا، وربما عد ذلك بعضهم من قبيل تزكية المرء نفسه، والله يعلم أننا من أبعد الناس عن هذا الأمر (بل الله يزكّى من يشاء) و إنما قصدنا بذلك زيادة توثيق الوقائع التي نرويها بذكر ما شهدناه منهاعيانا، إذ هناك فرق كبير بين السماع والعيان وكثيراً ما روى المؤرخون أخبارا لم يكن لها أصل ، أوكان لها أصل ضعيف، وذلك بسبب تلقفهم هذه الأخبار من أفواه الناس، أو نقلهم لروايات غير ممحصة. فانا إذا رويت ما شهدته بعيني، وما سمعته باذني ؛ فانما يكون مقصدي في ذلك زيادة التحرى والانتهاء إلى أقصى درجات التوثيق «وما راء كمن سمعا» وهكذا تظهر الوقائع بشكل بارز، حتى كأن الانسان يراها بالعيان، وليس هذا بمذهب لم يسبق اليه المؤرخون، والله تعالى وحده من وراء السداد.

## فهرس مواضيع

## تعليقات الأمير شكيب أرسلان

## على الجزء الأول من كتاب تاريخ ابن خلدون

من الى صفحة صفحة

١ - ٧ الصقالبة . نشأتهم . حدود بلادهم . اشتقاق اسمهم .

س ـ ٢٧ الأنساب . حدود علم الأنساب . الأنساب عند العرب البادية . الأنساب في الحواضر . شدة اعتناء العرب به . نسب العدنانية والقحطانية وفروعهما . قبائل العرب المشهورة . بقيتهم في العصر الحاضر . مساكنهم وبلادهم . الأنساب عند الأفرنج . اعتناء الأورباويون بأنسابهم . النبلاء والأشراف . أنساب الحيوانات . سجلات نسب الحيل تسب الحيل تسب الحيل مبحث في الخلافة واشتراط القرشية فيها . وجوب الخلافة في الاسلام . مبحث في تعمل المناب الما المناب الما المناب الما المناب ا

عصمة الخلفا. . رئاسة الخليفةالدينية والزمنية . الخلفاء الراشدون. حصر الخلافة في قريش من يصح له تولى الخلافة . وظيفة الخليفة .

. ٣٠ ـ ٤٤ مذهب النشوء والارتقاء . الأب الأول . نصوص التوراة . الجماجم التاريخية . القرد والانسان . مبحث في مذهب دروين . رد جمال الدين الأفغاني . أتباع مذهب دروين . استحالة تسلسل الأنسان من القرود . أول من عرف مذهب دروين في البلاد الشرقية .

٥٠ - ٥٠ نوح وولده وقضية الطوفان والسلائل البشرية . قصة الطوفان في جميع الأديان . أنواع البشر .

م ح ٦٨ التوراة وهل وقع فيها تبديل أم لا؟ مذهب المسلمين في تحريف التوراة اختلاف نسخ التوراة بأيدى اليهود. تعدد الاناجيل. التناقض الواقع فيها. رجال الاناجيل الاقدمين. أقدم الاناجيل الموجودة.

٩٧ - ٨٧ تاريخ العرب الأولين. غموض تاريخهم القديم الكتابات الأشورية والبابلية. أقدم الكتابات العربية. الخط المسند. علكة سبأ وسد مأرب

من الى صفحة صفحة

بعثاث جزيرة العرب . اكتشافاتها . صفة جزيرة العرب للهمداني كي عن العن ورفاهيتها . اشتقاق لفظة عرب .

١٨٨ - ١٥٧ الترك . أصل الأتراك القديم . غزوات بني أمية لبلاد الترك . نشر الاسلام في بلاد الترك . الاتراك في الدولة العباسية ؛ أصل الترك العثمانيين . دولة بني عثمان . نشأة عثمان مؤسسها . السلطان أورخان بن عثمان . تأسيس جيش الانكشارية في أيامه. فتوحات أورخان . من نبغ في زمانه من العلماء . السلطان مراد بن أورخان . حروبه مع البلقانيين . قتله عمن نبغ في أيامه . السلطان بايزيد . محاربته تيمورلنك . أسره . موته

الثانى . حروبه . فتوحاته . السلطان محمد الثانى الفاتح . فتح القسطنطينية قوانينه العادلة . من نبغ في أيامه . "حصار العرب للقسطنطينية . شمايل محمد الثانى الفات في أيامه . "حصار العرب للقسطنطينية . شمايل محمد النات في أيامه . "حصار العرب القسطنطينية . شمايل محمد النات في أيامه . " من نبغ في أيامه . "حصار العرب القسطنطينية . شمايل محمد النات في المالة ا

10۸ - ١٨٦ الفاتح. وفاته . السلطان با يزيد الثاني . حروبه . أول ظهور الروسيا . من نبغ في زمانه . السلطان سليم الأول . حروبه ، فتح مصر وقتل

السلطان الغورى . فتوح الشام . نشاط سليم الأول . من نبيغ في أيامه . ٢١٨ – ٢١٨ السلطان سليمان القانوني . الفتن في أيامه . حروبه . فتوحاته . استيلاؤه على النمسا و المجر خير الدين بربروس أمير الاساطيل الإسلامية . قوة الدولة في زمنه . فتوحاته في أوربا وآسيا · من نبيغ في أيامه

٢١٩ – ٢٣٨ السلطان سليم الثانى. ثورة الانكشارية. حروبه ال الثورات فى مدته وفاته . من نبغ فى أيامه . السلطان مراد الثالث . من نبغ فى أيامه . وفاته السلطان محمد الثالث . حروبه . حالة السلطنة فى زمانه أ. من نبغ فى أيامه . السلطان احمد الأول الظهور التبغ فى أيامه . من نبغ فى زمانه

٢٣٩ ـ ٢٥٦ السلطان مصطفى . خلعه . السلطان عثمان الثانى . خلعه وقتله . السلطان مصطفى ثانياً . خلعه . السلطان مراد الرابع . حروبه مع الايرانيين . الثورات فى زمنه . حزم السلطان مراد الرابع وشدة بأسه . موته . السلطان ابراهيم . قتله . السلطان محمد الرابع حروبه . الثورات فى زمنه حروبه مع فرانسا . حروبه مع النمسا والمجر . خلعه .

٢٥٧ - ٢٧٩ السلطان سلمان الثاني . الحوادث في أيامه . موته . السلطان احمد الثاني

من الى صفحة صفحة

السلطان مصطفى الثانى ، حزمه ، وعزمه ، حروبه ، خلعه ، السلطان أحمد الثالث الحوادث فى أيامه ، دخول المطبعة فى زمنه إلى القسطنطينية . السلطان محمود الأول ، حروبه . السلطان عثمان الثالث ، موته . السلطان مصطفى الثالث . حروبه . السلطان عبدالحميد الأول ، حروبه . السلطان سليم الثالث : حروبه . الفتن فى أيامه

في أيامه السلطان محمود الثاني حروبه الشطان مصطفى الرابع الحوادث في أيامه السلطان محمود الثاني حروبه الثورات في مدته حروب البراهيم باشا بن محمد على باشا مع الأروام وفتح الموره السلطان عبد المجيد الفتن في زمنه السلطان عبد العزيز اصلاحاته خلعه السلطان مراد الخامس جنونه المسلطان عبد العربية السلطان مراد الخامس السلطان عبد العربية السلطان مراد الخامس السلطان مراد الخامس السلطان عبد العربية المسلطان عبد العربية المسلطان مراد الخامس السلطان عبد العربية المسلطان عبد المسلطان مراد الخامس المسلطان عبد العربية المسلطان عبد العربية المسلطان عبد المسلطان عبد الفتن في زمنه المسلطان عبد المسلطان المسلطان عبد المسلطان المسلطا

۳۱۷ ـ ۳۶۵ السلطان عبد الحميد الثانى . السلطنة فى زمنه . ثورات الأرمن . جمعية الاتحاد والترقى . إرجاع الدستور العثمانى . خلع السلطان عبد الحميد . السلطان محمد الخامس . ثورة الأرناؤوط . انسلاخ طرابلس وحروب إيطاليا . ضعف الدولة فى أيامه . الحرب العامة . حوادث مسلسلة .

( تم الفهرس)



## الخطأ والصواب

| li. |                  |                    | 100 |        |   |
|-----|------------------|--------------------|-----|--------|---|
|     | الصواب           | الخطأ              | سطر | سفحة ا | , |
|     | esclave          | esclaves           | 9   | 1      |   |
|     | والخروات         | والحزوات           | 1   | 1      | , |
|     |                  | او                 | 1   | · V    | , |
|     | مَذُ حج          | مدُحج              | 1.  | \ \    | - |
|     | بنصرانيتهم       | بنصرايتهم          | V   | 9      |   |
|     | هو هنزولرن       | هو هنزولون         | 0   | 11     |   |
|     | جديراً           | جدين               | 0   | 77     |   |
|     | المفهومة         | Ilásaeas           | 19  | 79     |   |
|     | بآدم             | بلم                | V   | P.     |   |
|     | دون              | بدون               | 1   | 44     |   |
|     | دون              | بدون               | 0   | 01     |   |
| 2   | Joseph           | Goseph             | 19  | 79     |   |
|     | Edoard           | Edoird             | 19  | 79     |   |
| 0   | امرؤ القيس       | امرىء القيس        | 71  | ٧٢     |   |
|     | abelo            | صلحة               | 14  | ٨٩     |   |
|     | سیکو نون امرآءنا | سیکو نو ا امراؤ نا | ٧   | 1.5    |   |
|     | و معه خمسون      | و معه خمسین        | ٨   | 117    |   |
|     | فهزمه            | وهزمه              | V   | 171    |   |
|     | المرديت          | المردريت           | 17  | 171    |   |
|     | نيغرو ٻون        | نيفروبون           | 1.  | 127    |   |
|     | اوزون حسن        | لوزون حسن          | 11  | 177    |   |
|     |                  |                    |     | 11     |   |

| الصواب الصواب      | الخطأ                | سطر | مفحة |
|--------------------|----------------------|-----|------|
| بلاد الشركس        | بلاد الشركي          | 19  | 177  |
| المتعلقة بالقضاة   | المتعلقة للقضاة      | 74  | 127  |
| الشهير بالخيالي    | الشير بالخيالي       | 77  | 18.  |
| أثم صار معلماً     | شم معلماً            | ٩   | 124  |
| ان على بن ابى طالب | ان علياً بن ابي طالب | 71  | 171  |
| قبر الامام         | قبر الامامي          | ٦   | 144  |
| Szigeth            | Szlgeth              | ٧   | 7    |
| وما دمی            | وما دلی              | 19  | 7.7  |
| الواقعة            | الموقعة              | 77  | 771  |



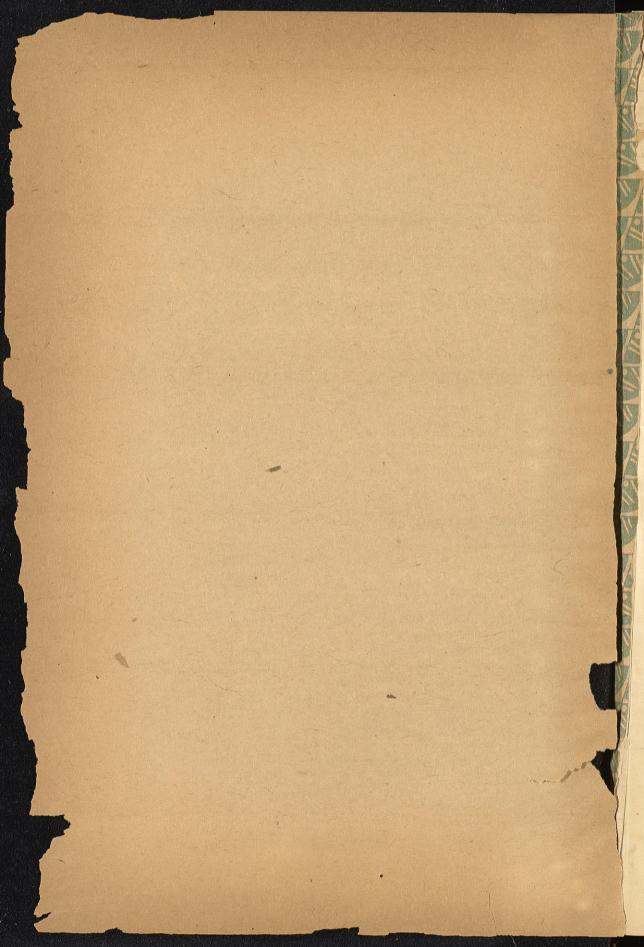



COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
0045891478

893.713

Ib33 v.l

PURSHAR MT)

BUTLER CIRCULATION

10879374

MAY . 2 1947

